# المورو العزب في المواهظ والخطب

للوما ك أبي الفرج عبر الرحم، بن على بن العوزي السوفي سنة ٩٧٥هم – ١٢٠٠ )



ور (مه و تحقیق و تعلیق: (لارکتورهٔ (روی سیر مجزوب

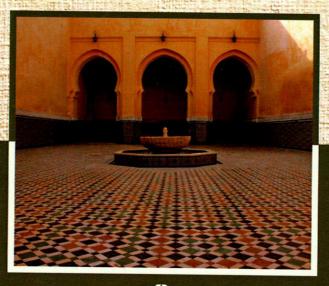

وارر النبيائ للطباعة والنثر بيرون – لبنائ

# القسم الأول

الفصل الأول: الخطابة والخطيب.

أ ـ الخطابة: تعريفها وخصائص أسلوبها.

ب ـ الخطيب: صفاته وعدته.

ج ـ الخطابة بين الجاهلية والإسلام.

الفصل الثاني: ترجمة المصنف.

أ ـ عصره .

ب ـ حياته.

ج ـ مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه.

د ـ مؤلفات ابن الجوزي.

ه ـ ابن الجوزي الخطيب الواعظ.



#### الخطابة والخطيب

# الخطابة

#### تعريفها وخصائص أسلوبها

الخطابة هي فن نثري يمتاز بمشافهة الجمهور بطرق مخصوصة لأداء الكلام، بهدف استمالتهم إلى فكرة معينة أو موضوع خاص، بأسلوب بين العبارات، سامي المعاني، جزل الألفاظ، يمتزج فيه العقل بالعاطفة؛ فيخاطب الفكر كما يخاطب الوجدان؛ لينفد من خلالهما إلى غايته من الإثارة والإقناع. لذا كان للأسلوب الخطابي سمات خاصة أجملها فيما يلى:

#### ١ ـ الوضوح:

لما كانت الخطبة موجهة إلى الناس على آختلاف أقدارهم، وتمايز أفهامهم؛ إذ فيهم العالم وفيهم الجاهل، فأقتضى ذلك أن تكون في أسلوب حسن، تفهمه العامة، ولا تمجُّه الخاصة، بألفاظ سهلة عذبة، وبعبارات متآلفة متناسقة، لا هي بالسوقية المبتذلة تفقد معها الخطبة جمالها، ويضعف تأثيرها، ولا بالوحشية الغريبة التي تشغل السامعين بحل رموزها وفهم ألغازها دون التفكر في معانيها؛ يقول قدامة بن جعفر (١١): ٥٠٠٠ ألا يُظَن أن البلاغة إنما هي الإغراب في اللفظ والتعمّق في المعنى، فإن أصل الفصيح من الكلام ما أفصح عن المعنى، والبليغ ما بلغ المراد، ومن ذلك آشتقا، فأفصح الكلام ما أفصح عن معانيه ولم يحوج السامع إلى تفسير له، بعد ألا يكون كلاماً ساقطاً أو لألفاظ العامة مشبّهاً».

وإضافة إلى ذلك لا بد للخطيب من أن يستكمل عنصر الوضوح في الخطبة، بحيث تكون فقراتها وأجزاؤها مترابطة متآلفة، تُسلم كل فقرة إلى التي تليها في توافق وآنسجام، فلا فجوات فيها تشوش أفكار السامعين.

# ٢ ـ الإطناب والإيجاز:

إن الخطب تختلف طولاً وقصراً بحسب مقاماتها، وعلى الخطيب أن يراعي ذلك كله، فإن أقتضى المقام إسهاباً أسهب من غير إملال، وإن أقتضى إيجازاً أوجز من غير إخلال؛ قال الجاحظ<sup>(٢)</sup>: «ثم أعلم ـ بعد ذلك ـ أن جميع خطب العرب من أهل المَدَر والوَبَر، والبدو والحضر، على ضربين: منها الطوال، ومنها القصار، ولكل ذلك مكان يليق به، وموضع يحسن فيه».

فالخطيب مطالب بحسن الاختيار بين الإيجاز والإطناب، فلا يستعمل الإيجاز في موضع الإطالة فيقصّر عن بلوغ الإرادة، ولا يستعمل الإطالة في موضع الإيجاز فيتجاوز مقدار الحاجة فينتهي بالسامعين إلى الملل، فقد قيل قديماً: لكل مقام مقال.

<sup>(</sup>۱) نقد النثر، ص١٠٥.

ويستحسن الإيجاز أيضاً في المواعظ والوصايا التي يراد حفظها ونقلها، وعند مخاطبة ذوي الأفهام من العلماء والحكماء والبلغاء الذين يستغنون بالتلميح عن التوضيح، وبالقول عن التفسير؛ ومن ذلك خطبة قصيرة للنبي على حيث قال \_ بعد أن حمد الله وأثنى عليه (٢) \_: «أيها الناس إن لكم معالم فأنتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فأنتهوا إلى نهايتكم، إن العبد المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه؛ فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الممات، والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مُستَعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم».

أما الإطالة فتكثر في الخطب التي تعرض لشرح منهج، أو توضيح فِكْر وما شاكل ذلك، وعند مخاطبة العوام الذين تحوجهم ضاّلة ثقافتهم إلى مزيد من الشرح والتوضيح.

غير أنه يجدر بالخطيب المطنب أن يكون دائم السيطرة على جمهوره؛ بأختيار الألفاظ المؤثرة، والعبارات المشوِّقة، مع حسن الإلقاء وجودته؛ لأنه لا يأمن ضجرهم ومللهم، فإن أحس منهم فتوراً أوجز؛ يقول قدامة (٢٠): «وإذا تبيَّن منهم إعراضاً عنه وتثاقلاً عن استماع قوله خفف عنهم؛ فقد قيل: مَنْ لم يَنْشَط لكلامك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك».

أما إن كان المقام يفرض على الخطيب إطناباً في الخطبة بحيث يعتبر الإيجاز فيه تقصيراً التزم الإسهاب غير مبال بمن ضَجِر ومَلِل، قال ابن المقفع (٤): «إذا أعطيت كل مقام حقه، وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام، وأرضيت من يعرف حقوق الكلام، فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو، فإنه لا يرضيهما شيء، وأما الجاهل فلست منه وليس منك، ورضا جميع الناس شيء لا تناله، وقد كان يقال: «رضا الناس شيء لا يُنال».

والإطناب إنما يكون بالشرح والتفسير؛ ليفهم من بَعُد فهمه، ويعلم من قصر علمه، وبالتكرار والإعادة لتثبيت الفكرة وتأكيدها، ولكن بشرط أن يقع في موقعه المناسب من الخطبة ليتحقق الهدف منه في التوضيح وزيادة قوة التأثير، ومن الخطب التي حَسُن التكرار فيها قول الحجاج في إحدى خطبه (٥): «امرؤ حاسب نفسه، امرؤ راقب ربّه، امرؤ زوّر (٢) عمله، امرؤ فكر فيما يقرؤه غداً في صحيفته، ويراه في ميزانه، امرؤ كان عند همّه آمراً، وعند

<sup>(</sup>١) ابن هشام، تهذیب سیرة النبي ﷺ، ٤٥٧/١. وبدر: ماء مشهور بین مكة والمدینة، به كانت الوقعة المشهورة بین النبي ﷺ وأهل مكة. صفي الدین البغدادي، مراصد الاطلاع، ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) ابن قتيبة، عيون الأخبار، ٢/ ٢٣١. والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١٦/١٨.

<sup>(</sup>٣) نقد النثر، ص٩٦.

<sup>(</sup>٤) الجاحظ، البيان والتبيين، ١/ ٨٣. وابن المقفع هو عبد الله بن المقفع البليغ المشهور، كان مجوسياً فأسلم على يد عيسى بن علي عم المنصور، وكان قتله بالبصرة بأمر المنصور سنة ١٤٤هـ ٧٦١م. ابن حجر، لسان الميزان، ٣٦٦/٣. الزركلي، الأعلام، ١٤٠/٤.

 <sup>(</sup>٥) صفوت، أحمد زكي. جمهرة خطب العرب، ٢/ ٣٠٢. والحجاج هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، قائد،
 داهية، خطيب، ولي العراقين لعبد الملك بن مروان، توفي سنة ٩٥هـ ٢١٤م. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٢٩/٢. الزركلي،
 الأعلام، ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٦) زُوَّر الشّيء: حسَّنه وقوَّمه. الفيروزآبادي، القاموس، (زور)، ص١٦٥.

هواه زاجراً، امرؤ أخذ بعنان قلبه كما يأخذ الرجل بخطام جمله، فإن قاده إلى حق تَبِعه، وإن قاده إلى معصية الله كفّه، إننا والله ما خُلقنا للفناء، وإنما خُلقنا للبقاء، وإنما نتتقل من دار إلى دار).

#### ٣ ـ قوة التأثير :

وهذا إنما يتأتى من حسن أختيار الألفاظ ذات الإيحاء والإيقاع؛ فلكل لفظ صور وظلال يوحي بهما دون سواه؛ لذا وجب على الخطيب أن ينتقي منها المؤثّر المعبّر عن موضوعه، الموصل إلى هدفه، فإن كان يتوعد ويتهدد في خطبته أكثر من الكلمات ذات الوقع الشديد، والأثر البليغ؛ وذلك كنحو ما ورد في خطبة الحجاج التي ألقاها حينما ولي العراق، قال (۱): «أما والله لَأَلْحُونَّكُمْ لَحُو العصالا)، ولَأَقْرَعَنَّكُمْ قَرْعَ المَرْوَة (۱) ولاَ غُصِبَنَّكُمْ عَصْبَ السَّلَمَة (۱)، ولأَصْرِبَنَّكُمْ ضَرْب غرائب الإبل (۵). . ا فألفاظه جميعها فيها من التهويل والتهديد والتحذير ما فيها لمن توسوس له نفسه بنقض الطاعة، وبذر الفتنة.

أما إن كان الخطيب مهنئاً بظفر أو معزِّياً بموت أو نحو ذلك، فالأجدر به أن يختار من الألفاظ ما كان سهلاً جزلاً، رشيقاً عذباً، وأن ينأى عن الألفاظ الشديدة القوية، من ذلك خطبة عبد الله بن همام السَّلُولي (٢٠ مهنئاً ومعزياً يزيد بن معاوية (٧٠ كَثَلَلُهُ، يقول (٨٠): (يا أمير المؤمنين، آجرك الله على الرَّزِيَّة، وبارك لك في العطية، وأعانك على الرعية، فلقد رُزِئت عظيماً، وأعطيت جسيماً، فأشكر الله على ما أعطيت، وأصبر على ما رُزِيت، فقد فقدت خليفة الله، ومُنحت خلافة الله، ففارقت جليلاً، ووُهبت جزيلاً، إذ قضى معاوية (١٠) نحبه، فغفر الله له ذنبه، ووُلِيت الرياسة فأعطيت السياسة، فأوردك الله موارد السرور، ووفقك لصالح الأمور».

والجمل القصار أشد تأثيراً، وأكثر تلبية للخطيب الذي يروم التأثير السريع؛ لأنها سريعة الأداء، سريعة الفهم، متلاحقة الأثر، فإذا أنضاف إلى ذلك السجع كان أجمل وأقوى، على أن يكون عفوياً لا متكلفاً، طبيعياً لا مستكرهاً، وإلا كان منكراً مكروهاً، يقول قدامة (١٠٠: «ومن أوصاف البلاغة أيضاً السجع في موضعه، وعند

<sup>(</sup>١) صفوت، أحمد زكي. جمهرة خطب العرب، ٢٦٣/٢.

 <sup>(</sup>٢) لحوت العصا: قشرتها، واللّحاء: ما على العصا من قشرها، ولحيت الرجل ألحاه لَحياً إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته، ولَحَوْتُ العصا ألْحوها لَحْواً: قشرتها. ابن منظور، اللسان، ولحاء، ٢٤٢/١٥.

 <sup>(</sup>٣) قرع الشيء: ضربه. والمروة جمعها مَرُو: وهي حجارة بيض برَّاقة تكون فيها النار وتقدح منها النار. ابن منظور، اللسان،
 وقرعه، ٨/٣٢٦، وومراه، ١٥/٧٥٥.

<sup>(</sup>٤) السَّلَمة: شجرة ذات شوك، وورقها القَرَظ الذي يُلْبَغ به الأدم، ويَعْسُر خَرْطٌ ورقها لكثرة شوكها، فتُعْصب أغصانها بأن تجمع ويُشد بعضها إلى بعض بحبل شداً شديداً ثم يَهْصِرُها الخابط إليه ويخبطها بعصاه فيتناثر ورقها. والعَصْب: الطيُّ الشديد، وعَصَب الشيء يعصبه عصباً: طواه ولواه، وقيل: شدّه. ابن منظور، اللسان، قعصب، ٢٠٢/١، ٦٠٣.

هذا مَثَل ضربه لنفسه مع رعيته يُهَدَّدُهم، وذلك أن الإبل إذا وردت الماء، فدخل عليها غريبة من غيرها، ضُرِبت وطُرِدَت حتى تخرُج عنها. ابن منظور، اللسان، فغرب، ١٤٧/١، ٦٤٨.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن همام بن نبيشة بن رياح السَّلولي، من بني مرة بن صعصعة، شاعر إسلامي، أدرك معاوية، وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك، توفي سنة ١٠٠هـ ٧١٨م. ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص١٨٤. الزركلي، الأعلام، ١٤٣/٤.

 <sup>(</sup>٧) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، أبو خالد، ولد في خلافة عثمان، وعهد إليه أبوه بالخلافة فبويع سنة ٦٠هــ
 ٢٧٩م، وكانت وفاته سنة ٢٤هــ ٢٨٩٨م. ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ٢٦٠/١١. الزركلي، الأعلام، ١٨٩/٨.

<sup>(</sup>A) صفوت، أحمد زكي. جمهرة خطب العرب، ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٩) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي، أسلم في عمرة القضاء، وأظهر إسلامه يوم الفتح، كان يكتب الوحي، وجمع عمر لمعاوية الشام كله، ثم أقره عثمان، توفي سنة ٦٠هـ ٢٧٩م. ابن الأثير، أسد الغابة، ٤/ ٣٨٥. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٤١ ـ ٣٠٠ه، ص٣٠٦.

<sup>(</sup>١٠) نقد النثر، ص١٠٧.

سماحة القريحة به، وأن يكون في بعض الكلام لا جميعه فإن السجع في الكلام كمثل القافية في الشعر، وإن كانت القافية غير مستغنى عنها والسجع مستغنى عنه، فأما أن يلزمه الإنسان في جميع قوله ورسائله وخطبه ومناقلاته فذلك جهل من فاعله وعى من قائله.

ومن أمثلة الخطب التي ورد فيها السجع محموداً لا مكروها، خطبة الرسول الله على حين دعا قومه إلى الإسلام، وهي قوله على - بعد أن حمد الله وأثنى عليه (۱۱) ـ: «أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن ما نشيع من الموتى عن قليل إلينا راجعون، نبوئهم (۱۲) أجداثهم، ونأكل تراثهم، كأنًا مخلدون من بعدهم، فطوبى لمن شغله عيبه عن غيره، طوبى لمن ذل في نفسه من غير منقصة، وتواضع لله من غير مسكنة، وأنفق مالاً جمعه من غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة، طوبى لمن ذل نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته، وحسنت خليقته، وكرمت علانيته، وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه، وأفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله.

ومما يحقق التأثير أيضاً ألا يعتمد الخطيب في خطبته أسلوباً واحداً؛ كأن يلتزم صيغة الخبر فلا يبرحها ولا يتجاوزها إلى صيغة الإنشاء وما فيها من استفهام وتعجب وأمر ونهي ونحوها، بل لا بد من التنويع في الأسلوب لأن ذلك يشد أنتباه السامعين ويجدد نشاطهم، كما أنه يستدعي تغييراً في نبرات الصوت وطريقة الإلقاء، مما يؤدي إلى مزيد من التأثير والاستمالة، من ذلك قول سيدنا علي كرَّم الله وجهه في خطبة له (٢٠): هجاد الله! فأتقوا الله وراقبوه، وأعملوا لليوم الذي تسير فيه الجبال، وتشقَّق السماء بالغمام، وتطاير الكتب عن الأيمان والشمائل، فأي رجل يومئذ تراك؟ أقائل ﴿ هَا أَنْهُ الْرَبُوا كِنَيْيَة ﴾ (١٠)! أم ﴿ يَلْيَنِي لَرُ أُونَ كِنَيْيَة ﴾ (١٠)! نسأل من وعدنا بإقامة الشرائع جنته أن يقينا سخطه، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله الذي ﴿ لاَ يَأْيِهِ ٱلْبَعِلُ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ عَرِيهُ مِنْ حَكِيهِ ﴿ ١٠).



<sup>(</sup>١) السيوطي، الجامع الكبير، ١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) أباءه منزلاً وبوَّاه إياه بمعنى هيَّاه له وأنزله ومكَّن له فيه. ابن منظور، اللسان، فبوأ، ١٨٨١.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ١٤/٤.

 <sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ هَاَرُهُمُ الْرَبُوا كِنَيْبَةُ ﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة الحاقة، آية ١٩.

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿يَلَتِنَنِي لَرَ أُلِتَ كِنَابِيَّهُ﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة الحاقة، آية ٢٥.

<sup>(</sup>٦) - قوله: ﴿لَا يَأْلِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيْةٍ. تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَبيهِ﴾ أنتباس من قوله تعالى من سورة فصلت، آية ٤٢.



إن للخطيب صفات خاصة يتصف بها، وعدَّة لا بدُّ له منها إذا ما رام النجاح عند خوض لجج هذا الميدان، ويمكنني إجمالها فيما يلي:

#### ١ \_ الاستعداد الفطرى:

إن الخطيب لا بد له من أستعداد طبيعي للتصدي لهذا الفن البليغ؛ بحيث يستند إليه، ويستمد من معينه، فينساب منه الكلام الخطابي أنسياباً دون تكلف أو تصنع؛ فهذا صحار بن عياش العبدي<sup>(۱)</sup> يجيب وقد سأله معاوية ﷺ: قما هذه البلاغة التي فيكم؟ فيقول: قشيء تجيش به صدورنا، فنقذفه على ألسنتنا (<sup>۲)</sup>. ولكن ليس معنى هذا الغض من شأن الدربة، والإقلال من قيمتها؛ يقول أبو دؤاد (<sup>۳)</sup>: قرأس الخطابة الطبع، وعمودها الدربة، وحليها الإعراب، وبهاؤها تخير اللفظ».

فالدربة ضرورية لصقل الموهبة الخطابية وحفظها وتنميتها، كما أنها قد تغني بعض الشيء من لا موهبة له، فترتفع به إلى مرتبة متقدمة، وإن كانت دون مرتبة الخطباء المبدعين بفطرتهم.

#### ٢ \_ سعة الثقافة:

إن الخطيب الناجح هو الذي يكون واسع الثقافة، كثير الاطلاع، دائم القراءة لشتى المعارف، متعمقاً في دراسة اللغة، سابراً أغوارها، مكثراً من المحفوظات الأدبية، وكلما كثرت قراءاته، وغزرت معارفه، ذُلُل له القول بحيث يقوم بحجته، ويُعبِّر عن ضميره في يسر وسهولة، يقول الجاحظ<sup>(1)</sup>: قوالإنسان بالتعلم والتكلف، وبطول الاختلاف إلى العلماء، ومدارسة كتب الحكماء، يجود لفظه، ويحسن أدبه، وهو لا يحتاج في الجهل إلى أكثر من ترك التخير».

فلا غنى للخطيب من دوام النظر في العلوم المختلفة، ذلك لأن الخطابة ليس لها موضوع محدد تعالجه بمعزل عن غيره، بل هي تخوض في مباحث شتى يفرضه عليها المقام؛ ومن أجل هذا ترى القدماء قد تهيّبوا من الخوض في الخطابة وآستثقلوها، فهذا عبيد الله بن زياد يقول(٥): النِعْم الشيء الإمارة لولا

 <sup>(</sup>۱) هو صحار بن عياش وقيل عباس، وقيل صحار بن صخر بن شراحيل بن منقذ بن حارثة العبدي، له صحبة، سكن البصرة، وكان أحد النسابين والخطباء في أيام معاوية، توفي سنة ٤٠هـ - ٦٦٠م. ابن الأثير، أسد الغابة، ٣/ ١١. ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الجاحظ، البيان والتبيين، ١٩٢١.

 <sup>(</sup>٣) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ٤/ ٥٠. وأبو دؤاد هو أبو دؤاد بن جرير بن عبد الله بن عباد بن سلام بن مالك الإيادي. ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، ٢/ ٣٥٨. وقد ذكره الجاحظ في البيان والتبيين، ٢/ ٣٥، باسم أبي داود بن حريز، وذكره الذهبي باسم أبي دؤاد بن حريز، وذلك في كتابه تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢٣١ - ٢٤١ه، ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين، ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) ابن قتيبة، عيون الأخبار، ٢٥٨/٢. وعبيد الله: هو عبيد الله بن زياد بن أبيه، كان شجاعاً خطيباً، ولي العراق لمعاوية ثم لابنه =

قَعْقَمَة (١) البريد والتشرف للخطب»، وقيل لعبد الملك بن مروان (٢): «عجَّل عليك الشيب! فقال: كيف لا يعجَّل عليّ وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين (٢).

#### ٣ \_ معرفة نفسية السامعين:

إن مهمة الخطيب التي تكمن في أستمالة المخاطبين لما يدعو إليه، وإقناعهم به بما يقدم من الحجج والأدلة، يغرض عليه أن يكون عارفاً بنفسيات السامعين وطبائعهم وأهوائهم، وما يثيرهم ويؤثر فيهم، وما يشحذ هممهم أو يثبطها، وما يلهب عواطفهم أو يسكنها؛ ذلك لأن الجمهور الذي يترجه إليه الخطيب بخطبته يضم فئات مختلفة وطبقات شتى، ففيهم الغني والفقير، والعالم والجاهل، والصديق والعدو، فعليه أن يقنع هذا الجمهور مع تباين فئاته وأن يؤثر فيه.

ومما يساعد الخطيب في عمله ويعينه عليه دراسة علم النفس الذي يخوض في أعماق النفس الإنسانية، ليتعرف على أسرار تكوينها، وخفيات دخائلها، يقول محمد أبو زهرة (١٤): «إذا كان علم النفس دعامة لعلم التربية، فهو أيضاً دعامة لعلم الخطابة؛ لأن كليهما يهدي الإنسان إلى وسائل الإقناع والتلقين والتأثير، غير أن الأول لنشء حدث، والثاني لكبار لهم أفكار ومذاهب، تجعل التأثير فيهم أبعد منالاً، والوصول إلى قلوبهم أعز مطلباً، والاستيلاء على نفوسهم أشرف منصباً، لذلك نقول: إن علم الخطابة له صلة وثيقة بعلم النفس».

#### ٤ ـ سرعة البديهة:

قد يعترض الخطيب سؤال أو أعتراض من الجمهور، أو قد يجد نفسه مضطراً لتغيير خطبته بما يناسب المقام لحادثة حدثت أو واقعة وقعت، لذا وجب عليه أن يكون حاضر الذهن، سَمْح البديهة، لا يعيا لسانه في تفنيد شبهة لمعترض، أو الإجابة عن سؤال لسائل؛ إذ قد تكون إجادته في رده على المقاطع أقرى تأثيراً من الخطبة كلها، غير أن الخطيب إذا ما أحس بعدم أنقياد القول له وتصّعبه عليه فسكوته حينتذ أفضل من كلامه، خاصة إذا ما كان المعترض لا هم له سوى إشاعة البلبلة وسط الجماهير وإحراج الخطيب، من ذلك ما روي من أن معاوية في كان يخطب فقال له رجل: كذبت. فنزل مغضباً فدخل منزله، ثم خرج عليهم تقطر لحيته ماء، فصعد المنبر فقال: وأيها الناس إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليُطفئه بالماء، ثم أخذ في الموضع الذي بلغه من خطبته (٥٠).

ومن ذلك أيضاً أن أبا جعفر المنصور<sup>(١)</sup> رحمه الله تعالى خطب يوماً فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أيها الناس اتقوا الله..»، فقام إليه رجل فقال: أُذكّرك من ذكّرتنا به يا أمير المؤمنين. فقال أبو جعفر: «سمعاً سمعاً

بن يزيد، توفي سنة ٦٧هـ ١٨٦م. الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ٤٢١/، ٢٢١، الزركلي، الأعلام، ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>١) تقمقع الشيء: اضطرب وتحَرُّك. ابن منظور، اللسان، اقعع، ٨/٢٨٦. وإنما قال هذا لأن الوالي لا يدري بما يأتيه مَن خير أو شر، فهو يجزع لرؤيته ويخاف.

 <sup>(</sup>۲) هو حبد الملك بن مروان بن الحكم، أبو الوليد المدني ثم الدمشقي، كان عابداً ناسكاً، جالس الفقهاء وحفظ عنهم وكان قليل
 الحديث، واستعمله معاوية على المدينة، توفي سنة ٨٦هـ ٥٧٠٥. ابن حجر، التهذيب، ٢/ ٢٢٦. الزركلي، الأعلام، ١٦٥/٤.

<sup>(</sup>٣) ابن قتية، عيون الأخبار، ٢٠٨/٢. (٤) الخطابة، ص١١.

<sup>(</sup>٥) ابن قتيبة، عبون الأخبار، ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، أبو جعفر المنصور، أمير المؤمنين، ولد سنة خمس وتسمين، أتته الخلافة وهو بمكة، وكان شجاعاً مهيباً، تاركاً للهو واللعب، وكان فيه عدل وله حظ من صلاة وعلم وفقه، توفي محرماً على باب مكة سنة ١٩٥٨هـ ـ ٧٧٥م. ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، ٢١٦/٢. الزركلي، الأعلام، ١١٧/٤.

لمن فهم عن الله وذكر به، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه فتأخذي العزة بالإثم، لـ ﴿ فَدْ صَلَكُ إِذَا وَمَا آنَا بِنَ اللّهُ تَرِينَ ﴾ (١) وأما أنت \_ والتفت إلى الرجل \_ فقال: والله ما الله أردت بها، ولكن ليقال: قام فقال فعوقب فصبر! وأهون بها لو كانت العقوبة، وأنا أنلركم أيها الناس أختها، فإن الموعظة علينا نزلت، وفينا أنبئت، فردوا الأمر إلى أهله يُصْدِروه كما أوردوه. ثم رجع إلى موضعه من الخطبة ا(١).

#### ٥ ـ الإخلاص:

إن الخطيب المخلص لمبدئه، المؤمن بدعوته، المعتقد صحة ما يقوله، هو وحده القادر على التأثير في النفوس وتوجيهها الوجهة التي يرتضيها، وما ذاك إلا لأن كلامه قبس من مشاعره المشتعلة، وصورة من عواطفه المنفعلة، يقول عامر بن عبد قيس<sup>(77)</sup>: «الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان». فمن فقد نعمة الإخلاص خفتت حماسته، وضعف تأثيره، قال الحسن البصري<sup>(13)</sup> رحمه الله تعالى وقد سمع رجلاً يعظ فلم تقع موعظته بموضع من قلبه، فقال له: «يا هذا، إن بقلبك لشر أو بقلبي».

#### ٦ ـ روعة المنظر وجمال المظهر:

ولا بد للخطيب من أن يكون حسن المنظر، جميل الشَّارة؛ لأن في ذلك عوناً له على التأثير، يقول الجاحظ \_ وهو في معرض حديثه عن البلاغة (٥٠) \_: «. وزَيْن ذلك كله وبهاؤه وحلاوته وسناؤه، أن تكون الشمائل موزونة، والألفاظ معدلة، واللهجة نقية، فإن جامع ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمت، فقد تم كل التمام، وكمل كل الكمال».

وقد يكون إهمال الخطيب لنفسه، وعدم أعتنائه بمظهره، سبباً في نفور الناس منه وأستهانتهم به؛ من ذلك ما روي من أن إياس بن معاوية المزني<sup>(٦)</sup> أتى حلقة من حلق قريش في مسجد دمشق فاستولى على المجلس، ورأوه أحمر دميماً باذ الهيئة، قشفاً<sup>(٧)</sup>، فاستهانوا به، فلما عرفوه أعتلروا إليه وقالوا له: «اللنب مقسوم بيننا وبينك، أتيتنا في زي مسكين تكلمنا بكلام الملوك<sup>(٨)</sup>.

ومما يزيد الخطيب إجلالاً وأحتراماً في نفوس السامعين، بالإضافة إلى ما ذكرنا من حسن المظهر وبهائه،

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ فَمْ صَلَكُ إِنَّا وَمَا لَمَّا مِنَ النَّهُمَّتِينَ ﴾ أتباس من قوله تعالى من سورة الأنعام، آية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ١٩٠/٤.

 <sup>(</sup>٣) الجاحظ، البيان والتبيين، ١/ ٦١. وعامر: هو عامر بن عبد الله بن عبد قيس، من بني العنبر، وهو أول من عرف بالنسك واشتهر
من عباد التابعين بالبصرة، تلقن القرآن من أبي موسى الأشعري حين قدم البصرة، وعلم أهلها القرآن، توفي سنة ٥٥هـ - ٢٧٥م.
أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ٢/ ٨٧. الزركلي، الأعلام، ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) الجاحظ، البيان والتبيين، ١/ ٦١. والحسن: هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، كان من سادات التابعين وكبرائهم، وجمع من كل فن من علم وزهد وورع وعبادة، وكان مولله لستين بقيتا من خلافة عمر في المليئة، وتوفي بالبصرة سنة ١١٠هـ ٧٢٦م. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ١٩/٢. الزركلي، الأعلام، ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين، ١/٦٤.

 <sup>(</sup>٦) هو أبو واثلة إياس بن معاوية بن قُرَّة المزني، اللَّسِن البليغ والألمعي المصيب، والمعدود مثلاً في اللكاء والفطئة، تولى القضاء في البصرة في عهد عمر بن عبد المزيز، توفي سنة ١٩٢٧هـ ١٧٤٠م. إبن خلكان، وفيات الأعيان، ٢٤٧١، الزركلي، الأعلام، ١٣٣/٠

 <sup>(</sup>٧) البدانة: رثاثة الهيئة، وباذ الهيئة أي رثها. وقشف يقشف قُشفاً: لم يتعهد الغسل والنظافة، فهو قشف. ابن منظور، اللسان، دبلذه، ٣/٧٧٤، وقشف، ٩/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>A) الجاحظ، البيان والتبيين، ١/١٧.

أن يكون معتدلاً في وقفته، متزناً في حركاته، إذ إن الإكثار من الإشارات والحركات خطل، وهو مذهب لهيبة الخطيب، ومسقط لجاهه.

وقد أعتاد الخطيب العربي أن يقف على نشز من الأرض أو على ظهر دابة ليشرف على الجمهور المستمع إليه؛ إذ إن الرؤية المتبادلة بين الخطيب وجمهوره تشكل عاملاً من عوامل التأثير والتأثر وسبباً من أسباب التفاعل بينهما. وأن يعتمد على عصا أو قوس أو سيف، يقول الشاعر حسان بن ثابت المناهد التفاعل بينهما.

يُصيبون فَصْل القول في كلِّ خطبة إذا وصلوا أيْمَانهم بالمَخَاصر(٢) [بحر الطويل]

# ٧ ـ جودة الإلقاء:

إن الإلقاء الجيد من الأسباب المهمة في نجاح الخطبة وبلوغ هدفها التي من أجلها أُنْشِأت، فقد نقرأ خطباً كان لها عظيم الأثر حينما ألقيت فلا نحس بروعتها وجمالها، وما ذاك إلا لأنها أستمدت تأثيرها من الظروف التي رافقت إلقاءها.

وللإلقاء الجيد قواعد من أهمها:

#### ١ ـ جهارة الصوت:

إن جهارة الصوت من الصفات التي لا غنى للخطيب عنها، إذ بها يسيطر على جمهوره بإيصال كلامه إلى الجميع، ولا بد له من الحفاظ على قوة صوته ووضوحه؛ فلا يتسرع في إلقاء خطبته، ولا يتعجل بنطق كلماته فيلتبس المعنى على السامعين، بل يخطب متمهّلاً، متوجهاً بصوته إلى وسط الجمهور، ملائماً بين نبرات صوته وبين معاني كلماته، فيعطى كل موطن حقه من الشدة أو اللين أو نحو ذلك مما يناسبه.

وقد أمتدح العرب الجهير الصوت، وذمُّوا خافته، من ذلك قول الشاعر يمدح معاوية رضي بالجهارة وبجودة الخطه (٢٠٠٠):

رَكُوبِ السَمَسَنَابِ رَقَّابِ لِهِ السَمَسَنَابِ رَقَّابِ لِهِ السَّارِ المَقارِبِ المَقَارِبِ المَقارِبِ المَقارِبِ المَقارِبِ المَقارِبِ المَقارِبِ المَقارِبِ المَقارِبِ المَقارِبِ المَقارِبِ المِقْرِبِ المَقارِبِ المِقَارِبِ المَقارِبِ المَقَارِبِ المَقارِبِ المَقَارِبِ المَقَارِبِ المَقَالِ المَقَارِبِ المَقَالِمِقِيقِ ا

وذم بشار بن برد<sup>(ه)</sup> بعض الخطباء برقة الصوت وضآلته فقال<sup>(۱)</sup>:

ومن عبب الأيام أن قست خاطباً وأنت ضئيل الصوت منتفخ السّحر(٧) [بحر الطويل]

 <sup>(</sup>۱) الزمخشري، أساس البلاغة، ص١٦٤. وسيدنا حسان هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي، شاعر رسول 藤 拳، يكنى
 أبا الوليد، وهي الأشهر، روى عن النبي 義 أحاديث، كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي 義 في أيام النبوة، وشاعر اليمن
 كلها في الإسلام، توفي سنة ٥٤هـ ٢٧٤م. ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تعييز الصحابة، ٢٣٦٦، الزركلي، الأعلام، ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) المخصرة شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوها، وهو أيضاً مما يأخذه الملك يشير به إذا خطب، والجمع المخاصر. ابن منظور، اللسان، فخصر، ٢٤٢/٤، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ، البيان والتبيين، ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) عنَّ الشيء: ظهر أمامك. والمِعَن: الخطيب. ابن منظور، اللسان، «عنن»، ٢٩٠/١٣. والمراد أن الخطبة تعنّ له فيخطبها.

 <sup>(</sup>٥) هو بشار بن برد، مولى لبني عقيل، وكان من الشعراء المطبوعين الذين كانوا لا يتكلفون الشعر، وكان يرمى بالزندقة، توفي سنة
 ١٦٧هـ ١٩٧٤م. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص١٧٧. الزركلي، الأعلام، ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الديوان، ص١٣٩.

<sup>(</sup>٧) السَّخر: الرئة، وانتفح سخرك أي رئتك، يقال ذلك للجبان. ابن منظور، اللسان، •سحر،، ٢٥١/٤.

#### ب ـ سلامة اللسان من عيوب النطق:

ينبغي على الخطيب أن يكون نطقه سليماً، خالياً من العيوب التي تشين الألفاظ؛ كاللَّنغة (۱)، والفأفأة (۲)، ونحوهما، فكل ذلك مما يذهب برونق الكلام وبهائه، وربما أدى إلى التباس المعنى على المستمع وغموضه، ومن أجل هذا كان بعض الخطباء من القدماء الذين أصيبوا بعلة من علل النطق يحملون أنفسهم على تقويم لسانهم، أو إسقاط الحرف الذي لا يحسنون نطقه من كلامهم، فمن هؤلاء واصل بن عطاء (۲)، وكان قبيح اللغة على الراء، وكان إلى المناقلات وأرتجال الخطب لأهل نحلته، ومستحسني دعوته محتاجاً، فراض لسانه حتى أخرج الراء من منطقه، وخطب خطبة طويلة تدخل في عدة أوراق لم يلفظ فيها بالراء، فكان مما يُعَد من فضائله وعجيب ما أجتمع فيه (٤).

### ٨ ـ رباطة الجأش وقوة الجنان:

ينبغي على كل من يتصدى لمنبر الخطابة أن يكون صارم القلب، ثبت الجَنان، مطمئن الجأش، واثقاً بنفسه وبمقدرته الخطابية، ذلك لأن الخطابة لمّا كانت مسموعة من قائلها، ومأخوذة من لفظ مؤلفها، وكان الناس جميعاً يرمقونه ويتصفّحون وجهه، كان الخطأ فيها غير مأمون. والخطيب الماهر هو الذي يحسن التخلص إذا ما أصابه الحصر (٥٠)، فقد أُرْتِج على يزيد بن أبي سفيان (٢٠) على لما قدم الشام والياً عليها فقال (٧٠): «يا أهل الشام عسى الله أن يجعل بعد عُسر يُسرا، وبعد عيّ بياناً، وأنتم إلى إمام فاعل أحوج منكم إلى إمام قائل، وصعد خالد بن عبد الله القسري (٨٠) يوماً المنبر ليخطب فأرتج عليه، فقال (٩٠): «أيها الناس، إن الكلام ليجيء أحياناً فيتسبّب سَبه، ويَعْزُب أحياناً فَيَعِزُ مَطْلَبه، فربما طولب فأبى، وكوبر فعصى، فالتّأني لمجيئه أصوب من التعاطي لأبيه.

غير أن هناك من الخطباء من عجزوا عن التخلص فأضحكوا، من ذلك ما رُوي من أن رجلاً دُعي ليخطب في نكاح فحَصِر، فقال: لقُنوا موتاكم شهادة أن لا إِلَّه إلا الله، فقالت امرأة حضرت: ألهذا دعوناك! أماتك الله(١٠٠)!

<sup>(</sup>١) وهي تحوُّل اللسان من السين إلى الثاء، أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء، أو من حرف إلى حرف. الفيروزآبادي، القاموس، ولفع، ص١٠١٧.

 <sup>(</sup>٢) وهي ترديد الفاء وإكثارها في الكلام. الفيروزآبادي، القاموس، فأفأه، ص٦٠.

<sup>(</sup>٣) هو أُبو حليفة واصل بن عطاءً المعتزلي، المعروف بالغزّال، مولى بني ضبّة، كان أحد الأئمة البلغاء المتكلمين، وكان يضرب به العثل في إسقاطه حرف الراء من كلامه، توفي سنة ١٣١هـ ٧٤٨م. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٦/٧. الزركلي، الأعلام، ١٠٨/٨.

<sup>(</sup>٤) قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص١١٢.

<sup>(</sup>٥) الحَصَر: ضرب من العي. حَصِر الرجل حَصَراً فهو حَصِر: عَبِيَ في منطقه. ابن منظور، اللسان، فحصوا، ١٩٣/٤.

 <sup>(</sup>٦) هو يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية، أخو معاوية من أبيه، كان من العقلاء الأربياء والشجعان المذكورين، أسلم يوم الفتح،
 وهو أحد الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم، توفي في الطاعون سنة ١٨هـ - ١٣٩٩م. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٨٤/٨٠.
 الزركلي، الأعلام، ٨/ ١٨٤.

<sup>(</sup>۷) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ٤/ ١٣٤.

 <sup>(</sup>A) هو أبو الهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد الفَسْري، كان أميرالعراقين من جهة هشام بن عبد الملك الأموي، وكان معدوداً
 من جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة، وكان جواداً كثير العطاء، توفي سنة ١٢٦هـ ـ ٧٤٣م. ابن خلكان،
 وفيات الأعيان، ٢/ ٢٢٦. الزركلي، الأعلام، ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٩) القالي، الأمالي، ١١١١/١.

<sup>(</sup>١٠) ابن قتيبة، عيون الأخبار، ٢٥٨/٢.

ومن أجل ذلك نرى القدماء قد عابوا العي والحصر وأستعاذوا منهما؛ من ذلك قول النمر بن تولب(١): أعِـــــذنــــــي ربّ مـــــن خـــــهــــا عِــــلاجـــا العِـــا الوافر]
[يحر الوافر]



<sup>(</sup>۱) ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر، ١٥٣٣/٤. والنمر: هو النمر بن تولب بن زهير العكلي، أحد المخضرمين من الشعراء، أدرك الإسلام وهو كبير، كان جواداً لا يكاد يمسك شيئاً، وكان فصيحاً جرياً على النطق، توفي سنة ١٤هـ ـ ٦٣٥م. ابن عبد البر، الاستيعاب، ١٤/٣٥. الزركلي، الأعلام، ٨/٨٤.



# الخطابة في الجاهلية

لقد عرف العرب الخطابة في الجاهلية معرفتهم للشعر، غير أن ما وصل إلينا من خطبهم كان ضئيلاً؛ يقول القلقشندي(١٠): ﴿وَٱعلم أَنه كَانَ للعرب بالخطب والنثر غاية الاعتناء حتى قال صاحب ﴿الريحان والريعان﴾ إن ما تكلمت به العرب من أهل المَكَر والوَبَر، من جيَّد المنثور ومزدوج الكلام، أكثر مما تكلمت به من الموزون، إلا أنه لم يحفظ من المنثور عُشره، ولا ضاع من الموزون عشره؛ لأن الخطيب إنما كان يخطب في المقام الذي يقوم فيه في مشافهة الملوك، أو الحالات، أو الإصلاح بين العشائر، أو خطبة النكاح، فإذا أنقضى المقام حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، بخلاف الشعر فإنه لا يضيع منه بيت واحدا.

فالخطابة كانت منتشرة في ذلك العصر، معروفة لدى أهلها، برع فيها كثير منهم؛ ومن هؤلاء: كعب بن لؤى<sup>(٢)</sup>؛ وكان يخطب على العرب عامة، ويحض كنانة<sup>٣)</sup> على البر، فلما مات أكبروا موته، فلم تزل كنانة تؤرخ بموته إلى عام الفيل<sup>(٤)</sup>.

ومنهم أيضاً: عامر بن الظرب<sup>(ه)</sup>، وأكثم بن صيفي<sup>(۱)</sup>، وربيعة بن خُذار<sup>(۷)</sup>، وهرم بن قطبة<sup>(۸)</sup>، وعمرو بن الأهتم(٩)، وقس بن ساعدة(١٠)، وهو القائل(١١): ﴿أَيْهَا النَّاسِ، اجتمعوا واسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت.

> صبح الأعشى، ٢٥٤/١. (1)

هو كعب بن لؤي بن غالب القرشي، جدٌّ جاهلي، كان عظيم القدر عند العرب، إذ كانت قريش تجتمع إليه فيخطبهم ويعظمهم، **(Y)** توفي سنة ١٧٣ق. هـ ٤٥٤م. الطبري، تاريخ الطبري، ٢٠/٢. الزركلي، الأعلام، ٥٢٨/٥.

كنانة: قبيلة عظيمة، من العدنانية، وهم: بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة. عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب، ٣/ ٩٩٦. (٣)

الجاحظ، البيان والتبيين، ١/٢٣٣.  $(\xi)$ 

هو عامر بن الظرب بن عمرو العدواني، خطيب جاهلي، كان إمام مضر وحكيمها وفارسها، وممن حرم الخمر في الجاهلية، (0) وهو من المعمرين. محمد بن حبيب، المحبر، ص١٣٥، ١٨١، ٢٣٦. الزركلي، الأعلام، ٣٥٢/٣.

هو أكثم بن صيفي بن رباح بن الحارث التميمي الحكيم المشهور، أدرك الإسلام، وقصد المدينة في مئة من قومه يريدون (٢) الإسلام، فمات في الطريق وكان من المعمرين، توفي سنة ٩هـ ـ ٦٣٠م. ابن حجر، الإصابة، ١/١١٠ الزركلي، الأعلام، ٦/٢.

هو ربيعة بن حذار بن مرة الأسدي، حاكم بني أسد، وهو من القادة الشجعان في الجاهلية. البكري، سمط اللآلئ، ٤٨٧/١. **(V)** الزركلي، الأعلام، ١٦/٣.

هو هرم بن قطبة الفزاري، من قضاة العرب في الجاهلية، أسلم في عهد النبي ﷺ وثبت في الردة، توفي بعد سنة ١٣هـ ــ ١٣٤م. ابن الأثير، أسد الغابة، ٥/٥٠. الزركلي، الأعلام، ٨٣٨.

عمرو بن الأهتم بن سمي التميمي المنقري، أحد السادات في الجاهلية والإسلام، كان خطيباً جميلاً بليغاً شاعراً شريفاً في قومه، توفي سنة ٥٧هـ ـ ٧٧٧م. ابن حجر، الإصابة، ٢/٥٢٤. الزركلي، الأعلام، ٥/٨٧.

هو قس بن ساعدة الإيادي، أحد حكماء العرب، ومن كبار خطبائهم في الجاهلية، ويقال: إنه أول عربي خطب متوكئاً على سيف أو عصا، وأول من قال في كلامه: «أما بعدا، توفي سنة ٢٣ق.هــ ٢٠٠م. ابن سيد الناس، عيون الأثر، ١٨/١. الزركلي، الأعلام، ١٩٦/٥.

<sup>(</sup>١١) الجاحظ، البيان والتبيين، ٢٠٧/١. ابن سيد الناس، عيون الأثر، ٦٨/١.

ولم تكن الخطابة - مع ذلك - مطيَّة سهلة لكل من أراد الخوض فيها، بل كانت وقفاً على أصحاب السؤدد والشرف، وأهل السيادة والرياسة؛ يقول القلقشندي<sup>(۱)</sup>: «وقد كانت تقوم بها في الجاهلية سادات العرب، ورؤساؤهم ممن فاز بِقدْح القَصْل<sup>(۲)</sup> وسبق إلى ذُرى المجد، ويخصّون ذلك بالمواقف الكرام، والمشاهد العظام، والمجالس الكريمة».

كما تنوعت الخطابة في هذا العصر تبعاً لما يفرضه المقام، فأستخدموها في المنافرة والمفاخرة بالأنساب والأحساب والمناقب، كمنافرة عبد المطلب<sup>(٣)</sup> وحرب بن أمية<sup>(٤)</sup> إلى نفيل بن عبد العزى<sup>(٥)</sup>.

واَستخدموها في الدعوة إلى الصلح ورَأْب الصدع بين المتخاصمين؛ يقول ربيعة بن مقروم الضبي<sup>(١)</sup>:

ومستى تَنقسم عند أجسماع عشيرة خُطباؤنا بين العشيرة يُفصل [بحر الكامل]

كما كانوا يعمدون إلى الخطبة عندما يفدون على من له سيادة ورياسة، فيخطبون بين يديه، يقول أوس بن حجر في رثاء أحد الخطباء (٧٠):

واستخدمت أيضاً في عقد الزواج، وكان من عادتهم في هذه الخطبة أن يطيل الخاطب ويقصر (٩). المجيب (٩).

غير أنه على الرغم من أنتشار الخطابة بين عرب الجاهلية وتنوع أغراضها، لم تكن تحتل عندهم المكانة التي أحتلها الشعر؛ وذلك لما لهذا الفن الأخير من عظيم الأثر في الذب عن القبيلة وحمايتها، ونشر مآثرها وحفظ أنسابها وفضائلها على مرّ الأزمان.

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى، ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) لسان مقصل أي ماض. ابن منظور، اللسان، «قصل»، ۱۱/۵۵۸.

<sup>(</sup>٣) هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، واسمه شيبة وعبد المطلب لقب غلب عليه، وهو جد النبي ﷺ، كان أحد سادات العرب ومقدميهم، وكان عاقلاً ذا أناة ونجدة. الطبري، تاريخ الطبري، ٨/٢. الزركلي، الأعلام، ١٥٤/٤.

<sup>(</sup>٤) هو حرب بن أمية بن عبد شمس، أبو عمرو، من قضاة العرب في الجاهلية، ومن سادات قومه، مات بالشام سنة ٣٦ق.هـ ـ ٨٨٥م. محمد بن حبيب، المحبر، ص١٣٢. الزركلي، الأعلام، ١٧٢/٢.

هو نفيل بن عبد العزى بن رياح، من بني عدي بن كعب، من قريش، أحد قضاة العرب في الجاهلية، كانت قريش تتحاكم إليه
 في خصوماتها ومنافراتها، توفي سنة ٥٠٥.هـ ٥٧٥م. محمد بن حبيب، المحبر، ص١٣٣٠. الزركلي، الأعلام، ٨/٥٤.

 <sup>(</sup>٦) الأصبهاني، الأغاني، ٩٣/١٩. وربيعة: هو ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي جاهلي إسلامي، شهد القادسية وجلولاء، وهو من شعراء مضر المعدودين، توفي سنة ١٦هـ ١٣٧٦م. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص١٧٠. الزركلي، الأعلام، ١٧/٣.

<sup>(</sup>۷) انظر: ديوانه، ص١٠٣. وأوس: هو أوس بن حجر بن مالك التميمي، أبو شُريح شاعر تميم في الجاهلية، عمَّر طويلاً ولم يدرك الإسلام، توفي سنة ٢ق.هـ - ٢٢م. الأصبهاني، الأغاني، ٦/١٠. الزركلي، الأعلام، ٣١/٢.

 <sup>(</sup>A) الطّمر: الكساء البالي من غير الصوف. طملال: الفقير السيئ الحال القَشِف. ابن منظور، اللسان، (طمر)، ١٥٠٣/٤، و(طمل)،
 ٢٠٨/١١.

<sup>(</sup>٩) ينظر: البيان والتبيين للجاحظ، ١/ ٨٢.

#### الخطابة في الإسلام

كان إشعاع نور الإسلام في الجزيرة العربية إيذاناً بطلوع فجر جديد على الخطابة؛ إذ كانت الوسيلة التي استخدمها الرسول في في الدعوة إلى الله تعالى، فكان يلقى القوم في مجالسهم وأسواقهم، ويلتقي الوافدين إلى مكة من التجار والحجاج، فيخطب فيهم ويدعوهم إلى الإسلام وتوحيد الله ، مبيناً لهم ما جاء به من الهدى والرحمة، من ذلك قوله في يدعو فيه قومه إلى الإسلام، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه (۱): وإن الرائد (۱) لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبداً والنار أبداً».

ثم أشتدت الحاجة إلى الخطابة بعد أن أصبح للمسلمين دولتهم الخاصة في المدينة، فأخذ رسول الله هج يوضح لهم نظام حياتهم الجديد في خطبه، واضعاً الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمدة من القرآن الكريم لهذا المجتمع الوليد.

لذا نمت الخطابة نمواً سريعاً في العصر الإسلامي، بتأثير الإسلام من جهة وتكاثر الأحداث وتتابعها من جهة ثانية، وكثر من يحسنون سبكها وصياغتها مستلهمين القرآن العظيم وكلمات الرسول الكريم ﷺ فيما يخاطبون الناس به.

#### الخطابة الوعظية:

الوعظ هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أجمعت على أهميته الأمة، وأشارت إليه العقول السليمة، وتضافرت النصوص من الكتاب والسنة على الإقرار بوجوبه، وبأنه عماد هذا الدين وقوامه، وما ذاك إلا لأن به تثبت قواعد الإسلام، وترسى دعائمه، وتشيد أركانه؛ قال تعالى: ﴿وَلَتَكُن يَنكُمُ أَنَهُ يَدَّعُونَ إِلَى اَلْمَيْرِ وَيُأْمُونَ عَنِ اللّهَ عَمْ الْمُنْلِمُونَ ﴾ (٥)، وعن أبي سعيد الخدري الله قال (١): سمعت وعن أبي سعيد الخدري الله قال (١): سمعت

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ٢١/٢.

 <sup>(</sup>۲) الرائد هو الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلأ ومساقط الغيث، ومن أمثالهم: الرائد لا يكذب أهله، يضرب مثلاً للذي لا يكذب إذا حدث. ابن منظور، اللسان، «رود»، ٣/١٨٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري، الصحيح، كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه، رقم الحديث (٩)، ٥٨/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان... إلخ، رقم الحديث (١٩/٧٨)، ١٩/٦. وأبو سعيد الخدري: هو سعيد بن مالك بن سنان، وهو مشهور بكنيته، من مشهوري الصحابة وفضلائهم، وهو من المكثرين من الرواية عنه، وأول مشاهده الخندق توفي سنة ٦٤هـ ٣٨٦م. ابن الأثير، أسد الغابة، ٢٨٩/٢. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢١ ـ ٨هـ، ص٥٥١.

رسول الله ﷺ يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

وقد أتسم القرآن المجيد بدوام الموعظة للمسلمين وتذكيرهم بأنهم لم يخلقوا سدى، وإنما خلقوا للعبادة، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِّمِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾(١)، فما من مشكلة عالجها ولا من تشريع شرعه، إلا وقد قرنه بموعظة ليتذكر بها من تذكر؛ من ذلك قوله تعالى: ﴿ مَّا أَفَآةَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِـ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّشُولِ وَلِنِي ٱلْقُرْبَىٰ وَالْبَسَنَىٰ وَالْمَسَكِكِينِ وَاتِنِ السَّيِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنكُمٌّ وَمَآ مَانتكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُدُهُ وَمَا نَهْنكُمْ عَنْهُ فَانتهُواْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَلِيلًـ ٱلْمِقَابِ﴾(٢)، وكان رسول الله ﷺ يتخوّل(٣) أصحابه بالموعظة والإرشاد؛ فعن ابن مسعود ﷺ أنه قال(''): «كان ﷺ يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا». فظهرت لذلك الخطب الوعظية والإرشادية التي حذر فيها أصحابه من الدنيا وفتنتها، ورغبهم في الآخرة ونعيمها، فوعظ وأرشد، وبشر وأنذر؛ ومن ذلك قوله ﷺ (٥): «الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم، وضلالة من الناس، وأنقطاع من الزمان، ودنوٌّ من الساعة، وقرب من الأجل، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرَّط وضل ضلالاً بعيداً، وأوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله، فأحذروا ما حذركم الله من نفسه ولا أفضل من ذلك نصيحة، ولا أفضل من ذلك ذكراً، وإن تقوى الله، لمن عمل به على وَجل ومخافة من ربه، عَوْنُ صدق على ما تبغون من أمر الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره، وذُخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدَّم، وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً، ﴿وَيُكَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُم وَاللَّهُ رَءُونًا بِالصِهِوبِ (٦٠).

وقد تشربت نفوس المسلمين الأوائل روح الإسلام، وتغلغلت معانيه في أعماقهم، فلا ينطقون إلا بما يوحيه اليهم، ولا يتكلمون إلا من منطقه وفحواه، فكان كل ما أثر عنهم من أقوال تترجم معاني القرآن، وكلمات رسول الرحمٰن على فلا تكاد تحيد عنهما ولا تميد. لذا جاءت الخطب مصبوغة بالصبغة الدينية في العصر الإسلامي على أختلاف أنواعها وأقسامها؛ إذ إن الإسلام دين ودولة لا أنفصال بينهما ولا أنفصام، بل تلاحم وأنسجام. فنشطت الخطب الوعظية وكثرت، خاصة بعد أن أتسعت رقعة البلاد الإسلامية مع تتابع الأيام، وتوالي السنين، وكثر أختلاط المسلمين بأهل البلاد المفتوحة، والاقتباس من عادات وتقاليد الأمم المغلوبة، فأشتدت الحاجة إلى تذكير الناس بالدار الآخرة كلما مالوا عن الحق وأتبعوا أهواءهم، وكثر الوعاظ في البيئة الإسلامية، فظهرت جماعة من الصالحين والعلماء ندبت نفسها لوعظ الناس وردهم إلى الجادة كلما حادوا عنها، ثم بدأت الخطابة الوعظية شيئاً فشيئاً تستقل عن الفنون الأخرى لتصبح فناً قائماً بذاته، وظهر القُصَّاصُ والوعَاظ في المساجد، يقصون أخبار من مضى للعبرة والاتعاظ أو السير على خطاهم ودربهم، ومن هؤلاء

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، آية ٥٦. (٢) سورة الحشر، آية ٧.

<sup>(</sup>٣) التخوّل: التعهد، وتخوّل الرجل: تعهّده. ابن منظور، اللسان، فخول، ٢٢٥/١١.

<sup>(</sup>٤) البخاري، الصحيح، كتاب العلّم، باب ما كان النّبي ﷺ يتخوَّلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، رقم الحديث (١٠)، ٤٦/١. وابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود، أبو عبد الرحمٰن الهُذَلي المكي، أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة، وعرض القرآن على النبي ﷺ، توفي سنة ٣٣هـ -٣٥٣م. ابن الجزري، غاية النهاية، ٨/١٥١. الزركلي، الأعلام، ١٣٧/٤.

<sup>(</sup>٥) الطبري، تاريخ الطبري، ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿ رَبُسُورُكُمُ مُ اللَّهُ نَفْسُمُ ۚ وَاللَّهُ رَبُونُ ۚ بِالصِادِ﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة آل عمران، آية ٣٠.

الذين عرفوا بالوعظ: الحسن البصري، وهو الذي يقول فيه الجاحظ<sup>(۱)</sup>: «أما الخطب فإنا لا نعرف أحداً يتقدم الحسن البصري فيها»، ومحمد بن كعب القرظي<sup>(۲)</sup> واعظ عمر بن عبد العزيز<sup>(۳)</sup>، وسعيد بن المسيب<sup>(3)</sup>، والشعبي<sup>(6)</sup>، ومالك بن دينار<sup>(7)</sup>، ومحمد بن واسع الأسدي<sup>(۷)</sup>، وابن السماك<sup>(۸)</sup> واعظ الرشيد<sup>(۱)</sup>، وابن الجوزي الذي حاز قصب السبق في عصره؛ قال ابن جبير فيه يقارن مجلسه بمجالس غيره<sup>(۱۱)</sup>: «وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواه من وعاظ بغداد ممن نستغرب شأنه، بالإضافة إلى ما عهدناه من متكلمي الغرب، وكنا قد شاهدنا بمكة والمدينة، شرفهما الله، مجالس من قد ذكرنا في هذا التقييد، فصغرت، بالإضافة لمجلس هذا الرجل الفذ، في نفوسنا قدراً، ولم نستطب لها ذكراً، وأين تقعان مما أريد، وشتان بين اليزيدين<sup>(۱۱)</sup> وهيهات! الفتيان كثير، والمثل بمالك<sup>(۱۱)</sup> يسيرا).

#### خطب الجهاد:

فرض الله الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلي، فأنطلقت الجيوش الإسلامية ترفع

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين، ١/٢٣٥.

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي، أبو حمزة، كان أبوه من سبي قريظة سكن الكوفة ثم المدينة، روى عن عدد من الصحابة، وكان تابعي ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً، توفي سنة ١١٧هـ ـ ٧٣٥م. أبو نعيم الأصبهاني، الحلية، ٣١٢/٣ النهبي، العبر في أخبار من غبر، ١٠٢/١.

 <sup>(</sup>٣) هو أمير المؤمنين أبو حفص الأموي، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، الخليفة الصالح، والملك العادل، ولد ونشأ
 بالمدينة، وولي الخلافة سنتين ونصف، توفي سنة ١٠١هـ ٧٢٠م. ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، ١٣٣/٣. الزركلي،
 الأعلام، ٥٠/٥.

 <sup>(</sup>٤) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، كان رجلاً صالحاً فقيهاً ثقة، ليس في التابعين أنبل منه، توفي
 سنة ٩٤هـ ٢٧١٦م. ابن الجوزي، الصفة، ٧٩/٢. ابن حجر، التهذيب، ٨٤/٤.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، كان ذا أدب وفقه وعلم، ثقة من التابعين، واحد زمانه في فنون العلم، توفي
 سنة ١٩٣٣هـ ٧٢١م. الذهبي، العبر، ١٩٦١، ابن حجر، التهذيب، ١٦٥٥.

<sup>(</sup>٦) هو مالك بن دينار، أبو يحيى البصري الزاهد، كان ثقة قليل الحديث، وكان يكتب المصاحف بالأجرة، توفي سنة ١٣١هـ -٧٤٨م. ابن حجر، التهذيب، ١٤/١٠. الزركلي، الأعلام، ٢٦/٥.

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي، أبو بكر البصري، كان ناسكاً عابداً ورعاً رفيعاً جليلاً ثقة عالماً، خرج إلى
 خراسان غازياً، وفضائله ومناقبه كثيرة، توفي سنة ١٦٣هـ ١٤٢١ه. ابن حجر، التهذيب، ٥٠٠/٩. ابن الجوزي، الصفة، ٣٦٦٦/٣

 <sup>(</sup>۸) هو أبو العباس محمد بن صبيح بن السماك الكوفي الزاهد الواعظ، مولى بني عجل، كان كبير القدر، دخل على الرشيد فوعظه
 وخوَّف، توفي سنة ۱۸۳هـ - ۲۹۹م. الذهبي، العبر، ۲۲۱/۱. وتاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ۱۸۱ ـ ۱۹۰هـ، ص٣٦٧. ابن
 كثير، البداية والنهاية، ۲۱۷/۵.

 <sup>(</sup>٩) هو هارون بن محمد المهدي بن منصور العباسي، أبو جعفر، خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق، ولد بالري، كان يحج
 سنة ويغزو سنة، توفي سنة ١٩٣هـ ١٩٠٩م. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ١٤٥٥. الزركلي، الأعلام، ٨/٦٢.

<sup>(</sup>۱۰) رحلة ابن جبير، ص۲۰۰.

 <sup>(</sup>١١) اليزيدان: هما يزيد بن أسيد بن زافر من رجال الدولة العباسية، توفي بعد سنة ١٦٢هـ - ٧٧٩م، ويزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب، من القادة الشجعان في العصر العباسي، وكان جواداً ممدوحاً، توفي سنة ١٧٠هـ - ٧٨٧م. وقوله هذا إشارة إلى البيت المشهور:

لـشــــــان مــا بــيــن السينيــديــن فــي الـنــدى يـــزيـــد شــلــيـــم، والأغــر ابــن حــاتــم [بحر الطويل]

<sup>(</sup>١٢) هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري، أبو عبد الله، أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنّة، وإليه تنسب المالكية، توفي سنة ١٧٩هـ ـ ٧٩٥م. ابن الجوزي، الصفة، ٢٧٧/٠. الزركلي، الأعلام، ٧٥٧/٥.

راية التوحيد عالية خفاقة، وكانت الخطابة ذخيرة معهم، يستخدمها القواد والخلفاء ليمدوا بها الجند كلما رأوا فيهم كللاً، ويحملوهم على الصبر أبتغاء مرضاة الله والفوز بإحدى الحسنيين: إما النصر وإما الشهادة؛ ومن ذلك خطبة لأبي بكر في يندب الناس لفتح الشام يقول فيها(۱): «ألا إن لكل أمر جوامع، فمن بلغها فهو حسبه، ومن عمل لله في كفاه الله، عليكم بالجد والقصد، فإن القصد أبلغ، ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له، ولا أجر لمن لا حِسْبة له، ولا عمل لمن لا نية له، ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله ما ينبغي للمسلم أن يحب أن يحضره، هي النجاة التي دل الله عليها، ونجى بها من الخزي، وألحق بها الكرامة في الدنيا والأخرة».

#### خطب السياسة:

كان الخلفاء يستهلون خلافتهم بخطبة يبينون فيها سياستهم التي سيأخذون بها الرعية، وكذا كان يفعل ولاتهم في كل مصر؛ ومن ذلك خطبة لأبي بكر رفيه بعد البيعة، فقال ـ بعد أن حمد الله وأثنى عليه (٢) ـ: «أما بعد، أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح (٢) عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء، وأطبعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم».

وقد نمت الخطابة السياسية في العصر الإسلامي ونهضت نهوضاً عظيماً، خاصة بعد مقتل سيدنا علي هيء، حيث ظهرت الفرق الضالة، وكان لكل منها خطباؤها الذين يبينون سياستهم ومذهبهم وينافحون عنه، وكان في مقابل ذلك خطباء الخلفاء الذين يسعون لرأب الصدع، ولمّ الشمل، وردع الخصم، من ذلك خطبة المنصور التي ألقاها بعد قتل أبي مسلم الخراساني<sup>(٤)</sup>، قال<sup>(٥)</sup>: «أيها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ولا تُسِرُّوا غش الأئمة، فإنه لم يُسِرَ أحد قط منكرة إلا ظهرت في آثار يده، أو فلتات لسانه، وأبداها الله لإمامه، لإعزاز دينه وإعلاء حقه، إنا لن نبخسكم حقوقكم، ولن نبخس الدين حقه، إن مَن نازعنا عروة هذا القميص أجْزَزْناه خَبِيَّ هذا الغِمد. وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا على أن من نكث فقد أباح دمه، ثم نكث بنا، فحكمنا عليه حكمه على غيره، ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه».

#### خطب الوفود:

كثرت وفود القبائل في أواخر أيام الرسول ﷺ بعد أن سطع نور الإسلام في الجزيرة العربية، حيث كانت خطباؤهم تتقدم فيخطبون بين يديه معلنين إسلامهم وإسلام قومهم (٢٦).

وآستقبل الخلفاء الوفود التي أخذت في الازدياد بعد فتح البلاد والأمصار، فكان يفد على الخليفة من كل

<sup>(</sup>١) عزاها السيوطي في الجامع الكبير، ١٠٧٤/١، إلى ابن عساكر في تاريخه.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، الجامع الكبير، ١٠٤٦/١.

 <sup>(</sup>٣) أرحت على الرجل حقه إذا رددته عليه. ابن منظور، اللسان، (روح)، ٢/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) أبو مسلم الخراساني هو عبد الرحمٰن بن مسلم، صاحب الدعوة، وأول ظهوره بمرو، قتله المنصور سنة ١٣٧هـ ــ ٥٥٥م. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٢١ ـ ١٤٠ه، ص٥٨١. الزركلي، الأعلام، ٣٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) صفوت، أحمد زكي، جمهرة خطب العرب، ١٣١/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: السيرة لابن هشام، ٣/ ٩٨٥ وما بعدها.

مصر جماعة منهم تتحدث في شؤون قومها؛ من ذلك خطبة الأحنف بن قيس<sup>(۱)</sup> بين يدي معاوية أله المائة المائم المومنين أهل البصرة عدد يسير وعظم كسير، مع تتابع من المُحُول<sup>(۱)</sup> وأتصال من اللَّحول<sup>(1)</sup>، فالمكثر فيها قد أطرق<sup>(0)</sup>، والمُقِلِّ قد أملق<sup>(1)</sup>، وبلغ منه المخنق، فإن رأى أمير المؤمنين أن ينعش الفقير، ويجبر الكسير، ويسهل العسير، ويصفح عن اللَّحول ويداوي المُحُول، ويأمر بالعطاء ليكشف البلاء، ويُزبل اللَّواه (۱)، وإن السيد من يعم ولا يخص ومن يدعو الجَقلي (۱۸)، ولا يدعو النَّقري (۱۱)، إن أحسن إليه شكر وإن أسيء إليه غفر، ثم يكون من وراء ذلك لرعيته عماداً يدفع عنها الملمات، ويكشف عنها المعضلات.

وهكذا نجد أن الخطابة قد أزدهرت في الإسلام وأنتشرت، وذلك لتتابع الأحداث، وتقلّب الأحوال، وأتسع مجال القول أمام هذا الفن الأدبي، لكونه أقدر من الشعر على شرح الحقائق، وكشف الغوامض بما يقدم من حجج عقلية ومؤثرات وجدانية، فضلاً عن كون الخطابة وسيلة الرسول 難 في نشر دعوته، لذا ارتفعت في عهد الإسلام منزلتها وشرف قدرها، وكثر المتكلمون بها، الذين أخلوا يستوحون في خطبهم روح القرآن العظيم، وإرشادات الرسول الكريم 難، مما أكسب الخطابة الإسلامية وحدة الموضوع، وتسلسل المعاني، وسمو الفكرة، ووضوح الهدف، ومن هنا كان تفضيل القلقشندي للخطابة على الشعر، وهو يعلل ذلك فيقول (١٠٠٠)؛ ووذلك أن مقاصد الشعر لا تخلو من الكذب والتحويل على الأمور المستحيلة، والصفات المجاوزة للحد، والنموت الخارجة على العادة، وقذف المحصنات، وشهادة الزور... بخلاف النثر فإن المقصود الأعظم منه الخطب والترسل، وكلاهما شريف الموضع، حسن التعلق؛ إذ الخطب كلام مبني على حمد الله تعالى وتمجيده وتقديسه وتوحيده والثناء عليه والصلاة على رسوله ﷺ، والتذكير والترغيب في الآخرة، والتزهيد في الدنيا، والحض على طلب الثواب، والأمر بالصلاح والإصلاح، والحث على التعاضد والتعاطف، ورفض التباغض والتقاطع، وطاعة الأئمة، وصلة الرحم، ورعاية اللمم، وغير ذلك مما يجري هذا المجرى مما هو مستحسن شرعاً وعقلاً، وحَمّبُك رتبة قام بها النبي ﷺ والخلفاء الراشدون بعده.



(1)

<sup>(</sup>١) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين، أبو بحر التميمي الذي يضرب به المثل في الحلم، من كبار التابمين وأشرافهم، اسمه الضحاك، ويقال: صخر، وغلب عليه الأحنف لاعوجاج رجليه، وكان سيداً مطاعاً في قومه، وثقة مأموناً قليل الحديث، توفي سنة ٧٧هـ . ١٩٦٦. الزركلي، الأعلام، ١٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) إسحاق بن إبراهيم الحصري، زهر الأداب وثمر الألباب، ١/٨٨.

 <sup>(</sup>٣) المحول أحتباس المطر، والمحل: الجدب وهو أنقطاع المطر ويُبس الأرض من الكلا. ابن منظور، اللسان، «محل»، ١١٧/١١.

اللُّحل: الثَّار، وجمعه ذُحول. ابن منظور، اللسان، فذحل،، ٢٥٦/١١.

 <sup>(</sup>٥) أطرق الرجل إذا سكت فلم يتكلم، وأطرق أيضاً أرخى عبنيه ينظر إلى الأرض. ابن منظور. اللسان، الطرق، ١١٩/١٠.
 والمعنى: المكثر قد خضع وذل للحاجة.

 <sup>(</sup>٦) أملق الرجل إذا أفتقر. ابن منظور، اللسان، تعلق، ١٠/٨٤٠.

<sup>(</sup>٧) اللاواه: المشقة والشدة. ابن منظور، اللسان، (الأي، ١٥/٨٣٨.

<sup>(</sup>A) الجُفالة: الجماعة من الناس، ودعاهم الجفلي هو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة. ابن منظور، اللسان، «جفل»، ١١٤/١١.

<sup>(</sup>٩) دعاهم النقرى إذا دعا بعضاً دون بعض، أي دعوة خاصة. ابن منظور، اللسان، انقراء، ٥/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>۱۰) صبح الأعشى، ۹۰/۱، ۹۱.



#### ترجمة المصنف

#### عصره(١):

كانت حياة ابن الجوزي ونشأته في أواخر الدولة العباسية، في القرن السادس الهجري، تلك الحقبة التي كثرت فيها الدسائس والفتن، وفشى فيها الخور والوهن، وعمت الفوضى في البلاد، وأضطربت فيها الأحوال، وتضعضعت دعائم الخلافة، فلم يبق للخليفة من مهامها سوى شكلها ورسمها، وأضحى الحكم الفعلي بيد السلاطين من السلاجقة وغيرهم، حيث استبد كل منهم بحكم ما وقع تحت يديه من البلاد والعباد، يحاربون كل من خالفهم ولو كان من أهل ديانتهم وملتهم، فوحدة الدين والمذهب لم تمنع من وقوع الحروب والملاحم فيما بينهم أو التفريق؛ فأصبحت حالهم كما قال الشاعر(٢):

ألقاب مَمْلَكة في غير مَوْضِعها كالهرّ يحكي ٱلْتِفَاحاً صَوْلَة الأسد

#### [بحر البسيط]

كانت هذه حالهم بينما الأعداء يتربصون بهم الدوائر، فالفرنجة من الصليبيين قد أهلكوا الحرث والنسل بهجماتهم المتكررة على بلاد الشام، والسلاطين - مع ذلك - جادُّون في باطلهم، يسعون لحماية ملكهم، غافلون عن مهمتهم الحقيقية وهي حفظ هذا الدين وحماية أهله - إلا من رحم ربي وعصم - يقول ابن جبير واصفاً حال هؤلاء السلاطين (٢٠): هومما سوى ذلك مما بهذه الجهات المشرقية فأهواء وبدع، وفِرَق ضالة وشيع، إلا من عصم الله كان من أهلها. كما أنه لا عدل ولا حق ولا دين على وجهه، إلا عند الموحدين (٤) أعزهم الله، فهم آخر أثمة العدل في الزمان، وكل من سواهم من الملوك في هذا الأوان فعلى غير الطريقة، يُعشرون تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة لديهم، ويستجلبون أموالهم بكل حيلة وسبب، ويركبون طرائق من الظلم لم يسمع بمثلها، اللهم إلا هذا السلطان العادل صلاح الدين (٥)».

ولم تكن الحياة الاجتماعية بمنأى عما أصاب الحياة السياسية من الخلل والفساد، فقد خفت تأثير الوازع الديني في النفوس في معظم طبقات الشعب، وعمَّ التهاون في الطاعات وترك العبادات، وتجاوزوا الحلال إلى الحرام؛ وقد وصف ابن جبير في رحلته حال أهل بغداد وما وصلوا إليه في هذا العصر فقال(٢٠): «وأما أهلها

<sup>(</sup>۱) ينظر أحداث هذا العصر في: الذهبي، دول الإسلام، ص٢٥٧ إلى ٣١٩. وابن كثير، البداية والنهاية، ١٦٦/١٢ وما بعدها، و٢/١٧ إلى ٣٦.

<sup>(</sup>۲) دیوان ابن رشیق القیروانی، ص۹۰.(۳) رحلة ابن جبیر، ص۹۰، ۵۰.

 <sup>(</sup>٤) وهي دولة الموحدين التي حكمت المغرب والأندلس ١٥٢ سنة (٥١٥ إلى ١٦٧). ينظر: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، ٦/
 ٢٥٢، ٢٥٧، ٢٧٩، ٢٧٩، ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) السلطان صلاح الدين الملك الناصر أبو المظفر يوسف بن أيوب الدُّويني الأصل، التكريتي المولد، كان كلله كريماً، جواداً، بطلاً، شجاعاً، كامل العقل والقُوّى، شديد الهيبة، توفي سنة ٥٨٩هـ ـ ١١٩٣م. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٥٨١ ـ بطلاً، شجاعاً، كامل العقاد الحنبلي، شذرات الذهب، ٤٩٨/٤.

<sup>(</sup>٦) رحلة ابن جبير، ص١٩٤.

فلا تكاد تلقى منهم إلا من يتصنع بالتواضع رياء، ويذهب بنفسه عجباً وكبرياء، يزدرون الغرباء، ويُظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء... يتبايعون بينهم بالذهب قرضاً، وما منهم من يحسن لله فرضاً، فلا نفقة فيها إلا من دينار تقرضه، وعلى يدي مخسر للميزان تعرضه، لا تكاد تظفر من خواص أهلها بالورع العفيف، ولا تقع من أهل موازينها ومكاييلها إلا على من ثبت له الويل في سورة التطفيف، لا يبالون في ذلك بعيب، كأنهم من بقايا مدين (۱) قوم النبي شعيب.......

ولكن على الرغم من هذا الضعف السياسي والاجتماعي الذي أصاب الأمصار الإسلامية في تلك الفترة، كانت الحياة الثقافية مزدهرة ناشطة؛ فقد كثرت المجالس العلمية التي كانت تعقد في المدارس والمساجد، وقيَّض الله تعالى لهذا العلم علماء نبهاء، وصالحين أجلًاء، توجَّهت همتهم نحو حفظ هذا التراث الإسلامي العريق من الضياع، فأسترشد بهم وأفاد منهم ناشئة الإسلام وطلاب العلم ممن ألهموا الصواب، فأخذوا على عاتقهم الرقى بأمتهم إلى نور الحضارة الإنسانية.

هذه هي الحقبة التي نشأ فيها الإمام ابن الجوزي، وكان من هؤلاء القلة من العلماء الذين حملوا لأمتهم مشعل النور والحضارة، فبددوا ظلمات الجهل والضلالة، حيث أعتلى منبر الخطابة يعظ ويرشد، ويفسر ويوضح، حتى صار إمام عصره، وفريد زمانه في الوعظ والتذكير وغيرها من مختلف فنون العلم التي خاض لججها، فكان فيها بحراً لا ينضب، وغوراً لا يُشبر.

# حياته (۲):

هو الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمٰن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حُمَّادَى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله ﷺ أبي بكر الصديق ﷺ، القرشي التَّيْمي البغدادي الحنبلي، المشهور بابن الجوزي نسبة إلى جده التاسع.

وقد أختلف في مولده، إلا أنه من المحقق أنه ولد بعد سنة عشرة وخمسمائة، قال ابن رجب الحنبلي (٣): «وجد بخطه: لا أحقق مولدي، غير أنه مات والمدي في سنة أربع عشرة، وقالت الوالدة: كان لك من العمر نحو ثلاث سنين. فعلى هذا يكون مولده سنة إحدى عشرة، أو اثنتي عشرة».

وكان مولده ببغداد بدرب حبيب<sup>(٤)</sup>، وأقاربه كانوا تجاراً في النحاس، ولهذا ربما كُتب في بعض سماعاته عبد الرحمٰن بن على الصَّفار.

وقد توفي والده وهو ابن ثلاث سنين، فأعتنت به عمته وأنشأته نشأة صالحة بتوفيق الله وحفظه، فلما ترعرع دفعته إلى الشيخ أبي الفضل بن ناصر<sup>(٥)</sup>، فأعتنى به وأسمعه الحديث وضبط له مسموعاته؛ يقول ابن

<sup>(</sup>١) مَذْين: مدينة قوم شعيب، وهي تجاه تبوك على بحر القلزم. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٣/١٢٤٦.

 <sup>(</sup>۲) تنظر ترجمته في: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٣٠.١٤. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢١/٣٦٥. وتاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٩٩١ ـ ٢٠٥هـ، ص٢٨٧. وتذكرة الحفاظ، ١٣٤٢/٤. ابن كثير، البداية والنهاية، ٢٨/١٣. ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ١٩٩١٦. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٣٢٩/٤. سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ٨/٨٨٤.

<sup>(</sup>٣) الذيل على طبقات الحنابلة، ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) درب حبيب ببغداد من نهر مُعَلَّى. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٢١٦/٢.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي، الحافظ الأديب المعروف بالسَّلامي، كان حافظ بغداد في زمانه، وكان له
 حظ وافر من الأدب، روى عنه الأئمة فأكثروا، وأخذ عنه علماء عصره، توفي سنة ٥٥٠هـ ـ ١١٥٥م. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٢٩٣/٤. الزركلي، الأعلام، ٢٢١/٧.

الجوزي<sup>(۱)</sup>: «حملني شيخنا ابن ناصر إلى الأشياخ في الصغر، وأسمعني العوالي، وأثبت سماعاتي كلها بخطه، وأخذ لي إجازات منهم، فلما فهمت الطلب كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم، وأوثر من أرباب النقل أفهمهم، فكانت همتى تجويد العُدَد لا تكثير العدد».

ولقد حفظ القرآن وقرأه على جماعة من أثمة القرّاء، منهم أبو محمد سبط الخياط(٢)، وقرأ بالروايات في كبره بواسط<sup>(٣)</sup> على ابن الباقلاني<sup>(٤)</sup>.

وصحب أبا الحسن بن الزاغوني  $^{(0)}$  فأخذ عنه الفقه والوعظ، ثم بعد وفاته قرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول على أبي بكر الدينوري  $^{(1)}$ ، والقاضي أبي يعلى الصغير  $^{(V)}$ ، وأبي حكيم النهرواني  $^{(A)}$ . وسمع الكتب الكبار، كالمسند وجامع الترمذي، وتاريخ الخطيب، وسمع صحيح البخاري على أبي الوقت  $^{(P)}$ ، وصحيح مسلم بنزول، وتصنيف ابن أبي الدنيا وغيرها. وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي  $^{(V)}$ ، وأخذ الوعظ عن أبي الحسن بن الزاغوني، والشريف أبي القاسم علي بن يعلى العلوي الهروي  $^{(V)}$ .

ولقد أعانه على طلب العلم ويسر له سبله ـ بعد عناية الله تعالى ورعايته ـ ما ورثه عن أبيه من المال الكثير، فأستنفذها في طلب العلم، حتى إذا ما بلغ رشده وتحمل مسؤولية نفسه، التفتت إليه نوائب الدهر، والتفت حوله الشدائد، فلم يوهن ذلك من عزمه، ولم يفت من عضده، بل سَهل عنده ما توعَّر، وأنقاد له ما تصعَّب،

<sup>(</sup>١) مشيخة ابن الجوزي، ص٥٣.

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن علي بن أحمد البغدادي، أبو محمد، المعروف بسبط الخياط، شيخ الإقراء ببغداد في عصره، كان عالماً بالقراءات واللغة والنحو، توفي سنة ١٤٥هـ ١١٤٦م. ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص١٠٩٨. الزركلي، الأعلام، ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٣) واسط مدينة الحجاج التي بنى، سميت بذلك لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة. البكري، معجم ما استعجم، ١٣٦٣/٢. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٣/ ١٤١٩.

 <sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن منصور بن عمران، المعروف بأبن الباقلاني، أبو بكر الواسطي، شيخ القراء ومسندهم بواسط في زمانه، توفي
 سنة ٩٩٥هـ ١٩٩٦م. الذهبي، معرفة القراء الكبار، ٢/٥٦٥. ابن الجزري، غاية النهاية، ٢/٤٦٠.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني البغدادي، شيخ الحنابلة، قرأ القراءات، وبرع في المذهب والأصول والوعظ، وصنّف التصانيف واشتهر اسمه، توفي سنة ٥٧٧هـ ١١٣٢م. الذهبي، العبر، ٢/ ٤٣١، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٤/ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن أبي الفتح محمد بن أحمد، الدينوري البغدادي، الفقيه الحنبلي، برع في الفقه وتقدم في المناظرة، وكان يرق عند ذكر الصالحين ويبكي، توفي سنة ٥٣٦هـ ١١٣٨م. ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ١٩٠/١. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١٩٠/٤.

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن محمد بن الحسين، القاضي أبو يعلى الصغير، شيخ المذهب في وقته، برع في المذهب والخلاف
والمناظرة، وأفتى ودرس وناظر في شبيبته، توفي سنة ٥٦٠هـ ١١٦٥م. ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ١/
١٤٤. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١٩٠/٤.

 <sup>(</sup>A) هو إبراهيم بن دينار بن أحمد، الفقيه الحنبلي الزاهد الحكيم الورع، برع في المذهب والخلاف والفرائض، وأفتى وناظر، توفي
 سنة ٥٥٦هـ ١٦٢٠م. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١٧٦/٤. الزركلي، الأعلام، ١٨٦٨.

 <sup>(</sup>٩) هو عبد الأول بن عيسى السجزي ثم الهروي، كان خيراً متواضعاً متودداً حسن السمت متين الديانة زاهداً، توفي سنة ٥٥٣هـ ما ١٩٦٨.
 ١١٥٨ . الذهبي، العبر، ٣/ ٢٠. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>١٠) هو موهوب بن أحمد بن محمد، كان إماماً في فنون الأدب، ثقة، ديناً، غزير الفضل، وافر العقل، مليح الخط والضبط، متواضعاً طويل الصمت، من أهل السنة، لا يقول الشيء إلا بعد التحقيق، توفي سنة ٥٥٠هـ ١١٤٥م. السيوطي، بغية الوعاة، ٣٠٨/٢. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١٢٧/٤.

<sup>(</sup>۱۱) هو علي بن يعلى بن عوض، أبو القاسم، كان يعظ الناس بنيسابور، ثم قدم بغداد فوعظ بها، فحصل له القبول النام، توفي سنة ۱۹۲۷هـ ۱۱۳۲م. ابن الجوزي، مشيخة ابن الجوزي، ص۱۱.۶. ابن كثير، البداية والنهاية، ۲/۱/۲۰.

لما يجد في نفسه الأبية من حلاوة العلم ولذته، قال كَلْلَهُ(١): «ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى(٢) فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم..».

ولقد عرف الخلفاء والوزراء قدر ابن الجوزي، فأكرموه وقرَّبوه، وكان يجلس للوعظ والتدريس بدرب دينار (٦) في مدرسته، وباب الأزج (١) على شاطئ دجلة، وباب بدر (٥) عند الخليفة المستضيء (٦)، وجامع المنصور (٧)، والرصافة ( $^{(N)}$ ، وغيرها.

وقد نالته محنة في أواخر عمره، وذلك أن الوزير ابن يونس الحنبلي<sup>(٩)</sup> كان قد أحرق كتب الركن عبد السلام بن عبد الوهاب الجيلي<sup>(١٠)</sup> بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء؛ لِمَا فيها من الزندقة والكفر، وأنتزع منه مدرسة جده وسلمها إلى ابن الجوزي. فلما ولي الوزارة ابن القصاب الرافضي<sup>(١١)</sup> قبض على ابن يونس وتتبع أصحابه، وحبس ابن الجوزي بإشارة من الركن، فمكث في سجنه في واسط خمس سنين، ثم أفرج عنه. وكان سبب خلاصه أن ولده يوسف<sup>(١٢)</sup> نشأ وأشتغل، وقرأ الوعظ ووعظ، وتوصل وساعدته أم الخليفة<sup>(١٢)</sup>، فشفعت

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر، ص١٩١.

 <sup>(</sup>۲) هو نهر منسوب إلى عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، مأخذه من الفرات، ومصبه في دجلة عند قصر عيسى بن علي. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٥/ ٣٢١.

 <sup>(</sup>٣) وهي محلة معروفة ببغداد، وهي منسوبة إلى دينار بن عبد الله من موالي الرشيد، وكان عظيماً في أيام المأمون. ياقوت الحموي،
 معجم البلدان، ٢/ ٤١٩، و٥/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) باب الأزج: محلة كبيرة، ذات أسواق كثيرة ومحال كبار في شرقي بغداد. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ١٠٥٠.

 <sup>(</sup>٥) باب بدر، وهو أحد خواص الخدم، وكان قبل ذلك يدعى بباب الخاصة، وهو أحد أبواب دار الخلافة المعظمة ببغداد، يدخل
 منه من سمت منزلته. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٢٠٧/١، و٥/٢١٢، بتصرف.

<sup>(</sup>٧) وهو جامع كبير عتيق البنيان حفيله، وهو في بغداد، في محلة باب البصرة. ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص٧٠١.

 <sup>(</sup>٨) رُصافة بغداد بالجانب الشرقي، كان المهدي صكر بها، وأمره المنصور أن يبني بها دوراً فالتحق بها الناس وعمروها، فصارت بقدر مدينة المنصور، وبنى بها جامعاً أكبر من جامع أبيه، وبها تربة الخلفاء. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٦١٧/٢.

 <sup>(</sup>٩) هو عبيد الله بن يونس البغدادي، الفقيه الحنبلي الأصولي المتكلم وزير الخليفة الناصر، وكان على رأس جيش لمحاربة السلطان طغرل بن أرسلان، فهزم وأسر ثم أطلق وعاد إلى بغداد، ونكبه ابن القصاب فحبسه حتى مات سنة ٩٣هـ ١١٩٧م. الذهبي، العبر، ١٠٧/٣. الزركلي، الأعلام، ١٩٨/٤.

 <sup>(</sup>١٠) هو عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر، كان أبوه صالحاً وكان هو متهماً بالفلسفة ومخاطبة النجوم، وقد ولي عدة ولايات، مات سنة ٦١٨هـ ١٢١٤م. ابن كثير، البداية والنهاية، ٦/٨٣. الزركلي، الأعلام، ٦/٤.

<sup>(</sup>۱۱) هو محمد بن علي، مؤيد الدين أبو الفضل، ابن القصاب، الوزير، مات سنة ٩٧هـ ـ ١١٩٦م. الذهبي، العبر، ١٠٦/٣٠. الزركلي، الأعلام، ٦/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>۱۲) هو محبي الدين أبو محمد يوسف بن عبد الرحمٰن، محتسب بغداد، تولى تدريس المدرسة المستنصرية لطائفة الحنابلة، وكان يتردد في الرسائل إلى الملوك، وصار أستاذ دار الخلافة، توفي قتيلاً على يد التتار سنة ٢٥٦هـ ١٢٥٨م. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٣/ ١٤٢. الذهبي، العبر، ٣/ ٢٨٥.

 <sup>(</sup>۱۳) وهي أم ولد تركية تدعى زمرد، كانت صالحة عابدة كثيرة البر والإحسان والصلاة والأوقاف، عاشت في خلافة ولدها الناصر أربعاً وعشرين سنة نافذة الكلمة مطاعة الأوامر، توفيت سنة ٩٩٥هـ ١٢٠٢م. ابن كثير، البداية والنهاية، ٣٦/١٣.

عند ابنها الناصر<sup>(۱)</sup> في ابن الجوزي، فأمر بإطلاق الشيخ. فعاد إلى بغداد، ورجع إلى عادته في الوعظ ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الجمعة في الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة من الهجرة، ودفن بباب حرب<sup>(۱)</sup> بالقرب من مدفن الإمام أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup>.

# مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه:

كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى محباً للعلم شغوفاً به، فأقبل عليه منذ الصغر ينهل من معينه، وينظر في فنونه؛ فأفاد وآستفاد، وأرشد وأسترشد، يقول رحمه الله تعالى (٤٠): «إنني رجل حبّب إليّ العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يحبب إليّ فن واحد منه، بل فنون، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوى، والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات.

وقد دفعه حبه للعلم والتعلم إلى كثرة القراءة والمطالعة، حتى أنه ربما طالع عشرين ألف مجلد أو يزيد، فهمّته متجهة إلى النظر في كتب السلف، والوقوف على أحوالهم وسيرهم، للتأسي بهم، والاهتداء بآرائهم، والسير على خطاهم؛ قال كَثَلَهُ<sup>(٥)</sup>: «وإني أخبر عن حالي، ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتاباً لم أره فكأني وقعت على كنز.. ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، فأستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم، وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، فأستطاع بهذا الاطلاع الواسع أن يبذ أقرانه، ويتقدم أنداده؛ فقد سبر أغوار العديد من العلوم الإسلامية، فألف في التفسير، وكتب في الحديث والفقه والتاريخ، وكان في الوعظ أستاذاً لا يشق غباره، ولا يثنى عنانه، وصنف في الطب وغير ذلك من العلوم التي ولجها وخاض لججها، فأرتقى بعلمه إلى ذُرى المجد، وصعد إلى فروع العز، فرنت إليه الأبصار، وأمتدت نحوه الأعناق، وشدت إليه الرحال، فقرأ عليه الكثير من طلاب العلم وسمعوا منه ورووا عنه، ومن هؤلاء: ولده العلامة محيي الدين يوسف، وولده أبو القاسم على "أ، وسبطه أبو المظفر يوسف بن قزغلي التركي (٧)، والحافظ عبد الغني (٨)، والشيخ موفق الدين بن علي ثلور)،

<sup>(</sup>١) هو الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله الحسن بن المستنجد بالله يوسف الهاشمي العباسي، كان ذكياً شجاعاً مهيباً، وهو أطول بني العباس خلافة، فكانت مدة خلافته سبعاً وأربعين سنة إلا شهراً، توفي سنة ٢٦٢هـ ١٢٢٥م. الذهبي، العبر، ٣/١٠٥، ابن كثير، البداية والنهاية، ٣٠٥/١٠، و٣/١٠٦،

<sup>(</sup>٢) باب حرب: محلّة ببغداد، وهي التي يقال لها الحربية. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ١٤٤/١، ٣٨٩، ٣٩٠.

 <sup>(</sup>٣) يكنى أبا عبد الله، وهو ثقة ثبت صدوق كثير الحديث، وقد كان امتحن وضرب بالسياط على أن يقول القرآن مخلوق فأبى أن يقول،
 توفي سنة ٤٤١هــ ٥٥٥م. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٧/ ٣٥٤، الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢٤١ ـ ٢٥٠ه، ص٦١.

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر، ص٢٢. (٥) المصدر السابق، ص٣٦٦، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن علي ابن العلامة ابن الجوزي، تكلم في الوحظ في شبيبته، ثم تركه، وكان كثير المحفوظ، لزم اللعب والعشرة والبطالة مدَّة، ثم في الآخر لزم النسخ، وكان منه عيشته، وكان أبوه قد هجره، فلما امتُحن صار إلباً عليه، توفي سنة ٦٣٠هـ والبطالة مدِّد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، التكملة لوفيات النقلة، ٣/ ٣٥٠. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢١١ - ١٣٥٠.

 <sup>(</sup>٧) هو العلامة الواعظ المؤرخ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلي التركي، ثم البغدادي الهبيري الحنفي، سبط الشيخ أبي
 الفرج بن الجوزي، وعظ وحصل له القبول العظيم، وكان وافر الحرمة عند الملوك، توفي سنة ٦٥٤هـ ـ ١٢٥٦م. ابن كثير،
 البداية والنهاية، ١٩٤/١٣. ابن العماد الحبلي، شذرات الذهب، ٢٦٦/٥.

 <sup>(</sup>A) هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الحافظ الإمام، محدث الإسلام، تقي الدين أبو محمد المقدسي الجمّاعيلي ثم اللمشقي
 الصالحي الحنبلي، توفي سنة ٢٠٥٠هـ - ١٢٠٣م. الذهبي، تذكرة الحفاظ، ١٣٣٢/٤ الزركلي، الأعلام، ١٣٤/٤.

قدامة (۱)، وابن الدُّبَيْشي (۲)، وابن النجار (۳)، وابن خليل ( $^{(1)}$ )، والضياء (۱)، والتقي اليَلْداني (۱)، والنجيب عبد اللطيف الحراني (۱)، وابن تيمية (۱)، وابن القطيعي (۱)، وخلق سواهم.

وقد كان الإمام أبن الجوزي بالإضافة إلى مكانته العلمية شاعراً مجيداً، وناظماً فريداً، فمن شعره قوله (١٠٠: يـــود حــــــودي أنْ يـــرى لــــى زلَّــة إذا مـــا رأى الـــزَّلَات جـــاءت أكـــاذيـــب

ردا من رای اسرو در جنوب استانیسب عملی رد قسولی فیهدو مَدوْت وتَسغَیْنِیب فیان فُهْتُ عادَتُ وهی سُود غَرابیب(۱۱) [بحر الطویل]

ومنه قوله<sup>(۱۲)</sup>:

يا ساكن الله أنسا تامًا وأعسد ذاداً لسلسر محسي وأبسك السله نسوب بساده مسانسه يسا مسن أضاع زمانسه

ب وأنَّتَ فِلْسر يسوم السفسراق لل فسسوف يُسخدى بسالسرُّفاق تَنْهَ هَالَ مُسن سُمحُب السماَق أَرْضِيتَ مِنا يَسفُنني بسباق أَرْضِيتَ مِنا يَسفُنني بسباق [بحر الكامل]

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن محمد بن قدامة الجمَّاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد موفق الدين، فقيه من أكابر الحنابلة، توفي سنة ٢٧/٠ ـ ١٣٢٣م. ابن كثير، البداية والنهاية، ٩٩/١٣. الزركلي، الأعلام، ٤٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ الثقة المقرئ مؤرخ العراق، أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي سعيد بن يحيى بن علي بن حجاج الدبيثي ثم الواسطي
 الشافعي، توفي سنة ١٣٣٧هـ ١٣٣٩م. الذهبي، تذكرة الحفاظ، ١٤١٤، ١٤١٥، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١٨٥٥٥.

 <sup>(</sup>٣) هو الحافظ الإمام البارع مؤرخ العصر محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن بن النجار البغدادي، توفي سنة ١٣٤٣هـ ١٢٤٥م. الذهبي، تذكرة الحفاظ، ١٤٢٨/٤. ابن العماد الحبلي، شذرات الذهب، ٢٢٦٠٥٠.

 <sup>(</sup>٤) هو الحافظ مسند الشام شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبدالله العمشقي، محدث حلب، توفي سنة ١٤٨هـ ـ
 ١٢٥٠م. الذهبي، تذكرة الحفاظ، ١٤١٠/٤. ابن الغماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٢٤٣/٥.

 <sup>(</sup>٥) هو الإمام العالم، الحافظ الحجة، محدث الشام، شيخ السنّة، ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمٰن السعدي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، توفي سنة ٦٤٣هـ ـ ١٢٤٥م. الذهبي، تذكرة الحفاظ، ٤/ ١٤٠٥. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٢٢٤٠٥.

 <sup>(</sup>٦) هو الشيخ الإمام المحدث المستد الرحال تقي الدين أبو محمد عبد الرحمٰن بن أبي الفهم، عبد المنعم بن عبد الرحمٰن التِلداني الدهشقي الشافعي، توفي سنة ٥٥٥هـ - ١٢٥٧م. اللهبي، سير أعلام النبلاء، ٣١١/٢٣. ابن العماد الحبلي، شذرات الذهب، ٢٩٥/٥.

 <sup>(</sup>٧) هو عبد اللطيف بن الصيقل أبو الفرج مسند الديار المصرية، توفي سنة ٢٧٦هـ - ١٢٧٣م. ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ٢/ ٤٦١. ابن العماد الحنبلي، شدرات الذهب، ٣٣٦/٥.

 <sup>(</sup>A) هو محمد بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني فخر الدين، أبو عبد الله بن أبي القاسم شيخ حران وخطيبها، لازم أبا الفرج ببغداد وسمع منه الكثير من تصانيفه، توفي سنة ٢٦٢هـ - ١٠٢٧م. ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ١٠١/٠ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١٠٢/٥.

 <sup>(</sup>٩) هو الشيخ العالم المحدث المؤرخ مسند العراق أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين البغدادي القطيعي، لزم أبا الفرج
وقرأ عليه وأخذ عنه الوعظ، توفي سنة ٦٣٤هـ - ١٧٣٦م. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٩٠٨/٢٣. ابن العماد الحنبلي، شذرات
الذهب، ١٦٨/٥.

<sup>(</sup>١٠) الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٥٩١ ـ ٢٩٤ﻫ. ص٢٩٤.

<sup>(</sup>١١) أسود غربيب: حالك. الفيروزآبادي، القاموس، اغرب، ص١٥٤.

<sup>(</sup>١٢) ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ١٢/١.

وقوله<sup>(۱)</sup>:

السلّه أسال أن يُسطّول مُسدَّتي لي هِمَّة في العِلْم ما إنْ مثلها خُلِقَت من العِلْق العظيم إلى المُنَى كم كان لي من مجلس لو شُبّهَت أشتاقه لمَّا مَضَت أيامه يا همل لكن الآت بجمع عودة قد كان أحلى من تصاريف الصبا فيها البديهات التي ما نالها

لأنسال بسالإنسعام مسا في نِيتي تي وهي التي وهي التي جَنَت النُحول هي التي دُعِيبت إلى أَيْسِل الكلام فَلَبَّت (٢) حالاتُه لَيَ شَيل الكلام فَلَبَّت (٢) عُسط لاَ وتُسعَلَر نساقة إنْ حَنَّت عُسط لاَ وتُسعَلَر نساقة إنْ حَنَّت أم همل عملى وادي مِسنى ممن نسظرة ومن الحمام معننياً في الأيكة (٣) خَلُق بعنيم مُخَمَّدٍ ومُبَيِّت عُمِيل عليم مُخَمَّدٍ ومُبَيِّت الكامل]

وغير هذا كثير من أشعاره الجيدة التي قيل إنها تقع في عشر مجلدات (٤٠).

وقد أعجب بعلومه وغزارة تصنيفه مع جودتها وحسنها، وبراعته في النظم والنثر كثير من أهل العلم والفضل، فأثنوا عليه، وأذاعوا فضله، وشكروا جهده؛ قال المقري<sup>(ه)</sup>: «وكان ابن الجوزي المذكور آية الله في كثرة التأليف والكتابة والوعظ والحفظ، وأقل من كان يحضر مجلسه عشرة آلاف، وربما حضر عنده مائة ألف». وقال ابن البزوري<sup>(۲)</sup>: «فأصبح في مذهبه إماماً يشار إليه، ويُعقد الخِنْصر في وقته عليه. . برع في العلوم، وتفرَّد بالمنثور والمنظوم، وفاق على أدباء عصره، وعلا على فضلاء دهره، له التصانيف العديدة».

وقال الذهبي (٧): قوكان رأساً في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق، والنثر الفائق بديهاً، ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب، لم يأت قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ، والقيم بفنونه، مع الشكل الحسن، والصوت الطيّب، والوقع في النفوس، وحسن السيرة، وكان بحراً في التفسير، علَّامة في السير والتاريخ، موصوفاً بحسن الحديث، ومعرفة فنونه، فقهياً، عليماً بالإجماع والاختلاف، جيد المشاركة في الطب، ذا تفنن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار، وإكباب على الجمع والتصنيف، مع التَّصَوُّن والتَّجَمُّل، وحسن الشّارة، ورشاقة العبارة، ولطف الشمائل، والأوصاف الحميدة، والحرمة الوافرة عند الخاص والعام، ما عرفتُ أحداً صنَّف ما صنَّف،

<sup>(</sup>۱) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢١/ ٣٧٨، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) العِلْق: النفيس من كل شيء. الفيروزآبادي، القاموس، دعلق، ص١١٧٦.

 <sup>(</sup>٣) الصّبا ربح مهبّها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا أستوى الليل والنهار ونَيْحَتها الدَّبور. والأيكة جمع الأيْك وهي الشجر الكثير الملتف، وقيل: هي الغَيْضَة تُنْبت السَّلْر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر. ابن منظور، اللسان، وصباء، ١٤/٤
 ٤٥١، ودايك، ١٠٤/١٥٠.

 <sup>(</sup>٤) قالها أبو شامة المقلسي، عبد الرحمٰن بن إسماعيل، المتوفى سنة ٦٦٥هـ ١٢٦٦م. ينظر: ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ٤٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب، ٥/ ١٦١، ١٦٢.

 <sup>(</sup>٦) الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٥٩١ ـ ٥٩٠ه، ص٢٩٦. وابن البزوري: هو محفوظ بن معتوق بن أبي بكر بن عمر بن
 محمد بن عمارة، عز الدين البغدادي، المعروف بابن البزوري، مؤرخ، توفي سنة ١٩٤٤هـ ـ ١٢٩٤م. ابن العماد الحنبلي،
 شذرات الذهب، ٥/٤٧٤. الزركلي، الأعلام، ٥/٢٩١.

<sup>(</sup>۷) سير أعلام النبلاء، ۲۱/۳۳۷.

وقد مدحه أيضاً الكثير من الشعراء، ومن ذلك قول عبد القادر العلوي يرثيه (١):

السدِّه وسخدع والحديدة وسخدع وأعِنَّة الأمال يُسطُّلِقها الرَّجا والمسوت آتِ والسحيداة شهيَّة والسموت آتِ والسحيداة شهيَّة وأَعَلَم باأنَّك عن قسليل صائس ليعُلا أبي الفرج الذي بعد التُّقى مَن للفتاوى المُشْرَع أصبح والها مَن للفتاوى المُشْرَع أصبح والها مَن للمنابِر أن يقوم خطيبها مَن للمنابِر أن يقوم خطيبها مَن للجدال إذا الشَّفاء تنقلصت مَن للمدين محمد مات التُّقى

وزَخَارِف الدُّنيا الدَّنِيَّة تُعطمع طمعاً وأسياف المَنيَّة تقطم والنَّاس بعضهم لبعض يَتْبَع خبراً فكن خبراً بخبر يسمَع والعلم يوم حواه هذا المَضْجَع ذا مُسقَّلَة حَرَّى عليه تَنفَع من ذا لخرق الشرع يوماً يرقع من ذا لخرق الشرع يوماً يرقع وتاخر القرم الهِزَير الموضقَع (۲) يتلو الكتاب بمُقلَة لا تَهجع والعلم بعدك وأشتُجم المَجمَع (۲) هي والعلم بعدك وأشتُجم المَجمَع (۲)

[بحر الكامل]

وقد مدحه خلق غيرهم مما يطول ذكرهم في هذا المقام، لذا أختصرت على ما ذكرت مبينة فضل هذا العالم الفذّ على عجالة من أمري، ذلك لأنني أعرّف به كصاحب الكتاب الذي أنا في صدد تحقيقه وهو «المورد العذب في المواعظ والخطب»، وحتى لا أثقل الكتاب ـ مع كبر حجمه ـ بمقدمات طوال.

#### مؤلفات ابن الجوزى:

كان ابن الجوزي رحمه; الله تعالى كثير التصنيف والتأليف، قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي (1): اسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: كتبت بأصبعي هاتين ألفي مجلدة، وتاب على يدي مائة ألف، وأسلم على يدي ألف يهودي ونصراني، وقال ابن البزوري في تاريخه (٥): (وله التصانيف العديدة سئل عن عددها فقال: زيادة على ثلاثمائة وأربعين مصنفاً، منها ما هو عشرون مجلداً، ومنها ما هو كراس واحد، ولم يترك فناً من الفنون إلا وله فيه مصنفاً».

وهكذا أفاد الإمام كَثَلَلُهُ البشرية حياً وبعد مماته، فقد أشتهرت كتبه وأنتشرت وسارت بها الركبان، فأنتفع الناس بها أنتفاعاً بيّناً. وسأكتفي في هذه العجالة بذكر أسماء بعض كتبه فقط؛ مدلّلة بها على سعة أطلاعه وخوضه في كل فن من فنون العلوم، دون ذكرها إن كانت في عالم المخطوط وأماكن وجودها، أم هي من

<sup>(</sup>۱) الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٥٩١ ـ ٣٩٠هـ، ص٣٩٨. وعبد القادر: هو ناصر الدين العلوي الموسوي من أهل مشهد موسى بن جعفر. سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ٨/٥٠٠.

 <sup>(</sup>٢) القَرْم من الرجال: السيد المُمَظَّم. ابن منظور، اللسان، فقرم،، ١٢/ ٤٧٣. والهِزَير: الشديد الصُّلْب. والمحفقع: البليغ، أو مَن
 لا يُرْتَج عليه في كلامه ولا يتتعتع. الفيروزآبادي، فهزير،، ص٠٦٤، وقصقع، ص٩٥٣.

 <sup>(</sup>٣) جَمَّ ماؤه يُجُمُّ جُموماً: كثر وأجتمع، كأُسْتَجَمَّ. الفيروزآبادي، القاموس، (جمم)، ص١٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان، ٨/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ١٣/١.

المطبوع ومن أخرجها، أم هي من المفقود ومن ذكرها؛ ذلك لأن والدي الدكتور سمير مجذوب قد آستوفى البحث فيها، فحقق ودقق بها، ودمج المتكررات بأسماء مختلفة، ورفع الأوهام عنها بما ذكر من تعداد مصنفاته قديماً وحديثاً فأنتهى في عدّها إلى ثلاثة وخمسين وثلاثمائة مصنف، وذلك في كتابه «ابن الجوزي مصنفاً في علوم القرآن»، بينما ذهب الأستاذ عبد الحميد العلوجي في عدّها إلى تسعة عشر وخمسمائة مصنف في كتابه همولفات ابن الجوزي، جلّها من المتكررات، وأخذ عليه عدم الدقة والشتات فيما ذكره في كتابه هذا، والله أعلم.

ولقد كان لآبن الجوزي في كل علم مشاركة، وفي كل فن مساهمة؛ فمن تصانيفه المتعلقة بالقرآن وعلومه: 

«زاد المسير في علم التفسير»، و«نزهة العيون النواظر في الوجوه والنظائر»، و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن»، وفي علم الحديث ورجاله: «الموضوعات»، و«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية»، و«كتاب الضعفاء والمتروكين»، و«أربعون حديثاً في فضائل الأعمال»، وفي أصول الدين: «منتقد المعتقد»، و«منهاج الوصول إلى علم الأصول»، و«بيان غفلة القائل بقدم أفعال العباد»، وفي الفقه: «الإنصاف في مسائل الخلاف»، و«عمد الدلائل في مشتهر المسائل»، و«العبادات الخمس»، وفي الشعر واللغة: «تذكرة الأريب في اللغة»، و«ما يلحن فيه العامة»، و«إحكام الإشعار بأحكام الأشعار»، وفي التراجم والسير والمناقب: «أخبار الأخيار»، و«أسد الغابة في معرفة الصحابة»، و«الوفا في فضائل المصطفى»، و«مناقب الصديق»، وهمناقب معروف الكرخي»، وفي التاريخ: «المنظم في تاريخ الملوك والأمم»، و«شذور العقود في تاريخ العهود»، وفي الطب: «شفاء علل الأمراض»، و«لقط المنافع»، و«مختار المنافع»، وفي المواعظ والزهديات: «الأرج في الموعظة»، و«إنشاد الواعظ إلى أشرف المواعظ»، و«إغاثة اللهفان في مسائل الشيطان»، و«الجليس الصالح الموعظة»، و«إنشاد الواعظ إلى أشرف المواعظ»، و«إغاثة اللهفان في مسائل الشيطان»، و«اللجليس الصالح الموعظة»، و«الرهر الفائح فيمن تنزه عن الذنوب والقبائح»، و«درياق الذنوب وكشف الران عن القلوب»، و«رسالة في علم المواعظ»، و«اللآلئ»، و«لفتة الكبد في نصيحة الولد»، و«اللطائف الكبرى»، و«مواعظ الملوك»، و«عجب الخطب»، وكتابنا «المورد العذب في المواعظ والخطب»، والذي نحن بصده إخراجه وتحقيقه.

# ابن الجوزي الخطيب الواعظ:

لقد سبر ابن الجوزي أغوار العديد من العلوم من فقه وأصول وتفسير ونحو وحديث وطب وغير ذلك، وبرع في كلِّ من هذه الفنون، إلا أنه كان في الوعظ أوحد دهره، وفريد زمانه، قد بلغ فيه الغاية حيث لا زيادة لمستزيد، ولا متجاوز وراءها لمجتهد، قال الموفق عبد اللطيف(۱): «وأما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية: إن ارتجل أجاد، وإن روَّى أبدع، وقال ابن كثير(۲): «وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه وفي طريقته وشكله، وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني البديعة، وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية، بعبارة وجيزة، سريعة الفهم والإدراك، بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة».

وقد وعظ وهو صغير جداً، فكان أول مجلس تكلم فيه على المنبر يعظ الناس سنة عشرين وخمسمائة (٣)،

<sup>(</sup>۱) الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٥٩١ ـ ٣٠٣هـ، ص٣٠٣. وعبد اللطيف هو عبد اللطيف بن الصيقل، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية، ۲۸/۱۳. (۳) المصدر السابق، ۱۹۲/۱۲.

وأوقع الله له في القلوب القبول، فطار صيته، ونَبُه ذكره، وعظمت منزلته، قال الإمام ابن الجوزي<sup>(۱)</sup>: «بعث إليَّ بعض الأمراء من أقارب أمير المؤمنين: والله ما أحضر أنا ولا أمير المؤمنين غير مجلسك، وإنما تلمحنا مجلس غيرك يوماً وبعض يوم آخره. وأقل من كان يحضر مجلسه الوعظي عشرة آلاف، لإخلاصه وروعة بيانه، وجمال كلامه الذي بمثله تستمال القلوب النافرة، وتُرد الأهواء الشاردة.

ويعد ابن الجوزي أول من صنّف في خطابة الوعظ كفن قائم بذاته، فلم يسبقه أحد في هذا الباب حتى الإمام الغزالي<sup>(۲)</sup> في كتبه المعروفة؛ فهو لم ينح فيها منحى الصنعة والتفنن في علم بعينه، وإنما جعلها كتب حقائق ومعارف، وما سوى ذلك مجرد مجالس وعظية غير مدونة أو عظات متناثرة في كتب ليس الوعظ مادتها الأصلية، وقد صدر حديثاً بعض الكتب التي ضمت بين ثناياها خطباً وعظية عديدة، ككتاب «الكلمات الذهبية في الخطب المنبرية لمحمد بن رياض الأحمد السلفي الأثري، لكنها تبقى عاجزة عن اللحاق بأسلوب ابن الجوزي الرائق الفائق الذي نلحظه في خطبه الوعظية المؤثرة، والذي بات يمثل تطوراً في صناعة الخطابة الوعظية كنن مستقل له خصائصه الأسلوبية، وملامحه البديعية التي أثرت فيه وميزته عن غيره.

ولقد تميز أسلوب ابن الجوزي بخصائص ومزايا توافرت فيه، فجعلت له طابعاً خاصاً في لغته وأسلوب صياغته، أمتدحها العلماء وأثنى عليها القدماء، فلنحاول هنا أن نذكر شيئاً من خصائص أسلوبه، وبعضاً من سحر بيانه، وعلى وجه التمثيل والتقريب، وهيهات لنا أن نحيط بمزاياه وهو البحر الذي لا يسبر غوره بشهادة معاصريه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك أقله.

الخاصة الأولى: من سلم ذوقه وسمت حاسته البيانية، حسن آختياره وسما كلامه سمّواً يأخذ على السامع حسه، ويملك قلبه ولبه، وهذا ما نلمحه في أسلوب الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فبيانه من الطراز الأول فصاحة وسلامة، وجمال أداء وحسن استيفاء، له قلم سيّال وبيان أخّاذ، ولغة ناضرة في اللروة من الفصاحة والإشراق، وله في كتبه الوعظية وغيرها جمل وقطع من الكلام ما يشبع من تردادها وسماعها، لما حرّت من دقة التصوير وجزالة اللفظ، وأخذ القلب بمعناها، والسمع بمبناها؛ فمن ذلك قوله (٢٠): فإخواني تفكروا فيما تصيرون إليه وتحققوا، وتلكروا مصارع الأحباب اللين سبقوا، وما الذي جرى لهم لمّا أوثقوا، هل قيّدوا بأعمالهم أو أطلقوا، كيف أفردوا من أحبابهم وتفرقوا، سعدوا والله بما قلّموا أو شقوا، وكأني بك لاق ما لقوا، وتشرب بالكأس الذي به سقوا، فهذا الأسلوب البارع في المخاطبة، المقترن فيه الوضوح بالجزالة، حتى غدا قطعة رائعة من البيان الساحر، لجدير أن يفتح مغاليق القلوب، فيهديها إلى علام الغيوب.

الخاصة الثانية: لقد عرف أسلوب ابن الجوزي السجع والمرسل، وهو في كليهما بارع متفنن، بعيد عن التكلف والتصنع، يفيض عن الفطرة السليمة الصافية، والعبقرية الفذة المتألقة، وإن كان الغالب في خطبه الوعظية الأسلوب المسجع لما له من تأثير على القلوب أكبر، وتلاعب بالمشاعر أعظم، وهذا ما يروم الخطيب إليه ويهدف إلى تحقيقه.

الخاصة الثالثة: يمتاز أسلوب ابن الجوزي، فضلاً عن جزالة اللفظ ومتانته وأستخدامه السجع للتأثير،

<sup>(</sup>١) ابن رجب الحنبلي، الليل على طبقات الحنابلة، ١/٤٠٧.

 <sup>(</sup>٢) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الملقب حجة الإسلام، زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي، سلك طريق الزهد
 والانقطاع، وصنف الكتب المفيدة في عدة فنون، توفي سنة ٥٠٥هـ ١١١١م. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٢١٦/٤. الزركلي،
 الأعلام، ٧/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر هذا الكتاب، ص٢٨٦.

بمخاطبته العامة والخاصة معاً، فكلٌّ يفهم على قدر ما أوتي من العلم، فيحس بجماله ويذوق حلاوته، ويتغلغل أثره في نفسه، ولقد أشار إلى ذلك في كتابه «المورد العذب» في أكثر من موضع منه؛ فمن ذلك قوله (۱): «معشر العارفين معكم أتحدث، أيها الفقراء إليكم أشير، معاشر العلماء نحوكم أحدق، لأني تغربت في إقليم العلوم، وتعلمت اللغات المختلفة، فأنا أتحدث في المجلس مع كل قوم بلغتهم، فالعارفون بالإيماء، والعالمون بالإشارة، ومفهوم كلامي أرواح بالإشارة، والمحقون بالذوق، والمحبون بالتعريض، والفقراء بالرمز، قد أخذ كل أناس مشربهم».

غير أنه رغم ذلك لم تخل بعض عبارات الإمام ابن الجوزي وجمله من الإغراب في اللغة باستخدام الألفاظ الغريبة، أو تلك المألوفة بمعنى لها بعيد وغريب، لكن دون أن يخل ذلك بعنصر الوضوح في كلامه بشكل عام، أو يمس بجمال اللفظ ودقة المعنى وروعة التعبير.

المخاصة الرابعة: ابن الجوزي في خطابه الوعظي يحرص على مخاطبة العقل والقلب معاً، مستلهماً القرآن المعظيم في جمله وعباراته، مستنيراً بهديه وبأسلوبه وطريقته؛ فهو مثلاً يسوق استدلاله العقلي على البعث والنشور بأسلوب يهز القلوب هزاً، ويمتع العاطفة إمتاعاً، مسترشداً في ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ هَايَئِكِهِ أَنْكُ تَرَى النَوْضَ خَشِمَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمُأَةَ الْمَثَرَّتُ وَلَهَتَ إِنَّا اللَّذِي آخَيَاهَا لَلْحَيِي الْمَوْقَ إِنَّهُم عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴾ (٢)؛ فسيسقول (٣): «أحيا موات الأرض فقامت دفائن النبات عبرة للمعتبرين، كل ذلك دلالة ظاهرة على قيام الناس لرب العالمين، يجازيهم بأعمالهم بما سبق لهم في الكتاب المبين».

وهكذا نجد كلامه مزيجاً سائغاً حلوا، يوجه العقول والعواطف معاً جنباً إلى جنب لتصل إلى نور الهداية وما فيه خير لبنى البشر أجمع.

الخاصة الخامسة: ابن الجوزي في مجالسه الوعظية وخطبه بارع في صوغ أفكاره ومعانيه بحلل متنوعة من در الألفاظ ولآلئ العيارات، وبطرق وأساليب مختلفة متعددة؛ من إنشاء وإخبار، وتكلم وخطاب وغيبة، وماض وحاضر ومستقبل، ونحو ذلك مما يدل على قدرة هذا الإمام الفذ في تصريف القول، وأمتلاكه زمام اللغة وأساليب التأثير والخطاب أمتلاكاً جعل العلماء الأجلاء يعدونه ظاهرة نادرة بل فريدة في عالم الوعظ؛ قال الإمام الذهبي (٤): «وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق، والنثر الفائق بديهاً، ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب، لم يأت قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ، والقيم بفنونه».

المخاصة السادسة: التصوير والتمثيل يضفي على الكلام رونقاً أجمل وبهاء أكبر، ويزيد المعنى تأثيراً في النفوس أعظم وأكثر، ولقد صبغت كتابات الإمام ابن الجوزي الوعظية بهذا اللون من ألوان التعبير الراثق، فكان كَثَلَّهُ يعبر عن المعاني المجردة بالتصوير الحسي المستمد من واقع المخاطبين، بعبارات موجزة مؤثرة، تقرب المعنى المراد بأسلوب مبدع أحال كلماته وخطبه إلى لوحات فنية رائعة ساحرة ممتعة، قلّما تأتي المواهب بمثلها؛ ومن الأمثلة على ذلك قوله (٥): «سافر التاثبون على رواحل العزم فبلغوا المنازل، والمحروم يجنح إلى ظل الأمل وهو زائل، أين رفاق الفقراء أين قوافل الصالحين القوافل، يا غريقاً في بحر الغفلة التوبة الساحل، عليك بسيارة الندم وإلا فساعة العزم عسى في الطريق حامل».

الخاصة السابعة: إن المتأمل في كتب الإمام ابن الجوزي يلمس فيه أستبحار علمه، وسعة ثقافته، فمعظم ما

<sup>(</sup>۱) ينظر هذا الكتاب، ص٣٣٩. (٢) سورة فصلت، آية ٣٩.

 <sup>(</sup>۳) ينظر هذا الكتاب، ص٥٢٣.
 (۵) سير أعلام النبلاء، ٢١/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر هذا الكتاب، ص٤٨٦.

دوَّنه من مؤلفات، وما خطَّه من كتب، شملها بالعلوم التي عالجها، وبالمعارف التي خاضها، من تفسير وحديث وتاريخ وأدب وفقه ولغة وغيرها، فكانت تجمع في مجملها الفنون المتنوعة من مواد الثقافة الإسلامية، إضافة إلى مادة الكتاب الأصلية، ما زاد من قيمتها وأهميتها، وخاصة تلك التي ضمت في طياتها نفائس شعره وجواهر قصيده، إذ إن لابن الجوزي أشعاراً كثيرة في مجلدات عديدة ضاعت جميعها ولم يبق منها إلا ما نثره في كتبه وحوته مؤلفاته.

المخاصة الثامنة: إن سماع أخبار الصالحين، وقراءة سير الأولين، من أهم مقاصد الحياة عند أولي النهى والمصلحين، ولقد قرَّر ذلك القرآن الكريم وحسَّنه فقال جل وعلا: ﴿وَكُلَّا نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَا الرَّسُلِ مَا نُتُيْتُ بِهِـ وَالمصلحين، ولقد قرَّر ذلك القرآن الكريم وحسَّنه فقال جل وعلا: ﴿وَكُلَّا نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ الله وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي فَصَهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي الْأَلْبَاتِ ﴿ ""، فقصص الصلحاء والعلماء، وحكايات الزهاد والعباد، جند من جنود الحق تجلي القلوب وتنوِّرها، وتدفع بها إلى العمل والأمتثال، وذلك لما جبلت عليه من حب تقليد الصالحين والسير على منوالهم، والتأسي بهم والأقتداء بأفعالهم وأقوالهم.

ولقد أعتمد الإمام ابن الجوزي القصص في خطبه الوعظية، فلا نكاد نقرأ كلاماً له، سواء كان خطبة أو مجلس وعظ أو وصايا، إلا وضمنه تجارب الزهاد وقصص العباد وأقوال العلماء، ليكون ذلك حافزاً للمؤمن للعمل بعملهم والتشبه بسيرهم، فيزداد قوة في جهاده، وثباتاً على دينه، فيكون بذلك خير خلف لخير سلف.

هذه هي أهم خصائص أسلوب ابن الجوزي الواعظ، الذي أوتي ذرابة لسان، ولَسن بيان، وصفاء جنان، حتى إنه إذا حدَّث بحديث ترغيباً أو ترهيباً جعل الأمر كأنه يرى رأي العين، ويحس به إحساس المباشر له، ولا ينتهي حديثه إلا وقد أقنع السامع بالحجة، وألبسه لباس اليقين بما يقول.

وقد وصف الرحالة ابن جبير بعضاً من مجالسه التي حضرها وشاهد روعتها، فلندع له الكلام فليس الخبر عنه كالعيان، يقول (٢): ومن أبهر آياته، وأكبر معجزاته، أنه يصعد المنبر ويبتدئ القراء بالقرآن وعددهم نيف على عشرين قارئاً، فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القرآن يتلونها على نسق بتطريب وتشويق، فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم آية ثانية، ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة، وقد أتوا بآيات مشتبهات، لا يكاد المتقد الخاطر يحصّلها عدداً، أو يسميها نسقاً، فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشأن في إيراد خطبته عجلاً مبتدراً، وأفرغ في أصداف الأسماع من ألفاظه درراً، وأنتظم أوائل الآيات المقروءات في أثناء خطبته فقراً، وأتى بها على نسق القراءة لها، لا مقدماً ولا مؤخراً، ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منها، فلو أن أبدع من في مجلسه تكلف تسمية ما قرأ القراء آية آية على الترتيب لعجز عن ذلك، فكيف بمن ينتظمها مرتجلاً، ويورد الخطبة الغراء بها عجلاً، ﴿أَنْسِحُ هَذَا أَمُ أَنَدُ لا نُبُورُونَ﴾، ﴿إنَّ هَذَا مُن المُنافِ ويورد الخطبة الغراء بها عجلاً، ﴿أَنْسِحُ هَذَا أَمُ أَنتُر لا نُبُورُونَ﴾، ويورد الخطبة الغراء بها عجلاً، ﴿أَنْسِحُ هَذَا أَمُ أَنتُر لا نُبُورُونَ﴾، ويان من البحر، وهيهات ليس الخَبر عنه كالخُبر! ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر، طارت لها القلوب اشتياقاً، وذابت بها الأنفس أحتراقاً، إلى خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر، طارت لها القلوب اشتياقاً، وذابت بها الأنفس أحتراقاً، إلى أن علا الضجيج، وتردد بشهقاته النشيج، وأعلن التائبون بالصياح، ومنهم من يُغشى عليه فيرفع في الأذرع المصباح، كل يُلقي ناصيته بيده فيحزها، ويمسح على رأسه داعياً له، ومنهم من يُغشى عليه فيرفع في الأذرع المصباح، كل يُلقي ناصيته بيده فيحزها، ويمسح على رأسه داعياً له، ومنهم من يُغشى عليه فيرفع في الأذرع المهراء ، فشاهدنا هولاً يملأ النفوس إنابة وندامة، ويذكرها هول يوم القيامة، فلو لم نركب ثبح (٢) البحر،

<sup>(</sup>۱) سورة هود، آية ۱۲۰. (۲) سورة يوسف، آية ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن جبير، ص١٩٧، ١٩٨. (٤) سورة الطور، آية ١٥.

<sup>(</sup>۵) سورة النمل، آية ١٦.

<sup>(</sup>٦) الثَّبج: علو وسط البحر إذا تلاقت أمواجه. ابن منظور، اللسان، (ثبج»، ٢٢٠/٢.

ونعتسف<sup>(۱)</sup> مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة، والوجهة المفلحة الناجحة، والحمد لله على أن مَنَّ بلقاء من تشهد الجمادات بفضله، ويضيق الوجود عن مثله.

ومجمل القول أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان حامل لواء الوعظ، لا يدانيه في هذا الفن أحد ولا يجاريه، قد سُخِّر له الخطاب وأيّد بالتوفيق، فأجاد فيه أرتجالاً وحفظاً، قال ابن الجوزي<sup>(٢)</sup>: «ولقد أقدر على أن أرتجل المجلس كله من غير ذكر محفوظ، وربما قرئت عندي في المجلس خمس عشرة آية، فآتي على كل آية بخطبة تناسبها في الحال». وما كتابنا «المورد العذب في المواعظ والخطب» ـ والذي نحن بصدد إخراجه وتحقيقه ـ إلا نموذج من عظيم وعظه وإرشاده.

فلا غرو ـ والحالة هذه ـ أن يمتدح لَغَلَلُهُ بلاغة منطقه، وفصاحة لسانه، فينشد مفتخراً (٣٠):

تَــزَدَحــم الألــفــاظ والــمـعــانــي عــلــى فـــؤادي وعــلــى لــسـانــي تــخــرِي بــي الأفــكــار فــي مـــكــان أزاحِــم الــنّـجــم عــلــى مــكــان [بحر الوافر]



<sup>(</sup>١) أعتسف الطريق أعتسافاً إذا قطعه دون صوب توخاه فأصابه. ابن منظور، اللسان، (عسف، ٩/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة، ١/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) المقري، نفع الطيب، ١٦٣/٥.

# القسم الثاني

#### الفصل الأول: مقدمة التحقيق.

أ ـ تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه.

ب ـ قيمة الكتاب العلمية.

ج ـ خطة إخراج الكتاب ووصف النسخ المعتمدة.

د ـ صعوبات العمل.

الفصل الثاني: تحقيق كتاب «المورد العذب في المواعظ والخطب».

#### مقدمة التحقيق

#### تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

لقد أجمعت المصادر التي ترجمت للإمام ابن الجوزي على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فلم يكن في ذلك شك ولا ريب، وكذا الأمر في آسمه حيث ورد الكتاب بآسم «المورد العذب في المواعظ والخطب» في كل من تاريخ الأدب (١)، وهدية العارفين (٢)، وإيضاح المكنون (٣)، فسموه جميعاً به المورد العذب في المواعظ والخطب» غير أن الزركلي في كتابه الأعلام (٤) ذكره بآسمين؛ الأول بآسم «المنهل العذب»، والثاني بآسم «الموارد العذاب»، ويبدو أن الزركلي قد أخذ هاتين التسميتين من مخطوط محفوظ في خزانة الرباط تحت رقم (١٢٢ أوقاف)، وهو النسخة (م) المعتمدة في تحقيقي للكتاب، لكن علماء الترجمة ومن ذكر كتب ابن الجوزي أجمعوا على تسميته به المعرد العذب في المواعظ والخطب»، وهذا ما يؤكد بأن التسميتين اللتين أوردهما الزركلي وتسمّت بهما النسخة المغربية (م)، إنما همامن وضع النساخ، خاصة إذا ما علمنا أنهم تصرفوا أيضاً في الكتاب، فغيروا في مسار تأليفه عن أسلوب وترتيب المصنف ويحسم هذا الاضطراب في التسمية ما ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه حيث قال: «وصنفت هذا الكتاب وسميته (المورد العذب)»؛ وبذلك يقطع الشك باليقين.

#### قيمة الكتاب العلمية:

كتاب المورد العذب في المواعظ والخطب، هو واحد من المؤلفات الوعظية الكثيرة القيّمة للإمام ابن الجوزي، وقد جعل عدد فصوله خمسة وعشرين فصلاً، ضمن كل فصل ثلاث خطب في ثلاث آيات من القرآن الكريم، مع ما يجب إثباته من تعليقات في المواعظ والحكم، وهو يورد في أثناء الخطب أشعاراً من النسيب تشعل القلوب وجداً، ويعود موضعها النسيبي زهداً، ويورد من قصص الأولياء والصالحين ما هو دواء لأدواء النفوس، وشفاء لأمراض القلوب، كل ذلك في أسلوب بيّن المنهج، سهل المخرج، مع عذوبة الألفاظ وفصاحتها، وحلاوة العبارات وبلاغتها. وقد ذكر المصنف (رحمه الله) في مقدمة كتابه هذا المنهج والتزم به من بدئه حتى نهايته.

وتكمن أهمية الكتاب في أنه ضم في طياته كثيراً من شعر ابن الجوزي الذي ضاع على مرّ السنين، فلم يبق منه إلا النزر اليسير. فضلاً عما يقدمه هذا الكتاب من نماذج الوعظ، وبديع الخطب، التي يستفيد منها كل من أراد أن يسلك هذا السبيل في الوعظ والإرشاد إلى طريق الحق، يتعلم منه فنون التأثير لكي يحمل سامعيه دفعاً بقوة الكلمة إلى ما يريد من الإرشاد والهداية. ولا عجب في ذلك، فمؤلفه هو عالم العراق، وواعظ الآفاق ابن الجوزي رحمه الله تعالى، إمام الجماعة، وفارس حلبة هذه الصناعة، والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة، قال الإمام الذهبي<sup>(٥)</sup>: «وكان رأساً في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق، والنثر الفائق بديها، ويُسهب ويُعجب ويطرب ويُطنب لم يأت قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ، والقيم بفنونه، مع الشكل الحسن والصوت الطيب، والوقم في النفوس وحسن السيرة».

<sup>(</sup>۱) بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، gI //٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل باشا البغدادي، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٤) الزركلي، الأعلام، ١٢١٧. (٥) سير أعلام النبلاء، ٢١٧/١١.

فكل هذه المعطيات كونت في نفسي دوافع قوية في تحقيق هذا المخطوط، كنبراس ساطع، ودليل قاطع على طول باعه في الوعظ والخطابة، وأرجو من الله ﷺ أن أكون قد وفقت في عملي هذا بما يليق بالإمام ابن المجوزي وكتابه، وأن أكون بهذا قد قدمت مثالاً يحتذى في فن الوعظ خدمة لطلابه من إمام الوعظ وحامل لوائه.

# خطة إخراج الكتاب ووصف النسخ المعتمدة:

لقد أعتمدت في إخراج هذا الكتاب على ثلاث نسخ مخطوطة، وهي:

ا ـ نسخة مخطوطة في مكتبة المتحف البريطاني، تحت رقم (١٤٥)، وهي في (٢٢٧ق)، قياس (٢٨×٢١سم)، ١٨ سطراً، أولها: «بسم الله الرحمٰن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلّامة أبو الفرج عبد الرحمٰن بن علي بن عبد الله المعروف بالجوزي نفعنا الله به: الحمد لله مبتدع الموجودات بلا حركة عقلية، ومنشيه بلا آله آلية..»، وآخرها:

«النخيط يبيقي زماناً بنعبد كاتبيه وكاتب النخيط تبحيت الترب مبدفون فينا نناظير النخيط أدع لنكاتبيه لعبل النمغيفيرة بندعائك تبكون الخييط باقيي والعمر فانتي

#### سنــة ١١٦٤

تاريخ النسخ شهر ربيع الثاني سنة أربع وستين بعد مائة وألف من الهجرة النبوية، والناسخ محمد بن المهدي بن محمد بن يونس الحنفي الجزيري، والخط مغربي نسخي معتاد، وقد ورد في أول صفحات الكتاب بعض الشروحات القليلة النادرة.

ولقد أعتمدت هذه النسخة أصلاً، لأنها كاملة فلم يكن فيها سقط، وواضحة فلم يكن للأرضة فيها نصيب، فضلاً عن كونها جاءت على النسق الذي وضع عليه ابن الجوزي كتابه، فلم يكن للناسخ تصرّف فيه ولا تغيير، بخلاف النسخ الأخرى، وقد رمزت إليها بكلمة «الأصل».

٢ - نسخة مخطوطة في مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد، تحت رقم (٤٧٣٣)، وهي في (٣٢٣ص)، قياس (٨١×١١٣٣)، ١٩ سطراً، أولها: قبسم الله الرحمٰن الرحيم وبه نستمين؛ قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد أبو الفرج عبد الرحمٰن بن علي الجوزي ﷺ: الحمد لله مبتدع الوجود لا بحركة عقلية، ومنشيه بلا آلة الية...»، وآخرها: قوحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وقد وُجد مكتوباً على صفحة الغلاف: قنظر فيه وأتعظ بما يحويه الفقير إلى رحمة الله الودود سيد عمر بن محمود الحلبي غفر الله له، ويعود تاريخ النسخ إلى شهر ربيع الآخرة سنة تسعين وثمانمائة للهجرة النبوية، ولم يذكر أسم الناسخ، ولكن يبدو أنها منسوخة عن النسخة (م) لما بينهما من تقارب وتشابه، الخط نسخي جميل مضبوط بالشكل، وقد كتبت عناوين الفصول بالحمرة. ولم أعتمد هذه النسخة أصلاً، رغم قدم تاريخ نسخها، ذلك لتصرف الناسخ بها، فلم تأت على النسق الذي ألَف عليه ابن الجوزي كتابه، ولقد ذكر الناسخ ذلك التغيير في المقدمة حيث قال: قرأيت أن أخرج كل خطبة من ابن الجوزي كتابه، ولقد ذكر الناسخ ذلك التغيير في المقدمة حيث قال: قرأيت أن أخرج كل خطبة من خطب هذه الفصول فصلاً على حدته، ليكون أخف على القارئ وأحلى للمستمع، فيصير الكتاب خمسة وسبعين فصلاً»، فضلاً عن وقوع سقط في صفحاتها شمل أكثر من فصل منها، وقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف (ع).

"- نسخة مخطوطة في خزانة الرباط، تحت رقم (١٢٢ أوقاف)، وهي في (٣١٢ص)، ٢١ سطراً، أولها: 
قبسم الله الرحمٰن الرحيم، قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد أبو الفرج عبد الرحمٰن بن علي الجوزي ﷺ: 
الحمد لله مبتدع الوجود لا بحركة عقلية، ومنشيه بلا آلة آلية...»، وآخرها: قوالحمد لله بجميع محامده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله وصحبه وسلم عدد ما في علم الله، وكان الفراغ من كتابته في خامس عشر صفر الخير من شهور سنة ٢٨٨ بمدينة دمشق الشام على يد أبي بكر الجراعي الحنبلي عفا الله عنه وعن والده، وحسبنا الله ونعم الوكيل»، وقد جاءت هذه النسخة تحت اسم قالمنهل العذب حيث كتب على صفحة غلافها قالمنهل العذب وقيل الموارد العذاب لابن الجوزي»، كما وجد على الغلاف تمليك باسم أحمد بن محمد بن ناصر، ويعود تاريخ نسخها إلى شهر صفر الخير سنة أثنتين وسبعين وثمانمائة للهجرة النبوية على يد أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي، الخط نسخي جميل، وقد أصابت الرطوبة صفحات هذه النسخة فطمست بعض كلماتها وجملها، كما وقع فيها تغيير من الناسخ كالتغيير الذي وقع في (ع)، ولقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف (م).

وهناك نسخة رابعة لم أعتمدها في المقابلة، وذلك لتصرف الناسخ فيها تقديماً وتأخيراً، حيث دمج خطب الفصل الواحد بعضها ببعض، فضلاً عن الرطوبة التي أتت على كثير من صفحاتها فطمست كلمات فصول بأكملها، غير أني استعنت بها في التحقيق عند غموض اللفظ في النسخ الثلاث المعتمدة، وهي في خزانة الرباط، تحت رقم (٢٣ كتاني)، وتقع في (٣٧٣ص)، ١٩ سطراً، أولها: «بسم الله الرحمٰن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الأوحد الواعظ أبو الفرج عبد الرحمٰن بن علي الجوزي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به: الحمد لله مبدع الوجود بلا حركة عملية، بلا آلة آلية...»، وآخرها: «أرحمنا برحمتك التي سبقت غضبك، التي تسابق إليها السابقون، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كمل الكتاب المبارك بحمد الله تعالى»، الخط نسخي مغربي جميل مضبوط سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كمل الكتاب المبارك بحمد الله تعالى»، الخط نسخي مغربي جميل مضبوط بالشكل، ولم يذكر في هذه النسخة اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، كما فقدت صفحة غلافها وسقط اسم المخطوط عنها، وقد رمزت إليها بالحرب (ب).

وأوضح خطة التحقيق على النحو التالي:

- ١ إثبات ما ورد في الأصل، مع تصحيح ما وقع فيه من تصحيف، والإشارة إلى ذلك في الحاشية.
  - ٢ ـ مقابلة الأصل مع النسختين المغربية والعراقية، وإثبات الاختلاف بينها في الحاشية.
    - ٣ ـ ضبط الكلمات والعبارات التي فيها لُبس بالشكل الذي يوضح المعنى المقصود.
  - ٤ ـ أهملت ذكر بعض الاختلافات في النسخ في الحاشية؛ لاطراد تكرارها وذلك كنحو:
- ـ حرف العطف الذي ورد في الأصل في أول ثاني وثالث خطبة من كل باب، فهو ساقط في (م) و(ع) دائماً، فلم أذكر ذلك في المقابلة لتكرره.
- عبارة «رحمه الله تعالى» التي تذكر في الأصل بعد اسم الراوي ساقطة في (م) و(ع) دوماً، فلم أذكرها في المقابلة.
- ورد في مقدمة الأصل عدد فصول الكتاب، فذكرت أرقام الفصول الخمسة الأول بالحروف، ثم ذكرت باقيها بالأرقام فكتبتها جميعاً بالحروف. كما كتب في الفصلين الأولين كلمة «باب» بدلاً من كلمة «فصل»، فكتبتهما فصلاً جرياً لتسمية باقي الفصول بالفصل. كما كُتبت كل خطبة من خطب هذا الكتاب

- على أساس آية من القرآن الكريم، وقد كُررت في الخطبة ثلاث مرات، فذكرتُ في المرة الأولى السورة والآية وتركت الباقي طلباً للإيجاز وتخلصاً من التكرار.
  - ٦ ـ خرّجت الآيات والأحاديث والآثار.
- ٧ ـ ترجمت أعلام الكتاب، في حدود التوضيح والتبيين، إلا أنني لم أترجم للأعلام المشهورة كالخلفاء
   الراشدين رضوان الله عليهم، وكذا لم أترجم لمصنفى الكتب التي أقتبست منها الأقوال.
  - ٨ ـ عزوت الأشعار إلى قائليها، وشرحت غامضها، وبيّنت بحورها.
- ٩ عزوت القصص إلى مصادرها، وأشير هنا إلى أن القصة إذا أسندت إلى قائلها فإني أجعل الرقم عند اسم العلم أو لفظ القول، وإن سيقت بدون إسناد جعلت الرقم عند نهاية القصة. وكذا بالنسبة للأقوال المقتبسة في مقدمة الكتاب.
- ١٠ ـ لما وزع المصنف كتابه إلى فصول وجعل كل فصل في ثلاث خطب دون أن يفصل بينها بعنوان خاص،
   فقد ميزتها بالتعداد بين معكوفتين؛ فقلت: [الخطبة الأولى] و[الخطبة الثانية] و[الخطبة الثالثة]، وكذلك ذكرت بحور الشعر بين معكوفتين في نهاية أبيات القصيدة.
- ١١ ـ أشرت إلى رقم صفحة المخطوط عند نهايتها ضمن معكونتين [ ]، وقد ورد في الأصل صفحة (٢١٤)
   مكررة فذكرت ذلك ضمن المعكونتين [٢١٤ أ و ب مكرر].
- 17 ـ قدمت للكتاب بتمهيد عن الخطابة والخطيب، ثم ثنيت بترجمة للمصنف ذكرت فيها: عصره، ونبذة عن حياته، وشيوخه وتلاميذه، ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه، ومصنفاته.
- 17 ختمت الكتاب بثبت المصادر والمراجع، والفهارس الفنية التي تعين على سرعة المراجعة فيه. وأشير هنا إلى أنني أسقطت أعتبار «أل» التعريف في أول متن الحديث أو القصة، أما إذا جاءت في بقية المتن أو في وسط الكلام فاعتبرتها ولم أسقطها. وكذا أعتمدت في ترتيب الأعلام والبلدان والقبائل. كما أسقطت اعتبار «ابن» و أبو» في فهرسة الأعلام. ولقد ميزت بين الحديث والأثر في الفهرس، فإذا كان القول حديثاً أثبت إلى جانب طرفه اسم الراوي، وإذا كان أثراً أثبت إلى جانب طرفه: قال فلان. وإذا كان أثراً أثبت إلى جانب طرفه أو الحديث. أما الآية أو متن الحديث على صفحتين فإني لا أدون إلا رقم الصفحة التي بدأت فيها الآية أو الحديث. أما فهرس الأشعار فقد سرت في ترتيبه على النسق التالي: قسمت الروي إلى أبواب حروف الهجاء، ثم قسمت كل حرف إلى ساكن، ثم متحرك بالفتحة، فالضمة، فالكسرة.

#### ١٤ ـ رموز التحقيق:

الأصل: نسخة المتحف البريطاني.

م: نسخة خزانة الرباط ـ أوقاف.

ع: نسخة مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد.

ب: نسخة خزانة الرباط ـ كتاني.

الكلمة ساقطة: أي الكلمة التي أشير إليها بالرقم فقط.

العبارة ساقطة: أي كل ماذكرته في الحاشية بين مزودجين ٤...».

التصويب من نسخة كذا: أي أن ما ذكر في سواها غير صحيح والصواب منها، أما إن كان هناك صحيح وأصح فأضع الأصح وأقول هي من نسخة كذا.

#### صعوبات العمل:

لقد واجهني في عملي هذا صعوبات لعل أبرزها أمران أثنان:

١ - الترجمة للأعلام: إن الأعلام التي وردت في طيات هذا الكتاب كانت في معظمها أسماء لقصاصين مغمورين قل من ترجم لهم، مما حدا بي إلى مزيد من البحث والتنقيب في كتب تراجم عديدة وكثيرة، غير أن البحث في بعض الأحايين لم يثمر نتيجته المرجوّة، كما أن الإمام ابن الجوزي ـ رحمه الله تعالى ـ حينما أورد أسماء الرواة أوردهم بكنيتهم أو بأسمهم أو بلقبهم فحسب، وهذا مما قد يشترك فيه أسماء كثيرة، مما صعب البحث وزاده تعقيداً.

Y ـ نسبة الأبيات إلى قائليها: إن الإمام ابن الجوزي كان شاعراً ناظماً، يقول الشعر بديهة، كما كان حافظاً لشعر غيره؛ وقد مزج في كتابه هذا بين ما هو من تأليفه وبين ما هو مقتبس من حفظه؛ فقد كان يأخذ البيت أو البيتين من قصيدة لشاعر ما ثم يكملها من تأليفه، وقد يجمع في قصيدة واحدة أبياتاً لشعراء مختلفين قد أتفقت في الوزن والقافية، ونحو ذلك. لذا كان من الصعب التمييز بين شعره وشعر غيره، إلا أنني حاولت جهدي نسبة الأبيات إلى قائليها بما توفّر لي من مراجع وكتب، وما لم أجده فالراجح أنه من شعره؛ إذ إن له أشعاراً كثيرة قبل إنها في عشر مجلدات، ولكنها فقدت مع تطاول الأزمان، وتوالي الدهور، ولم يحفظ من شعره إلا ما تناثر في كتبه، وفي الكتب التي ترجمت له. والله الموفق.

اروی سمیر مجذوب

لسم العد (لي والهيم) ما الدع إسرام وعداد وعد والسندي المعار العلامة العلامة العربية والخرعة برعسرانه المعود بالعوزة بسداريد ر رور مبترع الموحود إن ملاح كم عفلية ، ومنشة الا القالمة و ورداع الكيمية ، عظم لا قيط م الانسة الي السقعهم عنه ما لمحيدة ، ويولا نين وكا له ولامسه . واطعالسرنا عبرن اجهة، رماء أدعة نذ الطاهم الك (مَــُ أَ معروكم الان في المواعظ بعوالفائق و المقلوب السمية نرسر، معافع العنوب وإزمة العلوب أن غرعوامع ميها مغوة منه الممترام صرف اهدارات وحواه التي مل علائد سعاده ومع صرفع إمر في بالعمم ولسكا بالعمارات بسيد ومم نوه ها عارض العدودية ستال الشكي (لديك و صنعت الاالكتاما وسميتم المورد الغرب ورنت معواد ملي مع منه ما قلاقة خطب للكرف والمعار الغياز العظم وسا سبع تعام المكم المواغط علم خوار اللي أذ هز (النور إستريكا العلوم مهر العماع ماور سيت العصرم الوعم اللغ الكلام ما امع فرد مراسا زلاي مليم منه ماراو بنكي اولار بني وان وصر المع له ولعارد ورفد حفوصة عالمة و سلك الموهم إذ ( دخ اله.

مان و العرافي النسود عاصد ما العلام و العرب مان و العلام المعنى مان و العلام النسود و العليم المعنى مان و و التعليم المان و معرب و الطيع النبي المعنى مان و و العليم المناه و المراب عمر المان و العرب و المان و المان و العرب و العام و المان و العرب و العام و العرب المان العرب العرب و ال



صفحة الفلاف من المخطوط (ع)

بتكن لفكن والتناكين صنفت وحظ المتنت النظده المريخ متناب المتهماك اسبعناندا الدجود باسمع المثها فتخالا مليطبين لطنك فغم اللطاين عنكالجعك مكلافئا بملاذجوا بركفخض بخلصتيك للخواص المتعام وتحتك المغض ستنت فشابها المسابنعك برحكأ وبالمجالكم لخرانكاب والجريت اولحوالوهاب وصلولت علي فيرخلن بسيرنا عَروالم وصبه وسكم ه ووافق النياغ سناسخد بالكانين المبادك ثالي شير المع المحن است المستعدد والمعدم المنووية على المناوية افضنالمتلاة والسلام وحسبن استصاغر الوكيل فكخواع وفؤة الإباسه العلي العطموا لحديثه للسالمان مكتبة الاوتاف، الماسة بشماد

الصفحة الأخيرة من المخطوط (ع)

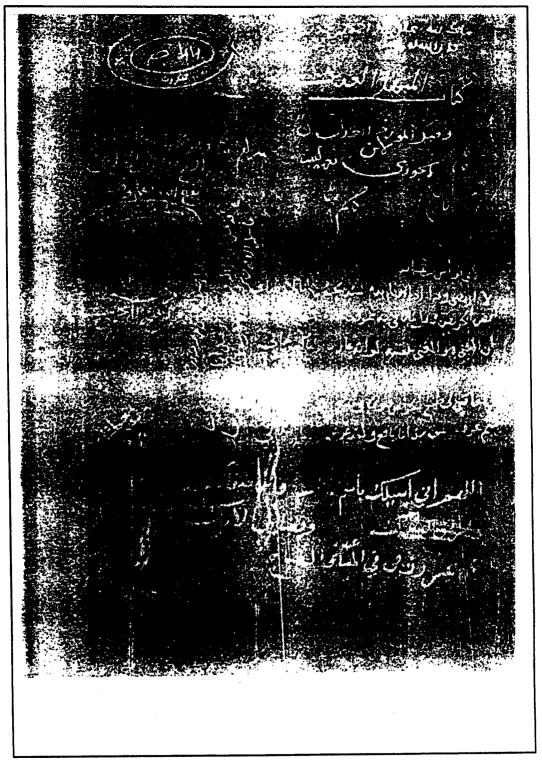

صفحة الفلاف من المخطوط (م)



الصفحة الأولى من المخطوط (م)



الصفحة الأخيرة من المخطوط (م)

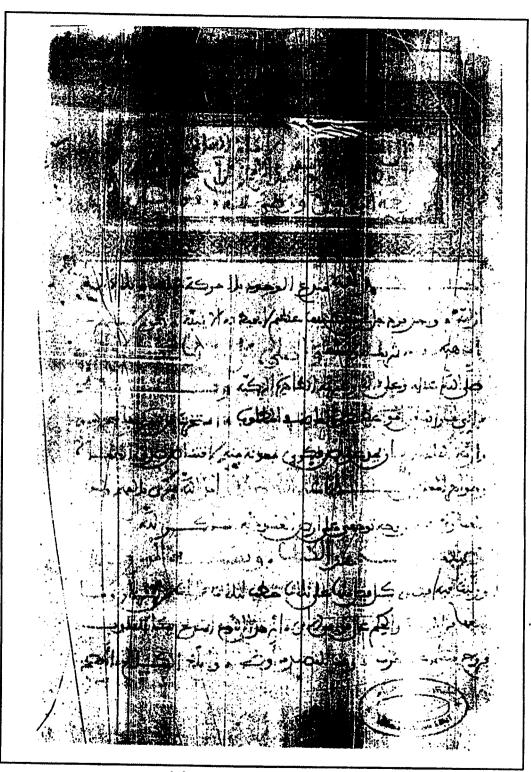

منقحة الفلاف من المخطوط (ب)



الصفحة الأولى من المخطوط (ب)



الصفحة الأخيرة من المخطوط (ب)



## المورد العذب

في

المواعظ والخطب

للإمام أبي الفرج عبد الرحمٰن بن الجوزي المتوفى سنة ١٥٩٧هـ ـ ١٢٠٠م

تحقیق وتعلیق الدکتورة اروی سمیر مجنوب



# يسب لقوار التحواقي

## صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(١)

قال الشيخ الإمام العالم العلامة(٢) أبو الفرج عبد الرحمٰن بن علي بن عبد الله المعروف بالجوزي نفعنا الله به<sup>(٣)</sup>:

الحمد لله مبتدع الموجودات بلا حركة (٤) عقلية، ومُنشِيهِ بلا آلة آلية، واحد جلَّ عن الكيفية، عظيم لا تحيط به الأينية، كريم لا يستفهم عنه بالماهية، فريد<sup>(ه)</sup> لا شريك له ولا معية، وأصلي على سيدنا محمد خير البرية، وعلى آله(٦) عترته الطاهرة الزكية.

أما بعد، لما<sup>(٧)</sup> رأيت فن المواعظ هو الغاية في المطلوب استخرت من بيده مفاتح<sup>(٨)</sup> الغيوب، وأزمّة القلوب، أن يمد غوامض<sup>(٩)</sup> فكري بقوة منه لاقتناص صدف العبارات<sup>(١٠)</sup>، وجواهر المعاني. فلما علم الله على الله الله الله الله الله الماني بالعبارات (١٢)، فسجد وجه توجهي على أرض العبودية شاكراً شكر الله تعالى (١٣)، وصنفت هذا الكتاب وسميته «المورد العذب» ورتبته فصولاً، كل(١٤) فصل(١٥) منها ثلاث(١٦) خطب لثلاث آيات من القرآن العظيم (١٧)، وما يتبعها من الحكم والمواعظ (١٨) على قوافي الآي؛

عبارة (صلى الله إلخ) ساقطة في (م)؛ وفي (ع): (وبه نستعين). (1)

عبارة «الإمام العالم العلامة»، في (م) و(ع): «الفقيه الإمام الأوحد». **(Y)** 

عبارة «عبد الرحمٰن بن على. . إلخا، في (م) و(ع): «عبد الرحمٰن بن علي الجوزي \$حا. (٣)

عبارة المبتدع.. إلخا، في (م) و(ع): المبتدع الوجود لا بحركةًا. (٤)

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). نى (م) و(ع): «فردا. (0)

<sup>(</sup>۸) في (م) و(ع): «مفاتيح». في (م) و(ع): ﴿فَإِنِّي لَمَّا﴾. **(Y)** 

<sup>(</sup>١٠) عبارة اصدف العبارات، في (م) و(ع): نى (م) و(ع): ﴿غُوَّاصِ ٩. (9) الصدفة العبارة).

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ع): «بالعبارة». (١١) عبارة «سبحانه وتعالى» سأقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة الشاكراً شكر الله تعالى، في (م) و(ع): الشاكراً له.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: ﴿على ١٤ والتصويب من (م) و(ع). (١٥) في (ع): الفصال ١٠.

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): العلى ثلاث.

الآي؛ إذ هذا النوع أشد تحريكاً للقلوب، فروح السماع ما حرك، و(١) بيت القصيد ما أوضح، وأبلغ الكلام ما أفصح، فمن دخل بشأن(١) كلامي فليجن(١) منها ما راق بمنظره، أو لان(١) بمخبره، وإن وجد نبتاً لا ثمر له فلعل في ورقه خصوصية غائبة، وسلك الجوهر(٥) إذا نظم لا بد [١٦] له من الخرز للزينة(١)، وقد صنفت بحمد الله تعالى(١) في هذا الفن عدة تصانيف لتكثر عدد الكؤوس المسكرة عسى الله تعالى(١) أن ينفعني بهذا (٩) في الدنيا والآخرة. وقد جعلت عدد(١١) فصوله خمسة وعشرين فصلاً، وبالله التوفيق(١١).

الفصل الأول: في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْمَنَوُّا ﴾ (١٢)، وفي قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ (١٣)، وفي قوله تعالى: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآهُ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ عَالَى: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآهُ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ الْجَعُونِ ﴾ (١٤).

الفصل الثاني: في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَفُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ (١٥)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَمْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ ﴾ (١٦)، وفي قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ لَلُوْتِ ﴾ (١٧).

الفصل الثالث: في قوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللّهُ أَن ثُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا اَسَمُمُ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا بِالْفُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ (١٨)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَكُلّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهَرُمُ فِي عُنْقِهِ وَنُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ كِتَبّا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴾ (١٩)، وفي قوله تعالى: ﴿ أَوَلَا نَعْمَرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكّر وَبَمَاءَكُمُ النّدَيْرُ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): قبستان،
 (۳) في (م) و(ع): قلْلَيْحُوه.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (لاق، (ه) وغ): (الجواهر،

<sup>(</sup>٦) عبارة «لا بد له من الخرز.. إلخ»، في الأصل: «لا بد للخرزُ من الزينة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).(٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (بها). (٩) في (م) و(ع): (عدة).

<sup>(</sup>١١) عبارة (فصلاً . . إلخ) ساقطة في (م)، وعبارة (وبالله التوفيق) ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>١٢) سورة آل عمران، آية ٣٠. (١٣) سورة إبراهيم، آية ٤٨.

<sup>(</sup>١٤) سورة المؤمنون، آية ٩٩. وفي (م) و(ع): ﴿ ﴿ عَنَّى إِذَا جَالَةَ أَحَدَمُهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>١٥) سورة آل عمران، آية ١٠٦. وفي (م) و(ع): ﴿ وَهُمَ تَبْيَشُ وُجُورٌ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>١٦) سورة آل عمران، آية ١٣٣. وفي (مُ) و(عَ) زيادة: ﴿الآيةِ».

<sup>(</sup>١٧) سورة آل عمران، آية ١٨٥.

<sup>(</sup>١٨) سورة النور، آية ٣٦. وفي (م) و(ع): ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ﴾ الآية».

<sup>(</sup>١٩) سورة الإسراء، آية ١٣. وفي (م) و(ع): ﴿ وَكُلُّ إِنَّكِنِ ٱلْزَمَّنَّةُ مُلَّتِهِمُو فِي عُنْقِهِ ۖ الآية».

<sup>(</sup>٢٠) سورة فاطر، آية ٣٧. وفي (م) و(ع): ﴿﴿أَوْلَمْ نُفُمِّرَكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ﴾ الآية».

الفصل الرابع: في قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآَزِفَةِ﴾ (١)، وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ﴾ (١)، وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ﴾ (١).

الفصل الخامس: في قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ﴾ (٥)، وفي قوله تعالى: ﴿طه ۞ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْمَانَ لِتَشْقَيَ﴾ (٢)، وفي قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَشُ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَّيْهِ﴾ (٧).

الفصل السادس: في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَكِمِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا نَشْنَطُواْ مِن تَحْمَةِ اللَّهِ﴾(^)، وفي قوله تعالى<sup>(٩)</sup>: ﴿وَبَهَاتَتْ سَكَرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾(١١)، وفي قوله تعالى<sup>(١١)</sup>: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾(٢٠).

الفصل السابع: في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّورِ﴾(١٣)، وفي قوله تعالى(١٤) [٢ب]: ﴿وَاضْرِبْ لَمُهُ مَّثُلُ اَلْمَيُوٰةِ الدُّنيَا﴾(١٥)، وفي قوله تعالى(١٦): ﴿يَوْمَ يَفِرُ الْمَرُهُ﴾(١٧).

الفصل الثامن: في قوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ﴾ (١٨)، وفي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا النَّاسُ اتَّقُوا رَيَّكُمْ وَاللَّهُ عَنْ وَلَذِيهُ النَّاسُ النَّقُوا اللَّهُ عَنْ وَلَذِيهِ ﴾ (١٩)، وفي قوله تعالى: ﴿ يَكُمُ مُنْ اللَّهُ النَّاسُ النَّقُوا رَبُّكُمْ وَالْخَشُوا بَوْمًا لَا يَجْزِف وَالِدٌ عَن وَلِدِهِ ﴾ (٢٠).

الفصل التاسع: في قوله تعالى: ﴿ وَرَكَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً ﴾ (٢١)، وفي قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا

<sup>(</sup>۱) سورة غافر، آية ۱۸. (۲) سورة الحجر، آية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م).(٤) سورة هود، آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء، آية ٤٧. (٦) سورة طه، آية ١ ـ ٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان، آية ٢٧.

 <sup>(</sup>A) سورة الزمر، آية ٥٣. وفي (م) و(ع): (﴿ قُلْ يَكِبَادِى الَّذِينَ آسَرَقُوا عَكَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٩) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٠) سورة تَى، آية ١٩. وَفِي (م) و(ع): ﴿ وَيَبَآدَتْ سَكُرُهُ ۚ ٱلْمَوْنِ﴾ الآية،

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م). (١٢) سورة آل عمران، آية ١١٠.

<sup>(</sup>١٣) سورة النمل، آية ٨٧. (١٤) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٥) سورة الكهف، آية ٤٥. (١٦) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>۱۷) سورة عبس، آية ٣٤.

<sup>(</sup>١٨) سورة الأحزاب، آية ٢٣. وفي (م) و(ع): ﴿ مِنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالًا ۗ الآية، ﴿

<sup>(</sup>١٩) سورة الحج، آية ١. وفي (م) و(ع): ﴿ كِنَائِبُمُ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ الآية؛ [فاطر: ٥].

<sup>(</sup>٢٠) سورة لـقـمـان، آيـة ٣٣. وفـي (م) و(ع): ﴿ وَيَأَيُّهُمَا النَّاسُ اَتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ اَلسَاعَةِ شَنَّ عَظِيدٌ ﴾ [الحج: ١].

<sup>(</sup>٢١) سورة الجاثية، آية ٢٨. وفي (م) و(ع): ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ الآية؛ [الجاثية: ٢٧].

ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾(١)، وفي قوله تعالى(٢): ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾(٣).

الفصل العاشر: في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ اَلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٤)، وفي قوله تعالى (٥): ﴿وَلَقَدُ عِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ ﴾ (٢)، وفي قوله تعالى (٧): ﴿وَلَقَدُ عِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ ﴾ (٢).

الفصل الحادي عشر: في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ غَايِّبَةِ فِي اَلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَبِ شَبِينٍ﴾ (٩)، وفي قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا وَفَايِمًا﴾ (١٠)، وفي قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا الْتَنَيْنِ﴾ (١١).

الفصل الثاني عشر: في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهَ بَسَعُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ (١٢)، وفي قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَابُ ﴾ (١٤). ﴿ وَفِي قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أَبُلُ كُنَّا بُلَّا يَعْبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾ (١٤).

الفصل الثالث عشر: في قوله تعالى: ﴿لَا يَغْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّةٌ﴾ (١٥)، وفي قوله تعالى (١٦): ﴿ اَسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ ﴾ (١٩).

الفصل الرابع عشر: في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا ﴾ (٢٠)، وفي قوله تعالى: ﴿وَيَسِيقَ اللَّذِيكَ اتَّقَوَا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَعِلَمُ اللَّهِ الْجَنَّةِ وَيُسِيقَ اللَّذِيكَ اتَّقَوَا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ رُمُوا ﴾ (٢٢): ﴿وَسِيقَ اللَّذِيكَ اتَّقَوَا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمُوا ﴾ (٢٢).

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، آية ٣٢. وفي (م) و(ع): ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ لَلْمَنَّ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، آيةً ٦٢. وفي (م) و(ع): ﴿ ثُمُّ أَوْرَتُنَا ٱلْكِنْبُ ﴾ الآية،

 <sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، آية ٩٤.
 (٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) سورة القيامة، آية ٧ ـ ٨. وفي (م) و(ع): ﴿ وَهِنَا رَبِّقَ الْبَشِّرُ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>١٠) سورة الزمر، آية ٩. وفي (م) و(ع): ﴿ أَمَّنَّ هُوَ قَنْنِتُ ﴾ الآية،.

<sup>(</sup>١١) سورة غافر، آية ١١. وفي (م) و(ع): ﴿ وَبَيَّنَّا أَشَنَّنَ أَشَنَّا أَشَنَّيْنَ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>١٢) سورة الرعد، آية ١٥. (١٣) سورة الرعد، آية ٣٨.

<sup>(</sup>١٤) سورة القيامة، آية ٢٠. (١٥) سورة غافر، آية ١٦.

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م). (١٦) سورة غافر، آية ٤٤.

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في (م). (١٨) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>٢٠) سورة فصلت، آية ٢١. وفي (م) و(ع): ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ ﴾ الآية،

<sup>(</sup>٢١) سورة الكهف، آية ٢٨. وفي (م) و(ع): ﴿ وَآسْبِرْ نَفْسَكُ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ الآية،

<sup>(</sup>٢٢) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>٢٣) سورة الزمر، آية ٧٣. وفي (م) و(ع): ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ ﴾ الآية».

الفصل الخامس عشر: في قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَمْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلَهُمْ ﴾ (١)، وفي قوله تعالى(٢): ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا ۚ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴾ (٢)، وفي قوله تعالى(٤): ﴿ فَأَنظُرُ إِلَى ءَائْدِ رَحْمَتِ

الفصل السادس عشر: في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَيَّ [٣] إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ (٦)، وفي قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِيكَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ۚ إِنَّنَا ۚ ءَامَنَنَا فَأَغْضِرَ لَنَا﴾ (٧)، وفي قوله تعالى(٨): ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخَذَرُوهُ ﴿ (٩).

الفصل السابع عشر: في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْشٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا آلَةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾(١٠)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَٱفْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ﴾(١١)، وفسي قسولسه تسعمالسي: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا فِيلَ لَكُمُ ٱلظِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلْحَاقَلَتُمْ إِلَ ٱلأرضُ ﴾ (١٢).

الفصل الثامن عشر: في قوله تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ نَفْتِدُ عَلَىٰ أَنْوَهِهِمْ ﴾ (١٣)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَبَنَقُر إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُو يَوْمُ وَمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

الفصل التاسع عشر: في قوله تعالى: ﴿وَأَلَكُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَدِ ﴾(١٧)، وفي قوله تعالى: ﴿ يَوْمًا يَغِمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ (١٨٠ ، وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾ (١٩٠ .

سورة الزخرف، آية م٨. وفي (م) و(ع): ﴿﴿أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ﴾ الآية. (1)

الكلمة ساقطة في (م). **(Y)** 

سورة النساء، آيةً ١١٠. وفي (م) و(ع): ﴿﴿وَمَن يَهْمَلُ سُوَّءًا﴾ الآية؛. (٣)

<sup>(</sup>٥) سورة الروم، آية ٥٠. الكلمة ساقطة في (م). (1)

سورة سبأ، آية ٥١. وفي (م) و(ع): ﴿﴿وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ فَزِعُواۤ﴾ الآية؛. (7)

سورة آل عمران، آية ١٦. وفي (م) و(ع): ﴿﴿ الَّذِينَ يَشُولُونَ رَبُّنَا ۚ إِنَّنَا ۚ ءَامَكَا﴾ الآية؛. **(V)** 

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، آية ٢٣٥. الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٠) سورة الحشر، آية ١٨. وفي (م) و(ع): ﴿ يَكَأَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الَّقَوَا اللَّهَ وَلَتَـنَظُرْ نَفَسٌ مَّا فَدَّمَتْ لِفَـرٍّ ۗ الآية؛.

<sup>(</sup>١١) سورة الأنبياء، آية ٩٧.

<sup>(</sup>١٢) سورة التوبة، آية ٣٨. وفي (م) و(ع): ﴿ وَيَتَأْتُهُمَا الَّذِينَ ءَاسَنُوا مَا لَكُوْ إِذَا قِيلَ لَكُو اَنفِنُوا﴾ الآية؛.

<sup>(</sup>۱۳) سورة يس، آية ٦٥.

<sup>(</sup>١٤) سورة الزمر، آية ١٧ ـ ١٨. وفي (م) و(ع): ﴿ وَيَنَقُومِ إِنِّ لَخَافُ عَلَيْكُو نَوْمَ النَّنَاوِ﴾ الآية؛

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٦) سورة غافر، آية ٣٣. وفي (م) و(ع): ﴿ فَنَشِرْ عَبَادِٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ ﴾ الآية؛. (١٨) سورة المزمل، آية ١٧.

<sup>(</sup>۱۷) سورة يونس، آية ۲۰.

<sup>(</sup>۱۹) سورة يونس، آية ٦١.

الفصل العشرون: في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوّا أَنفُسَكُو ﴾ (١) ، وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ (٢) ، وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ مُؤْمِهُم ﴾ (٣) .

الفصل الحادي والعشرون: في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُسَلِمْ وَجُهَمُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ تُحْسِنُ ﴾ (٤)، وفي قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُشِرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْنَنِ وَقَدَا﴾ (٥)، وفي قوله تعالى: ﴿يَوْمَ بِنِ يَشِّعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِنْجَ لَهُمْ ﴾ (٦).

الفصل الثاني والعشرون: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَمُ قَلَّبُ أَوَ﴾''، وفي قوله تعالى: ﴿وَيِكُ أُلَّمَمُنِ ٱلَّذِيبَ وَفِي قوله تعالى: ﴿وَيَبَادُ ٱلرَّمْمَنِ ٱلَّذِيبَ يَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا﴾'').

الفصل الثالث والعشرون: في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ غَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ﴾ (١٠)، وفي قوله تعالى: ﴿ آعَلَمُوٓا أَنَمَا اَلْمَيَّوٰةُ الدُّنِيَا لَمِبُ وَلَمَوَّ﴾ (١١)، وفي قوله تعالى: ﴿ سَابِقُوۤا إِلَى مَغْفِرَةِ مِّن رَّيِكُمُ ﴾ (١٢).

الفصل الرابع والعشرون: في [٣ب] قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أُوتِى كِتَنَبَهُ بِيَكِيدِهِ ﴾ (١٣)، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَشُرُ السَّاعَةِ إِلَا كُلَيْجِ الْبَصَرِ تعالى: ﴿وَمَا أَشُرُ السَّاعَةِ إِلَا كُلَيْجِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ (١٥).

الفصل الخامس والعشرون: في قوله تعالى: ﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُّ ﴾ (١٦)، وفي قوله

<sup>(</sup>١) سورة التحريم، آية ٦. وفي (م) و(ع): ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا فَوَا أَنْفُسَكُمْ وَأَقْلِيكُمْ نَارًا﴾ الآية، .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، آية ٣٦. (٣) سورة الأنفال، آية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان، آية ٢٢. وفي (م) و(ع): ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَاهُمْ إِلَى اللَّهِ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم، آية ٨٥. وفي (م) و(ع): ﴿ فِيَمَ نَصْشُرُ ٱلْمُثَقِينَ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٦) سُورة طه، آية ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) سورة في، آية ٣٧. وفي (م) و(ع): ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَن تَغَنَّكُمْ تُلُومُهُم ﴾ الآية، [الحديد: ١٦].

<sup>(</sup>٨) سورة الحجر، آية ٢١. وفي (م) و(ع): ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>٩) سورة الفرقان، آية ٦٣. وفي (م) و(ع): ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَرَآيِتُمُ ﴾.

<sup>(</sup>١٠) سورة الحديد، آية ١٦. وفي (م) و(ع): ﴿ وَعِبَكَادُ الرَّمُونِ ﴾ الآية». (١١) سورة الحديد، آية ٢٠. وفي (م) و(ع): ﴿ أَطَلُمُواْ أَنْمَا لَلْمُيُوْةُ الدُّنْيَا ﴾ الآية».

<sup>(</sup>١٢) سورة اللحديد، آية ٢١. (١٣) سورة الإسراء، آية ٧١.

<sup>(</sup>١٤) سورة المعارج، آية ٤٣.

<sup>(</sup>١٥) سورة النحل، آية ٧٧. وفي (م) و(ع): ﴿ وَمَا أَشُرُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>١٦) سورة النور، آية ٤٤.

تعالى: ﴿إِذَا اَلسَّمَآهُ اَنفَطَرَتُ﴾(۱)، وفي قوله تعالى: ﴿فَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرَيَّ وَنَيُّعَانُّ وَحَنَّتُ نَبِيمٍ﴾(۲).



<sup>(</sup>١) سورة الانفطار، آية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، آية ٨٨ ـ ٨٩. وفي (م) و(ع): ﴿ فَأَمْنَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴾ الآية. قال الناسخ العبد الفقير أبو بكر محمد الفهري السبتي عفا الله عنه: ﴿ رأيت أن أخرج كل خطبة من خطب هذي الفصول فصلاً على حدته ليكون أخف على القارئ وأحلى للمستمع فيصير الكتاب خمسة وسبعين فصلاً، وبالله أستعين وعليه أتوكل، إلا أنه في (ع): ﴿ وبالله سبحانه وتعالى أستعين بدل ﴿ وبالله أستعين ﴾.



## [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي تَفرَّد بالوحدانية وٱحْتَجَبَ بالعَظَمَة في الدُّنيا أَنْ يُرَى، وَتَوَجَّدَ بالأَحَدِيَّة في قِدَمه تعالى عن قَوْلِ الجاحِدِ وما ٱفْتَرَى، و<sup>(١)</sup>جَعَلَ السَّمَاءَ مِيداناً لِخُيُولِ الكُواكِبِ تَرْكُضُ مِنْ شُروقِ لِغُروبِ بِمَا<sup>(۱)</sup> القَلَمُ جَرَى<sup>(٤)</sup>، بَسَطَ الأرضَ مِهَاداً لَلْبَسِيطَة (٥) لِيُظْهِرَ فَيها مَا سَبَقَ في القدر (٦) ومَا جَرَى، حُكْمُ حَاكِم قَضَى به (٧) على الوجود بالفَنَاءِ فَنَفَذَ أَمْرُه بلا ٱمْتِرَى، حُكْمُهُ نافذُ<sup>(٨)</sup> في السمُوات والأرْضِ وما بينهما وما تَحْتَ الثَّرى، قَيَّدَ الخلائِقَ بِقَيْدِ<sup>(٩)</sup> التَّكْلِيفِ وٱبْنَلَاهُم بَمَا تَسْمَع ومَا تَرَى، ۗ أَحْصَى عَلَيهم أَعْمَالَهُم يَقْرَّؤُهَا يَوْمَ الحسابِ مِنْ لَا قَرَا، ۖ ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْمَنَـ رَاكِ (١٠٠).

يا مَنْ تُحَدِّثُهُ الحَوادِثِ وهو لا يَسْمَع، يا مَنْ تُنَادِيه العِبَر ارْجِع إلى الطريق فما يَرْجِع (١١)، جسَّ طبيبُ المَوْعِظَة (١٢) نَبْضَ عَزْمِكَ فَما وَجَدَ في حَيَاتِكَ مَطْمَع، كم تَتَمَادَى (١٣) في الهوى و(١٤)كم تُنَوَّمُ (١٥) في الغَفْلَةِ وَثَوْبُ شبابِك يُقْطَع، كم ذا التَّمَادِي كم ذا التَّعَامي (١٦) هَذا فَجْرُ المشيبُ قد ُطَلَع (١ً٧٠)، تَبْنِي ما لِا تَسْكُن وأكْثَر [١٤] ما لا تَأكل (١٨٨) تَجمَع، إذا ذَهَب منك فُلَيْس<sup>(۱۹)</sup> تَحْزَن، وتَفْرَح بعمر وَلَّى في الهوى يا ليته لو<sup>(۲۰)</sup> رجع، أما عايَنْتَ وَضْعَ الأحبابِ

(٢) في الأصل: (في)، والتصويب من (م) و(ع).

الواو ساقطة في (م) و(ع).

فى الأصل: (به)، وهي من (م) و(ع). (٣)

أي: بما قدَّره الله تعالى من بقاء الدنيا إلى يوم القيامة. (1)

المهاد: الفراش. وأصل المهد: التوثير. ابن منظور، اللسان، «مهد»، ٣/٤١٠. والمعنى: بسط الأرض (0) وجعلها بساطاً مُمَكَّناً لَلسلوك. والبسيطة: الأرض. الفيروزآبادي، القاموس، «بسط»، ص٨٥٠. وفي الكلام حذف إذ التقدير: مهاداً لأهل الأرض، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، كما في قولُه تعالى: ﴿وَسَّكُلِ ٱلْفَرْيَـةَ﴾ [يوسف: ٨٦] والتقدير: ﴿واسأل أهل القرية﴾.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «التقدير».

<sup>(</sup>۸) في (م) و(ع): «ماض».

<sup>(</sup>۱۰) سورة آل عمران، آية ٣٠.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «المواعظ».

<sup>(</sup>١٤) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «كم ذا التعامي كم ذا التمادي».

<sup>(</sup>١٨) عبارة (ما لَا تأكل، في (م) و(ع): «مما تأكل».

<sup>(</sup>٢٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «قضایه»، وهو تصحیف. (۹) في (م) و(ع): (بتكييف)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «رجع»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): التمادِي.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): اليوم).

<sup>(</sup>١٧) عبارة «قد طلع»، في (م) و(ع): «يطلع».

<sup>(</sup>۱۹) في (م) و(ع): «فلس».

في التراب في لَحْدٍ خَراب بَلْقَع<sup>(١)</sup>، نُقِلُوا من فَسَيح<sup>(٢)</sup> القُصوِر إلى هَوْلٍ يَحْرسُ اللسان فيه أنْ يُعَبِّرُ عما جَرَى(٣)، ﴿ يَوْمَ تَعِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْمَدُولُ﴾.

محمد بن المُنْكَدِر رحمه الله تعالى قال(٤): «كانت لى سَارية في مسجد رسول الله ﷺ أَجْلِسُ (٥) إليها بالليل، فَقَحَطَ أهل المدينة سنة (٢)، فخرجوا يَسْتَسْقُون فلم يُسْقَوا، فلما كان من الليل صَلَّيْتُ العشاء الآخرة (٧٧) في مسجد رسول الله على ثم جنْتُ فأَسْتَنَدْتُ (٨) إلى ساريتي، فجاء رجل أسود تَعْلُوه صُفْرَة، مُتَّزِرٌ بكساء، و<sup>(٩)</sup>على رقبته كساء أَصْغَر منه، فَتَقَدَّمَ إلى السارية التي بين يدي وكنتُ خَلْفَه، فقامَ وصلى (١٠) ركعتين ثم جَلَس، فقالَ: يا رب خرج أهل (١١) حَرَم بيتك (١٢) يَسْتَسْقُون فلم تُسْقِهم، وأنا أُقْسِم عليك إلا ما (١٣) سَقَيْتُهم.

قال ابن المنكدر: فقلتُ هذا مجنون! فما وَضَع يديه حتى سمعْتُ الرعد ثم جَاءَت السِّماء بشيء من المطرحتي أهمَّني الرجوع إلى منزلي (١٤)، فلما سَمِعَ المطرحمدَ الله تعالى وأثنَى عليه (١٥٠) بمحامِدَ لم أَسْمَعُ مثلها (١٦٠) قط، ثم قال: ومن أنا حتى (١٧) ٱسْتَجَبْتَ لي، ولكن جُدْتَ بعفوك وعُدْتَ بِطَوْلِك (١٦٨). ثم قام فتوشَّحَ بكسائه (١٩) الذي كان مُتَّزِراً به، وأَلْقَى الكساء (٢٠) الآخر الذي كان على ظهره بين (٢١) رجليه ثم قام، فلم يَزُلُ يُصَلِّي حتى أحسَّ بالصبح (٢٢)؛ ثم (٢٢) سجَدَ وأَوْتَر، ثم (٢٤) صَلَّى ركعتين، ثم أُقِيمَت الصلاة (٢٥) فصلَّى الصبح

البَلْقَع: الأرض القَفْر التي لا شيء بها. ابن منظور، اللسان، "بلقع"، ٨/ ٢١. (1)

<sup>(</sup>٣) ني (م) و(ع): (يرى). في (م): ﴿فُسحٍۥ **(Y)** 

في (ع): فوعن محمد بن المنكدر قال». والقصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ٢/ ١٩٠. ومحمد: هو (1) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَير بن عبد العزى التيمي، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأعلام، كان من معادن الصدق، ثقة، ورعاً عابداً قليل الحديث، وكان يجتمع إليه الصالحون، توفي سنة ١٣٠هـ-٧٤٨م. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢/ ١٤٠. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ١٢١ ـ ١٤٠هـ، ص٥٣٣.

<sup>(</sup>r) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

في (م) و(ع): «كنت أجلس. (A) في الأصل: (فأسندت)، والتصويب من (م) و(ع). (٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) ني (م) و(ع): الفصلي). (٩) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): (نبيك). (١١) في الأصل: (بيت أهل)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿أَهْلَيُّ ۗ. (١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): (بمثلها). (١٥) عبارة (وأثنى عليه) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م): احيثًا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٨) عبارة «جدت. . إلخ»، في (م) و(ع): «عدت بحمدك وطولك». والطّول هو القدرة وقيل هو الغنى والفضل، يقال: لفلان على فلان طَوْل أي فضل. ابن منظور، اللسان، ﴿طُولُ ۗ، ١١/١١٤.

<sup>(</sup>٢٤) ني (م) و(ع): اوا. (٢٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٥) في (م) و(ع): قصلاة الصبح.

مع الناس (١)، فلما سَلَّم الإمام خَرِجَ فَخَرَجْتُ (٢) [٤٠] خَلْفُه حتى أَنْهَى إلى باب المسجد، فخرج يَرْفَع (٢) وبه يَخُوضُ الماء، فَرَعْتُ خلفه ثوبي أخوضُ الماء، فلم أَدْرِ أين ذهب. فلما كان في الليلة (١) الثانية صلَّيْتُ العشاء في مسجد رسول الله على ثم جِئْتُ إلى ساريتي فأستنَذْتُ إليها (٥)، فجاء وقام وتَوَشَّح (٢) بكسائه، وألقى الكساء الآخر الذي (٢) على ظهره على (٨) رجُلَيْه، وقام يُصَلِّي فلم يَزَلُ (٩) قائماً حتى أحسَّ بالصبح سَجَدَ وأوْتَر (١٠)، ثم صلى رَكْعَتَي الفجر وأُقِيمَت الصلاة، فدخل (١١) في الصلاة، فدخلتُ (١١) معه، فلمًا سَلَّم الإمام خَرَجَ وخَرَجْتُ خَلْفُه، فَجَعَلَ يمشي فأتَبَعْتُهُ، فَدَخَلَ داراً قَدْ عَرَفْتُها من دُورِ المدينة، ورجعْتُ إلى المسجد. فلما طَلَعَت الشمس وصَلَّيْتُ الضَّحَى (١٢) خرجْتُ حتى أَتَيْتُ الدار فإذا أنا (١٤) به قاعدٌ يَخْرز (١٠)، وإذا به إسْكافي (٢١)، فلما رآني عَرَفَني وقال (٢١): السَّتَ صَاحِبي بارحة الأولى؟ قاعدٌ يَخْرز (١٠)، فلما كُلُور ما أنت وذاك! قال: وغَضِبَ فَعَرَفْتُ ـ والله النفي مسجد منه في وجهه (٢١)، فقلتُ: أَخْرُجُ من عنده الآن. فلمًا كان في الليلة الثالثة صَلَّيْتُ العشاء في مسجد رسول الله ﷺ، ثم جِنْتُ إلى ساريتي (٢٢) فَتَسَانَدْتُ إليها، فلم يجئ، فقلت: إنَّا لله وإنَّا إليه رسول الله ﷺ، ثم جِنْتُ إلى ساريتي (٢٢) فَتَسَانَدْتُ إليها، فلم يجئ، فقلت: إنَّا لله وإنَّا إليه رسول الله ﷺ، ثم جِنْتُ إلى ساريتي (٢٢) علستُ في المسجد حتى طَلَعَت الشمس، وخرجْتُ راجعون (٢٣) ما صَنَعْتُ! فلما أصبحتُ (٢٤) جلستُ في المسجد حتى طَلَعَت الشمس، وخرجْتُ راجحون (٢٣) ما صَنَعْتُ! فلما أصبحتُ (٢٤) جلستُ في المسجد حتى طَلَعَت الشمس، وخرجْتُ

<sup>(</sup>١) عبارة ففصلى الصبح. . إلغ، في (م) و(ع): «فلخل الناس في الصلاة ودخلت معه».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): الوخرجت، (٣) في (م) و(ع): الفرفع،

<sup>(</sup>٤) في (م): «فلما كان الليلة»، وفي (ع): «فلما كانت الليلة».

<sup>(</sup>٥) عبارة ففاستندت إليها، في (م) و(ع): فنتوسدتها، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) عبارة افجاء.. إلخ، في (م) و(ع): اوجاء فقام فتوشح..

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «الذي كان». (٨) في (م) و(ع): «في».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): الفما زال».

<sup>(</sup>١٠) عبارة وأحس بالصبح.. إلخ، في (م) و(ع): وأحس الصبح فلما أحس الصبح سجد ثم أوتر،

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «فلدخل الناس». (١٢) في (م) و(ع): «ودخلت».

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) الخَرْزُ: خياطة الأدم (أي الجلد)، وقد خرز الخف وغيره يخرِزُه خَرْزاً؛ والخرَّاز صانع ذلك. ابن منظور، اللسان، «خرز»، ٣٤٤/٥.

<sup>(</sup>١٦) عبارة (وإذا به إسكافي، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «أتريد». (٢٠) في (م) و(ع): «فقلت».

<sup>(</sup>٢١) عبارة (في وجهه؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) عبارة «جئت إلى ساريتي»، في (م) و(ع): «أتيت ساريتي».

<sup>(</sup>٢٣) عبارة (وإنا إليه راجعون) ساقطة في (م) و(ع). ﴿ (٢٤) في (م): (أصبح).

حتى أتيتُ الدار التي كان فيها، فإذا بالباب<sup>(۱)</sup> مفتوح وإذا ليس في البيت أحد، فقال لي أهل الدار: يا أبا عبد الله ما [10] كان بينك وبين هذا أمس؟ قلت: ما له؟ قالوا: لمَّا خَرَجْتَ من عنده أمس بَسَط كِسَاءَه في (٢) وَسط البيت، ثم لم يَدَع في بيته جلداً ولا قالباً إلا وَضَعَه في كسائه ثم حَمَله، فلا (٣) ندري أين ذهب. قال ابن المنكدر: فما تركتُ في المدينة بيتاً أغرِفُها (١) إلا طَلَبْتُه فيها فلم أَجِدْه، شعر:

أهيم بمحبوبي فما (٥) يَغْرِفُونه هَمْ الصحبُ إلا لَوْعَة مُسْتَكِئَة هَمُ الصحبُ إلا لَوْعَة مُسْتَكِئَة أَحِنُ إِذَا فَاحَتْ مِنَ الْغَوْر (١) نَفْحَة وَجَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُه وَجَنَّ اللَّهُ عَندهم وَنَامَ أَنَّاسٌ لا مَحَبَّة عندهم قضى الله للعشاق أَنْ يَهْجُروا الكَرَى (١١) أَذَابَ اللهوى أَجْسَامَهُم وقُلُوبَهم مَرَرْتُ بنادِيهم فَنَادَيْتُ رَبْعَهم على عَذَبَاتِ الأَبْرِقَيْنِ (١٣) خِيامُهم (١٤) على عَذَبَاتِ الأَبْرِقَيْنِ (١٣) خِيامُهم (١٤)

ولو أنّهم ذَاقُوا الغَرامُ لَهَامُوا تسنمُ عليها زَفْرَةٌ وَغَرَام ونَاحَتْ باعلى الدُّوْحَتَيْن (٧) حمامُ وفَاض (٩) عليه للنسيم خِتَام وَجَفْن مُحِبْهم (١٠) فَلَيْسَ يَنَام كَانَّ (١٢) منام العاشقين حَرَام ولَمْ يبق إلا جلدةٌ وعِظام وقد مَيْلَتْنِي نَشْوَةٌ وهُيام وقد مَيْلَتْنِي ما حَيِيتُ سَلام (٥٠) وبحر الطويل]

يا طويلَ الأملِ في طَلَب الفاني، يا عَبْدَ السُّوءِ أَمَا غَذْيْتُكَ بإحْسَاني، أَمَا خَلَقْتُكَ بِيَدي، أَمَا

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «باب الدار».

<sup>(</sup>٢) عبارة البسط كساءه في، في الأصل: البسط كفيه، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): ﴿وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ ع

<sup>(</sup>٤) عبارة (فما تركت . إلخه، في (م) و(ع): (فما تركت داراً بالمدينة أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): قومالاً.

<sup>(</sup>٦) الغَوْر: المنخفض من الأرض، وهو تهامة وما يلي اليمن. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٧) الدُّوحة: الشجرة العظيمة المتسعة. ابن منظور، اللسان، «دوح»، ٢/ ٤٣٦.

 <sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «استمر».
 (A) في (م) و(ع): «وفُض».

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): «محبيكم».

<sup>(</sup>١١) الكرى: النوم، والكرى النعاس. ابن منظور، اللسان، «كرا»، ٢٢١/١٥.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (كل)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) الأبرقان: هو تثنية الأبرق، وإذا جاؤوا بالأبرقين في شعرهم هكذا مثنى، فأكثر ما يريدون به أبرقي حجر اليمامة، وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد رميلة اللوى للقاصد مكة. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٦٦/١.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «خيمهم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) عبارة اما حييت، في الأصل: اتحية و، وهو لا يستقيم مع وزن البيت، والتصويب من (م) و(ع).

نَفَخْتُ فيك مِنْ رُوحي، أَمَا عَلِمْتَ فِعْلِي بِمَنْ عَصَاني، أَمَا تَسْتَحِي تَذْكُرُني في الشَّدائِدِ وفي الرَّخاءِ تَنْسَاني، عَيْنُ بَصيرتِك أَعْمَاها الهَوى قُلْ لي بماذا تَرَاني، هذا إكْحَالُ(۱) الموعظة، فكم ذا التَّواني، إِنْ صَالَحْتُكَ على صَلاحِكَ لي أَعْطَيْتُكَ (۱) أَمَاني، أَتُرُكُ داراً صَفْوها كَدَر وما لها [٥٠] أَمَان (٣)، بعتَ وَصْلِي \_ ويحك \_ بالدُّونِ ولَيْسَ لي في الوُجُود ثَاني، اعْطِفْ إلى جادَّةِ الجَدْتي، وكُنْ لِعَطْفَتِك (٤) ثَاني (٥)، ما جَوابك إذا أَشْهَدْتُ (١) عليك الجوارح بما تَسْمَع وري (٧)، ﴿ يَوْمَ تَعِدُ كُلُ نَقْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُعْمَنَدُ ﴿ ﴾.

قال يحيى بن أيوب رحمه الله تعالى (^) : (خَرَجْتُ يوماً إلى مقابر باب خُراسان (٩) ، ثم جَلَسْتُ في موضع أرى مَنْ يدْخُل المقابر ، فَنَظَرْتُ إلى رجل دَخَلَ المقابر مُتَقَنِّعاً (١٠) فَجَعَلَ يَجُول (١١) في المقابر ، فكُلَّما رأى قَبْراً مَفْتُوحاً مُنْخَسِفاً وَقَف عليه يبكي (١٢) ، فَقُمْتُ إليه عسى (١٣) أَنْ أَنْتَفِعَ به . فلما سِرْتُ (١٤) إليه فإذا (١٥) هو سعدون المعتوه (١٦) ، وكان في كوخ (١٧) في مقابر عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى (١٨) ، فقلتُ له : يا سعدون ، أي شيءٍ تَصْنَع هاهنا؟

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «كحَّال»، وهو تصحيف. والإكحال: شدة المَحْل، والكَّحْل: السنة الشديدة. ابن منظور، اللسان، «كحل»، ١١/٥٨٥. وإثْحال الموعظة: أي عدم الاستفادة منها والتأثر بها مع شدَّتها.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): (إن صالحتك أعطيتك على صلاحك».

<sup>(</sup>٣) عبارة «أترك داراً.. إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): العطفك، (٥) وهي من الثناء.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): الشهدت. (٧) في (م) و(ع): الوما ترى،

<sup>(</sup>٨) عبارة اليحيى بن أبوب، في الأصل: اليحيى بن أبي أيوب، والتصويب من (م) و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢/ ٥١٠. ويحيى: هو أبو زكريا يحيى بن أيوب البغدادي المعروف بالمقابري، كان من خيار عباد الله صالحاً صاحب سكون ودعة، ومن أهل السنة، توفي سنة ٢٣٤هـ ـ ٨٤٨م. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢/ ٣٦٠. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ٢٣١ ـ ٢٤٠ه، ص٧٩/٣. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٩) باب خراسان هو أحد أبواب مدينة بغداد الأربعة؛ حيث كان القاصد إليها من الشرق يدخل من باب خراسان. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٤٥٩/١، بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): المُقَنَّعَأً٣.

<sup>(</sup>١١) عبارة افجعل يجول»، في (م) و(ع): افجعلت أنظر وهو يجول».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «وصلت». (١٥) في (م) و(ع): «إذا». (١٥) في الله (ع): «إذا». (١٦) يقال السمه سعيد، وكنيته أبو عطاء ولقبه سعدون، من أهل البصرة، كان من عقلاء المجانين

وحكمائهم له أخبار ملاح، وكلام سديد ونظم ونثر يستحسن، وكانت وفاته بعد ٢٥٠هـ - ٨٦٤م. أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ٣٧١/٩. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢/١٥٠. ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، ٢/٨٤.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل و(م) و(ع): «كَرْخ»، وقد وردت بلفظ «كوخ» في الصفة، وهي الأصوب.

<sup>(</sup>١٨) عبارة (رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). ومقابر عبد الله بن مالك بالجانب الشرقي من بغداد.

فقال: يا يحيى هل لك أَنْ تَجُلسَ نَبْكي على بِلَى هذه الأبدان قبل أَن نَبْلَى فلا يَبْكي علينا بلك. ثم قال: يا أخي، يا يحيى، البُكَى مِن القُدوم على الله تعالى أَوْلَى من البكاء على بلاء هذه الأبدان (۱). ثم قال: يا يحيى ﴿وَإِذَا الشُّمُفُ نُشِرَتُ ﴾ (۱) ثم صاح صيحة شديدة، فقال (۱۱): واخَوْفَاهُ أَنْ بالله مما (۱۵) يُقَابِلُنِي من الصُّحُفِ. قال يحيى: فُغُشِيَ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ وهو جالسٌ يَمْسَحُ وجهي بِكُمِّهِ ويقول (۱۱): يا يحيى مَنْ أَشْرَف منك لو مُتَّ مَكَانك ». شعر:

كَلَّهُ فَتَنَي وَجُداً فَلَسْتُ أَطَيقُ وسَدَدْتَ عني بابَ وَصْلِك قاصداً وجَعَلْتَنِي أَصْلَى بنار تَشَوُقي شهِدَتْ لي (۱۰) الزفرات أنَّ (۱۱) بباطني إنْ لم أرِقْ دَمْعِي عَليك (۱۱) صَبَابَةً (۱۱) فَالِامَ لا وَصْل أُسَرُّ بِقُرْب هَابَهُ لا راحةً للعاشقين مع الهوى ارفِقْ عبليَّ وداو من أصرضتَهُ

وسقيتني صرفاً (٧) فَلسْتُ أَفيقُ لَمْ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## [الخطبة الثانية]

والحمدُ لِلَّه المُنْفَرِد بِعِلْمِ مَا تُكِنُّه الضَّمائر ويَهْجِسُ (٢١) في الأسرار، ليس له في خَلْقِه شَرِيكٌ

<sup>(</sup>١) عبارة (يا أخي يا يحيى . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). (٢) سورة التكوير، آية ١٠.

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «ثم قال».
 (٤) في (م): «واغوثاه»، وفي (ع): «يا غوثاه».

 <sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «ماذا».
 (٢) في (م) و(ع): «وهو يقول».
 (٧) الصَّرف: الخالص من كل شيء، وشراب صِرف أي بحت لم يُمزج. ابن منظور، اللسان، «صرف»، ٩/١٩٢.

 <sup>(</sup>٧) الصرى. الحالص من دل سيء، وسراب طِرق إي بحث ثم يمرج. أبن منظورًا النسان، عضرك. (١٠٠٠).
 (٨) في الأصل: «مددت، والتصويب من (م) و(ع). (٩) في (م) و(ع): «إليه».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (في)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) الثواء: طول المُقام، وأثويت بالمكَّان: أطلَّت الإقامة به. ابن منظور، اللسان، «ثوا»، ١٢٥/١٤.

<sup>(</sup>١٣) الجوى: الحرقة وشدة الوَّجْد من عشق أو حُزْن. ابن منظور، اللسان، ﴿جوا،، ١٥٧/١٤.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): اعليها.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: (صبابتي)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) عبارة ففإلام.. إلخ، في الأصل: فغاللزم على وصل أسير بقربه، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۷) في (م): اتقضى١.

<sup>(</sup>١٨) عبارة ابعد.. إلخ، في (ع): اإن الطبيب على المريض رفيق.

<sup>(</sup>١٩) في (م): (على). (على). (١٩)

<sup>(</sup>٢١) الهجس: ما وقع في خلدك، والهاجس: الخاطر. ابن منظور، اللسان، «هجسٌّ، ٢٤٦/٦.

ولا مُعِينٌ ولا أغوان ولا أنصار، جَلَّ عن المِثَالِ والأَمْثَالِ والحُدودِ والجِهاتِ والأقطار، تَقَدَّسَ عن أَنْ يَحْصُرَهُ فِكُرٌ أو يَحدَّه أَيْنٌ أو يُدْرِكَهُ وَهُم، وتَنَزَّه عَن الهَيْئَة والمِقْدَار، عَجَنَ طِينَة الخلائق بالعَجْزِ عن إدراكِ كُنْهِ ذَاتِه جَلَّ الواحد القَهَّار، فَكَمَالُ الوجود بِيَدِ مَنْ يُحْيِي آياتِ اللّيل وجَعَلَ آياتِ النَّهار مُبْصِرةً للأبصار (١)، وكيف لا وكُلُّ (١) مَقْهُورٌ بمقْدارِ (١) الأقْدَار، مَزَجَ صَفْوَهُ بِكَدرِ الشَّهْوَة وغَيَّر بَصِيرَتَهُ بِغِيار الأَغْيَارِ (١)، أقامَ عليه رَقِيبَ الأَمْرِ وعَتِيدَ (١) النَّهْي، فهو صَفْوَهُ بِكَدرِ الشَّهْوَة وغَيَّر بَصِيرَتَهُ بِغِيار الأَغْيَارِ (١)، أقامَ عليه رَقِيبَ الأَمْرِ وعَتِيدَ (١) النَّهْي، فهو بيت مُظْلِم خَراب بَلْقَع تَنْسَاه (١) العُوَّاد وَتَمَلُّه (١) الزُّوَّار، يَنْفَرِدُ بِأَخْزَانِهِ فما أَطْوَلها مِن (١١) عُمْرَبَةِ ومِا اللّهُ عَلَامِ اللّهُ عَلَام عَراب بَلْقَع تَنْسَاه (١) العُوَّاد وَتَمَلُّه (١) الزُّوَّار، يَنْفَرِدُ بِأَخْزَانِهِ فما أَطْوَلها مِن (١) غُرْبَةِ وما أَهْوَلها مِن دارا ثم يُحَاسَب على ما كَسَبَتْ يَداه؛ فإما إلى جَنَّةٍ وإما (١١) إلى نار، ﴿ وَيَوَلُمُ مَنْهُ وَلُهُ الْأَرْضُ غَيْرَ ٱلأَرْضِ وَالسَّمَونَ فَيَرَدُوا يَتَه الْوَبِدِ الْقَهَارِ ﴾ (١٣) أَنْ المُولِدِ القَهَارِ ﴾ (١٣) أَنْ الْوَلها عَن دارا ثم يُحَاسَب على ما كَسَبَتْ يَداه؛ فإما إلى جَنَّةٍ وإما (١١) إلى فَارَبُو وَالْمَاكُونُ وَيَمَلُهُ وَيُولِدِ الْقَهَارِ ﴾ (١٣) أَنْ أَنْهُولُ مَنْ مَنْ الْرَضِ وَالسَّمَونُ فَيْ وَيَرَدُوا لِيَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴾ (١٣) .

يا مَنْ تَنَعَّم (١٤) في لَيْلِ الهوى (١٥) متى يَبْدُو من التوبة الصَّبَاح، يا مَنْ غَرَّه الشَّبَابِ هذا فَجُرُ (١٦) المشِيبِ لاح، أَتْلَفْتَ قُوَّتَكَ في الصِّبا (١٧) وفي الكِبَر تَرْجُو الصَّلَاح (١٨) [٦ب]، يا كُهُولَ البَطالة قَصَّ الهَرَمُ من عَزَائِمِكُم الجَنَاح، أَمَلُكَ في الهِنْدِ ورُبَّما كان (١٩) نعشكَ عند الصَّباح (٢٠)، أين مَنْ حَصَّنَ الحُصُونَ وغَدَا في لَهْوِه وراح، أَبَادَهُم (٢١) الحَدَثانِ (٢٢) فكم لهم تحتَ اللَّحودِ ـ لو سَمِعْتَ ـ مِن صِياح، يَوَدُّ أَحَدهم ساعةً مِن عمره (٢٣) عَسَاهُ بالإِقَالَةِ يَرْتَاح،

<sup>(</sup>١) عبارة الفكمال الوجود. . إلخه، في (م) و(ع): الفكمال الوجود المدَّ، وفيها سقط وتصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): الوهو، . (٣) في (م) و(ع): البمقادير، .

<sup>(</sup>٤) الأغيار جمع غِيَر: من تغيَّر الحال، وغِيَر الدهر أحواله المتَّغيِّرةُ. أبن منظور، اللسان، (غير،)، ٥٠/٥. والمراد: الأهواء وتقلباتها.

<sup>(</sup>٥) أي شديد النهي. (٦) في (م) و(ع): (بينهم).

<sup>(</sup>٧) الكبائر: «هي كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع: أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه؛ وذلك كالإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات، وشهادة الزور، والسحر... ابن الجوزي، زاد المسير، ٢/ ٣٠. والصغائر: «هي كل ذنب لم يذكر الله عليه حداً في الدنيا ولا عذاباً في الاخرة، فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش، القرطبي، الجامع، ١٠٨/١٧.

<sup>(</sup>٨) الواو ساقطة في (م) و(ع). (٩) في (م) و(ع): (ينساه).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): (يمله). (١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) كلمة (وإما) في (م) و(ع): (أو). (١٣) سورة إبراهيم، آية ٤٨.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «تغشى». (١٥) في (م) و(ع): «هواه». (١٥) في (م) و(ع): «القوت». (١٦) في (م) و(ع): «القوت».

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): (الفلاح). (١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): «الصَّلَّاح». ﴿ (٢١) في (م) و(ع): ﴿أَبَانَهُم». َ

<sup>(</sup>٢٢) حدثان الدهر وحوادثه: نُوَبه. ابن منظور، اللسان، «حدث»، ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>۱۱) حدول الدهر وحوادله. ابن منظور، النسان، محدث، ۱/۱

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): اعمرك.

يا مَعْشَرَ المذنبين هذا مَأْتَمُ الأحزان فأين البُكَاء وأين النّيَاح (١١)، إِنْ فَاتَكَ طِبُّ وَعْظِي فَسَتَقْوَى عَلَيْكَ الْجِرَاحِ، اَجْذِبْ نَصْلَ ذَنْبِكَ بِالنَّنُصُلِ لَعَلَّكَ تَلْحَقُ<sup>(۲)</sup> بِالصَّحَاحِ، سَيَنْذَمُ المُفَرَّطُون يُومَ هَتْكِ الأَسْتَارِ، ﴿يَوْمَ ثُبُدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا بِيَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّادِ﴾.

قال أبو جعفر الصَّفار(٣) رحمه الله تعالى: «خرجْتُ من بيتي في(٤) يوم مَطِير، فإذا أَسُودٌ مَطْرُوح على مَزْبَلَةٍ مَريض. قال: فَجَرَرْتُه فَأَذْخَلْتُهُ (٥) إلى بيتي، فَلمَّا أَمْسَيْنا ذُعَاني وقال: يا أبا جعفر، لا تُفْسِدُ مَا صَنَعْتَ، أَقْعُدُ عندي. قال: وَفَاحَ البيتَ بريحِ المِسْكِ وصار رِيحُ المسك في جُبِّتِي وكِسَائِي وجَرِّتِي وأَكْوَازِي وكُلِّ شيء<sup>(١)</sup> في البيت فيه (<sup>(۱)</sup> رِيح المسك. قال <sup>(۱)</sup>: ثم قال بيده هكذا: لا تُضيِّقَنَّ على جُلسَائي <sup>(٩)</sup>، فسَمِعْتُه (١٠) يقوِل: برَّكَ (١١) يا بار اِرْفَقْ بي <sup>(١١)</sup>، يا مَوْلايِ. قال(١٣): ثَمْ خِرجَتْ نَفْسُه. ۖ فَقَلْتُ: أَبِيع جُبَّتِي، أَبِيع كسائي، وأَشْتَرِي(١٤) له كفناً. قَال: فَطَرَقَ بابي نحوٌ (١٥٠ مِن سبعين إنساناً كلّ يقول: يا أبا جعفر مات عندك إنسانٌ يَحْتَاجُ إلى كفن<sup>(١٦)</sup>:

وما ألاقي بِكُم مِنْ فَيْضِ آمَاقِي(١٩) أَلْقَى لها يَوْمَ بَيْنِ عنكمو(٢٠) راقي

> في (م) و(ع): «النواح». (1)

(٢) في (م) و(ع): اتلتحق. . في (م) و(ع): «قال أبو جعفر السقا». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢/ ٥٠٦. (٣)

> الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٤)

أَشْكُو إِلَيْكُمْ (١٧) تَبَارِيحي (١٨) وأَشْوَاقي

وَلَوْعَة سَكَنَتْ بَيْنَ الجَوَانِح ما

(٥) في (م) و(ع): (وأدخلته). (٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **في (م) و(ع): ﴿وفي كل شيء. . ٠ .** (7)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (A)

عبارة الا تضيَّقَنَّ . . إلخا، في (م) و(ع): الا تضيُّعَنَّ عليَّ جلسائي. .

(١٠) في الأصل: ﴿ وَسِمعت ﴾، والتصويب من (م) و(ع).

(١١) في (م) و(ع): ﴿أَيْدُكُ ايْدُكُ ، وهو تُصحيف، وصوابها: ﴿انْدُكُ انْدُكُ وهِي كُلُّمَةُ فَارْسَيَةُ معناها ﴿قَلْيُلاُّ قليلاً . محمد التونجي، المعجم الفارسي العربي الموجز، ص٣٠.

(١٢) في (م) و(ع): «يا بارخداه ارفق بي،، و«بارخداه» كلمة فارسية معناها: الله جل شأنه. محمد التونجي، المعجم، ص٣٩.

(١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٤) في الأصل: «نشتري»، والتصويب من (م) و(ع).

(١٥) عبارة «فطرق بابي نحو»، في (م) و(ع): «وطرق الباب قريب».

(١٧) في (م) و(ع): ﴿ إِلَيْكُ \* . (١٦) في (م) و(ع) كفن شعر.

(١٨) التبريح: المشقة والشدة. ابن منظور، اللسان، «برح»، ٢/ ٤١٠.

(١٩) آماق: جمع مأق، وهو مجرى الدمع من العين. الفيروزآبادي، القاموس، "مأق، ص١١٩١.

(٢٠) عبارة «يوم بين عنكمو»، في الأصل: «يوم وصل منكم»، والتصويب من (م) و(ع). والبّين: الفُرْقة. ابن منظور، اللسان، «بين»، ٦٢/١٣.

أَخَذْتُمُ القَلْبَ مِنْ جِسْم بكم دَنِف (١) أَيْنَ الذي قَدْ مَضَى بَيُّنِي وبَيْنَكُم خَلَّفْتُمُوني طَرِيحاً عِنْدَ كَاظِمَةٍ (٣) مَن لي(1) يُبلغُكُم مِنْي السَّلامَ ومَن أَشْعَلْتُمُ في الحَشَى نَاراً لبُعْدكُم الوَصْلُ مِنكم شِفائي والنَّوى(٥) ألمِي

يَوْمَ الرَّحِيلِ لِمَنْ خَلَفْتُمُ البَاقِي [١٧] مِنَ الوِصَالِ ومِن عَـمُـد ومِيثَـاق(٢) دَمْعِي شَرَابِي وَلِي مِنْ ذِكْرِكُم سَاقِي يَهْدِي إِلَيْكُم تَبَاريحي وأَشْوَاقِي فَهَلْ يَحِلُّ لَكُم بالنَّارِ إِحْرَاقِي وحُبُّكُم هو طبِّي وهو تِرْيَاقي<sup>(١)</sup>

[بحر البسيط]

واعَجَبَاهُ! كُمْ أُحَدُّثُ قَلْبَكَ وما عنده(٧) خَبَر، ضَيَّعْتَ شَبَابَك(٨) وتَبْكي عند الكِبَر، كيف ٱسْتَلَنْتَ فراش<sup>(٩)</sup> المعاصِي، ما الذي<sup>(١٠)</sup> أعْمَى منكُ البَصَر، تَعْصِي مَنْ خَلَقَكَ مِنْ نُطْفَةٍ، وقَدَّر عليك بما<sup>(١١)</sup> قدَّر، وبِيَدِهِ خَزَائن السَّمٰوات والأرض<sup>(١٢)</sup> ولو<sup>(٣١)</sup> يسْتَقْرِض مِنْكَ تَبْخل<sup>(١٤)</sup> والذي عندك مُحْتَقَر، و (١٥٠)له البَحْرُ المَسْجُور (١٦) ويَطْلُبُ منك دَمْعَةً لِتُطْفِي بِها (١٧) لَهيبَ سَقَر، جَفَّتْ عُيونك من ماء الخَشْيَةِ ومَا لك عِبْرة فيمن غَبَر، ما أرَى الشقاء إلاَّ في أَصْلِ الْفِطْرَة، لا

من الوصال ومن عهد وميشاق، وقد ورد فيهما تالياً للبيت الثاني: ﴿ولوعة سكنت. . .). والعَمْد ضد الخطأ، وعَمَده يعمده عمداً: قصده. ابن منظور، اللسان، : (عمد)، ٣٠٢/٣.

(٨) في (م) و(ع) زيادة: «في البطالة».

<sup>(</sup>١) اللَّنَيْفُ: المرض اللازم المُخامِر، ورجل دنف: براه المرض حتى أشفَى على الموت. ابن منظور، اللسان، دنف، ۱۰۷/۹.

<sup>(</sup>٢) البيت في (م) و(ع): «یا سادتی أین ما بینی وبینکمو

هي موضع على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة، بينها وبين البصرة مرحلتان، وماؤها شروب واستسقاؤها ظاهر، وقد أكثر الشعراء من ذكرها. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٤٣١/٤.

في (م) و(ع): الذاه. (٤)

النَّوَى: هو التّحول من مكان إلى مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها كما تُنْتَوي الأعراب في باديتها. ابن منظور، اللسان، انوی،، ۱۵/۳٤۷.

في (م) و(ع): «درياقي». والترياق: ما يستعمل لدفع السَّم من الأدوية والمعاجين ويقال: درياق. ابن (٦) منظور، اللسان، (ترق)، ١٠/٣٢.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (عندك).

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م): «فرش».

<sup>(</sup>١٢) كلمة ﴿والأرضِ اساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿ما». (١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل و(م) و(ع): «وتبخل»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٥) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) سَجَره يَسْجُره: ملأه، والمسجور: المملوء. ابن منظور، اللسان، ﴿سجرٌه، ٤٥/٤.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «لتطفي بها عن نفسك».

حِيلَةَ في الأُطْرُوش<sup>(١)</sup> ولا طِبَّ في الأعمى وَقَدْ عُدِمَ البصر، فبالله يا أخي بادِر التوبة قبل ظهور الأسرار<sup>(٢)</sup>، ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوْتُ وَبَرَزُوا لِيَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ﴾.

قال أبو هشام رحمه الله تعالى (٣): «قَلِمَتْ علينا امرأةٌ من أَهْلِ اليَمَن يُقَال لها «سَوِيَّة» (٤)، فنزلَتْ في بعض رِبَاعِنا، وكنتُ (٥) أسمع لها بالليل نَحيباً وشَهيقاً. فقلتُ للخادِم (٢): أَشْرِفي على هذه المرأة فأنظُرِي ما تَصْنَعُ بنفسها (٧). فأشرفَتْ فإذا هي قائمةٌ مُسْتَقْبِلَةٌ القِبْلَة رافعةٌ رَأْسها إلى السماء (٨)، لا تَرُد طَرْفَها عن السماء. فقلتُ: ٱسْمَعِي [٧ب] ما تَقُول. قالت (١)، ما أَفْهَم كثيراً مِنْ قَوْلها غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُها (١) تقول: أراكَ خَلَقْتَ سوية مِن طِينِ لازِبة (١١١)، وغَمَرْتَها بِنعْمَتِك (٢١)، تَغْذُوها (٣) من حال إلى حال، وكل أخوالِك لها حَسَنة، وكل بَلائِك عندها (١٤) جميل، وهي مع ذلك مُتَعَرِّضَة لِسَخطِكَ بالوُثُوبِ على مَعَاصِيك، فَلْتَة (١٥) في إثْرِ فَلْتَة، أَترى جميل، وهي مع ذلك مُتَعَرِّضَة لِسَخطِكَ بالوُثُوبِ على مَعَاصِيك، فَلْتَة (١٥) في إثْرِ فَلْتَة، أَترى أنها (٢١) تظن أنك لا ترى سُوء فِعْلِها (٢٠)؟ بلى، وأنت على كل شيء قدير. قال: ثم خَرَّت (١٨) وسَقَطَتْ. فَنَزَلَت الجارية فَأَخْبَرَتْنِي بَسْقَطَتِها (١٩)، فلمَّا أَصْبَحْنَا نَظَرْنَا إليها (٢٠) فإذا هي قد ماتَتْ رحمها الله تعالى (٢١). شعر:

<sup>(</sup>١) الأظرُش والأُظرُوش: الأصم، وقد طرش طرشاً، ورجال طُرْش. ابن منظور، اللسان، «طرش»، ٦١١/٦.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): (ظهور الأسرار وهتك الأستار).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبو هاشم»، والتصويب من (م) و(ع) والصفة. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢/ ٢٠٣. وأبو هشام رجل من قريش من بنى عامر. ابن الجوزي، الصفة، ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «سرية»، وسوية هي عابدة من عابدات اليمن. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢/٣٠٢. عمر رضا كحالة، أعلام النساء، ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «فكنت».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (للخادمة). والخادم تطلق على الذكر والأنثى.

<sup>(</sup>V) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع) زيادة: (فقلت ما تصنع؟ قالت: ما أراها تصنع شيئاً غير أنها).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): القالت؛ . (١٠) في (م) و(ع): السمعها، .

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): •خلقت سرية من طينة لازبة». وطين لازِب أي لازق. وَلَزَبَ الطين يَلْزُبُ لُزُوباً، ولَزُبَ: لصِقَ وصَلُب. ابن منظور، اللسان، «لزب»، ٧٣٨/١.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): النعمتك).

<sup>(</sup>١٣) في الأصلّ: «تغذيها»، والتصويب من (م) و(ع). وغَذَا يَغْذُو أي أسرع، وغذا الماء يَغْذُو إذا مرَّ مرّاً سريعاً. ابن منظور، اللسان، «غذا»، ١٢٠/١٥.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): الها،

<sup>(</sup>١٥) الفلتة: الأمر يقع من غير إحكام. ابن منظور، اللسان، فغلت، ٢/٦٧.

<sup>(</sup>٢٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٢١) الكلمة ساقطة في (م).

يَهِيجُ لِي (۱) ذِكْر الحبيب صَبَابَةً فَإِنْ هَبَ لِي منهم نَسِيمٌ تَخَالني لِمَن حُبُّه في كل قَلْب كأنه ومَن ذِكْره يُسْلِي الحزين (١٤) كأنما ومَن لأشيه في كل قَلْب حلاوة إذا ما جَرَى ذِكْر الحبيب تَفَطَّرَتْ(١) له مَوْقِعٌ في كل قلب كأنما تَفُطَّرَتْ(١) له مَوْقِعٌ في كل قلب كأنما تَفُوقُ صِفات الواصِفِين صِفَاتُهُ

إذا ما بَدا مِنْ نَحْوِه البَرْقُ يَلْمَعُ
أَخَا دَنفٍ أَحْسَاءُه تَسَتَفَطَّع (٢)
شِفَاء الضَّنَى المُعْتَاد (٣) بل هو أَنفَع
سَرَى منه للأسماع بُشْرَى ومَرْجِع
هو الشَّهْدُ (٥) طعما أو (٢) ألدُّ وأَنْجَع
لِلذِحْرِهِ (٨) أَحْسَبَادُ رِقَاقُ وأَضْلُع
به في رياضِ جنة الحُسْن يَرْتَع (٢)
على أنَّها تَدْعُو لِنَيلٍ (١٠) وتُطْمِع
على أنَّها تَدْعُو لِنَيلٍ (١٠)

ويحكَ تُبَارِز (١١) بالمعاصي مَنْ خَوَّلَك (١٢)، يا عَبْدَ السَّوء كم تَعْدِل عن طريق (١٣) مَنْ عَدَلَك (١٤)، أَظَنَنْتَ أَنَّه أَهمَلَك! إنما أَمْهَلَك (١٥)، إن سُئِلْتَ للطاعة (١٦) أَبْطَأْتَ وللمعاصي (١٧) ما أَعْجَلك، يا مَأْسُوراً في سجن [١٥] الغفلة لا يَدْرِي حيثُ سَلَك، أَعْمَتْ بَصِيرَتَك الشهواتُ فَأَنْتَ هَالكُ، مَلَأْتَ ديوانَكَ بالجرائم وَمَلْكُ المَوْت مُلِّك أَهمَ هدَّ الهرم من عمرك

(٧) في (م) و(ع): «تقطعت».

<sup>(</sup>١) عبارة اليهيج لي، في الأصل: اليهيم له، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: التفطع، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي (م) و(ع). والضَّنَى: السَّقيم الذي قد طال مَرَضه وثبت فيه. والضنى: المرض. ابن منظور، اللسان، فضنا، ٤٨٦/١٤.

 <sup>(</sup>٤) عبارة «يسلي الحزين»، في الأصل: «يحلو الحنين»، والتصويب من (م) و(ع). والسلو: النسيان، سلاه
 وسلا عنه: نسيه، وأسلاني من همي: أي كشفه عني. ابن منظور، اللسان، «سلا»، ١٤/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) عبارة «هو الشهد»، في (م) و(ع): «وللشهد». (٦) في الأصل: «و»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): الذكراه.

<sup>(</sup>٩) في (مُ) و(عَ): «ترتع».

<sup>(</sup>١٠) فيَّ الْأُصلُ: (لنيع)، والتصويب من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): (كم تبارز).

<sup>(</sup>١٢) الْخَوَل: مَا أَعطَى الله تعالى الإنسان من العبيد. وخوَّلك الله مالاً أي ملّكك، وخوَّله المال: أعطاه إياه تفضُّلاً. ابن منظور، اللسان، «خول»، ٢١٥/١١.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «الطريق»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) إذا مال شيء، قلت: عدلته أي: أقمته فاعتدل أي استقام، فعدلك بمعنى سوَّاك وقوَّمك من قولك عدلت الشيء فاعتدل أي سوّيته فاستوى. وعَدَل عن الشيء يَعْدِل: حاد. ابن منظور، اللسان، (عدل)، ١١/ ٢٣٣. ٤٣٤.

<sup>(</sup>١٥) عبارة (إنما أمهلك، في (م) و(ع): (وما أهملك».

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): (الطاعة). (١٧) في (م) و(ع): (وللمعصية).

<sup>(</sup>١٨) عبارة (وملَّك الموت مُلِّك، في (م) و(ع): (ومُلِّك الملك، والمعنى: أن مالك الموت كلِّف قبض روحك.

وأَنْقَطَع من القُوَى كَلْكَلك(١)، بادِر ساحل التوبة قَبْلَ أَنْ تَصِلَ النَّوْبَة(٢) لك، إلى أي(٣) يوم تَدَّخِر التوبة لا أمَّ لك، طابَ السماع لَيْتَ شِعْري ما الذي (٤) شَغَلَكَ؟ إِنِ ٱنْفَضَّ (٥) المجلس ولم تَتُب فأنت مَطْرودٌ ما قَبِلَك، إذا رَأيْتَ مَحَامِلَ التاثبين تَمُرُّ بك فَعَلِّق بِأَذْيَالهم أَمَلَك، بادِرْ بابِ الحبيبِ قبل أن يَطْوِي الدُّسْتُورَ المَلَك، وتَنْدَمُ حيثُ لا يَنْفَعُكَ الندم والٱعْتِذَار ﴿يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْشُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَنَوْتُ وَبَرَزُوا بِلَّهِ ٱلْوَبِحِدِ ٱلْفَهَارِ﴾.

قال ابن صبح رحمه الله تعالى<sup>(٦)</sup>: «قلتُ لأبي عبد الله البَرَاثي<sup>(٧)</sup>: لِمَ تبكي هذا البكاء صباحاً ومساء (١٠٠ فأخرج إليَّ يده (٩٠ وإذا على إضبَعه شعرة مَلْفُوفَة فَنَشَرها، ثم قال: يا سعيد (١٠) إذا كان الجواز على مثل هذا (١١) فأي قَدَم تَثُبُتَ (١٢) على مثل هذه؟ ثم أخذ في البكى (١٣)». شعر:

متى أراكم (١٤) على ضَعْفِي تَحنُّونا يا مَنْ جَفونا وقالوا ما تُريدُونا (١٥) بحرمة العَهْدِ عُودوا ثم عُودُونا إِلَّا مِنَ (١٦) الباب حقاً لا تردونا(١٧) إِنْ كَانَ تُرْضِيكُم البِلُوي فَزِيدُونا (١٩) أو همَّ يَبْغي سواكم كان مجنونا

عَذْبْتُمونا بطُولِ الهَجْرِ واأَشْفِي بحتٌ عَهْدٍ تقَضَّى مِن وِصالِكُمُ وعَذْبُوا<sup>(١٨)</sup> ما اسْتَطَعْتُم يا أُحِبَّتَنا واذلّ مَن رام تَـقْريباً لِـغَـيـركـم

عبارة «هدّ الهرم. . إلغ، ساقطة في (م) و(ع). والكلكل: الصدر من كل شيء، وقيل هو ما بين التَرْقُوتَيْن. ابن منظور، اللسان، (كلل،، ٥٩٦/١١.

عبارة «تصل النوبة»، في الأصل: «تصير التوبة»، والتصويب من (م) و(ع). والمعنى: قبل أن يصل **(Y)** الموت إليك، فيتخطى غيرك إليك كما تخطاك إلى غيرك من قبل.

<sup>(</sup>٤) ني (ع): «أزرى». عبارة (إلى أي، في (م) و(ع): (لأي، (٣)

في (م) و(ع): النقضي). (0)

في (م) و(ع): اسعد بن صبح قال. . إلخ. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٨٨٨، وإنما (٦) قال: «عن أبي مريم قال: قلت.. إلخ».

عبارة الأبي عبد الله البراثي، في (م) و(ع): «لعبد الله البراثي»، وهو تصحيف. وأبو عبد الله: هو أبو عبد الله بن أبي جعفر البراثي الزاهد، كان معدوداً في جماهير المعتبرين، ومن مشاهير المتعبدين. أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ١٧/ ١٣٧. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ١٤/ ٣٠٣. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢/ ٣٨٨.

في (م) و(ع): المساء وصباحاً.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): فسعدًا. (٩) في الأصل: (يديه)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): (هذه).

<sup>(</sup>١٣) في (م): «البكاء». (١٢) في الأصل: (يثبت)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «أرى»، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): اليريدونا).

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة ﴿ إِلَّا مِنِ البابِ. . إلخ ، في (م) و(ع): ﴿ إِنْ كَانَ يَرْضَيَكُمُ البَّلُوى فَزِيدُونَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: «وعذبونا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) عبارة (إن كان ترضيكم. . إلخ، في (م) و(ع) (إلا من الباب حقاً لا تردونا».

# فأنْعِشُونا بِقُرْب<sup>(۱)</sup> من دياركم وبالتَّحية حيُّونا وأَحْيُونا<sup>(۲)</sup> [٨ب] [بحر السيط]

### [الخطبة الثالثة]

والحَمْدُ لِلَّهِ الذي لا تُخَالِطُه الأَوْهَامُ ولا تُجِيطُ به الظُّنون، يَعْلَمُ هَاجِسَ الهَاجِسِ في خَاطِرِ الخَاطِرِ (٢) وما تُخْفِي العُيون، ٱسْتَوَى على العَرْشِ وهو مَعَكم تعالى على الحَرَكة والسُّكُون (١) وَفَعَ السَّماءَ على عَمَدِ القُدْرَةِ وأَسْكَنها ملائكة عَنْ ذكْره وعبادَتِه لا يَفْتُرون، سَخَرَهم فيما شاء مِنْ أَفْعاله ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمْرَهُمُ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ ﴾ (٥) دَحَا(١) الأَرْضَ على بَحرِ زَاخِرِ سَجَنه مِنْ أَفْعاله ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمْرَهُمُ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴾ (٥) دَحَا(١) الأَرْضَ على بَحرِ زَاخِرِ سَجَنه يَقْهْرِه فهو مَسْجُون، مَهّدَها للخلائِقِ (٧) وبَثَ فيها أَقْوَاتَهم فمنها يُرْزَقُون، منها خَلَقَهُم وفيها يُعِيدُهم ومِنْها يُخْرَجُون (٨)، أَرْسَلَ إليهم الرُّسُل تَدُلُّهم عليه فهذا مَقْبُولٌ وهذا مَفْتُون، فالعارِفُونَ يُعْبَدُم ومِنْها يُخْرَجُون (٨)، أَرْسَلَ إليهم الرُّسُل تَدُلُّهم عليه فهذا مَقْبُولٌ وهذا مَفْتُون، فالعارِفُونَ شَمَّروا عَنْ ساقِ الجدِّ وأَهْلُ العَفْلَة في لَهْوِ الهوى يَلْعَبُون، كم أَطَالُوا نَوْمَ الغَفْلَةِ على فِراشِ البَعْلَة لا يَسْتَيْقِظُون، ﴿ وَهُلُ العَفْلَة في لَهْوِ الهوى يَلْعَبُون، كم أَطَالُوا نَوْمَ الغَفْلَةِ على فِراشِ البَعْلَالَة لا يَسْتَيْقِظُون، ﴿ حَقْلَ إِنَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْحِمُونِ ﴾ (٩)، فَسُبْحَانَ مَنْ يقول الشّيء (١٠٠ يُن فَيكُون، أَخْمَهُ مَنْ يَعْلَم (١٠٠ أَنْه يَعْلَمُ مَا كان وما يكون، وأَشْهَدُ أَنْ لا إلله إلا الله وَحْده لا شَريكَ له شَهادَةً أَسْتَوْدِعُها (١٣٠ ليومِ المَنُون، وأَشْهَدُ أَنْ لا إلله إلله وَحْده لا شَريكَ له شَهادَةً أَسْتَوْدِعُها (١٣٠ ليومِ المَنُون، وأَشْهَدُ أَنْ لا إلله ورسوله الذي أَوْدَع عنده سِرّه فهو مَصُون، صلى الله عليه وسلم (١٤٠ وعلى آله وأصحابه ما رَكِعَ الراكعون وسَجَد الساجدون.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على قرب»، والتصويب من (م) و(ع). (٢) في الأصل: «حيونا»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): «خاطر الحاضر»، وفي (ع): «الخاطر الحاضر».

<sup>(</sup>٤) عبارة اوهو معكم. . إلخه في (م) و(ع): اوهو معكم بعلمه يعلم ما تفعلونه.

٥) قوله: ﴿لا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقَعُلُونَ مَا يُؤْمُونَ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة التحريم، آية ٦. وجمهور الملائكة مشغولون بالتعبد كما قال الله ﷺ: ﴿يُمْرَعُونَ الْيَلَ وَالنّهَارَ لا يَقْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]. فمنهم قيام في التعبد، ومنهم ركوع ومنهم سجود، وكل من رتب لعبادة فهو مقيم عليها إلى يوم القيامة. ومن الملائكة موكل بعمل؛ فمنهم حملة العرش قد وكلوا لحمله، وجبريل هو صاحب الوحي والغلظة، فهو ينزل بالوحي ويتولى إهلاك المكذبين، وميكائيل صاحب الرزق، وإسرافيل صاحب اللوح والصور، وعزرائيل قابض الأرواح، ومنهم كتاب على بني آدم، وهم المعقبات ملكان في الليل وملكان في النهار. ابن الجوزي، المنتظم، ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٦) دحا الأرض يدحوها دَحُواً: بَسَطها. ابن منظور، اللسان، «دحا»، ١٥١/١٤.

 <sup>(</sup>٧) عبارة «مهدها للخلائق»، في الأصل: «مهد مهاداً للخلائق»، وفي (م) و(ع): «مهد مهاد الخلائق»، والصواب ما أثبتناه. ومَهَّدَها أي بسطها، ومهد الأرض مهداً: بسطها ووظاها أي جعلها مكاناً وطيئاً سهلاً. ابن منظور، اللسان، «مهد»، ٣/ ٤١٠، بتصرف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجون»، وهي من (م) و(ع) لموافقة السياق.

 <sup>(</sup>٩) سورة المؤمنون، آية ٩٩.
 (٩) في (م) و(ع): «للشيء».

<sup>(</sup>١١) عبارة «يريد تكوينه» ساقطة في (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): فشهدً».

۱۳) في (م) و(ع): «أستودعها عنده». (١٤) كلُّمة «وسلم» ساقطة في (م) و(ع).

ويحك إذا حَضَرْتَ المجلس تقول<sup>(۱)</sup> أتوب، يا طالباً للفاني وهو بالباقي مَطْلُوب، يا يوسف الأسف متى ترى يعقوب<sup>(۱)</sup>، تَدَّعي أَنَّكَ بِطَلَبِ الدنيا كاسِبٌ وأَنْتَ بالقبر مَكْسُوب، كم تَسْلِبُكَ [1] الأيامُ نَفَاشِسَ عُمْرِكُ وأنت مَسْلُوب<sup>(۱)</sup>، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ كَلَّ نَفَسِ عليك مَكْتُوب، تَمْشِي سَوِيّاً وقَلْبُكَ في مَشْيِهِ مكبوب، جِسْمٌ حَيِّ وقَلْبٌ مَيّتٌ والظاهرُ غَالَب والباطِنُ مَغْلُوب، إلى كم يُنَادِيكَ المَوْلَى وأنت لا تَتُوب<sup>(1)</sup>، إِنْ فَاتَكَ مَحْمَل المجتهدين فالْتَحِق بِسَاقَة (۱) السَّحَر عسى عَظفَة مِن المحبوب، فأهلُ الحِرْمَان عن باب الحبيب مُبْعَدون مَحْرومُون (۱)، ﴿حَقَّى إِذَا جَآهَ أَكَدُمُمُ ٱلمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْحَمُونِ﴾.

قال ذو النُّون المصري رحمه الله تعالى (٧): الْخَرَج الناسُ إلى الاَسْتِسْقَاء بالبصرة فخرجْتُ فيمن خَرَج. فبينما أنا مارٌ بَيْنَ الناس فإذا بِيَدَيْن قَبَضَتَا على رِجْلي، فقلتُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَخَلُ (١٥) عنِّي. فقال (٩): أنا سَعْدُون المجنون، أين تُريد يا أبا الفَيْض؟ فقلتُ (١١): أريدُ المُصَلَّى أَدْعُو اللهَ عَلَيْ (١١). فقال: بِقَلْبِ سَمَاوي أو بقلب خَاوي؟ فقلتُ: لا بل (١٢) بِقَلْبِ سَمَاوي. قال (١٣): انظُر يا ذا النون، لا تُبَهْرِجُ (١٤) فإنَّ النَّاقِدَ بَصِير. فقال: تَدْعُو ونُؤَمِّن (١٥) على دعائك. قال: دُعَانِي؟ فقلت له (١٥): اذْعُ ونُؤَمِن (١٥) على دعائك. قال:

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): اقلت.

<sup>(</sup>٢) وهو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَنُوَلِّنَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَوْنَ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَتَيْضَتْ عَيْمَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٨٤].

<sup>(</sup>٣) أي مسلوب بزينة الحياة الدنيا.

<sup>(</sup>٤) عبارة (وأنت لا تتوب، في (م) و(ع): (ولا تؤوب،

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): قبباب، والساقة: المؤخرة، وساقة الجيش: مؤخّره. ابن منظور، اللسان، قسوق، ١٦٧/١٠.

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۷) القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ٢/٥١٣. وذو النون: هو ذو النون بن إبراهيم المصري الإخميم، نسبة إلى قرية من قرى مصر يقال لها إخميم، قيل اسمه ثوبان، وقيل الفيض، وقيل ذو النون لقبه، واشتهر بذلك، كان عالماً فصيحاً حكيماً واعظاً، أصله من النوبة، توفي سنة ٢٤٦هـ - ٨٦٠، ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢٤١هـ الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ٢٤١ ـ ٢٥٠هـ، ص ٢٦٥. ابن الملقن، طبقات الأولياء، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): (خَلُّ). (٩) في (م) و(ع): (قال).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): اقلت. (١١) عبارة اعز وجل ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (١٣) في (م) و(ع): ﴿ فَقَالَ ﴾.

<sup>(</sup>١٤) عبارة «لا تبهرج» ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والبهرج: الباطل والرديء من الشيء. ابن منظور، اللسان، «بهرج»، ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>١٥) عبارة اتدعو ونؤمن، في (م) و(ع): اأتدعو الله وأؤمن.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): دبل تدعو وأؤمن.

فَصَفَّ قَدَمَيْهِ وقال<sup>(۱)</sup>: إلهي (<sup>۲)</sup> بحق البارحة إلا أَمْطَرْتَنا. قال ذو النون: فوالله لَقَدْ رَأَيْتُ الغيوم قد اَرْتَفَعَتْ عن اليمين والشمال حتى اَلْتَقَتْ فَجَاءَنا (۲) المَطر كَأَفُواهِ الْقُرَب (<sup>3)</sup>، فقلتُ: بحقٌ مَحْبُوبك (۱) أيّ شَيءِ كان بينك وبينه البارحة؟ قال (۲): لا تَدْخُل بيني وبين قُرَّةَ عَيْني. فقلتُ: لا بُدَّ أَنْ تُخْبَرَني، فأنشأ يقول [۹ب]:

أنِسستُ به فلا أبْخِي سِواه فَحَسْبُكَ حَسْرةً وَضَنَّى وَسُقَماً

## شعر (۷):

دَعْوَى (١٠) المُحِبُّ غَراماً وهو لَمْ يَذُب هو الفِراقُ فَفَرُق ما جَمَعْتَ له وَجُذْ بوجدٍ وإنْ لَمْ يُجُدِ (١٠) مَنْفَعَةً وَقُلْ لِقَلْبِكَ لا تُصْغِ (١١) لِعَاذِلِه (١١) وقُلْ لِقَلْبِكَ لا تُصْغِ (١١) لِعَاذِلِه (١١) وأبْرِذْ بحليَة (١١) حال المُسْتهام جَوَى أَبْرِذْ بحليَة (١١) حال المُسْتهام جَوَى أَبْرِدُ بحليَة (١١) عن مُحِبِّكُمُ أحبابنا قد بعِلْتُم عن مُحِبِّكُمُ إِنْ تَنْفَ وَبِنَا فلا والله ما فَتَرَتْ أَكِنَا فلا والله ما فَتَرَتْ أَكِنَا وَالله مَا فَتَرَتْ وَإِنْ تَلَكُمُ مُنَا السَّبَا وصَبَا وَصَبَا وَمَنَا وَالنَّهُ السَّبَا وصَبَا

مَـخَـافَـة أَنْ أَضِـلَّ فـلا أَرَاه بِـطَـرْدِكَ عـن مَـجـالِـس أَوْلِـيَـاهُ» [بحر الوافر]

يَوْمَ النَّوَى بَعْدَهِم وجُداً من الكَذب من كَنْزِ دَمْعِكَ وٱجْمَعِ فُرْقَة الكُرَب<sup>(۹)</sup> فَأَبْخَلُ الناس صَبُّ غَيْر مُكْتَبُب فالشَّوْقُ في صُعُدِ والدَّمْعُ في صبَب<sup>(31)</sup> فالشَّوْقُ في صُعُدِ والدَّمْعُ في صبَب<sup>(31)</sup> فما له بعْدَكم في العيش<sup>(91)</sup> مِن أرب<sup>(11)</sup> خُيولُ دَمعي مِن جَري ومِن خَبَب<sup>(11)</sup> أَطِيرُ نحوكم مِن شدة الطَّرَب أَطِيرُ أَلْبِيرُ أَلَّهِ اللَّهُ فَواشَوْقي ويا وَصَب<sup>(11)</sup> قَلْبي إليكم فَواشَوْقي ويا وَصَب<sup>(11)</sup>

نى (م): ﴿وغيره؛، ونى (ع): ﴿وأنشأ غيره يقول».

(١) في (م) و(ع): (ثم قال).

(٥) في (م) و(ع): «معبودك».

(٣) في (م) و(ع): الفجاء).

**(V)** 

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): (يا إلهي).

<sup>(</sup>٤) كناية عن غزارة الأمطار.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): ﴿فقال﴾.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «دع»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: التَجده، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) البيت ساقط في (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): فيَصْغيُّه.

<sup>(</sup>١٢) الْعَذْلُ: اللَّوم، والعاذل: اللائم. ابن منظور، اللسان، «عذل»، ٤٣٧/١١.

<sup>(</sup>١٣) حَلْيَة: مأسدة بناحية اليمن، وقيل: هو من أرض اليمن، وقيل: هو موضع بنواحي الطائف. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٢٠٠١.

<sup>(</sup>١٤) الصبب: تصوّب نهر أو طريق يكون في حدور، وصبّ في الوادي: انحدر. ابن منظور، اللسان، «صبب»، ١٧/١ه.

<sup>(</sup>١٥) عبارة (في العيش)، في الأصل: (من عيش، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الأرَب: الحاجة. ابن منظور، اللسان، «أرب»، ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>١٧) الخَبَب: ضَرْبٌ من العَدو. ابن منظور، اللسان، فخبب، ١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>١٨) في (م): «وواوصب»، وفي (ع): «وواصب»، وهو تصحيف. والوصّب: الوجع والمرض. ابن منظور، اللسان، «وصب»، ٧٩٧/١.

أين الليالي التي كانت بِنَا وبِكُم إِذْ نَجْتَني من ثمار الوَصْل أَطْيَبه<sup>(١)</sup>

كأنَّما هي قَدْ صِيغَت من الذَّهَب ما نَشْتَهيه (٢) بلا غَيْظِ ولا تَعَب [بحر البسيط]

يا هذا لمّا ضَعُفَتْ قِواكَ عن الخِدْمَة أَرَدْتَ الوقوف بالباب(٣)! لَيْتَ شِعْرِي فيما أَنْفَقْتَ حَاصِل الشباب؟ لمَّا كُنْتَ غَضًا نَاعماً نَأَيْتَ عن الأحباب، فلما عُدْتَ عُوداً يابساً عُدْتَ إلى الباب، كم غَيَّبْتَ من الأتراب<sup>(٤)</sup> تحت التراب، أما ترى<sup>(٥)</sup> كيف جَفَاهمُ الأُخِلَّاء<sup>(٢)</sup> والأصحاب، كأنهم ما كانوا(٧) وكُنَّا في ٱجْتِماع نعيم وإطْراب، نُقِلُوا إلى بيتِ [١١٠] الأحزان فلا مُجيب ولا مُجَاب، كيف تَحْضر مَجْلِسَ الذكر والحال ما حال عَجيبٌ عُجَاب، جِسْمُك في المجلس<sup>(٨)</sup> وقَلْبُك وراء السَّدّ، فأين من (٩) يَسْتَمِع العِتَاب، إذا لم يَتَحَرَّك قَلْبك لِوَعْظِي فالذي (١٠) فوق التراب تراب، سَتَرى ما يَحلّ بالعُصَاة منّ الهَوان والهُون، ﴿حَقَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ﴾.

الفُضَيْل بن عِيَاض رحمه الله تعالى(١١١) وَقَفَ بالمَوْقِف والناس يَدْعُون وهو يَبْكي بُكاءَ النَّكُلَى المُخْتَرِقَة، فلما كادَت الشمس أَنْ تَغْرِب قَبَضَ على لحيتهِ ثم رَفع رأسه<sup>(١٢)</sup> إلى السماء وقال: واسَوْآهُ<sup>(١٣)</sup> منك وإِنْ عَفَوْت<sup>(١٤)</sup>. شعر<sup>(١٥)</sup>:

يا نُسِيمَ الرِّيح هل مِنْ وَقُفَةٍ عند مَنْ قُرْبهم (١٦) يَشْفي الآلاما (١٧) كُن رَسُولي بِسَلامٍ عَائدٍ لِحبِيبي (١٨) واقرهِ مني السّلاما

فى (م) و(ع): «آونه». (٢) في (م) و(ع): انجتنيها. (1)

في (م) و(ع): «يا هذا لما ضعفت أردت الفخدمة والوقوف بالباب». (٣)

الأتراب جمع تِرْب: اللُّدَة والسُّن ومن وُلِد معك. الفيروآبادي، القاموس، «ترب»، ص٧٨. (1)

فى (م) و(ع): «تراهم». (0)

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): الخلان. فی (م) و(ع): «ما کأنهم کانوا». **(**V) (٨) عبارة (والحال. الخ) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۰) في (ع): ﴿أَذُرِيُّ . عبارة ﴿فأين منَّ، في (م) و(ع): ﴿فَمنَّ}. (٩)

في (ع): قحكي أن الفضيل بن عياض؟. والفضيل: هو الفضيل بن عياض بن مسعود، كان إماماً، ثقة، حجة، زاهداً، عابداً، نبيهاً كبير الشأن، ولد بخراسان، بكورة أُبْيُورد وقدم الكوفة وهو كبير، فسمع بها الحديث، ثم تعبَّد وانتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن مات رحمه الله تعالى سنة ١٨٧هـ ـ ٨٠٢م. ابن الجوزي، الصفة، ٢/ ٢٣٧. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٨١ ـ ١٩٠هـ، ص٣٦١. ابن الملقن، طبقات الأولياء، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «رفع على رأسه»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۳) في (م) و(ع): قواسوأتاه». (١٤) القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (١٦) في (م) و(ع): «تربهم».

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «الأواما». والأوام: شدة العطش. ابن منظورٌ، اللسانُ، ﴿أُومِهُ، ٢٨/١٢.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): الحبيب.

لم تُثْرِ شَجُوي حَمامات اللَّوی(۱) عَجَباً مِنْ فَقْدِ قَلْبِي بَعْدَكِم عَندكِم عَقْلِي(۳) فَرُدُّوا بَعْضَه

بل غَرامي عَلَّم الشَّجوَ<sup>(٢)</sup> الحماما كيف لم أَفْقِدْ مع القلب الغراما أَحْمَلُ اللَّوْعَة فيكم والغراما<sup>(٤)</sup> [بحر الرمل]

كلامي زَهْرُ<sup>(٥)</sup> روضٍ مُدَبِّج<sup>(٢)</sup>، أزهارُ مَعَانيه أَعْظَر من عرْف دَارين<sup>(٧)</sup>، غُصُون عِبَاراتِه<sup>(٨)</sup> تُذَلَّلُ بِفُكَاهَات<sup>(٩)</sup> الفاكهة، و<sup>(١١)</sup>قُطُوفُ مَعَانيه دَانِيَة لذوي الأفهام<sup>(١١)</sup> لِنَيْلِ كل ذي فِهْم، نَهْرُه دائم المَدِّ لأنه<sup>(١٢)</sup> يَسْتَمِد مَن بحر<sup>(١٢)</sup> الحكمة، أَطْيَارُ فَصَاحَته لها تَغْريد على أَفْنَانِ البلاغة، كم طَرِبَ لِتَغْرِيدها مِنْ ذَوِي<sup>(١٤)</sup> فِهْم! كم على حَافِته<sup>(٥١)</sup> مِن لؤلؤ عِلْمٍ مَنْثُور! كم نَظَمْتُ فيه مَن سِلْكِ [١٠٠] للسالك، وأَنْتَخبُتُ من يَواقِيتِهِ فُصوصَ إشارات لخواتم العارفين، وجَمَعْتُ أَفْخَر جواهره لأحوال السالكين<sup>(٢١)</sup>، ويَتيمة (١٥) فَوائِده ما (١٨) تَصْلُحُ إلا لِقُطْبِ المُريدين (١٩)، وما يَبْقَى في ٱسْتِعاراته (٢٠) إذا كحل بها عَيْن البليد عَسى يَتَلَمَّح (٢١) من نور الفهم ولو بِقَدْر السَّهم.

إللهي ما أصنع ما حِيلَتي ما قِصَّتي، هِمَّتي في الآخرة هَمَّة (٢٢)، وَتَلَهَّفي على الفائت (٣٣٠) هَفْوة، وقد خَالَطَتْني أخلاط التسويف فأَقْعَدَتْني عن النهوض وحَلَّ دَيْن الكِبَر، وجاء المُتَقَاضي بلا مَهَل، وفَقْرِي من الطاعة ثابِتٌ في مَجْلس حَاكِم القَضا، فإن سَجَنْتَني في سجن القبر فأرْحَم

<sup>(</sup>١) اللوى: هو واد من أودية بني سليم. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٢٣/٥.

<sup>(</sup>٢) الشجو: الهم والحزن. ابن منظور، اللسان، «شجو»، ١٤/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (قلبي).

<sup>(</sup>٤) عبارة (احمل. إلخ؟، في (م): (احملوا عنه لوعة وهياماً»، وفي (ع): (واحملوا عنه لوعة وهياماً».

 <sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) الدَّبْجُ: النقشُ والتزيين. أبن منظور، اللسان، دبيج، ٢٦٢/٠.

<sup>(</sup>٧) دارين: فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند فينسب إليها. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٢/٥٠٩.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (عبارته)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في الأصل و(م) و(ع): (بفواكه)، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>١٠) الواو ساقطة في (م) و(ع). (١١) عبارة الذوي الأفهام، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): فكأنه. (١٣) في الأصل: فنهر، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): قذي، (حافاته. (١٥)

 <sup>(</sup>١٦) في الأصل: «وجمعت أفخر جواهر الأحوال للسالكين»، والتصويب من (م) و(ع).
 (١٧) اليتيم: هو كل شيء مُقْرَدٍ بغير نظيره. ابن منظور، اللسان، «يتم»، ١٤٦/١٢.

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): (وما يبقى من صغار استعاراته). (٢١) في (م) و(ع): وأن يُتلمح،

 <sup>(</sup>۲۲) الهَمّة والهِمّة: ما هَمّ به من أمر ليفعله. ابن منظور، اللسان، «همم»، ۱۲/ ۱۲۳.

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): «الغايب.

غُرْبَتي فليس لي مَنْ يُنْقِدُني<sup>(۱)</sup> مِن وَلَد عمل ولا والد علم، وخزائن عَفْوك مَمْلُوَّة، وصدقات مَغْفِرَتك واسعة، وإنْ <sup>(۲)</sup> تَسْمَح فَبِفَصْلِك، وإِنْ تُعَذِّب فَبِعَدْلِك، ولك الحمدُ في الحالتين<sup>(۳)</sup>. إخواني ناشَدْتُكُم الله مَنْ حاله مثل حالي فَلْيُسَاعِدني بدعوة أَنْ يَرْحَمَ الله غُرْبَتي إذا نَسِيَنِي النَّاكرون ذَكرني برحمته (٤).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً (٥).



<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (يفتقدني).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): الفإن،

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «الحالين».

<sup>(</sup>٤) عبارة «ذكرني برحمته»، في (م) و(ع): «اذكرني برحمتك يا أرحم الراحمين».

٥) عبارة (وصلى الله. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).



#### [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي تعرف إلى أوليائه (١) بنعوت الجمال فعرفوه، و (١) دلهم به عليه فرافقهم (٣) بالأنس فألفوه، ونعّمهم بالأنس فعرفوه (٤)، ألهم أسرارهم أسماءه تعالى (٥) فبذكره لهم ذكروه، يباهي بأحوالهم الملائكة [١١] وكيف لا وقد أحبهم وأحبوه (٢)، حمى إقليم قلوبهم من طراق المغفلة لئلا يطرقوه، أحرزوا (٧) حاصل العُمر في صندوق الإخلاص وختموه، تفقدوا دقيق (٨) أعمالهم من أخلاط الخطايا وصححوه، خافوا الفضيحة يوم الحساب فحفظوا الأمانة (٩) فيما أتتمنوه، نالوا المقصود من محبوبهم وفوق ما طلبوه، والمحروم في تيه الحرمان أحرَموه (١٠) وما رحموه، واخجلته في المحشر وسرابيل الذل ألبسوه، ﴿يَوْمَ تَبْيَثُنُ وُجُوهٌ وَشَوَدُ وُجُوهٌ ﴾ (١١).

يا من (۱۲) أتعب نفسه في طلب الفاني وهو راحل، أما شاهدت (۱۳) حادي الجديدين (۱٤) يطوي من العمر المراحل، أما ترى من قُيَّل (۲۱)

- (٨) في (م) و(ع): ﴿دَفَيْنِ ٨.
- (٩) عبارة «فحفظوا الأمانة»، في الأصل: «فحفظه بالأمانة»، والتصويب من (م) و(ع).
  - (١٠) أخرم الشيء: جعله حراماً. ابن منظور، اللسان، دحرم، ١٢٠/١٢.
- (١١) سورة آل عمران، آية ١٠٦. ﴿ (١٢) عبارة ايا من، في (م) و(ع): الخواني ما حال من.
  - (١٣) في (م) و(ع): ﴿شَاهُدُهُ.
- (١٤) حدا الشيء يحدوه حدواً: تبعه. والجديدان هما الليل والنهار. ابن منظور، اللسان، «جدّ»، ٣/١١١. و «حدا»، ١٦٨/١٤. وحادي الجديدين أي تتابع الليل والنهار وتعاقبهما.
  - (١٥) الكلمة ساقطة في الأصل و(م) و(ع)، ومعنى الكلام يقتضيها.
- (١٦) في (م) و(ع): «ميل». وقُيَّل اسم جمع لـ«قائل» وهو من قال يقيل قَيْلاً وقيلولة وقائلة: وهي النوم وقت الظهيرة. ابن منظور، اللسان، «قيل»، ١٧٧/١١. الفيروزآبادي، القاموس، «قيل»، ص١٣٥٩.

 <sup>(</sup>١) عبارة (إلى أوليائه، في (م) و(ع): (لأوليائه».
 (٢) عبارة (إلى أوليائه، في (م) و(ع):

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فوافقهم)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة «ونعمهم. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). (٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) قوله هذا إشارة إلى معنى حديث لرسول الله ﷺ رواه معاوية ﷺ، فقال: إن رسول الله ﷺ خرج على حلقة من أصحابه، فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، ومنَّ به علينا، قال: «آلله! ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله! ما أجلسنا إلا ذاك، قال: «أما إني لم أستحلفكم تُهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله ﷺ يُباهي بكم الملائكة». الإمام مسلم، الصحيح، كتاب الذكر.. إلخ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم الحديث (٢٠٠١/٤٠)، ٢٠٧٥/٤.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «أحرزنا»، والتصويب من (م) و(ع). وأحرزت الشيء إحرازاً: إذا حفظته وصنته عن الأخذ.
 ابن منظور، اللسان، «حرز»، ٥/ ٣٣٣.

تحت ظلها كيف زال بظلها الزائل، أما ترى من عمَّر ألف عام إذا سئل كم لبثت (۱) قال: لبثت أياماً قلائل، أما ترى من شيَّد الحصون (۲) وعقل المعاقل، أبادهم سيف الحمام وكلهم عن ملكهم (۲) زائل، أين قوم (٤) نوح وعاد (٥) وثمود وتُبَع (١) والملوك الأوائل، أين من ملكها شرقاً وغرباً ورحل عنها (٧) وما حظي منها بطائل، نُقل (٨) إلى بيت مظلم فاستوى فيه ذو السلطان والعامل (٩)، الدرست (١٠) معالمهم وعادت صُوراً تدرس (١١) ليعلم العالم والجاهل، أما تسمع نداءهم وهم صموت، أما تتعظ يا غافل، أين السّدير (١١) والنعمان (١٣)؟ وأين كسرى (٤١) والإيوان (١٥)؟ وأين ملوك بابل (١٦)؟ أبادهم الحدثان [١١) ليوم يقدمون فيه على ما قدموه، ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَشَوَدٌ وَجُوهٌ ﴾.

(١) عبارة «كم لبثت» ساقطة في (م) و(ع). (٢) في (م) و(ع) زيادة «ونسي المنون».

(٣) في (م) و(ع): «ملكه».
 (٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٥) في (م) و(ع): (وأين عاد).

- الله م أقوام عصوا الله ورسله فأهلكهم بعذاب من عنده؛ فأما قوم سيدنا نوح فأغرقوا. وأما عاد، وكانوا يسكنون الأحقاف، جمع حقف وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون جبلاً، وهي رمال بأرض اليمن كانت تسكنها عاد، فخالفوا أمر ربهم وعتوا واستكبروا استكباراً فأخذهم الله بذنوبهم إذ أرسل إليهم ريحاً لا تبقي ولا تذر. وأما ثمود، وكانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم الصيحة وهم ينظرون. وأما قوم تُبع فقد أهلكهم الله في وخرَّب بلادهم وشردهم وفرقهم شذر مذر، ولقد كانوا عرباً من قحطان، وهم أهل سبا، وتُبع لقب الملك عندهم، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣/ عنده، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٨٦، محمد حجازي، التفسير الواضح، ٢٣/٣١، بتصرف.
  - (٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
  - ٨) في الأصل: (ونقل)، والتصويب من (م) و(ع). (٩) في (م) و(ع): (الخامل).
    - (١٠) درس الشيء والرسم يدرس دروساً: عفا. ابن منظور، اللسانَ، «درسَ»، ٧٩/٦.
      - (١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
- (١٢) في الأصل: «الشديد»، والتصويب من (م) و(ع). والسَّدير: قصر من مباني النعمان الأكبر، اتخذه لبعض ملوك العجم. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٢/ ٧٠٠. الآلوسي، بلوغ الأرب، ٢١٤/١.
- (١٣) هو النعمان الأكبر بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة اللخمي الملقب بالمحرّق، أحد ملوك الحيرة اللخميين. أبو جعفر محمد بن حبيب، المحبر، ص٣٥٨. ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، ص٤٢٣. الآلوسي، بلوغ الأرب، ٢١٣/١.
- (١٤) هو كسرى أَبَرُويز بن هرمز بن كسرى أنو شروان، وكان من أشد ملوكهم بطشاً، ولقد بعث الله 銀 محمداً ﷺ رسولاً على رأس عشرين سنة من ملكه. أبو جعفر محمد بن حبيب، المحبر، ص٣٦٢. الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ٥٨٧/١.
- (١٥) وهو إيوان كسرى الذي بالمدائن، مدائن كسرى، زعموا أنه تعاون على بنائه عدة ملوك، وهو من أعظم الأبنية وأعلاها، وهو من بناء كسرى أبرويز. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٢٩٤/١. القلقشندي، صبح الأعشى، ٣٣٢/٤.
- (١٦) في (م) و(ع): ﴿وأين الملوك الأوائلُ﴾. وبَابل أقدم أبنية العراق، وكانت ملوك الكنعانيين وغيرهم يقيمون =

قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى (۱): «سألتُ الله ﷺ (۲) ثلاث ليال أن يُريني رفيقي في الجنة، فرأيت كأن قائلاً يقول (۲): يا عبد الواحد رفيقتك (٤) ميمونة السوداء (٥). فقلت: وأين هي ؟ فقال لي: هي (١) في آل بني فلان بالكوفة، قال: فخرجت إلى الكوفة وسألت عنها فقيل (٢) هي مجنونة بين أظهرنا ترعى غنيمات لنا. فقلتُ لهم (٨): أريد أن أراها. فقالوا (٩): اخرج إلى الجبّان (١٠٠)، فخرجت فإذا هي قائمة تصلي، وإذا بين يديها عكّاز لها وعليها جبة من صوف عليها مكتوب: لا تُباع ولا تُشترى، وإذا الغنم مع الذئاب؛ فلا الذئاب تأكل الغنم، ولا الغنم تخاف من الذئاب، فلما رأتني أوجزت في صلاتها، ثم قالت: أرجع يا ابن زيد ليس الموعد هنا وإنما (١١) الموعد ثَمَّ (١٢). فقلت: رحمك الله تعالى (١٣) ومن أعلمك أني ابن زيد؟ قالت (٤١٠): أما علمت أن الأرواح أجناد مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها أختلف (١٥). فقلت لها: عظيني. فقالت: واعجباً للواعظ يوعظ! ثم قالت: يا ابن زيد إنك لو وضعت معايير القسط على جوارحك لخبرتك بمكنون مكنون ما فيها. بلغني يا ابن زيد أن أرد أما من عبد أعطى من الدنيا شيء فأبتغي إليه ثانياً إلا سلبه الله الخلوة معه وبدله البعد [١٦]]

<sup>=</sup> بها. قال ابن حوقل: وبها آثار أبنية أحسبها أن تكون في قديم الأيام مصراً عظيماً، وهي اليوم مدينة خراب. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ١٩٥١. القلقشندي، صبح الأعشى، ١٣٣١.

<sup>(</sup>۱) القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ۱۲۱/۳. وعبد الواحد هو عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد، الذي قبل إنه صلى الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة، توفي بعد الخمسين ومائة. ابن الجوزي، الصفة، ۱۲۱/۳. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ۱٤۱ ـ ۱۲۰هـ، ص٥٠٩. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ۲۸۷/۱.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): (تعالى). (٣) في (م) و(ع): (قال).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «يا عبد الله رفيقك».

<sup>(</sup>٥) وهي من المصطفيات المتعبدات الكوفيات. ابن الجوزي، الصفة، ٣/ ١٩٥. المناوي، الكواكب اللرية، ١٧٤/١.

 <sup>(</sup>٦) عبارة (لي هي، ساقطة إلي (م) و(ع).
 (٧) في (م) و(ع): (فقيل لي، ٦)

<sup>(</sup>٨) عبارة (فقلت لهمه، في (م) و(ع): (قلت. (٩) في (م) و(ع): (قالوا».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «الجنان»، والتصويب من (م) و(ع). والجَبَّان: المقابر. ابن منظور، اللسان، «جبن»، ١٣/ ٨٥. (١١) في (م) و(ع): «ليس الموعد هاهنا إنما».

<sup>(</sup>١٢) ثُمَّ: بمعنى هناك. ابن منظور، اللسان، دثمم، ١٢/ ٨١. والمعنى: أن الملتقى في الجنة في الدار الآخرة. (١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): فقالت.

<sup>(</sup>١٦) عبارة (بلغني. . إلخه، في (م) و(ع): (يا ابن زيد إنه بلغني أنهه.

بعد القرب(١٦)، وبعد الأنس الوحشة. ثم أنشأت تقول(٢):

يسا واعِسظاً قسام لآخستِسساب(٣) تَسنْهَى وأنْستَ السَّهْبِيم حفاً لو كُنْتَ أَصْلَحْتَ قبيل حِذَا كبان لِسمَسا قُسلُتَ بِسا حبيبي

تَسنسهَى عسن السغسى والستسمسادي

يَسزُجُسرُ قَسوْمساً عسن السذنسوب حدا مِن المُنكر العرب عَنْ بَسكَ أو تُسنِتَ من قسريب مَسوْضِع صِسدْقِ مسن السقسلسوب وأنت في النسهى كالمريب

[مخلع البسيط]

قال: قلت(1): إني أرى هذه الذئاب مع الغنم؛ فلا الغنم (٥) تفِر(٦) من الذئاب ولا الذئاب تأكل الغنم، فأي شيء هذا؟ فقالت: إليك عني، فإني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح ما بين الذئاب والغنم. ثم أنشأت تقول<sup>(٧)</sup>:

> لو كُنْتَ لي يوم النَّوى(٨) مُعِينا لولا الهوى لم أذرٍ ما طَعْم الرَّدَى تَسصُدُّ ليسلى كُسلٌ يَسوْم جَسفُوة بانوا وفى الأخشاء منهم كؤعة وأَسْتَوْطَنُوا يبرين (١٠) من بعد الحِمَى(١١) يا لَهْفَتي على الحِمَى وحُرْقَتي(١٤)

لِم يَسرِدُوا مَساء (٩) السلُّسوى مَسعِسينا ولا أَذَعْستُ سِسرِّيَ السمَسطُ ونسا تُسبُدِي لسنا مِسن السهدوي فُسنُدونا يسمنغها الحياء أذ تبينا يًا وَيُلُهُ الصَّبِّ(١٢) على يبرينا(١٣) أَصْبَحْتُ مِن بعدهم مجنونا

في (م) و(ع): «وبعله بعد القرب البعدة. (٢) في (ع) زيادة (شعر).

الحِسْبة: مُصَدَّر احتسابك الأجر على الله، والاحتساب: طلبُ الأَجر. ابن منظور، لسان العرب، ٢١٤/١. (٣) عبارة اقال: قلت، في (م) و(ع): افقلت». (t)

عبارة (فلا الغنم؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (0)

<sup>(7)</sup> (٧) في (ع) زيادة اشعر».

في (م) و(ع): اتفزع. في (م) و(ع): «اللوي». **(A)** 

عبارة (لم يردوا ماء)، في الأصل: (لم يزين دماه)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «تين»، وفي (م) و(ع): «تبرين»، والصواب ما أثبتناه. ويبرين قيل بأعلى بلاد سعد، وهو رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة، وقيل: من أصقاع البحرين، بينه وبين الفلج ثلاث مراحل، بينه وبين الأحساء وهجر مرحلتان. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٣/ ١٤٧٢.

<sup>(</sup>١١) للعرب في الحمى أشعار كثيرة ما يعنون بها إلَّا حمى ضرية، وهو سهل الموطئ، كثير الخُلَّة، وأرضه صلبة ونباته مسمنة، وبه كانت ترعى إبل الملوك. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): ﴿يَا وَيَلْتِي مَنِي﴾.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «تبيينا»، وفي (م) و(ع): «تبرينا»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٤) عَبَارَة فيا لهفتي. . إلغ، في الأصَّل: فيا لهفتي من بعد الحمى وإنني، والتصويب من (م) و(ع).

أَظُنُّ طَرفى غمض (١) الجُفونا عَذْلاً وحَاش القلب أَنْ يَخُونا [١٢ب] [بحر الرجز]

حَرَّمْتُم النَّوم على طرفي فما حاشا لِسَمْعي أَنْ يُرى مُسْتَمِعاً

يا تائهاً في ليل الشباب أما ترى فجر المشيب، تسوّف بالتوبة (٢) وغُصْنُ شبابك غضّ رطيب، فإذا وعظت (٢٣) قلت عسى وكم دعيت فلا تجيب، أقعدتك أخلاط الخطايا عن النهوض إلى الحبيب<sup>(1)</sup>، لا لركائب<sup>(0)</sup> المجتهدين ترافق ولا لنغمات المستغفرين تستجيب، مارستان<sup>(1)</sup> قلبك ما فيه من ذخائر الأعمال طِبِّ(٧) ولا طبيب، بيت وصلك خراب وبيت هجرك عامر وعقلك حزين عليك كثيب، كم أطير بك إلى الفردوس وأنت في دُوّيس البعاد (<sup>(٨)</sup> سليب، هذا صَبَّاغ (<sup>(٩)</sup> المشيب أستوفى من القوة أوفر نصيب، إذا كان الجسم في المجلس والقلب وراء النهار مقلوب في قليب (١٠)، ليت شعري مع من أتحدث؟ لمن أزمزم (١١١) مع من أطيب؟ الحنظل (١٢) لا يحلو ولو كان في وسط دجلة (١٣<sup>)</sup> ولا يطيب، لا في سموات المجتهدين <sup>(١٤)</sup> تصعد ولا جسر <sup>(١٥)</sup> السحر تسلك، ولا تحسن السباحة، فكيف العبور لبر الحبيب؟ يا رفاق التائبين البَدار(١٦) فمنزل القبر قريب، كثَّروا زاد التقوى ليوم(١٧) السفر تجدوه، ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوَّةٌ وَلَسُودٌ وُجُوَّةٌ﴾.

قال صالح المري رحمه الله تعالى (١٨): «قال لي مالك بن دينار رضي الله علي يا صالح

(1)

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): (بالمتاب). نى (م) و(ع): اليعرف). (1)

في (م) و(ع): «عساً». وعسا الشيخ يعسو: كُبُر وأسن، من عسا القضيب إذا يبس. ابن منظور، اللسان، ١٥٠/ ٥٤. (٣)

عبارة (إلى الحبيب)، في (م) و(ع): (للحبيب). في الأصل: ﴿ إِلَى رَكَانُبِ ﴾، والتصويب من (م) و(ع). (0)

في (ع): «بيمارستان». والمارستان: دار المرضى. الفيروزآبادي، القاموس، «مرس»، ص٧٤١. (7)

في (م) و(ع): اطيب. **(V)** 

في (م) و(ع): «دوس من البعاد». والدُّوس: الذُّل. ابن منظور، اللسان، «دوس»، ٦/ ٩٠. **(A)** 

في الأصل: «إصباغ»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) القليب: هي البثر العادية القديمة التي لا يُعلم لها رُبِّ ولا حافر. ابن منظور، اللسان، «قلب، ١/٦٨٩.

<sup>(</sup>١١) الزَّمْزَمَة: الصوت البعيد تسمع له دوِيّاً، وزَمْزَم الأسد: صوَّت. ابن منظور، اللسان، فزمم،، ١٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>١٢) الحنظل: الشجر المُرّ. ابن منظور، اللسان، (حنظل)، ١٨٣/١١. (١٣) في (م) و(ع): «الدجلة».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿لا في سماء زينة المجتهدين﴾. (١٥) في (م) و(ع): اعلى جسر؟.

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: «اليوم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣/ ٣٣١. وصالح: هو صالح بن بشير، أبو بشر البصري، القاص الزاهد، الخاشع، واعظ أهل البصرة، توفي سنة ١٧٦هــ ٧٩٢م، وقيل سنة ١٧٢هـ. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٣/ ٣٥٠. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٧١\_ ٥٨٠٠. ص١٨٤. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>١٩) عبارة (رضى الله عنه؛ ساقطة في (م) و(ع).

إلى الجبانة(١) فإني قد وعدت نفراً من إخواني بزيارة أبي جهير مسعود الضرير(٢). فغدوت لموعد مالك إلى الجبانة (٣)، فإذا معه محمد بن واسع وثابت البناني (١) وحبيب العجمي (٥)، فقلت(٦): هذا، والله يوم [١١٣] سرور. فأنطلقنا نريد أبا جهير، وكان مالك إذا مر بموضع نظيف قال: يا ثابت صلُّ هاهنا لعله يشهد (٧) لك غداً. قال: وكان ثابت يصلي. ثم أنطلقنا حتى أتينا موضعه فسألنا عنه، فقالوا: الآن يخرج إلى الصلاة. فأنتظرناه، فخرج علينا ورجل آخر آخذ بيده (<sup>(۸)</sup> حتى أقامه على <sup>(۹)</sup> باب المسجد، ثم أمهل يسيراً، ثم دخل المسجد، فصلى ما شاء الله تعالى(١٠٠)، ثم أقام الصلاة فصلينا معه. فلما قضى صلاته جلس هنيهة(١١) بهيئة المهموم. فتواتر عليه(١٢) القوم في السلام عليه، فتقدم محمد بن واسع فسلّم عليه، فرد عليه السلام وقال: من أنت يرحمك الله(١٣)؟ قال(١٤): رجل من أهل البصرة. قال: ما اسمك(١٥)؟ قال: محمد بن واسع. قال: مرحباً بك، أنت الذي يقول(١٦٠) هؤلاء القوم أنك أفضلهم، لله أنت إن قمت بشكر ربك، أجلس فجلس. فقام ثابت البناني فسلم عليه(١٧)، وقال: من أنت

عبارة ﴿ إِلَى الجبانة ﴾، في (م) و(ع): ﴿ الجَبَّانَ ﴾.

في الأصل: «أبي جبير»، وفي (م) و(ع): «أبي حميد»، والتصويب من (ب)، وحيثما ورد في القصة «أبو جُبيرٍ، واأبو حميدً، فالصواب فيه اأبو جهيرًا. وأبو جهير رجل قد انقطع إلى زاوية يتعبّد فيها ولم يكن يدخل البصرة إلا يوم الجمعة في وقت الصلاة ثم يرجع من ساعته. أبن الجوزي، الصفة، ٣/ ٣٣١. النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «اللَّجبَّان».

هو ثابت بن مسلم البناني، والبناني نسبة إلى بنانة من قريش، ويكنى أبا محمد، وكان من سادة التابعين، علماً وفضلاً وعبادة ونبلاً، توفي سنة ١٢٣هـ ـ ٧٤٠م. ابن الجوزي، الصفة، ٣/ ٢٦٠. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١٦١/١.

في (م) و(ع): دحبيب العطار). وحبيب هو: حبيب بن عيسى بن محمد العجمي، أبو محمد، وقيل: أبو مسلم، الفارسي أصلاً، ثم البصري سكناً، كان عابداً زاهداً مجاب الدعوة، توفي سنة ١١٩هـ ٧٣٧م. أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ١٤٩/٦. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٣/٥١٣.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (قلت). (٧) في (م) و(ع): «أن يشهد».

عبارة افخرج علينا.. إلخ، في (م) و(ع) افخرج علينا رجل فأخذ بيده. (A)

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): اعتدا. (١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة فاجلس هنيهة؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة (يرحمك الله) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿فَقَالُۥ

<sup>(</sup>١٥) عبارة «قال ما اسمك» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ايزعما.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع) زيادة ففرد عليه السلام.

يرحمك(١) الله تعالى(٢<sup>)</sup>؟ قال: ثابت البناني، قال<sup>(٣)</sup>: مرحباً بك، أنت الذي يزعم هؤلاء القوم (٤) أنك من أطولهم صلاة، اجلس قد كنت أتمناك على ربي. قال: فقام إليه حبيب، فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: حبيب. قال: مرحباً بك، أنت الذي يزعم هؤلاء القوم أنك لم تسأل الله (٥) شيئاً إلا أعطاك إياه (٦)، فهلًا سألته أن (٧) يخفى لك هذا، اجلس يرحمك الله، فأحذه (٨) بيده وأجلسه إلى جانبه، ثم قام إليه مالك بن دينار، فسلم عليه، فرد [١٣٧] عليه السلام وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال له: أنا مالك بن دينار (٩). قال (١٠٠): أنت الذي يزعم هؤلاء القوم أنك أزهدهم، اجلس يرحمك الله (١١١)، فالآن تمت أمنيتي على ربي كال (١٢). قال صالح: فقمت إليه فسلمت (١٣) عليه، فرد عليّ السلام وقال: من أنت يرحمُك الله؟ قلت (١٤): صالح المرّي. قال: أنت الفتي القاري؟ قلت: نعم. قال: أقرأ علي (١٥) يا صالح. فأبتدأت فقرأت فما أستتممت قراءتي في (١٦) الاستعاذة حتى خر مغشياً عليه، ثم أفاق. قال: أعد(١٧) قراءتك يا صالح، فأبتدأت وقرأت (١٨) ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَيِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبِكَآة مَنثُورًا ﴾ (١٩) قال: فصاح صيحة ثم انكبّ على وجهه، فأنكشف بعص جسده، وجعل يخور كما يخور الثور، ثم هَدأ فدنونا<sup>(٢٠)</sup> منه فإذا هو قد خرجت روحه رحمة الله عليه (٢١). فسألنا هل له أحد؟ فقالوا: عجوز تخدمه تأتيه في بعض الأيام، فبعثنا إليها، فجاءت فقالت: ما له؟ قلنا(٢٢): قُرئ عليه القرآن فمات. فقالت (٢٣٠): حُقّ له والله، من

<sup>(</sup>Y) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في (م): (رحمك). (1)

عبارة «قال: ثابت. إلغ»، في (م) و(ع): «فقال: أنا ثابت البناني فقال». (٣)

عبارة «هؤلاء القوم»، في (م) و(ع): «أهل هذه القرية». (٤) في (م) و(ع): «الله تعالى». (0)

 <sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (A) في (م) و(ع): (فأخذ). الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **(V)** 

عبارة (فرد عليه السلام. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع)

<sup>(</sup>١١) عبارة «يرحمك الله» ساقطة في (م) و(ع). (١٠) في (م) و(ع): قفقال».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿وسلمتٍ٩. (١٢) عبارة اعز وجل؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): «فقلت».

<sup>(</sup>١٦) عبارة (قراءتي في) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة «قال أعد»، في (م) و(ع): «فقال مُد في».

<sup>(</sup>١٨) عبارة «فاُبتدأت وقرأت»، في (م) و(ع): «فقرأت».

<sup>(</sup>١٩) سورة الفرقان، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: ﴿فَدَنَا ﴾، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) عبارة «رحمة الله عليه» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: "فقال"، وفي (ع): "قلت"، وهي من (م).

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): ﴿قالت،

ذا الذي قرأ عليه القرآن<sup>(١)</sup>؟ لعله صالح القارئ<sup>(٢)</sup>؟ قلنا: نعم، وما يدريك أنه<sup>(٣)</sup> صالح؟ قالت: لا<sup>(٤)</sup> أعرفه غير أني كنت أسمعه يقول: إذا<sup>(ه)</sup> قرأ عليّ صالح قتلني. قلنا: هو الذي قرأ عليه. قالت: هو الذي قتل حبيبي. فهيأناه ودفناه رحمة الله عليه<sup>(٢)</sup>». شعر:

سَلامٌ على قَلْب تَعَرَّضَ (٧) للنَّوى (٨) وعَلَيْب مُ هِلمٌ يُسهَبيّ مُ حُرْن وعَلَيْ الشوق المُبَرَّحِ مُسْعِد أَلَا هَلْ على الشوق المُبَرَّحِ مُسْعِد أَلَامُ على فَيْضِ اللَّموع ولا أَرَى أَلِامُ على حمام الأيك (١٣) مِنْ فَقْد إلفِه ومالي لا أَبْكي وأنْدُبُ ما مَضَى

سلام عَلِيلِ<sup>(٩)</sup> أَخْرَقَتْهُ شُجون<sup>(١١)</sup> ولِلْهَمُ و<sup>(١١)</sup> الأحزان فيه فُنُون [١٤] وهل لي<sup>(١١)</sup> على الشَّوْقِ الشَّديد مُعِين مُجِبَّاً كَثِيبِاً لللَّموع يَصُون مُجبَّاً كَثِيبِاً لللَّموع يَصُون وأَصْبِرُ عنه كيف ذاك يَكُون<sup>(١١)</sup> ودَاء الهَوَى بين الضَّلُوع دَفين ودَاء الهَوَى بين الضَّلُوع دَفين

# [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي اخترع الموجودات بلا شريك ولا معين، تعالى في علق شأنه عن صفات التمكين (١٥٠) و (١٦٠)التكوين، استوى على العرش ونزل (١٧٠) إلى سماء الدنيا لاستغفار

- (١) عبارة دمن ذا الذي . . إلغ، ساقطة في (م) و(ع).
- (٢) في األصل: «المصلي»، وهي ساقطة في (م) و(ع)، وقد وردت بلفظ «القارئ» في الصفة، وهي األصوب.
  - (٣) في (م) و(ع): امن؟. (٤) في (م) و(ع): الماء.
- (٥) في (م) و(ع): (إن، الله عليه ساقطة في (م) و(ع).
  - (٧) في الأصل : «تعرق»، والتصويب من (م) و(ع). (٨) في (م) و(ع): «للهوى».
    - (٩) في (م) و(ع): (على من).
    - (١٠) الشجون: آلهم والحزن. ابن منظور، اللسان، فشجن، ١٣٢/١٣.
- (١١) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (١٢) في الأصل: الله، والتصويب من (م) و(ع).
- (١٣) الأيك: الشجرُ المُلْتَف الكثيرُ، والغَيْضة تُنْبَتُ السَّلْر والأراك. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، «أيك»، ص١٢٠٣.
  - (١٤) شطر هذا البيت وسابقه أقتباس من شعر لرجل من بني نهشل. ينظر: الأمالي للقالي، ١٣١/١.
  - (١٥) في الأصل: «المكين»، وهي ساقطة في (م) و(ع)، والتصويب من (ب). ما الله عند المراجد المراجد
- والتمكين في اصطلاح الصوفيين: هو مقام الرسوخ والاستقرار على الاستقامة، وما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين لأنه يرتقي من حال إلى حال وينتقل من وصف إلى وصف، فإذا وصل واتصل فقد حصل التمكين. علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، ص٩٦. وهذا مما يستحيل على الله ﷺ لأن الله الله الا يتبدل ولا يتطور ولا ينتقل من حال إلى حال، وهو منزّه عن التقلب والتغيّر بالقدرة، فقدرته واحدة وصفاته واحدة، يستحيل عليه سبحانه الكم في الذات والصفات.
  - (١٦) الواو ساقطة في (م) و(ع).
- (١٧) في الأصل: ﴿وينزل أُمرَهُ، والتصويب من (م) و(ع)، وذلك لما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة ﷺ أن الرسول ﷺ قال: ﴿ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى =

المستغفرين (١) ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيَتُ ﴾ (٢) باليمين (٣) ، ﴿ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَلُمْ وَيَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَيْنِ مِن طِينٍ ﴾ (٤) ، أبدعه من نطفة حقيرة وسفره في أقاليم الأطوار (٥) ﴿ وَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّيِنٌ ﴾ (١) ، سلط عليه الشهوة ليعلم أنه ذليل مهين، فأهل المعاصي جفت أعينهم (٧) من العبرات فلا مُعين ولا مَعين، والأحباب بالباب (٨) يناديهم حبيهم (٩) نداء المحبين ﴿ مَا رَعُونُهُ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينٌ ﴾ (١٠) .

يا من ثوبه بالمعاصي قد (١١) تمزق، يا من وجهه (١٢) بالغفلة (١٣) أخلق (١٤)، إذا طلبت الآخرة سامحت، وإذا طلبت الدنيا تتحقق، همتك في طلب الدنيا في الثريا وفي طلب الآخرة في الثرى ولا أسف ولا قلق، سبقت السعادة لقوم وكل منهم إلى الحبيب أسبق (١٥)، وأهل الشقاء كلما راموا المتاب طبّق عليهم الخذلان طبق، يا أهل الذنوب كلنا أهل [١٤]ب] المصائب (١٦) فأين البكاء وأين الحُرق؟ إن لم تصالح مولاك في مجلس الذكر أما تخاف باب التوبة يغلق، تطلب أرباح الصين وأنت في رقّ (١٥) الشهوات هيهات غيرك سبق، أما تستحي

<sup>=</sup> ثلث الليل الآخِر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأُعْطيه، من يستغفرني فأغفر له». الإمام البخاري، الصحيح، كتاب تقصير الصلاة، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم الحديث (١٧٥)، / ١٢١/٢.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع) زيادة «نزولاً يليق بجلاله وهو القوي المتين».

 <sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «الأرض جميعاً قبضته والسلموات مطويات». وقوله: ﴿ ٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُم يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ
 وَالسَّمَكُونُ مَطْوِيتَكُ مَطْوِيتَكُ ﴾ ٱقتباس من قوله تعالى من سورة الزمر، آية ٦٧.

<sup>(</sup>٣) قوله هذا كناية عن قدرة الله ﷺ وإحاطته بجميع مخلوقاته، يقال: ما فلان إلا في قبضتي، بمعنى ما فلان إلا في قدرتي. واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك. ومنه قوله تعالى: ﴿لَمُنْذَا يِنْهُ إِلَيْنِي﴾ [الحاقة: ٤٥]. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٢٧٧/١٥. وقد أخرج البخاري في هذا المعنى عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». البخاري، الصحيح، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿مَلِكِ النّاسِ﴾، رقم الحديث (١١)، ٢٠٨/٩.

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ أَصْنَ كُلُّ ثَنَّهِ خَلَقَتْمُ وَيَدَأَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾ ٱقتباس من قوله تعالى من سورة السجدة، آية ٧.

 <sup>(</sup>٥) عبارة «وسفرهُ. إلخ»، في الأصل: «وصفوة في أقالم الأوطار»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ثُمِّينٌ﴾ آقتباس من قوله تعالى من سورة النحل، آية ٤، وسورة يس، آية ٧٧.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (عيونهم). (٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «محبوبهم». (١٠) سورة آل عمران، آية ١٣٣. (١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع): «وجه توجهه».

<sup>(</sup>۱۱) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۱۲) (۱۲) في (ع): قبالغلظة».

<sup>(</sup>١٤) خَلِق الشيء وأَخْلَقَ: بَلِيَ. ابن منظور، اللسان، ﴿خلق، ١٠/٨٨.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «استبق». (١٦) في (م) و(ع): «مصائب».

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): الريف.

تعصي من خلقك $^{(1)}$  من علق $^{(7)}$ ، همتك أبرد من كانون $^{(9)}$  متى تكون $^{(1)}$  أحر من كانون $^{(0)}$ وشيطان تسويفك أحترق، هذا منادي التوبة(٦) يُنادي رجال(٧) التاثبين ﴿سَارِعُوٓا ۚ إِلَىٰ مَضْغِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّكَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

عن سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى قال(^): «مرض(٩) رجل من أولياء الله تعالى(١٠) مرضاً مشكلاً، فكان الناس إذا رأوه قالوا: مجنون. فأكثروا عليه، فلما عظم كلام الناس في أمره قالوا له: نعالجك؟ فقال لهم: يا قوم أعلموا(١١١) أن لي طبيباً: إن سألته داوى لي كلّ عليل، لكن<sup>(١٢)</sup> لا أسأله أن يداويني. فقيل له: ولِمَ ذلك<sup>(١٣)</sup> وأنت تحتاج إلى الدواء؟ قال(١٤): أخشى إن برئت من العلة طغيت. فقيل له: إن لنا مجنوناً فأسأل (١٥) طبيبك أن يداويه. قال: نعم، آتوني به. فأتوه برجل في عنقه غلّ عظيم، ويداه مشدودتان إلى عنقه بقيد (١٦٠) ثقيل، قد أستمكنت منه العلة. ثم (١٠٠) قال لهم: خلوا بيني وبينه (١٨). فعمد جهال القوم إلى يديه فخلوها وأدخلوه معه في البيت الذي كان فيه وأغلقوا عليهم(١٩) الباب وهم يظنون أنه سيفضي إليه بمكروه. فلما كان بعد ساعة صاحوا به فأجابهم وكلمهم وخرج إليهم بكلام عاقل وهو يبكي بكاء [١٥أ] شديداً. فقالوا له: أخبرنا بقصتك وما كان منك<sup>(٢٠٠)</sup>. فقال لهم: ٰ دخلت على هذًا الرجل وأنا على ما قد علمتم من علتي لا أعقل شيئاً كما رأيتموني، فقربني إليه (٢١) وأدناني وجعل يده (٢٢) على صدري، والأخرى على رأسي، فأحسست بطعم

في (م) و(ع): اصَوَّرك. (1)

العَلَق: هو الدم الجامد قبل أن ييبس. ابن منظور، اللسان، (علق)، ١٠/٢٦٧. **(Y)** 

أي شهر كانون البارد (٤) في (م) و(ع): التعود). (٣)

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «الموعظة». أى: المَوْقد. (0)

فى (م) و(ع): ﴿رحايلٍ». **(Y)** 

القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢١٨/٤. وسهل: هو سهل بن عبد الله التستري أبو محمد، صاحب كرامات، وكان له اجتهاد ورياضات، وهو ورع، سكن البصرة زماناً، وعبادان مدة، توفى سنة ٢٨٣هـ ـ ٨٩٦م، وقيل سنة ٢٧٣هـ ـ ٨٨٦م. ابن الجوزي، الصفة، ٤/٦٤. ابن الملقن، طبقات الأولياء،

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (مرض علينا). (١٠) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۱۲) في (م) و(ع): «لكن أنا».

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): افقال».

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): افي قيدا. (١٥) في (م) و(ع): ﴿فَسُلُّ .

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۸) عبارة اخلوا بيني وبينها، في (م) و(ع): اخلوني معها.

<sup>(</sup>١٩) عبارة (وأغلقوا عليهم)، في (م) و(ع): (فأغلق عليه). (٢١) في (م) و(ع): المنها.

<sup>(</sup>٢٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: (يداه)، والتصويب من (م) و(ع).

البرء يدب في جسدي (١) حتى زال ما بي. فقالوا له (٢): ادخل معنا إليه فنسأله أن يدعو لنا (٢)، فدخل مع القوم إليه فلم يجدوه في البيت، وستره الله على(٤) عنهم، فمن عقل منهم عظمت ندامته، وأكثر<sup>(ه)</sup> أسفه. قال سهل: وهو رجل من أهل بيت المقدس يقال له: إدريس بن أبي خولة(٦) ﷺ ونفع به(٧). شعر(٨):

> وحقكم وهو عندي غَايَةُ القَسَم وإِنْ تَـزَابَـدَ دَمْـعِـي بَسغـد بُـعُـدِكُـم لِلْائِسِي فيكم مِنتُى فُوادُ هَوَى ما هَبَّت الرِّيحُ مِن يَلْقَاءِ أَرْضِكُمُ أَيَّامَ لَم أَقْنَنِع فيها بِوَصْلِكُمُ وَاها على ما مَضَى (١٣) لو دَامَ رَائِقُهُ يا راكِبَ الِبيد يَبْغي قَفْرها (١٥) عَجِلاً عَرِّج بِدار سُلَبْمي وأَقْرِ سَاكِنِها

لأجعكن نديمي بنعدكم نكبى لَأَمْرَجَنَّ (٩) دُمُوعي فيكُمُ بدَمى أَفْنَاهُ شَوْقي لِرَدّ(١٠) اللوم من(١١) صمّم إلا ذُكَرْتُ ليالينا بذي سلم(١٢) عُوِّضْتُ منها تَمَنِّي الطّيْفِ في الحُلُم وَجُداً و(١٤) وَاها عليه كيف لم يَدُم وَيَقْطَع السَّيْر بالوسادة(١٦) الرَّسَم(١٧) عنى السّلام وطن بالرّبع وأستَلِم [بحر السيط]

يا بائعاً نفيس (١٨) أنفاسه بأبخس الثمن (١٩)، يا من سكن إلى الدنيا وليست له بمسكن (٢٠)،

(Y) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): اجسمياً. (1)

عبارة فنسأله . . إلخ، في (م) و(ع): فنسأله يدعو الله لنا، (٣)

(٥) في (م) و(ع): اكثرا. عبارة فعز وجل؛ ساقطة في (م) و(ع).

(٦) إدريس بن أبي خولة الأنطاكي، من العباد المذكورين، وكان يكون ببيت المقدس حكى عنه سهل بن عبد الله التستري. ابن الجوزي، الصفة، ٢٤٤/٤. ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، ٣/ ١٣٣٤.

عبارة فرضى الله. . إلخه ساقطة في (م) و(ع).

(٩) في (ع): الأخرجن١. الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): (عن).

(١٠) في (م) و(ع): ابردا.

(١٢) ذو سلم: واد ينحدر على الذنائب، والذنائب: في أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٣/ ٢٤٠.

> (١٤) الواو ساقطة في (م) و(ع). (١٣) ني (م) و(ع): قواها لما قد مضي،

(١٥) عبارة البغي تفرها، في (م) و(ع): الفني هامها،

(١٦) أَوْسَد في السير: أغَذَّ. ابن منظور، اللسان، ﴿وسدٌ، ٣/ ٤٦٠.

(١٧) الرُّسَم: حسن المشي. ابن منظور، اللسان، فرسم، ١٢/١٢.

(١٨) في (م) و(ع): انفايس.

(١٩) في (م) و(ع): (بأبخس ثمن، والبخس النقص والظلم، وبخسه: كمنعه. الفيروزآبادي، القاموس، ابخس، ص۱۸۶.

(۲۰) في (م) و(ع): ابسكنا.

بعت ما يبقى بما يفنى وما تفطنت الغبن<sup>(۱)</sup>، ظاهر بطال [۱۹ب] وباطن مراء أستوى في الظلمة السر والعلن، ما<sup>(۲)</sup> تمشي إلا<sup>(۳)</sup> في ظلمة الشهوة يا أعمى البصيرة، يا من هو بالغفلة ممتحن، كم بنار الشهوة أن تحرق نفسك! التزم<sup>(۵)</sup> ويحك فراش الحزن، تنسج<sup>(۱)</sup> على نفسك خيوط<sup>(۷)</sup> الخطايا وأنت تفرح كدود القز<sup>(۸)</sup> يموت وسط<sup>(۱)</sup> ما حصن، ويحك إذا عصيت المغيث فالمستغاث بمن؟ معاشر الفقراء قد<sup>(۱۱)</sup> طاب السماع فإن لم تطيقوا<sup>(۱۱)</sup> فمن؟ كأني أستنشق نسائم (۱۲) الزفرات من زوايا القلوب، فيا معشر السالكين ﴿سَارِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَة مِن رَبِّكُمْ وَبَنَا لِمُنْتَقِينَ﴾.

مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال (۱۳): «أحتبس المطر عنا (۱۵) بالبصرة، فخرجنا يوماً بعد يوم نستسقي فلم نر أثر الإجابة (۱۵). فخرجت أنا وعطاء السليمي (۱۱) وثابت البناني ومحمد بن واسع وحبيب الفارسي وصالح المري وآخرون (۱۷) حتى صرنا إلى المصلى بالبصرة فأستسقينا فلم نر أثر الإجابة، وأنصرف الناس، وبت أنا وثابت في المصلى (۱۸). فلما أظلم الليل إذا بأسود رقيق الساقين، عظيم البطن، عليه متزران من صوف، فجاء إلى ماء فتوضأ منه (۱۹)، ثم صلى ركعتين خفيفتين، ثم رفع طرفه إلى السماء فقال (۲۰): سيدي إلى كم ترد عبادك فيما لا ينقصك؟ أنفذ ما عندك؟ أقسمت عليك بحبك لى إلا ما أسقيتنا (۲۱) غيثك الساعة

<sup>(</sup>١) عبارة «وما تفطنت الغبن»، في (م) و(ع): «وما فطنت للغبن». وغبنتُ في البيع غَبْناً إذا غَفَلْت عنه. وغَبَنه يَغْبنه غَبْناً: أي خدعه. ابن منظور، اللسان، «غبن»، ٣١٠/١٣.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): ﴿لا﴾. (٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة (يا أعمى البصيرة. . إلخ الساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۵) في (م) و(ع): «الزم». (۲) في (م) و(ع): «أتنسج».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فخطوط، والتصويب من (م) و(ع). (٨) في الأصل: الغزل، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «وسط الغزل»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٠) في (م) و(ع): قطيبوا.

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ع): ﴿نَفَايُسُ ۗ .

<sup>(</sup>١٣) في (ع): ﴿وعن مالك بن دينار قال﴾. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/٩.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): (علينا». (١٤) في (م) و(ع): (فلم نر أثراً للإجابة».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل و(م) و(ع): «السلمي»، والتصويب من صفة الصفوة، وهو عطاء السَّلِيْمي الزاهد عابد أهل البصرة، يحكى عنه أمر يتجاوز الحد في الخوف والحزن، وله كلام دقيق في الزهد. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٣/ ٣٢٥. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ١٢١ ـ ١٤٠هـ، ص٤٩٢. وميزان الاعتدال، ٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): الفي آخرين!.

<sup>(</sup>١٨) عبارة (بالبصرة فاُستسقينا. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). و الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲۱) في (م) و(ع): اسقيتنا).

الساعة (۱)، فما تم (۲) كلامه حتى تغيمت السماء، وأخذنا المطر (۳) كأفواه القرب، فما خرجنا حتى خضنا الماء، فعجبنا من الأسود فتعرضت له [٢١] وقلت (٤): أما تستحي فيما قلت؟ فقال (٥): وما قلت؟ قلت (٦) له: لِمَ تقول (٢) بحبك لي، وما يدريك أنه يحبك؟ فقال: تنحّ عني، يا من أشتغل عنه بنفسه، أين كنت أنا حين خصني (٨) بتوحيده ومعرفته أترى بدأني بذلك الالمحبته لي! ثم بادر يسعى. فقلت له: أرفق بنا. فقال: أنا مملوك علي فرض من طاعة مولاي (١) الصغير، فلدخل إلى (١) دار نخاس. فلما أصبحنا أتينا دار النخاس (١١) فقلت له: أعندك غلام تبيعه للخدمة؟ قال: نعم، عندي قدر المائة غلام (٢١). فجعل يخرج إلي (٣١) غلاما بعد غلام (٤١) وأنا أقول: غير هذا، إلى أن قال: ما بقي عندي أحد. فلمّا خرجنا إلى الباب (١٥) إذا (٢١) بالغلام الأسود في حجرة خربة، فقلت: بعني هذا الغلام. فقال: هذا غلام مشوم لا همّة له إلا البكي. فقلت: ولهذا أردته (٢١). ودعاه (٨١) وقال: خذه بما شئت بعد أن تبريني من عيوبه. فأشتريته (١٤): ولمّ ذلك؟ قلت: ألست (٢٢) صاحبنا البارحة بالمصلي؟ قال: قلت (٢٠٠): لأحررك. قال (٢١): نعم (٣١)، فجعل (٤٢) يمشي حتى دخل مسجداً (١٥) فصلى أو قد أطلعت على ذلك؟ قلت: نعم (٢٢)، فجعل (٢١) المخلوقين أقسمت (٢٥) والمنا: إلهي وسيدي سر الذي (٢٢) كان بيني وبينك (٢٢) أظهرته للمخلوقين أقسمت

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).(٢) في (م) و(ع): «أتم».

<sup>(</sup>٣) عبارة (وأخذنا المظر)، في (م) و(ع): (وأحدثت شيئاً».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (فقلت: يا هذا». (٥) في (م) و(ع): (قال».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «فقلتُ الله عَبْرة الله تقول»، في (م) و(ع): «قولك».

 <sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «اختصني».
 (٩) في (م) و(ع): «مالكي».
 (١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة (أتينا دار النخاس، في (م) و(ع): (أتيت النخاس».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): اعندي ماية غلامًا. (١٣) في الأصل: اله، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) عبارة (غلاماً بعد غلام، في (م) و(ع): (واحداً بعد واحد، أ

<sup>(</sup>١٥) عبارة اللي الباب، ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في الأصل: (وإذا،، وهي من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): (فدعاه». (١٥) في (م) و(ع): (فدعاه».

<sup>(</sup>۱۷) في (م) و(ع): قولذلك أريده». (۱۸) في (م) و(ع): قفدعاه». (۱۸) في (م) و(ع): قفدعاه».

<sup>(</sup>۱۹) في (م) و(ع): «فاشتريته منه». (۲۰) في (م) و(ع): «فقلت له».

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): (فقال لي). (٢١) في (م) و(ع): (ألست أنت).

 <sup>(</sup>٢٣) عبارة (قلت نعم) ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (٤٤) في الأصل: (وجعل)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٥) عُبارة احتَّى دخل مُسجداً؟، في (م) و(ع): احتى اجتزنا بمسجد فقصد المسجد ودخل ودخلت معه في إثره».

<sup>(</sup>٢٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٢٧) في (م) و(ع) زيادة: ﴿لا يعلمه أحدٌ.

عليك إلا قبضت<sup>(۱)</sup> روحي الساعة، فإذا هو ميت رحمه الله تعالى<sup>(۲)</sup>، فقبره<sup>(۳)</sup> يستسقى به<sup>(٤)</sup> وتطلب الحوائج به إلى يومنا هذا غفر الله له ورحمه ورضي عنه<sup>(٥)</sup>». [١٦ب] شعر<sup>(١)</sup>:

من عَذيري (٧) يَوم جَدُّوا للحمى (٨) نَظْرَة كانت فَعَادَت حَسْرةً سَلْ طريق العيس (١١) في (١٢) وادي الغَضا (١١) وسلوا (١٤) الوُرَّادَ ما العَهْد بهم يا نَسيم الريع مِن كَاظِمَةِ للهم السَّبا إن كان لا بعد الصَّبا يا نَدامَاي بِسَلْع (١٩) هـل أرى

مِنْ هَوىً جَدَّ بِقَلْبِي (١) مَرَحا قَتَلَ الرَّامي بها (١) من جرَحا فَعَسَى الأخباب جَازُوا رُوَّحا تَركُوا نَجداً وحَلُوا الأبطحا (١٥) شدّ ما هِجت (١٦) الهوى والبرحا إنَّها كانت لقلبي (١٧) أروحا (١٨) ذلك (٢٠) المغبق والمضطَبَحا (٢٠)

(٣) ني (م): (نبقبره). (٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

- (٥) عبارة (غفر الله. . إلخ) ساقطة في (م) و(ع).
- (٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات للمهيار، انظر: الديوان، ٢٠٢/١.
- (٧) العذير: النصير، يقال: من عذيري من فلان أي من نصيري. ابن منظور، اللسان، «عذر»، ١٨٨٤،
- (٨) عبارة (يوم جدّوا للحمي)، في (م) و(ع): (يوم جَدّ بي الحما)، وهي في الديوان: (يوم شرقي الحمي).
   (٩) في الأصل: (من قلبي)، والتصويب من (م) و(ع).

  - (١١) العيس: الإبل تضرب إلى الصفرة. ابن منظور، اللسان، (عيس)، ٦/١٥٢.
    - (١٢) في (م) و(ع): امن.
    - (١٣) وأدي الغضا: هو واد بنجد. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ١٠٥/٤.
      - (١٤) في (م) و(ع): ﴿وسلَّا.
- (١٥) الأبطح: يضاف إلى مكة وإلى مِنى؛ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة، وربما كان إلى مِنى أقرب وهو المُحصّب. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٧٤/١.
  - (١٦) عبارة إما هجت؛، في الأصل: المهجتي،، والتصويب من (م) و(ع).
    - (١٧) في الأصل: «للقلب»، والتصويب من (م) و(ع).
  - (١٨) رِحت رائحة طيبة أو خبيثة وأَرْوَحْتُها: وجدتهاً. ابن منظور، اللسان، ﴿روح، ٢/٤٥٧.
- (١٩) سَلم: بالفتح ثم السكون، الجبل الذي على باب المدينة. وسِلم: بكسر السين، مواضع منسوبة بالبادية. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٧٢٧/٢.
  - (٢٠) في الأصل: (ذاك)، والتصويب من (م) و(ع).
- (٢١) الغَبْق والأغتباق: شرب العشي، والغبوق: الشرب بالعشي. والصبوح: كل ما أكل أو شرب غدوةً، وهو خلاف الغَبوق، وصَبَحه يَصْبَحُه صَبْحاً، وصبَّحه: سقاه صَبُوحاً فهو مُصْطَبَح. ابن منظور، اللسان، وغبق، ١٨/١٠، ووصبح، ٥٠٣/٢، ٥٠٤.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿ إِلَّا مَا قَبْضَتِ».

<sup>(</sup>٢) في (م): «فإذا هو ميت رحمه الله، فأخذت في جهازه وكفنه ودفنه»، وفي (ع): «فإذا هو ميت، فأخذت في جهازه وكفنه ودفنته».

اذُكُرُونا ذُكُرُونا عَهدَدكم إِرْحَمُوا صَبّاً إِذَا خَنّى بكم قد شَرِبْتُ الصّبْر عنكم مُكرَها وعَرَفْتُ السّهم من بعدكم

رُبَّ ذِكْرَى قَرَّبَتْ مَنْ نَنزَحَا شَرِب السَّمَع وَعَاف السَّفَدَحا وَتبعت السَّفِم مُسْمِحا (۱) وتبعت السَّف مَسْمِحا في كم مُسْمِحا في كم أنَّب ما عَرَفْتُ السَّفَرَحا في كم المَن السَّفَرَحا [بحر الرمل]

#### [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي لا تغيره الحوادث ولا تبليه (٢) تعاقب الأزمان والدهور، أول لا من عدد، آخر لا بأمد (٦)، ظاهر لا بالرصد، باطن لا (٤) يحد (٥) ﴿يَمْلُمُ خَآيِنَةُ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا شُخْفِى الشَّدُورُ ﴾ (١)، ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا عنصر ولا طبيعة (٧)، تقدس (٨) من حجابه النور (٩)، المعطل أكمه، والجاحد أعمى، والمجسم أعشى، والمشبه (١٠) في سجن الجهل

- (١) في الأصل و(م) و(ع): قسمحا، والتصويب من الديوان .
  - (٢) في (م) و(ع): (يبليه).
- (٣) في (م) و(ع): فبالمدد، وهو تصحيف. والأمَد: الغاية. ابن منظور، اللسان، فأمد، ٣/ ٧٤.
  - (٤) ني (م) و(ع): افلاً.
- (ه) ني الأصلّ: «بالحده، والتصويب من (م) و(ع). والأول والآخر والظاهر والباطن من أسماء الله تعالى؛ فالأول هو السابق للأشياء، والآخر الباقي بعد فناء الخلق، والظاهر بحججه الباهرة، وشواهده الدَّالة على صحة وحدانيته، والباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. ابن الجوزي، زاد المسير، ١٦١/٨.
  - (٦) قوله: ﴿ يَاللَّمُ خَلِّهَ ثَالُاكُمْ يُن وَمَا تُحْتَفِى الشَّدُورُ ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة غافر، آية ١٩٠.
- (٧) أي: أن الله تعالى ليس بجسم مصور، ولا جوهر محدود مقدر [لأن الجسم ما له طول وعرض وعمق، ولأن الجوهر هو أصل الشيء وهو ما يتركب منه الجسم، وله حد يقف عنده وخاية ينتهي إليها، وهو مقدر يدخل تحت التقدير، وكل ذلك مما ينزّه الباري عنه]، وأنه لا يماثل الأجسام، لا في التقدير ولا في قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر، ولا بعرض ولا تحله الأعراض [لأنه لو كان جوهراً أو عرضاً لجاز عليه ما يجوز على الجواهر والأعراض، وإذا جاز ذلك لم يصح أن يكون خالقاً، والله خالق كل شيء جلّ جلاله] بل لا يماثل موجوداً ولا يماثله موجود [لأنه لو كان كذلك لكان مخلوقاً مثل ذلك من حيث إنه يماثله، لأن الموجودات كلها مخلوقة لله تعالى وهي غير الله وصفاته، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُونُ إِلَيْهِ مَنْ عَلَى اللهُ وَصَفَاتُه، قال تعالى:
  - (٨) في (ع): اجلًّا.
- (٩) قُولُه هَذَا إِشَارَةَ إِلَى مَعْنَى حَدَيْثُ الرسول ﷺ الذي رواه أبو موسى الأشعري ﷺ، ونصه: قحجابه النور لو كشفه لأَخْرَقَت سُبُحَات وَجُهِه ما انتهى إليه بَصَره من خَلْقه، مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب في قوله ﷺ: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رقم الحديث (٢٩٣/ ١٧٩)، ١/١١١.
- (١٠) الأكمه: الأعمى الذي لا يبصر فيتحيَّر ويتردد. ابن منظور، اللسان، «كمه»، ٥٣٦/١٣. والمعطل هو المنكر لصفات الكمال في الله، والجاحد هو المنكر لوجود الله سبحانه. حبنكة، عبد الرحمٰن، العقيدة الإسلامية، ص٧٢، بتصرف. والمشبه: هو الذي شبه ذات الباري بذات غيره، أو صفاته بصفات غيره، والمجسم هو الذي زحم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية، وأنه طويل عريض. الإسفراييني، الفرق بين=

عنه المني لإيجاد الإناث من الحيوان<sup>(٣)</sup> والذكور، ليظهر فيهم فضله وعدله [١١٧] فهذا مجبور وهذا مكسور، نقش في ألواح أرواحهم يوم الإيجاد حروف الحبور والثبور<sup>(٤)</sup>، فكل يجري لما لا يدري، غيب عنهم عواقب الأمور، ثم رماهم بسهم المنية الصائب فأصاب منهم النحور، ثم عزاهم بقوله ليعلموا عدله في قضائه وأنه لا يجور، ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآهِ لَهُوْتُ وَإِنَّمَا ثُوَّتُوك أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةُ فَمَن رُحْنَى عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَكَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ الْفُرُورِ﴾(٥)، فسبحان من يقضي ولا يقضى عليه، يكسر الصحيح ويجبر المكسور، أحمده حمد من يرجو رحمته لعلمه أنه الرحيم الغفور، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها (٦) ليوم النشور (٧)، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله شفيع الأمة يوم يبعث من (٨) في القبور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الأزمان والدهور.

مأسور، أنزل من المعصرات<sup>(١)</sup> ماء أحيا به النبات منظومه والمنثور<sup>(٢)</sup>، نقله إلى الأغذية فتولد

يا أخي تتعامى عن الطريق والحق واضح، غلب عليك طرش<sup>(١)</sup> الغفلة فلا تعي<sup>(١٠)</sup> لنصح ناصح، تبيع الباقي بالفاني ولا تعلم أخاسر أنت أم رابع، ويحك كم إصرار! كم تماسي الذنوب(١١١) كم تصابح! خرَّب إقليم(١١) عمرك الكبر وبدا لك علم(١٢) المشيب لائح، كم تَمَلَّى (١٤) الخطايا أمتلاً الدستور (١٥) بالفضائح، مُلِّك الملك(١٦) ولا تستقبح القبائح، كل عمرك

الفرق، ص٢٢٥، بتصرف. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. المعصرات: سحائب ذوات المطر. ابن منظور. اللسان، اعصرا، ٤٠٨/٤.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ني (م) و(ع): «لإيجاد إناث الحيوان». أي: مجموعه والمتفرق. **(Y)** 

الحبور: النعمة وسعة العيش. والثبور: الهلاك والخسران والويل. ابن منظور، اللسان، «حبر»، ١٥٨/٤، والبرة، ٤/٩٩. وقوله هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ أَحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم علقة مثِل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فَيُؤْمَر بأربع: برزَّته وأجله وشقي أو سعيد، فوالله إنَّ أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فَيَسْبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ماً يكون بّينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. البخاري، الصحيح، كتاب القدر، باب١، وقم الحديث (١)، ٨/٢١٩.

 <sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (شهادة من أستعدها». (٥) سورة آل عمران، آية ١٨٥.

نشر الميت ينشر نشوراً: إذا عاش بعد الموت. ابن منظور، اللسان، فنشر،، ٥٠٦/٥.

<sup>(</sup>٩) ني (م) و(ع): «غلبك طرش». عبارة اليبعث من، في (م) و(ع): اليعشر ما،.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «اللنب». (١٠) في الأصل: قتبغي، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): دأقاليم ١٠.

<sup>(</sup>١٣) عبارة دويدا. . إلغ، في (م) و(ع): دوهذا علم،

<sup>(</sup>١٤) تُمَلِّي عمره: استمتع به. وتملِّي العيش وأملاه الله إياه وملَّاه: أمهله وطؤل له. ابن منظور، اللسان، هملا»، ۱۵/۱۹۰. الفيروزآبادي، القاموس، ص١٧٢١.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (ملك، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) ني (م) و(ع): ﴿الديوانِهِ.

ليلة غفلة متى تتلمح فجر الهجر<sup>(۱)</sup> لائح، هواك في الفاني منجد وفي الباقي متهم متى استوى<sup>(۲)</sup> الغادي والرائح، قد ينال الوقفة من هو وراء السد<sup>(۳)</sup> ويحرمها من<sup>(٤)</sup> في [۱۷ب] ثِنْي<sup>(٥)</sup> شر قُدِّر لا يطمح فيه طامح<sup>(۲)</sup>، إن فاتتك التوبة قبل الحمام ثكلتك الثواكل<sup>(۷)</sup> وناحت عليك النوائح، أما آن أن تتوب، أما آن أن تصالح، البقاء في الآخرة حقيقة وفي الدنيا زور<sup>(٨)</sup> فَكُلُ نَفْسِ ذَا لِهَا مَنَا مُ الْمُؤركُ أَجُورُكُم يَوْمَ الْفِيكُمَة فَمَن رُحْنِ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَكَة فَمَن نُحْنِ عَنِ النَّادِ وَأَدْخِلَ الْجَكَة فَمَدَ فَا أَلْكُورُ مَا الْخَيَا أَلْمَا الْمُعَلَمُ اللَّهُ وَمَا الْحَيَا أَلْمَا الْمُعَلِمُ الْمُدُودِ ﴾.

بعض الصالحين رحمه الله تعالى قال (٩): «كنت ببيت المقدس جالساً مع رجل صالح، إذ طلع علينا شاب (١٠) والصبيان حوله (١١) يقذفونه بالحجارة ويقولون: مجنون. فدخل المسجد (١٢) وهو يقول: اللهم أرحني من تعب (١٦) هذه الدار. فقلت: هذا كلام حكيم فمن أين (١٤) لك هذه (١٥) الحكمة؟ فقال: مَن لله (١٦) في الخدمة أورثه لطائف (١٥) الحكمة، وأيده بأسباب العصمة، وليس بي جنون ولا ولق (١٨)، بل هو (١٩) قلق وحرق (٢٠)، ثم أنشأ يقول: هَجَرْتُ الوَرَى (٢٦) في حُبِّ مَنْ جَادَ بِالنَّعَم وعَفْتُ الكَرَى (٢٢) شوقاً إليه فَلَمْ أَنَمِ هَجَرْتُ الوَرَى (٢٦) في حُبِّ مَنْ جَادَ بِالنَّعَم وعَفْتُ الكَرَى (٢٢) شوقاً إليه فَلَمْ أَنَمِ

ومَوَّهْتُ دَهرِي بالجنون عن الورزى لِأَكْتُم ما بي مِن هواه فما اكْتَتَم

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): الفرج». (٢) في (م) و(ع): الستوي».

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «قد ينال الوقعة من وراء النهر». وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَشُرِبَ بَيْنَهُم مِشُورٍ لَمْ بَائِنَ فِيهِ الرَّحَةُ وَظَانِهُمُ مِن قِبَلِهِ ٱلْمَنَابُ﴾ [الحديد: ١٣].

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «مَن هو».

<sup>(</sup>٥) الثُّني: واحد أثناء الشيء أي تضاعيفه، تقول: أنفذت كذا ثِنْي كتابي أي في طيه. ابن منظور، اللسان، «ثني»، ١١٥/١٤.

<sup>(</sup>٦) في (م): (لا يطمح منه طامح). والمعنى لا تقبل معه توبة.

<sup>(</sup>٧) الثُكُل: فقدان الحبيب، وتُكلَّتك أمك أي فَقَدَتك. ابن منظور، اللسان، «ثكل»، ١١/ ٨٨، ٨٩.

<sup>(</sup>٨) الزُّور: الكذب والباطل. ابن منظور، اللسان، ﴿زُورٍ»، ٣٣٦/٤.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): "عن أبي الجوال قال». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٤٨/٤.

<sup>(</sup>١٠) عبارة الذ طّلع علينا شاب، في (م) و(ع): الوإذا قد طلع شاب.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): الخلفه. (١٢) في (م) و(ع) زيادة: المستجيراً منهم.

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (هنقلت فمن أين. (١٤) في (م) و(ع): فنقلت فمن أين.

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): «أخلص له».

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): الطرائف،

<sup>(</sup>١٨) عبارة «ولا ولق»، في (م) و(ع): «وولق». والولق: الاستمرار في الكذب، والأولق: الجنون. ابن منظور، اللسان، ١٠/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ﴿ (٢٠) في (م) و(ع): ﴿ فَرَقَ، ﴿

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: «الكرى»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: «المني»، والتصويب من (م) و(ع).

فلمًّا رأيتُ الشَّوقَ بالحُبُّ بَائِحاً فإِنْ قِيلَ مجنونٌ فقد جَنَّنَنِي الهَوَى لَقَدْ لَامَنِي الوَاشُونَ فِيكُمْ (١) جَهَالَة (١) فَعَاتَبهم طَرْفي بِغَيْرِ تَكَلُّم سَأَلْتُكَ (١) يَا ذَا المَنَّ لا تُبْعِدَنَّنِي

كَشَفْتُ قِنَاعِي ثم قُلت نَعم نعم وَ وَإِنْ قِيلَ مِنْ سَقَم وَاللَّهُ وَيلَ مِنْ سَقَم وَإِنْ قِيلَ مِنْ سَقَم وَقَلْتُ لِطَرْفِي (٣) اظْهِر العُنْر فاَحْتَشَم (٤) وَالْحَبُرُهُمُ مُ (٥) أَنَّ الهَوَى يُورِثُ السَّقَمُ وَالْحَبُرُهُمُ مُ (١٨) اللَّهَ مَ وَارِي مِنْكَ يَا بَادِئَ النَّسَم (١٨٥)

[بحر الطويل]

فقلت (١٠): أحسنت، لقد غلط من سمّاك مجنونا. فنظر إليّ و (٩) بكى، فقال (١٠): أوّلا (١١) تسألني عن القوم كيف وصلوا فأتصلوا ؟ قلت: بلى، أخبرني، قال: خرجوا إلى الخلاق (١٢)، ورضوا منه بيسير الأرزاق، وهاموا بمحبته في الآفاق، وأتّزروا بالصدق (١٣) وأرتدوا بالإشفاق، وباعوا العاجل الفاني بالآجل الباقي، وركضوا في ميدان السباق، وشمروا تشمير الجهابذة (١٤) الحذاق، حتى أتصلوا بالواحد الرزاق، فشردهم في الشواهق، وغيبهم عن الأحداق (١٥)؛ لا (١٦) تؤويهم دارٌ ولا يقر بهم (١٧) قرار، فالنظر إليهم أعتبار، ومحبتهم أفتخار، وهم صفوة الله الأبرار، ورهبان وأخيار (١٥)، مدحهم الجبار، ووصفهم النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الآخيار (١٥)، إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا،

<sup>(</sup>١) ني (م) و(ع): دنيك،

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و(م) و(ع): «صبابة»، والتصويب من الصفة.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): القلبي،

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «واحتشم»، وهي من (م) و(ع). والاحتشام: النُّغَضَّب، وحشمت فلاناً وأحشمته أي أغضبته، واحتشمت منه بمعنى. ابن منظور، اللسان، «حشم»، ١٣٦/١٢.

 <sup>(</sup>۵) في (م) و(ع): «فأخبرهم».
 (۲) في (م) و(ع): «فبالحلم».

 <sup>(</sup>٧) في (ع): «السقم».
 (٨) في (م) و(ع): «نقلت له».

<sup>(</sup>٩) نَيْ (م) و(ع): الثم، (٩) و(ع): الوقال، (٩)

<sup>(</sup>١١) في (م): «ألا»، وفي (ع): ﴿لاُّهُ.

<sup>(</sup>١٢) عبارة الخرجوا.. إلخ، في (م) و(ع): الهمروا له الأخلاق، والمعنى: تجردوا من الدنيا، وتفرغوا لعبادة المولى.

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «المجاهدة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿الأَفَاقُ﴾.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: اولاء، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة ايقربهم، في (م) و(ع): ايقرهم،

<sup>(</sup>١٨) عبارة قوهم صفوة الله . . . آلخه، في (م) و(ع): قوهم صفوة أبرار، رهبان أخياره.

<sup>(</sup>١٩) عبارة (صلى الله عليه. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

وإن ماتوا لم يشهدوا(١)، ثم أنشأ يقول:

كُنْ مِنْ جَمِيع الخَلْقِ مُسْتَوْحِشاً فَاصْبِر (٢) فبالصَّبْرِ تَنَال المُنَى وَاحْدَد مِن النُّطْتِ وَآفَاتِهِ وَأَخَدَد مِن النُّطْتِ وَآفَاتِهِ وَجُدَّ في السَّبْق (٥) وشمر كما أولْفِكَ الصفوة فيمن سَمَوْا

مِنَ الوَرَى تَسرُ<sup>(۲)</sup> إلى الحَقُ وارضَ بسما يَخرِي مِن الرِّزْقِ فاَفَة <sup>(1)</sup> المُؤمِنِ فِي النُّطُقِ شَمَّر أَهُلُ السَّبْقِ للسَّبْق وخِيرة اللَّهِ من الخَلْقِ<sup>(۲)</sup>

قال: فأنسِيتُ الدنيا عند حَدِيثه، ثم وَلِّي هارباً (٧) فأنا متأسّف عليه».

ويلي<sup>(۱)</sup> أرى الزوايا من أرباب الأحوال أقفرت، أين الذين كانت المحاريب بدموعهم تعطرت؟ أين الذين كانت أقدامهم على بساط الدجى تسطرت؟ أين الذين كانت مجالس الذكر بأنفاسهم تنورت؟ أين الذين كانت أحوالهم (۱) لزوايا القلوب (1) قد عمرت؟ أين الذين كانت كرامتهم على أحوالهم ظهرت، أين الذين كانت أنهار الحكمة ((۱) من قلوبهم عند سماع ذكر الحبيب تفطّرت ((1) تراهم فُقِدوا أم عزائمنا الناقصة عن طريقتهم ((1) قصرت، جدوا و ((1) هزلنا و ((1) نمنا على فراش الغفلة وعيونهم في الدجى سهرت، جعلوا همّهم واحداً فكيف

(٣)

في (م) و(ع): ﴿وَاصِبْرُ ۗ .

«أولــــــــك الـــصــفــوة الــــــي لــهــم والتصويب من (م) و(ع).

- (٧) في (م) و(ع): ﴿سَائُراً﴾.
- (٩) في األصل: «أنهار»، والتصويب من (م) و(ع).
  - (١١) في (م) و(ع): «تعطرت.
- (١٣) الواو ساقطة في الأصل، والتصويب من (م) و(ع).

- (٨) في (م) و(ع): ﴿ويلاهُۥ .
  - (١٠) في (م) و(ع): «الحكم».
  - (١٢) في (م) و(ع): الطريقهما.
  - (١٤) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱) قوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه الحاكم عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر خرج إلى المسجد يوماً فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول الله على يبكي، فقال: «ما يبكيك يا معاذ؟» قال: يبكيني حديث سمعته من رسول الله على يقول: «اليسير من الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة». قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين، وقد احتجا جميعاً بزيد بن أسلم عن أبيه عن الصحابة، واتفقا جميعاً على الاحتجاج بحديث الليث بن سعد عن عباش بن عباس القتباني، وهذا إسناد مصري صحيح ولا يحفظ له علة، ووافقه الذهبي في التلخيص وقال: صحيح ولا علة له. الحاكم، المستدرك، كتاب الإيمان، ٤/١.

 <sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «تسري»، وهو تصحيف؛ وذلك لأن الفعل جواب الطلب مجزوم بحذف حرف العلة من آخره.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فآفات، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «السير».

رم، عني رم، ورم، «السير». (٦) البيت في الأصل:

البشرى وخيرة الله من الخلق

يراهم من همته في الفاني تحيرت، كلما زادت أحوالهم صفاء ازدادت أحوالنا في الحرمان وتكدرت<sup>(۱)</sup>، ستعلم قولي إذا حللت القبور ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ اَلْمُوْتِ وَإِنَّمَا ثُوَفَّوَكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْنِحَ عَنِ النَّكَارِ وَأَدْخِلَ الْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكَعُ الْفُرُودِ﴾. شعر<sup>(۲)</sup>:

يا غَادِياً في لَهُوه وَرَائِحاً وكم إلى كم لا تَخافُ مَوْقِفاً وَكم إلى كم لا تَخافُ مَوْقِفاً وَاعَجَباً (٣) مِنْكَ وأنت مُبْصِرٌ كيف تكون حين تَقْرأ في غَدٍ وكيف تَرْضَى أَنْ تَكُونَ خَاسِرا

إلَى مَتَى تَسْتَحْسِن القَبَائِحَا يَسْتَنْطِقُ اللهُ بِه الْجَوَارِحَا كيف تَجَنَّبْتَ الطريق الوَاضحَا صَحِيفة قد حَوَت الفضائحا<sup>(3)</sup> يَوْمَ يَفُوز من يكون رَابِحَا<sup>(6)</sup>

[بحر الرجز]
مجلسي حرم الفضائل كعبته خطبته، زمزمه فصاحته، ذاك لما شرب له<sup>(۱)</sup>، وذا لما
سمع له، عرفاته<sup>(۷)</sup> ذكر العارفين، مشعره<sup>(۸)</sup> ذكر شعائر الصالحين، مناه أمن التائبين،
خيفه<sup>(۹)</sup> ذكر الخائفين، مقامه<sup>(۱۱)</sup> قيام التائبين<sup>(۱۱)</sup>، مسعاه سعي السالكين، رمي جمراته
رمي ذنوب المذنبين، حلقه حلق رؤوس النادمين، محلقين ومقصرين<sup>(۱۲)</sup>، عمرته

<sup>(</sup>١) عبارة «ازدادت أحوالنا. . إلخه، في (م) و(ع): «زادت أحوالنا في الحرمان كدراً وتغيرت.

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات لأبي عبد الله ابن الحاج البكري الغرناطي. المقري، نفح الطيب، ٣٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (يا عجباً).(٤) البيت ساقط في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) عبارة فيوم يفوز. . إلخ، في الأصل: فيوم يفر من كان رابحاً،، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) قوله: «ذاك لما شرب له» هو معنى الحديث الذي رواه جابر ظلم، ونصه: «ماء زمزم لما شُرِب له». رواه ابن ماجه، السنن، كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، حديث (٣٠٦٢)، ١٠١٨/٢. والإمام أحمد، المسند، رقم الحديث (٧٣٨/١٤٨٣٣)، (٨٨٣/١٤٩٧٨)، ٣/٣٥٧ ـ ٣٧٢. وفي إسناده ضعف، إلا أن له شواهد تحسنه. ميرغني، المعجم الوجيز، رقم الحديث (٧٢٢)، ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) عرفة وعرفات واحد، وهو المُوقف في الحج، وحدُّه من الجبل المشرف على بطن عرفة إلى الجبال المقابلَة إلى ما يلي حوائط بني عامر. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٩٣٠/٢.

 <sup>(</sup>٨) المشعر: هو مسجد مزدلفة، وهو على جبل صغير ينزل حوله في وسط مزدلفة. صفي الدين البغدادي،
 مراصد الاطلاع، ٣/ ١٢٧٥.

 <sup>(</sup>٩) الخيف: ما ارتفع عن موضع مجرى السيل ومسيل الماء وانحدر عن غلظ الجبل. ابن منظور، اللسان،
 لخيف، ٢/٢٩. وخيف منى: هو الموضع الذي ينسب إليه مسجد الخيف. صفي الدين البغدادي،
 مراصد الاطلاع، ٢/٥٩١.

<sup>(</sup>١٠) المَقام: هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم ﷺ حين رفع بناء البيت، وهو موضع بالمسجد الحرام، أمر الله ﷺ بالصلاة عنده، وهو معروف. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٣/ ١٢٩٥.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «القانتين».

<sup>(</sup>١٢) عبارة «حلقه. . إلخ»، وردت في (م) و(ع) بعد قوله: قيام التاثبين».

عمارة (١) أيامه في الأسبوع، ويوم وقوفه يوم الخطبة، ويوم (٢) طوافه طواف الملائكة بالتائبين، الحاضر فيه للدنيا(٢) لا يصاد لأنه في حرمة التاثبين، والعفو يشمل المتفرج والقاصد إلا الحاسد وإبليس، فإنهما مطرودان على باب المجلس، هذا مقروح (١) لما عاين من نزول الرحمة، وهذا مغموم لما سمعه من البلاغة (٥) والحكمة. اللهم (٦) بعد أن طَلَقْتَ (٧) لساني بالتحدث عنك (٨) ثبته على (٩) توحيدك يوم الحاجة إليه، يا حبيب المحبين، تراني أمدح أحبابك وأنثر محاسنهم ولا تطلق لي خاصية (١٠) عفوك، اللهم(١١) أدخرك ليوم الحاجة ولا أفقر مني يوم حلول المنية فلا تقطع بي يا بر يا وصول(١٢)، إلهي إنْ عصيتك بجوارحي فقلبي لتوحيدك (١٣) طائع، فأغفر بطاعة القلب معصية البدن.

إخواني ناشدتكم الله من وجد منكم حلاوة في خلوته فليذكر المذكر من أسهم له في التوبة(١٤) بنصيب فلا ينسى الدليل أن يرحم الله غربته إذا نسيه الذاكرون.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم (١٥).



في (م) و(ع): اعمرا. (1)

كلمة «ويوم» ساقطة في (م) و(ع). (٢)

عبارة (الحاضر. . إلخ)، في الأصل: (الحاضر في الدنيا)، والتصويب من (م) و(ع). (٣)

نى (م) و(ع): المجروح). (٤)

في الأصل: ﴿العلامةِ﴾، والتصويب من (م) و(ع). (0)

في (م) و(ع): ﴿ إِلَّهِي ﴾. (7)

**في (م) و(ع): ﴿أَطَلَقَتُ\*. (V)** 

في الأصل: (عنه)، والتصويب من (م) و(ع). **(**A)

عبارة (ثبته على)، في (م) و(ع): (ثبت عليه).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): ﴿جَامُكُيَّةٌ﴾.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿ إِلَّهِي ١٠.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): (رحيم).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «بتوحيدك».

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «التورية»، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) عبارة «وصلى الله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع).



### [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي قسم بميزان العدل مقسوم الخلق والأخلاق والأرزاق والآجال، تفرد بعلم الخلائق يعلم الصغائر (۱) والكبائر والجزئيات والكليات والأحوال، لا يفتقر في أختراعه الأكوان إلى مشير ولا معين (۱) ، جل الواحد ذو الجلاله[۱۹] قبض القبضتين على حكم ما أراد، فهؤلاء لليمين وهؤلاء (۱) للشمال (۱) ، أسعد بلا علة، وأشقى بلا سبب، فله (۱۰) الحكم في الإدبار والإقبال، عجن طينة أهل القرب وطينة المبعدين (۱) بطينة الخبال (۱۱) ، تجلى لأوليائه بأنسه فعلموا أنه تجلى لهم بالجمال، وأحتجب عن المبعدين وإذا تجلى تجلى لهم (۱۱) بالجلال، نعم أحبابه في مجلس الدجى بلذيذ مناجاته وأفهمهم ألا مثل له (۱۹) في الأمثال، تزايدت أشواقهم (۱۱) في طلب المشاهدة فهم من القلق في أهوال، علموا ألّا راحة للمحب (۱۱) لا بمشاهدة (۱۲) محبوبه فهاموا في القفار والجبال، أشغلهم (۱۲) ذكر محبوبهم عنهم (۱۱) وأفناهم وجدهم عن (۱۲) القيل والقال، فأهل الدنيا على مزابل الدنيا (۱۱) سكارى من خمرة وأفناهم وجدهم عن (۱۵ الممال ﴿فِي بُيُوتِ أَيْنَ الأمال، وأهل الخلوة عمروا مساجد التقى وأعتكفوا بقلوب سمت إلى الكمال ﴿فِي بُيُوتِ أَيْنَ

(١) في (م) و(ع): «الضمائر».
 (٢) في (م) و(ع): «إلى معين ولا مشير».

(٣) عبارة الليمين وهؤلام ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

- - (٥) في (م) و(ع): قوله، (٦) في (م) و(ع): قأهل البعدة.
  - (٧) في (م) و(ع): «أهل الخبال». والخبال: الفساد. ابن منظور: اللسان، «خبل»، ١٩٧/١١.
  - (A) عبارة «تجلى لهم»، في (م) و(ع): «لهم تجلى». (٩) عبارة «ألا مثل له»، في (م) و(ع): «ما مثله».
    - (١٠) في الأصل: ﴿إِشْرَاقِهُمْ ﴾، والتصويب من (م) و(ع).
    - (١١) في الأصل: اللمحبة، والتصويب من (م) و(ع).
    - (١٢) في الأصل: ابالمشاهدة، والتصويب من (م) و(ع).
    - (١٣) في (م) و(ع): فشغلهم، (١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
      - (١٥) في الأصل: (من)، والتصويب من (م) و(ع).
      - (١٦) عبارة اعلى مزابل الدنيا،، في (م) و(ع): اعلى مزابلها.

اللهُ أَن ثُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُتُم يُسَيِّحُ لَتُم فِيهَا بِٱلْشُدُقِ وَٱلْأَصَالِ ﴿ لِيَهَا لَهُ ﴾ (١٠).

إخواني أين من كان له قلب<sup>(۲)</sup> طائع فقطع، أين من كان له أنس بالطاعة فمنع، أين من كان له حال في الإخلاص ففجع، لازم ساقة المجتهدين لا تنقطع، أندب في مأتم الأحزان على التخلف يا منقطع، ما أرى للقبول عليك علامة (٤) وبطابع البعد على قلبك طبع، كيف تسوف بالتوبة وربما تخرج من هذا المجلس ولا ترجع، إذا ضيعت أيامك في الغفلة أنت تعلم بماذا ترجع، جسمك في [٢٠] المجلس وقلبك في السوق، أف لك لا تعي (٥) ولا تستمع، لا ذكر العذيب (٦) يعذب لك ولا عند ذكر الأحباب تسترجع، إذا صعدت ثنية (١) الموت هنالك تعاين وتستطلع (٨)، ولا ينجو من الأهوال إلا رجال علقوا هممهم (٩) في جميع الأحوال ﴿ فِي السَّوْتِ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُلْكَر فِيهَا السَّمُمُ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا بِالْفَدُو وَالْأَصَالِ ﴾.

قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى  $^{(1)}$ : «بينما أنا أسير في بلاد المغرب إذا أنا برجل على عريش البلوط  $^{(11)}$  وعنده عين من الماء  $^{(11)}$  تجري، فأقمت عنده يوماً وليلة أريد أن أسمع منه كلاماً  $^{(11)}$ ، فأشرف عليَّ بوجهه، فسمعته يقول: شهد ـ والله ـ قلبي بالخضوع، وكيف لا يشهد قلبي بذلك، هيهات  $^{(31)}$  هيهات لقد خاب لديك المقصرون، سيدي ما أحلى ذكرك! أليس قصدك مؤمِّلوك فنالوا ما أملوا، وجُدْت لهم بالزيادة على ما طلبوا، فقلت له: يا  $^{(01)}$  عبيبي إني مقيم عليك منذ  $^{(11)}$  يوم وليلة أريد أن أسمع كلامك. فقال لي: قد رأيتك يا بطال حين أقبلت ولكن ما ذهب روعك من قلبي إلى  $^{(11)}$  الآن، فقلت له: ولم ذلك؟ وما الذي أفزعك مني؟ فقال لي  $^{(11)}$ : بطالتك في يوم عملك، وتركك الزاد ليوم ميعادك  $^{(11)}$ ، ومقامك على المظنون، فقلت له: يا حبيبي ما هاهنا فتية تستأنس بهم؟ فقال: بلى، هاهنا فتية  $^{(11)}$ 

 <sup>(</sup>١) سورة النور، آية ٣٦ ـ ٣٧.
 (٢) في الأصل: (قلت)، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (عن)، وهو تصحيف.
 (٤) في (م) و(ع): (ما أرى عليك للقبول علامة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لا تسمع)، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٦) العُذَيب: تصغير العذب: ماء عن يمين القادسية، لبني تميم، بينه وبين القادسية أربعة أميال. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٢/ ٩٢٥.

<sup>(</sup>٧) الثنية: كل عقبة في الجبل مسلوكة، وقيل: هي الجبل نفسه. ابن منظور، اللسان، «ثني»، ١٢٣/١٤. والمراد صعوبة الموت وأهواله.

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): (وتطلع).(P) في (م) و(ع): (همتهم).

<sup>(</sup>١٠) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٠٦/٤. ﴿(١١) في (م) و(ع): قمن البلوط».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «عين ماء». (١٣) في (م) و(ع): «أريد أن أسمع كلامه».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): قوهيهات؛. (١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): ﴿إِلَّا».

<sup>(</sup>١٨) عبارة «فقال لي»، في (م) و(ع): «قال». (١٩) في (م) و(ع): «معادك».

<sup>(</sup>٢٠) عبارة «تستأنس. . إلخ» ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

متفرقون في رؤوس الجبال، فقلت: وما طعامهم في هذا المكان؟ قال<sup>(۱)</sup>: طعامهم الفَلْق من البَلّوط، ولباسهم [٢٠٠] الخَرْق من الثياب، و<sup>(٢)</sup>قد يئسوا من الدنيا ويئست الدنيا منهم، أعطوا المجهود من أنفسهم فلما ضعفت المفاصل عن الركوع والسجود، وتغيرت الألوان من السهر<sup>(٣)</sup> ضجوا إلى الله<sup>(٤)</sup> بالاستغاثة». شعر<sup>(٥)</sup>:

دعوا نارَ قَلْبِ طَابَ فيه جَحِيمُها وَعَبْرَة عَانٍ<sup>(٧)</sup> ما أَسْتَطَارَ لِعَيْنه فَما لِجُفُونِي أَنْ تُمَاطِلَ في الهَوَى فما لِجُفُونِي أَنْ تُمَاطِلَ في الهَوَى وما نَظْرةٌ أَلْقَتْ يَدِي في يَدِ الهَوى لِي اللَّهُ من قلبٍ يُرَوِّعُه (١٠) الصَّبَا ولي اللَّهُ من قلبٍ يُرَوِّعُه (١٠) الصَّبَا ولي (١١) مِنْ هَواكُمْ ما تَقَادَمَ عَهْدُه وَلِي تَسْأَلُونا بعدكم عن دِيَادِكم ودون التَّراقي (١٣) من سَرَايْرِ (١٤) حبُّكم ودون التَّراقي (١٣) من سَرَايْرِ (١٤)

ومُهْجَة (٢) صَبُّ غابٌ عنها نَعيمُها سَنَا بارقِ (٨) إلا اسْتَهَلُّ (٩) غيومُها بِلَمْعِي وأيامُ الفِراقِ خُصُومها أَمَا عَلِسَتْ أَنَّ الغَرَامَ غريمُها إذا ما أَسْتَقَلَّتْ مُظْمَثِناً نَسِيمُها وأَسْبَى الحُمَيَّا (٢١) للعُقُول قَدِيمُها ففي القلب دارٌ ما تَغِيبُ رُسُومُها ودائِعٌ ما بين الماقي (٩١) خُتُومُها ودائِعٌ ما بين الماقي (٩١) خُتُومُها [بحر الطويل]

ويحك أين كنت لما خلع على أهل السَّهر، ما الذي خلفك عن إنعام أهل السحر، اَستلنت فراش الغفلة حتى نالوا المقصود وما عندك(١٦٠) خبر، دينار عملك مبهرج(١٧٠) وعند الحك

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «فقال».(٢) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) عبارة «عن الركوع.. إلخ» ساقطة في (م) و(ع). ﴿ ٤) في (م) و(ع): ﴿ الله تعالى».

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) المهجة: دم القلب، ولا بقاء للنفس بعدما تُراق مهجتها، وقيل: المهجة خالص النفس. ابن منظور، اللسان، «مهج»، ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (غار)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) سنا البرق: ضوءه، وسَنا البرق: أضاء. ابن منظور، اللسان، (سنا)، ٤٠٣/١٤.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «استهلت». (١٠) في (م) و(ع): «تروعه».

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): (وبي).

<sup>(</sup>۱۲) أسبا من سبى يسبي، وسبيت قلبه: فتنته. وحُمَيا كل شيء: شِدَّتُه وحِدَّتُه. ابن منظور، اللسان، (حما)، (۱۲) أسبا من سبى، ۱۹۸/۱۶.

<sup>(</sup>١٣) التراقي جمع تَرْقُوَة: وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. ابن منظور، اللسان، «ترق»، ٣٢/١٠.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: ﴿سائرٌ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «الأراقي»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: اعندكم، وهي من (م) و(ع). ﴿ (١٧) في (م) و(ع): البهرج،

يظهر، إذا وصف (١) النقاد زيفك ترى وجهك يتغير، إذا أمَّدحت بما ليس فيك (٢) فأنت بنفسك أخبر (٣)، العين جامدة، والسمع فيه طرش والقلب أقسى من حجر، تعيش عيش البهائم وما (٤) خطر لك نعيم ولا خطر (٥)، قطعت إقليم الصبا ولم تفلح، قل لي كيف تُرى تفلح في الكبر، ما أقبح سن الشيخ إذا ضحك وكفنه قد يَقْصُر (٦) [٢١]، رافِق - ويحك - أهل التهجد لتنجو من الأهوال ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا السَّمُمُ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا بِالْفَدُو وَالْأَصَالِ ﴿ فَي إِيمَا اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى قال<sup>(۷)</sup>: «دخلت على عابد بالبصرة، وإذا أهل بيته حوله يبكون<sup>(۸)</sup>، وإذا هو مجهود و<sup>(۹)</sup>قد أجهده الاجتهاد، قال: فبكى أبوه، فنظر إليه وقال له<sup>(۱)</sup>: أيها الشيخ ما الذي يبكيك<sup>(۱۱)</sup>؟ قال: يا بني أبكي فقدك وما أرى من جهدك. قال: فبكت<sup>(۱۲)</sup> أمه، فقال لها: أيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة ما الذي يبكيك؟ قالت<sup>(۱۲)</sup>: أبكي فراقك وما أتعجل من الوحشة بعدك، قال: فبكى أهله وصبيانه فنظر<sup>(۱۱)</sup> إليهم وقال: يا معشر اليتامى ـ بعد قليل ـ ما الذي يبكيكم؟ قالوا: يا أبانا فراقك وما نتعجل<sup>(۱۵)</sup> من اليتم بعدك، قال: فقال: أقعدوني<sup>(۲۱)</sup>، أرى كلكم يبكي لدنياه<sup>(۱۷)</sup>، أما فيكم من يبكي لما ألقى في آخرتي؟ أما فيكم من يبكي لمساءلة منكر ونكير<sup>(۱۹)</sup>

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) عبارة (إذا أمدحت. . إلخه، في (م) و(ع): (وإذا مدحت بما لا تفعل.

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (أبصر).
 (٥) في (م) و(ع): (حضر). أي: نعيم الثواب وخطر العقاب.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «انقصر». وتقصر عن الأمر يَقْصُر قصوراً وأقْصَر وقصَّر وتقاصر كله: انتهى. ابن منظور، اللسان، «قصر»، ٥٨/٥.

 <sup>(</sup>٧) في (ع): «وعن يزيد الرقاشي قال». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ١٨/٤. ويزيد: هو يزيد بن أبان الرقاشي، أبو عمرو البصري القاص الزاهد، كان من خيار عباد الله، ومن البكائين بالليل، توفي ما بين عشر ومائة وعشرين ومائة. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٣/ ٢٨٩. ابن حجر، تهذيب التهذيب، ٣٠٩/١١.

 <sup>(</sup>٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (٩) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) عبارة «وقال له»، في (م) و(ع): «فقال». (١١) في (م) و(ع) زيادة: ﴿لَا أَبِكَى اللَّهِ لَكُ عَيْنًا».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «ثم بكت». (١٣) في (م) و(ع): «فقالت».

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: ﴿ أَتَعْجُلُهُ ، وَفِي (م) و(ع): ﴿ يَتَعْجُلُهُ ، وقد وردت بِلْفَظ ﴿ نَتْجَعُلُ ۚ فِي الصَّفَةِ ، وهي الأصوب.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «أقعدوني أقعدوني». (١٧) في (م) و(ع): «لدنياي». (١٨) في (م) و(ع): «في».

<sup>(</sup>١٩) منكر ونكير: ملكان يسألان ابن آدم في قبره؛ فعن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله على: "إذا قُبر الميّت (أو قال: أحدكم) أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين، ثم ينوَّر له =

إياي؟ أما فيكم من يبكي لوقوفي بين (١) يدي ربي (1) ثم (1) مرخ صرخة فمات رحمة الله تعالى (1) عليه. شعر (1):

وما زِلْتُ أَبْكي كيف حُلْت بِحَاجِر (٢) وَعَيْنَايَ قَدْ تَبْكِي (٧) على فَرْطِ ما أرى وما ذاك إلا أَنْ عَبِ لَتُ بِنظرةِ تَعَرَّض بأحقاف اللَّوى غير (١٠) ساعةٍ وقُل صَاحِبٌ لي ضَلَّ بالرَّمْلِ (١١) قلبُه وسَلِّم على ماء به برء عِلَّتِي (١٢) وقُل لحمام البَانَتين (٥١) مُهَنَّنَا وَقُل لحمام البَانَتين (٥١) مُهَنَّنا أَعِنْدَ دُكُمْ يا قَاتِلِينَ (١٨) بَقِيَّة

عُرى جَلَدِي حتَّى تَدَاعى تَجَلَدِي فقلْتُ ألا صَبْراً (^) فلم (^) تك مُسْعِدي قتلْتُ بها نَفْسي ولم أَتَعَمَّد ولولا مكان الذَّنب قلت لك أزدد لَعَلَّكَ أَنْ يَلْقَاكَ هادٍ فَيَهْتَدِي [٢١٠] وظِل أراك (٢١) كان للوَصْلِ (١٤) مَوْعِدِي تَعَنَّ (٢١) خَليًا (٧١) من غَرامي وغَرَّد على مُهْجَة إنْ لم تَمُتْ فَكَأَنْ قَد

- (١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).(٢) عبارة (عز وجل؛ ساقطة في (م) و(ع).
  - (٣) في (م) و(ع): «قال ثم».
     (٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع)، والأبيات للمهيار. انظر: الديوان، ١/ ٣٠٥.
- (٦) الحاجر: وهو في لغة العرب ما يمسك الماء من شفة الوادي، وهو موضع قبل مُغدن النقرة الذي بطريق مكة. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٢٠٤/٢، و٥/ ٢٩٨.
  - (٧) عبارة (وعيناي . . إلخه، في (م) و(ع): (وعيني تبكيهه .
  - (٨) عبارة «ألا صبراً»، في (م) و(ع): «أتعنيفاً».
     (٩) في (م) و(ع): «ولم».
    - (١٠) في (م) و(ع): «عمر».
    - (١١) الرمل موضع. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٣/ ٦٩.
      - (۱۲) عباره (برء علتي»، في (م) و(ع): برد غلتي».
- (١٣) الأراك: شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوَّارة العود تنبت بالغَوْر، تتخذ منها المساويك. ابن منظور، اللسان، «أرك»، ١٠/ ٣٨٩.
  - (١٤) في (م) و(ع): «بالوصل».
- (١٥) في الأصل: «الباءتين»، والتصويب من (م) و(ع). والبان: شجر يَسْمُو ويَطول في استواء مثل نبات الأثل، وورقه هدب كهَدَب الأثل، وليس لخشبه صلابة، واحدته بانة. ابن منظور، اللسان، «بين»، ١٣/٧٠٠.
  - (١٦) في الأصل: «تعد"، والتصويب من (م) و(ع). (١٧) في الأصل بياض، وهي من (م) و(ع).
    - (١٨) في (م) و(ع): ﴿قَاتُلُيُّۥ

فيه، ثم يقال له: نم، فيقول: أَرْجِع إلى أهلي فأُخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لايوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري، فيقولان: قد كنًا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التنمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم الحديث (١٠٧١)، ٣/٣٨٣.

ويا أَهْلَ نَجْد كَيْف بالغَوْر بَعْدَكُم (١) أَخَد كُمْ أَنْ الْخَوْر بَعْدَكُم أَنْ أَخَدُراً وفي حَربيةً مَلَكُتُم عَزيزاً رقه فَتَعَطَّفُوا

بقاء تهاميً يَهيم بِمُنْجِد<sup>(۲)</sup> وبُخُلاً وفيكم يُسْتفاد ندي اليد<sup>(۳)</sup> على مُنْكِر للذُّلُ لَمْ يَتَعوَّد [بحر الطويل]

### [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي أمضى أقداره على الوجود وكان أمره قدراً مقدوراً، قهر الخلائق بذل الحدث (أ) وقيدهم بقيد (أ) الفناء وبدلهم بعد الوجود قبورا، قضى لمن شاء بالسعادة وأسكنه جنة منعماً مسروراً، وقضى على من شاء بالشقاء (آ) وألقاه في الهاوية يدعو ثبورا، عدل في قضائه بسابق علمه فالملحدون جاؤوا إفكاً (٧) وزوراً، كشف للعقول حجب (١) أسرار قدره وقد سكنت من القصور قصوراً (٩)، حمل الخلائق حمل التكليف (١٠) فمن أعانه سعد ومن خذله ألتي في الدرك (١١) مهجوراً، أسبغ نعمه ظاهرة وباطنة (١٢) فيا (١٣) عجباً كيف يُعصى ﴿ وَكَانَ القيامة (١٥) عند الموت مسطورا، الإشكنُ كَفُورًا ﴾ (١٤) عند الموت مسطورا،

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «عندكم».

<sup>(</sup>٢) مُنْجِد: أي أتى بلاد نجد.

 <sup>(</sup>٣) البيت ساقط في (م) و(ع). والنّدى: الجود ورجل ند أي جواد، ورجل ندِيّ الكف إذا كان سخياً، ونِديّ اليد. ابن منظور، اللسان، «ندي»، ١٥/٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «الحدوث». والحَدَث: الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد. والحدوث: كون شيء لم يكن، وأحدثه الله فَحَدَث. ابن منظور، اللسان، «حدث»، ٢/ ١٣١٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وقيد بقيدهم)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «بالشقاوة».

<sup>(</sup>٧) الإفك: الكذب والإثم. ابن منظور، اللسان، ﴿أَفْكُ، ١٠/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «من الجنة قصوراً»، والتصويب من (م) و(ع). وقوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ مَدَّرِوهِ﴾ [الأنعام: ٩١].

<sup>(</sup>١٠) في (ع): «التكلف».

<sup>(</sup>١١) الدَّرُك: أسفل كل شيء ذي عمق، والدرك الأسفل في جهنم: أقصى قعرها. ابن منظور، اللسان، «درك»، ٢٢/١٠.

<sup>(</sup>١٢) أي أكملها وأتمها، وقيل: الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس وتوفيق الطاعات، والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفع الله تعالى عن العبد من الأفات. القرطبي، الجامع، ٧٣/١٤.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿يا﴾.

<sup>(</sup>١٤) قُولُه: ﴿ وَكُنَّانَ ٱلْإِنْسَانُونَ كُنُورًا ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الإسراء، آية ٦٧.

<sup>(</sup>١٥) عبارة (يوم القيامة) ساقطة في (م) و(ع).

ظن المبعد أنه أهمل، بل أمهل<sup>(۱)</sup> هيهات ما يعد الشيطان إلا غرورا، ستعلم قولي يوم يحشر<sup>(۲)</sup> المتقون إلى الرحمٰن وفدا<sup>(۳)</sup> والعصاة يصلون سعيرا، [۲۲] ﴿وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمَّنَّةُ طَلَهِرَهُ فِي عُنُولِهِ وَتُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَبَا يَلْقَنَهُ مَنشُورًا﴾ (٤).

معشر التائبين ضمروا عيس الأبدان ليوم الرحيل، كثروا زاد التقوى فما بقي من العمر إلا القليل المناه الدنيا بتاتاً ومتعوها بما حوت من التبديل، فإن نزع عرق عند تذكارها أعرض بقلبك إنها زانية كل يوم عند خليل، مشومة الفتنة كم زوج لها تحت التراب قتيل، معشر التائبين إيًّاكم ومفارقة العلم فالعلم دليل، غلوا كلاب الشهوة (٢) فضيف العمر عندكم نزيل، ضيقوا خناقها بالورع فلعلها من شرها (٧) تستقيل، علموها الثبات عند الوثبات مساها تهتدي للسبيل، أرضوا خصوم الجوارح بما لها من الأعمال فهي عليكم كالوكيل (٩)، وفرقوها قبل يوم (١٠) لا تجدون (١١) منظوماً ولا منثوراً، ﴿وَكُلُ إِنسَيْ ٱلْزَمَنَةُ طَهَرَوُ فِي عُنُومِ وَثُمُ لَوُ يَومَ الْقِيمَةِ كِتَاكُم مَنشُورًا ﴾ (١٢).

بعض الزهاد رحمه الله تعالى قال (۱۳): بينما أنا جالِسٌ ذات (۱۲) يوم على ساحلٍ من سواحل البحر، ليس يسكن إليه (۱۱) الناس، ولا ترْقَى إليه السفن، إذْ (۱۲) أنَا بِرَجُل قد خَرَج من بَيْن تلك الجبال، فلما رآني هرب مني (۱۷) وجعل يسعى فأتبعته (۱۸) أسعى خلفه، فسقط على وجهه فأدركته، فقلت له: ممن تهرب يرحمك الله؟ فلم يكلمني، فقلت (۱۹): إني أريد الخير فعلمني، فقال: عليك بلُزوم الحقِّ حيث كنت، فوالله ما أنا حامد لنفسي فأدعوك [۲۲ب] إلى مثل عملها، ثم صاح صيحة فوقع (۲۰) ميتاً، فمكثت لا أدري كيف أصنع به، قال: وهجم الليل

(٢) في (م): (يساق).

<sup>(</sup>١) في (ع): ﴿أَهُمُلُ ﴾، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (٤) سورة الإسراء، آية ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «قليل». (٦) في (م) و(ع): «الشهوات».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): اشرهها».(٨) أي: الشدائد والفتن.

<sup>(</sup>٩) قوله هذا إشارة إلى معنى قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشَهُدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِلْتُهُمْ وَأَلْشِلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ۗ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللّ

<sup>(</sup>١٠) عبارة «وفرقوها.. إلخ»، في (م) و(ع): «وفوا وقوفاً قبل يوم النفر». والمعنى: فرَّقوا بينها وبين المعاصي قبل يوم الحساب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل و(ع): (يجدون)، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>١٢) الآية في (م) و(ع): ﴿ وَغَيْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَنَبُأَ يَلْقَنَهُ مَنشُورًا ﴾.

<sup>(</sup>١٣) في (ع): (عن بعض الزهاد قال). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/ ٣٧١.

<sup>(</sup>١٤) عبارة (جالس ذات) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) عبارة اليس يسكن إليه، في (م): اليس يسكنه، وفي (ع): ايسكنه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿إِذَا ٤. ﴿ (١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۸) في (م) و(ع): ﴿وَاتَّبَعْتُهُۥ (۲۰) في (م) و(ع): ﴿فَسَقَطُهُۥ

<sup>1.0</sup> 

علينا فتنحيت عنه، فنمت فرأيت<sup>(۱)</sup> في منامي أربعة نفر هبطوا عليه من السماء على خيل، فحفروا له قبراً وكفنوه ودفنوه بعد أن صلوا عليه (۲)، فاستيقظت فازعاً (۲) للذي رأيت، فذهب (٤) عني سنة النوم بقية الليل، فلما أصبحت انطلقت إلى موضعه فلم أره فيه، فلم أزل أطلب أثره، وأنظر حتى وجدت (٥) قبراً جديداً فظننت أنه القبر الذي رأيت في منامي ٤. شع (٢):

أمُونُ وما ماتَتْ إليك صَبَابَتِي مُنَايَ المُنَى كُلُّ المُنَى أنت لي مُنَى وأنت مَدَى سُؤلِي وضاية رَغْبَتِي تَحَمَّل قَلْبِي فِيكَ ما لا أَبُثُه وبي مِنْك في الأخشَاءِ دَاءٌ مُخَامِر ألَسْتَ دَلِيل الرَّحْبِ إِنْ هُمْ تَحَيَّرُوا أَبَنْتَ الهُدَى للمُهْتَدِينَ ولَمْ يَكُنْ فَجُدْ لِي بِعَفْو منك أَحْظَىٰ (١٤) بِقُرْبِهِ

ولا قُضِيَتْ من صِدْق حُبّك (٧) أَوْطَاري (٨) وأَنْتَ الغِنَى كلّ الغِنَى عندَ إِقْتَاري (٩) وَمَكْنُون إِضْمَاري وَمَكْنُون إِضْمَاري وَمَكْنُون إِضْمَاري وَانْ طَالَ سَقْمِي فِيكَ أَوْ طَالَ إِضْرَادِي فَقَدْ هَدَّ مِنِّي الرُّكُن (١١) وَآنْبَتْ (١٢) إِسْرَادِي وَمُنْقِدْ مَنْ أَشْفَى على جُرُف هاري ومُنْقِد مَنْ أَشْفَى على جُرُف هاري من النور في أيديهم عِشْرُ مِعْشَادِي (١٣) وَوَاصِلْ بِيُسْرِ منك يَطْرُد إِعْسَادِي وَوَاصِلْ بِيُسْرِ منك يَطْرُد إِعْسَادِي

يا حَيًّا في قَالبِ الْأَمْوَات (١٥٠)، يا مَأْسُوراً (١٦١) في سِجْنِ الشَّهَواتِ، إذا كان القلبُ مَيْتاً فَمَا

<sup>(</sup>١) عبارة فقال وهجم. . إلخ، في (م) و(ع): فغلما هجم الليل تنحيت ناحية عنه فأريت.

<sup>(</sup>٢) حبارة الفحفروا.. إلخ، في (م) و(ع): الفحفروا له وكفنوه وصلوا عليه ثم دفنوه.

 <sup>(</sup>٣) ني (م) و(ع): فنزعاً.
 (٥) ني (م) و(ع): فغلمبت.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (رأيت).

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات لذي النون قالها عند موته. ابن الجوزي، الصفة، ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٧) في (ع): المحبَّك، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>A) في الأصل: «أوطرا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في الأصلّ: «أفتقاري»، والتصويب من (م) و(ع). والإقتار: التضييق على الإنسان في الرزق، وأقتر الرجل: افتقر. ابن منظور، اللسان، «قتر»، ٥/٠٧، ٧١.

<sup>(</sup>۱۰) ني (م): (شكوائي).

<sup>(</sup>١١) ركن الإنسان: قوته وشدته. ابن منظور، اللسان، فركن، ١٣/ ١٨٥.

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ع): المذبث،

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «معاشري»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): قاحياً.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): فيا أحياء في قوالب الأموات،

<sup>(</sup>١٦) ني (م) و(ع): «أسارى».

تَنْفع الحركات، تَطْلُب بالتَّسْوِيف ما فات، وكم على طريق طَلَبِكَ<sup>(۱)</sup> مِن آفَاتِ، نَمْرُوذ<sup>(۱)</sup> هواك يَدَّعي وإبراهيم [۱۲] البُرْهان يقول هات<sup>(۱۲)</sup>، يا فرعون<sup>(۱)</sup> المُخَالَفَةِ ما يَنْفَعُكَ الرُّجُوع عند ضِيقِ الوَفَاةِ، يَا هَامَان<sup>(۱)</sup> الأَمَل كم تَبْنِي فوقَ الحَاجَةِ للرِّياءوالمُبَاهاة، سَيُهْدَم<sup>(۱)</sup> بِمَعَاوِل الخَرَاب وَيُرْمَى<sup>(۱)</sup> في بحر الحَسرَات، يا قَارون<sup>(۱)</sup> الادِّخارِ أَمَا تَخَافُ خَسْفَ المَنِيَّةِ وحَوَادِث الحالات<sup>(۱)</sup>، يا مُعْشَر الحالات<sup>(۱)</sup>، يا مُعْشَر

- ٣) في (ع): همات، وهو تصحيف. وفي هذه العبارة إشارة إلى ما كان بين سيدنا إبراهيم وبين النمروذ، حيث كان هذا الأخير يدّعي الربوبية فحاجّه سيدنا إبراهيم وأفحمه، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِي حَلَجٌ إِبَرُهِمُم فِي كَانَ هذا الأخير يدّعي الربوبية فحاجّه سيدنا إبراهيم وأفحمه، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِي كَنْ اللّذِي يَعْي. وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا أُخِي. وَأُمِيتُ قَالَ إِبَرَهِمُم فَإِنَ اللّهُ يَأْتِي اللّهُ عَلَى إِللّهُ لَا يَهْدِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل
- (3) في (م) و(ع): النيا فرعون، وفرعون هو الذي أرسل الله إليه سيدنا موسى، لتجبُّره في الأرض واعتزازه
   بملكه وادعائه الربوبية، فلما امتنع عن الإيمان بالله أغرقه الله بذنوبه وجعله مثلاً وعبرة.

(٦) في (م) و(ع): استهدمه. (٧) في (م) و(ع): الترميه.

- - (٩) حالات الدهر وأحواله: صروفه. الفيروزآبادي، القاموس، هحول، ص١٢٧٩.
- (١٠) أي: أن حيَّات السحرة الوهمية، التي سحروا بها أعين الناس، والتي جاءوا بها لينصروا الباطل الذي هم فيه على الحق الذي جاءهم به موسى، كانت سبباً لحياتهم، وذلك حين أسلموا وآمنوا بسيدنا موسى رسولاً من عند الله تعالى، فخرجوا بها من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام.

<sup>(</sup>١) عبارة اعلى طريق طلبك، في (م) و(ع): اعلى طريقك،

<sup>(</sup>٢) نمروذ ـ بضم النون وبالذال المعجمة ـ: هو الملك الذي كان زمن سيدنا إبراهيم، وكان إهلاكه لما قصد المحاربة مع الله تعالى بأن سلط الله تعالى عليه بعوضة فدخلت في دماغه وأكلته، فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عتيدة لذلك، فبقي في البلاء أربعين يوماً ثم مات. القرطبي، الجامع، المحامع، ٢٨٣/، بتصرف.

التائبين هذا رَسُول المَوْعِظَة يقول مَنْ له قِصَّة نَدَم يقول (١) هات، المَجْلِسُ طاب فبادر (٢) إلى الحبيب قبل غَلْقِ الباب ويُقَالُ (٣) لك هَيْهَات، مَعَاشِر الشيوخ أندبوا أيام الشباب، وٱبكوا على ما فات، كيف تَتَّبع آثار القوم وأنت مَتْبُوعٌ بالتَّبِعَات، أخرج عن دِيار الإذبار أَلَيْسَ كلّ ما قَدَّمْتَ عليك مَسْطُوراً، ﴿وَكُلَّ إِنْسَ كُلِّ مَا قَدَّمْتُ عَلَيْكُ مَسْطُوراً، ﴿وَكُلَّ إِنْسَ لَا آلَوْمَنَهُ طَهَرُمُ فِي عُنُقِهِ مَ وَكُثْمَ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كُوتَبَا كِلْقَنَهُ مَنشُورًا ﴾ (١٠).

قحط<sup>(٥)</sup> الناس بالبصرة وغَلا سِعْرُها واحتبس المطر عنهم، فخرجوا يستسقون وخرج اليهود ومعهم التوراة، وخرج النصارى ومعهم الإنجيل<sup>(٢)</sup>، وأعتزل المسلمون كلهم يدعون، وأنصرفوا يومهم ذلك<sup>(٧)</sup>، قال بعضهم<sup>(٨)</sup>: فبينما أنا بعد ذلك أمشي<sup>(٩)</sup> في طريق المربد<sup>(١١)</sup> فنظرت<sup>(١١)</sup> فإذا بين يديَّ فتى عليه أطمار رقَّة، لا تقبله<sup>(١٢)</sup> النفس وهو يمشي وأنا خلفه حتى خرج إلى الجبَّانة<sup>(١٣)</sup> فدخل في بعض المساجد التي في القرب<sup>(١٤)</sup> من المقابر، ودخلت خلفه يحول بيني وبينه أركان المسجد [٣٢ب] فصلى ركعتين، ثم رفع طرفه<sup>(١٥)</sup> يدعو، وقال<sup>(٢١)</sup> في يحول بيني وبينه أركان المسجد [٣٢ب] فصلى ركعتين، ثم رفع طرفه<sup>(١٥)</sup> يدعو، وقال<sup>(٢١)</sup> في دعائه: يا رب استغاث بك عبادك فلم تغثهم، الآن شمتت بنا اليهود والنصارى، أقسمت عليك يا رب إلا سقيتهم الساعة الساعة ولا تردني خائباً<sup>(١٢)</sup>. قال: فما برح يدعو حتى عليك يا رب إلا سقيتهم الساعة الساعة ولا تردني خائباً<sup>(١٢)</sup>. قال: فما برح يدعو حتى جاءت السحاب ومطرنا. وخرج وخرجت في أثره لأعرف موضعه فجاء إلى دار فيها<sup>(١٨)</sup>

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).(٢) في الأصل و(م): فنبادروا، وهي من (ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يقول)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) الآية في (م) و(ع): ﴿وَنُقْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْنَةِ كُوتَنِكُ يَلْقَنَهُ مَنشُورًا﴾.

<sup>(</sup>٥) في (م): «قال بعضهم قحط».

<sup>(</sup>٦) عبارة «وخرج اليهود. إلخ، في (م) و(ع): «وخرج اليهود والنصارى، فخرج النصارى ومعهم الإنجيل وخرج اليهود ومعهم التوراة».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (يومهم ذلك وأنصرفوا).(٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «أمشي بعد ذلك».

<sup>(</sup>١٠) عبارة «في طريق. ولخ»، في الأصل: «في طريق أريد يثرب»، وفي (م): «في طريق المزيد»، وفي (ع): «بطريق المزيد»، وقد وردت لفظة المربد في الصفة، وهو الأصوب. والمِرْبَد: هو كل موضع حبست فيه الإبل، وبه سُمي مِربد البصرة، وهو اليوم كالبلدة المنفردة عنها، وبينهما ثلاثة أميال. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٣/ ١٢٥٢.

<sup>(</sup>۱۱) في (م) و(ع): (نظرت).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (لا تقبله)، في الأصل: (ثقلة)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة احتى خرج. . إلخا، في (م) و(ع): احتى خرجت إلى الجبان.

<sup>(</sup>١٤) عبارة «فدخل في بعض. . إلخ»، في (م) و(ع): «فدخل إلى بعض تلك المساجد بالقرب».

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿ يديهِ ٤.

<sup>(</sup>١٦) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): "يا رب إلا سقيتنا غيثك الساعة فلا تردني».

<sup>(</sup>١٨) في الأصلّ: «فيه»، والتصويب من (م) و(ع).

أخصاص(١) وفيها(٢) أكواخ(٣) وفيها سكان، فدخل بيتاً فيها(٤) فعرفت موضعه وأنصرفت عنه، وهيأت الدراهم<sup>(ه)</sup> في صرة ثم جئت فأستأذنت عليه ودخلت، وإذا البيت ليس فيه<sup>(١)</sup> إلا قطعة حصير ومطهرة فيها ماء، وإذا هو قاعد يعمل الخُوص(٧)، فسلمت عليه فرحب بي وبش، فتحدثت (^ معه (٩) ساعة ثم (١٠٠ أخرجت الصرَّة، فقلت: رحمك (١١) الله ٱنتفع بهذه، فتبسم وقال: جزاك الله خيراً، أنا في غنى عنها، فلححت عليه، فجعل يدعو ويأبى أن يأخذها، فلمَّا أكثرت رغبتي (١٢) قال: حسبك الآن (١٣) ليس لي بها حاجة. قال: فأقبلت عليه (١٤)، وقلت: يرحمك (١٥١ الله(١٦) إن لي عليك حقاً. قال: وما هو يرحمك (١٧) الله؟ قلت: كنتُ أَسْمَع دُعاءك حين خَرَجْت إلى الجبانة (١٨)، فأصفر وجهه حتى أَنْكرته وساءه ما قلت له، ثم خرجت من عنده فلما كان بعد ذلك بأيام أتيته فلما دخلت الدار جعل سكان الدار يصيحون بقيم الدار ويقولون(١٩٠): هو ذا قد جاء، فجاء إلي وتعلق بي وقال: يا عدو نفسه ما صنعت [١٢٤] بذلك (٢٠٠) الفتى الذي جثته اليوم الأول وأي شيء أسمعته؟ قلت: لا تعجل علي (٢١) حتى أخبرك بالحديث. قال: إنك لما خرجت من عنده قام في الحال وأخذ (٢٢) حصيرته ومطهرته وودعنا وخرج ولم يعد إلينا إلى الساعة، لا ندري أين ذهب والمالة (٢٣). شعر (٢٤):

فالحِمى أَفْفَرَ مِنْ جَارٍ وَأَهلِ خَلِّ طرفي والبُكا إِنْ كُنْتَ خِلِّي

الخُصّ: بيت من شجر أو قصب، وقيل: البيت الذي يُسَقّف عليه بخشبة على هيئة الأزج، والجمع أخصاص. ابن منظور، اللسان، «خصص»، ۲٦/٧.

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٣) في الأصل: (أكراخ)، والتصويب من (م) و(ع). **(Y)** 

في (م) و(ع): المنهاة. (a) في (م) و(ع): «دراهم». (٤) (7)

عبارة (وإذا البيت ليس فيه)، في (م) و(ع): (فإذا ليس في البيت).

الخُوص: ورق المُقْل والنخل والنارجيل وما شاكلها، والخَوَّاص: معالج الخوص وبيَّاعُه. ابن منظور، **(V)** اللسان، اخوص، ٧/٣٢.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (فتحدث)، والتصويب من (م) و(ع). (9) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): **دوء**. (١١) في (م) و(ع): اليرحمك،

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): (رحمك). (١٤) في الأصل: (عليك)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): (رحمك).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): ﴿الجبانِ ٩. (١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲۰) في (م) و(ع): الذلك.

<sup>(</sup>٢٢) في (م) و(ع): الفأخذا.

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): ﴿لا ندري أين توجه؛. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٨/٤.

<sup>(</sup>٢٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

أنا مِنْ لَوْمِكَ في أَشْغَلِ شُغل<sup>(٢)</sup>
في فُوَّادِي أَهْلُه لا في المَحَل مُسْتَهَامٌ والمُنَى جهد المُقِل<sup>(٣)</sup>
وأرْحَموا من لا له طاقة ثقل<sup>(٥)</sup>
وَلَعَلِّي أَنْ أَرَى الخَيْفَ<sup>(٢)</sup> لَعَل

#### [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي تنزه عن الوالد والولد والصَّاحب (٧) والصاحبة والمعين والوزير، تقدس في عظمته عن صفات المحدثات (١) فكل من سواه صنيعه فهو (٩) عاجز (١٠) ذليل حقير (١١)، أبدع الخلائق بلا مثال تقدم، ولا شكل سبق، ولا إشارة مُشير، تفرد بالوحدانية واَحتجب بالعظمة فلا يدركه بصر البصير، السموات بقدرته مبنيَّة، والأرض بإرادته مدحية بسر (١٢) التسخير، خلق الخلائق ليعبده الكبير منهم والصغير، مهد لهم مهاد السبيل (١٢) بدليل الرسل فعلَّمهم الكيفية والتقدير، فالعارفون ركبوا نجيب النجاة (١٤) [٤٢ب] للمسير، وأهل الحرمان أعمتهم الشهوات فيسير الطاعات عليهم عسير، كلما قاموا أقعدوا وكلما سلكوا ألقوا من الخذلان في حفير، في بين الثدي والطفل الصغير، لا يطبق الصبر عن (٢١)

(٤) في الأصل: «الخوف»، والتصويب من (م) و(ع).

(٥) الثقل: الفارس الجواد. ابن منظور، اللسان، «ثقل» ،١١/ ٨٦.

(٦) في (م) و(ع): «الطيف». (٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٩) عبارة «فكل من سواه.. إلخ»، في (م) و(ع): (فكل إليه».

(١٠) في الأصل: (عجيز)، والتصويب من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): (فقير).

(١٢) في (م) و(ع): «لسر». (١٣) في (م) و(ع): «السبل».

(١٥) في (م) و(ع): «الطاعة». (١٦) في الأصل: «على»، والتصويب من (ب).

 <sup>(</sup>٣) جهد المُقِل: أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. ابن منظور، اللسان، «جهد»، ٣/١٣٣. والمعنى أن
 التمنى هو غاية ما يستطيعه محب مبعد عن أحبابه.

 <sup>(</sup>٨) أي: أن الله هنا مقدّس عن التغيير والانتقال، لا تحله الحوادث، [لأن كل حادث مخلوق متغير وجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية ينقسم إلى ذلك، والله خالقه جلّ جلاله]. الغزالي. قواعد العقائد، ص٥٦ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>١٤) عبارة «نجيب النجاة»، في (م): «نجب النجابة»، وفي (ع): «بخت النجابة». والنجيب: هو الفاضل النفيس في نوعه، رجل نجيب: أي كريم بَيِّن النجابة، والنجيب من الإبل هو القوي منها الخفيف السريع. ابن منظور، اللسان، «نجب»، ٧٤٨/١.

الرضاع ولا يطيق الرضاع من المائع المرير، فإذا بكي ما رحموه فترك المألوف عسير، لا يعذر في حال من الأحوال بل يُحاسَب على النقير والقطمير<sup>(١)</sup>، جعل الشباب مطية لحمل الزاد إلى السُّفر الخطير، فيا معشر الشيوخ كم غيبتم تحت التراب من عزيز ومن حقير، أما لكم عبرة فيمن عبر إلي الحفير<sup>(٢)</sup>، ما يكون جوابكم عند مساءلة منكر ونكير، ﴿أَوْلَدُ نُعُيْرُكُمْ مَّا بِّنَدَكِيرٌ فِيهِ مَن تَذَكُّرُ وَهَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ (٣)، فسبحان من بيده مقاليد التقدير، أحمده حمداً يسترنا يوم الحشر من السعير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة آنس بها في ظلمات(٤) الحفير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نبي الرحمة البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه (٥) صلاة أنجو بها من<sup>(١)</sup> هول يوم السعير <sup>(٧)</sup>.

يا من شبابه ذهب في طلب الذهب، يا عبد السوء آستثقلت العمل وأنت في هرب، العلم دليل على الباقي وأراك لحطام الدنيا تحطب<sup>(٨)</sup>، علمك<sup>(٩)</sup> شمعة تبكي عليك وأنت بنار<sup>(١٠)</sup> الحرص تلتهب(١١١)، كم تضيء لغيرك وجواهر أجزائك بيد البلى تخرب(١٢)، كم طار بك العلم إلى [٢٥] الثريا وهواك في الفاني يمرغك(١٢) في الثرى أنفاسك بالساعات تستلب(١٤)، كم لك من (١٥٠) تأول في الشبه (٢<sup>٣٠)</sup> وكم لك في أقتحام الجرائم من أرب، زينت ظاهرك بالثياب ومن لباس التقوى قصر قلبك خرب، يا مكشوف العورة وهو (١٧٠) يرى أنه مستور بما كسب،

النقير: نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة، والقطمير: هي القشرة الدقيقة التي على النواة بين النواة والتمر. ابن منظور، اللسان، اقطمير،، ١٠٨/٥، وانقر،، ٥/٢٢٨. والنقير والقطّمير يضرب بهما المثل

عبارة احيل بينهم وبين ما يشتهون. . إلغ، ساقطة في (م) و(ع). **(Y)** 

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): اظلمة ١. سورة فاطر، آية ٣٧. (٣)

ني (م) و(ع) زيادة: ﴿وأزواجهُ. (0)

عبارة وأنجو بها من، في الأصل: «أنجو منها في،، والتصويب من (م) و(ع). (7)

عبارة ديوم السعير،، في (م) و(ع): «اليوم العسير». **(Y)** 

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): ٤عملك١. في (م) و(ع): اتحتطب، (A)

<sup>(</sup>۱۰) نی (ع): النار۱.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): اللهب، والمعنى: انعدم عملك بما علمت، وصرفت هَمُّك في الحرص على الدنيا والتكالب عليها.

<sup>(</sup>١٢) ني (م) و(ع): التنهب.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: قبين لك، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) عبارة اأنفاسك. . إلخه، في (م) و(ع): افلا علم ولا أدب.

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) قوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِينَ أَرْلَ مَلَيْكَ الْكِلَئِبَ مِنْهُ مَايَكٌ ثُمَّكَنَكُ هُنَّ أُمُّ الْكِلَئِبِ وَأَنْهُ مُتَشَابِهِكُ لَّا مَّاكُ الَّذِينَ فِي ظُوبِهِمْ زَنِيٌّ فَيَنْهُمُونَ مَا تَنْفَهُ مِنْهُ ابْيَنَّاءُ الْوَشْنَةِ فَالْبَيِّنَاءُ تأْيِيلِهِ وَمَا يَسْلُمُ تَأْيِيلُهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ [آل عمران: ٧].

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

حدیث الآخرة عندك حدیث وحدیثك عند الموت أعجب (۱)، أما ترى أحوال الزاهدین كیف طرزت بهم المجالس والخطب، وترى لما زهدوا أعدموا (۲) المأكول (۱) والمشرب، خففوا أحمالهم للرحلة وأثقلتك الدنیا وعند المنیة لا تقدر على الهرب (۱)، دلهم علمهم (۱) علیه فوصلوا و (۱) أضعت علمك (۷) بما یفنی ویذهب، لیت شعري ما یكون جواب العصاة عند السؤال في الحفیر ﴿ أَوْلَمُ نُعُمِّرُكُم مَّا یَتُذَكِّرُ فِیهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِیرُ ﴿ أَوْلَمُ مَا یَتُذَكِّرُ فِیهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِیرُ ﴿ . شعر:

لي فُوادٌ ضَلَّ عَمَّن غَيْركم أَخُدُكُم الرُّوح<sup>(٨)</sup> منِّي هَيِّنْ إِرْفِقُوا بِي رِفْقَ مَنْ ذَاقَ الهَوَى لا شَفِيعَ لي إلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ فَيِكم مِنْكُمْ إلَيْكُمْ أَشْتَكِي أَنَا أَوْقَعْتُ فُوَادِي فِي الهَوَى

وهو في الحُبُّ إِلَيْكُمْ مُهْتَدِي
إِنَّمَا المِحْنَة تَرْكُ الجَسَد
لا تُلِيبُوا بِجَفَاكُمْ كَبِدِي
أَنْتُمُ ذُخُوي وأنتمْ سَنَدِي
فَحُلُوا يَا مُشْتَكَايَ بِيدِي
كُلُّ مَا تَمَّ عَلَيً قَدْ بُدِي
[بعر الرمل]

يا من توالت عليه أخلاط الخطايا حتى رمي في شمل شبابه بالكمد (١٠)، يا من خطاياه أكثر من الحصى عدد (١١)، ليت شعري من قطعك عن رفاق من [٢٥٠] تهجد، أكلت الحرام ونمت وما أسهم بسهم لمن رقد، أما ترى الشباب كيف صدر والمشيب كيف ورد، أما ترى كيف أحتوى على القوي وأستبد، كأني بك يا أخي وقد برق البصر (١٢) لهول ما يشهد، وخرس اللسان وغلب على القلب الكمد، وصمت الآذان وزاد في ظهوره الألم والزبد، وأنتزعت الروح بهول ما تتوهمه أو ما هو أشد، الملك يقول ما قدم والوارث يقول ما خلف من سيد أو لبد (١٢٠)، تُبِر في قبر ثلاثة أذرع ما أغنى عنه مال ولا ولد، فيا طول أحزانه في البلاء في غربة

<sup>(</sup>١) في (م): «عجب». والمعنى: إن أحاديث الآخرة والموت لا تأبه لها، وهي عندك كلام يُروى ومواعظ تُتلى ليس إلا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عدم)، والتصويب من (م) و(ع). (٣) في (م) و(ع): (المأكل).

<sup>(</sup>٤) عبارة (وعند المنية. . إلخ»، في (م): (وعند الموت ما مهرب»، وفي (ع): (وعند الموت ما تهرب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: اعملهم، وهي من (م) و(ع). (٦) الواو سأقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (عملك)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «أخذكم في الروح»، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٩) عبارة «كل ما تم. . إلخ»، في الأصل: «فلمن لوم وعلى من بدي»، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>١٠) الكمد: همّ وحزن لا يُستطاع إمضاؤه. ابن منظور، اللسان، «كمد»، ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿والعدد؛ والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>١٢) بَرِق بصره بَرْقاً: دَهِشَ فلم يبصر، وتَحَيَّر فلم يَطْرف. ابن منظور، اللسان، (برق)، ١٠/١٥.

<sup>(</sup>١٣) اللُّبد: الكثير. ومال لبد: كثير لا يخاف فناؤه. ابن منظور، اللسان، «لبد»، ٣/ ٣٨٧.

لا يعاد ولا يعد، أنيسه أعماله ليت شعري ماذا أستعد، فبادروا قبل أستماع التوبيح للكبير والصغير: ﴿ أَوَلَدَ نُعُمِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ (١).

تَـزَوَّد قَـرِيـناً مِـنْ فِـعـالِـكَ إِنَّـما فَلَم يَصْحَبِ الإِنْسَان مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ أَلَا إِنَّـمَا الإِنْسَانُ ضَـنْتِكُ لِأَهْـلِـهِ

قَرِينُ الفَتَى في القَبْرِ ما كان يَفْعَل إلى قَبْرِ مَا كَان يَفْعَل إلى الله الله يَعْمَل (٢) لله قَبْرِهِ إلّا الله عِنْدَهُمْ ثُمَّ يَرْحَل (٣) ليقيم قَليلاً عِنْدَهُمْ ثُمَّ يَرْحَل (٣) ليعر الطويل]

قال منصور بن عمار رحمه الله تعالى (٤): «خرجت ذات ليلة (٥) فظننت أني قد (٢) أصبحت فإذا هو الليل لم يزل (٧) فقعدت عند (٨) باب صغير فإذا بصوت شاب يبكي وهو (٩) يقول: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي (٢٠) مخالفتك ولقد عصيتك حين عصيتك (٢١) وما (٢٢) أنا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وغلبتني شقوتي وغرني وآ٢١] سترك المرخى علي، وقد عصيتك بجهلي وخالفتك بفعلي فالآن من عذابك من ينقذني، ومن ذا الذي من أيدي زبانيتك يخلصني (٢٣)، وبحبل من أتصل إن (٤١) أنت قطعت حبلك عني (٥١)، واحسرتاه (٢١) على ما مضى من أيامي في معصيتك (١٧) ربي عز وجل، يا ويلي كم أعود وقد حان لي أن أستحيي من ربي ﷺ (٨١). قال منصور بن عمار (١٩): فلمًا

<sup>(</sup>١) عبارة (لي فؤاد ضل. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲) البيت سأقط في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) الأبيات للصلصال بن الدّلهمس. ابن حجر العسقلاني، الإصابة، ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) القصة ذكرها ابن النجوزي في الصفة، ٢/ ١٨٤. ومنصور: هو منصور بن عمار بن كثير، أبو السري الخراساني، ثم البغدادي، كان من أحسن الناس كلاماً في الموعظة، وكان من حكماء المشايخ، توفي سنة ٢٧٥هـ - ٨٣٩م. أبو عبد الرحمٰن السلمي، طبقات الصوفية، ص١٣٠. ابن الملقن، طبقات الأولياء، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (ذات ليلة مظلمة). (٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة ففإذا هو الليل.. إلخ، في (م) و(ع): ففإذا أنا علي ليل.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): (على). (٩) أَ الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): البمعصيتك).

<sup>(</sup>١١) عبارة (ولقد عصيتك. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): (ولا).

<sup>(</sup>١٣) عبارة (ومن ذا الذي من أيدي. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿إِذَاهِ.

<sup>(</sup>١٥) عبارة اقطعت حبلك عني، في (م) و(ع): اقطعت حبلي.

<sup>(</sup>١٨) عبارة (عز وجل يا ويلي كم أتوب. . إلخ، ساقطة في (م) و(عٌ).

<sup>(</sup>١٩) عبارة (بن عمار) ساقطة في (م) و(ع).

سمعت كلامه قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمٰن الرحيم (١٠): ﴿يَمَانُهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةً غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَنَفْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴾ (٢)، فسمعت صوتا وأضطراباً شديداً فمضيت (٣) لحاجتي، فلما أصبحت إذا(٤) بجنازة على الباب وعجوز تذهب وتجيء، فقلت: من الميت؟ فقالت: إليك عني، واحزني، فلا تجدد علي همي (٥). فقلت لها: إني رجل غريب. فقالت: هذا ولدي مر بنا البارحة رجل \_ لا جزاه الله خيراً (٦) \_ وقراً (٧) آية من القرآن (٨) فيها ذكر النار فلم يزل ولدي يبكي ويضطرب حتى مات رحمه الله تعالى (٩٠). فقال (١٠) منصور: هذه ـ والله ( ١١٠) صفة الخائفين يا آبن عمار». شعر(١٢):

> يا هِلَالاً في فُوَادِي أَشُرَفَا سَلَبَ الصَّبْرِ وأَعْطَانِي الأَسَى جَعَلُ (١٦) الحَاجِبَ قَوْساً وٱنْتَضَى (١٧) لم يُبْق الوَجْدُ عِندي والجَوَى (١٨) يَا أَخِلَائِي على وَادى الغَضَا آه وجداً (۲۱) إنْ أَجَابَتْ دَارهم

لَيْسَ لي مُذ غاب عن عَيْنِي (١٣) بَقَا سَـلَبَ(١٤) الـنَّـوْمَ وأَدْنَـي (١٥) الأرَقَـا لَحْظه سَهْماً وَقَلْبِي رَشَقا رَمَقاً في مُهْجَتِي مُذْ رَمَقَا [٢٦ب] وَرُفِيهِ مِنكم مَنْ رُفَعَا فأَسْأَلُوه (١٩) أين غِزْلان النَّفا (٢٠) تعُد المَرْمَى وَعَزَّ المُلْتَقَى

عبارة «بسم الله إلرحمٰن الرحيم؛ ساقطة في (م) و(ع). (1)

سورة التحريم، آية ٦، وفي (م) و(ع): ﴿ يَكَائِبُنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوْا أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَارًا ﴾ الآية». (٢)

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «فلما أصبحنا فإذا». (٣) في (م) و(ع): «ومضيت».

<sup>(</sup>٥) عبارة (واحزني. . إلخه، في (م) و(ع): (لا تجدد على أحزاني.

<sup>(</sup>٦) عبارة (لا جزاه الله خيراً» ساقطة في (م) و(ع).(٧) فى (م) و(ع): (فقراً».

<sup>(</sup>A) عبارة «من القرآن» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) عبارة (رحمه الله تعالى) ساقطة في (م) و(ع). (١٠) في (م) و(ع): قال.

<sup>(</sup>١٣) عبارة «عن عيني»، في الأصل «عسى عني»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱٤) في (م) و(ع): «وسبي». (١٧) في (ع): ﴿وَأَنْتُمَى ۗ .

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿أَخَذُۥ . (١٩) في (م) و(ع): «فسلوه». (١٨) في (م) و(ع): «والأسي».

<sup>(</sup>٢٠) النُّقا من الرمل: القطعة تنقاد مُحْدَوْدِبة. وهذه نقاة من الرمل: للكثيب المجتمع الأبيض الذي لا ينبت شيئاً. ابن منظور، اللسان، «نقا»، ١٥/ ٣٤١. وهو موضع كثر ذكره في أشعار العرب.

<sup>(</sup>٢١) عبارة «آه وجداً»، في الأصل: «ذبت آه»، والتصويب من (م) و(ع).

جِسِرةً كانوا فَبَانُوا(۱) إِذْ نَاوا حَيِ طَيْهِ مَانُوا كَا إِذْ نَاوا حَيِّ هِم حَيِّ هِم طَابَ (۲) مِنْ حَيِّهم بات يُسلِيني ودَمْعِي مُسْبَل ما رَقَى (۱) دَمْعي حُنُوا إِنَّما أَسْلَيْتِ اللَّهُما أَسْلَيْتِ اللَّهُمَى

وَأَعَاضُوا عَنْ سُلويٌ قَلَقًا حين سُلويٌ قَلَقًا حين سُلويٌ قَلَقًا حين خيئاني أَزَالُ الحُروَقَا<sup>(٢)</sup> فرقا<sup>(٤)</sup> فرقا<sup>(٥)</sup> فرقا خياف ليقًا خياف ليقًا فياض مينه الغَرقَا مين غيناء<sup>(٨)</sup> ومَيلاتِ الوَرقَا إيحر الرمل]

لسهام وعظي رشق في قراطيس<sup>(4)</sup> القلوب، فمن أبطأ سيل دم مدامعه فلحلاوة السهم، وسرعة الإصابة، وحسن الرامي، شغله سماع المعاني عن ألم التوبيخ، فإذا عاد إلى منزله عاد عليه ألم الندم، فأخذ بجذب<sup>(۱۱)</sup> نصل الذنوب بالتنصل، ويلقي عليه مَرهم (۱۱) الموعظة ويحتمي عن تخليط الخطايا ويستعمل ذرور (۱۲) التهجد وإن كان فيه ألم، كم متفرج خرج عليه من كنانة وعظي سهم غرب فأجرى دمعه، فالتحق بشهداء التائبين، كم من قطرة من خشية الله يتلقاها (۱۲) ملك ويستدعي أخرى ذخيرة للآخرة (۱۲)، وكم في مجلسي من قتيل أسف وغريق ماء مدامع، فلو عاينت إبليس يتخبط على باب المجلس مما يرى من آثار الرحمة على التائبين، والحاسد يخرج كما دخل (۱۵) ويمسح إبليس على ناصيته ويقول [۲۷] فديت من لا يفلح أبداً (۱۲).

إلهي لا تلهني بغيرك عنك (١٧٠) حتى أعود بك إليك، هذا مقام المستجير بك أجرني من النار، إلهي لا تعرض عني يوم تعرضني برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وسلم (١٨٥).

(٢) في (م) و(ع): ﴿طَافُ،

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿فجاروا﴾.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حرقاً»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رآه»، وهي من (م) و(ع). ورقى الراقي رُقْيَة إذا عوَّذ ونفث في عوذته. ابن منظور، اللسان، ورقاء، ١٤/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) رقأت الدمعة ترقأ رقّاً: جفَّت وانقطعت. ابن منظور، اللسان، درقاً،، ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (راق)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) الأورق: ما كان لونه لون الرماد، ومنه قيل للحمامة ورقاء للونها. ابن منظور، اللسان، ﴿ورق، ١٠/٣٧٧.

<sup>(</sup>٨) ني (ع): اعَنَاءًا.

<sup>(</sup>٩) القراطيس: جمع قرطاس، وهو الصحيفة. ابن منظور، اللسان، فقرطس، ٦/ ١٧٢.

<sup>(</sup>۱۰) في (ع): اليجذب،

<sup>(</sup>١١) المِرهم: هو ألين ما يكون من الدواء الذي يُضَمَّد به الجرح. ابن منظور، اللسان، «مرهم»، ١٢/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>١٢) النَّدرور: ما يُذَرّ في العين وعلى القرح من دواء يابس. ابن منظور، اللسان، فذره، ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>١٣) في (م): (كم من قطرة خشية تلقاها)، وفي (ع): (كم من قطرة خشية يلقاها).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «للأخرى». (١٥) في (م): «يدخل كما خرج»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٦) الْكَلَّمَةُ سَاقَطَةً فَى (م) و(ع). (/

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) عبارة (وصلى الله.. إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).



## [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي برهن باهر قدرته على وحدانيته فرسخته (۱) البراهين في القلوب والأسماع، لا تتحرك ذرة في الملك والملكوت (۲) إلا بإذنه في الضرر والانتفاع، كتب قلم قدرته على الواح (۲) الأرواح مقادير فهم رموزها لا يُستطاع، صدرت عنها أفعال الخلائق فهذا في العلا وهذا في الدرك الأسفل في القاع، سرى في ذي الورى وظهر في الخلائق وفي البقاع (٤)، وهذا في الدرك الأسفل في القاع، سرى في ذي الورى وظهر في الخلائق وفي البقاع (٤)، في ألاَّرْضِ قِطع مُتَجَوِراتُ وَجَنَتُ مِن أَعْنَب (٥)، هذه تنبت الحلو (١) وهذه تنبت المر حكمة يفهمها ذو (٧) الاطلاع، نعم أحبابه في الفلوات (٨) بالخلوات وآنسهم إليه بالانقطاع، جعلوا يفهمها واحداً بين رحيل إليه وانتجاع (٩)، نزعوا حلل الدنيا ولبسوا ثياب الزهد ووجهوا نحوه روعهم (١٠) والمحروم طريح على باب الطرد لا ندم ولا أسترجاع، كم له من مرض بشهوة ومن تخليط (١٦) الخطايا من أوجاع، يعصي من يغذيه بنعمه ويلطف (١٦) عطش أو جاع، كم حذره (١٥) طريق الهلاك وكم أقطعه من حبه (١٥) من إقطاع، فيا أهل

<sup>(</sup>١) في الأصل: افسخرت، وفي (م): افرسخت، وهي من (ع).

<sup>(</sup>٢) عبارة «لا تتحرك.. إلخ»، في (م) و(ع): «لا يتحرك في الملك والملكوت ذرة». ومُلك الله تعالى ومَلكوته: سلطانه وعظمته. ابن منظور، اللسان، «ملك»، ١٠/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أرواح؛، والتصويب من (م) و(ع). (٤) عبارة (سرى.. إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٥) قوله: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَرِرَتُ وَجَنَتُ مِن أَعَنَى ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الرعد، آية ٤. وعبارة «وجنات من أعناب» ليست في (م) و(ع). والمعنى: في الأرض قرى متدانيات، ترابها واحد، وماؤها واحد، وفيها زروع وجنات، ثم تتفاوت في الثمار والثمر، فيكون البعض حلواً، والبعض حامضاً. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٩/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحب»، وهي من (م) و(ع).(٧) في (م): «ذرو».

<sup>(</sup>A) الفلوات: جمع فلاة وهي القفر من الأرض، وقيل: هي التي لا ماء بها ولا أنيس. ابن منظور، اللسان، «فلا»، ١٦٤/١٥.

<sup>(</sup>٩) النَّجعة عند العرب: المَذْهب في طلب الكلا في موضعه، وأنتجعنا فلاناً إذا أتيناه نَطلب معروفه، ابن منظور، اللسان، «نجع»، ٨/٣٤٧.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «روعهم َ إليه»، والتصويب من (م) و(ع). والرَّوْع: الفزع، والرُّوع: موضع الرَّوع وهو القلب. ابن منظور، اللسان، «روع»، ٨-١٣٥.

<sup>(</sup>١١) انتزاع النية: بُغُدُها؛ ومنه نزع الإنسان إلى أهله: حَنَّ وآشتاق. ابن منظور، اللسان، «نزع»، ٨/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>١٢) عبارة «كم له من. . إلخ»، في الأصل: «كم له يمرض شهوة وتخليط»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «يطلب»، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ ١٤) في الأصل: •حذره عن»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿وكم أقطعه في جنته؛ .

المعاصي إلى متى عن ديار (١) الغفلة لا (٢) إقلاع، هذا المشيب يخرب من شبابك ما شيد بالارتفاع (٣)، أسمعوا نغم حاد (١) [٢٧ب] يُنادي من حاد عن السبيل بالترجاع، ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ اللَّهَانِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى الْخَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ (٥).

إلهي ما حيلة من أنقطع و<sup>(۱)</sup>قيده القضاء وأوثقه القدر، ما يصنع من أراد النهوض إلى السلوك يوماً فما<sup>(۷)</sup> قدر، ما يفعل المطرود المبتلي بالحرمان منع الصبر فما صبر، كيف يجول في صفوف التائبين من خانه التوفيق في جواد عزمه فتقنطر (۱۳) كم أتضح للسالك (۱۹) من نية خرجت نيته (۱۱) فوافق (۱۱) خبر شقائه الخبر (۱۲)، وفرزان (۱۳) عقله مشى إلى وراء، وبيذق (۱۵) الشهوة يقدم (۱۵) سوقه لما خانه النظر، رأى ما رأى (۱۱) من الجادة فحل (۱۷) وثاق إصراره وما أصر (۱۸)، ما أسعده إن رافق (۱۹) التائبين في هذا السفر، هذا شعاب التوبة يجبر من كسر (۲۰)، أون من لين الوعظ قلبه وبذل الندم أنكسر (۱۲)، قدم الزاد قبل السفر فما عند الشبعان من الجائع خبر، أنت تعلم ما في أحمالك من أعمالك وأنت بحالك أعلم و (۲۲)أخبر، بادر باقي (۱۳) الأنفاس قبل حلول الأوجاع، ﴿مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾.

(٣) في (م) و(ع): «القلاع».
 (٥) سورة غافر، آية ١٨.
 (٦) عبارة (انقطع و» ساقطة في (م) و(ع).

(٧) في الأصل: (فيها)، والتصويب من (م) و(ع).

(٨) قنطر علينا: طوَّل وأقام لا يبرح. الفيروزآبادي، القاموس، اقنطر،، ص٢٠٠.

(٩) في الأصل: «للسلوك»، وفي (ع): «للمسلوك»، والتصويب من (م).

(١٠) عُبَارة قمن نية. . إلخه، في (م) و(ع): قمن تيه خرجت تيهه.

(١١) في الأصل و(م) و(ع): «وافق»، والتصويب من (ب).

(١٢) في قوله هذا إشارة إلى معنى الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عمر ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه. . . ، الحديث، تقدم في الخطبة الأولى من الفصل الثالث.

(١٣) كلمة «وفرزان» في (م) و(ع): «فرزان». والفرزان من لُعَب الشَّطْرَنْج، أعجمي معرب. ابن منظور، اللسان، «فرزن»، ٣٢٢/١٣.

(١٤) البيذق: من لعب الشطرنج، واللفظة فارسية معرّبة. ابن منظور، اللسان، ﴿بذَقُّ، ١٠/١٠.

(١٥) في (م) و(ع): اتقدم.

(١٦) في الأصل و(م) و(ع): فيرى ما يرى، والصواب ما أثبتناه.

(١٧) في (م) و(ع): ﴿حلَّهُ. ﴿حَلَّهُ. ﴿حَلَّهُ. ﴿حَلَّهُ. ﴿حَلَّهُ. ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

(١٩) في (ع): ﴿وافق﴾. (٢٠) في (م) و(ع): ﴿يجبر ما انكسر﴾.

(٢١) في الأصل: ﴿وانكسر، والصواب ما أثبتناه. وعبارة ﴿أَين منَّ لَينَ.. إَلَخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

(٢٢) عبارة «أعلم و» ساقطة في (م) و(ع).

(٢٣) في (م) و(ع): قبقاياً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: قدمان، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

قال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى (۱): هبينما (۱) أنا ذات (۱۱) ليلة مواجه هذا المنبر جوف الليل أدعو، إذا أنا بإنسان عند أسطوانة (۱) قاعد (۱۰) مقنع رأسه، فسمعته يقول: أي ربي (۲)، إن القحط قد استولى على بلادك (۷)، وأنا مقسم عليك ـ يا رب ـ إلا سقيتنا (۸). قال: فما كان الا ساعة إذا بسحابة (۱۹) قد أقبلت ثم أرسلها [۲۸] الله كل (۱۰). وكان ابن المنكدر لا يريد أن يخفى (۱۱) عليه أحد من أهل الخير، فقال (۲۱): إنَّ (۱۱) هذا في المدينة (۱۱) وأنا لا أعرفه، فلما يخفى (۱۱) عليه أحد من أهل الخير، فقال (۲۱): إنَّ (۱۱) هذا في المدينة (۱۱) وأنا لا أعرفه، فلما مفتاحاً ففتح بيتا (۱۷) ثم دخل. قال: فرجعت فلما أصبحت (۱۸) أتيته، فإذا أنا أسمع نجراً في بيته، فسلمت عليه ثم قلت: أدخل (۱۹) قال: أدخل، فإذا هو ينجر أقداحاً يعملها. فقلت له (۲۲): كيف أصبحت أصلحك الله؟ قال: فأستشهرها وأستعظمها مني، فلما رأيت ذلك قلت: إن (۲۱) سمعت إقسامك البارحة على الله تعالى، يا أخي هل لك في (۲۲) نفقة تعينك (۱۲) لا تذكرني هذا وتفرغك لما تريد من الآخرة. فقال (۱۲): لا، ولكن غير ذلك، أريد أن (۲۱) لا تذكرني الحد حتى أموت، ولا تأتيني يا ابن المنكدر فإنك إن تأتني تشهرني للناس (۲۲). قلت: أخي (۲۷) إني أحب أن ألقاك. قال: القني في المسجد، وكان فارسياً. قال: فما ذكرتُ ذلك أخي (۲۱) إنه تعالى (۲۱): وبلغني أنه أنتقل من الحد حتى مات رحمة الله عليه (۲۸). قال: الهن وَهَب رحمه الله تعالى (۲۱): وبلغني أنه أنتقل من الحد حتى مات رحمة الله عليه (۲۸). قال ابن وَهَب رحمه الله تعالى (۲۱): وبلغني أنه أنتقل من

<sup>(</sup>١) القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>Y) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (a) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المواطنة»، والتصويب من (م) و(ع). والأسطوانة: السارية معروفة. ابن منظور، اللسان، «سطن»، ٢٠٨/١٣.

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٦) في (م) و(ع): (رب.

<sup>(</sup>V) في (م) و(ع): (عبادك. (A) في (م) و(ع): «سقيتهم».

<sup>(</sup>P) in (a) e(g): (e[il m-clish. (1) in (1) in (a) e(g): (stallar. (2) in (a

<sup>(</sup>۲۱) في (م). ١١٠حل». (٢٢) في (م) و(ع): المنه. (٢٢) في (م) و(ع): المنه.

<sup>(</sup>٢٣) فيّ الأصل: (تغنيكُ، والتصويب من (م) و(ع). (٢٤) فيّ (م) و(ع): (قالُ».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل. "نعنيك"، والنصويب من (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع). "قال) (٢٥) عبارة اغير ذلك. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٦) عبارة (إن تأتني. . إلخ، في (م) و(ع): (إن أتيتني شهرتني بين الناس.

<sup>(</sup>٢٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٨) في (م) و(ع): افما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل؛.

<sup>(</sup>٢٩) عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). وابن وهب: هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم =

تلك الدار فلم يُرَ ولم يَدْرِ أحدٌ<sup>(١)</sup> أين ذهب، فقال<sup>(٢)</sup> أهل تلك الدار: بيننا وبين ابن<sup>(٣)</sup> المنكدر الله تعالى<sup>(٤)</sup> أخرج عنا الرجل الصالح». شعر<sup>(ه)</sup>:

بَرَاه (١) الضَّنَى (٧) حتى آسْتَبَانَ شُجُونه (٨) دَعَى الحُبُّ سِراً قلبَه فَأَطَاعَهُ فَأَضَحَىٰ سَلِيم (١٠) الشَّوقِ لَمْ يَبْقَ حَوْلَهُ يُسرَدِّد فيه العابدون ظُنونهم يُسرَدِّد فيه العابدون ظُنونهم لكلُّ كشيب (١٥) بعدَ حينٍ إفَاقة تَعَلَّقَ ليلى قَبْلَ تَكوينِ خَلْقِهَا (١٧) تَحَكِينِ خَلْقِهَا (١٧) يُعَدِّلُهُ السَّبابِ وَوجُدُه يُهُ يَجُلُّ تَعْرِيدُ الحمامِ آنْتِحَابهُ (١٩) ويُحْدِه ويُوسِعُه (٢١) العُذَّالُ لَوْماً ومالهم

فَقَدْ مَلَّ رَاقِيهِ (٩) وكَلَّ طبيبُه وَكَانَ إِذَا يُدْعَى به لا يُجِيبُهُ من الناس طَرْف لم يَسحّ (١١) غروبه (١٢) [٢٨ب] فَتُخْطِيه (١٣) أحياناً وطَوْراً تُصيبه (١٠) وهذا الهوى لا يَسْتَفيقُ كَثِيبُهُ (٢٠) وبَردُ الصّبا يُجْلِي (١٨) الهوى ويُذِيبُه مُقيمٌ إلى أنْ حانَ منه مَشِيبُه وما واحدٌ تَغْرِيدُها ونَحيبُه (٢٠) هواه ولا يَنُوبُهم (٢٢) ما يَنُوبُه [بحر الطويل]

(١٣) في (م) و(ع): افتخطئ. (١٤) في (ع): ايصيبها.

(١٥) في الأصل: «كاثب»، والتصويب من (م) و(ع).

(١٦) في الأصل: «كاثبه»، والتصويب من (م) و(ع).

(١٧) في (م) و(ع): ﴿خَلَقُهُۥ

(١٨) جلا الأمر وجلَّاه وجلًّا عنه: كشفه وأظهره. ابن منظور، اللسان، ﴿جلاَّ؛، ١٥٠/١٤.

(١٩) في (م) و(ع): النتجاعه. (٢٠) في (م) و(ع): الونجيبه.

(٢١) في الأصل: (ويسعده)، وهو تصحيف. وفي (ع): (وتوسعه)، وهي من (م).

(۲۲) في (م) و(ع): (ينتابهم).

القرشي بالولاء، الفقيه المالكي المصري، كان أحد أئمة عصره، جمع بين الفقه والحديث والعبادة،
 وكان حافظاً ثقة مجتهداً، توفي سنة ١٩٧هـ ١٩٧م. ابن الجوزي، الصفة، ١٣١٣. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٣٦٣٣. الزركلي، الأعلام، ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٢) في (م) و(ع): قال».

 <sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) براه السفر: هزله. ابن منظور، اللسان، (بری)، ۱۱/۱٤.

<sup>(</sup>۷) في (م) و(ع): «الهوى». (A) في (م) و(ع): «سحويه».

<sup>(</sup>٩) عبارة «فقد ملَّ راقيه»، في الأصل: «فقدموا من راقه»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) السليم الجريح المُشفي على الهلكة. ابن منظور، اللسان، «سلم»، ٢٩٢/١٢.

<sup>(</sup>١١) في (م): (تَسُحُّه.

<sup>(</sup>١٢) الغروب: مجاري الدمع. والغرب أحد الغُروب، وهي الدموع حين تجري. ابن منظور، اللسان، دغرب، ١٤٢/١.

يا خائضاً في ظلمات (١) الظلم ستعاين ما تنتظر، أما علمت أن الجبال من الحصى وأن الأرض بها تستقر، دموع المظلوم خطوط في قرطاس الخدود يقرؤها قارئ القلر (٢)، كم أبكى من عين وهو بعين من يرقبه لأمر مستقر، أعمى الظلم بصيرته فهو للمظالم يستصغر، يا ظالماً مهلاً عليك أنت (٢) تعلم المظلوم بمن يستنصر (١)، غرك إمهال الحليم ﴿وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُسْتَطُرُ ﴾ (٥)، خالفت من خلقك وجعلته خصمك (١) في المحشر، ما أنكد عيشك في القبر وما أشت في من ظلم نفسه بالمعاصي فر إلى المولى (٧) قبل أن تقول أين المفر، ويحك تظلم لغيرك ولا يمدحك كمهدي التمر إلى (٨) الهجر (٩)، أما تستحي يوم تقوم بين يليه وتقول الله أكبر، الظلم نفط في جسم القلب عند هبوب عاصف الموت يتسعّر، غاية تمني الأموات ألا تكون عندهم تقبر، عجباً بجرأتك (١٠) وقد سمعت ما جرى لمن غبر، ويحك لو كنت طائعاً [٢٩] لخفته (١١) أما علمت أن المخلصين على خطر (١٢)، إقلع شجرة الظلم من أرض غفلتك قبل يوم الإقلاع (١١)، ﴿مَا لِلظَّلِوبِينَ مِنْ جَيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُعَلَعُ ﴾.

صالح المري رحمه الله تعالى قال(١٤): «قدم علينا أبن السماك مرة فقال لي(١٥): أرني

<sup>(</sup>١) ني (م) و(ع): اظلمة!

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «القادر»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إنه، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) قوله هذا هو معنى حديث لرسول الله لله رواه ابن عباس الله ونصه: «اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب». البخاري، الصحيح، كتاب المظالم والغصب، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، رقم الحديث (٢١)، ٣/ ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٥) قوله: ﴿وَيُثُلُّ صَنِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَظَرُ ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة القمر، آية ٥٣.

<sup>(</sup>٦) عبارة (وجعلته خصمك)، في (م) و(ع): (وخلَّفته خلفك).

<sup>(</sup>٧) ني (م) و(ع): «مولاك».

<sup>(</sup>A) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «هجر». وهَجَرّ: مدينة وهي قاعدة البحرين، وربَّما قيل الهجر، بالألف واللام، وقيل: ناحية البحرين كلها هجر، وهو الصواب. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٣٩٣/٥. وقوله: «كمهدي التمر إلى الهجر» هو معنى المثل: «كمستبضع التمر إلى هجر»، وهو من الأمثال القديمة، وذلك أن هجر معدن التمر، والمستبضع إليه مخطئ. الميداني، مجمع الأمثال، ١٥٢/٢.

<sup>(</sup>١٢) قوّله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 終:
قاريُوا وسَدُدُوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: قولا أنا،
إلا أن يَتَغَمَّدَني الله برحمة منه وفضل، مسلم، الصحيح، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن
يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، رقم الحديث (٢٨١٦/٧)، ٢١٧٠/٤.

<sup>(</sup>١٣) أي: قبل قدوم المنية.

<sup>(</sup>١٤) القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ١٩/٤.

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

بعض (١) عجائب عبادكم، فذهبت به إلى رجل في بعض الأحياء في خص له (٢)، فأستأذنا عليه (٢٦)، فإذا رجل يعمل خوصاً له، فقرآت: ﴿إِذْ ٱلأَظْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ١٠ عليه لَلْمَيِيدِ ثُدَّ فِي النَّارِ يُسْجُرُونَ﴾ (٤)، فشهق الرجل فإذا هو قد خرٌّ (٥) مَغَشْياً عليه، فخرجنا من عنده وتركناه على حاله، وذهبنا إلى آخر، فأستأذنًا عليه (٢) فقال: أدخلوا(٧) إن لم تشغلونا(٨) عن ربنا، فدخلنا فإذا هو(١) رجل جالس في مصلاه(١٠) فقرأتُ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ (١١) فشهق شهقة فدر الدم من منخره (١٢)، ثم جعل يتخبط في دمه حتى يبس، فخرجنا من عنده وتركناه على حاله حتى أدرته على ستة أنفس، كلّ نخرج من عنده وهو على هذه الحالة، ثم أتيت به السابع، فأستأذنته فإذا أمرأتُه داخل الخُصّ (٦١٣ تقول: أدخلوا. فلخلنا، فإذا شيخ فان جالس في مصلاه، فسلَّمنا عليه (١٤) فلم يَعْقِل سَلامنا، فقلت بصوتٍ عال: إن للخلق غداً مقاماً. فقال (١٥٠): بين يدي (١٦١) من ويحك. قلت: بين يدي (١٧٠) دَيَّان يوم الدين (١٨). ثم بقي مبهوتاً فاتحاً فاه شاخصاً ببصرة (١٩) يصيح بصوت له ضعيف حتى [٢٩٠] ٱنقطع صوته (٢٠)، فقالت امرأته: آخرجوا عنه فإنكم لا (٢١) تنتفعون به الساعة. فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم فإذا ثلاثة منهم (٢٢) قدأفاقوا (٢٣)، وثلاثة قد لحقوا بالله تعالى، وأما الشيخ فإنه بقي (٢٤) ثلاثة أيام على حالته مبهوتاً لا يؤدِّي فرضاً، فلما كان بعد ثلاثة أيام عقل رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا ببركاتهم آمين آمين يا رب العالمين(٢٥). شعر (٢٦):

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (1)

عبارة اني خص له، في (م): اني خص، وني (ع): اني حصن، **(Y)** 

ني (م) زيادة: «فأذن لنا»، وفي (ع) زيادة: «وأذن لنا». (٣)

سورة غافر، آية ٧١، ٧٢. وفي (م) و(ع): ﴿ إِنَّوْ ٱلْأَطْلُلُ فِي ٱلْمَنْتَقِهِمْ ﴾ الآية. (1)

<sup>(</sup>r) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ني (م) و(ع): ففإذا به قد يس. (0)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **(Y)** 

ني الأصل: اتشغلنا، والتصويب من (م) و(ع). **(A)** 

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): قمصلي لهه. الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): المنخريه!. (١١) سورة إبراهيم، آية ١٤.

<sup>(</sup>١٣) عبارة فغإذا امرأته داخل الخص، في (م) و(ع): فغإذا امرأة من وراء الخص.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): قال؛. (١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: قيده، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في الأصل، والصواب ما أثبتناه. (١٨) عبارة اقلت بين يدي ديان يوم الدين اساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٩) في (م) و(ع) زيادة: «نحو السماء،

<sup>(</sup>٢٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٢١) في (م) و(ع): اليس.

<sup>(</sup>٢٤) (م) و(ع): المكث

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: افاقواه والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٥) عبارة ارضي الله عنهم. . إلخه ساقطة في (م)، وفي (ع): ارضي الله عنه. (٢٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

وآشتياقي يبدي آفتِضَاحَ شُوُوني (۱)
وجُنُونُ العُنْريِّ (۱) دون جُنُوني
اَطْلَالِ لَيْسلي إطالة السَمَحْزُون
وَحشي حافق ودمُع هستون (۱)
عَبْ وليس الخَلِيّ (۱) كالمفتون
فَسَصُون الأسرار غيير مصون
هي نَارُ الحشي وماءُ الجفون
خَسْفَ دمع راقٍ وصبير خَوُونِ
شون ما بي من الغرام الدَّفِين
عاشق بالمَطْل يا وُلاة الديون
ن وباتَتْ تُثْنِي قُدود (۱۲) الغُصون
عن يد الحب في الفؤاد الرَّهين (١٤)

كَيْفَ كِتْمَان سرِّي المَكْنُون إِذْ تَمَادَى يَرْجُو العَواذل برْيْسي لَأُطِيبلَنَّ وَقْفَة الصحزن فِي بِسفواد ساء وقسلب حريب خلُّ عني ما (ئ) الفارغ القلب كالعيل صَبْرِي وبَاح (٢) بالسَّر دمعي عيل صَبْرِي وبَاح (٢) بالسَّر دمعي جَمَراتُ في أَضْلُعِي (٧) زَفَرات لَوْ شَهِدْتُمْ يَوْمَ النَّوى و (٨) وقوفي وحُضُوع لولاه لم يعلم الوا وحُضُوع لولاه لم يعلم الوا يسا وُلاةَ السديون طسل (٩) دم السافإذا هَرَّتُ المَّبا غُصْنَ (١١) المَّبا غُصْنَ (١١) البا

# [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي أخترع الموجودات فلا يعزب(١٥) عن علمه معلوم، سمَّى نفسه [١٣٠] ليدل

<sup>(</sup>١) عبارة (واشتياقي. . إلخه، في (م) و(ع): (وشوقي يهوى افتضاح فتوني.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «العذول»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) هتن المطر والدمع يَهْتِن هَتْناً وهُتوناً: قطر. وعين هَتون: الدمع. ابن منظور، اللسان، «هتن»، ١٣/ ٤٣١.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (يا)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) رَجُل خَلِيٌّ وخَلِيَّان وأخلِياءُ: لا نساءً لهم. وتَخَلَّى: تفرغ. ابن منظور، اللسان، اخلا،، ١٤٢، ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أباح»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أضلاعي)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) الطَّلُّ: هَذْرُ الدم. ابن منظور، اللسان، اطلل، ١١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): ١-ركت،

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «عذب»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (خدود)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة (فأسألوا إن مررتم»، في (م) و(ع): (فأسألا إن مررتما».

<sup>(</sup>١٤) عبارة «عن يد الحب. . إلخ»، في (م) و(ع): «من يد الحب عن فؤاد الرهين»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٥) عَزَب يَعْزِب عُزُوباً: ذهب، وقوله تعالى: ﴿عَلِمِ ٱلْفَيْتِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [[١٩] معناه: لا يغيب عن علمه شيء. ابن منظور: اللسان، •عزب، ١٩٦/١.

خلقه عليه ومن أخص أسمائه الحي القيوم (١)، قسم في سابق علمه (٢) الأخلاق والأرزاق والأجال والعلوم، تنزه عن الجوهر والعرض والطبيعة والانقسام والمقسوم (٣)، أسكن لطيف الأرواح في أقفاص (٤) الأشباح فهي على الخلاص (٥) تروم و (١) تحوم، يعلم ما فوق الفوق وما تحت التحت وما بينهما وما تحت التخوم (٧)، يعلم هاجس الهاجس في الخاطر (٨) ويسمع أنين الجنين وهو في الأمعاء والأرحام مغموم، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة المظلمة (١) كن كنها (١١) وضجيجها (١١) والمكلوم، فيا من أسبل الأستار على المعاصي أما علمت هذه العلوم، كلك شاهد عليك أما علمت أن المعاصي (١٢) سموم، خالفت من حالفك على الوفاء بالمختوم (١٦)، أرى شقاءك مثبوتاً في كتاب القضاء عليه ختام مختوم، أتدري متى تكون القراءة إذا وصل رسول المنون بالمحتوم (١٤)، هناك (١٥) تبدو السعادة للسعداء وتذهب عنهم الهموم، وأهل الشقا تفجؤهم (١٦) الفجائع والكرب والغموم، ﴿وَإِنَّ جَهَنَّ لَمُوْيَدُهُمُ أَجَعَينَ ﴿ اللهُ المُعَمَّ المَوْيَدُهُمُ أَجَعَينَ ﴿ اللهُ المُعَمَّ المَوْيَدُهُمُ أَجَعَينَ ﴾ الفجائع والكرب والغموم، ﴿وَإِنَّ جَهَنَّ لَمُوْيَدُهُمُ أَجَعَينَ ﴾ المُعَمَّ المَوْيَدُهُمُ أَجَعَينَ ﴾ المُعَمَّ المَوْيَدُهُمُ أَجَعَينَ اللهُ المُعَمَّ المَعْمَ المَوْدُ اللهُ اللهُ الله عليه عَنْ المُعَمَّ المَوْيَدُهُمُ أَجَعَينَ اللهُ المَعْمَ المُعَمَّ المَوْيَةُ مُورَادًا الله الله الله الله الله المَوْيَ المَعْمَ المَعْمَ المَوْيَ المُعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَلُ المُعْمَ المُعْمَ المَعْمَلُ المُعْمَ المُعْمَ المَعْمَ المُعْمَلُومُ المُعْمَ المُعْمَا المُعْمَ المَعْمَ المُعْمَ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَا المُعْمَ المُعْمَلُ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَونَ المُعْمَا المُعْمَا المُعْمَ المُعْمَ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَ المُعْمَا المُعْمَا المُعْمَلُ المُعْمَا المُعْمَا المُعْمَا المُعْمَلُ المُعْمَ المُعْمَا المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَا المُعْمَلُ المُعْمَا المُعْمَ المُعْمَا المُعْ

إخواني ما أظلم أوقات الغفلة، و(١٨)ما أقرب أيام المهلة، بينما أنت صحيح قيل به علة،

<sup>(</sup>١) الحي القيوم: هما اسمان من أسماء الله تعالى. قال الله سبحانه: ﴿ اللهُ لاَ إِللهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَنُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. فأما الحي فهو الباق الذي لا يموت أبداً، وأما القيُّوم فهو القائم بتدبير ما خلق. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٣/ ٢٧١، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «العلم».

 <sup>(</sup>٣) عبارة (والآنقسام والمقسوم)، في (م) و(ع): (والأقنوم). والمعنى: تنزّه الله ﷺ أن ينقسم في ذاته أو يطرأ عليه الانقسام؛ قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ۚ إِلَهُ الفَّكَمَدُ ۚ لَهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَلْهُ الفَّكَمَدُ ۚ لَى لَمْ كِلِدْ وَلَـمْ يُولَـدْ ۚ لَى وَلَـمْ يَكُن لَمْ حَكُمُوا أَحَدُنُا ۚ إِلَى إِللهِ خلاص: ١ ـ ٤].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قفاص)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) عبارة (فهي على الخلاص)، في الأصل: (على الإخلاص)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) عبارة «تروم و»، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) التُّخُوم: الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالِم. ابن منظور، اللسان، «تخم»، ١٢/٦٤.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): (في الخاطر الحاضر».(٩) في (م) و(ع): (الظلما».

<sup>(</sup>١٠) عُبارةَ (في كِنّ كِنّهَا، في الأصل: (كركها، والتصويب من (م) و(ع). والكِنّ: وِقاءُ كل شيء وستره. والكِنّ: البيت أيضاً. ابن منظور، اللسان، (كنن، ٣٦٠/١٣.

<sup>(</sup>١١) في (م): اوصححها، وهو تصحيف، وفي (ع): اوصحيحها.

<sup>(</sup>١٢) عبارة «أما علمت هذه العلوم. . إلغ؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): البالمحتوم. وقوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِرَ ذُرِّيَّتُهُمّ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنشِيهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَيْنَ شَهِـدَنَّا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَلَا غَنفِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

<sup>(</sup>١٤) عبارة «أتدري. . إلخ؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «هنالك». (١٦) في (م) و(ع): «تفجعهم». (١٦) سورة الحجر، آية ٤٤، ٤٤. (١٨) الواو ساقطة في (م) و(ع).

تناهبتك يد الأسقام وعاد مناك في التوبة نقلة (١) تسابقت (٢) سوابق الضعف تنذرك بالرحلة ، أدركك (٢) الندم وهو يومئذ لا يشفي علة (٤) تناديك أيام البطالة من له بالإقالة من له، تشهد الجوارح أنه كانت عليه (٥) الطاعة صعبة والمعاصي (١) سهلة ، سقته [٣٠٠] المنون كاس السكرات بلا رفيق ولا مهلة (٧) شخص البصر لمعاينة ما أعد الله ا (٨) سيعلم (٩) منزله في القبر ومحله ، قسم الوارث تراثه وتزوج (١٠) أهله ، وأضحى في ظلمات (١١١) الرمس (١٢) نسيه الأهل (١١) ومله ، يا طول أحزانه ويا لها من حسرات (١٤) ومن ذلة (١٥) ، فبادر باب المتاب فالطريق مع المتاب (١٦) سهلة ، فما للعصاة طاقة على الحميم والزقوم (١٧) ، ﴿وَإِنَّ جَهُمُ لَمُوعِلُمُ المَوْمِينَ ﴿ اللَّهُ الرَّبُولِ لِكُلِّ بَلِ مِنْهُم جُمُزَةٌ مُقْسُومٌ ﴾ .

عن أبي الحسين بن سمعون (١٨) رحمه الله تعالى: «أجتزت (١٩) يوماً على الفرات فرأيت أمرأة تلقط (٢٠) من ورق البقل الذي يأتي (٢١) على الماء، فقلت: لا شك أن هذه المرأة (٢٢)

(٢) ني (م) و(ع): فتسابقتك. (٣) ني (م) و(ع): فأدركه.

(٤) في (م) ر(ع): فَغُلُه،

(٥) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع).

(٦) في اداصل: الوعلى المعاصية، والتصويب من (م) و(ع).

(٧) عبّارة (سقته. . إلغ، ساقطة نّي (م) و(ع).
 (٨) في (م) و(ع): (ما أعِدُّ له، .

(٩) ني (م) و(ع): (ويعلم).

(١١) في (م) و(ع): اظلمةًا.

(۱۲) الرَّمس: القير. ابن منظور، اللسان، «رمس»، ١٠١/٦.

(١٣) ني (م) و(ع): ﴿الْأَلَّا،

(١٤) عبارة قويا لها. . إلخه، في (م) و(ع): قيا لها من حسرةًا.

(١٥) ني (م): «مذلة». أن (١٥) و(ع): «الإخلاص».

(١٧) الحميم: الماء الحار. والزَّقوم: كل طعام يَقْتل، والزقوم طعام أهل النار، وهو ما وصف الله في كتابه فقال: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ غَيْرُمُ فِي أَمْلِ لَلْمَرِمِدِ﴾ [الصافات: ٦٤]. ابن منظور، اللسان، احمم، ١٥٤/١٢، وازقم، ٢١٨/١٢، ٢٦٩.

(۱۰) في (م): الوزوج،

(١٨) في الأصل و(م) و(ع): «عن أبي الحسن بن سمعون»، والتصويب من الصفة وتاريخ الإسلام. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢/ ٥١٠. وأبو الحسين: هو محمد بن أحمد بن إسماعيل الإمام أبو الحسين بن سَمْعون البغدادي الواعظ، كان أوْحَد دهره وفرْد عصره في الكلام على علم الخواطر والإشارات، ولسان الوعظ، دَوَّن الناس حِكَمه وجمعوا كلامه، توفي سنة ٧٨٧هـ - ٩٩٧م. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢/ ٤٧١. اللهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ٣٨١ ـ ٣٨٠ه، ص١٥٥٠.

(١٩) ني (م) و(ع): قال: ٱجتزت. (٢٠) ني (م) و(ع): قتلتقطَّه.

(٢١) في (م) و(ع): (ينبت؛. (٢١) في (م) و(ع): (امرأة؛.

<sup>(</sup>١) النَّقْلة: المرأة تترك فلا تخطب لكبرها. ابن منظور، اللسان، ١١/ ٦٧٥، والمعنى: أنه لم يعد لتوبته من أمل لكثرة المعاصى والإصرار عليها.

فقيرة، فوقفت حتى رجعت فتبعتها فلخلت إلى دار، فرجعت إلى بيتي، فما<sup>(١)</sup> أستقررت في منزلي<sup>(٢)</sup> حتى جاءني غلام ومعه دنانير ودراهيم<sup>(٣)</sup>، فلما رآني قال: آدفع هذه <sup>(١)</sup> إلى محتاج، فأخذتها<sup>(٥)</sup> وأتيت بيت المرأة، فضربت<sup>(١)</sup> الباب فخرج إلي رجل من خواصٌ مجلسي ومن المُلازِمين لي، فقال لي<sup>(١)</sup>: مالك هكذا؟ قلتُ: جئتكم بهذه الدنانير<sup>(٨)</sup> تستعينون بها على القوت<sup>(٩)</sup>، فَنَظَر إلي مُغْضباً فقال لي<sup>(١)</sup>: يا شيخ تُحدُّروننا من الدنيا<sup>(١١)</sup> وتأتينا بها، ثم ردَّ الباب في وجهي ودخل، فرجعت مُنكسراً<sup>(٢١)</sup>! إلى بيتي، ثم قلت في نفسي لا بد أن أعود إليه وأعتذر إليه<sup>(٣١)</sup>، فأتيته في اليوم الثاني وضربت<sup>(٤١)</sup> الباب مرارا، فلم يجاوبني<sup>(٥١)</sup> أحد، وإذا أمرأة من الجيران تقول: مالك يا رجل؟ فقلت<sup>(٢١)</sup>: ما فعل أهل الدار؟ فقالت<sup>(١١)</sup>: كان في هذا الدار رجل مع والدته [٢١١] وكنًا نتبرك بهما فجاءنا<sup>(٨١)</sup> بالأمس رجل<sup>(١٩)</sup> شيطان فكلمهما مما كرها فأنتقلا عنا، فعدت وأنا شديد الحزن على ما فعلت، وجعلت أتفقد الرجل. فلما كان يوم عرفة وأنا أتكلم مع<sup>(٢١)</sup> الناس رأيته<sup>(٢١)</sup>: لا تعد إلى<sup>(٣١)</sup> ما فات ولا تقل شيئاً، فلولا أني أعتقدت<sup>(٢١)</sup> كلامك دواء لقلبي لم أحضر وإنما غبت عنك لأنتقالنا<sup>(٢١)</sup> إلى مكان آخر حتى الي يعرف مكاني (٢١)، فقلت: ما أتيتك إلا معتذراً ولا<sup>(٢١)</sup> أعود، ثم فارقته رحمة الله يعرف مكاني. شع:

```
(١) في الأصل: ﴿فلما ﴾، والتصويب من (م) و(ع).
```

(۱۲) طباره مطان ني، عني رم، ورع. مونان (۱۲) في (م) و(ع): المنكسر القلب».

(١٣) في (م) و(ع): ﴿لا بدآن أعود فأعتذر له».

(١٤) في (م) ر(ع): (ودتقت).

(١٥) في (م) و(ع): (يجبني).

(١٦) في (م) و(ع): افقلت لها.

(۱۷) في (م) و(ع): اقالت؟. (۵) ناکا تر او او او د د د د د د

(١٨) فيّ (م) و(ع): «فجاء».

(١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(۲۰) في (م) و(ع): (على)، وهو تصحيف.

(٢١) في الأصل: ﴿وَرَأَيْتُهُۥ وَالتَّصُوبِ مِنْ (م) وَ(ع).

(٢٢) عبارة امضيت. . إلخ، في (م) و(ع): امضيت فسلمت،

(٢٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٢٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٢٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٢٦) في (م) و(ع): ﴿أَعْتَقَدُا .

(٢٧) في (م) و(ع): ﴿لانتقالنا من المكانَّ. (٢٩) في (م): ﴿وماءً.

(٢٨) في (م) و(ع): احتى لا نُعرف.

(٣٠) عبارة «رحمة الله عليه» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) عبارة (استقررت. إلخا، في (م) و(ع): (استقر بي المجلس).

<sup>(</sup>٣) عبارة اجاءني. . إلخا، في (م) و(ع): اجاءني خادم معه دراهم ودنانيرا.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «هذه الدراهم».

دَعُ عَذَلَهُ إِنْ كُنْتَ مِن إِحَوانِهُ إِنَّ الْعَلُولَ هُو الْحَوُّون إِذَا لَحَا(٢) إِنَّ الْعَلُولَ هُو الْحَوُّون إِذَا لَحَا(٢) نَشَرَتْ مَطاوي (٥) سِرَه أَنْفَاسُهُ نَظُرَ الْوُشَاةِ إِلَى مَذَامِعِهِ وقد وَدَّتْ بِالْرُ الْحُبُّ طار بِلُبِّهِ وَقَد وَدَّتْ بِالْرُ الْحُبُّ طار بِلُبِّهِ فَصَدَاؤُهُ فَيَعَمَانَ مَا يُبْقِي الهوى دمعاً له (٨) مَنْهَات ما يُبْقِي الهوى دمعاً له (٨) يَا أَيُّها الغادي آجْتَنِبُ وادي اللّوى يَا أَيُّها الغادي آجْتَنِبُ وادي اللّوى إِنَّاكَ العقيق (١) في اللّوى هيذا النقراقُ وأنت تَعْلَمُ أنه هيذا النقرة في الحادي وسَلْ اظْعَانَهُ وأسَتَ وَالعَقيق أما كُفَى ما للمُتَبَّم والعقيق أما كُفَى

يَكُفِيكَ ما يُخْفِيهِ (۱) مِنْ أَشْجَانِهِ

لا تعْلِلَتُ (۱) أنت (۱) مِن أَعْوَانِهِ

فَسَلَا وَأَعْرَبَ شَانَهُ عَنْ شَانَه

نَطَقَتْ بِما أَخْفَاه صَمْتُ لِسانِه

وَتَحَكَّمَتْ (۱) فِيها يَلَا سُلْطَانِهِ

لَمَّا خَلَى نَادِيهِ مِنْ خِلَانِهِ

مِنْ بعد ما جَذَب الهوى بِعِنَانِهِ

فالأُسْدُ تَرْعَىٰ اللَّحْظَ مِنْ غِزْلَانِهِ

مُؤتُ (۱) الزُّوْام (۱) وإن شَكَكْتَ فَعَانه (۱)

مَوْتُ (۱) الزُّوْام (۱) وإن شَكَكْتَ فَعَانه (۱)

في الحزن ما قَاسَاه من أَحْزَانِهِ

في الحزن ما قَاسَاه من أَحْزَانِهِ

يا عبد السوء كم تعصي ونستر، كم تكسر باب نهيي ونجبر، كم أستقطر من عينك دمع (١٤) الخشية ولا يقطر، كم أطلب وصلك بالطاعة وأنت (١٥) تهجر، كم لي عليك من النعم وأنت

<sup>(</sup>١) عبارة ايكفيك.. إلخه، في (م) و(ع): ايكفيه ما يلقاه.

<sup>(</sup>٢) اللُّحاء: العَلْل، ولحيْتُ الرجل ألحاه لَحْياً إذا لُمته وعذلته، واللواحي: العواذل. ابن منظور، اللسان، «لحا»، ١٥/ ٢٤٢، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) ني (م) ر(ع): اتَّخُلُلُّنَّهُ٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(م) و(ع): «فأنت؛، والصواب ما أثبتناه لاستقامة الرزن.

<sup>(</sup>۵) ني (م) و(ع): المساوي.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «ووددت أن»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>v) في الأصل: (وتحطمت)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «هيهات ما ينقاد مع عذاله».

 <sup>(</sup>٩) العقيق: هو كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه، وفي بلاد العرب أربعة أعِقة، وقد أكثر الشعراء من ذكر العقيق، وذكروه مطلقاً. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: فإنها، والتصويب من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): «الموت».

<sup>(</sup>١٢) موت زؤام: كريه، أو مُجْهِز. الفيروزآبادي، القاموس، فزأم، ص١٤٤٢.

<sup>(</sup>١٣) عانى الشيء: قاساه. يقالَ: عاناه وتَعَنَّاه وتَعَنَّى هو. ومعاناة الشيء: مُلابسته ومُباشرته. ابن منظور، اللسان، وعنا،، ١٠٥/١٥، ٢٠٦.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): فكم أستقطر من ماء عينك ماءًا.

<sup>(</sup>١٥) كلمة (وأنت، ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

بعد ما تشكر، خدعتك الدنيا وأعماك الهوى وأنت لا(١) تسمع ولا تبصر(٢)، سخرت لك الأكوان وأنت تطغى وتكفر، تطلب الإقامة في الدنيا وإنما هي قنطرة(٣) لمن يعبر(١)، إذا خربت إقليم العمر(٥) بالمعاصي متى يعمر، كل يوم في غفلة ما هذه ليلة هذه أشهر، عنقاء(١) هل من داع لا يُصَاد إلا بشبكة السَّهر لمن يَسْهر(٧)، ما أطيب عيْشَ الزاهد(٨) في الدنيا تمرُّ به وهو لا يشعر، وأهل الشَّقا طعامهم الضريع واليحموم(٩). ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَمُولِهُ اللَّهِ مَا أَمُولِهُ اللَّهِ مَا أَمُولِهُ .

قال ابن عياش القطان (١٠٠ رحمه الله تعالى: «كانت آمرأة بالبصرة يقال لها مُنيبة (١١٠)، وكانت لها أبنة أشد عبادة منها، وكان الحسن (١٢٠) ربما يراها، ويتعجب منها ومن عبادتها على حداثة سنها (١٣٠)، فبينما الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آتِ فقال له (١٤٠): أما علمت أن الجارية في سياق الموت (١٥٠)، فوثب الحسن ودخل (١٦٠) عليها، فلما نظرت الجارية إليه بكت، فقال لها: يا حبيبتي (١٥٠) ما يبكيك؟ فقالت (١٨٠): يا أبا سعيد التراب يحثى على شبابي وأنا لم أشبع من

<sup>(</sup>١) عبارة (وأنت لا)، في (م) و(ع): (وأنت بَعْدُ مَا).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): (تنظر).

<sup>(</sup>٣) القنطرة: الجِسْر. ابن منظور، اللسان، اقنطر،، ٥/١١٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ليعتبر، وهي من (م) و(ع). (٥) في (م) و(ع): لاعمرك.

<sup>(</sup>٦) العنقاء يقال: إنها طائر عظيم لا تُرى إلا في الدهور، ثم كَثُر ذلك حتى سموا الداهية عنقاء. ابن منظور، اللسان، (عنق، ١٠/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>V) في (م) و(ع): السمر». (A) في الأصل: «الزاهدين»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «الضارع والمجموع»، والتصويب من (م) و(ع). والضريع: هو نبت بالحجاز له شوك كبار يقال له: الشُّبْرِق. واليحموم: دخان أسود شديد السواد، وقيل: اليحموم سُرادِق أهل النار. ابن منظور، اللسان، وضرع، ٢٢٣/٨، و«حمم»، ١٥٧/١٢.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «أبو عياش القطان»، والتصويب من (م) و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/ ٢٧. وابن عياش: هو أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش بن يحيى، البغدادي القطان، الشيخ المحدث الثقة، مسند بغداد، توفي سنة ٣٣٤هـ ٩٤٥م. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٣١٩/١٥. وتاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ٣٣١ ـ ٣٥٠ه، ص١٠٢.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «منيعة»، وفي (م) و(ع): «منينة»، والتصويب من صفة الصفوة. ومنيبة: كانت من مصطفيات عابدات البصرة. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢٧/٤. عمر رضا كحالة، أعلام النساء، ١١٥/٥.

<sup>(</sup>١٢) هو الحسن بن يسار البصري. وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١٣) عبارة (ويتعجب منها.. إلخ)، في (م) و(ع): (ويتعجب من عبادتها على حداثتها».

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) عبارة (في سياق الموت، في (م) و(ع): التموت.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): (فلدخل). (١٧) عبارة (يا حبيبتي، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): قالت.

طاعة ربي ﷺ (<sup>(۱)</sup>، يا أبا سعيد أنظر إلى والدتي وهي تقول <sup>(۲)</sup>: احفر لابنتي قبراً واسعاً وكفنها [۳۲] كفنا حسنا، والله لو كنت أجهز إلى مكة لطال حزني، فكيف و<sup>(۳)</sup> أنا أجهز إلى ظلمة القبر وحشة (<sup>(3)</sup> وبيت الظلمة والدود». شعر:

لَعَمْرُكُ ما شَطْ(٥) الغَرام ولا نَأَى هل الشَّوق إلا جَذْوة (١) بين أَصْلُعِي أَعِيدوا قَصير الليل مِنْ بَعْد طُوله (٨) لَقَدْ حَمَلَتْ نفسي أغتراراً أَذَى الهوى وكانت قُبَيْل البَيْنِ (١٠) تحْذَر كَوْنَهُ (١١) وما هَانَ إلا في الصَّبَابَةِ عِزُها لَيْنُ أَفِقْ أَوْ فَيُ السَّبَابَةِ عِزُها لَيْنُ أَفِقْ إِذْ فِقْتُ مِنْ سكرة الهوى على أنَّ لي نفساً إذا ذُكِرَ الحِمَى على أنَّ لي نفساً إذا ذُكِرَ الحِمَى تُقَادُ بِأَذْنَى العِشْقِ طرّاً (١٢) إلى الرَّدَى

وإنْ بَعدَت ليه وضَطَّ مَزارها وهل عَبَرات العين إلا شِرارُها (٧) فخير لَيَال العاشقين قِصَارُها فخير لَيَال العاشقين قِصَارُها ألا طَالَ مَا آذى (٩) النُّفُوس أغْتِرَارها فلمَّا أتاها البين شَطَّ مَزارها (١٢) ولا خَانَ إلا في الفراقِ أصْطِبَارُها فما هو حتى اليوم يَبْدُو خِمارُها صَحَّت بِدموع كالسُّيول آنْهِمَارُها مَحَّت بِدموع كالسُّيول آنْهِمَارُها ويأتي على أيدي الزمان آنْتِشَارُها ويأتي على أيدي الزمان آنْتِشَارُها

### [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم يعيده إليه ثم يخرجه منه وهو (١٤) المبدئ المعيد، نسل (١٤) من ماثع السلالة نسل الحيوان وركبه في الإيجاد كما يُريد، خص بكمال العقل من أصطفاه (١٦) من العبيد، ومنع من خذله بمشيئته فهو عن طريق الحق بعيد (١٧)، جعل

<sup>(</sup>١) عبارة (يا أبا سعيد التراب. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «تقول لوالدي». (٣) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة (إلى ظلمة. . إلخ، في (م) و(ع): (إلى ظلمة القبور ووحشتها».

<sup>(</sup>٥) شَطَّت داره: بعُدت. أبن منظور، اللسان، فشطط، ٧/٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿وجدةٌ، وهو تصحيف. والجَذْوَةِ: الجمرة. ابن منظور، اللِّسان، ﴿جذاءٌ، ١٣٨/١٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وهل عبرة الدمع إلا شراها»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) عبارة (من بعد طوله»، في (م) و(ع): (بعد طويله».

<sup>(</sup>٩) عبارة (ألا طال ما آذي»، في الأصل: «فلعل»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (ع): «الليل».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: اطرفه، والتصويب من (م) و(ع). والمعنى: تحذر حدوث البين.

<sup>(</sup>١٢) عبارة: ﴿فَلَمَا أَتَاهَا الْبَينِ. . إِلْحُهُ، في (م) و(ع): ﴿وَكَانَ كَأَنَ لَمْ يَغْنَ عَنْهَا حذارها﴾.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): اطوراً. وَطَرّ الإبل يطُرُهاً طَرّاً: ساقها سوقاً شديداً وطردها. ابن منظور، اللسان، اطرر، ٤٩٨/٤.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): الفهو؟. (١٤) في (م) و(ع): السَلَّة.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «أصطفى». والمصطفون هم الأنبياء والمرسلون.

<sup>(</sup>١٧) في (ع): اليحيد).

العلم أنيسه (١) لما علم أنه في قفار البدن غريب فريد، فالعارف دائم الأحزان من خوف الوعد والوعيد، هجر الأوطان (٢) والأقطار فهو بين (٣) الخوف والرجاء (٤) يميد (٥)، هجرت أجفانه طيب الكرى فله في مقام مأتم الأحزان تعديد (١) [٢٣٠]، كم لورقاء نفوسهم على أعضان المراقبة من ترجيع وتغريد، أذابهم الخوف فإذا هم (٧) كالخيال ينظر (٨) من بعيد، وأهل الغفلة في عيش الشهوات لو علموا في تنكيد، نسوا أهوال (١) الحساب وغربة القبر المديد، وحسرات الأسف على الأرواح وتناهب الدود والصديد (١٠)، وغربة ينساه فيها الأهل والقرابات والصاحب العميد (١١)، ضجيعه عمله فالويل (٢١) له إن كان غوياً ويا (١١) فرحته إنْ كان رشيد، أما ترى معاول الأيام تخرب قصرالبدن وسيف الحمام يقطعه عما فرحته إنْ كان رشيد، أما ترى معاول الأيام تخرب قصرالبدن وسيف الحمام يقطعه عما ليس (١٥) في فعله ترديد، أحمده حمدا أرجو به من نعمه المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عليها أموت وأبعث من أهل التوحيد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ميمون البعثة وهو الطالع السعيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه (١١) أولي الحكم والتسديد.

يا غائباً عن رفاق التائبين قسمت الغنائم وأنت في نوم غفلتك نائم (١٧٠)، ولا نوم أصحاب الكهف (١٨٠) يا ليتك سالم، إن كنت في اليقظة مطروداً فذلك الذي تلقى وأنت نائم، قلبك في

<sup>(</sup>١) الضمير في اأنيسه؛ عائد على العقل. (٢) في (م) و(ع): الأوطارة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م) و(ع): (من)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿وَالْجَفَّاءُ، وَالْتَصُوبِ مِنْ (مَ) وَ(عَ).

<sup>(</sup>٥) ماد يميد ميداً: تحرك ومال. ابن منظور، اللسان، هميده، ٣/ ٤١١. وقوله هذا إشارة إلى أن العبد المؤمن يكون دائماً بين الخوف والرجاء، يخاف من بطشه تعالى، ويرجو رحمته ومغفرته، فلا خوف يودي إلى القنوط، ولا رجاء يودي إلى التقصير، وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابُ وَإِنَّهُ لِفَنُورٌ رَحِيدٌ ﴾ [الأعراف: ١٦٧]. وعن أبي هريرة هذه أن رسول الله على قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد». مسلم، الصحيح، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، وقم الحديث (٢٧٥٥/٢٠)، ٢١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٦) أي معاودة وتجديد. (٧) في (م) و (ع): (بهم١.

 <sup>(</sup>A) في (م) و (ع): البُضرا.
 (A) في (م) و (ع): البُضرا.

<sup>(</sup>١٠) الصديد هو الدم والقيح الذي يِسيِّل من الجسد. ابن منظور، «صدد»، ٣/٢٤٦.

<sup>(</sup>١١) العميد: الذي بلغ به الحب مُبْلُغاً. ابن منظور، اللسان، ﴿عمدٌ، ٣٠٥/٠.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و (ع): فويل؛ . (١٣) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٤) سورة هود، آية ١٠٢. (١٥) في (م) و(ع): المَن ليس له».

<sup>(</sup>١٦) كلمة (وأصحابه) ساقطة في (م) و(ع). (١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) أصحاب الكهف هم فتية آمنوا بالله إيماناً صادقاً، وخالفوا دين ملكهم فتركوا عبادة الأوثان والأصنام، =

العراق وهواك في التهائم (١)، جسمك في المجلس وقلبك في الأسباب مُلازم (٢)، متى تحن إلى نفحات نجد متى تستنشق تلك النسائم، سفينة (٣) التوبة [١٣١] ما تركب! وجسر العزم مقطوع ولا السباحة تحسن! متى تعبر جسر (١) العزائم، ليلى (٥) بها قيس (١) هائم، أين الفقراء أين الواجدون أين العارفون أين السالك أين العالم، متى يخد الممع أخدوداً (١) في الخد الناعم، متى ترافق محمل المجتهدين وبين يديك مشعل (٨) التلاوة (٩) قائم، لا تظهر سلع (١١) الواجدين إلا إذا كان سوق السماع قائم، البس رداء الذل وبادر باب التوبة وأطلب (١١) الراحم، الوقت ضيَّق والشباب ولى فقم وبادر وزاحم، التنور (١١) حمي فألصق فرص الندم فإذا الراحم، وإذا طاب لك مجلس التوبة فأدخل فأنت تعلم من تنادم، ما كل محب يواتي المحبوب ولا كل سليم من الهوى سالم، يا مسافراً في تيه الحرمان متى أراك قادم، إن فاتتك التوبة في هذا المجلس فقلبك قلب البهائم (١٦)، كم ويحك تسوف بالحرمان حتى يحول الجمام التوبة في هذا المجلس فقلبك قلب البهائم (١٦)، كم ويحك تسوف بالحرمان حتى يحول الجمام بينك وبين ما تريد: ﴿وَكَذَيْكَ أَشَدُنُ الْفُرُيُكَ إِذَا أَشَدُنُ الْفُرِيُنُ وَهِي ظُلِيَّةً إِنَّ أَشَدُنُ شَدِيدًى ﴿

فرُفع خبرهم إلى الملك، فخافوه فهربوا ليلاً، ومروا براع معه كلب فتبعهم فآووا إلى الكهف يتعبَّدون، فتبعهم الملك إلى فم الغار، وأمر فَسُدَّ عليهم الكهف، وهو يظنهم أيقاظاً، وقد توفى الله أرواحهم وفاة النَّوم، ويقوا ناثمين سنين طويلة، ثم بعثهم الله تعالى، وأطلع الناس عليهم ليعلموا أن وعد الله بالبعث حق، فقد كان هناك من ينكر البعث فأراهم الله هذه الآية تثبيتاً للمؤمنين وحجة على الكافرين، وليعلموا أن الساعة لا ريب فيها. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٢٥٦/١٥. محمد محمود حجازي، التفسير الواضح، الجزء النخامس عشر، ص٤٨، بتصرف.

<sup>(</sup>۱) التهائم: جمع التَّهَمْ وهو مصدر من تِهَامَة. ابن منظور، اللسان، «تهم»، ۷۳/۱۲. وتهامة تساير البحر طرفها من قِبَل الحجاز مدارج العَرْج، وأولها من قِبَل نجد ذات عرق. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ۲۸۳/۱ والمعنى: قلبك في عراك مع المعاصى، ونفسك في هيام مع الهوى.

<sup>)</sup> أي: ملازم لأسباب الحياة والمعيشة والتلهي في الدنيا.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (بشارة)، والتصويب من (م) و(ع).
 (٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع) البلة ليلي». وليلي: هي بنت مهدي بن سعد، أم مالك العامرية، صاحبة المجنون قيس بن الملوح. الزركلي، الأعلام، ٧٤٩/٥.

<sup>(</sup>٦) هو قيس بن الملوح بن مزاحم العامري، من المتيّمين، من أهل نجد لم يكن مجنوناً، وإنما لقب بذلك لهيامه في حب ليلى بنت سعد، وفي وجودهما شك كبير. الأعلام، الزركلي، ٢٠٨/٥.

 <sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): المتى تخد الدموع أُخدوداً». وخَدَّ الدمع في خدَّه: أثَّر. والخَدِّ والأُخدُود: الحفرة تحفرها في الأرض مستطيلة. ابن منظور، اللسان، اخدد، ٣/١٦٠.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «مِشعال»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «البلادة»، وهو تصحيف. (١٠) في (م) و(ع): «مع».

<sup>(</sup>١١) كلمة «وأطلب؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) التَّنُور: نوع من الكوانين. والتَّنُور: الذي يُخْبَز فيه. ابن منظور، اللسان، «تنر»، ٤/ ٩٥.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): الهايم.

عبيس بن مرحوم (۱) العطار رحمه الله تعالى قال (۲): حدثتني عبدة آبنة أبي شوال (۲) وكانت من خيار (۱) إماء الله تعالى (۵)، وكانت تخدم رابعة والمناه الله الله الله تعالى (۱) وكانت تخدم رابعة والنه الله الفجر هجعت (۱) في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر، وكنت أسمعها تقول إذا وثبت من رقدتها وهي فازغة (۸): يا نفسي (۹) كم تنامين! يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها (۱۱) إلا لصرخة [۳۳ب] النشور، قالت: وكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت، فلمًا حضرتها الوفاة دعتني فقالت (۱۱): يا عبدة (۱۲) لا تؤذني بموتي أحداً، وكفنيني في جبتي (۱۱)؛ هذه جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هجعت (۱۱) العيون. قالت: فكفّناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. قالت عبدة (۱۱) بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة آستبرق (۱۷) خضراء وخمار من سندس (۱۸) أخضر لم أر شيئاً قط أحسن منه (۱۹)، فقلت: يا رابعة، ما فعلت الجبة التي كفناك فيها وخمار (۲۰) الصوف؟ قالت: إنه والله نزع عني وأبدلت

 <sup>(</sup>١) في الأصل و(م) و(ع): «عبيد بن مرحوم»، والتصويب من الجرح والتعديل للرازي، ٧/ ٣٤. وعبيس: هو عُبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار، مولى آل معاوية بن أبي سفيان، بصري مقل. ذكره ابن حبان في الثقات. الرازي، الجرح والتعديل، ٧/ ٣٤. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ٢١١ ـ ٢١٠هـ، ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): قال عبيد. . ٢٠ والقصة ذكرها أبن الجوزي في الصفة، ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٣) عبارة احدثتني عبدة ابنة أبي شوال، في الأصل: احدثني عبدة بن أبي شوال، والتصويب من (م) و(ع). وهي عَبْدَة بنت أبي شوَّال، كانت من خيار إماء الله، حدَّثت عن رابعة العدوية. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢٩٠/٤. عمر رضا كحالة، أعلام النساء، ٣٣٩/٣.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): اخيراً. (٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) عبارة «رضي الله عنها» ساقطة في (م) و(ع). ورابعة: هي رابعة بنت إسماعيل البصرية العدوية، أم الخير، الصالحة المستورة، من أعيان عصرها، فضلها مشهور، توفيت سنة ١٣٥هـ - ٧٥٢م. ابن الملقن، طبقات الأولياء، ص٤٠٨.

<sup>(</sup>٧) هجع يهجع هجوعاً: نام. ابن منظور، اللسان، «هجع»، ٨/٣٦٧.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «عبيدة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة اوكفنيني. . إلخا، في الأصل: اوكفني في جبة، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): الهدأت.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «عبيدة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿رأيتها﴾.

<sup>(</sup>١٧) الإستبرق: هو الدِّيباج الصَّفيق الغليظ الحسن، وهو ما غَلُظ من الحرير. ابن منظور، اللسان، «استبرق». ١٠/٥.

<sup>(</sup>١٨) السندس: رقيق الدِّيباح، ورفيعه. ابن منظور، اللسان، اسندس، ٦/٧٠٠.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «منها». (٢٠) في (م) و(ع): «والخمار».

به هذا الذي ترينه علي (١) وطويت أكفاني وختم عليها، ورفعت في عليين ليكمل لي ثوابها يوم القيامة. قالت: فقلت لها: هذا جزاء ما كنت (٢) تعملين أيام الدنيا. قالت (٣): وما هذا عندي ما رأيت من كرامات الله على لأوليائه (٤). قالت (٥): قلت (١) لها: ما فعلت عبيدة أبنة أبي كلاب (٧): فقالت: هيهات هيهات سبقتنا والله (٨) إلى الدرجات العلى. قالت: فقلت لها (٩): ويم وقد كنْتِ عند الناس أكبر منها ؟ قالت: إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو (١٠) أمست، قالت: قلت (١١): ما فعل أبو مالك ؟ تعني ضيغما (١٢). قالت: يزور الله تعالى (١٦) متى شاء. قالت: قلت ما فعل بشر (١٤) ؟ قالت: بَخ بَخ أُعْطي ـ والله ـ فوق ما كان تعالى (١٥) قالت: قلت: عليك بكثرة ألى الله على الله على

قلت: وقد آقتصرت هنا(١٩) على هذا القدر من أخبار رابعة العدوية رحمة الله عليها(٢٠)؛

<sup>(</sup>١) عبارة «إنه والله نزع.. إلخ»، في (م) و(ع): «إنهما والله نزعا عني وأبدلتا بهاتين اللتين ترين علي»، إلا أنه في (ع): «أبدلتا لي» بدل «أبدلتا».

<sup>(</sup>٢) عبارة (هذا جزاء.. إلخ، في (م) و(ع): (لهذا كنت،

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (فقالت).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (وما هذا عندما رأيت من كرامة الله لأوليائه).

<sup>(</sup>٥) في (ع): (قال). (٦) في (م) و(ع): (فقلت).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (عبيدة بنت أبي كلاب، وعبيدة ابنة أبي كلاب هي عابدة من عابدات البصرة، كانت تقوم الليل كله، وبكت أربعين سنة حتى ذهب بصرها. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٤/ ٣٤. المناوي، الكواكب الدرية، ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٨) كلمة (والله) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) عبارة (قالت فقلت لها)، في (م) و(ع): (قلت). (١٠) في (م) و(ع): (و١).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): الفقلت).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «ضغيماً»، والتصويب من (م) و(ع). وأبو مالك: هو ضيغم بن مالك الزاهد القدوة الرباني، أبو مالك، وقيل: أبو بكر الراسبي البصري، كان من الصالحين الخائفين البكائين، توفي سنة ١٨٠هـ ـــ ٧٩٦م. ابن الجوزي، الصفة، ٣/٧٥٣. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٨/ ٤٢١.

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمٰن بن عطاء، الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة، شيخ الإسلام، أبو نصر المَرُوزي، ثم البغدادي، المشهور بالحافي، توفي سنة ٢٢٧هـ ١٨٨٠. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢٧٥/٢. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٤٦٩/١٠.

<sup>(</sup>١٥) عبارة (قالت: قلت: ما فعل بشر.. إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) عبارة فغامريني. . إلحه، في الأصل: فغامرني بأمر تنقرب به، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): (تعالى). (١٨) في (م) و(ع): (تغتبطي).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «هاهنا». (٢٠) عبارة «العدوية.. إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

لأني قد أفردت لها كتاباً (١) جمعت فيه كلامها وأخبارها رحمها الله تعالى (٢). شعر (٣): وآيَـةُ(١) وجُـدِي بـالـصَّبَـابـة تَـشْـهَـد وراتِبُ حُزْنِي (٦) في الفؤاد مُخَلَّد بـأنَّ بَـقَـاء الـنَـفْـس فـيـه تَـرَدُّه بكم عُقِدَ (٨) المعنى وصح التَّعبُّد وأخسب أيام البجف ا وأعلد ونبار ضُلُوعي بالمَدَامع تُوقَد وحَقَّك من أثواب صبرى مُجَرَّد

حَديثُ سَفّامي عَن غَرَامِي يُسْند ولي مَذْمَعٌ جارِ<sup>(٥)</sup> من العين مُطْلَق وقد عَقَدَ الإجماع يَوْم فِراقكم عَرَفْتُ (٧) مَعانيكم فَأَصْبَحْتُ عَبْدَكم أَطِيل نُواحى في نَواحي خِيامِكم<sup>(٩)</sup> وبالماء تُطفَى النار عند لَهيبها أيا(١٠٠) مُلْبسى ثوب السَّقَام فإننى

[بحر الطويل] يا سالكاً يريد الوصول(١١٠) عدلت عن الطريق، أرجع إلى سبيل التوبة ورافق رفيق العلم فهو رفيق، أسمع نغم حديث المجتهدين بالتلاوة في ليلهم فهو رفيق (١٢)، فتحوا حِرز (١٣) النَّوم وسرقوا السهر ولا قطع في التحقيق (١٤)، ليلهم نادم (١٥) الندم وصادقوا التصديق، عربدت بهم الأشواق ففي قلوبهم الحريق، عثروا على كنز ﴿كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَنُونَ﴾(١٦) فخرجوا إلى السعة من الضيق (١٧٠)، إلى متى هذا المقام في الغفلة متى توافق الفريق (١٨)، يا مقطوعاً بالتسويف يا مكبولاً [٣٤] من الشهوات بالقيد الوثيق(١٩)، كم تبت ثم عدت ونقضت العهد

في (م) و(ع): (باباً وكتاباً). (1)

عبارة الرحمها الله تعالى، ساقطة في (م) و(ع). والكتاب الذي أشار إليه ابن الجوزي هو المناقب رابعة **(Y)** العدوية، وقد عدُّه عبد الحميد العلوجي في كتابه «مؤلفات ابن الجوزي»، ص٢٢٠، ضمن آثاره الضائعة أو التي يحتمل ضياعها.

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ ٤) في (م) و(ع): ﴿وآياتٍۥ. **(T)** 

في الأصل: (ولا دمع تجري)، والتصويب من (م) و(ع). (0)

في (م) و(ع): (وراتب حزن)، وعيش راتب: ثابت دائم. ابن منظور، اللسان، (رتب)، ١٠/١. وحزن **(7)** راتب أي دائم.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): ٤عقلت١. (A) في (م) و(ع): المُقل١.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): اعراصكم، (١٠) في الأصل: ﴿أَلَاءُ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): قبريد الأمل. والمعنى: يريد الوصول إلى زخرف الحياة الدنيا.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «اسمع نغم حداة المتهجدين بالتلاوة فهو رقيق».

<sup>(</sup>١٣) الحِرْز: الموضع الحصين. ابن منظور، اللسان، احرزا، ٥/٣٣٣.

<sup>(</sup>١٤) أي: لا قطع في تحقيق الصلة بالله تعالى. (١٥) عبارة اليلهم نادم، في (م) و(ع): انادموا.

<sup>(</sup>١٦) قوله ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الذاريات، آية ١٧.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل و(م) و(ع): "فخرجوا من السعة إلى الضيق"، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: قمتي ترافق الرفيق؛، وهي من (م) و(ع). والمعنى: متى توافق فريق المؤمنين فتصحبهم وتتبعهما.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «بالقيد الثقيل الوثيق».

الوثيق، أما تستحي أن تعصي من أنت آكل رزقه وساكن داره وهو يراك بالتحقيق، بأي وجه تطلب ثوابه (۱) بأي لسان تذكره وأنت في بحر الخطايا غريق، إسكندر (۲) أملِك يطلب البقاء وخَضِرُ الزهد (۲) قسم له بالحياة وعرف الطريق، أحكم سد المخالفة من يأجوج الهوى ومأجوج الشهوات (٤) وأمنع (٥) الطريق، إن لم يهزك (١) هذا السماع ويطير بك (٧) هذا التشويق، وإلا فأبك على نفسك فقد غلب على مرآة قلبك الصدأ والصديد (٨) ﴿ وَكَنَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَلِمَةً إِنَّ أَخَذَهُ وَالِيمٌ شَدِيدٌ ﴾.

مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال<sup>(٩)</sup>: «أصابني في بعض أسفاري عطش شديد، فملت إلى بعض الأودية طمعاً في الماء، فسمعت صوتاً يتردد ولا يكاد يبين، فقلت هذه سباع مقبلة، فوليت هارباً، فناداني هاتف من بين تلك<sup>(١١)</sup> الجبال: يا هذا ليس الأمر كما ظننته<sup>(١١)</sup> إنما هو ولي الله كالأ<sup>(١٢)</sup> عظمت زفرته وأشتدت حسرته فارتفع<sup>(١٣)</sup> صوته وعلا نحيبه، فعدت إلى طريقي فإذا شاب قد أذابته العبادة حتى عاد كالخيال فسلمت عليه وأخبرته بعطشي، فقال لي:

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ((ضاه).

٢) قيل الإسكندر هو اسم ذي القرنين، وقد اختلف في اسم ذي القرنين وفي السبب الذي سمي به اختلافاً كثيراً، وكان من خبره أنه أوتي ما لم يؤت غيره، فمدّت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربها، لا يطأ أرضاً إلا سُلُط على أهلها. وروي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان سليمان بن داود وإسكندر، والكافران نمروذ وبختنصر. القرطبي، الجامع، ١١/٥٥، بتصرف.

 <sup>(</sup>م) و(ع): فوخضر الدهر. وسيدنا الخضر قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال: هو عبد صالح قد توفاه الله تعالى، ومنهم من قال: هو نبي معمر محجوب عن الأبصار. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١١/١١، بتصرف.

<sup>(3)</sup> في (م) و(ع): «الشهوة». ويأجوج ومأجوج قوم يخرجون في آخر الزمان؛ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان عن الرسول الله قال: فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويُحْصَر نبي الله عيسى وأصحابه، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النَّفُف في رقابهم، فيصبحون فَرْسى [قتلى] كموتِ نفس واحدة، الإمام مسلم، الصحيح، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم الحديث (١٩/١١٧)، ٢٤٥٠/٤.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): الومنع).

<sup>(</sup>٦) عبارة (إن لم يهزك)، في الأصل: (أزهري)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة اويطير بك، في (م) و(ع): اويطربك.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): او إلا فأبك على من فقد وغلب على مرآة قلبه الصدأ والصديد.

<sup>(</sup>٩) القصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق، ص١٥٥.

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). وظننته.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «تعالى». (١٣) في (م) و(ع): «وارتفع».

يا مالك ما وجدت لك(١) في المملكة نقطة ماء، ثم قام إلى صخرة فضربها برجله وقال لها: اً اسقنا (۲) ماء بقدرة من يحيي العظام وهي رميم (۳) ، فإذا بالماء يجري (٤) من الصّخرة كما [۱۵] يجري (٥) من العين فشربت (٦) حتى رويت، ثم قلت له: أوصِني بشيء أنتفع به، فقال لي: يا مالك كن لمولاك عابداً (٧) في الخلوات يسقيك الماء في الفلوات (٨) شعر (٩):

ألًا هَلْ علَى اللَّيْلِ الطُّويلِ مُعِين أكابدُ هذا اللِّيل حتى كأنَّما فَوَالله ما فَارَقْتُكُمْ قَالِياً لَكم (١٢) ولـ وَلـمَّا رَأَى أَنَّ الـهـوى قـد أَضَـلُـه بَكيتُ له<sup>(١٤)</sup> مِنْ لاعِج<sup>(١٥)</sup> البين والأَسَى فَقُلْتُ وَلَمْ أَمْلِكُ سَوابِقَ عَبْرَتِي لقد كنتُ أَبْكٰي قَبْلَ أَنْ يَشحُط النوى(١٦١) تُذَكِّرني لَيْلي الغَداة حَماثم أَلَا يِا حَمامات اللَّوي عُدْنَ عَوْدَةً تُـخُـبِرُنـى الأخـلامُ أنَّـك زَائـري

إذا نَــزَحَــتْ دَارٌ وحــنَّ حــزيـــن<sup>(١٠)</sup> على نَجْمِه ألَّا يَغِيب يَمِين (١١) كن ما يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ (١٣) وأنَّ خَـليـلاً مِـنْ غَـدٍ سَيبين وكُللَّ بسكُللُ مُسسَعِدٌ وظَلسين على الخَدِّ مِنِّي والدموع هَتُون فكيف إذا ما غِبْت كيف أكون لهن بأغلى الرَّقْمَتين (١٧) حنين فإنِّي إلى أَصْوَاتِكُنَّ حَزين (١٨) فَيا لَيْت أَحْلَامُ السنام تكون (<sup>١٩)</sup> [بحر الطويل]

(۵) في (م) و(ع): البخرج).

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (1)

<sup>(</sup>٢) في (ع): داسقني، الرميم: العظام البالية. ابن منظور، اللسان، (رمم)، ٢٥٢/١٢. (٣)

في (م) و(ع): ﴿فإذَا أَلْمَاءُ يَخْرِجُهُ. (1)

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): اعبدأً». الكلمة ساقطة في (م). (7)

**في (م) و(ع) زيادة: ﴿ثم ولَّى فما رأيته**﴾. **(A)** الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «حنين»، وهي من (م) و(ع). (١١) البيتان الأول والثاني مقتبسان من قصيدة لأبي نواس. انظر: الديوان، ص٦٢٩.

<sup>(</sup>١٢) عبارة «قالياً لكم»، في الأصل: «قائلاً»، والتصويب من (م) و(ع). والقِلَى: البغض، ابن منظور، اللسان، اقلاء، ١٩٨/١٥.

<sup>(</sup>١٣) البيت لذي القرنين بن حمدان، أبي المطاع وجيه الدولة (ت٤٢٨هـ ـ ١٠٣٦م). انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي، ٣٧٩/١.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): الها،

<sup>(</sup>١٥) اللَّاعج: الَّهوى المُحْرِق. ابن منظور، اللسان، ﴿لعجِه، ٢/٣٥٧.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: فقبل أن يُرق بي الهوى،، والتصويب من (م) و(ع). والشَّخط والشَّخط: البُعْد. ابن منظور، اللسان، (شحط)، ٧/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>١٧) الرقمتان: روضتان إحداهما قريبة من البصرة والأخرى بنجد. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٣/٥٨.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: احنين، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) البيتان الأخيران لقيس ليلي. انظر: الديوان، ص٢٦٣، ٢٦٥.

إخواني المعصية داء والعصاة مرضى، ويوم مجلس الأسبوع دواء (١)، كم وصفت فيه من شراب حكمة وصفيت فيه أسراب حكمة وصفيت فيه الله المحلس على وسقيت منه السامعين بقدر، والكل قد شرب إلا أن من العلل ما هو قريب البرء ومنها المجاء، وسقيت منه السامعين بقدر، والكل قد شرب إلا أن من العلل ما هو قريب البرء ومنها بطيء، فإن لم يستفرغ (١٠) أخلاط الخطايا في هذا المجلس ففي الثاني، [١٥٥] وبعض العلل لا يداوى بالأشربة فأنا أداويه بترياق (١٠) البلاغة فإنه (١٠) أسرع في تسكين سم العجب من ترياق (١٠) المراهمة، وبعض الأمزجة يداوى بطبيب التلاحين وأنامل نظمي إذا جسّت أوتار نثري خرج (١٠) دقيق السّر فنهض عليل البلادة ونقله إلى صحّة الاستماع (١٠)، ومن العلل (١٠) ما يداوى بالمفاكهة (١١)، ومسامير فصاحتي (١١) تفتح من حلل الخطب وشياً (١١) ألطف من نسيم الربيع وأبدع في الإبداع (١١) معارفي من نسائم زهر الربيع، هذا دائم العرف وذاك ينقطع، كم داوى أين نسائم زهور (١١) معارفي من نسائم زهر الربيع، هذا دائم العرف وذاك ينقطع، كم داوى وعظي من ملسوع وكم أحيا من ميّت قلب كأنه ميت حس مما هو مطبوع (١٨)، يقول أهل الفضل فيا (١٩) ليت كل يوم أسبوع، فإذا رأيتم من خرج (٢٠) كما دخل فأعلموا أنه بالقطوع مقطوع، والحاسد وإبليس كلاهما في قيد الحرمان مجموع.

إلهي أجعل نصيبي عندك نصيب من أرغمت الشيطان بالعفو عنه مع زلله، وأسهم لي بسهم من عنايتك كما قسمت لمن قربته بفضلك، إلهي لا أبرح عن باب سؤالك فإني لا أعرف

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (ويوم مجلسي هو الأسبوع).

<sup>(</sup>٢) عبارة (وصفَّيت فيه)، في الأصل: (وصفه)، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٣) مُقْلى: اسم مفعول من قَلَي يقلى. وقلى الشيء قلْياً: أنضجه على الْمِقْلاة، ويقال للرجل إذا أقلقه أمر مهم
 فبات ليله ساهراً: بات يتقلَّى أي يتقلَّب على فراشه كأنه على المِقْلَى. ابن منظور، اللسان، ١٩٨/١٥.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): التستفرغ؛. (٥) في (م) و(ع): البرقاء.

<sup>(</sup>٦) في (مُ) و(عُ): ﴿ فَإِنْهَا ۗ . ﴿ ﴿ ﴾ وَ(عُ): ﴿ وَعَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللّلِلْمُلْلِلْمُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٨) في الأصل: اخرجت، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) عبارة (ونقله. . إلخه، في (م) و(ع): (ونَقِهَ إلى صحة الأسماع».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «العليل»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (ع): «بالفاكهة». (١٢) في الأصل: «الفصاحة»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) وشَى الثوب وشَياً: حسَّنَهُ. ابن منظور، اللسان، دوشي،، ١٥/٣٩٢.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): قوأبدع في بديم الإبداع».

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «اسطفاه»، وفي (ع): «أسقاط»، والتصويب من (م). والأسفاط: جمع السَّفَظ، الذي يُعَبَّى فيه الطّيب وما أشبهه من أدوات النساء. ابن منظور، اللسان، «سفط»، ٧/٣١٥.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع) زيادة: ﴿وكم لعبارتي من تمثال ما له أمثال».

<sup>(</sup>۱۷) **في** (م) و(ع): «زهر».

<sup>(</sup>١٨) عبارة «مما هو مطبوع»، في (م) و(ع): «وما له من رجوع».

غيرك، إلهي إن قدرت عليَّ ما لا ترضى فما لي قدرة على رفع<sup>(١)</sup> قدرك وحسبي الرضا واعترافي بنقصي فيما قضيت فإن استوحشت منك فبمن آنس. إلهي صفتي<sup>(١)</sup> الذَّل والفقر والعجز والضعف و<sup>(١)</sup>هذه [١٣٦] بضاعتي وجودك يعطي بلا سبب ويتصدَّق بلا سؤال فتصدق علي بعفوك وفضلك وكرمك<sup>(٤)</sup> يا أرحم الراحمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً (٥٠).



<sup>(</sup>١) عبارة (على رفع)، في (م) و(ع): (في دفع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل بياض، وفي (ع): اوصفتي، وهي من (م).

<sup>(</sup>٣) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة (وفضلك وكرمك) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) عبارة (وصلى الله. . إلخا ساقطة في (م) و(ع).



# [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي أحتجب بعظمته عن نواظر الناظرين، توحد في أزليته (۱) عن مدارك المدركين، وتقدس في جلاله عن صفات التكوين والتمكين (۱) لم يفتقر في إيجاده (۱) الموجودات إلى مشير ولا معين، أوجد عن كلمة «كن» من دخل في دائرة التكوين أن رفع السماء بلا عمد ترونها (۱) وزينها بالنجوم زينة للناظرين، فمنها دلائل للاهتداء (۱) ورجوم للشياطين (۱) جعلها خزائن وحيه يهبط منها الروح الأمين (۱۱) أسكنها ملائكة من أدناس البرية مطهرين، فمنهم عاكف على بساط (۱) الحضرة ومنهم في أفعاله مسخرون، بسط بساط الأرض على مُتلاطم ماء معين، و (۱۱)أرساها بأوتاد الأرض (۱۱) لئلا تميد أو تبين (۱۱)، خلق من ترابها الحيوان وغذاه بنباتها ثم يعيده في بطنها دفين، أظهر فيه مكنون القدر ففي أختلاف حالته (۱۱) يبين، جعل أناساً (۱۱) من أهل الشمال وآخرين من أهل اليمين، رتب الحفظة لحفظ أفعال البخلائق كاتبين (۱۱)، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار [۱۳] لضبط أعمالك (۱۱) حافظين (۱۲)، ما

ي أزله». (٢) كلمة (والتمكين» ساقطة في (م) و(ع).

(١) في (م) و(ع): «وتوحد في أزله».

(٣) في (م) و(ع): (إينجاد).

(٤) قُولُه هَذَا إِشَارَةَ إِلَى قُولُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرْدَنَكُ أَن تَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠].

(٥) عبارة (بلا عمد ترونها) ساقطة في (م) و(ع). (٦) في (م) و(ع): (ومنها دلائل الاهتداء).

 (٧) خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء، وعلامات يُهْتَدى بها في البر والبحر والأوقات، ورجوماً للشياطين الذين يسترقون السمع من السماء. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٨٠/٢١٠، ٢١١.

(٨) في (م) و(ع): فجعلها خزائن رحمته يهبط بها الروح الأمين!. والروح الأمين: هو سيدنا جبريل.

(١١) في (م) و(ع): «بأوتاد الأطواد». والأوتاد: جمع وتد وهو مارُزٌ في الحائط أو الأرض من الخشب. وأوتاد الأرض: الجبال لأنها تثبتها. ابن منظور، اللسان، «وتد»، ٣/ ٤٤٤.

(١٢) في (م) و(ع): «تمين».

(١٣) عبارة ففي اختلاف حالته،، في الأصل: ففي اختلاف أحوالها»، والتصويب من (م) و(ع).

(١٤) في (م) و(ع): الناسأ».

(١٥) قوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿إِذَ يُللَّى ٱلْتُلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَبِينِ وَعَنِ ٱلْخِالِ قِيدٌ﴾ [ق: ١٧] قال مجاهد وقتادة: «المتلقيان» ملكان يتلقيان عملك: أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك، والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك. القرطبي، الجامع، ١٧/٩.

(١٦) في (م) و(ع): ﴿أَفْعَالُكُ﴾ .

أغفلك عن المُراد وسيأتيك الحق المبين، ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَنَمَةِ فَلَا نُظْـلَمُ نَفْشُ شَيْئًا ۖ وَلِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّتُهُ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَا بِهَأْ وَكُفِّىٰ بِنَا خَسِبِينَ﴾ ((أ).

إخواني الأمل صرح على شفى جرف(٢) إذا هبت عليه أرياح المنية(٣) أنكفأ(٤)، كم تسحب ذيل المعاصي على أرض البقاء<sup>(ه)</sup> أما كفي، أين أرباب الأشواق يا مُدَّعي الهوى أين الوفا، لا تحن لنفحات حاجر ولا تحنو إلى الصَّفا<sup>(r)</sup>، كمّ لي أحدث<sup>(v)</sup> قلبك ما أرى قصرك إلا خربا<sup>(۸)</sup> قد عفا<sup>(٩)</sup>، أتعبت نفسك (١٠) في طلب الطُّلول الدُّوارس تلهُّفا، أين جيران المنحني (١١) أين من ودادهم قد(١٢) صفا، يا متخلفاً (١٣) عن رفاق الأحباب في ودهم ما أنصفا، يا عبد السُّوء أطلب مصالحتك وقد غلب عليك الجفا، بنعمتي (١٤) أغذيك وبستري أغطيك (١٥) وقبائحك علي (١٦) ما تخفى، في الصبا تلهو وتلعب وفي الشباب (١٧) تمزق ثوب الحياة (١٨) وما يرفا (١٩)، وفي الكهولة أنت مصر على المعاصي كلفا، وفي الكبر تنوي المتاب ما أبعد وعدك و<sup>(٢٠)</sup>ما أخلفاً، إذا دنا الحصاد علم البطال ما قُدم وأسلفا(٢٦)، بينما(٢٢) مصباح أملك يضيء هب عليه عاصف المنون

(A) في (م) و(ع): «ما أرى قصره إلا خراباً». في الأصل: ﴿ أَجِلْبِ ﴾ ، وهي من (م) و(ع).

(۱۰) في (م) و(ع): ﴿أَتَّعُبُ نَفْسُهُ ﴾.

(١٣) في الأصل: ﴿مختلفاً ﴾، وهي من (م) و(ع). (١٢) الكلمة ساقطة في (ع).

(١٥) في (م) و(ع): ﴿أَسْتُركُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١٤) في (م) و(ع): البنعمي).

(١٦) في (م) و(ع): (عني).

(١٧) عبارة «وفي الشباب» ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

(١٨) في الأصل: «الجيوب»، وهي من (م) و(ع).

(١٩) رفا الثوب: أصلحه. الفيروزآبادي، القاموس، فرفاء، ص١٦٦٣.

(٢٠) الواو ساقطة في (م) و(ع).

(٢١) عبارة ﴿إذا دنا الحصا.. إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

(۲۲) في (م) و(ع): (بينا).

فيكم، فيسألهم ربهم، وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصَلُّون وأتيناهم وهم يُصَلُّونَ﴾. الإمام مسلم، الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، رقم الحديث (٢١٠/ ٦٣٢)، ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>Y) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). سورة الأنبياء، آية ٤٧. (1)

عبارة اأرياح المنية، في (م) و(ع): ارياح المنون، (٣)

في الأصل: «انطفا»، والتصويب من (م) و(ع). (٥) في (م): «النعم»، وفي (ع): «النعيم». (٤)

الصَّفا: مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق. (7) ياقوت الحموى، معجم البلدان، ٣/ ٤١١.

عبارة «قد عفا»، في الأصل: «قاعد عفا»، والتصويب من (م) و(ع). وعفت الدار: درست. ابن منظور، (9) اللسان، (عفا)، ١٥/ ٧٨.

<sup>(</sup>١١) الْمُنْحَنَّى: موضع مذكور في رسم عُوْق وهو موضع بالحجاز. البكري، معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والمواضع، ١٢٦٨/٢. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ١٦٨/٤.

فأنطفا، وقد أسلمت إلى قبر قد<sup>(١)</sup> عفا عليه العفا<sup>(٢)</sup>، أنيسك أعمالك هذا الأمر عليك ما يخفى(٣)، وبعده يوم مهول ينشر فيه للخلائق الدواوين(؛)، ﴿وَنَضِعُ ٱلْمَوَانِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظَـلَمُ نَفْشُ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِنْقَكَالَ حَبَّكَةِ [١٣٧] مِنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَىٰ بِهَأْ كَرْكَهَن بِنَا حَسِيبِينَ﴾.

حصين بن القاسم (٥) الوزان ، قال (٢): كنا عند عبد الواحد بن زيد وهو يعظ الناس (٧)، فناداه رَجل من ناحية المسجد: كفي (٨) يا أبا عبيدة (٩) فقد كشف قناع قلبي (١٠٠)، كشفت قناع قلبي، وعَبَّد الواحد يعظ الناس(١١) ولا يقطع موعظته حتى ـ والله ـ حشرج الرجل حشرجة الموت ثم خرجت نفسه رحمة الله عليه (١٢). قال: وأنا ـ والله ـ قد(١٣) شهدت جنازته يومئذٍ فما رأيت بالبصرة يوماً أكثر منه خلقاً (١٤)، شعر (١٥):

> أَعِذْ ذِكْر مَنْ حَلَّ العَقِيق وإِن قضَى حَدِيثُ(١٦) هوى يُجْرِي المَدَامِعُ بَعْثهُ(١٧) ألَّذَ وَأَحْلَى في القلوب من المُنَى وإنِّي وإِنْ أَفْنَى السَّقَام حُشَاشَتِي (٢١) لمُضغ إلى بَثَ الحديث مُعَلِّلاً

على الوَصْلِ فيما بيننا حَادِثُ الدَّهْر ويَعْمَلُ فِي أَلْبَابِنَا (١٨) عَمَلَ السُّكُر وأسرى(١٩) بأعضاء (٢٠) الرِّجال من السَّمر ولَمْ يُبْقِ فِي قَلْبِي سِوَى مَوْضع السُّر به ما عسى أَبْقَتْ يَدُ البَيْنِ من عمرى

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١)

عفت الأرض إذا غطاها النبات، ويقال عفا فلان على فلان في العلم إذا زاد عليه. ابن منظور، اللسان، (٢) (عطاء، ١٥/٢٧١).

فِي (م) و(ع): «هذا الأمر عنك ما خفي». (٣)

عبارة «ينشر.. إلخه، في (م) و(ع): «تنشر فيه الدواوين». **(£)** 

في الأصل: «حصين بن عاصم»، والتصويب من (م) و(ع)، والذهبي في تاريخ الإسلام. (٥)

في (م) و(ع): 1حصين بن القاسم قال؛. والقصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، ٦/ ١٥٩. والذهبي **(7)** في تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٤١ ـ ١٦٠هـ، ص٥١٠.

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **(Y)** 

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): الكُفَّا. في الأصل: ﴿أَبَّا عَبَّدَ اللَّهُا، وَفَي (م) و(ع): ﴿أَبَّا عَبِيدًا، والتَّصُويُبِ مَنْ لَسَانَ الميزان لابن حجر، ٤/ ٨٠.

عُبارة (كشف قناع قلبي؛ ساقطة في (م) و(ع). (١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (رحمة الله عليه) ساقطة في (م) و(ع). (١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «فما رأيت بالبصرة يوماً أكثر مما كنا يومئذِ».

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٦) في الأصل: «وحديث»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة (يجري المدامع بعثه)، في (م) و(ع): (يحكي المدامة نعته).

<sup>(</sup>١٨) الكلمة بياض في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «أمْرى». ومَرى الشيء وامتراه استخرجه، ومرى الدم وأمْراه إذا استخرجه. ابن منظور، اللَّسَانُ، ﴿مَرَّا ﴾، ١٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: ﴿في أعضاءٌ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) الحُشَاش والحُشَاشة: بقيَّة الروح في المريض والجريح. الفيروزآبادي، القاموس، وحشش، ص٧٦١.

ففي ذِكْر لَيْلَى برْءُ سقْمِي وَرَاحَةٌ(١) دَعَانِي الهَوَى مِنْ حَيْثُ أَدْرِي إِلَيْكُمُ ولِلصَّبِّ في الرَّكْبِ اليِّمَانِيِّ نَشْوَةٌ ويَسْتَوقِفُ الحَادِي أَنِينِي (٦) وَزَفْرَتِي وَأَسْأَلُ إِلَّا عَنْكُم ولِأَجْلِكُم يُسَاعِدُنِي (^) إِلَّا عَلَيْكُم تَجَلُّدِي عَسَى مَنْ أَضَلَّ السَّعْي يَهْدِي (٩) وَمَنْ قَضَى فَكُمْ رَفَعَ البَلْوَى الذي يَبْتَلِي بِهَا

لرُوحِي (٢) وَتَفْرِيجٌ لِمَا (٣) ضَاقَ مِنْ صَدْري فَكَيْفَ (٤) أَخَافُ الدَّمع من حيث لا (٥) أدري مِنَ الحُبِّ تُنْسَى عندها نشوة الخَمْر لها رِقَّةُ الأَشْوَاقِ لا قَسْوَة الزَّجُر (٧) سُؤَالِي وَهَلْ إِلَّاكُمُ جَالَ فِي فِكُرِي وأَمْلِكُ إِلَّا عِنْدَ ذِكْرِكُم أَمْرِي [٣٧] عَلَيَّ بِكُسْرِ الحال يُنْعِمُ بالجَبْرِ وكُمْ وَضَعَ العفو الرحيم من الوزْر<sup>(١٠)</sup>

[بحر الطويل]

يا من تتلى (١١) عليه صحف المعانى وهو لا يدرى، أعرني سمعك حتى أحدثك بكل ما يجري، أول النطفة قلم القضاء عليها يجري (١٢)، هذه رحلة منَّ الأصلاب يا ليتك لم تكن (١٣) إلى الحشر، من أول يوم نقلت إلى الدنيا راحل إلى منزل القبر(١٤)، وكلفت بحمل الزاد إلى طول السفر ومالك في التخلف من عذر، ألفت النوم على قنطرة الرحلة أما تسري، سيحملك تيار الأجل فيسري بنك قبل أن تسري (١٥٠)، و(١٦٠) هو الأخرة فيه سلو وفي الدنيا هوى عذري، أنفت أنوف الزهاد عن الدنيا وعانقوا الجد براحتي(١٧) الصبر، فما هو إلا أن لاحت

في الأصل و(م) و(ع): اوراحتي»، والتصويب من (ب). (1)

في (م) و(ع): الوروحي). **(Y)** 

عبارة (وتفريج لما)، في الأصل: (وتفرجي بما)، والتصويب من (م) و(ع). (٣) (٥) في (م) و(ع): (ما).

في (م) و(ع): الوكيف، (1)

في الأصل: «أنني»، والتصويب من (م) و(ع). (7)

نى الأصل: «الجمر»، وهي من (م) و(ع). **(V)** 

في الأصل: ﴿ويساعدني، والتصويب من (م) و(ع). (A)

**نی (م) و(ع): اأن یهتدی، وهو تصحیف.** 

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): ﴿وكم وضع العفو الرحيمي من وزري، والوزر: الحِمل الثقيل، والوزر: الذنب لثقله. ابن منظور، اللسان، (وزر،) ٥/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>۱۱) في (م) و(ع): «أتلو».

<sup>(</sup>١٢) أي قضاء الله تعالى يجري على إيجاد الخلق، قال تعالى: ﴿ أَنْرَبُّهُمْ مَّا تُتَنُّونَ ۞ مَأْتَدُ غَلْقُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِثُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨، ٥٩].

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): (تكمل).

<sup>(</sup>١٤) عبارة امن أول يوم. . إلخه، في (م) و(ع): الثم نقلت إلى الدنيا فأول قدم أنت راحل إلى منزل قفره.

<sup>(</sup>١٦) الواو ساقطة في (م) و(ع). (١٥) عبارة اسيحملك. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: ﴿براحلةِ﴾، والتصويب من(م) و(ع).

لهم أعلام نجد الوجد على ثنية الفجر، جدوا حمد السرى(١) وأصبحوا من هول الحساب آمنين، ﴿وَيَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا ثُظْلَمُ نَقْشُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرَدُلٍ أَنْشَلُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرَدُلٍ أَنْشَا بِهَأً وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾.

أبو عبد الله الجريري رحمه الله تعالى قال<sup>(۲)</sup>: قلت لمحمد بن السماك أخبرني عن أعجب شيء رأيته في<sup>(۲)</sup> الخائفين، قال<sup>(2)</sup>: أشتقت إلى عباد البصرة فأتيت الربيع بن الصبيح<sup>(۵)</sup> فنزلت عنده ثم قلت له: هل تعرف هاهنا أحداً من أهل الخوف؟ قال: نعم، هاهنا، واحد<sup>(۲)</sup> يقال إنه من الخائفين [۲۸] فقلت له: فبكر بنا إليه إذا صلينا<sup>(۷)</sup>. قال: فبكرنا إلى بعض زوايا البصرة، فدق باباً، فخرجت إلينا عجوز فسلم عليها ثم قال لها<sup>(۸)</sup>: ما فعل أبنك؟ قالت: إن ابني<sup>(۹)</sup> قد نسي الدنيا. قال: أتأذنين<sup>(۱۱)</sup> لنا أن ندخل عليه؟ قالت: بشرط ألا تذكروا له القيامة. قال: فأذنت<sup>(۱۱)</sup> لنا فدخلنا فإذا شاب عليه مدرعة من شعر، وفي عنقه طوق وسلسلة<sup>(۲)</sup> مشدودة بسارية<sup>(۳)</sup> البيت، وإذا قبر محفور وإذا هو جالس على شفير القَبْر ينظر في لحده فقال له<sup>(۱۱)</sup> الربيع: يا هذا، أخوك محمد بن السماك أتاك زائراً، فالتفت إلى فقال: ما أنت قائل؟ فتلجلج لساني وهبته وجهدت الجهد أن أنطق فما قدرت، فخرجنا يومئذ ثم عدت في (۱۵) اليوم الثاني فإذا هو على حالته التي رأيناه عليها (۱۲) بالأمس، فالتفت إلى وقال: أما (۱۲) أنت قائل، فتلجلج لساني ثم قلت: إنَّ للعباد مقاماً. فقال (۱۸)؛ ويحك عند مَن؟ قلت:

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ع): «حمدوا السرى». والسُّرَى: سير الليل عامَّته، وقيل: السُّرَى سيرُ الليلِ كلَّه. ابن منظور، اللسان، «سرا»، ١٨/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) القصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ٢١/٤، وإنما قال: ﴿أَبُو عَبِدُ اللَّهُ الْحُرزِي قَالَ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): المنه. (٤) في (م) و(ع): الفقال.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «الربيع بن صبح»، وهو تصحيف. والربيع: هو الربيع بن صبيح السعدي، أبو بكر، ويقال: أبو حفص البصري، كان من عباد أهل البصرة وزهّادهم، إلا أن رواية الحديث لم تكن من صناعته فكان يهم فيما يروي كثيراً، توفي سنة ١٦٠هـ ٧٧٧م. ابن حجر، تهذيب التهذيب، ٣/٧٤٧. الزركلي، الأعلام، ٣/ ١٥٠.

 <sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (رجل؟.
 (٢) عبارة (إذا صلينا) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) الكلمة ساقطة في (ع). (٩) عادة قان ان قل في الأما : قاران قل دائم

<sup>(</sup>٩) عبارة «إن ابني»، في الأصل: «أراني»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿أَتَأَذَنُّ ، وَالتَّصُويَبُ مِنْ (م) وَ(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م): قال: فأذن»، وفي (ع): قالت فأذن».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «بسلسلة».

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): قال).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «لسارية».

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿مَاهُ.

عند مالك الملوك، فشهق شهقة فإذا هو ميت في قبره رحمه الله تعالى(١)». شعر(٢):

آياتُ حُبي فِيك لا تستَّاوَّلُ حَكَمَ الْغَرامُ بِأَنَّ دَمْعِي بَعْدَكم (3) حَنَّ الْفُواهُ كِما أَحِنُ صَبَابَةً يَا سَالِبَ الْغُضن الرَّطِيب قِوَامُهُ يا مُعْوِلي (٨) أَسَفاً عليك مُعَوَّلِي (٤) يا مُرسلاً من (١١) لحظه مترسلاً (١١) لا تسرسلون إليَّ منها بَعْدَهُ يَا سَاكِني وادي العقيق عُقُوقكُم يَا سَاكِني وادي العقيق عُقُوقكُم ماليي أُدَاوِي في فوادي عِلَّه أَنْسِيتُم عَهْدي وَضَيَّعْتُم قِلَى

سقمي النّموم بها ودَمْعي المُسْبَل (٣) أَبُداً يَجُودُ وأَنَّ صَبْري يَبْخَل (٥) أَبُداً يَجُودُ وأَنَّ صَبْري يَبْخَل (٢) فَعَي في الخدود مُسَلْسَل (٢) بالآغتِدالِ وأنْتَ لم لا(٧) تعدل يا جَنَّة المَأْوَى إِلَيْكَ المَوْثِل (١٠) [٨٣٠] سهما (١٢) بما يوحي إليه المرسل (١٤) أمْسِكْ سِهَامَكَ قَدْ أُصِيبَ المَقْتَلُ ليسس المراد وهَجْركُمْ أَتَحَمَّل (١٥) وجُنَابِكُم للصَّبْر فيه مَنْهَلُ (١٥) وجُنَابِكُم للصَّبْر فيه مَنْهَلُ (١٥) وُدِّي وعُنْر العُنْر لا يُتَقَبِّل (١٥)

<sup>(</sup>١) عبارة (رحمه الله تعالى) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) عبارة اسقمي. . إلخه، في الأصل: اسقم الهوى ودمع عيني مرسل، والتصويب من (م) و(ع). والنَّمُوم من النميمة وهو تزيين الكلام بالكذب، ورجل نَموم أي قَتَّات، يقال: قَتَّ إذا مشى بالنميمة، وقيل: النميمة هو وسواس همس الكلام. ابن منظور، اللسان، النميمة هو وسواس همس الكلام. ابن منظور، اللسان، النميه، ١٢/ ١٢ه.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): ﴿لَا يَفِي ۗ الْ

<sup>(</sup>٥) عبارة (أبدأ. . إلخ، في (م): (أن يجود عيني يبخل، وفي (ع): (إن الغرام يجود عيني يبخل، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مسول»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) مُعْوِل من العَوْل، وعالَهُ الأمر يَعوله: أَهَمَّه. ابن منظور، اللسان، ﴿عُولُ ١١ / ٤٨٤.

<sup>(</sup>٩) مُعَوَّل: من عَوَّل، وعَوَّلت عليه أي اتكلتُ، ومُعَوَّلي على فلان أي أتكالي عليه واستغاثتي به. ابن منظور، اللسان، «عول»، ٤٨٣/١١، ٨٥٥.

<sup>(</sup>١٠) الموثل: الملجأ. ابن منظور، اللسان، ﴿وَأَلُّ، ١١/ ٧١٥.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: افي، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٢) في (م) و(ع): المسترسلاً.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿قسماً ﴾، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل و(م) و(ع): «مرسل»، والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>١٥) البيتان ساقطان في (م) و(ع).
 (٦٦) البيت في (م) و(ع):

<sup>«</sup>مسا لسي إذا وافسى فسؤادي غسلسة وجنابكسم للطير في موسل» والمَنْهَل: المَشْرَب والمَوْرِد، وهو عين ماء تَرِدُه الإبل في المراعي، وتسمى المنازل التي في المفاوز على طريق الشُفَّار مناهل لأن فيها ماء. ابن منظور، اللسان، «نهل»، ١١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>١٧) عبارة ﴿لا يُتَقَبَّلُ ، في الأصل: ﴿لم لا يقبل ، والتصويب من (م) و(ع).

لِمَ لا صَنَعْتُمْ بي الجَميل وإنْ يَكُنْ مَنَعَ الجفا<sup>(١)</sup> أَنْ تَحْمِلُوا فَتَحَمَّلُوا [بحر الكامل]

#### [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له حقاً، كل من سواه صنيعته (٢) فالكل تحت قهره ملكا ورقا، نور قلوب العارفين بمعرفته (٣) فهي إلى جلاله تَرْقَى، سهل طريق الوصول على (٤) نجائب المخلصين فهي تتسابق إليه سبقا، وأبعد المحروم فهو في تيه الشهوات يشقى، أحكمت القسمة (٥) فيما أراد على من مضى ومن بقى (٦)، أنعم على أهل الأرض بمحمد وشرف وكرم (٧) فهو أمان لهم بأن ينزل (١) بهم خسفاً أو غرقا (٩)، قرن أسمه بأسمه وجمَّله خَلقا وخُلقا، خصه بمعجزات خرقت له العوائد (١٠) خرقاً، ما أشرف ليلة الإسراء وأشرق نورها وأنقى (١١)، كم أسرً له فيها من سِرً وتَمَسَّك بالعُروة الوثقى (١١)، شرفه برسالة أعجزت (١٣) الخلائق غرباً وشرقاً، نبوءته مثبوتة (٤١) في كل كتاب صدقاً (١٥)، نعوته بالرَّأفة والرحمة وسيره في سيرته رفقا (٢١)، أسمه في المصحف (١١) أحمد من كل حامد و (١٨)غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما [٣٩] تزايد في الخدمة إلا تشوقاً (١٩)، ناداه محبوبه من جانب اللُّطف أيُّها وما تأخر فما [٣٩]

- (١) في الأصل: «الحيا»، وهي من (م) و(ع).(٢) في (م) و(ع): «صنعه».
  - (٣) في الأصل: «بمعرفة»، والتصويب من (م) و(ع).
     (٤) في (ع): «إلى».
- (٥) في (م) و(ع): (الحكمة». (٦) في (م) و(ع): (يبقى».
  - (٧) عبارة «وشرف وكرم» ساقطة في (م) و(ع).
  - (A) عبارة (بأن ينزل)، في (م) و(ع): (أن ينزل الله).
- (٩) قوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ﴾ [الأنفال: ٣٣].
- (١٠) في (م) و(ع): «العادات». (١٠) في الأصل: «وأبقى»، وهي من (م) و(ع).
- (١٢) العروة من الشجرة ما لا يسقط ورقه في الشتاء الذي يعوِّل الناس عليه إذا انقطع الكلاً. ابن منظور، اللسان، «عرا»، ٤٦/١٥. والعروة الوثقى مثلٌ للإيمان، شُبّه التمسك به بالمتمسك بالعروة الوثيقة، فكأنه يقول: إن المبالغ في التمسك بهذا الحق والرشد كمن يأوي إلى ذلك الشجر الملتف الكثير الذي لا ينقطع مدده ولا يفنى غذاؤه. ابن الجوزي، زاد المسير، ٢٠٦/١. محمد حجازي، التفسير الواضح، ٣/٣.
  - (١٣) في (م) و(ع): ﴿أعجزٌ ١٠ (١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
- (١٥) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْمَ يَبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَشُولُ آلَةِ إِلَيْكُمْ تُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بَدَقَ مِنَ ٱلنَّوْيَةِ وَمُبْشِرًا بِرَمُولِ بِأَلِّهِ مِنْ بَسِيمِ آمُنُهُ أَمَدُ أَمَّدُ لَلَنَّا جَانَهُم بِآلِيَتَنَ قَالُواْ هَذَا سِعْرٌ ثَبِينٌ ﴾ [الصف: ٦].
- (١٦) وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَمُواسٌ يَنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَسِنَّدُ حَرِيشُ مَلِيَّكُمْ وَالْمُؤْمِينَ رَءُونْكَ تَرْجِبُ [النوبة: ١٢٨].
  - (۱۷) في (م) و(ع): «الصحف». (۱۸) الواو ساقطة في (م) و(ع).
- (١٩) في (م) و(ع): «شوقاً». وقد روي ـ في هذا المعنى ـ عن عائشة ﷺ أنّ نبي الله ﷺ كان يقوم من الليل حتى تتفطّر [أي تنشق] قدماه، فقالت عائشة: لِمَ تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً»، فلما كثر لحمه صلَّى جالساً فإذا أراد أن يركم =

المحبوب رِفقا، ﴿ له ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْ ﴾ (١).

معشر التائبين أرحلوا عن ديار الإدبار فإنها مجدبة، وأنزلوا بوادي المعاملة فإنها مخصبة، قودوا عيس النفوس بزمام المخالفة فإنها لديار الأحباب<sup>(۲)</sup> مقربة، أسمعوا نغم التائبين فإنها مطربة، إذا<sup>(۲)</sup> لاحت أعلام الكرامات فأثبتوا فإنها معجبة<sup>(٤)</sup>، إياكم ومعاملة الدنيا فإنها وإن أرتكم<sup>(٥)</sup> أنها<sup>(۲)</sup> مشرقة فإنها مغربة، لله حديث أموات أخبارهم للسعادة مقربة، سلكوا سبيل القرب<sup>(٧)</sup> فهم الغرباء في الغربة<sup>(٨)</sup>، كيف لا ينصبون<sup>(٩)</sup> أقدامهم والحبيب يعاين القيام<sup>(١٠)</sup> ليس له في الراحة رغبة، لولا نداء الحبيب له رفقاً أيها الحبيب رفقا، ﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ

قال أحمد بن يحيى الجلَّاء (١١) رحمه الله تعالى: «سمعت (١٢) أبي يقول: كنت عند معروف الكرخي رحمه الله تعالى (١٣) في مجلسه فدخل عليه رجل فقال: يا أبا محفوظ رأيت في هذه

قام فقرأ ثم ركع. البخاري، الصحيح، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿لِيَنْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
وَيُتِذَ نِهْمَتُمُ مُلِّتِكَ وَيَهْدِيكَ مِرْطًا شُسْتَقِيمًا﴾، رقم الحديث (٣٣٢)، ٢٤١/٦.

<sup>(</sup>١) سورة طه، آية ١ ـ ٢.

<sup>(</sup>٢) عبارة القودوا عيس. . إلخه، بياض في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وإذا، وهي من (م) و(ع).(٤) في (ع): (معجفة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) عبارة «إياكم ومعاملة. ألخ»، في (م) و(ع): «إياكم ومعاينة الدنيا فإن أرتكم».

<sup>(</sup>٦) في (ع): قبأنها». (٧) في (م) و(ع): قنبيهم».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): اليصفون؟.

<sup>(</sup>١٠) عبارة (يعاين القيام»، في (م) و(ع): (يعانق الفاقة».

<sup>(</sup>١١) عبارة «أحمد بن يحيى الجلاء»، في الأصل: «يحيى بن الجلاء»، وفي (م) و(ع): «يحيى الجلاء» والتصويب من الصفة وطبقات الأولياء. والقصّة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ٢/٥٠٠. وابن الملقن في طبقات الأولياء، ص٨٥. وأحمد: هو أحمد بن يحيى الجلاء، أبو عبد الله البغدادي، ثم الشامي، كان عالماً ورعاً، وكان مذهبه في سفره التوكل والتجريد، وقد صحب أباه وذا النون وغيرهما، وكان والده من خيار عباد الله الصالحين؛ قيل لابنه أبي عبد الله: لِمَ سُمِّي أبوك الجلاء؟ فقال: ما جلا أبي قط شيئاً، وما كان له صنعة قط، ولكن كان يتكلم على الناس فيجلو القلوب. توفي أحمد سنة أبي قط شيئاً، وما كان له صنعة قط، ولكن كان يتكلم على الناس فيجلو القلوب. توفي أحمد سنة

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: قال سمعت، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة «الكرخي. . إلغ» ساقطة في (م) و(ع). ومعروف الكرخي: هو معروف بن فيروز، وقيل فيرزان، وقيل علي، الكرخي الصالح المشهور، أبو محفوظ، كان من جُلة المشايخ وقلمائهم، والمذكورين بالورع والزهد، توفي سنة ٢٠٠هـ ـ ٨٦٥م. أبو عبد الرحمٰن السلمي، طبقات الصوفية، ص٨٣٠. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٥/ ٢٣١.

الليلة (۱) عجباً، فقال (۲): وما رأيت رحمك الله تعالى (۳): قال: آشتهى علي أهلي سمكاً فذهبت إلى السوق فأشتريت لهم سمكة وحملتها (٤) مع حمال ومشى معي، فلما سمعنا أذان الظهر قال الحمال: يا عم هل لك أن تصلي (٥)? فكأنه أيقظني من غفلة، فقلت له: نعم، فوضع الطبق والسمكة على موضع ودخل المسجد، فقلت [۳۹ب] في نفسي: الغلام قد (٢) جاد بالطبق أجود أنا بالسمكة، فلم يزل يركع حتى (٧) أقيمت الصلاة وصلينا جماعة وركع بعد الصلاة، وخرجنا وإذا بالطبق على حاله موضوع، فجئت إلى البيت وحدثت أهلي بالأمر (٨)، فقالوا لي: قل له يأكل معنا من هذه السمكة (٩)، فقلت له (١٠): فقال: أنا صائم، فقلت له: فأفطر عندنا، فقال: يعم، أرني (١١) طريق المسجد، فأريته فدخل (٢١) وجلس إلى أن صلينا المغرب، فجئت إليه (٣١) وقلت له: تقوم (٤١) يرحمك الله، فقال: أو نصلي العشاء الآخرة، وقلت (١٥): وهذه ثانية، يُريد وبيت لنا فيما خيراً، فلما صلينا جمُّت به إلى منزلي، ولنا ثلاثة بيوت (٢١): بيت أنا فيه (١٢١) وأن مع أهلي، أنها فوق (١٩) العشرين سنة، وبيت يكون للضيف إذا وبيت لنا فالا أن منها أن عندنا (٢٠٠). فيم صبية مقعدة ولدت كذلك، إنها فوق (١٩) العشرين سنة، وبيت يكون للضيف إذا أنا نع أهلي إذ دق داق الباب (٢٢٠) آخر الليل، فقلت (٢٣٠): من؟ قالت: أنا فلانة، فقلت (٤١٠): أنا مع أهلي إذ دق داق الباب (٢٢٠) آخر الليل، فقلت (٢٣٠): من؟ قالت: أنا فلانة، فقلت (٤١٠): أنا مع أهلي إذ دق داق الباب (٢٣٠) آخر الليل، فقلت (٢٣٠): من؟ قالت:

<sup>(</sup>١) عبارة (رأيت. إلخ»، في (م) و(ع): (رأيت البارحة».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): ﴿قَالَ ۗ ٤.

<sup>(</sup>٣) عبارة (رحمك الله تعالى)، في (م) و(ع): (يرحمك الله).

<sup>(</sup>٤) كلمة (وحملتها) ساقطة في (م) و(ع).(٥) في (م) و(ع): (نصلي).

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٧) في (م) و(ع): ﴿ إِلَى أَنَّ الْكَلَّمَةُ سَاقَطَةُ فِي (مُ وَرَعًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّاللّا

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «بهذا».

<sup>(</sup>٩) عبارة امن هذه السمكة، في (م) و(ع): امن هذا السمك».

<sup>(</sup>١٠) عبارة افقلت له، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة افقال نعم أرني، في (م) و(ع): اقال نعم، أروني.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): اقمه. (١٤) في (م) و(ع): افقلت،

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «أبيات».

<sup>(</sup>١٧) في (م): (بيت فيه أنا»، وفي (ع): (بيت فيها أنا».

<sup>(</sup>٢٠) عبارة «وبيت يكون. . إلخ»، في (م) و(ع): «وبيت كان فيه ضيفنا».

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): (قلت). (قلت). (علي (م) و(ع): (قلت).

<sup>(</sup>٢٥) عبارة «أفلا هي مضغة»، في (م) و(ع): «فلانة قطعة». والمُضْغَة: القطعة من اللحم. ابن منظور، اللسان، «مضغ»، ٨/ ٤٥١.

قالت: أنا هي فأفتحوا<sup>(۱)</sup>. ففتحنا<sup>(۱)</sup> فإذا هي سوية<sup>(۱)</sup>، فقلت لها: أي شيء الخبر<sup>(١)</sup>؟ قالت: سمعتكم تذكرون ضيفنا<sup>(٥)</sup> بخير فوقع في نفسي أن أتوسل إلى الله ﷺ<sup>(١)</sup> به، فقلت: اللهم بحق ضيفنا هذا، وبجاهه عندك إلّا أطلقت أسري فأستويت وقمت في عافية كما ترى، فقمت إليه أطلبه في البيت فإذا البيت خالٍ ليس فيه أحد، فجئت إلى الباب<sup>(۱)</sup> فوجدته مغلقاً بحاله. فقال معروف: فيهم (١٠). شعر (١٠):

قَسَماً بقلب الصَّبُ في حَرَكَاته وَيِمَنْ صَفَا عند الصَّفا بِفُوَادِهِ وَرَحَقٌ صَفَا عند الصَّفا بِفُوَادِهِ وَوَحَقٌ (١٣) مَكَّةَ والمَسقَام وزَمْرَم وَوَحَقٌ خَيْف مِنَى وَخَوف أولي النَّهى (١١) وَصَماعٍ أَصْوَاتِ (٢١) الحَجِيج بِنَغْمَةٍ خَرَجُوا عَن الأوطان وَجُداً باعَدُوا يجدون عِيسهم بِذِحْرِ أَنِيسِهم ينشأبُ حين تُسَاقُ (١٩) سَيْراً في السُّرَى تُسَاقُ (١٩)

<sup>(</sup>١) عبارة (أنا هي فأفتحوا)، في (م) و(ع): (هي افتحوا). (٢) في (م) و(ع): (ففتحنا لها).

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٤) في (م) و(ع): اليش الخبر٩.

<sup>(</sup>V) في (م) و(ع): «البيت». (A) في (م) و(ع): «نعم فيهم».

عبارة «رضي الله عنهم أجمعين» ساقطة في (م) و(ع). (١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (١) في (ع): قد ثبات إلى مهم تصدف.

<sup>(</sup>۱۱) في (ع): ﴿وثبات؛، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٢) عبارة اوبحسن صورته، في (م) و(ع): اوحنين صفوته. (١٣) في (م) و(ع): اوبحق.

<sup>(</sup>١٤) النَّهي: جمع نهية وهي العقل، وفلان ذو نُهْية أي ذو عقل ينتهي به عن القبائح ويدخل في المحاسن. ابن منظور، اللسان، «نهي»، ٣٤٦/١٥.

<sup>(</sup>١٥) عبارة فخوفاً يرد. . إلخه، في (م) و(ع): فمن بعدهم بالذب عن لذاته.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (وسماع صوت أهل)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۷) الميقات: الوقت المضروب الفعل والموضع. والميقات: مصدر الوقت، وهو مقدار من الزمان، ثم اتَّسِع فيه فأُطلق على المكان، فقيل للموضع: ميقات. وميقات الحاج موضع إحرامهم. ابن منظور، اللسان، وقت، ٢٠٨/، ١٠٨، الفيروزآبادي، القاموس، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>١٨) العِدَة: الوعد، والهاء عوض من الواو، ويجمع على عِدات. والعادي: العدو، وجمعه عُداة. ابن منظور، اللسان، «وعد»، ٣/٤٦٢. و«عدا»، ٣٧/١٥. والمعنى: هجروا الأوطان والأولاد والأموال، وكل ما يثبط الهمم، ويزين للنفوس متاع الدنيا الفانية، رغبة فيما وعد الله تعالى به عباده المتقين من جنات النعيم.

<sup>(</sup>١٩) في (مُ) و(ع): (تُسام). والسوم: سرعة المَرّ، يقال: سامتِ الناقة تسوم سوماً. ابن منظور، اللسان، (سوم)، ١١/١٢.

<sup>(</sup>٢٠) المنساة: العصا العظيمة التي تكون مع الراعي، أخذت من نسأتُ البعير أي زجرته ليزداد سيره. ابن منظور، اللسان، «نسأ»، ١٦٩/١.

رَكِبُوا مَطَايَا العَزْم في طَلَبِ النّهى قَصَدُوا وما قَصَدُوا سواه بِسَعْيِهِمْ (٢) فَوَحَقٌ مَنْ أَبْدى لهم سُبُل الهُدَى وقد أَشْتَرى ما يَشْتَهِي مِنْ وَصْلِهِ قَدْ عَزَّ بَيعاً (٤) وأشترى ما يَشْتَهِي وأن أسمائه وألروض (٥) من أسمائه وكأفخرن (٧) على الوجود بحبّه فَحَدَدَ مِن من أَرْدُتُمُ قُرْبِهِ أَنُونَ مَنْ جَد مِن وَجْدِهِ أَتُرى بنَجْد (١٠) مُنْجِد من وجُدِهِ

فَأْتوا(۱) وَقَدْ عَرَفُوهُ فِي عَرَفَاتِهِ شَـوْفَا إلى جَـنَاتِهِ شَـوْفا إلى جَـنَاتِهِ وَأَحَبُهم حتى هَـوَوا طَاعَاتِهِ وَأَحَبُهم حتى هَـوَوا طَاعَاتِهِ فَـلْبِي ولو بحياتِه لِحَيَاتِهِ (۱) مِنْ وَصْله قلبي ولو بحياته وأشُـوقه والـورد(۱) من آياته وأصدُقَنَّ القَلْبَ في مِنْيَاتِهِ (۱) وَأَصْدُقَنَّ القَلْبَ في مِنْيَاتِهِ (۱) خَوْفاً من الزَّفَراتِ فِي لَهـواتِهِ (۱) أَوْ مَنْ يُقِيل مِن الهوى عَثَرَاتِهِ [۱۶۰] أَوْ مَنْ يُقِيل مِن الهوى عَثَرَاتِهِ [۱۶۰]

يا محمد قد أصطفيناك قبل آدم في الكتاب الأول<sup>(١١)</sup>، مهدنا لك الأصلاب الزاكية والأرحام الطاهرة حتى تنزل، غمسنا روحك في بحر النور وناديناك<sup>(١٢)</sup> أقبل فأقبل، خمرنا طينة تكوينك في الرفيق الأعلى فمن أعلى منك ومن أجمل، منحنا لك

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «باتوا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بعيسهم)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) البيتان ساقطان في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة اقد عز بيعاً،، في الأصل: اصبري بها، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) عبارة «وأسيمه والروض»، في الأصل: «وأسمنه الروض»، وفي (م) و(ع): «وأسيمه في الروض»، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(م) و(ع): (للورد)، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): اولأصدقن.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): ﴿إخباتهِ، والإخبات: الخشوع والتواضع. والمِنْيات من التمني وهو تَشَهِّي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وما لا يكون. ابن منظور، اللسان، ﴿خبت، ٢٨/٢، و﴿منى»، ٥٤/١٤.

<sup>(</sup>٩) اللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمة المشرفة على الحلق. ابن منظور، اللسان، (لها»، ٢٦٢/١٥.

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): النجدًا.

<sup>(</sup>١١) أي: أن الله ﷺ قد اصطفاه في علمه الأزلي؛ وقد أخرج الحاكم عن العرباض بن سارية السلمي قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ﴿إِنِّي عند الله في أول الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام . هذا حديث صحيح الإسناد، وأقره الذهبي في التلخيص. الحاكم، المستدرك، كتاب التاريخ، ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): "وناديناه". (١٣) في (م) و(ع): "منحناك".

سرنا قبل أن تسأل، ملائكة السلوات<sup>(۱)</sup> رؤيتك لم تزل تسأل، لولاك يا معنى الوجود ما أفضت الجود<sup>(۲)</sup> على من يسأل، جعلتك إماما للملائكة<sup>(۳)</sup> فتم لهم بك العمل، جسمك إمام لمن فوق وأمان لمن أسفل، من بايعك بايعني وبلغ من أمله فوق ما أمل<sup>(۱)</sup>، قرنت أسمك مع أسمي<sup>(۵)</sup> من ختم له بهذه الكلمة أمن من الزلل<sup>(۱)</sup>، طرزت حلة الرسائل باسمك<sup>(۷)</sup> وأنت<sup>(۸)</sup> ختام المجلس إذا أحتفل، مات المرسلون كلهم<sup>(۹)</sup> بشوقهم لرؤيتك وسيعلمون قدرك إذ الأمر جلل<sup>(۱۱)</sup>، أنت أحمد من كل حامد وأكمل من<sup>(۱۱)</sup> فوض أمره إلي<sup>(۱۲)</sup> وتوكل، كل الخلائق يوم القيامة<sup>(۱۲)</sup> على شفاعتك تتوكل<sup>(۱۱)</sup>، علم أهل العرش قدرك ليلة الإسراء وبرد الليل يوم القيامة<sup>(۱۲)</sup> على شفاعتك تتوكل<sup>(۱۱)</sup>، علم أهل العرش قدرك ليلة الإسراء وبرد الليل أنسدل، قال جبريل ﷺ

(١) في (م) و(ع): ﴿السَّمُواتِ السَّبَّعِ﴾.

(٣) في (م) و(ع): (للملائكة إماماً».

(٤) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱلَّذِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠].

(٥) في (م) و(ع): (قرنت اسمى باسمك).

- (٦) أي من كان آخر كلامه كلّمة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» نجى؛ فعن عبد الرحمٰن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حُجِبَت عنه الناريوم القيامة». حديث صحيح وأقرّه الذهبي في التلخيص. الحاكم، المستدرك، كتاب التاريخ، ١٨/٢.
  - (٧) عبارة (من ختم له. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع).

(A) في (م) و(ع): «فأنت».(P) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(۱۰) في (م) و(ع): "إذا الأمر جلل". والجلل: الأمر العظيم، والمراد به يوم القيامة. وقوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس فله أن رسول الله فله قال: "يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فأمر الملائكة فسجدوا لك فأشفع لنا عند ربنا، فيقول: لست هُناكم [أي ليس ذلك المقام لي]، ويذكر خطيئته ويقول: ائتوا نوحاً أول رسول بعثه الله، فيأتونه فيقول: لست هُناكم ويذكر خطيئته، ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً، فيأتونه فيقول: لست هُناكم ويذكر خطيئته، ائتوا موسى الذي كلم الله فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى الذي كلم الله فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا محمداً في فقد غُفر له ما تَقدَّم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعتُ ساجداً، فيَدَعني ما شاء الله ثم يقال لي: ارفع رأسك سل تعطه وقل يُسمع واشفع تُشَفَّع... الحديث. البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم الحديث (١٤٩)، ٢٠٨/٨.

(١١) في (م): الممن (١١) في (م) و (ع): الله الله (١١)

(١٣) عبارة (يوم القيامة)، في (م) و(ع): (في الحشر).

(١٤) في (م): «عوَّل»، وفي (ع): «اتكل». (١٥) عبارة «عليه السلام» ساقطة في (م) و(ع).

(١٦) عبارة (واسمع. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) عبارة (أفضت الجود)، في الأصل: (فضيت الوجود)، والتصويب من (م) و(ع).

صفوف الملائكة والمرسلين على دعائك<sup>(۱)</sup> فأعطيتهم الأماني<sup>(۲)</sup> وأزلت عنهم الخجل، بعثتك رحمة للعالمين من أدبر منهم<sup>(۳)</sup> ومن أقبل، جنودك<sup>(3)</sup> الملائكة يصلون على أرواح الشهداء<sup>(6)</sup> إذا بلغ الأجل، حنَّ الجذع لمفارقتك<sup>(7)</sup> وظهر عليه أنين الثكل<sup>(۷)</sup>، شققت لك القمر حتى<sup>(۸)</sup> عاينه أهل السهل<sup>(۹)</sup> والجبل، [13أ] أنبعث الماء من بين أصابعك فخلال البركة ليس فيها خلل<sup>(۱۱)</sup>، غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما<sup>(۱۱)</sup> أدركك عن الشكر كسل، ناديناك على ما سبق عنا<sup>(۱۲)</sup> في الأزل، وقفت على القدم الواحدة<sup>(۱۲)</sup> على الأرض والثانية<sup>(31)</sup> في مقعد صدق<sup>(10)</sup> والأمر عليك تسهل، أشتاقت الأرض إلى تلك القدم ليتخذها العارفون قبلة للقبل، وتأمن بها أهل<sup>(11)</sup> الأرض

(٢) في الأصل: (أماني)، وهي من (م) و(ع). (٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٤) في (م) و(ع): اجندك.

(٥) الشهداء: هم الذين شهدوا بوحدانية الله تعالى. وقوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَكِهِكُنُمُ لِيُخْرِينَكُرُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].

(٦) في (م) و(ع): الفراقك.

(٧) في (ع): (وظهر عليه أثر الكسل».
 (٩) في (م) و(ع): (الأبطح».

(۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٠) هذه ثلاث معجزات لرسول الله على: حنين الجذع، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وانشقاق القمر؛ فقد أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله على أنه قال: «كان المسجد مسقوفاً على جلوع من نخل، فكان النبي على إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار حتى جاء النبي على فوضع يده عليها فسكنت». وأخرج أيضاً عن أنس بن مالك على أنه قال: «أتى النبي بي إناء وهو بالزَّوْرَاء [وهو موضع بالمدينة قرب المسجد] فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم». وأخرج عن أنس على أيضاً أنه قال: «أن أهل مكة سألوا رسول الله على أن يُريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما». البخاري، الصحيح، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم الحديث (٧٩، ٩٢)، ٥/٣٥، ٤١. وكتاب أصحاب النبي على باب انشقاق القمر، رقم الحديث (٣٥)، ٥/٣٥)، ١٩٥، ٥٠.

(١١) في الأصل: (في)، والتصويب من (م) و(ع).

(١٢) في (م) و(ع): «منا». (١٣) في (م) و(ع): «الواحد».

(١٤) في (م) و(ع): ﴿الثَّانِيُّ .

(١٥) أي مُجلس حق لا لغّو فيه ولا تأثيم وهو الجنة. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٧٠/١٥٠.

(١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱) تأمين الملائكة على ما أتى في الحديث، فعن أبي هريرة أن رسول الله هي قال: ﴿إِذَا أُمَّن الإِمامِ فَامُّنُوا فَإِنَهُ مِن وَافِق تأمينُهُ تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. البخاري، الصحيح، كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين، رقم الحديث (١٦٨)، ١/ ٣١٠. وتأمين المرسلين على ما جاء في بعض حديث رسول الله هي عن أبي هريرة في: ﴿وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يُصَلِّي، أقربُ الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم على قائم يُصَلِي؛ أشبه الناس به صاحبكم (يعني نفسه) فحانت الصلاة فأممتُهم. . الحديث الإمام مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال، رقم الحديث (٢٧٨) ١٥٦/١.

أن تخسف أو تزلزل، فيا أيها المحبوب<sup>(۱)</sup> إذا أقبلت الشداد<sup>(۲)</sup> فأقبل بالرُّخص<sup>(۳)</sup> فأنت كامل وليس فوقك<sup>(۱)</sup> أكمل، من صلى عليك مرة صليت عليه عشرا وغفرت له الزلل<sup>(۵)</sup>، فضلتك بالوسيلة والمقام المحمود إلى أجل كمل<sup>(۲)</sup>، لا تُنْصِب بدنك<sup>(۷)</sup> فأنت إلى حضرتنا ترقى، ﴿طه ﷺ مَا أَنزَلنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءانَ لِتَشْقَيّ﴾.

قال أبو السفر الصولي رحمه الله تعالى (^): «دخلت في يوم عيد على بعض مشايخنا فرأيتُ عنده خلّاً وهندباً، فأشتغل قلبي وخرجت، فدخلت على بعض أهل الدنيا فأخبرته، فدفع إلي صرة فيها دراهيم (٩) وقال: أحملها (١٠) إليه، فعدت بها إليه، فقلت: جئتك (١١) بهذه لتستعين (١١) على وقتك. قال: وما الذي رأيت من حالي (١٣)؟ فقلت: رأيت عندك خلّاً وهندباً، قال: كأنك أنتقدت (١٤) فلم والله لا كلمتك كأنك أنتقدت (١٤) فضرب الباب في وجهي فسال الدم، فأتيت الشبلي رحمه الله تعالى (١٥)

(٩) في (م) و(ع): الدراهم؟. (١٠) في (م) و(ع): الوصلها،

(١١) في (م) و(ع): الجيت؟. (١٢) في (م) و(ع): التستعين بها؟.

(١٣) في (م) و(ع): ﴿حَالُنا﴾. ﴿ ﴿ ١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٥) في (م) و(ع): (كان). (١٥) في (م) و(ع): (تفتقدها).

(١٧) ني (م) و(ع): الفخرجت ١.

<sup>(</sup>١) عبارة افيا أيها المحبوب، في الأصل: اأيها المحبون، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «الشدايد».

<sup>(</sup>٣) وقد روي في هذا المعنى حديث عن رسول الله ﷺ، فعن ابن عمر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن الله يعب أَن تَوْتَى رَجُلُهُ أَن تَوْتَى معصيته ، الإمام أحمد ، المسند ، رقم الحديث (٥٨٦٨/ ١٤٢٠) ، ٢/ ١٤٦٠ قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . الهيثمي ، مجمع الزوائد ، كتاب الصيام ، باب الصيام في السفر ، ١٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فوق»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) روي عن أنس بن مالك ﷺ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلَّى عليّ صلاة صلى الله عليه عشر صلوات وحطَّ عنه عشر خطيئات». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. الحاكم، المستدرك، كتاب الدعاء، ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) عبارة (فضلتك.. إلخ) ساقطة في (م) و(ع). والمقام المحمود: هي شفاعته ﷺ لأمته يوم القيامة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «إلى ذلك»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «قال أبو الصقر الصولي». والقصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ٢/ ٥٠٩، وإنما قال: «عن أبى الصوفى قال. إلخ».

<sup>(</sup>١٨) عبارة ورحمه الله تعالى، ساقطة في (م) و(ع). والشبلي: هو دُلف بن جَحْدر، وقيل: ابن جعفر، وقيل: اسمه جعفر بن يونس، وهو خراساني الأصل، بغدادي المنشأ والمولد، كان أوحد وقته حالاً وعلماً وزهداً، توفي سنة ٣٣٧هـ ـ ٩٤٥م. أبو عبد الرحمٰن السلمي، طبقات الصوفية، ص٣٣٧. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢/ ٤٥٦. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٢/ ٣٣٨.

فَأَخبرته (١) فقلت له (٢): يا أبا بكر رجل يمشي في طاعة الله ﷺ (٣) فيشج (٤) وجهه، ما سبب (٥) ذلك (٢)؟ قال له (٧): أراد (٨) أن يأتي إلى شيء صافي فيكدره (٩)» [٤١]. شعر (١٠):

حَالَف الوصل(۱۱) فأضحى مُسْتَهَامَا ضَاحِكا أبكى سحاباً هَاطِلا ضَاحِكا أبكى سحاباً هَاطِلا بَسَمَ الرَّوْض به (۱۱) لمَّا بَكَى ذِحْرُ سكان الحِمَى يُقْلِقُه كَتَمَ الوَجْدَ وَأَخْفَى وَجْدَهُ قَلْدُ أَذَابَ الشَّوْقُ منه لَوْعَةً فَهُ وَاحِقُ مَجْنُون بِلَيْلَى وَاحِقٌ (۱۹) فَهُوَ مَجْنُون بِلَيْلَى وَاحِقٌ (۱۹)

مُنْ رَأَى البارق من نجد أَفَاما بدموع (۱۲) الوجد تَنْهَلّ سِجاما (۱۳) فَبَكَى هَنْ الوجْد تَنْهَلّ سِجاما (۱۳) فَبَكَى هَنْ الوزا أَبْدَى (۱۵) آبْتِسَامَا وَصَبَا نجد سقى منه السّقاما (۱۲) آبُ بالأشواق حُزْناً وأكْتِتَاما (۱۷) عندما استَنْشَقَ أرياح الخُزَاما (۱۸) ذَاقَ مِن هُجْرانِها كَاسَ الحِمَامَا (۲۰) [بحر الكامل]

### [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي لم يجعل إلى معرفة ذاته سبيلاً، جعل أختصاصه لأهل الخصوصية عليه (٢١) دليلاً، يسر لهم أسباب القرب فمذ (٢٢) عرفوه ما أرادوا به بديلاً، لاطفهم بأنسه مثل ما يلاطف الخليل خليلا، فجر من قلوبهم (٢٢) وادي الحكمة فشربوا منه علماً جليلا، خلصهم

- (Y) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
  - (٤) في (م) و(ع): (فأنفتح).
    - (٦) في (م) و(ع): الهذاه.
- (۸) في (م) و(ع): «لعله أراد».

- (١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
- (٣) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).
- (٥) في الأصل: «مجب»، والتصويب من (م) و(ع).
  - (٧) عبارة (قال له)، في (م) و(ع): (فقال».
    - (٩) في (م) و(ع): (يكنره).
- (١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
- (١١) في الأصل: «النوم»، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٢) فِي (م) و(ع): ﴿فلموعِ».
- (١٣) سجم العين والدمع الماء يشجُم سُجُوماً وسِجاماً إذا سال. ابن منظور، اللسان، «سجم»، ١٢/ ٢٨١.
  - (١٤) في (م) و(ع): ﴿أَبِسُمُ الرَّوْضُ فَيُهُ ۗ، وَهُو تَصْحَيْفُ.
  - (١٥) عبارة «وذا أبدى»، في الأصل: «وهذا بدا»، والتصويب من (م) و(ع).
  - (١٦) عبارة (وصبا نجد. . إلخ، في (م) و(ع): (وصبا نجد شفاه والسقاما».
    - (١٧) عبارة «حزناً واكتتاماً»، في (م) و(ع): «أرواح الخزاما».
- (١٨) البيت ساقط في (م) و(ع). والخزامى: عُشبة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة طيبة الريح. ابن منظور، اللسان، «خزم»، ١٧٦/١٢.
- (١٩) في الأصل: «أنه»، وفي (ع): «وأمن»، والتصويب من (م). والوامق من ومِقَ يمِقُ: أحب. ابن منظور، اللسان، «ومق»، ١٠/٣٨٥.
  - (٢٠) عبارة (كاس الحماما)، في (م) و(ع): (كاساً حماماً».
  - (٢١) عبارة (لأهل الخصوصية عليه»، في الأصل: (لأهل خصوصيته عليهم»، والتصويب من (م) و(ع).
    - (٢٢) في (م) و(ع): قفمنذ، . (٢٣) في (م) و(ع): قفوادهم،

في مخلصة الإخلاص وكان بهم (١) في توكلهم كفيلا، سبقت لهم سابقة الحسنى (٢) فذلل لهم المطلوب تذليلا، وأبقى المحروم في تيه الغفلة (٣) غلبت عليه الشقاوة فبقي ذليلاً، عميت عليه السبل فإن سلك (١) لم يجد زاداً ولا مقيلاً (٥)، بهذا جرى القدر فما يصنع من ألقي في بحر الطرد قتيلا، قرَّب سلمان (١) وأبعد أبا لهب (٧) هيأ له في النار مقيلا، فيا مغروراً بالأمل (٨) ستر حلك المنون عن أوطانك ترحيلا، أذكر مقامك في الرمس تترى (٩) عليك الحسرات [٢٤] بكرة وأصيلا (١١)، ﴿وَيَوْمَ يَعَشُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيْتَنِي الغِّذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيِيلاً﴾ (١١)، فسبحان من مد ظل التكوين على الخلائق مدا طويلاً، أحمده حمد من لسانه رطب بذكره يرتله ترتيلاً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أحط بها عني من الأوزار حملاً ثقيلاً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سعد من آمن به ولمن جحده (١٦) جحيما وعويلا (١٣)، طلى الله عليه وسلم (١٤) وعلى آله وصحبه (١٥) الذين أسعدهم الكريم (١٦) بجنته ﴿يُنقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا صَلَى الله عَلَيه وسلم (١٤) وعلى آله وصحبه (١٥) الذين أسعدهم الكريم (١٦) بجنته ﴿يُنقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا صَلَى الله عليه وسلم (١٤) وعلى آله وصحبه (١٥) الذين أسعدهم الكريم (١٦) بجنته ﴿يُنقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): قسبقت. وقولة هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَةِ أُولَتِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١]. والمراد بالحسنى: الجنة. القرطبي، الجامع، ٢١/٣٤٥.

 <sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (٤) في (م) و(ع) زيادة: (طريقاً».

<sup>(</sup>٥) المقيل: الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر. ابن منظور، اللسان، (قيل)، ١١/٥٧٨.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله الفارسي، ويقال له: سلمان ابن الإسلام وسلمان الخير، أصله من رام هرمز وقيل: من أصبهان، وكان قد سمع بأن النبي ﷺ سيبعث فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع بالمدينة، فأشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد، وكان عالماً زاهداً، توفي سنة ٣٦هـ - ٢٥٦م. ابن حجر، الإصابة، ٢٠٢٢. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٤٤/١.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «أبا طالب». وأبو لهب: هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، عم النبي ﷺ، كان من أشد الناس عداوة للمسلمين، إذ كبر عليه أن يتبع ديناً جاء به ابن أخيه، فآذى أنصاره وقاتلهم وحرض عليهم. ابن هشام، تهذيب سيرة النبي ﷺ، ١/١١. الزركلي، الأعلام، ١٢/٤.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): (بالآمال). (٩) تترى: أي تتوالى.

<sup>(</sup>١٠) البُكْرة: الغُذْوَة. والأصيل: الوقت بعد العصر إلى المغرب. ابن منظور، اللسان، «بكر»، ٤٦٠/، ووأصل»، ١٦/١١.

<sup>(</sup>١١) سورة الفرقان، آية ٢٧. (١٢) في (م) و(ع): ﴿جحلهُ.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «هويلاً»، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٤) كلمة «وسلم» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿وأصحابه﴾. (١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) قوله: ﴿يَنقَوْنَ فِيهَا كَأْتُ كَانَ مِنَاجُهَا نَهَبِيلاً﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة الإنسان، آية ١٧. والزنجبيل: مما ينبت في بلاد العرب، وهو عروق تسري في الأرض، ونباته شبيه بنبات الرَّاسَن وليس منه شيء بريًّا، وليست بشجر. وزعم قوم أن الخمر يسمى زنجبيلاً، والعرب تصف الزنجبيل بالطيب وهو مستطاب عندهم جدا. ابن منظور، اللسان، ﴿زنجبيل، ٢١٢/١١، ٣١٣.

یا من هو فی دهلیز الغفلة مأسور، یا من ضرب بینه وبین السعادة من الحرمان بسور، تری آنک موصول (۱) و آنت و الله و مهجور، جسمك جسم حی وقلبك فی الغفلة مقبور، لا یسبح (۲) فی بحر التوبة جبان إنما یسبح فیه جسور (۱۳) کم جسر لك الوعظ من جسر علی النار و سویفك یقطع الجسور، و (۱۶) ضبعت مال العمر فی الغفلة من یعاملك (۱۰) فی الکبر یا مهجور (۱۰) بیت وصلک خراب وبیت هجرك معمور، عقلک یحزن علیك وهواك بلهوك مسرور، إن ضبعت الشباب (۱۷) کیف تصنع بالستین وخط قواك زور، تصلی فی مسجد التوبة وقلبك بحب الدنیا مخمور (۸) ما أری شقاءك إلا فی المسطور، یا أرباب الأحزان بادروا التوبة (۱۳) قبل غلق الدستور، ویحك کم تظلم و کم تتعدی و کم تجور، و کم تمد (۱۱) التوبة (۱۱) نظمك یا ظالم فعلیه یکون العبور، دعوة المظلوم نفط نار فی حطب الظلمة فستراه یفور (۱۱) نالحلال شوك فی حلق المحاسبة فکیف بالحرام (۱۲) یا مغرور، أعلمت من جعلته (۱۳) خصمك و (۱۲) من یحاکم هذا المظلوم یوم النشور، آحتقرت المظالم وهی تنمی وتسقی بعبرات (۱۵) المظلوم وهی عند الله بحور، فبادر برد (۱۳) المظالم فما لك قدرة (۱۷) علی نار توقد بالصخور (۱۸) یا أیوب (۱۹) التوبة قل رب (۲۰) مسنی الضر فعسی اللطیف یداوی بالصخور (۱۸) یا آیوب (۱۲) التوبة قل رب (۲۰) مسنی الضر فعسی اللطیف یداوی بالصخور (۱۸)

<sup>(</sup>۱) عبارة «ترى أنك موصول»، في (م) و(ع): «تراك موصولاً».

<sup>(</sup>Y) in (a) ((3): "saea".

<sup>(</sup>٣) الجَسُور: المِقْدَام. ابن منظور، اللسان، «جسر»، ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>٤) الواو ساقطة في (م) و(ع): «من ذا يعاملك».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): المحجورة.

<sup>(</sup>٧) عبارة «إن ضيعت الشباب»، في (م) و(ع): «ضيعت المشيب».

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «معمور».(٩) في (ع): «بالتوبة».

<sup>(</sup>١٠) عبارة «وكم تتعدى. . إلخ»، في (م) و(ع): «كم تتعدى كم تجوركم تمد».

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): (دعوة المظلوم نفط فيرمى في بحر الظلمات فستراه يفور؟.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «كيف الحرام». وقوله: «الحلال شوك. . إلغ»، هو معنى حديث لرسول الله ﷺ الذي يرويه عنه أبو برزة الأسلمي ﷺ، ونصه: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم أبلاه». قال الترمذي: هذا حديث حسن فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب صفة القيامة، باب في القيامة، رقم الحديث (٢٤١٧)، ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>١٣) عبارة اأعلمت. إلخ، في (م) و(ع): اعلمت من جعلت.

<sup>(</sup>١٤) الواو ساقطة في الأصل و(م) و(ع)، وهي من (ب).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «بعبارات»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): الرد". (١٦) في (م) و(ع): القوة".

<sup>(</sup>١٨) قُولُه هٰذا هُو معنى قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَوَا أَنْفُسَكُمْ وَأَعْلِيكُمْ نَازًا وَقُودُهَمَا ٱلنَّاسُ وَالْحِبَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦].

<sup>(</sup>١٩) عبارة «يا أيوب» بياض في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲۰) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

المقمور<sup>(۱)</sup>، هذا مغتسل التوبة منه شراب ومنه طهور، قبل يوم لا ينفع فيه<sup>(۱)</sup> الخليل خليلاً، ﴿وَيَوْمَ يَعَشُ ٱلظَّالِلُمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُتُولُ يَنَلِتَنِي ٱتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا﴾.

خرج (٢) الرشيد يوماً فأتى إلى (٤) الفضل بن الربيع (٥) فخرج إليه (٢) مسرعاً وقال (٧): يا أمير المؤمنين لو أرسلت إليَّ لأتيتك، فقال (٨): ويحك أجد في نفسي شيئاً (٩) فانظر لي (١٠) رجلاً نسأله. فقصد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى (١١) فلمَّا أنصرف الرشيد سأله (١١): أعليك دين وققال: نعم، فقضاه عنه (١١) فقال: ما أغنى عني (١٤) شيئاً، فمضيا (١٥) إلى الفضيل بن عياض الحجه ونفعني به (١٦)، فدق عليه الباب (١٧)، فقال: من قال ألفضل: أجب أمير المؤمنين. فقال: ما لي (١٩) ولأمير المؤمنين. قلت: طاعته فرضٌ عليك. فنزل وفتح الباب (٢٠) ثم آرتقى إلى غرفته وأطفا (٢١)

- (٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
  - (٣) في (م) و(ع): احجا.
- (٤) عبارة (يوماً فاتى إلى»، في (م) و(ع): (فأتى يوماً».
- (٥) في الأصل و(م) و(ع): «الربيع»، والتصويب من الحلية والصفة. وحيثما ورد في القصة «الربيع» فالصواب فيه «الفضل». وهو الفضل بن الربيع بن يونس، أبو العباس، ولي الوزارة للرشيد ثم الأمين، فلما ظفر المأمون استتر، ثم عفا عنه وأهمله بقية حياته، توفي سنة ٢٠٨هـ ٢٠٨م. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٢٧/٤. الزركلي، الأعلام، ١٤٨/٥.
  - (٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٧) في (م) و(ع): ﴿فقالُهُ.
    - (A) في (م) و(ع): (قال).
    - (٩) في الأصل: (وشيئاً)، والتصويب من (م) و(ع).
      - (١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
- (۱۱) عبارة «رحمه الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). وسفيان: هو أبو محمد سفيان بن عُيَيْنة بن أبي عمران ميمون الهلالي، ولد بالكوفة، وسكن مكة، كان إماماً عالماً ثبتاً حجة زاهداً ورعاً، توفي سنة ١٩٨هـ ٨٥٨م. ابن الجوزي، الصفة، ٢٣١/٢. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٢/ ٣٩١.
  - (١٢) في (م) و(ع): الفلما انصرفا سأله الرشيد.
- (١٣) عبارة (فقضاه عنه)، في (م) و(ع): (فقام بقضايه، ثم قال يا ربيع: ما أغنى عني صاحبك شيّاً. فقصدا عبد الرزاق بن همام فجلسا إليه ثم انصرفا فسأله الرشيد عن دينه فقضاه).
  - (١٤) في الأصل: (عنك)، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) في (م): (فمضينا).
  - (١٦) عبارة درضي الله.. إلخ، ساقطة في (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): قبابه.
    - (١٨) في (م) و(ع): الفقال؟.
    - (١٩) عبارة (فقال مالي) ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
      - (٢٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
        - (٢١) في (م) و(ع): ﴿فَأَطَفُأُ ۗ .

 <sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «هذا المكسور». وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِىٰ الفَّبُرُ وَأَنَتَ أَرْحَمُ الزَّمِينَ ﴿ فَاللَّهُم مَمَهُمْ رَحَمَةً مِّنْ عِبْدِنَ وَمُدَّرِ وَمَاتَبْنَتُهُ أَهْلَمُ وَمِثْلَهُم مَمَهُمْ رَحَمَةً مِّنْ عِبْدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣، ٨٤].

السراج والتجأ إلى زاوية (۱) فجالت عليه أيدينا فوقعت عليه كف أمير المؤمنين (۲) هارون الرشيد أولاً، فقال: ما ألين هذا (۲) الكف إن نجت غداً من عذاب الله تعالى (٤) فقال الفضل: خذ ما [١٤٦] جئنا إليه (٥). فقال الفُضيل الله (١): يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز الله (٧) لمّا وَلِيَ الخلافة قال لأصحابه: "إني أبتليت بهذا الأمر»، فسمّى الخلافة بلاء وأنت تعدها نعمة. وقال سالم بن عبد الله (٨) لعمر بن عبد العزيز اله (١٠): "إن أردت النجاة غدا (١٠) من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أباً، والمتوسط أخاً، والصغير ولداً، فوقّر أباك، وأكرم أخاك، وتحنن على ولدك، وأحب لهم (١١) ما تحب لنفسك، وأكره لهم ما تكره لنفسك ثم مُت إذا شئت، وإني خائف عليك يوم تزل فيه الأقدام، فهل عندك يا أمير المؤمنين من يشير عليك بمثل هذا (١٢)؟ فبكى الرشيد حتى غشي عليه. فقال الفضل: أرفق يا فضيل (١٣) بأمير المؤمنين! فقال: تقتله أنت وأرفق به أنا (١٤٠). فقال الرشيد: زدني. فقال: قال رسول الله على وشرف وكرم (١٥) للعباس عمه فيه (١١) لما طلب الإمارة: "إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة. فإن أستطعت ألا تكون أميراً فأفعل (١٢) فبكى الرشيد حتى غشي عليه والمشيد حتى غشي

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ع): «زاويته». (۲) عبارة «أمير المؤمنين» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣)  $\dot{u_{0}}(3)$ :  $\dot{u_{0}}(3)$  الكلمة ساقطة  $\dot{u_{0}}(3)$  (3).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «خذ لما جننا فيه». (٦) عبارة «رضي الله عنه» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة (رضي الله عنه) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فسلام بن عبد الله، والتصويب من (م) و(ع). وسالم: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، القرشي العدوي، أحد فقهاء المدينة السبعة، ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم، توفي سنة ١٠٦هـ ٧٢٥م. ابن الجوزي، صفة الصفوة، ٢/ ٩٠. الزركلي، الأعلام، ٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٩) عبارة (رضى الله عنهما) ساقطة في (م) و(ع). (١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (ع): (إليهم). (١٢) عبارة (بمثل هذا)، في (م) و(ع): (بهذا).

<sup>(</sup>١٣) عبارة «يا فضيل» ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): «وأرفق أنا به». (١٥) عبارة «وشرف وكرم» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) عبارة (عمه.. إلخ) ساقطة في (م) و(ع). والعباس: هو سيدنا العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، عم الرسول ﷺ، أبو الفضل، حضر بدراً فأسره المسلمون، فأسلم بعد أن فَدَى نفسه وقدِم مكة، له أحاديث، توفي سنة ٣٦ه ـ ٣٥٣م. الذهبي، تاريخ الإسلام، عهد الخلفاء الراشدين، ص٣٧٣. ابن حجر، الإصابة، ٢/ ٢٧١. الزركلي، الأعلام، ٣/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>١٧) أخرج البيهقي عن محمد بن المنكدر قال: قال العباس ﷺ: يا رسول الله أمَّرني على بعض ما ولَّاك الله، فقال النبي ﷺ: «يا عباس! يا عم رسول الله نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» هذا هو المحفوظ مرسل. البيهقي، السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الإمارة.. إلخ، ٩٦/١٠. ومن حيث المعنى فهو صحيح لشواهده؛ فعن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنِعم المرضعة وبئست الفاطمة». البخاري، الصحيح، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، رقم الحديث (١٢)، ١١٤/٩. وعن أبي ذر ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تَأمَّرنَ على أثنين = رسول الله ﷺ قال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تَأمَّرنَ على أثنين =

عليه (۱) فلما أفاق قال: أعليك دَين؟ فقال (۲): نعم، علي دين (۳) لربي و النها أعني دين عليه، فالويل لي (۵) إن سألني، والويل لي (۱) إن لم ألهم حجتي. فقال: إنما أعني دين العباد، قال (۸): إن ربي لم يأمرني بهذا، وإنما أمرني بالعبادة فقال تعالى (۹): ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِّمَ لَلَّهِ لَكُنْ لِلَّهِ لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ الله وإنما أمرني بالعبادة فقال: أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئتي بمثل هذا، ثم صمت فلم يكلمنا. فلما خرجنا (۱۱) قال هارون للفضل: إذا دللتني فللني على مثل هذا، فدخلت عليه (۱۲) زوجته فقالت: ترى ما نحن فيه من ضيق الحال فلو قبلت هذا المال. فقال: ما مثلي ومثلك (۱۳) إلا كرجل له بعير يأكل (۱۱) عياله من كسبه فلما كبر نحروه (۱۵). فسمع هارون ذلك فأعاد زيارته (۱۳) وسأله أن يأخذ المال (۱۲)، فلم يكلمه زماناً إلى أن أتت (۱۸) جارية سوداء فقالت: يا هذا قد آذيت الشيخ فأنصرف يرحمكَ الله، فأنصرف (10)

وحَقّكَ ما أبقى مريداً على حالي فَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الحبُّ طراً تَجَمَّعُوا فَيَسْعَةُ أَعْشار الهوى قد مَلِكتها فكيف أخاف الهجر أو أرْهَب الأسى وَمَا كُسنْتُ أَدْرِي أَنَّ ذَاك قَسِطِيعَة إلى أَنْ بَدَى المَقْدُور يوماً بلَفْظِه وَهَبْ أَنَّني خاطى فيا طُول ما (٢١) مَضى

فحسبي ببسطي في رضاك وإدلالي لَمَا مَثَّلُوا وجدي ولا شَكَّلُوا حَالي وعشر الهوى أيضاً تُريد (٢٠٠ وصالي ولا أنا مَنْسِيَّ لَدَيك ولا قَالي ولا خَطر الهُجران مِنْه على بَالي فَبَدَّلَ بالهُجران وَصْلي وإِقْبَالي فَجُدْ لي بِعَفْو منك في الزمن الخالي

(٢١) في الأصل: (من)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>=</sup> ولا تَوَلَّينَّ مال يتيم ب. مسلم، الصحيح، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم الحديث (١٨٢٦/١٧)، ٣/١٤٥٧.

<sup>(</sup>١) عبارة احتى غشى عليه، ساقطة في (م) و(ع).(٢) في (م) و(ع): اقال،

<sup>(</sup>٣) عبارة (علي دين) ساقطة في (م) و(ع).(٤) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) عبارة فالويل لي، في (م) و(ع): فالويل ثم الويل.

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).(٧) في (م) و(ع): ٤عن١.

 <sup>(</sup>۸) في (م) و(ع): (فقال».
 (۹) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (۱۰) سورة الذاريات، آية ٥٦.

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (م) و(ع): «ومثلكم».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): قاكل، (١٤) في (م) و(ع): قنبحوه،

<sup>(</sup>١٦) عبارة ففأعاد زيارته، في (م) و(ع): ففعاد إلى زاويته.

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٥) في (ع): «أتته». (١٩) في (م) و(ع): «فأنصرفنا». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٤٢/٢، وأبو نعيم الأصبهاني في

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «فأنصرفنا». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٤٢/٢. وأبو نعيم الأصبهاني فو الحلية، ٨/١٠٥.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: «تردياً»، والصواب ما أثبتناه.

فيا لَهْفَ نفسي من جَوى الصَّدِّ والأَسَى ويا طول أَحْزَانِي وَلَوْعَة بَـلْبَالي (١) [بحر الطويل]

يا رفاق التائبين متى يكون الملتقى، يا أنفاس العارفين إلى أين المُرتقى (٢)، ويحك رحل الصالحون وبقيت في المعاصي تتعثر في الشقا، ضيعت [٤٤] أيام الشباب وتكاسلت لما أبيضً الشعر ونقى، إذا خرب إقليم الكبر قواك كيف يكون البقا، أما سمعت بوق الرحيل أرتحلوا وخلفوك ستتعب والله \_ بعدهم وتشقى، إذا فاتتك (٢) فعسى ثنية (١) الفجر تحث لها (٥) عيس قيامك سبقا، لعلك (٢) تدرك أعقاب الركب ترفق (٧) بك رفقا، و (٨) قَو علف الجوع لراحلة النفس تحمد سراها إذا طرق المجتهدون (٩) الأوراد طرقا، السمين في أعقاب الركب والضامر مع المحمل يتغذى بطيب الجد (١٠) من غير أن يطعم ويسقى، إن فاتك هذا (١١) السفر فسيرحلون إلى الحبيب (١٢) وتبقى، فيا معشر (١٣) التائبين بادروا قبل يوم السؤال ﴿وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ (١٤)، ﴿وَيَوْمَ يَعَشُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْدِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي التَّغَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ .

قال خلف رحمه الله تعالى (١٥٠): «مررت برجل مجذوم (١٦٠) مقطوع الأربع، فرفعته ووضعته (١٧٠) مع المجذومين، قال (١٨٠): فغفلت عنه أياماً ثم أتيته واعتذرت إليه (١٩٠). فقال: إن

<sup>(</sup>١) الأبيات ساقطة في (م) و(ع). والبَلْبَال: البُرَحاء في الصدر، ويَلْبَل القوم بلبلة وبِلْبالاً: حرَّكهم وهيَّجهم. ابن منظور، اللسان، «بلل»، ١١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): ﴿إِلَى أَين يكون المرتقى».

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع) زيادة: (دجلة التهجد فلعل سُؤرة السحر تهيِّج لك شوقاً، فإن فاتتك».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تثنية)، وفي (ع): (بينة)، وهي من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): ﴿ إِلَيْهَا ﴾. و (٦) في (م) و(ع): ﴿ فَلَعَلَّكُ ﴾.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (فترتفق). (٨) الواو ساقطة في (م) و(ع).

٩) في (م) و(ع): «المتهجدون». (١٠) في (م) و(ع): «الحَدُو».

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (إلى الحبيب، في (م) و(ع): (للحبيب».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «يا معاشَّر».

<sup>(</sup>١٤) قُولُه: ﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة النساء، آية ٧٧. والفتيل: ما كان في شق النواة، وهذه تضرب مثلاً للشيء التافه الحقير القليل، ولا يظلمون فتيلاً أي: لا يظلمون قدرها. ابن منظور، اللسان، «فتل»، ١١٤/١١.

<sup>(</sup>١٥) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>١٦) عبارة «مررت برجل مجذوم»، في (م) و(ع): «أتيت بمجذوم». والجذم: القَطْع، والجُذَام من الداء: معروف لِتجَذُّم الأصابع وتقطّعها، ورجل مجذوم: إذا تهافَتَتْ أطرافه من داء الجُذَام. ابن منظور، اللسان، «جذم»، ١٢/٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>١٧) عبارة (فرفعته ووضعته)، في (م) و(ع): (فوضعته).

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) عبارة «واعتذرت إليه»، في (م) و(ع): «فاًعتذرت له وقلت له نسيتك».

حبيبي لا ينساني، ولا أجد ألماً لما أنا فيه من محبته<sup>(١)</sup>. فقلت<sup>(٢)</sup>: ألا أزوجك آمرأة تنظفك من الأقذار؟ فبكى وتنفس ورفع طرفه إلى السماء وقال: يا حبيبي، فغشي (٣) عليه، ثم أفاق و(أ)قال: كيف تزوِّجونني (٥) وأنا عروس الدنيا والآخرة، قلت (٦): وما عندك من المال؟ قال: رضي سيدي عني إذ أبلى جسدي(٧) وأطلق لساني بذكره. فبقي أياماً ومات رحمه الله تعالى (٨)، فأخرجت له كفناً فيه طول، فقطعت منه، فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول: يا خلف، بخلت على وليِّي ومحبِّي بكفن طويل (٩)! قد رددنا (١٠) عَليك كَفْنك وكفناه من عندنا بالسندس الأخضر والإستبرق، قال: [٤٤ب] فسرت إلى بيت الأكفان فوجدت الكفن ملقى رحمه الله ورضي عنه<sup>(۱۱)</sup>. شعر<sup>(۱۲)</sup>:

مُغْرَمٌ في حبُّ ليلي يَتَبَاهَى (١٣) سُورُ الحبُ بسمخراب الهوى آه مِسن قَسلْسِي ولسولا حَسسرةً نَسفَسٌ مِسن نَسفس صَسبٌ مُسغُسرَم غَرَّنِى صَبْرِي فَفَادَفْتُ الحِمَىُ أستَبين الريح عن (٢٠) أخبَاركم

يَـقْتَـدِي فِـيـهِ(١٤) بِـأنـوار هُـداهـا عندما أثقنها جفظا تكها ما أَنْتَهَى عني (١٥) و(١٦) وجدي ما تناها تَتَثَنَّنَى (١٧) في الحَشَى ما قلت آها هل سَبِيلٌ لي إلى الدَّار أراها أتُرى تَقْضِي (١٨) ولا يُقْضَى مُنَاها كيف لى صبر ولا قصد سواها(١٩) فَتُسَمِّيهم ولا أَرْضَى كُنَاها

في (م) و(ع): اوغشي).

**فی (م) و(ع): انزوجنی۱.** 

في (م) و(ع): اجوارحي،

(٣)

(0)

**(V)** 

في (م) و(ع): ﴿ولا أجد لما أنا فيه من محبته الماً». (1)

في (م) و(ع): اقلت). (٢)

الواو ساقطة في (م) و(ع). (1)

في (م) و(ع): (فقلت). (7)

عبَّارة (رحمه الله تعالى) ساقطة في (م) و(ع). **(V)** 

عبارة افقطعت منه. . إلخ؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٩)

<sup>(</sup>١٠) عبارة اقد رددنا، في (م) و(ع): افرددنا.

<sup>(</sup>١١) عبارة «فوجدت الكفن.. إلخ»، في (م) و(ع): «فإذا بالكفن ملقى فيه».

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): (يتناهي). (١٥) في (م) و(ع): اعندي.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: (فيها)، والتصويب من (م) و(ع). (١٦) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: اتثني، وفي (ع): انتثني، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>١٨) في (ع): ايقضي،

<sup>(</sup>١٩) عبارة «كيف لي صبر . . إلخ»، في (م): «لم أخلّه بفؤادي في سواها»، وفي (ع): «أخله بفؤادي في سواها، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): «من».

هي للنَّفْس شِفاها إِنْ غَدَتْ وَأَشِيمُ (۱) البَرْق من تِلْقَائهم يا نُجوم اللَّيْل كونوا رُسُلي (۲) أَتُرى مَنْ عَلَّم العَيْن البُكَى وعلى جسمي مِن ذُلُّ الضَّنَى فَسَقى الله ربوع المُنْحَنَى وَرَعَى الله أَنْ المَنْحَنَى وَرَعَى الله وبوع المُنْحَنَى وَرَعَى الله وبوع المُنْحَنَى

تَنْقُل الأحبار بالنَّصِّ شِفَاها فعساه بحديث القوم فَاها عند مَنْ أَوْدَعْتُهُ قلبي فَتَاها لَيْس إلا مَنْ نَفَى عنها كَرَاها سَقَمٌ في النَّفْس بالوَجْد رَمَاها بِيلِدِ الأَنْوَاءِ (٣) ما يَرُوي صَدَاهَا فهي للأَيَّام لا شك حلاها (٥)

[بحر الرمل]

شراب وعظي من نهر الكوثر<sup>(1)</sup> من شرب منه لم يظمأ، أكوابه أمثاله، فصاحته حافاته، ملائكته معارفه، السامعون وُرَّاده، كل كلمة هي كاسٌ [١٤٥] عليه اُسم صاحبه فلذلك يشرب كل واحد على حدته، هذا من النثر وهذا من النظم وهذا من الحكاية وهذا من الأمثال وهذا من الاستعارة، وتفاوتهم في الوجد تفاوتهم في الشرب لا يُذاد<sup>(٧)</sup> عنها إلا الحاسد وإبليس، هذا مُبعد من الرحمة وهذا أرض فلاة سَبْخة (٨) لا تنبت.

الْهي كم دلّ (٩) وعظي عليك من منقطع حتى أنقطع إليك أتراه يرحم وأحرم، الْهي كم شفى من عبرة علة، وكم أروى من غلة أفتراهم يردون إلى عفوك وأصدد، الْهي إن لم أكن في

<sup>(</sup>۱) شام السحاب والبرق شيماً: نظر إليه أين يَقْصِد وأين يُمطر، وقيل: هو النظر إليهما من بعيد. ابن منظور، اللسان، «شيم»، ۲۲/۳۳۰.

 <sup>(</sup>٢) عبارة (كونوا رسلي)، في الأصل: (كن لي رسلاً)، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٣) الأنواء واحدها نَوْء، ومعنى النَّوْء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه، وهو نجم
 آخر يقابله، وكانت العرب تُضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط فيها، فنقول: مُطرنا بِنَوْء كذا. ابن منظور، اللسان، «نوأ، ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) الأُثيَّل: منبت الأراك. ابن منظور، اللسان، ﴿أَثِلُ ، ١١/١١.

<sup>(</sup>۵) في (م) و(ع): (مناها).

آلكوثر: هو فوعل من الكثرة، والواو زائدة، ومعناه الخير الكثير. ابن منظور، اللسان، «كثر»، ١٣٣/٥. والكوثر: هو نهر في الجنة وهو للنبي ﷺ خاصة؛ فعن أنس بن مالك ﷺ عن النبي ﷺ قال: «بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قِباب اللَّرِ المُجَوَّف، قلتُ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكؤثر الذي أعطاك ربَّك فإذا طِينُه \_ أو طِيبُه \_ مِسْك أَذْفَر، [هو الذكي الرائحة] شَكَّ هُذْبَة. البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب الحوض، رقم الحديث (١٦٢)، ٨/٢١٥.

<sup>(</sup>٧) الذَّوْد: الطرد والدفع. ابن منظور، اللسان، «ذود»، ٣/١٦٧.

<sup>(</sup>٨) السَّبَخة: الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تُنبت إلا بعض الشجر. ابن منظور، اللسان، اسبخ، ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «ذا»، والصواب ما أثبتناه.

وعظي محقاً فقد ينتفع به محققاً أفتراه تحقق آماله وتحقق خيبتي، إلهي هون علي ما بعد الموت فالذي قبله يسير، إلهي أرحم من أقعده التسويف وعمره به يسير، إلهي فك غل الأسر من رقبة من هو في سجن الهوى أسير، إلهي أرفق بنا رفق (۱) من قبلته ويسر لي معهم أن أسير، وأرحمنا بما رحمته منا من الكبير والصغير يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً (۲).



<sup>(</sup>١) عبارة «ارفق. . إلخ»، في الأصل: «رافق بنا رفاق»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) عبارة اشراب وعظي.. إلخا ساقطة في (م) و(ع).

# الفصل السانس

# [الخطية الأولى]

الحمد لله الذي نعم أحبابه بأنسه (١) في حندس (٢) الليل البهيم (٩)، لاطفهم بأنسه فتقربوا إليه بقلب سليم، أذاقهم لذيذ (٤) مناجاته فكل منهم بحبه يهيم، أسكن (٥) قلوبهم حبه فليلهم بالأشواق ليل<sup>(1)</sup> السليم، طهرها من الهوى فحب الدنيا عنها راحل وحب الآخرة مقيم، (١) فعلى  $^{(V)}$  كل حال لا يعرفون سواه فأهلاً به من تنعم  $^{(\Lambda)}$  وأهلاً به من نعيم، [30ب] أفناهم  $^{(V)}$  فعلى  $^{(V)}$  كل حال لا يعرفون سواه فأهلاً به من تنعم  $^{(V)}$ ، أقطعهم إقليم الكرامات فما  $^{(V)}$  أبدعه من شهوده  $^{(V)}$  عن وجودهم فحالهم لشوقه مستديم  $^{(V)}$ ، أقطعهم إقليم الكرامات فما  $^{(V)}$ إقليم، حماهم عن (١٣) الأغيار غيرةً عليهم وخلع عليهم حلل الرضى والتسليم، سقاهم مدام الإلهام (١٤) فيا له من مدام ويا له من نديم، أسبل على العاصي ستره ليعود إلى الباب الكريم، تقرب برحمته للمذنبين ليسكن روع المفلس من الطاعة العديم، أرسل إليه رسالة اللطف على يد (١٥) رسول كريم، ﴿ ﴿ قُلْ يَنِهِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَفْسَطُواْ مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَيِمًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ (١٦) .

معاشر (۱۷) التائبين أعلموا مع من عقدتم! من حرككم وبصركم بعد أن عصيتم (۱۸)، لو علمتم عند المعصية بعين من كنتم لمتم، غذاكم بلطفه وعاملكم بالوفا فخنتم، تسبلون الأستار علمتم عند المعصية بعين من كنتم لمتم، كم دعاكم إلى بابه وتكاسلتم، كم ناداكم منادي المشيب على المعاصي (١٩) وما أستحيتم (٢٠)، كم دعاكم إلى بابه وتكاسلتم، كم ناداكم منادي المشيب

> الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (1)

الجِنْدِس: الليل الشديد الظلمة. ابن منظور، اللسان، «حندس»، ٦/٨٥. **(Y)** 

ليل بهيم: لا ضوء فيه إلى الصَّباح. ابن منظور، اللسان، (بهم)، ١٢/٥٥. (٥) في الأصل: «أمكن»، والتصويب من (م) وع). (٣) الكلمة ساقطة في (م) و<sup>(ع)</sup>.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «والليل»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) (A) في (م) و(ع) اتنعيم. (٧) في (م) و(ع) اعلى١.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): الوجوده». (٩) في (ع) «أفنى»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) عبارة افخالهم. . إلخ، في الأصل: افخالهم لشوقهم ومستديم، والتصويب من (م) وع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ومن؟. (١٢) ني (م) و(ع) قماء.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): قمَّدام الأقهام، ومَّدام: المطر الدائم، والمُدّام والمُدّامة: الخمر، ابن منظور، اللسان، دوم، ۲۱٤/۱۲.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): المعشرة. (۲۰) في (م) و(ع): الستحييتم. (١٩) في الأصل: «الإصرار»، وهي من (م) و(ع).

وإذا سمعتم النداء أثاقلتم (١)، غلب عليكم طرش الغفلة كأنكم ما سمعتم، إذا عرضت عليكم سلع الآخرة تثاقلتم، وإذا عرض عليكم شراب الدنيا (٢) الفانية تبادرتم، كم تقاطعتم على (٣) شهواتها وتدابرتم، كم بنيتم ما ترحلون عنه وشيدتم، كم أتعبتم الأبدان في الشهوات والعيون أسهرتم، هذا مأتم الأحزان فيا أهل المصائب أين أنتم، كأني بكم - والله (٤) - تحت اللحود كأنكم ما كنتم، أشربوا شراب التوبة فإن [٢٤١] شربتم طبتم (٥)، لازموا الحمية (١) تدركوا الصحة إن لازمتم، فالتاثبون تناديهم الملائكة: ﴿سَلَتُمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَن الفَوْلُ الرَّحِيمُ ﴾.

قال منصور بن عمار رحمه الله تعالى (١٠): الخرجت ذات ليلة فإذا بصوت من باب صغير (١١)، فأنصت إليه وهو يقول: ما أردت (١٢) بمعصيتي مخالفتك، ولا أنا شاك (١١) جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي، وغلبت علي شقوتي، وغرني سترك المُرخى علي، واسوأتاه على ما مضى من أيامي في معصية ربي، ويلي كم أتوب ثم (١٤) أعود، قد حان أن أستحي من ربي (١٥). قال منصور: فتعوذت و (١١) قرأت: ﴿ يَا يَتُهُونَ مَا نَوُ اللَّهُ مَا أَمَرُهُمُ وَ الْفَلِكُو اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمَرُهُمُ وَالْفَلِكُو اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمَرُهُمُ وَالْفَلِكُو اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ (١٧) مصمعت صوتاً وأضطراباً شديداً، فمضيت ثم جئت (١٨) من الغد وإذا بجنازة الفتى وخلفها (١٩) عجوز تتلهف (٢٠) نفسها عليه، فقلت: من الميت؟

<sup>(</sup>١) عبارة (وإذا سمعتم. إلخ، في (م) و(ع): (وإذ سمعتم اثاقلتم).

<sup>(</sup>٢) عبارة (وإذا عرض ... إلغ، في (م): (وإذا المنياء الدنياء) وفي (ع): (وإذا لمع شراب الدنياء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عن)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): فكأني والله بكم.

ره) في (م): اطربتم».

<sup>(</sup>٦) الْجِمْيَةُ والْجِمَى مَا حُمِيَ مِن شيء. وحَمَى المريض ما يضره جِمْيَةً: منعه إياه. ابن منظور، اللسان، (حما)، ١٩٨/١٤.

 <sup>(</sup>٧) قوله: ﴿ سَلَنُمُ عَلَيْكُمُ مِلْبَثْمُ ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الزمر، آية ٧٣.

<sup>(</sup>٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).(٩) الواو ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>١٠) تقدمت القصة في الخطبة الثالثة من الفصل الثالث من هذا الكتاب.
 (١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م): (بنكالك). (١٤) في (م) و(ع): (وكم).

<sup>(</sup>١١) في (م): فينكالك. (١٥) عبارة فأستحي من ربي، في (م) و(ع): فأستحيي.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «ثم».

<sup>(</sup>١٧) سُورة التحريم، آية ٦. وفي (م) و(ع): ﴿ يَكَانُتُهَا الَّذِينَ ءَامَثُوا قُوَّا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُو نَارًا﴾ الآية.

<sup>(</sup>۱۸) في (م) و(ع): الومضيت وجيت؟. ﴿ (١٩) في (م) و(ع): الوخلفه؟.

<sup>(</sup>٢٠) في (مُ) و(عَ): «تتلف». ولهف لهفاً: حزن وتحسر، وكذلك التلهف على الشيء. ابن منظور، اللسان، «لهف»، ٩/ ٣٢٢.

فقالت<sup>(۱)</sup>: ٱبني، جاء رجل غريب ـ لا جزاه الله خيراً<sup>(۲)</sup> ـ فقرأ آية من القرآن<sup>(۳)</sup> فيها ذكر

لَوْ كَانَ عِنْد الناسَ عِلْمُ شِفَائِه لَمَّا أَلَحَّ السَّقْم في إِخْفَائِه [٤٦٠] حتَّى قَضَى في دَائِه (٧) بِوَفَائه دون الأنام عِنْايَة بِعَنْائِه يَرْثي لَهُ مَنْ حَلَّ في سَوْدَائِه (١٠٠) من دائه (١١٠) وتَفَضَّلُوا بِقَضَائه وَجُداً حَشَى النِّيران في أَحْشَائه بالنيبل لا يَرْويه بارد مائه (١٠٥) أوضالهُ ويَعَضُّ في أَعْضَائِه [٢٠٠)

# [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي حكم بالفناء على الخلائق فتساوى الملوك والعبيد، تفرد بالبقاء وتوحد بالقدم وصرف أقداره في الملك بما يريد، ظهر أفتقار الكل إليه الصالح والطالح والغوي والرشيد، يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في رزق جديد (١٨)، عم الكل

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): قالت.

<sup>(</sup>٢) عبَّارة ﴿لا جزاه الله خيراً ﴾ ساقطة في (م) و(ع). (٣) عبَّارة ﴿من القرآن ﴾ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة (من خوف، في (م) و(ع): أخوفاً من. (٥) في (م): التعالى،

 <sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (٧) في الأصل: فذاته، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: قبما، وفي (ع): قعن، والتصويب من (م).
 (٩) في الأصل: قلأقبلن، والتصويب من (م) و(ع) لأجل الوزن.

<sup>(</sup>١٠) سواد القلب وسَوْداؤه: حبته، وقيل: دمه. ابن منظور، اللسان، «سود»، ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>۱۱) في الأصل: «ديته»، والتصويب من (م) و(ع) لأجل الوزن.

<sup>(</sup>۱۲) في الأصل: «قلت»، والتصويب من (م) و(ع). (۱۲) في الأصل: «قلت»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عالج: رمال بين فَيْد والقُريَّات ينزلها بعض طيء، متصلة بالثعلبية. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٢/ ٩١١.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «تعالج»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) عبَّارة قبالنَّيل لا يرويه. . إلَّخ، في (م): ﴿لا يروى ببارد مائه، وفي (ع): ﴿لا يروى بنار دمائه،

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: المعترض، والتصويب من (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): الوصاله.

<sup>(</sup>١٨) المعنى: يسأله من في السلموات [أي الملائكة] الرحمة، ومن في الأرض الرزق، وقالوا: أهل الأرض يسألونهما جميعاً. القرطبي، الجامع، ١٦٦/١٧.

قضاؤه (۱) فأين يفر العاصي ومن يجبر (۲) الفقيد، كم (۳) خذل القضاء من زعيم وكم (٤) أدخل الحضرة من طريد (۵)، ما أغفل أهل المعاصي عن قسمته (۱) فمنهم شقي وسعيد، كم (۷) أستلانوا طيب العيش أما سمعوا (۸) ذكر الوعيد، يخرق الجديدان عمره (۱) وهو يفرح (۱۰) بالجمع والعيد، هذا نذير المشيب (۱۱) أتى فأين البكى وأين التعديد (۱۲)، وبعده ضعف القوى وأهوال وتنكيد (۱۳)، ﴿وَبَهَاتَتَ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنهُ عَيدُ ﴾ (۱۲).

يا معشر السالكين رافقوا رفيق الخلوات (۱۵) فهو رفيق صالح، كثروا زاد التقى (۱۱) فالفاضل من هو (۱۷) في سوق [٤٤] الحساب راجح (۱۸)، وافقوا دليل العلم (۱۹) ووفوا له دليل العمل بميزان راجح، ضمروا عيس الأبدان لتخف في السير وتنجوا بها فارح، خففوا عنها ثقل أعمال أهل الغفلة (۲۱)، حلوا عنها أحراج (۲۲)

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): اغمر الكل عطاؤها.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «يعيد». والجبر خلاف الكسر، جبر الله مصيبته أي رد عليه ما ذهب منه أو عوَّضه عنه. ابن منظور، اللسان، «جبر»، ٤/٤١٤، ١١٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قد)، والتصويب من (م) و(ع). (٤) في الأصل: (قد)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) قوله هذا يندرج تحت معنى حديثي رسول الله ، أما الأول: فأخرجه البخاري عن سهل بن سعد الله قال: «مرّ رجل على رسول الله في فقال: «ما تقولون في هذا؟ قالوا: حَرِيَّ إن خطب أن يُنكح، وإن شفع أن يُشَفّع، وإن قال أن يُسْتَمع، قال: «ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا يُسْتَمَع، فقال هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا يُنكح، وإن شفع أن لا يُسْفَع، وإن قال أن لا يُسْتَمَع، فقال رسول الله في: «هذا خيرٌ من مل الأرض مثل هذا». البخاري، الصحيح، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم الحديث (٢٩)، ٧/١٠. والحديث الثاني: أخرجه مسلم عن أبي هريرة في أن رسول الله في قال: «رُبَّ أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرّه، مسلم، الصحيح، كتاب البر والصلة، باب فضل الضعفاء والخاملين، رقم الحديث (٢٦٢٢/١٣٨)، ٢٠٢٤/٤.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (قسمة). (٧) في (م) و(ع): (كيف،

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «أما ما سمعوا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): اليُخْلِق الجديدان جِدَّتَه.

<sup>(</sup>١٠) عبارة (وهو يفرح) ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): (الشيب).

<sup>(</sup>١٢) عبارة فوأين التعديد،، في (م) و(ع): فوالتغريد. . (١٣) في الأصل: فأو تنكيد،، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «التقوى». (١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ((١٥) في (م) و(ع): «رافقه ارفة. (١٨) في (م) و(ع): «رافقه ارفة.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): «رابح». (٢٠) عبارة «ثقل أعمال أهل الغفلة»، في (م) و(ع): «ثقل الأعمال».

<sup>(</sup>٢١) عبارة فبمنزل.. إلخ»، في (م) و(ع): ٰهمنزل الأمن تصابح». والمُراوحة: عملان في عمل، يعمل ذا مرة وذا مرة، وهما يتراوحان عملاً أي يتعاقبانه. ابن منظور، اللسان، فروح»، ٢٥/٢٤.

<sup>(</sup>٢٢) الأحراج: جمع حَرَجَة، والحِراج غِياض من شجر السلّم ملتفة، لا يقدر أحد أن ينفذ فيها. =

السهر في منزل الفجر لعلها بالذكر تصابح<sup>(١)</sup>، قدموا لها زاد الصوم وأسقوها<sup>(٢)</sup> ظمأ الهواجر<sup>(٣)</sup> فماؤه<sup>(١)</sup> عذب وما سواه مالح، أدلجوا بها في سروة<sup>(٥)</sup> التهجد عسى يلوح في منزل الفجر لاثح، حطوا عنها أكوارها<sup>(١)</sup> في روضة الذكر ففيه مرعًى خصيب فالح<sup>(٧)</sup>، هذا سفر الأحباب والمحروم في تيه الشقاء ماسٍ وصابح، مهما سار منزلاً عاد إليه (<sup>(٨)</sup> ما عليه علامة ناجح، سيندم<sup>(٩)</sup> إذا جاءته السكرات بحديث جديد، ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ﴾.

قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى(١٠): «دخلت على جار لي وهو(١١) مريض، فقلت له(١٢): عاهد(١٣) الله تعالى وتب وهو(١٤) يشفيك. فقال: هيهات يا أخي، إني ميت لا محالة، أردت أن أتوب<sup>(١٥)</sup> فسمعت قائلاً يقول من ناحية<sup>(١٦)</sup> البيت: عاهدناكُ مراراً فوجدناك غداراً». شعر (۱۷):

قِفَا صَاحِبَي (١٨) اليوم أَسْأَل حَاجَتي (١٩) هَلِ الرَّبْعُ بَعْدَ الظَّاعِنين (٢٠) كَعَهْدِه (٢١) لَكُ اللَّه هَلْ بَعْد الصَّدُود تَعَطُّفُ

ولا تُرْجِعَا سَمْعي بِغَير بَيَان وهَـلْ رَاجِعٌ يَـوْمـاً عـلـيَّ (٢٢) زَمَـانـي وهَلْ بَعْد رَيْعَان (٢٣) البِعاد تَدَانِ [٤٧]

ابن منظور، اللسان، احرج، ٢/ ٢٣٤، ٢٣٥.

نى (م) و(ع): لاتراوح). (1) في الأصل: «وأسقوه»، والتصويب من (م) و(ع). **(Y)** 

الهواجر: هو نصف النهار عند اشتداد الحر. ابن منظور، اللسان، «هجر»، ٥/٤٥٠. (٣)

فى (م) و(ع): الماؤه. (٤)

الدُّلَجَة: الساعة من آخر الليل، وقيل: الليل كله، وأَدْلَجوا: ساروا من آخر الليل، وقيل: ساروا الليل (0) كله. والسَّرْوَة جمعها سَروُ: وهي الشجر. ابن منظور، اللسان، «دلج»، ٢٧٢/٢، وقسرا»، ١٤/ ٣٨٠.

الأَكُوار: جمع كُور وهو رحل الناقة بأداته. ابن منظور، اللسان، «كور»، ٥/٥٥٠. (٦)

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «إليه عاد». (٧) ني (م) و(ع): ففايح). (٩) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) القصة ذكرها الأصبهاني في محاضرات الأدباء، ٤٠٨/٤.

<sup>(</sup>١١) كلمة فوهو، ساقطة في (م) و(ع). (١٢) عبارة افقلت له، ساقطة في (م)، وفي (ع): اقلت،

<sup>(</sup>١٤) كلمة (وهو)، في (م) و(ع): (عساه). (۱۳) في (ع): «عاهدني»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: ﴿وأردت أن نتوب، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): فجانب١.

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع)، والأبيات للشريف الرضي. انظر: الديوان، ٢٢/٢٥.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): ﴿حَاجَةٌ﴾. (١٨) في (م) و(ع): الصاحباي.

<sup>(</sup>٢٠) الظُّمْن: سير البادية لنُجْعَة أو تحوُّل من بلد إلى بلد. ابن منظور: اللسان، فظعن،، ١٣/ ٢٧١. (٢٢) في (م) و(ع): ﴿ إِلَيَّ ٩.

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): (بعهده). (٢٣) في (م) و(ع): «تفريق».

وما غَرضي (١) أني أسومك (٢) خطة أُدَاوِي به قَلْباً مِن الشّوق لَم تَدْع

كَفَانِي قَليل مِن رِضَاك كَفَانِي به فَتَكات الشّؤق غير جَنَان<sup>(٣)</sup> [بحر الطويل]

يا أخي من لك إذا ملَّك الزائر وفي الرمس تنسى، بعت نفسك بالثمن الخسيس وسمتها بخساً، أملك في الفاني فيه سرعة وفي الباقي ليت وعسى، ضيعت غصن (ألشباب حتى تقوس عودك (ألفيل وعسا، لا حيلة فيمن أقعده القدر: العينان منه جامدتان (ألفل قد قسى، ليت شعري أنسيت (ألفل وياتحك (ألفيل وهي في ديوان لا تنسى، أما تعتبر بالراحلين في الصباح وفي المسا(ألفيل أنسي في تيه ((1) الغفلة مشية مدل ما هذه مشية من قد ((1) أسى، لو علمت من تعصي وهو يراك وثياب نعمه تكسى، ويحك أنسيت بما ترحل عنه هلا جعلت ((1) مولاك أنساً، أحييت جسمك ((1) بالشهوات وبالمعاصي قتلت نفساً، كأني بقاطع الأمل ((1) وافاك فقطع منك أنيناً وحساً، فبادر قبل أن يبدو لك ما لا تريد، ﴿وَبَاآتَ سَكُرُهُ ٱلمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ هَيِدُ﴾.

قال ذو النون المصري (١٥) رحمه الله تعالى: «بينما (٢١٠) أنا في جبال المغرب إذ وقعت برجل عابد على رأس جبل، فسلمت عليه فأطرق ساعة (١١٠) إلى الأرض ثم رفع رأسه إلي فقال (١٩٠): وعليكم السلام. قال ذو النون: فقلت له: ما (١٩٠) مقامك في هذا المكان؟ قال (٢٠٠): معي بضاعة قد هربت بها من السراق (٢١)، [١٤٨] وقد جئت لأدفنها في هذا المكان. قلت: وما بضاعتك هذه (٢٢٠)؟ قال: عقد توحيدي وخالص ضامر مكنوني (٢٣٠).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿غُرُّني ۗ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أسومه، وهي من (م) و(ع). والسَّوْم: عرض السلعة على البيع، وسِمت بالسلعة أسوم بها سوماً: غالبت. ابن منظور، اللسان، «سوم»، ٢١٠/١٢.

<sup>(</sup>٣) الجَنان: جوف ما لم تَرَ. الفيروزآبادي، القاموس، (جنن)، ص١٥٣٢.

<sup>(3)</sup>  $\dot{a}_{2}$  (a)  $\dot{a}_{3}$  (b)  $\dot{a}_{4}$  (c)  $\dot{a}_{5}$  (d)  $\dot{a}_{5}$  (e)  $\dot{a}_{5}$  (e)  $\dot{a}_{5}$  (f)  $\dot{a}_{5}$  (f)  $\dot{a}_{5}$ 

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (جامدة)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): انسيت؛ . (٨) في (ع): افيا ويحك؛ .

<sup>(</sup>٩) عبارة وفي الصباح . . إلخ، في (م) و(ع): ووبالصباح والمساء،

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): اليل. (١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (جعلته)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): (نفسك).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «الآمال»، وقاطع الأمل هو الموت.

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): (بينا). (١٦) في (م) و(ع): (رأسه).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): اثم رفع رأسه وقال؛. (١٩) في (م) و(ع): اوما،

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): ﴿فقالُهُ. ﴿ (٢١) في (م) و(ع): ﴿الْأَسُواقُهُ.

<sup>(</sup>٢٢) الْكَلَمَةُ سَاقَطَةُ فِي (م) و(ع). (٣٣) فَيْ (مُ) و(ع): ﴿وَخَالُصْ ضَمَيْرِي﴾.

قلت (۱): لو أنست بالناس. قال (۲): منهم هربت، وقد قصدت إلى من قصده غيري من الراجين (۲) فوجدته مؤنساً، ثم رفع طرفه (٤) إلى السماء و (٥)قال: أنت أنت. قال ذو النون: فرفعت طرفي في موضع رفع طرفه فلم أره (٦): شعر (٦):

في طاعة الحُبِّ في عِصْيَانِ مَنْ عَذَلا وفي سَبيل الهَوى نَفْسِي التي ذَهَبَتْ وَجُدَّ وَجَدْتُ هَوَاي<sup>(٩)</sup> فيه يَعْذُب لي لا تَعْذِلُوا واَعْذُرُوا في الحبِّ واَجْتَهدوا<sup>(١١)</sup> كي حَيْران وَلْهَان قد فَاضَتْ مَدَامِعُه (١١) دُلُوا (١٣) على الصَّبْر قَلْبي أَوْ دَعُوه وَمَا كيف السَّبيل إلى بَرْدِ السُّلُوّ وقد كيف السَّبيل إلى بَرْدِ السُّلُوّ وقد قالوا جَرَى لك دَمْعٌ فَافْتَضَحْتَ به إنِّي لَأَشْكُر دَمْعاً ظَلَّ يَنْصُرني

قَلْبِي الذي ذَابَ والجِسْم الذي نَحَلا شَوْقاً وجِسْمِي (٧) الذي في الوَصْل قدوَ هَلا (٨) وكُلَّما آشْتَدَّ مِنْ مَرِّ الغَرام حَلا في عاشق في عاشق في الهوى عن قَصْدِه عَدَلا فأَنْفَقَ الدَّمع حتى آسْتَنْفَذَ الحِمْلا (١٢) قد أَوْدَعُوه فما يَبْغي بهم (١٤) بَدَلا أَصْبَحْتُ مُشْتَغِلاً بالوَجْدِ مُشْتَغلا (١٥) ليس (١٦) الفضيحة إلا أَنْ يُقَالَ سَلا ليومَ الوَدَاع وجَيْشُ الصَّبْر قد رَحَلا يَوْمَ الوَدَاع وجَيْشُ الصَّبْر قد رَحَلا يَوْمَ السَّطَا وَهِو السِيطا

# [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي لا تحد عظمته ولا تقاس، الكبير (١٧) الذي هو مع الأرواح والنفوس والأنفاس، لا يعزب عن (١٨) علمه معلوم فوق الفوق ولا تحت التحت ولا تأخذه سنة ولا نوم

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (فقلت؛ . (٢) في (م) و(ع): (فقال؛ .

<sup>(</sup>٣) في (ع): «الراحلين» (٤) في (م) و(ع): «راسه».

<sup>(</sup>٥) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٧) في (ع): ﴿وحسبي،

 <sup>(</sup>A) عبارة (في الوصل قد وهلا)، في (م) و(ع): (في الوهل قد وهلاً). والوهل: الفزع، وَهِل وَهَلاً: ضعف
وفزع وجَبن. ابن منظور، اللسان، (وهل)، ٧٣٧/١١.

<sup>(</sup>٩) في (م): «هوائي». (٩) و(ع): اوأقتصدوا».

<sup>(</sup>۱۱) عَبَارةُ «حيران. َ الخ»، في (م) و(ع): «حَرَّان حيران قد ضأَقَتْ مَذَاهَبِه». وَحَرَّ يَحَرُّ حِرَّة: عَطِش، فهو حَرَّان. الفيروزآباي، القاموس، «حرر»، ص٤٧٨.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «المقلا».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: الولاء، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٤) في (م) و(ع): البه.

<sup>(</sup>١٥) عبارة وأصبحت. . إلخ، في (م): وأصبحت مشتعلاً بالوجد مشتعلاً».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: اوليس، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م). والله هو الكبير لأنه أكبر من أن تشاهده الحواس، أو تدرك حقيقة ذاته العقول. والله هو الكبير الذي لا نهاية لكبره؛ لأنه هو الكامل الواجب الوجود لذاته، وما عداه موجود بإيجاد الله له؛ ولأنه سبحانه هو الغني عن كل شيء، وما عداه في حضيض النقص والافتقار. عبد الرحمٰن حبنكة، العقيدة الإسلامية، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: «على»، والتصويب من (م) و(ع).

ولا نعاس، يسمع<sup>(۱)</sup> أختلاف مسائل السائلين فيسمع<sup>(۲)</sup> الكل بلا التباس، أمضى حكمه وأقداره في [٤٨ب] الأفلاك والأملاك والأرض والجنة والناس<sup>(٣)</sup>، نعَّم أحبابه بقربه وحجبهم <sup>(٤)</sup> عن خطرات الوسواس<sup>(٥)</sup>، حمى إقليم قلوبهم من غيار<sup>(١)</sup> الشهوة من حمايته بحراس<sup>(٧)</sup>، ثم قبلوا أمره (٩) بالقبول وقاموا به (١٠٠ على العينين والراس، قدموا زاد التقي (١١١ لسفر الموت وظلمات(۱۲) الأرماس، أبطال ميدان الدجى لله درهم من أبطال ومن(۱۳) أفراس، خلع عليهم حلة الرضى وناداهم مرحباً بالأكياس<sup>(١٤)</sup>، ﴿كُنتُمْ خَيْرُ أَمَنَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ﴾<sup>(١٥)</sup>، فسبحان الأحد الصمد القديم الذي لا يحد ولا يقاس(١٦)، أحمده على عموم نعمه التي عمت جميع الأنواع والأجناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لبناء آمالنا (١٧٠ أساس، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين فهو جسوم وهو الراس، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه (١٨) صلاة محب غير مُفَرِّط ما دامت الأنفاس (١٩).

يا من إذا هزمه جيش الهرم قال: إني تائب، أين كنت والعمر فيه بقية ترافق(٢٠) الحبائب، تخلفت في منقطع الغفلة وجانبت النجائب(٢١)، جسمك حاضر في المجلس وقلبك في تحصيل

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): اسمعا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: انسمعه، والتصويب من (م) و(ع).

عبارة الأمضى حكمه. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع). (٣)

ني (م) و(ع): افحجهما. (٤)

الوسوسة: حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير. الفيروزآبادي، القاموس، "وسس، ص٧٤٨. (0)

ني (م) و(ع): «غبار». وغار في الشيء غَوْراً وَغِيَاراً: دخل. ابن منظور، اللسان، «غور»، ٥/٤٣. **(7)** (Λ) Iلكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «بحواس».

<sup>(</sup>٩) في (ع): المرهم). (١١) في (م) و(ع): ﴿الأعمالِ ا

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): اظلمةًا.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): قبالأحباب الأكياس، والأكيّاس جمع كينس: الخِفَّة والتَّوَقَّد، وهو كينس وكيَّس. ابن منظور، اللسان، «كيس»، ٦/٢٠٠.

<sup>(</sup>١٥) سورة آل عمران، آية ١١٠.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «فسبحان الأحد الصمد الذي لا يحاس ولا يماس». والأحد: أي المنفرد الذي لا شريك له، فهو وحده واجب الوجود في ذاته وفي صفاته، وهو وحده المستحق للعبادة. والقديم: أي أنه سبحانه لا بداءة له. والصمد: أي الله هو الغني في ذاته وفي صفاته غنى تاماً، وهو الذي يصمد إليه ـ أي يرجع إليه ـ في كل أمر صغر أو كبر. عبد الرحمٰن حبنكة، العقيدة الإسلامية، ص١٨٣، ١٨٥، ١٨٧.

<sup>(</sup>۱۸) في (م) و(ع): (وصحبه). (١٧) في (م) و(ع): ﴿أعمالنا ﴾.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): اصلاة محب مُفْرِط غير مُفَرَّط ولا ناس؟.

<sup>(</sup>۲۰) نی (م) و(ع): (توافق).

<sup>(</sup>٢١) عبارة التخلفت. . إلغ، ساقطة في (م) و(ع).

الدنيا غائب، ويلي مع من أتحدث ويلي من أخاطب، تملى أقوالك وتكتب أفعالك فأنت المملي والكاتب، إقليم قلبك خراب من التقوى وليس لك في رفقة التائبين صاحب، تفرح بربح فلس ما أحقك لو بكيت مع أهل المصائب، سهم عزمك (۱) في المتاب [٤٩] غير مصيب وسهم عزمك في الغفلة صائب، هذه جود (۲) المعاني تُجلى على الأسماع ولا خاطب (۱)، هذه جواهر المعاني تنشر في سوق الأفهام (٤) ولا طالب، لا حيلة في حل عقد القضاء يعطى العاجز ويمنع الطالب، كم نائم وجد في المنزل ومدلج قطع عن الركائب (٥)، يا عبد الشهوة لا مكاتب ولا مكاتب ولا مكاتب بادروا إخواني إلى باب الحبيب تسمعوا من لطفه العجائب، واحملوا (۱) الزاد إلى دار الكريم فعنده (٨) كل المطالب، أفخر ملابس التائب الخلوة و (١٩) الخشوع والانكسار والدمع الساكب، عساه يحظى بمدحة الأكياس، ﴿ كُشُتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنّاين ﴾ .

قال ابن السماك رحمه الله تعالى (١٠): دخلت البصرة فقلت لرجل كنت أعرفه دلني على عبادكم، فأدخلني على رجل عليه لباس الشعر، طويل الصمت، لا يرفع رأسه إلى أحد، قال: فجعلت أستنطقه الكلام فلم (١١) يكلمني. قال: فخرجت من عنده، فقال صاحبي (١٢): هاهنا ابن عجوز هل لك أن تراه (١٢)؟ قال: فدخلت عليه، فقالت العجوز: لا تذكروا لابني شيئاً من (١٤) حديث جنة ولا نار فتقتلوه علي، فإنه (١٥) ليس لي غيره، قال: فدخلنا على شاب عليه من اللباس نحو مما (١١) على

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (عزيمتك، (٢) في (م) و(ع): (حوره.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خطاب»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة النشر.. إلغ؛ في (م) و(ع): التنثر في سوق الاجتماع.

<sup>(</sup>٥) قوله هذا يندرج تبحت معنى حديثين لرسول ال 秦؛ فالأول: ما رواه مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي 德 أن رسول ال 秦 قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، مسلم، الصحيح، كتاب الأيمان، باب «غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذّب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، رقم الحديث (١١٢/١٧٩)، ١٠٦/١، والثاني: ما أخرجه الترمذي عن عمر في أن رسول الله قال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، فأخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة...، تقدم الحديث في الخطبة الأولى من الفصل الثالث.

<sup>(</sup>٦) المكاتبة: هي اتفاق عبد مع سيِّده على عتقه بأداء بدل مُعين. محمد قلعجي، موسوعة فقه الحسن البصري ، ١/ ٤٣٥. والمعنى أنه جعل العاصي عبداً لشهوته، لا يسعى للتحرر من عبوديته.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «إياك وحمل».

<sup>(</sup>١٠) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٠/٤. ﴿ (١١) في (م) و(ع): ﴿فَلَا الْمُ

<sup>(</sup>١٤) عبارة فشيئاً من، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) نمي الأصل: فغإني،، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٦) في (م) و(ع): قماء.

صاحبه، وهو<sup>(1)</sup> منكس الرأس، طويل الصمت، فرفع رأسه فنظر إلينا. فقلت<sup>(۲)</sup>: ألا<sup>(۲)</sup> إن للناس موقفاً لا بد منه (٤) أن يقفوه. فقال<sup>(۵)</sup>: بين يدي من يرحمك الله؛ قلت: بين يدي ديان يوم الدين<sup>(۱)</sup>. قال: فشهق شهقة فمات رحمه الله تعالى<sup>(۱)</sup> [٤٩ب]، فجاءت العجوز فقالت: قتلتم ولدي. قال ابن السماك: فكنت ممن صلى عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه (٨). شعر (٩):

ذُكر الحِمى وعُهودَه وعِهَادَه (۱۰) فَأَبْتَاع منه الوَجْدُ نَفْداً حَاضِراً فَابْتَاع منه الوَجْدُ نَفْداً حَاضِراً وَاسْتَلَّ (۱۱) من جَفْنَيْهِ نَصْل هُجُوعِه (۱۲) نَزَحِبن مَدامعي فَزَحُ (۱۱) البُكى يا نَازِحين مَدامعي ورحَلْتُم بالقلب بَيْنَ رِحَالِكم رُدُّوه أو فَحُذُوا المُخَلِّف (۱۱) بعده يا مَن لِطَرفِ قد مَلَكُنُم دَمْعَه أَخَذ الهوى عَهْدَ المَنام بانَّه لِللَّه أَحْشَاء عَرَتْها حُرْقَة لِللَّه أَحْشَاء عَرَتْها حُرْقة يا سَاكِنِي نَجْدِ متى أَنْجَذَتُم

فَبَكَى وَأَبْكَى رَحْمَةً حُسَّاده يسوم النَّوى وأَبْتَاع منه فوادَه وأَعَاضَه بعد الرُّقَاد سُهَادَه (۱۲) وصُدُودكم (۱۵) مِن بَعْد ذلك زَادَه وصُدُودكم (۱۵) مِن بَعْد ذلك زَادَه وجَعَلْتُم الشَّوْق المُبَرِّح زَادَه إِنْ لم تكونوا تَمْنَعُون (۱۷) مُرادَه بِيدِ (۱۸) الهوى وبَيَاضه وسَوادَه بِيدِ (۱۸) الهوى وبَيَاضه وسَوادَه بَعْد التَّهْرُق لا يَرُور وسَادَه بحراقها (۱۵) قدح الغرام زِنَادَه (۲۰) مستاقه ومنحتموه معاده (۲۱)

<sup>(</sup>۲) ني (م) و(ع): «ثم قال».

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١) كلمة (وهو) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>r) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>ه) ني (م) و(ع): انقلت.

<sup>(</sup>٦) عبارة اقلت: بين يدي . . إلخ اساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة درحمه الله تعالى؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) عبارة افكنت ممن. . إلغه، في (م) و(ع): افكنت فيمن صلى عليهه.

٩) الكلمة ساقطة في الأصل و(ع)، وهي من (م).

<sup>(</sup>١٠) العهود والعهاد: جمع عَهْد، وهو مطر بعد مطر يُدرك آخره بلل أوله. ابن منظور، اللسان، «عهد»، ٣/٤/٣.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: قواسبلُه، والتصويب من (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): قسجوده.

<sup>(</sup>١٣) السُّهُد: الأرق. الفيروزآبادي، القاموس، فسهد،، ص١٧٠.

<sup>(</sup>١٤) نزح البئر: استقى ماءَها حتى يُنْفَد أو يَقِل. ونزح القوم: نزحَت آبارهم. الفيروزآبادي، القاموس، فنزح، ص٣١٢.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: (وصدودهم)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: «المخالف»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) فيُّ (م) و(ع): التمنعوم، وهو تصحيف. ﴿ ﴿ (١٨) في الأصل: ابين، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) الْحُرَاق: مَا تَقْعَ فيه النار عند القدح. ابن منظور، اللسان، فُحرق، ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢٠) زناد: جمع زُنْدَ، وهو العود الأعلى الذي يقتدح به النار. ابن منظور، اللسان، فزند،، ٣/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢١) عبارة المشتاقه. . إلغ، في (م) و(ع): المشتاقكم ووفيتم ميعاده. والمعاد: المصير والمرجع، تقول: عاد الشيء يعود عَوْداً ومَعَاداً: أي رجع. ابن منظور، اللسان، العود،، ٣١٧/٣.

هل زَارَهُ منكم خَيَالٌ طَارِق أَوْ هَادَنَتْه هِنْدكم أَو أَسْعَدَت مِنْ كُلُّ واضِحَةِ الجَبِين<sup>(٣)</sup> إذا بدَتْ

ليراه في فرش الضّنى أَوْ عَاده (١) بيد الوصّال سُعَادُكم إِسْعَادَه (٢) لَبِسَ الهِلال مِن الظّلام حِدَادَه [بعر الكامل]

معاشر العارفين (٤) أفلتوا (٥) أطيار الأفكار لاتتناص المعارف، حاذروا بها نزاع التصريح فإنها لإلف الإشارة توالف (١)، دعوها تغدو خماصاً (٧) من الدعوى (٨) وتروح بطانا (٩) من أخبار السلف السالف (١٠)، [٠٥] أحكموا إكسير (١١) الحقيقة بصيغة ذهب التوحيد ففيها غنى كل عارف، حوموا على دين (١٢) المحبة ففيه راهب شوق يلاطف، أرهنوا نفوسكم (١٣) في سكرة من شراب لا يبقي فيك منك موالف (١٤)، عربد وأرقص وأشرب وأطرب وأنت تالف، ومزق إزارك وأخلع عذارك (٥٠) وكن على دنان الدنو (١٦) عاكف، الكون كونك والديار ديارك والمحبوب محبوبك كن ذائقاً لا تكن واصف، أسمع يا جنيد ويا شبلي ويا بسطامي (١٧) فالعيش يطيب مع

<sup>(</sup>١) عبارة (أو عاده)، في الأصل: (عواده)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعاده، والتصويب من (م) و(ع). والإسعاد: المعونة، وساعَدَه مساعدة وسِعَاداً وأَسْعَده: أعانه. وأسعد الله العبد وسَعَدَه: وفقه الله لما يرضيه عنه فَيَسْعَد بذلك سعادة. ابن منظور، اللسان، «سعد»، ٣/٢١٤.

 <sup>(</sup>٣) الوَضَح: البياض من كل شيء، وإنه لواضح الجبين إذا ابيض وحَسُن ولم يكن غليظاً كثير اللحم. ابن
 منظور، اللسان، «وضح»، ٢/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «معشر التائبين».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اقبلوا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تواليف»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) خماص: جمع خُمُصان وهو الجائع الضامر البطن. ابن منظور، اللسان، «خمص»، ٧/ ٢٩.

<sup>(</sup>A) عبارة (من الدعوي، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) أي ممتلئة البطو'ن . ابن منظور، اللسان، (بطن)، ١٣/١٥.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «والسالف»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) الإكسير: الكيمياء. الفيروزآبادي، القاموس، فكسرا، ص٦٠٤.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): الديرا.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «نفسهم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) كُلُّ شيء غطى شيئاً وألبسه فهو مولف له إبن منظور، اللسان، «ولف»، ٩/ ٣٦٤ .

<sup>(</sup>١٥) العذاران: جانبا اللحية. وخلع العذار أي الحياء، وهذا مثل للشاب المنهمك في غيّه. ابن منظور، اللسان، هعذر،، ٤٤،٥٥٠.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «الدير».

<sup>(</sup>۱۷) الجنيد والشبلي والبسطامي من أعلام الزهاد، وأسيد العباد. فالجنيد هو أبو القاسم الخزاز، الجنيد بن محمد بن الجنيد، شيخ وقته، ونسيج وحده، أصله من نهاوند، ومولده ومنشأه ببغداد، توفي سنة ۲۹۸هـ مراد، وماده ومنشأه ببغداد، توفي سنة ۲۹۸هـ ۱۲۸۰، ومن وقيل سنة ۲۹۷هـ ابن الجوزي، الصفة ،۲۲۸٪. ابن الملقن، طبقات الأولياء، ص٢٦٠.=

المناصف(١)، لكل شراب سكر ولكل سماع وجد فسلم ولا تخالف، فقد أسمعنا المولى مدائح العارفين وزال الالتباس، ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّتٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾.

قال إبراهيم بن المهلب رحمه الله تعالى (1): «رأيت في بعض السياحات شاباً ليس معه أحد، قد آنقطع عن الناس وهو قائم يصلي فانتظرته حتى فرغ من صلاته (1)، فقلت له: يا فتى أما (1) معك مؤنس؟ فقال (1): بلى. فقلت: (1) ين هو؟ قال: أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي. فعلمت أن معه معرفة، فقلت: أما معك زاد؟ قال: بلى. قلت: أين هو (1)؟ قال: إيمان صادق وتوكل (1) واثق. فقلت أما لك في مرافقتي؟ فقال: الرفيق يشغلني عنك (1)! فقلت: أما (1) تستوحش في هذه الصحراء! فقال: إن الأنس بالله قطع عني كل وحشة. فقلت: فمن أين تأكل وما معك طعام؟ وما طعامك؟ فقال: إليك عني (1) يا ضعيف اليقين. فقلت أن أن تأكل وما معك طعام؟ وما طعامك؟ فقال: إليك عني (1) يا ضعيف اليقين. فقلت (1): سألتك بالله تعالى (1) إلا أعلمتني؟ فقال (1): الذي غذاني في الأحشاء صغيراً تكفل برزقي كبيراً. قلت: على كل حال، أخبرني (1). قال: وقت مفهوم وحد معلوم ورزق مقسوم (1).

والشبلي: هو دُلَف بن جحدر، أبو بكر، كان أوحد وقته حالاً وعلماً وزهداً، توفي سنة ٣٣٤هـ ٩٤٥م. أبو عبد الرحمٰن السلمي، طبقات الصوفية، ص٣٣٧. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٣٣٨/٢. والبسطامي: هو طيفور بن عيسى بن سروشان، أبو يزيد البسطامي، الزاهد العارف، من كبار مشايخ القوم، وهو بكنيته أشهر وأعرف، توفي سنة ٢٦١هـ ٤٧٨م. ابن الجوزي، الصفة، ٤/١٠٧. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢٦١ ـ ٢٨٠ه، ص١١٠.

<sup>(</sup>١) المناصف: جمع منصف وهو الخادم. ابن منظور، اللسان، انصف، ٩/ ٣٣٣. والمعنى هنا: أولياء الله وخدامه.

ا في (م) و(ع): قال إبراهيم المهلب. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤٠٣/٤. وإبراهيم: هو أبو إسلحق إبراهيم بن يزيد بن المهلب البجلي الزاهد، جرجاني، روى عن سفيان بن عيينة وعبد الرحمٰن بن مهدي. السهمي، تاريخ جرجان، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): احتى انقضت صلاتها. (٤) في (م) و(ع): الما.

 <sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (قال).
 (٧) عبارة (قال: أمامي.. إلخ، ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «وقلب». (٩) في (م) و(ع): «فقلت له».

<sup>(</sup>۱۰) في (م): اعتها. (۱۰) في (م): اعتها.

<sup>(</sup>١١) عبارة «فقلت: أما»،في (م) و(ع): «قلت: أفما».

<sup>(</sup>١٢) عبارة افقلت فمن أين تأكل. . إلخ؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: فقال؛، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ ١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): (قال). (١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): قحد معلوم ووقت مفهومه. (١٨) في (م) و(ع): قفأنا إذاه.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): ﴿أُردتُهُۥ (٢٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

يا بانة الجَرْعَاء (۱) عل من عَظْفَة (۱)
يَهْوَى جَنَابَك بالعُلَيْبِ لأَنَّه
وتَشُوقُه تلك الرِّيَاض لأَنَّها
وتَنَسَّمَتْ ربح الوصال فأظفَأت
ولقد رَمَاني الوَجْدُ عن قَوْسِ الهوى
وهَرَبْتُ (۱) من نار الهوى وعَذَابِها
وصَرَبْتُ في لَيْل الشَّبَاب ولم (۱) أصل
وعَجِبْتُ مِنْ قَلْبِي وظُول فَبَاتِه
وَاذَ تَصَفَّحْتُ الشَّبِيبة لم أَجِدْ
فأزِذْتُ حُبًا للشَّقَاء لحاجَة (۱)

تعطف بها قَلْباً عليك مُعَلَّبا (٣)
ما زال يَرْشِفُ منك تَغُراً أَشْنَبا (٤)
لَيِسَتْ (٥) على الأهْضَابِ وَشْياً مُذَهَّبَا
بالقُرْبِ ما أَذْكَى البِعَاد وأَلْهَبَا
حقاً لَمَنْ يُرْمَى بها أَن يُغلَبا (٢)
نَحُو السُّلُو فلَم أَجِدْ لي مَهْرَبا
أَذْنَى نَهَار الشَّيْب إلا مُتْعَبَا
كَلَفا وكنتُ عَهِدْتُ قَلْبي قُلْبا
كَلَفا وكنتُ عَهِدْتُ قَلْبي قُلْبَا
ممن أَجِب فأَسْتَلِدٌ المَشْرَبا
مُتَعَطَّفاً (٩) يوما يُذَكُرني الصَّبا
ولَرُبُهما كان الشَّقاء مُحَبَّبا
[بحر الكامل]

مجلسنا جنة معجلة فيها ثمار المعارف<sup>(۱۱)</sup>، وأنهار الحكم، وحور المعاني ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت؛ أرض عباراته (۱۲<sup>)</sup> مسك نسك، وحصب (۱۳) أنهار فصاحته در نظم ونثر نغم، أطيار لغته (۱۶) تغني عن سماع كل ملذوذ، حور معانيه أبكار لم يطمثهن (۱۵) فكر،

الجرعاء: هي الأرض الرملة السهلة المستوية. ابن منظور، اللسان، (جرع)، ٨/٢٦.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): إعودة،

<sup>(</sup>٣) عبارة وتعطف . إلخ، في (م) و(ع): وتفتك قلباً في هواك معلباً».

<sup>(</sup>٤) الشنب: البَرُد والعلُّوبة في الغم. أبن منظور، اللسان، فشنب، ١/٧٠٥.

<sup>(</sup>٥) نى (ع): (ليست)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) عَبَارةَ (حقاً. . إلخه، في (م) و(ع): ففأصابني ورميته فتنكُّباً.

<sup>(</sup>٧) ني (م) و(ع): (وهويت).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «فلم».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «مستعطفاً»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): ابحاجة؛.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «مجلسي جنة معجلة فيه ثمار المعرفة».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «عبارته»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): قحصباء، ألحصب والحصباء: الحصى، ابن منظور، اللسان، قحصب، ١٨/١.

<sup>(</sup>١٤) نَيْ (مُ) و(عَ): ابلاغته!.

ر (١٥) عبارة ولم يطمئهن، في (م) و(ع): ولأنها أبكار لم يطمئهن، والطَّمْث: المَسّ، يقال: ما طمث هذا المرتع قبلنا أحد. ابن منظور، اللسان، وطمئ، ٢/ ١٦٥. والمعنى أن كلماته ومعانيه مبتكرة لم يسبقه إليها أحد قبله.

كم فيه من (١) شغله نعيم معانيه، وآخر ناظر إلى صفة (٢) محبوبه، الملائكة تدخل فيه من كل باب على (٣) قلبٍ قُلِبَ إلى الطاعة وتسلم (٤) على التائبين، أبوابه ثمانية: العبارة والإشارة [١٥١] والتلويح والتصريح والأمثلة والبلاغة (٥) والفصاحة والمعاني، فكل يدخل من (٦) بابه إلا العارف (؆) فإنه يدخل من كل باب، ولا يمنع من الدخول إلا الحاسد وإبليس.

إلهي ما أشد غبن من يصف ويمنع السلوك، إلهي (٨) جد على من يدل عليك الآبقين (٩) عن بابك أُفتراهم يصلون وأقطع. إخواني ناشدتكم الله<sup>(ت)</sup> من ٱستراح منكم في منزل مقامه فليذكر الذليل(١١١)، ويتصدق عليه بفضل دعوة أن يرحم الله غربته إذا نسيَّه الذاكرون. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(١٢).



في (م) و(ع): قممن، (1)

في (م) و(ع): الصفات. **(Y)** 

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٣)

<sup>(1)</sup> 

عبارة (والتلويح. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). (0)

في الأصل: ﴿على﴾، والتصويب من (م) و(ع). (7)

**<sup>(</sup>Y)** 

في الأصل: اإلا من العارف، والتصويب من (م) و(ع).

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **(**A)

أَبْقَ يَأْبِقَ فَهُو آبَق: أي هرب. والإباق: هرب العبد من سيده. ابن منظور، اللسان، «أبق»، ٣/١٠.

<sup>(</sup>١٠) في (ع): ﴿باللهِ». (١١) في (م) و(ع): «الدليل».

<sup>(</sup>١٢) عبارة ﴿وصلى الله. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).



## [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي كان قبل الأكوان والمكان والزمان والحين، لم يفتقر في أختراعه الأكوان إلى مشير ولا معين، خلق العقل وجعله سراجاً في بيت القلب يبين، قال له: أقبل فأقبل (1) وأدبر فأمتثل (7) الأمر فهو ميزان الموازين (٣)، جعله سفير المعقولات لذوي التكوين والتمكين، خلق الملائكة من أنوار طاهرة أفي بقاع طاهرة على جمال الحضرة عاكفين، خلق الأرض قاعاً (٥) مظلماً وبدأ منها خلق الإنسان من طين، طوره في أطوار الإيجاد ففي كل طور له سر مكين (١)، كم فيه من أضداد ألف بينها (٧) معجز القدرة (٨) وإن خفيت فهي للعارفين تبين، لذلك أختلف عليه الأمر والنهي والوعد والوعيد وأعراض التلوين (١)، ما أعظم جرأته (١) وأكثر دعواه وهو فقير ضعيف عاجز مسكين، بينما [١٥ب] هو في ديار الأمل يبني سفا عليه ساف دعواه وهو فقير تحت الردم دفين، كم حرز (١٦) قفله بكرةً فتحه الوارث عشية والمسكين

(١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (١) في (ع): (وامتثل).

(٤) في (م) و(ع): الظاهرة". وقوله هذا هو معنى حديث روي عن عائشة ألله قالت: قال رسول الله على: الحلقت الملائكة من نور، وخُلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وُصِف لكم". مسلم، الصحيح، كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة، رقم الحديث (٢٩٩٦/٦٠)، ٢٢٩٤/٤.

(٥) القاع: أرض وأسعة سهلة مطمئنة مستوية، وهي الحُرّة الطين التي لا يخالطها رمل فيشرب ماءها. ابن منظور، اللسان، «قوع»، ٨/ ٣٠٤/.

(٦) في (م) و(ع): «كمين».
 (٧) في الأصل و(م) و(ع): «بينهما»، والصواب ما أثبتناه.

(٨) عبارة (معجز القدرة)، في الأصل: «سبر الدرة»، والتصويب من (م) و(ع).

(٩) أي: تقلبات الإنسان قوة بعد الوني، وونَّى بعد قوة، وغنى بعد حاجة، وحاجة بعد غنى، وصحة بعد علَّة، وعلة بعد صحة...

(١٠) عبارة «ما أعظم جرأته» ساقطة في (م).

(١١) في (م) و(ع): أساف البِلي». وسَفًا: أسرع، والسَّفي هي تراب القبور، وسفت الريح التراب تسفيه سَفْياً: ذُرَتُه، وتراب سافٍ: مسفي. ابن منظور، اللسان، «سفا»، ٢٨٩/١٤.

(١٢) في الأصل: ﴿حارزٌ، والتصويب من (م) و(ع).

بأعماله رهين، ينادي بلسان حاله واحسرتاه (١) أمهلوني (٢) ساعةً لعلي أستقيل هيهات لا(٣) رجعة بعد الراحلين، سيطول المقام في البلى(٤) واحسرة الغافلين، فيا لها ليلة غربة ما أطولها ما يسفر صبحها (٥) ليوم (٦) الدين، ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصَّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَنْوَهُ دَخِرِينَ ﴾ (٧).

يا صحيح البدن يا مريض القلب، يا من شاب(٨) في البطالة وشاخ في كسب الذنب، تعصيه بنعمه عليك أما تخاف السلب، تجني ثمار الشهوة وتشرع إليها بالنهب، عند ذكر الآخرة تنقبض وعند ذكر الدنيا لك قلب(٩) واسع رحب، أين من ملك الملوك؟ أين من قتل(١٠٠) الأمم بالقتل والصلب؟ أين المترفون في القصور واللذات غافصهم الموت والهول الجسيم الخطب (١١١)، كم لهم تحت اللحود من حسرات ومن كُرْبِ وكُرَب (١٢)، إن لم يوقظك زمزم (١٣) وعظي فسيوقظك (١٤) بطش الحمام والضرب، عند الكبر تبكي أين كنت وغصن الشباب غصن (١٥٠) رطب، ما أسرع أسفار آمالك في لحظة تمشي (١٦١) الشرق والغرب، أفلت - ويحك - طير التوبة عساه يتلقط (١٧٠) من هذا المجلس الحب، قبل أن تقوم مقاماً لا(١٨٠) تقبل فيه إقالة من ذنب، ويظهر من قبائح أعمالكِ ما هو دفين، [١٥٢] ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَنْجٍ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآةَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَنْوَهُ دَخِرِينَ ﴾ .

قال(١٩٠) ذو النون المصري ﷺ: "بينما (٢٠٠) أنا أسير في خراب مصر (٢١١) إذا أنا بجارية حاسرة عن وجهها، وقد غشيها صفار، وعلاها(٢٢) أنوار، وعليها من المحبة آثار، فسلمت

عبارة فينادي. . إلخ؛ في (م) و(ع): فينادي لسان حسرته؛ . (١)

في (ع): «أمهلوني أمهلوني». **(Y)** (٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «دار البلي». (٥) في (م) و(ع): «صباحها».

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿ إِلَى يُومِ ٤٠. (٧) سورة النمل، آية ٨٧. (٨) في (م) و(ع): الشب١.

عبارة (وعند ذكر. . إلخ، في (م) و(ع): (ولذكر الدنيا قلبك.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): المثل.

<sup>(</sup>١١) عبارة «غافصهم. . إلخ»، في (م) و(ع): «غافصتهم المنون بالهول الجسيم وعظيم الخطب. وغافصه: فاجأه، وأخذه على غرة. الفيروزآبادي، القاموس، (غفص)، ص٨٠٦.

<sup>(</sup>١٢) كلمة ﴿وكربِ ساقطة في (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): المزمزم،

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): السيوقظك،

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٨) في (م) و(ع): الماء. (۱۷) في (م) و(ع): (يلتقط).

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: ﴿وقال؛، وهي من (م) و(ع). والقصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): ﴿بِينَا﴾.

<sup>(</sup>٢١) الخراب ضد العمارة، وخراب مصر: أي في ضواحيها أو الأماكن الخربة غير المأهولة.

<sup>(</sup>۲۲) في (م) و(ع): الوعَلَتْها!.

عليها. فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت: من أعلمك بأسمي؟ فقالت<sup>(١)</sup>: شاهدتك بمشاهدة المحبين، ونظرتك ببصيرة (٢) المحققين، فأشارت الضمائر إلى السرائر فعرفتك بمعرفة المالك القادر. فقلت: أما تسترين وجهك بخمار؟ قالت: وما يصنع بوجه قد علاه صفار<sup>(٣)</sup>. ثم قالت: يا ذا النون أعلم أن لله عباداً ركبوا سفن السلامة، وأقلعوا بقلوع<sup>(١)</sup> الكرامة، فأرسوا على سواحل الأمن. فقلت: ما صفتهم؟ قالت: قوم قطع الشوق أكبادهم، وخالف النوم سهادهم، أولئك الذين سبقت لهم منا الحسنى. ثم ولَّت، فقلت: أين تريدين؟ فقالت<sup>(ه)</sup>: يا ذا النون إن لله عباداً لهم مولاهم سكن والجنة مسكن<sup>(٢)</sup>، فأختاروا السكن على المسكن، فأعطاهم السكن والمسكن (٧)». شعر (٨):

بُيوتُ لهم فيها قُلُوب مُنِيرة هُنالك أَبْدَى العارفون (٩) سِرارَهم فقالوا أتينا باذلين نفوسنا

وفيها قُصُور الصَّبْر والصَّدْق والوَفَا إذا نَسَمَتْ منها نَسائم أُنسِه ﴿ أَضَاءَ سِراجُ الأنْسِ من بعد ما أَنطَفَا وسَاروا إلى قَصْر (١٠) الحبيب تَعَسُّفَا (١١) نُؤَمِّل منك الجُود (١٢) والعَطْف والوفا [٥٢] آبحر الطويل]

إخواني بادروا الصحائف قبل أن تطوى، رافقوا عيس البكائين فسيرحم أهل البلوى، بضائع البطالة خاسرة وهي (١٣) في سوق الآخرة ما تسوى، أرباب المعاملة جعلوا الدنيا ساعة وأخلصوا السر والنجوى، حالفوا أنفسهم على المخالفة فتركوا أهواءهم(١٤) لما هوى(١٥)، فما هو إلا أن لاح لهم المنزل فجدوا(١٦) برواحل التقوى، هجروا مرادهم لما يريد محبوبهم (١٧)، عجباً كيف وجدت بعد فراق الأحباب سلوى، صلاتك في طلب الفاني فيها حضور وفي

<sup>(</sup>۲) في (م): «بنظر»، وفي (ع): «بنظرة». في (م) و(ع): (قالت).

في (م) و(ع): ﴿وما يصنع وجه قد علاه صفار بخمار ١. (٣)

القَلُوع: الناقة الضخمة. ابن منظور، اللسان، ﴿قَلْعُ)، ١٩١/٨. (1)

عبارة (يا ذا النون. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع). (0)

عبارة (الهم مولاهم. . إلخه، في (م) و(ع): (الله لهم سكن والجنة لهم مسكن». (7)

عبارة «فأعطاهم. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). **(V)** 

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «العاشقون». الكلمة سأقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: القبرة، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) التَّعَشُّف: السير بغير هداية. واعتسف الطريق اعتسافاً إذا قطعه دون صوب توخَّاه فأصابه. ابن منظور، (١٢) في الأصل: «الوجدة، وهي من (م) و(ع). اللسان، «عسف»، ٩/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿هُواهُمِهُ.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل الهوى، وهي من (م) و(ع)؛ وذلك لمراعاة السجع.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «فجدوا السُّرى».

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: المحبهم، والتصويب من (م) و(ع).

الباقي صلاتك (١) سهوى، يا مطروداً عن رفاق القوم هذه أحاديثهم (٢) تروى، و(٣)أنت في صحراء الخيبة عطشان وغيرك في رياض القرب يروى، ثبت أسمك في ديوان الشقاء ومحي من ديوان القبول محوا، أين عبرات (١) الأحزان؟ أين أنكسار الذل على ما حل (٥) بك من بلوى، بادر قبل يوم ترى الخلائق فيه (٢) حاثرين، ﴿وَبَيْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي اللَّمَوَةِ دَيْمِينَ ﴾.

يروى عن منصور بن عمار رحمه الله تعالى قال (٧): (اكان لي أخ في الله تعالى (١) يتفقدني ويزورني في شدتي ورخائي، وكنت أراه كثير الصلاة والبكاء، قال: ففقدته (١١) أياماً، فقيل لي: إنه مريض. فسألت عن داره فدللت عليها، فقربت منها، فدققت (١١) الباب، فخرجت إلي (١٢) أبنته فقالت لي: ما تريد؟ قلت: فلاناً. فأستأذنت ثم عادت فقالت: أدخل ما على أبي من حاجب (١٢)، أدخل فإنه مشغول عنك بنفسه. فدخلت [٣٥] عليه، فوجدت أهله قد فرشوا له في قلب الدار، وهو مضطجع وقد أسود وجهه، وآزرقت عيناه، وغلظت شفتاه. فقلت له وأنا (١٥) فازع منه: يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله. ففتح عينيه ونظر إلي شزراً (١١)، ثم غشي عليه. فقلت له (١١) الثانية: قل لا إله إلا الله. ففتح عينيه ونظر إلي (١١) شزراً (١٩). فقلت له (٢٠) الثالثة: قل لا إله إلا الله المنصور، هذه كلمة قد حيل بيني وبينها. قال عليك. قال: ففتح عينيه ثم قال: يا أخي، يا منصور، هذه كلمة قد حيل بيني وبينها. قال منصور: فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قلت (٢٤): يا أخي، وأين (٢٥)

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): قملاتهاء. (٢) في (م) و(ع): قآثارهم،

 <sup>(</sup>٣) الواو ساقطة في (م) و(ع).
 (٤) في الأم النادة المرات الترابية

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (عبارة)، والتصويب من (م) و(ع). (٥) في (م) و(ع): (حصل).

<sup>(</sup>٦) في (م): امنه).

 <sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «يروى أن منصور بن عمار قال». والقصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق في المواعظ والرقائق، ص١٣٠.

 <sup>(</sup>A) الكلمة ساقطة في (م).
 (B) في (م) و(ع): (يعتقدني).

<sup>(</sup>١٠) في (ع): افقعدت. (١١) في (م) و(ع): افقرعت.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: الي، والتصويب من (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): الحجاب،

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): قوسطه. (١٤) في (م) و(ع): قوأنا والله.

<sup>(</sup>١٦) في (م): «ونظرني شزراً». ونظرٌ شَزْرٌ: هو النظر بمؤخر العين، وأكثر ما يكون في حال الغضب. ابن منظور، اللسان، «شزر»، ٤٠٤/٤.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع) زيادة: ' فوغشي عليه'. (٢٠) الْكَلَمَةُ ساقطة فَيْ (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) عبارة اقل لا إله إلا الله؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲٤) في (م) و(ع) زيادة: ﴿لهـ، ﴿ (ه٠) في (م) و(ع): ﴿فَايِنَ ۗ .

الصلاة وأين الصيام (١) وأين البكاء. فقال لي: يا أخي \_ والله (٢) \_ ما كان شيء من ذلك لوجه الله تعالى، إنما كان ذلك لأذكر يا منصور، إني كنت أظهر البكاء والصلاة والصيام<sup>(٣)</sup> عند الناس، وإذا خلوت بنفسي أغلقت (٤) أبوابي، وأرَّخيتُ الستور علي، وشربت الخمور (هُ)، وبارزت ربي بالمعاصي، وكنت على (٦) هذا مدة فأصابني الله كالله (٧) بمرض فأشرفت منه على الهلاك، فقلت لاُبنتي هذه ناوليني المصحف فناولته لي<sup>(٨)</sup>، فأخذته وجعلت أقرأ فيه حرفاً حرفاً حتى بلغت يس فرفعت المصحف وقلت: اللهم بحق (٩) هذا القرآن العظيم إلا ما شفيتني وأنا لا أعود إلى ذنب أبداً. قال: ففرج الله عني، فعدت إلى ما كنت عليه من الذنب(١٠)، وأرتكاب(١١) المعاصي، وتحمّل الأوزار والآثام، وأنساني الشيطان العهد الذي بيني(١٢) وبين ربي ﷺ (١٣٠)، وكنت على ذلك مدة من عمري فوقعت [٥٣ب] في مرضة أخرى، فأشرفت منها(١٤) على الموت. قال: فأمرت أهلي فأخرجوني (١٥) وسط الدار، ثم دعوت بالمصحف على عادتي، فقرأت فيه، ثم رفعته، فقلت: إلهي بحق(١٦) هذا المصحف إلا ما فرجت عني. قال: ففرج الله عني، فعدت (١٧) إلى ما كنت فيه (١٨). قال (١٩): فوقعت في هذه المرضة (٢٠)، فأمرت أنَّ أخرج إلَى وسط الدار كما ترى، ثم دعوت<sup>(٢١)</sup> بالمصحف لأقرأ فيه فلم أميز فيه حرفاً، فعلمت أن الله على الله على على قال: فرفعت طرفي إلى السماء فقلت: إلهي بحرمة هذا المصحف إلا ما فرجت عني يا جبار الأرض والسماء، فسمعت منادياً ينادي:

تَــتُــوبُ مــن الــذنــوب إذا مَــرضــتَ إذا ما النصُّرُّ مَسَّكَ أنت بَاكِ ألا يا راكب العصيان مَهْلاً كأنَّك بالمَنَايا قد رُمِيت

وتَــرْجِــعُ لـــلــذنــوب إذا بَــريــت وأخبب ما تكون إذا قويت

(١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «فقال: والله يا أخي». (١) في (م) و(ع): «الزكاة».

<sup>(</sup>٤) ني (م) و(ع): «غلقت». (٣) في (م) و(ع): «والصوم».

<sup>(</sup>٥) في (ع): «الخمر».

<sup>(</sup>٧) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع). (٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (بحرمة). (۸) في (م) و(ع): افناولتنيه.

<sup>(</sup>١٠) عبارة (فعدت. إلخ)، في (م) و(ع): (فرجعت إلى ما كنت فيه من الدنيا).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): ﴿الَّذِي كَانَ بِينِي ۗ . (١١) في الأصل: (وارتكبت، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) ني (م) و(ع): (فيها). (١٣) في (م) و(ع): «تعالى».

<sup>(</sup>١٥) عبارة (فأمرت. إلخ)، في (م) و(ع): (فأمرت فأخرجت إلى).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿قَالَ فَعَدْتُۥ (١٦) في (م) و(ع): ابحرمة).

<sup>(</sup>١٨) في (ع): اعليها.

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): «المرضة الثالثة».

<sup>(</sup>٢٢) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع). (٢١) عبارة اثم دعوت، في (م) و(ع): افلاعوت،

صَريعاً لا تُحيب إذا دُعِيت وكم كَشَفَ البَلايا إذا بُلِيت<sup>(٣)</sup> [بعر الوافر] كأنَّك فوق نَعْشِ<sup>(۱)</sup> الموت مُلْقىً فكم (۲) من كَرْبَةٍ نَجَّاك منها

قال منصور: فوالله ما خرجت من عنده إلا والصياح قد قام (٤)، وقائل يقول (٥): قد مات فلان (٢).

### [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي بسط بساط الأنس فأرواح العارفين ببسطه (٢) ترتاح، دعاهم لقربه في الدجي (٨) غيرةً عليهم من معيّان (٩) النوم والليل مطوي الوشاح، فتح لهم ساحة (١١) الدجي وأفاض (١١) عليهم من شراب التلاوة أقداح، تلذذوا باستماع مثاني [١٥١] المثاني (٢١) من عود ذكر العود فنالوا بها أفراح (١٣)، خامرهم سكر المحبة فاستزادوا من طيب حال الراح (١٤)، بذلوا في سكرهم (١٥) من دنه (١٦) النفوس والأنفاس وخلع العذار والافتضاح، فإذا أنتشوا من سكرهم طلبوا العود وقالوا لا جناح، فإذا (١٧) طالبهم بالاختيار نادى لسان أشواقهم لا (١٨) براح عن بابكم (١٩) لا براح، عيونهم ذابلة وعبراتهم سائلة (٢٠) وزفراتهم قاتلة وألسنتهم بالثناء على المحبوب فصاح، فإذا كان يوم القيامة نودوا أين أحبابي هنيئاً لكم ماذا (٢١) هيئ لكم من التحف (٢١) والأفراح، هذا حديث القوم وأهل المعاصي قص من

(١) في (م) و(ع): «عرش». (٢) في (م) و(ع): «وكم».

(٣) البيتان الأول والثاني والبيت الرابع لأبي العتاهية. انظر: الديوان، ص٩٦٠.

(٤) في (م): «ارتفع». (٥) عبارة «قد قام.. إلخ» ساقطة في (ع).

(٦) في (م) و(ع): (قد مات فلان مات فلان).
 (٧) في (م) و(ع): (لبسطه).
 (٨) عبارة (في الدحر) ساقطة في (م) و(ع).

(A) عبارة (في الدجي، ساقطة في (م) و(ع).
 (P) رجل عَيُون ومِغْيَان: خبيث العين. أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، (عين، ١٩٩/٤.

(١٠) في (م) و(ع): ﴿حافةٌ . ﴿ ﴿ (١١) فَي (م) و(ع): ﴿أَدَارُ ۗ .

(١٢) في الأصلّ: قمثاني الثاني، والتصويب من (م) و(ع). والمثاني الآولى هي من المثاني مما أثني به على الله تبارك وتقدّس؛ لأن القرآن فيه حمد الله وتوحيده وذكر ملكه يوم الدين. والمثاني الثانية هي القرآن، وسُمِّي بذلك لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه. ابن منظور، اللسان، قثني، ١١٩/١٤.

(١٣) في (م) و(ع): فغنالوا الأفراح».

(١٤) في الأصل: «راح»، والتصويب من (م) و(ع). والراح: الخمر. الفيروزآبادي، القاموس، «روح»، ص٢٨٢.

(١٥) في (م) و(ع): أسكرة،

(١٦) في الأصل : «دونه»، والتصويب من (م) و(ع). والدَّن: الراقود العظيم، له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له. الفيروزآبادي، القاموس، «دنن»، ص١٥٤٥.

(١٧) في (م) و(ع): ﴿فَإِنَّ ا

(١٨) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٩) في (م) و(ع): (بابك.

(٢٠) في (م): (سابلة». (٢٠) في (م) و(ع): (ما».

(٢٢) في (م) و(ع): «المبهجات». والتحف: جمع تحفة وهي ما أتحفْتَ به الرجل من البِرِّ واللطف. ابن منظور، اللسان، «تحف»، ١٧/٩. عزائمهم (١) الجناح، لا حيلة لمن خذله القضاء (٢) ما ينفعه البكى ولا النواح، كم أرتهم (٣) الليالي من العبر (٤) وصرح لهم الفناء بالصراح، كم ضربت لهم الأمثال (٥) ليعود عليهم الامتثال بالأرباح، ﴿ وَاَضْرِتْ لَمُمْ مَنْكَلَ اَلْمَيْوَةِ اَلدُّنِيَا كُمَايَ الْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَالْخَلَطَ بِهِ نَبَاثُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾ (١٠).

وواصرِب هم منل المعيود الديا تعاد السباب الرحلة، و(۱) أدخروا زاد التقى (۱) في أيام المهلة، أغتنموا ليالي التهجد فبدورها آهلة (۱) سافروا إلى إقليم الآخرة فأرباب (۱۰) العلم على الطريق (۱۱) أدلة، تعوضوا منها ذخائر الإخلاص وما عليكم ولو كان فيها قلة، الجوهر كمال صفاته صفاؤه (۱۲) والياقوت إشراقه لا تكن بالتجارة أبله، أعمال القلوب صحيحة وأعمال الأبدان فيها علة، يا من وعظه (۱۳) المشيب إلى متى [٤٥ب] تُنْظِر (١٤) بالتوبة، بالله يا رسول الكبر ناده بالرحيل وقل له، عسى عود المعاصي يلين عساه (۱۵) ولعله، ما أقبح سن الشيخ يضحك كأنه ما علم ما هيئ له، موت وسؤال وحساب وجزاء على ما عمله، كم تناديه العبر ما ينظر (۱۱) بالإجابة ويله (۱۷)، أظن أن (۱۸) الشقاء مثبوت في الفطرة فكيف (۱۹) ترجو الإصلاح، ﴿وَاَضْرِبُ لِهُمُ مَّنُلُ الْمُيُونِ الدُّيُنُ الدُّيُونِ الدُّيُنُ الدُّيُونِ الدُّيَا كُمَا الدَّيُونُ الرَّيَا عُمْ مَن السَّمَاء فَاخْنَلُطَ بِهِ، بَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذَرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾.

قال شقيق البلخي ﷺ: "رأيت إبراهيم بن أدهم ﷺ بمكة عند مولد رسول الله ﷺ

(٥) في (م) و(ع): «أمثال».

(١٥) في (م) و(ع): (عسى). (١٦) في (م) و(ع): (ينتظر).

(١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٩) في الأصل: (كيف، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١) في (ع): (عزماتهم).

<sup>(</sup>٢) عبارة (لمن خذله القضاء)، في (م) و(ع): (لمن خانه القدر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أردتم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): اعبرًا.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف، آية ٤٥. (٧) الواو ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «التقوى».
 (P) في الأصل: «آنلة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿وبانية ، وفي (م) و(ع): ﴿ونواتية ، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>١١) عبارة «على الطريق» ساقطة في الأصل و(م) و(ع)، وهي من (ب).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (الجوهر. . إلخه، في (م) و(ع): اقيمة الجوهر كمال صفاته.

<sup>(</sup>۱۳) في (م) و(ع): ﴿وخظه؛، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٤) عبارة وإلى متى تُنظر، في (م) و(ع): هما تنتظر، والإنظار: التأخير والإمهال. ابن منظور، اللسان، ونظر، ١٩/٥.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع) زيادة: (طريق الشهوات صعب في الحساب وطريق الآخرة سهلة، فرغَتْ كنانة وعظي وما أصابتك نبله».

<sup>(</sup>٢٠) القصة ذكرها يوسف بن إسماعيل النبهاني في جامع كرامات الأولياء، ٢٣٢/١. وشقيق: هو شقيق بن إبراهيم البلخي، من كبار مشايخ خراسان، توفي سنة ١٩٤هـ ـ ٨٠٩م. ابن الجوزي، الصفة، ١٥٩/٤. ابن الملقن، طبقات الأولياء، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢١) عبارة فرضي الله عنه، ساقطة في (م) و(ع). وإبراهيم: هو أبو إسحَّق العجلي وقيل: البلخي، إبراهيم بن

وشرف وكرم (١)، وهو يبكي، فعدلت إليه وقلت: ما هذا البكى يا أبا إسحاق؟ قال (٢): خيراً. فعاودته مراراً، فقال (٣): يا شقيق، إن أنا أخبرتك بشيء (٤) أتستر علي؟ قلت (٥): يا أخي، قل ما شئت. قال: أشتهت نفسي (٢) سكباجاً وأنا أمنعها منذ ثلاثين سنة، فلما كان البارحة وقد غلبني النعاس إذا أنا بشاب و (٧) بيده قدح أخضر تعلو منه رائحة سكباج، فقرب مني ووضع غلبني النعاس إذا أنا بشاب و (١) فقلت: ما آكل شيئاً تركته له كل (١٠٠٠). فقال لي: وإلى القدح بين يدي، وقال: يا إبراهيم كل فقلت: ما آكل شيئاً تركته له كل (١٠٠٠). فقال لي: كل الآن! واله أطعمك فما تأكل (٩)! فما كان لي جواب إلا أن بكيت (١٠٠٠). فقال لي: كل يرحمك الله تعالى (١١) فإنما أعطيته وقيل لي: يا خضر أذهب بهذا إلى نفس إبراهيم بن أدهم فأطعمها (١٠٠٠) شهوتها فقد رحمها الله كل (١٠٠٠) من طول صبرها. فقلت (١٠٠٠): إن كان الأمر [١٥٥] هكذا (١٠٠٠) فها أنا بين يديك لا أحل العهد (٢١٠) مع الله تعالى (١٠٠٠). ثم التفت فإذا بفتى آخر ناوله شيئاً آخر (١٠٠) وقال: يا خضر ألقمه أنت (١٠٠٠). فلم يزل يلقمني حتى شبعت بفتى آخر ناوله شيئاً آخر (١٠٠) وقال: يا خضر ألقمه أنت (١٠١٠). فلم يزل يلقمني حتى شبعت فوجدت طعمه في فمي. قال شقيق كل الله (١٠٠٠): فقلت له: أرني كفك (١٢١) فأخذتها وقلتها ورفعتها إلى السماء وقلت: يا من يطعم الجياع الشهوات إذا صححوا المعاملة (٢٠١)، اللهم (١٠٠٠) من سقى (٢٠٠) قلوبهم من محبته أترى لشقيق عندك حالاً من أحوالهم (١٤٠٠)، اللهم (١٠٠٠) بحرمة هذا الكف وبقدر صاحبها والجود (٢١٠) الذي وجده عندك مجد على عبدك الفقير بفضلك هذا الكف وبقدر صاحبها والجود (٢١١) الذي وجده عندك مجد على عبدك الفقير بفضلك

(٣)

أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر، أحد الأعلام والزهاد، وهو مأمون ثقة، توفي سنة ١٦١هـ ٧٧٧م.
 ابن الملقن، طبقات الأولياء، ص٥. ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، ١٣/١.

 <sup>(</sup>١) عبارة (وشرف وكرم) ساقطة في (م) و(ع).
 (٢) في الأصل: (وقال)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «قلت له». (٦) في (م) و(ع): «اشتهت علي نفسي».

<sup>(</sup>٧) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) عبارة (تركته. . إلخه، في (م) و(ع): اقد تركته لوجه الله.

<sup>(</sup>٩) عبارة ﴿وإلَى الآن . . إلخه، في (م) و(ع): ﴿إِلَّا أَنْ أَطْعَمْكُ اللَّهُ فَمَا تَأْكُلُّهُ . . .

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): ﴿ إِلَّا البِّكَاءُ. (١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (إبراهيم بن أدهم فأطعمها، في (م) و(ع): (إبراهيم أطعمها».

<sup>(</sup>١٩) عبارة (يا خضر. . إلخه، في (م) و(ع): (لقمه يا خضر أنت.

<sup>(</sup>٢٢) في (م) و(ع): «المعاملات». (٣٣) في الأصل: «مساق»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٤) في (م) و(ع): «أترى لشقيق عندك ذلك». (٢٥) في (م) و(ع): ﴿ إِلَّهِيهُ.

<sup>(</sup>٢٦) في (م) و(ع): ﴿وَيَالُجُودُ ۗ.

وإحسانك وإن لم أستحق(١) ذلك، ثم مضينا(٢) إلى المسجد الحرام». شعر(٣):

تَحَكَّم بقلبي كيف شِئْت فما أَرَى تَحَقَّق حقّ الحَقِّ في جَوِّ<sup>(٥)</sup> بَاطِني وَانَسَني بَالبَسْطِ في مَجْلِس الرِّضَى وَأَجْلَسَني في رَوْضَةِ الحُبِّ<sup>(١)</sup> سَيِّدي نَدِمْتُ على وَصْفٍ وَصَفْتُ لِسَيِّدي

لَحَفِّكُ ( أَن في قَلْبي لِوِدُكَ ثَانِيا وأَصْبَح قلْبي للحسيب مُصَافِيا وأحشمني التَّعْظِيم إذْ كُنْتُ دَانِيا فَطَالَعه قلبي وقد لاح بَادِيا وهل (٧) يَصِفُ العَبْد الحَقِير المَوَالِيا

[بحر الطويل]

ويحك تخالف من خلقك وتعصي من خولك، وبأنعامه (^) نعمك وبتيسيره يسر لك (^)، من صورك من نطفة؟ من سوّاك من مضغة؟ من نفخ الروح لك؟ من أخرجك من ضيق الأمعاء إلى فسيح واسع أنزلك، من ألهمك التقام الثدي ومن أجراه حتى كبر ((1) لك، [ $^{0}$  $^{0}$ ) من ألقى الشفقة في قلوب ((1) الوالدين من أستخدمهما لك، من نقلك من الفطام إلى الأغذية سخر فيها الفلك ( $^{0}$ ) والملك لك، من أوقد في قلبك سراج القلب  $^{(1)}$  حتى عاينت ما عليك وما ( $^{0}$ ) لك، من أوهبك ( $^{0}$ ) أيام الصبا وأمر الملك ألا يكتب ( $^{(1)}$ ) وأمهلك، من بلغك سن ( $^{(1)}$ ) التوحيد والإيمان في قلبك كتب لك، من قواك أيام الشباب وبلطفه عاملك، من بعث إليك رسول المشيب لينذرك بالرحلة وأعذر لك ( $^{(1)}$ )، كم

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (يستحق). (٢) في (ع): (مضيا).

 <sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (٤) في (م) و(ع): (وحقك».

 <sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «حق».
 (٦) في (م) و(ع): «الأنس».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ومن»، والتصويب من (م) و(ع). (٨) في (م) و(ع): «من بأنعامه».

<sup>(</sup>٩) عبارة (وبتيسيره يسر لك)، في الأصل: (وبتيسره يسرك)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م): «در»، وفي (ع): «مدُّ». (١١) في (م) و(ع): اقلب».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «المالك». (١٣) في (م) و(ع): «العقل».

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «هبطه، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) عبارة «ألا يكتب»، في (م): «لا يكتب». وقوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة ظليه قال: قال رسول الله على: «قال الله على: إذا همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فأكتبوها حسنة، فإن عملها فأكتبوها عشراً». مسلم، فأكتبوها مسئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فأكتبوها حسنة، فإن عملها فأكتبوها عشراً». مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب إذا همّ العبد بحسنة كتبت وإذا همّ بسيئة لم تكتب، رقم الحديث (١٢٨/٢٠٣)، ١١٧/١.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: (من)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (ع): ﴿أَلْزُمْكُ ٩.

<sup>(</sup>١٩) عبارة «وأعذر لك»، في (م): «ويعلمك ترخلك»، وفي (ع): «ويعلمك ترجُّلك». وأعْذَر إعذاراً وعُذْراً: أبدى عُذْراً. والعرب تقول: أعذر فلان أي كان منه ما يُعْذَر به. وفي المثل: «أَعْذَر مَن أنذر»، ويكون=

تعصي من هذه أفعاله لا أم لك، ألا أستحييت ألا أرعويت هلا خجلت ما أغفلك، كم تعامل التوبة بالتسويف ما مطلك (۱) هذا مقام (۲) الأحزان هل لك في الموافقة هل لك، كأني بك تطلع عليك الشمس وعند غروبها يقال هلك، ما ينفعك التسويف ولا أهل (۲) ولا ولد ولا مال لك (أ) عصفت ربح الخيبة (٥) فغرقت البضائع وأنقطع كلأك (٢) واأسفا ما أراك أيها المغرور تعلم يوم الحساب (۱) من يسألك، واخيبتك إن نودي بأسمك في أهل سقر تسلك فيها مع من سلك، بالله عليك يا (١) أخي أسق زرع توبتك بماء العبرة قبل أن تهلك (١) ، بادر فهذه مواسم الأرباح، ﴿وَاضْرِبْ هُمُ مَثَلَ ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنَيَا كَمَا إِلَيْنَا مُن السَّمَا فِي الْخَنَاطُ بِهِم بَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا للأرباح، ﴿وَاَضْرِبْ هُمُ مَثَلَ ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنَا كَمَا فَي السَّمَا فَا فَاخْلَطُ بِهِم بَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا للْمَارِيَةُ ﴾.

قال ابن السماك [ $^{6}$ ] رحمه الله تعالى $^{(1)}$ : "وصف لي رجل من العباد، فسرت إليه فوجدته في بيت قد حفر فيها $^{(1)}$  قبره، وهو جالس على شفيره يصلح خوصاً بين يديه، فسلمت عليه، فرد عليَّ السلام رداً ضعيفاً، ثم قال لي: من أنت يرحمك الله $^{(1)}$ ؟ قلت: رجل من $^{(1)}$  أهل الكوفة. قال: ما أسمك؟ قلت: محمد بن السماك. قال لي: الواعظ. قلت: نعم. فألقى الخوص من يديه $^{(1)}$  وقال: يا ابن السماك، الوعظ $^{(0)}$  من السمع بمنزلة الطبيب من العليل، فأعرض علي شيئاً من دوائك. فقلت له: يا شيخ أما تخشى أن تكون خطيئتك لا تنسى، وذنبك لا يمحى، كم بين يديك من ظلمة و $^{(1)}$ أهوال وكرب وأنكال $^{(1)}$ ، أولها ظلمة القبر ثم ظلمة الصراط. فبكى بكاء شديداً وقال $^{(1)}$  لي: يا $^{(10)}$  ابن السماك، وما بعد

<sup>=</sup> أعذر بمعنى اعتذر اعتذاراً يُعْذَر به وصار ذا عذر منه. ابن منظور، اللسان، «عذر»، ٤/٥٤٥. والمعنى: أن الشيب منذر للمرء بقرب رحيله إلى دار الحساب، فإن لم يرتدع عن غيه استوجب العقوبة، ويكون لمن يعذبه العذر إذ لم يعتبر بالشيب.

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ع): «أمطلك».(۲) في (م) و(ع): «مأتم».

<sup>(</sup>٣) عبارة (ما ينفعك. . إلخ، في (م) و(ع): (ما ينفعه أهل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(م) و(ع): «الكلك»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): ( وم القيامة عن (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع) زيادة: الفيمن هلك،

<sup>(</sup>١٠) القصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق، ص١٢٥.

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (١٤) في (م) و(ع): ديده.

<sup>(</sup>١٥) في (م): الواعظ؛، وهو تصحيف. (١٦) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) الأنكال: جمع النَّكُل، وهو القيد الشديد من أي شيء كان. ابن منظور، اللسان، «نكل»، ٢١٠/١١٠.

<sup>(</sup>١٨) عبارة اشديداً وقال، في (م): اعظيماً فقال.

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

ذلك، فقلت<sup>(١)</sup>: حمل الأوزار، والجواز على النار، وأعظم من ذلك توبيخ المالك<sup>(٢)</sup> الجبار. فصاح الشيخ وسقط في قبره، فخرجت روحه، فأقبلت عجوز، وبقيت<sup>(٣)</sup> تمسح التراب عن وجهه وتقول: يا أبي<sup>(٤)</sup>، هاتان العينان طالما سهرت بهما في طاعة الله ﷺ<sup>(٥)</sup>، وطالما بكيت ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ الله ﷺ: فخرجت من عنده وقد صغرت نفسي عندي رحمة الله عليه (٧٠)».

> تَعَوَّدُ عَبُد أَسْلَمَتُه ذَوبِهُ فَفَرَّ إلى المَوْلَى وأَسْلَم نَفْسه يُنَادِي إذا ما الليل أَسْبَل سِتْرَه وهاج لَهِيب الخَوْف بين ضُلُوعِه عَسَى المَلِك المَوْلي يَمُنّ بِعَفُوه

إلى قَـسُوو سَـدَّتْ وُجـوه نَـجَاتِـه وأَلْقي إلى التَّقُوي عِنَانَ حَيَاته [٥٦] وظَلَّ غَيريت الطُّوفِ في عَبَراتِه فَبَاتَ حريق الجسم من زَفَراتِه على مُنْنِب قد تاب قبل وَفَاتِه [بحر الطويل]

#### [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي تنزه في عز جلاله عن المحدثات فله التنزيه<sup>(۹)</sup>، يعلم ما في جواهر المخلوقات من حكمة وما يُظْهَر المرء(١٠٠) وما يخفيه، بعلم قديم واحد(١١١) لا يدخله الترتيب بل الموجودات ترتبت(١٣) فيه، توحد في علمه فـ﴿لا يَعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾(١٣) إلا وعلمه محيط بما يخفيه وما(١٤) يبديه، ﴿أَحَاطُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا﴾(١٥) ﴿وَأَحْمَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ (١٦) وكيف لا وهو منشيه، أسبغ عليه (١٧) نعمه ظاهرة وباطنة، ويحك أما

في (م) و(ع): القلت). (1)

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «الملك». (٤) عبارة (یا أبی)، في (م): (بأبی).

كلمة (وبقيت) ساقطة في (م) و(ع). (٣)

عبارة اعز وجل؛ ساقطة في (م)، وفي (ع): اتعالى». (0) (٢)

عبارة اعز وجل؛ ساقطة في (م)، وفي (ع): اتعالى؛. عبارة اوقد صغرت. . إلخا، في (م) و(ع): اوقد صغرت عندي نفسي. **(V)** 

**<sup>(</sup>A)** 

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (٩) في (م) و(ع): قفله التنزيه النزيه؛. (١١) في (م) و(ع): «بعلم واحد قديم». في (م) و(ع): قوما يظهره السر».

في (م) و(ع): اتترتب). والمعنى: أن المخلوقات نُظَّمت بعلمه ﷺ، فعرَّف كل خلق مهمته في الحياة لا

<sup>(</sup>١٣) قوله: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ دُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة سبأ، آية ٣. وعبارة التوجُّد. . إلخا، في (م) و(ع): التوحد من عالم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السَّمُوات ولا في الأرضَّا.

<sup>(</sup>١٤) عبارة المحيط بما يخفيه وما، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) قوله: ﴿ أَحَاطُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الطلاق، آية ١٢.

<sup>(</sup>١٦) قوله: ﴿وَأَحْمَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَكًا﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الجن، آية ٢٨.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): اعليك.

تستحي<sup>(۱)</sup> أن<sup>(۱)</sup> تعصيه، قرب هذا بلا علة وأبعد هذا بلا سبب<sup>(۱)</sup> وخلَّفه في تيه الحرمان يتيه النه أن لا فاعل سواه فويل أن للجاهل وما يفتريه وعفر أن الثرى في فيه، إن نظر بالأنس قرب وإن نظر بالجلال خير ما هو فيه أن كم عاصٍ مضى على عصيانه فأصبح بالمسابقة وجيه، وكم من أن طائع في ميزان عمله عيب خفي عنه أن ما يدريه، فعند فتح كيس العمل إذا بَهْرَج ما فيه ما يرتجيه، قبض عليه شرطي الجزاء فبفعله أن يجازيه، فأسلمه أهله وماله وولده! و (١١ ما أغفله عن تجرع هذا الشراب الكريه، ﴿ يَوْمَ يَوْرُ الذَّهُ مِنْ لَيْدِ ﴿ وَالَّهِ وَاللهِ وَعَدْدُ كُلُ وَمُنْ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَعَدْدُ كُلُ النَّهِ يَتَهُمْ يَوْمَهِ مَنْ اللهُ وعدد كل وعدد كل

(1)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أما ما تستحي»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>Y) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) أي: بلا علة ظاهرة للخلق وبلا سبب واضح لهم.

إن الله ﷺ أعطى للإنسان حرية الاختيار، فهو يختار بنفسه طريق الهداية أو طريق الضلالة، وهو سبحانه عالم بعلمه الأزلي من الذي سيختار طريق الشقاء فيكتب شقياً، ومن سيختار طريق السعادة فيكتب سعيداً؛ فالقضاء بالسعادة والشقاوة إنما هو موجود في علم الله الأزلي العالم بما سيكون عليه ابن آدم والسبيل الذي سيختاره ويسير في ركابه، وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنّة متظاهرة على ذلك، من ذلك ما رواه سهل بن سعد الساعدي ﷺ: أن رسول الله ﷺ التقى هو والمشركون فأقتتلوا، فلما مال رسول الله ﷺ إلى عسكره، ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله ﷺ رجل لا يَدُع لهم شاذَّةً إلا أتَّبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أُجْزأ مِنَّا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله ﷺ: «أمَا إنه من أهل النار»، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبداً، قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه؛ قال: فجرح الرجل جرحاً شديداً، فاُستعجل الموت فوضع نَصْل سيفه بالأرض وَذُبَابُه بين ثدييه، ثُمُّ تحامل على سيفه فقتُل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أشهد أنك رسول الله، قال: «وما ذاك؟»، قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحاً شديداً، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: ﴿إِنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة). مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . إلخ، رقم الحديث (۱۱۲/۱۷۹)، ۱۰۲/۱.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (قيل)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) العَفْر والعَفْر: ظاهر التراب. وعفّره في التراب: مرَّغه فيه أو دَسُّه. ابن منظور، اللسان، «عفر»، ٨٣/٤.

<sup>(</sup>٧) عبارة «إن نظر بالأنس. الخ»، ساقطة في (م) و(ع). والمعنى: إن أنس بالله تعالى وعبده حباً فيه لا خوفاً من ناره نال منزلة القُرب منه، وإن عبده خوفاً من ناره ورهبة من سطوته وجبروته آختار ما هو فيه من الطاعة وفضله.

<sup>(</sup>٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٩) في (م): (عليه).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): قبض عليه حاكم الجزاء بفعله". (١١) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) سورة عبس، آية ٣٤ إلى ٣٧. (١٣) في (ع): «مكاييل».

قطر (۱) فيه، أحمده حمد من أعجزه سر (۲) القضاء (۳) فلا يدريه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من لعفوه يرتجيه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قامع هام الكفر ومرديه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وبنيه (٤).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): القطرة!

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سوني)، والتصويب من (م) و(ع). (٣) في (م) و(ع): (القدر).

<sup>(</sup>٤) عبارة اوذريته وبنيه؛ في (م) و(ع): الوذويه».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (قلب وراء السد وجسم في المخالفة ناقل).

<sup>(</sup>٦) عبارة اذهب ذهابك. . إلخه ساقطة في (م) و(ع). (٧) في (م) و(ع): «المبهرج».

<sup>(</sup>A) في (م): «يا ليت له».

<sup>(</sup>٩) الخُزَف: ما عُمِل من الطين وشُوي بالنار فصار فخَّاراً. ابن منظور، اللسان، (خزف، ٩٧/٩.

<sup>(</sup>١٠) عبارة «سمارية. إلخ، في (م) و(ع): «مسمارية الخذلان تمر». وسُمَارِية لفظة عامية تعني ضرب من السفن، والصواب «سُمَيْرية»، منسوبة إلى من عملها. الصفدي، تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ص ٣١٩، بتصرف. والمعنى: يتوالى عليك البلاء لكى تتعظ وترتدع فتعود، لكن لا تعود.

<sup>(</sup>١١) في (ع): اعنه.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل و(م) و(ع): «من قابل»، والتصويب من (ب). وقابل صفة لمحذوف، والتقدير في عام قابل، أي قادم.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «كم تحت اللحود من أهل الهموم طلبوا الدنيا مثلك ورحلوا ولم يحظوا بطائل».

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): قمناهم، . (١٧) في (م) و(ع): قريعان، .

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): «تناقل». (١٨) في (م) و(ع): «ما أبطأ بك».

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): «تطلب».

قال بعض السادات<sup>(۱)</sup>: «كان فتى كثير الاستهزاء<sup>(۲)</sup>، كثير المزاح، فمريوماً بمقبرة فأخذ عظماً ففتته (٣) فأنفت في يديه (٤)، فقال: يا ويلاه هكذا أصير، وغلبه البكاء، قال: فأتي (٥) إلى أمه وقال: يا أماه ما يفّعل السيد بالعبد الآبق إذا قدر عليه؟ قالت: يضيق عليه. قال: يا أماه إن رجعت إلى ربي أيقبلني؟ قالت: يا بني، كن مع مولاك كالولد مع أمه، كلما ضربته ودفعته ترامى عليها، وكلَّما طردته تضرع إليها، فلا يزال كذلك(٢) حتى تكون هي التي تضمه إليها. قال: ثم شمَّر في العبادة حتى نحل جسمه، ورق عظمه، ثم أخذ في البكَّاء فخر يوماً مغشياً عليه، فقالت له أمه: يا بني، أين الملتقى؟ فقال لها: يا أماه، إذا قدمت القيامة فأسألى(٧) مالكاً (٨) عني، ثم صاح صيحة خر ميتاً رحمة الله عليه وغفر له وعفا عنه (٩)، شعر (١٠): خذل (١١) المُعِينُ عن (١٢) الغَريق المنجد

فأستَدْع دَمْعَك فهو عَيْن المُنْجِد ذُخْراً لَيوم البَيْن إِنْ لم يُسْعِد ذَابَت دَماً وكانَّها(١٤) لم تَجْمُد باكِ وكم مِنْ جَازِع مُتَجَلِّد [١٥٨] نَظَرَتْ ولا سَمْعي لِّلَوْم يَهْتَدِي(١٦) أَرْدَاه يَـوْم فِـراقِـه فـأنـا الـرَّدِي ألَّا يُعقَاد بما جَناه ولا يَدِي(١٧)

في (م) و(ع): ديده.

مالك هو خازن جهنم.

عبارة (فلا يزال كذلك) ساقطة في (م) و(ع).

ما عُذره وهو الذي أغددته هي مُهْجَة (١٣) لا دَمْعَة جَمَدَت وقد عَجَباً لِبَيْنهم فكم من ضاحكِ بننتُم فلا عَيْنى لِبَهْجَةِ مَنْظُر (١٥) فإذا سَمِعْتُم في الحديث مُتَيَّماً ولَئِن قُتِلْتُ لَقد رَضِيتُ لِقَاتِلي لِسِوَى(١٨) النَّوى صَبْرِي الذي أَعْدَدْتُه (٩٩) ولغيير حادثة الزَّمَان تَجَلُّدي

(1)

(7)

**(**A)

في (م) و(ع): ﴿السادةِ﴾. والقصة ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين، ص٢٥٦. (1) **(Y)** 

في الأصل: ﴿الاهتزاءُ، والتصويب من (م) و(ع).

نى (م) و(ع): دفقته. (٣)

عبارة (قال فأتى)، في (م) و(ع): (فأقبل). (0)

ني (ع): دنسلي). **(V)** 

عبارة (رحمه الله. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). (4)

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (خذ)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل و(م) و(ع): «على»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٣) المُهْجَة: دم القلب، ولا بقاء للنفس بعدما تُراق مُهْجَتها. وقيل: المهجة خالص النفس. ابن منظور، اللسان، «مهج»، ۲/ ۳۷۰.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿ فَكَأَنْهَا ﴾ . (١٥) في (م) و(ع): الناظرا.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): المقتله.

<sup>(</sup>١٧) يقاد من القَوَد: وهو القصاص وقتل القاتل بدل القتيل، ويدي من الديَّة وهي حق القتيل. ابن منظور، اللسان، (قود)، ٣/٢/٣، و(يدي)، ١٥/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>۱۸) في الأصل: قسوى، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: ﴿أعدته، والتصويب من (م) و(ع).

ردُّوا(١) القُلوب المُستَعَارة إنَّها قَسَمَ الهوى أَعْضَاءه فَجفُونه (٢) وَرَمَاه من عَبَرَاته (٤) بِسَصَوُّب (٥) جاءَتْ بِنَشْرِكم (V) الشّمال فكم على واسود بعدكم الصباح كأنسا أصببو إكيبك وإنسنى لسموقر إِنْ تُنضرَب الأَمْفَال أَمْفَال الهَوَى سَهَري بِفكري عَزْمَة (١٣) أو صَبْوَة

تَشْكُو الغَرَام ونَارها لم تُخْمَد<sup>(٢)</sup> لتسهد وضلوعه لتوقد تُنْ ني (٢) ومِن زَفَرَاتِه بِتَصَعُد التَّلِعَات (٨) مِن مُسْتَنْشِقِ مُتَبَرِّد (٩) كحل الظلام جفُونه بالإثمد (١٠) وأضِل فيك وإنسني لَمهندي فأنا الحَدِيث لِرَائِح (١١) أو (١٢) مغتدِ مَن يَدُّع إحداهما لم يَرقد [بحر الكامل]

ويحك جدًّ القوم في التوبة وهزلت، عانقوا العمل وشمروا أذيال الراحة (١٤) وتكاسلت، نظروا هلال الهدى فبيَّتوا (١٥٠) على نية الصوم (١٦١) وتعاميت، صاموا أيام العمر عن الشهوات وأفطرت، سترجع بالأسف إذا رحموا وحرمت، ستندم والله إذا قُبلوا وطردت، سمعك فيه طرش وكأنك على الحرمان جبلت، كأني بك من لذاتك عن قليل سلبت، وعما قدمته وأخرته في ديوان عملك [٥٨٠] سئلت، ما أعتذارك ما يكون جوابك إذا طلبت، جُزْ بقبور(١٧٠) القوم وقل هذا منزلي إذا نزلت، هذه جيرتي<sup>(١٨)</sup> بينهم فيا ليت شعري أربحت<sup>(١٩)</sup> أم خسرت، زادك

نى (ع): (ودوي). (1)

عبارة الونارها لم تحمد،، في (م) و(ع): الانتارة لم تحمد. (٢)

نى (م) و(ع): الوجفونه!. (٣)

في الأصل: اغمراته، والتصويب من (م) و(ع). (٤)

التَّصوب: الانحدار. ابن منظور، اللسان، (صوب، ١/٥٣٤. (0)

في (م) و(ع): اليضني. (٢)

النَّشْر: الريح الطيبة. ابن منظور، اللسان، انشر،، ٢٠٦/٥. **(V)** 

التلعات: جمع تُلْعَة، وهي أرض مرتفعة غليظة، وقيل: هي ما أنهبط من الأرض، وهو من الأضداد. **(A)** ابن منظور، اللسان، «تلع»، ۸/۳٦.

نى (م) و(ع): المستبردا.

<sup>(</sup>١٠) الإثمد: حجر يتخذ منه الكحل، وقيل: هو نفس الكحل. ابن منظور، اللسان، (ثمد)، ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿واللهُ والتصويبُ مِن (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): الراتع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (عزيمة)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «الراحلة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: (بيَّتُوا)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٨) في (م) و(ع) زيادة: ﴿وأنَّسِيُّ . (١٧) في الأصل: ابقبول، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): الهل ربحت.

من الدنيا تعجيل لرمسك فيا فرحتك إن قبلت ويا حسرتك إن طردت<sup>(١)</sup>، فبادر قبل تجرع كاس الفراق الكريه، ﴿يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ لَمِنِهِ ۞ وَأَتِمِهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَاهِهِ وَيَنِهِ ۞ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنَّ يُنْبِيهِ﴾.

قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه (٢): «أتيت ليلة باردة إلى بعض المساجد لأبيت فيه ، فلما صليت العشاء الآخرة وخرج الناس أتى إليَّ الإمام وقال لي (٢): أخرج . فقلت: رجل غريب ، أبيت في (٤) هذه الليلة هاهنا في المسجد (٥) ، فقال (٢): لا سبيل إلى ذلك . فأطلت (٢) معه الكلام فجرني (٨) برجلي وأخرجني (٩) إلى مزبلة هناك فطرحني عليها وأغلق الباب (٢٠٠) فقمت (٢١٠) متحيراً لا أدري أين أتوجه ، فرأيت أتون (٢١٠) حمام ووقاداً يوقد (٣١٠) فأتيت إليه (٤١٠) وسلمت عليه ، ولم (٥١٠) يرد علي السلام ، فجلست قريباً منه ، فرأيته ينظر يميناً وشمالاً ، فلما فرغ من عمله رد علي السلام . فقلت (٢١): يا هذا ، لم لم ترد (٢١) علي السلام في وقته ؟ قال : وشمالاً . فقلت له : إني رأيتك تنظر يميناً وشمالاً . فقال لي : إني لا أدري من أين يأتيني ملك الموت (٨١) . فقلت له : بكم تعمل كل وشمالاً . فقال لي : إني لا أدري من أين يأتيني ملك الموت (٨١) . فقلت له : بكم تعمل كل يوم ؟ قال : بدرهم ودانق ، أنفق الدانق (١٩) على [١٩٥] نفسي وأنفق الدرهم على أولاد أخي (٢٠٠) ومات وخلف صبية ، فأنا أنفق عليهم منذ عشرين سنة . قلت : ابن أمك وأبيك ؟ قال : إني اخته في الله تعالى (٢١) . فقلت الله تعالى (٢١) سألت الله تعالى (٢١) . فقلت الله على حاجة قط ؟

<sup>(</sup>١) عبارة (ويا حسرتك. إلخ»، في (م) و(ع): (ويا ذلَّك إن قوبلت».

<sup>(</sup>٢) القصة ذكرها النبهاني في جامع كرامات الأولياء، ٢/٣١٠.

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).(٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) عبارة فني المسجد، ساقطة في (م) و(ع). (٦) في (م) و(ع): قال،

 <sup>(</sup>۷) في (ع): (قال: فأطلت».
 (۸) في (م) و(ع): (فجر».
 (۹) في (ع): (فأخرجني».

<sup>(</sup>٩) في (ع): الفاخرجني؟. (١١) في (م) و(ع): المبقيت؟.

<sup>(</sup>١٢) الأَتُون: المَوْقِد. ابن منظور، اللسان، ﴿أَتَنَّ، ١٧/١٣.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): (يقده. (عا): (فأتيت إليه، في (م) و(ع): (فأتيته.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «فلم». (١٧) في (م) و(ع): «فلم». (١٧) في (م) و(ع): «لما لا رددت».

<sup>(</sup>١٨) عبَّارة (فقلت له: إني رأيتك.. إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «فأنا أنفق الدانق». والدانق: هو سدسَ الدينار والدرهم. ابن منظور، اللسان، «دنق»، ١٠٥/١٠.

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): «أخ لي». (٢١) عبارة «فأنا أنفق.. إلخ»، في (م) و(ع): «قلت: أبن أمك وأبيك؟ قال: لا، أخاً واخيته في الله، مات وخلف صبية فأنا أنفق عليهم منذ عشرين سنة».

<sup>(</sup>۲۲) في (م) و(ع): ﴿قَلْتُهُ. ﴿ (۲٣) في (م) و(ع): ﴿فَهُلُّهُ.

<sup>(</sup>٢٤) عبارة «عز وجل»، في (م): «تعالى»، وهي ساقطة في (ع).

قال: نعم سألت الله ﷺ في حاجة منذ عشرين سنة فما قضيت بعد. فقلت: وما هي؟ قال: سألته (١) أن يريني إبراهيم بن أدهم وأموت. فقلت (٢): والله ما رضي ربي أن آتيك إلا مسحباً (٢) على وجهي، و(٤) إنا إبراهيم بن أدهم. قال: أنت إبراهيم بن أدهم! قلت: نعم. فوثب علي<sup>(ه)</sup> من مكانه وعانقني، ثم قال: ضع رأسي في حجرك ففعلت فسمعته يقول: إلْهي قضيت حاجتي فأقبضني إليك. قال: فسكن من ساعته، فحركته فإذا هو ميت رحمه الله تعالى وغفر له (۲)» شعر (۷):

> صَبُّ بَكَت لِنفَفْدِكم عُيدونه هَتَكُتمو أَسْتَاره في حُبُّكم (٩) إذَّ حمامات اللِّوي (١١) تَرَبَّمت وما شَجَت شُجُونها(١٣) لو لم يَكُن وكيف لا يَبْكي حَزين (١٤) فَاقِدٌ آهِ على الحق الذي بَان (١٥) وقد يا داحلين قد(١٧) سَلَبْتم عَقْلَه وعاد من تَوْدِيعه إلى الحِمَى

وليس مِنْكم أحدد (٨) يُعِينُه قولوا(١٠) لنا من ذا الذي يَصُونه حَنَّتُ له إذْ سَمِعَت حَنينه (۱۲) يُفْلِقُها لِمَّا يَكِي شُجُونِه فَسارَقَت عسن عسجَسلِ قَسرِيسنه فَارَفَه تَعَمُّداً قَبِطِينِه (١٦) جُودوا(١٨) عليه قد(١٩) علا أنينه يُكَحُّل (٢٠) من ترابه جُفُونه [٩٩ب]

(٣) في (م) و(ع): ﴿سحباً». (٥) في (ع): ﴿إِلَيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عبارة «رحمه الله. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع). **(7)** 

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(V)** في الأصل: (وليس أحد منكم)، والتصويب من (م) و(ع). **(A)** 

عبارة الهتكتمو.. إلخ؛، في (م) و(ع): الهتكتمو أسراره في حبه؛.

(١٠) في الأصل: (قالوا)، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١١) في (م) و(ع): (الحمى). (١٢) في (م) و(ع): ﴿أَنْيَنَّهُ ۗ .

(١٣) في (م) و(ع): «بشجوها»، وشجنت الحمامة تشجن شجوناً: ناحت وتحزُّنت. ابن منظور، اللسان، دشجن)، ۱۳/۲۳۲.

(١٤) عبارة (لا يبكي حزين)، في الأصل: (لا أبكي حازن)، والتصويب من (م) و(ع).

(١٥) في الأصل: (بنا)، والتصويب من (م) و(ع). (١٦) في (ع): (فطينه).

(١٧) في الأصل: (وقد)، والتصويب من (م) و(ع).

(١٨) في الأصل: الجودا)، والتصويب من (م) و(ع).

(١٩) في الأصل و(م): «وقد»، والتصويب من (ع).

(٢٠) في (م) و(ع): (تكحل).

عبارة (عز وجل في حاجة. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع). (1)

نى (م) و(ع): انقلت له. **(Y)** 

الواو ساقطة في (م) و(ع). (1)

وقد سَقَى دِمْنَته (۱) باغيُن (۲) جَادت (۳) بها من بعدهم عُيونه [بحر الرجز]

مجلسي مغاص<sup>(1)</sup> الجوهر، عباراته أصدافه، جواهره معانيه، الغائصون في الأفهام<sup>(0)</sup> كل يحصل بقدر مفهومه، التاثبون على ساحله يلتقطون لؤلؤ التوبة، كم على حافاته من أشجار أشجان وأطيار فصاحة وبلابل بلاغة، ظل معارفه ممدود، ونهر في علم<sup>(1)</sup> التوحيد مورود<sup>(۷)</sup>، كلماته سبائك ذهب، فإذا أردت صرفه في سوق الأسماع سبكته دنانير معاني، ونقشت عليه سكة الأمثال، فهو للعارف هبة، وللتاثب صدقة، وعن الحاسد ممنوع؛ فإنه يأخذ دنانير المعاني ويؤخر مصارفة<sup>(۸)</sup> الشكر<sup>(۹)</sup> فلذلك يحرم عليه.

إلهي ما حيلة من أحيل على بواقي الإفلاس، ما حيلة من رد يوم العرض لأنه لم يصلح، الهي من للمنكسر إن لم تجبره؟ من للفقير إن لم ترحمه؟ من للحائر إن لم تدله؟ إلهي أرحم غربتنا في القبور (١٠) إذا نسينا الذاكرون، و(١١) آرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (١٢).



<sup>(</sup>١) الدُّمْنة: الموضع القريب من الدار. ابن منظور، اللسان، «دمن»، ١٥٨/١٣.

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): قبادمع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (جادوا)، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (مغائص)، وفي (ع): (معاض)، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٥) عبارة (في الأفهام، في الأصلّ (للأفهام، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): البحرة.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): الممدودة.

<sup>(</sup>٨) في (ع): «مصافة»، وهو تصحيف. والمصارفة من الصَّرْف وهو بيع الذهب بالفضة لأنه يُنْصَرف به عن جوهر إلى جوهر. ابن منظور، اللسان، «صرف، ١٩٠/٩.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «الفكر»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «القبر».

<sup>(</sup>١١) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة «يا رب العالمين. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).



# [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي جعل معرفته للعارفين عليه دليلاً، أقامهم في الدجى لمناجاته وإن كانت ناشئة الليل أقوم قيلا<sup>(1)</sup>، باعوا النوم بنقد السهر وجعلوا مناجاتهم للحبيب رسولا، صفوا [١٦] أقدامهم على بساط التهجد وقدموا شفيع الدمع<sup>(٢)</sup> رسولا، لو عرضت عليهم الأكوان لم يريدوا بمحبوبهم<sup>(٣)</sup> بديلا، ترافق<sup>(٤)</sup> في محمل وجدهم الشوق والقلق فكل أتخذ صاحبه عديلا<sup>(٥)</sup>، و<sup>(١)</sup>لهم حنين بالأذكار لم يبق منهم الشوق إلا شيئاً قليلا، كم لهم من وجد على نفحات نجد و<sup>(١)</sup>تجديد أشواق بكرةً وأصيلا، أستعذبوا عذبات الغوير<sup>(٨)</sup> وودوا لو طاروا إليه كالطير لو يجدون<sup>(٩)</sup> إليه سبيلا، كم لهم من<sup>(١)</sup> حنين إلى بان الحمى وقد ظعن الساكن<sup>(١١)</sup> عنه عنه المناز السحر مقيلا، صبروا على مشقة السفر فأسفر لهم صبح الوصل فأهلاً به صبحاً الله عكم عنه عليهم حلل الرضى رقم أمن يَنظِرُ وَمَا بَذَلُواْ نَبِّدِيلاً» (١٦).

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٣) في (م) و(ع): (بغير محبوبهم).

(٤) في الأصل: (يوافق)، والتصويب من (م) و(ع).

(٥) العديل: النظير والمثيل. ابن منظور، اللسان، (عدل)، ١١/ ٤٣٢.

(٦) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

(A) في الأصل: «التعذيب»، والتصويب من (م) و(ع). والغُوير: ماء بين العقبة والقاع، في طريق مكة. صفى الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ١٠٠٦/٢.

(٩) عبارة (لو يجدون)، في الأصل: (لم يجدوا)، والتصويب من (م) و(ع).

(١٠) الكلمة ساقطة في (ع). (السكان، الكلمة ساقطة في (ع): «السكان،

(١٢) في الأصل: (منه)، والتصويب من (م) و(ع).

(١٣) عبارة «ورواحهم في الذكر»، في (م) و(ع): «وراحهم». والرواح: وجدانك السرور الحادث من اليقين وراح لذلك الأمر رواحاً: أشرف له وفرح. الفيروزآبادي، القاموس، «روح»، ص٢٨٣٠.

(١٤) في (م) و(ع): المحبأة.

**(Y)** 

(١٥) الرُّقم: الكتابة والختم، ورقم الكتاب: أعجمه وبينه، ورقم الثوب: خططه. ابن منظور، اللسان، (رقم،)، ٢٤٨/١٢.

(١٦) سورة الأحزاب، آية ٢٣.

<sup>(</sup>۱) ناشئة الليل: أي:أوقاته وساعاته، والمقصود به قيام الليل. وأقوم قيلاً أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار؛ لأن الليل تهدأ فيه الأصوات فتخلص القراءة، ويفرغ القلب لفهم التلاوة، فلا يكون دون سمعه وتفهّمه حائل. ابن المجوزي، زاد المسير، ٨/ ٣٩٠. القرطبي، الجامع، ١٩٩/٩٩.

يا أرباب القساوة حدقوا نحو هلال التوبة بالبصائر، وإن (١) لم يبن فغشاء (٢) الذنوب عم النواظر، هلال التوبة خفي فلا تملوا التملح فهو يلوح كالخاطر (٣)، إذا هبت رياح (٤) العزم أنقشع (٥) سحاب الغفلة فيعود البصر ناظر، ويحك سرت قوافل الصالحين وما أراك معهم سائر، كم تغرس (٢) عروق التسويف ستبقى عند الجنى حائر، ما أرى دستور (٧) شقائك إلا طوي (٨) ما أرى صلاحك إلا نادر، ما أرى للتوبة عندك (٩) [٠٢٠] علامة ما أراك في تجارتك إلا خاسر، الإخلاص منخل يفرق بين خبيث العمل (١٠) وطيب الحاضر (١١) الساهر، التوبة والقبول مصارفة إذا كان صيرفي (١١) الصدق حاضر، لله نفوس التائبين ما أطيب آصالهم والهواجر، ما أطيب سماعهم ما أحلى ماء عيونهم من المحاجر (١٣)، كشفوا قناع الوجد عند معاينة نجد وحاجر، لله درهم أتخذوا (٤١) الصدق إليه دليلا، ﴿مِنَ النُوْمِنِينَ رِبَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا مَا عَيَدَةً فَيَنَهُ مَن قَضَىٰ غَبُمُ وَمِنْهُم مَّن يَنفَظِرُ وَمَا بَدَلُوا بَدِيلاً ﴾.

قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى<sup>(١٥)</sup>: «عصفت بنا الريح فطرحتنا<sup>(١٦)</sup> على جزيرة<sup>(١٢)</sup> في البحر، فإذا برجل<sup>(١٨)</sup> يعبد صنماً من دون الله كالله المركب، فقلنا له: أيها الرجل ما<sup>(٢٠)</sup> تعبد؟ فأوماً بيده إلى الصنم. فقلنا: إن معنا في هذا<sup>(٢١)</sup> المركب من يصنع مثل هذا<sup>(٢٢)</sup>. قال: وأنتم ما تعبدون<sup>(٢٢)</sup>؟ قلنا: نعبد الله كالله الله عنه، قال: فمن (٢٥) هو؟ قلنا: الذي في السماء عرشه،

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿فَإِنَّهُ.

 <sup>(</sup>٢) في (ع): (فعسى). وعَسَا الشيء: يبس وأشتد وصلب، وفيه لغة أخرى: عَسِيَ يَعْسَى عسى. ابن منظور، اللسان، (عسا)، ٥٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) عبارة (هلال التوبة. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). ﴿ ٤) في (م) و(ع): (ربح؛ .

<sup>(</sup>٧) في (م): (ما أرى ستورًا)، وفي (ع): (ما أدري ستورًا). وهو تصحيف

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): قطويت؟. (٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٠) في (م) و(ع): قالغافل؟. (١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «الغافل».
 (١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (١٢) الصيرفي: النقاد من المُصَارِفة، وهو من التصرف. ابن منظور، اللسان، «صرف»، ٩/ ١٩٠٠.

<sup>(</sup>١٣) المحجر: العين، وقيل: هو ما دار بالعين من العظم الذي في أسفل الجفن. ابن منظور، اللسان، وحجر،، ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿أَخَذُوا﴾.

<sup>(</sup>١٥) القَصةُ ذكرهَا ابن الجوزي في الصفة، ٣٦٩/٤. ﴿ ١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: ابجزيرة، والتصويب من (م) و(ع). (١٨) في (ع): الرجل،

<sup>(</sup>١٩) عبارة المن دون الله عز وجل؛ ساقطة في (م) و(ع). (٢٠) في (م) و(ع): المن،

<sup>(</sup>٢١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) عبارة دمن يصنع مثل هذاً ، في (م) و(ع): دمن يعمل هذا ».

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): «فأنتم من تعبدون». (٢٤) في (م) و(ع): «تعالى».

<sup>(</sup>٢٥) في (م) و(ع): دومن،

وفي الأرض سلطانه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه. قال: كيف علمتم ذلك (١)؟ قلنا: وجّه إلينا رسولاً أعلمنا به. قال: فما فعل الرسول؟ قلنا: قبضه الله ظلال (١) إليه. قال: فما (١) ترك عندكم (١) علامة، قلنا: كتاب الملك (٥). قال: أرونيه. فأتيناه (١) بالمصحف، قال (٧): ما أعرف هذا. فقرأنا عليه سورة، وهو يبكي ثم قال: ينبغي لصاحب هذا الكلام ألا يعصى [١٦] فأسلم وحملناه معنا، وعلمناه شرائع الإسلام وسوراً من القرآن. فلما جن الليل علينا، أخذنا مضاجعنا (١) فقال: يا قوم، إن (١) الإله الذي دللتموني عليه أينام (١٠)؟ قلنا (١١)؛ لا يا عبد الله هو حي قيوم لا ينام. قال: بئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم (١١) لا ينام. قال: فعجبنا من كلامه. فلما قربنا من عبادان أعطيناه دراهم (١١) وقلنا له: أنفقها. قال: دللتموني (١٤) على طريق لم تسلكوه، أنا كنت في جزيرة (١١) أعبد صنماً من دونه فلم يضيعني فكيف الأن وقد عرفته. فلما كان بعد أيام أتاني آت فقال لي: إنه يعالج سكرات الموت. قال (١١): فجئته فلبتني عيناي، فنمت، فرأيت في المنام روضة، وفي الروضة قبة فيه سرير وعليه جارية (١٦) فقبرة من مرابته في المنام في القبة والجارية إلى جانبه (٢١) وهو يتلو ﴿وَالْمَلْكِكُمُ يَدُخُونَ عَلَيْم بِن كُلُّ لَتَمْ أَن كُلُونَ عَلَيْم بِن كُلُّ للمِرات في المنام في القبة والجارية إلى جانبه (٢١) وهو يتلو ﴿وَالْمَلْكِكُمُ يَدُخُونَ عَلَيْم بِن كُلُّ لَيْهُ وَلَا عَلَى المنام في القبة والجارية إلى جانبه (٢١) وهو يتلو ﴿وَالْمَلْكِكُمُ يَدُخُونَ عَلَيْم بِن كُلُّ

 <sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «هذا».
 (٢) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) ني (م) و(ع): انهل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عنكم»، والتصويب من (م) و(ع). (٥) في (م) و(ع): «ترك عندنا كتاب الملك».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «قال فأتيناه». (٧) في (م) و(ع): «فقال».

 <sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «فلما جنّ الليل صلينا وأخلنا مضاجعنا».
 (P) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (١١) في (م) و(ع): (فقلنا».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: دوعبدكم، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة وفلما قربنا. إلخ، في (م) و(ع): وفلما قلمنا عبّادان جمعنا له دراهم وأعطيناها له. وعَبّادان جبريرة في فم دجلة؛ لأنها تتفرق عند البحر فرقتين عند قرية، ففرقة تلهب إلى جهة اليمين يركب فيها إلى بر العرب ناحية البحرين وغيرها، وفرقة إلى جهة اليسار يركب فيها إلى نواحي فارس. صفي اللين البغدادي، مراصد الاطلاع، ١٩١٢/٢، ٩١٤.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ دَلَلْتُمُونِيٌّ. ﴿ (١٥) في (م) و(ع): ﴿فَي جَزِيرَةٌ في البحرُّ .

<sup>(</sup>١٦) الْكَلَمَةُ سَاقَطَةُ فِي (م) و(ع). (١٧) فِي (م) و(ع): قوقلت، (١٨) فِي (م) و(ع): قبينا، (١٨) فِي (م) و(ع): قبينا، (١٨)

<sup>(</sup>٢٠) عبارة فيه سرير.. إلخ، في (م) و(ع): هوفيها سرير عليه جارية،

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): فنإذا به قد مات رحمه الله.

بَابٍ ۞ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْمَ عُقْبَى الدَّادِ﴾(١)، شعر(١):

سَلام على الدَّار التي لا تَزُورُها(٣) إذا ما ذَكَرْنا طِيبَ أَيَّامِنا بها رَحَلْنا وفي سِرْ القُلوب(٥) ضَمائِرٌ مَحَتْ بَعْدكم تلك العُيون بُكَاوُها إذا كَتَبَتْ أَنْفَاسُه بعض وَجْدِها سَقَى الله أيَّاماً مَضَتْ ولَيَالِياً

على أنَّ هذا القلب فيه أسِيرُها توقَّد في نفسي الذِّكُور سَعيرها<sup>(3)</sup> إذا هَبَّ نَجْدِيّ الصَّبا يَسْتَيشرها<sup>(1)</sup> فَهَلْ مِنْ عيونٍ بَعْدها نَسْتعيرُها [٢٦٠] على صفحة الذُّكْرَى مَحَاهُ زَفِيرُها تَخَسَوَعَ رَبَّاهَا (<sup>(۷)</sup> وفَاحَ عَبِيرُها [بحر الطويل]

إخواني ردوا شوارد النفوس إلى وادي الزهد ففيه مرعى خصيب، لا تُخرجوها حتى تظهر شمس الورع فهي إذ ذاك تطيب، إياكم وأرض الشهوة (١٠ فكل سهلها قليب، أيها العاصي لو أنكشف من (٩) بصيرتك رمد (١٠) الغفلة لرأيت العجب العجيب، يا مسجوناً في سجن أرباب الجرائم ما أرى لك في الخلاص (١١) من نصيب، إذا لم تهزك مطربات التشويق ليت شعري بماذا تطيب، عزمك فيه ضعف (١١) وسمعك فيه طرش وقلبك فيه قساوة وبصرك عليه ظلمة قل لي ماذا يفعل الطبيب، إذا كان الشقاء في أصل الفطرة فصاحبه يدعى فلا مجيب، من الحماقة طيب العيش في السجن (١٦) وكيف عساه يطيب، من فرح بحاصل الدنيا رده يوم القبر وبقي

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، آية ٢٣ ـ ٢٤، في (م) و(ع): ﴿ سَلَنُمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبْرَتُمُ فَيْفَمَ عُقْبَى اللَّارِ ﴾.

 <sup>(</sup>۲) الكلمة ساقطة في آلأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات لابن الجوزي، انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب، ٢٣/١٤.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): انزورها».

<sup>(</sup>٤) عبارة (الذَّكور سعيرها»، في (م) و(ع): (الشجي زفيرها».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «الفؤاد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: اإذا ذهب نجدي الصبا يستترها، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٧) تَضَوَّع الريح: تفرُّقها وانتشارها وسطوعها. والريَّا: الريح الطيبة. ابن منظور، اللسان، فضوع»، ٨/
 ٢٢٩، وقروي»، ١٤٤/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «الشهوات». (٩) في (م) و(ع): «عن».

<sup>(</sup>١٠) الرّمد: وجع العين وانتفاخها. ابن منظور، اللسان، ﴿رمد، ٣ مُمار.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: •ما أرى لكم في الإخلاص،، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿وضعف، والتصويب من (م) و(ع).

عليه محاسبة الحسيب، من أدام الفرح بالفاني (١) فحزنه طويل في القبر (٢) وهو كثيب، فأهلاً بقلوب المخلصين جعلوا الإخلاص عليهم وكيلاً (٣)، ﴿ يَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَلَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْـةٍ فَيِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُم وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَا بَدُّلُواْ نَبْدِيلًا﴾.

قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى(٤): «أرقت ذات(٥) ليلة من [١٦٢] الليالي، فرمت السكون فلم أجده (٢٠)، فأجتهدت جهدي في قضاء ورد كان علي (٧) فلم أقدر، ثم حرصت على تلاوة القرآن فلم أقدر (٨)، ووقع في نفسي (٩) أنزعاج عظيم، فأخذت ثوبي على كتفي وخرجت وكان آخر الليل، فلما توسطت الدّرب عثرت بإنسان(١٠) مُلتف في عباءة فرفع رأسه وقال: إلي الساعة! فقلت: سيدي هل من وعد تقدم(١١١)؟ قال: لا. قلت: وما ذلك؟ قال(١٢): سألت(١٣) محرك القلوب أن يحرك لي قلبك. قلت (١٤): قد فعل الله الها من حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هي؟ فقال: يا(١٦٠) أبا القاسم، متى يكون داء النفس دواها؟ قلت(١٧): إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواها(١٨). قال: فتنفس ثم قال(١٩): لقد جاوبتها(٢٠) بهذا الجواب سبع مرات وهي تقول: لا، إلا أن(٢١) أسمعه من الجنيد، فقد سمعته منك. ثم مضى فما رأيته بعد ذلك». شعر (۲۲):

لمّا تَنَكِّرَ بعدهم وجَهلْتُه والإثر مِن أَقْدامِهم (٢٣) قَبَّلْتُه

(١٢) عبارة (قلت. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

يا صَاحِ إِنَّ الرَّبْعِ قد أنْكُرْتُه

فَوَجَدْتُ فيه نسيم نَشْر أَحِبّتي

<sup>(1)</sup> 

في الأصل: (على الفاني)، والتصويب من (م) و(ع).
(٣) في (م) و(ع): (كفيلا). (٢)

في (م) و(ع): «قال الجنيد». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢/ ٥٠٤. (٤)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (0)

عبارة افلم أجده، في (م) و(ع): افما وجدته. (٦)

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): الي.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (ووقع فيًّ). (A) عبارة اثم حرصت. الخا ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (في إنسان، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «سيدي أمن وعد تقدم».

<sup>(</sup>١٥) عبارة (سبحانه وتعالى) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): فقلت.

<sup>(</sup>١٨) عبارة اصار داؤها دواها، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) عبارة الثم قال،، في (م) و(ع): اوقال،.

<sup>(</sup>٢٠) عبارة القد جاوبتها، في (م) و(ع): القد أجبتها الليلة.

<sup>(</sup>٢١) عبارة (إلا أن، في (م) و(ع): (أو».

<sup>(</sup>٢٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: ﴿أقدامكم ، والتصويب من (م) و(ع).

ولقد عَزَمْتُ على الرَّحيل ورُمْتُه وكَحُلْتُ طَرْفي من سَجِيق تُرابِه وسَأَلْتُه (۲) عن أهله فأجَابَني ماتوا ومنهم من تَشَتَّتَ شَمْله لا كننت ويحك مِن غُراب مُخبِر لم أنس يوم رَجيلهم ما نَالَنِي لا تَتَهم (٥) قلبي فما قَلْبي معي لا أعتب الأَقْدار في تَشْتِيتِها

يا صَاحِ لولا أنّني أسْتَنْشَفْتُه فَكَ اللّهِ بِالغَائبين (۱) كَحَلْتُهِ عنه الغُراب فلَيْت ما أسْتَخْبَرْتُه فَصَرَخْتُ مما قَاله (۱) وأجَبْتُه عَمَّا سُئِلْت (۱) يِضِدُ ما أمَّلْتُه [۱۲ب] وجَرَى عليَّ لِفقْدِ مَنْ أَحْبَبْتُه وجَرَى عليَّ لِفقْدِ مَنْ أَحْبَبْتُه المَّلْتُه لَا المَّنَى عَنْد خِيَامِهم خَلَفْتُه المَّلْمَة وكري بِكُم وحُرِمْتُه نَال المُنَى غَيْري بِكُم وحُرِمْتُه أَبِعُ الكامل]

**في (م) و(ع): ﴿وسألت؛، وهو تصحيف.** 

عبارة اعما سُئلت، في (م) و(ع): الما أجبت،

في الأصل: ﴿والقلبِ ، والتصويب من (م) و(ع).

# [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي لم يكن في ملكه وملكوته إلا ما يريد، صرف أقداره كما شاء (۱) فهذا شقي وهذا سعيد، قيد العقول بقيد أوثق من قيد الحديد، كنفه (۱) باللطف عن العدول إلى ساحة التكييف كما يفعل بالعبيد (۱) قهر الكل عزه وأذلهم قهره فاستوى (۱۱) فيه الغوي والرشيد، كم له (۱۱) على باب الدجى من مطرود وكم على فراش النوم من محبوب فهذا قريب وهذا بعيد (۱۲) بنفس يرحم وبه يعذب فإن (۱۳) أردت كشفه قطع منك الوريد (۱۲)، همتك في الشهوات وتريد مرافقة الجنيد وأبي يزيد (۱۵) هيهات غلب عليك (۱۱) الحرمان ما على شقائك من مزيد، إذا كان العمر في أنتقاص والموت في إقبال فأين النوح والتغريد، بينما (۱۷) أنت في

**(Y)** 

 $(\xi)$ 

(7)

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «بالعانتين».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): فقال لي.

 <sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): انتهمواً، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٧) في (م) و(ع) زيادة: (وكيف شاء).

 <sup>(</sup>A) كَنَفَه عن الشيء: حجزه عنه. ابن منظور، اللسان، (كنف)، ٣٠٨/٩.
 (٩) أي: تكمفت العقول على ما قدّر الله تعالى من أقدار، وذلك لما ج

أي: تكيفت العقول على ما قدّر الله تعالى من أقدار، وذلك لما جاء في حديث رسول الله هيئ، فعن عمران بن حُصَين هيئة قال: قال رجل يا رسول الله أيُعرف أهلُ الجنة من أهل النار؛ قال: نعم، قال: فلِمَ يعمل العاملون؟ قال: كلَّ يعمل لِمَا خُلِق له أو لما يُسُر له». البخاري، الصحيح، كتاب القدر، باب جف القلم على علم الله... إلخ، رقم الحديث (٣)، ٨/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): اواستوی. (۱۱) الکلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): ﴿وذَاكَ بِعِيدِهِ. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَ(عَ): ﴿فَإِذَاهُ.

<sup>(</sup>١٤) الوريدان: عِرقان في العنق. ابن منظور، اللسان، «ورد،، ٣/٩٥٩.

<sup>(</sup>١٥) هو أبو يزيد البسطامي، طيفور بن عيسى. (١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ابينا!.

إخواني إياكم والأنس بما عنه ترحلون، عليكم بمرافقة من برفقه ترتفقون، [١٦٣] إذا أستوحشتم في ديار الغفلة فتذاكروا الحبيب فبذكره تأنسون (٥)، مهر الآخرة قطرة دمع ومخالفة ما تشتهون، ومهر الدنيا عمر في شقاء في برها تهلكون أو في بحرها تغرقون (٢)، إذا أمهلك القضاء فلم تنتبه فعلامة ردته (٧) عند المنون، ما تعلف الشاة برأ لها بل لأمر تشتهون، بينما (٨) العلف ينقى لها إذا هي مجزورة ما (٩) تعتبرون، ويحك في هوى الفاني تفنى ما هذا هوى هذا العلف جنون (١٠٠)، تأملون ما لا تملكون وتعمرون ديار الفناء وديار الآخرة تخربون، تجمعون ما لا تأكلون وستفجعون فيما تجمعون، ما أمر (١١) كاس الحساب لو تعلمون، وبين (١٦) أيديكم أهوال هولها شديد، ﴿ وَمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَعَنَعُ كُلُ ذَاتِ حَمَّلٍ أَهوال هولها شديد، ﴿ وَمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَعَنَعُ كُلُ ذَاتِ حَمَّلٍ مُنْكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾.

قيل(١٣):

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): الملك. (٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) أي رسول الله ﷺ، وأحاديثه في الترغيب في الجنة وأعمالها الموصلة إليها، والترهيب من النار وأعمالها، كثيرة متثورة في كتب الحديث.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، آية ١ ـ ٢.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): ﴿إِذَا استوحشتم في ديار الغربة فبذكر الحبيب تأنسون ٩٠.

<sup>(</sup>٦) عبارة (في برها. , إلخ»، في (م) و(ع): (في بر تسكنون أو في بحر تغرقون».

<sup>(</sup>٧) عبارة «فعلامة ردته»، في الأصل: «مرديه»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): البيناء. (٩) في (م) و(ع): الْماء.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (ما هذا جنون)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: قمر،، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ ١٢) في (م) و(ع): فبين.

<sup>(</sup>١٣) القصة أخرجها أبو نعيم في الحلية، ٢/ ٨١، عن مخلد بن يزيد عن نوفل بن عبد الله عن الضحاك. وقد على الفهي على هذه القصة في سير أعلام النبلاء، ٢٧/٤، فقال: «وهذا سياق منكر لعله موضوع». ويغني عنها ما ورد في صحيح مسلم؛ فعن أُسير بن جابر، قال: كان عمر بن الخطاب، إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس، فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم، قال: من مُراد ثم من قَرَن؟ قال: نعم، قال: فكان بك بَرَص فبرأتُ منه إلا موضع دِرْهم؟ قال: نعم، قال: لك والدة؟ قال: نعم، قال سمعت رسول الله على يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مُراد، ثم من قَرَن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبرَّه، فإن استطعت أن يستغفر لك فأفعل» فاستغفر لي، فأستغفر له، فقال له عمر: =

أقام عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب المال أويساً (۱) عشر سنين. فلما كان في آخر السنة التي مات (۱) فيها عمر المال على جبل أبي قبيس (۱) فنادى بأعلى صوته وقال (۱): يا أهل الحجيج من اليمن أفيكم أويس؟ فقام إليه (۱) شيخ كبير طويل اللحية (۱) فقال أنا لا أدري من أويس (۱)، ولكن ابن أخ لي يقال له: أويس، وهو أخمل ذكراً، وأقل مالاً، وأهون أمراً من أن (۱۰) أرفعه إليك، وإنه يرعى (۱۱) إبلنا، وهو (۱۲) حقير بين أظهرنا. فعمى عليه عمر المال عمر المال على عرفة (۱۱) فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة وإبله ترعى (۲۱)، فشدا حماريهما ثم أقبلا إليه فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فخفف أويس الصلاة، ثم قال: السلام عليكما ورحمة الله وبركاته. فخفف أويس الصلاة، ثم قال: لسنا نسأل عن ورحمة الله وبركاته. ثم قال: راعي إبل وأجير قوم. قالا: لسنا نسأل عن

- (٦) كلمة (وقال) ساقطة في (م) و(ع). (٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
- (A) عبارة (طويل اللحية) ساقطة في (م) و(ع).
   (P) في (م) و(ع): (إنَّا لا ندري ما أويس).
  - (١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): اليرعى،
- (١٢) كلمة (وهو؛ ساقطة في (م) و(عٌ). ﴿ ﴿ (١٣) عُبَارةُ (رضّي الله عنه؛ ساقطة في (م) و(ع).
  - (١٤) في (م) و(ع): قوقال». (م) الموت الأنهاد () (م) وتا المارة
  - (١٥) عبارة «قريب. . إلخ»، في (م) و(ع): «قريب منا هو».
  - (١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): ﴿فَايِنَا . (دُوْرُ ) لَهُ لَا يُعْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا الْحَالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّا اللّ
  - (١٨) في (م) و(ع): قبأراك. (١٨) في (م) و(ع): قعرفات.
  - (٢٠) في (م) و(ع): ﴿وإبله حوله ترعى﴾. (٢١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

أين تريد؟ قال الكوفة، قال: ألا أكتُب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحبّ إليّ، قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر، فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع، سمعت رسول الله على يقول: فيأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مُراد ثم من قَرن، كان به برص فَبَرأ منه، إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فأفعل، فأتى أويساً فقال: استغفر لي، قال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح، فأستغفر لي، قال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح، فأستغفر لي، قال: الناس فأنطلق على وجهه. قال أُسير: وكسوتُه بُرُدَة، فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البُرْدَة؟ المسلم، الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أويس القرني على الحديث (٢٥٤٢/٢٥٠)، ١٩٦٩/٤.

<sup>(</sup>١) عبارة (أقام. . إلخه ، في (م): (أقام عمر وعلي رأه)، وفي (ع): (أقام عمر وعلي ١٠٠٠).

٢) هو أويس بن عامر بن جرير بن مالك القَرني اليمني العابد، كان من جُلة التابعين ومن أولياء الله الصادقين،
 اختلفوا في سنة وفاته فقيل: إنه توفي زمن عمر في ، وقيل: إنه استشهد في معركة صفين وهو يقاتل في صفوف على بن أبى طالب في . ابن الجوزي، الصفة، ٢٣٨١. الذهبي، ميزان الاعتدال، ٢٧٨١.

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (هلك).
 (٤) عبارة (درضي الله عنه) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (ع): (قام على أبي قبيس). وأبو قبيس جبل مشرف على مكة. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٣/١٠٦٦.

الرحاية ولا عن (١) الإجارة، ما أسمك؟ قال: عبد الله. قالا: قد عرفنا (١) أن هذا أسم من في السموات ومن في (١) الأرض كلهم عبيد الله تعالى، فما أسمك الذي سمتك به أمك؟ قال: يا هذان ما تريدان من ذلك (٥)؟ قالا: وصف لنا محمد على أويساً القرني، فقد عرفنا الصهوبة والسهولة، وأخبرنا أن تحت منكبك الأيمن (١) لمعة بيضاء فأوضحها لنا، فإن كانت بك فأنت هو. فأوضح منكبه فإذا اللمعة، فأبتدرا يقبلانها (١)، فقالا (٨): نشهد أنك أويس القرني فأستغفر لنا يغفر الله لنا ولك (٩). قال: ما أخص بأستغفاري نفسي ولا أحداً من ولد آدم، ولكنه لمن البر والبحر (١١) من المؤمنين والموامنين والمسلمات، فمن أنتما يا هذان فقد شهر الله لكما حالي وعرفكما أمري (٢١)؟ فقال علي والمالمات، فمن أنتما يا هذان وأما أنا فعلي بن أبي طالب. فأستوى أويس قائماً وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وأنت يا ابن أبي (٤١) طالب، فجزاكما الله خيراً عن هذه الأمة (١٥). قالا: وأنت فجزاك الله عن نفسك [١٤] خيراً. فقال عمر المؤمنين ومناك يرحمك الله (١٠) أدخل مكة فآتيك بنفقة من عطائي، وفضل كسوة من ثيابي، وهذا المكان الميعاد (٨١) بيني وبينك. قال: يا أمير المؤمنين لا ميعاد بيني وبينك، لا أراك بعد اليوم تعرفني، و (٩١) ما أصنع بالكسوة؟ أما ترى نعلي مخصوفتين (٢١) متى تراني أبليهما! أما تراني ويديك (٢١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): (علمنا). (٣) عبارة (من في) ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (٥) عبارة قمن ذلك، في (م) و(ع): قإلي.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «الأيسر»، إلا أن ما رُوي من أحاديث في هذا الشأن لم تُشِر إلَى الجانب الذي بقي فيه أثر البرص.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (يقبلانه). (٨) في (م) و(ع): (وقالا).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): فيغفر الله لك». (١٠) في الأصل: فمن»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م): «في البحر والبر».

<sup>(</sup>١٢) عبارة ففمن أنتما.. إلخ، في (م) و(ع): فيا هذان قد شهر الله لكما حالي وعرفكما أمري فمن أنتمًا».

<sup>(</sup>١٣) عبارة (رضي الله عنه؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) عبارة افجزاكما.. إلخ، في (م) و(ع): الكذلك فجزاكما الله عن هذه الأمة خيراً».

<sup>(</sup>١٦) عبارة (رضي الله عنه) ساقطة في (م) و(ع). ﴿ (١٧) عبارة (يرحمك الله) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): فميعاده. (١٩) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) خَصَف النعل يَخصُفها خَصْفاً: ظاهَرَ بعضها على بعض وخَرزَها. ابن منظور، اللسان، (خصف، ٩١/٩.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل (بد)، والتصويب من (م) و(ع). (٣٣) في (م) و(ع): (وبين يديك).

عقبة كؤوداً<sup>(١)</sup> لا يجاوزها إلا ضامر مخف مهزول، فخفِف رحمك الله تعالى<sup>(٢)</sup>. فلما سمع عمر مقالته<sup>(٣)</sup> ضرب بيده الأرض وقال منادياً بأعلى صوته: ألا ليت أم عمر لم تلده، ألا<sup>(٤)</sup> ليتها كانت عاقراً لم تعالج حملها، ألا من يأخذها بما فيها ولها. ثم قال: يا أمير المؤمنين خذ أنت هاهنا<sup>(ه)</sup> حتى آخذ أنا هاهنا<sup>(٦)</sup>، فولى عمر ﷺ<sup>(٧)</sup> ناحية مكة، وساق أويس تَطَلَّهُ<sup>(٨)</sup> رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم، آمين آمين يا رب العالمين(١٠٠) شعر(١١١):

خُذْ شَامَة البَان من نعْمان والسَّمرُ(١٢) بَانُوا بزهر النُّجُوم الطَّالِعَات فما(١٤) وأيّ نُور يَشيم (١٥) العَيْن من طَلَلِ صَاحَ الغُرابِ بهم للبَيْنَ (١٨) فَأَفْتَرَقُوا ومِن جُفُونى دِمَاءٌ للغُراب(٢٠) ولم يا هذه طال تِسْهادي وأقصر عن

فليس في الوَطنَ المَهْجُور<sup>(١٣)</sup> من وطر في الرَّبْع من مَعْنَى ولا في الرَّوْض من زَهر أَمْسَى خَلاءً بلا نَجْم (١٦) ولا قَمَر <sup>(١٧)</sup> طوع النَّوى ليت لم يَنْعق (١٩) ولم يَطر يَحْكُم على النَّوى إلا يَد الغَدر [٦٤] هَذْل اللَّواحي (٢١) فما في الليل من قِصَر

زبيد. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٥/٢٩٣. والسَّمُر جمع السَّمُرة، بضم الميم، من شجر الطلح. ابن منظور، اللسان، «سمر»، ۲۷۹/٤.

عقبة كؤود: شاقة المصعد، صعبة المُرْتقى. ابن منظور، اللسان، «كأد»، ٣/٤٣. (1) (٣) في (م) و(ع): اكلامه). في (م) و(ع): (يرحمك الله). **(Y)** 

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٥) في (م) و(ع): امن هاهنا). (1)

<sup>(</sup>٧) عبارة (رضى الله عنه) ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): امن هاهنا". (٢)

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (إبلهم). عبارة (رحمه الله) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) عبارة (رضي الله عنهم. . إلخ؛ ساقطة في (م)، وعبارة (عز وجل. . إلخ؛ ساقطة في (ع). (١١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «السهر»، والتصويب من (م) و(ع). ونعمان: هو نعمان الأراك وهو بين مكة والطائف، ونعمان وادٍ سكنه بنو عمرو بن الحارث بين أدناه ومكة نصف ليلة، ونعمان أيضاً: حصن من حصون

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «المجهول»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: ﴿فيما﴾، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «تشيم». وشمت مخايل الشيء: إذا تطلعت نحوها ببصرك منتظراً له. ابن منظور، اللسان، «شیم»، ۱۲/۳۳۰.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: ﴿أنجم﴾، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: ﴿للحينِّ، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): اينعبا.

<sup>(</sup>٢٠) عبارة «دماء للغراب»، في الأصل: «ماء للفرات»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) في (م): (عذل اللواحي)، وفي (ع): (عدل اللواحي).

وخَانَني كلِّ خِلِّ(۱) كَنْتُ آمُل أَنْ فما تُريد(۲) العِدَى مِنِّي وما لهم إِنْ كَانَ فَرطُ جُنوني فيك عندهم قَدْ جُنَّ مَنْ هو مِن (٤) عَقْلِ على ثِقَةِ لولاك ما أَبْتَاع بالعقل (٥) الجنون بكم ولا وَقَفْتُ على أَطْللال دَارِكُم

أَلْقَى به الخَطْبَ حتى خَانَ مُصْطَبري عندي (٣) وليس عليهم في الهوى ضَرَدي ذَنْيِي فَما أَنَا مِن ذَنْبِي بِمُعْتَلِر فَكيف مَنْ هو في جَهْل على خَطَر قلبي ولا بَاعَ طَرْفي النوم بالسَّهر أَنْكِي وأَنْبِعُ بَعْدَ العَيْن بالأَثر إبحر البيط]

يا عجباً (1) ما في المجلس أذن معي (٧), يا أهل الأحزان أين من يبكي معي، أين الذين المنهذوا على فوات المطلوب (٨) بالأدمع، أين أسماع (٩) العارفين أين من يسمع أين من يعي، كأني بالغافل وقد (١٠) طلعت عليه الشمس فما (١١) غربت حتى نعي (١٢)، يا عروس التوبة إذا لم تجدي خطّاباً فتبرقعي، يا نفحة الأحباب سيري بأنفاس المحبين وتضوّعي (١٣)، يا ريح القبول قبّلي (١٤) قلب المشوق ولأشواقه (١٥) تفجّعي، يا من أعماه الهوى فأستوى عنده من نعى ومن نُعي، كم دعاك داعي المشيب ويحك فلم تسمع (١٦)، غرّك فضاء (١١) الفناء وما لك إلا ثلاثة أذرع، شبابك بالقوى عامرة وجاء المشيب بالخراب البلقع، ما ينفع الحزن على الفائت ولا تفجّع المتفجّع (١١)، إذا فاتك المجلس (١٩) فما لك في رفاق التّائبين من (٢٠) مطمع، فقل لها ويحك أقصري وارجعي، الشّيب والعيب والتسويف فعد (١٥) ويحك عنهم ودع، أسبل

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (من)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: دنيما يريده، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) نَيْ (م) و(ع): دنفعيَّه. (٤) ني (م) و(ع): دفي،

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (في العقل)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) ني (م) و(ع): أواعجباً ٤. (٧) ني (م) و(ع): التعياء.

 <sup>(</sup>A) عبارة (على فوات المطلوب)، في الأصل: (عن المطلوب)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) ني (م): «سماع». (١٠) كلمة «وقد» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۱) نی (م) و(ع): «وما».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (يعيء، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿وَتَضْرَعَيُّ ، وَالتَّصُويَبُ مِن (مُ) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «قلبي»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: (وبأشواقه)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) عبارة (ويحك . . إلخا، في (م): فلم تعا.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: «قضاء»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) هي ادعلن. تحصيف والمستويب من الها راع): «ولا توجع المتوجع». (١٨) عبارة «ولا تفجع المتفجع»، في (م) و(ع): «ولا توجع المتوجع».

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع) زيادة: (ولم تتب). (٢٠) الكلمة ساقطة في (ع).

ويحك عبرات الأسف وقل<sup>(۱)</sup> بكى بعضي على بعضي معي، دموع الحسرات في الآخرة تذيب الحديد، ﴿يَوْمَ تَـرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمَّلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ِ اَلنَّاسَ سُكَّرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَئِكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَذِيدٌ﴾.

ضل قوم في السفر<sup>(۲)</sup> عن الطريق، فأسترشدوا راهباً قد<sup>(۳)</sup> أشرف من صومعته فقالوا: أين الطريق؟ فأشار بيده إلى السماء. فقالوا: إنا سألناك عن الطريق أفتجيبنا<sup>(3)</sup>. قال: سلوا ولا تكثروا، فإن النهار لن يرجع، والعمر لن<sup>(٥)</sup> يعود، والطالب حثيث<sup>(٦)</sup>. فقالوا: أوصنا<sup>(٧)</sup>. قال: تزودوا على قدر سفركم، فإن خير الزاد ما بلغ<sup>(٨)</sup> البغية. ثم أرشدهم إلى المحجة<sup>(٩)</sup>

قال. نزودوا على قدر سفردم، قال خير وأدخل رأسه في صومعته (١٠). شعر (١١):

يا صَاحِبَيًّ (١٢) أطِيلا في مُؤَانَسَتي وحَدُّنَاني حَدِيث الخَيْفِ (١٤) إنّ به ما ضَرَّ ربح الصَّبا لو نَاسَمَت (١٥) حُرَقِي دَاءٌ تَفَادَم عندي مَنْ يُسعَالجُه يمضي الزَّمان وآمَالي مُضَيَّعَة (١٦) واضَيْعَة العُمر لا (١٨) الماضي ٱنْتَفَعْتُ به

ونَاشِدَاني (۱۳) بِخِلَاني وعُشَاقي رَوْحاً لِقَلْبي وتَسْهيلاً لأخلاقي رَوْحاً لِقَلْبي وتَسْهيلاً لأخلاقي فأستَنْقَذَت مُهْجَتي مِن أَسْرِ أَشُواقي وحَيَّةٌ لَدَغَتْ قَلْبي مَن الرَّاقي ممن أحب على مَظْل وإمْلَاق (۱۷) ولا حَصلْتُ على شيء (۱۹) من الباقي ولا حَصلْتُ على شيء (۱۹) من الباقي الحر البيط]

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وقد)، والتصويب من (م) و(ع).(٢) في (م) و(ع): (ضل سفر).

<sup>(</sup>T) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «إنّا سائلوك أفتجيبنا».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): ﴿لاَّهُ.

<sup>(</sup>٦) أي أن ملك الموت لا يفتأ يحثُّهم ويستعجلهم باتصال.

<sup>(</sup>٧) عبارة (فقالوا: أوصنا)، في (م) و(ع): (قالوا فأوصنا).

 <sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): (يبلغ).

<sup>(</sup>٩) المحجَّة: الطريق. ابن منظور، اللسان، «حجج»، ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) القصة ذكرها ابن عبد ربه في العقد الفريد، ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع)، والأبيات للحسن بن علي بن عبد الله بن محمد، أبو علي (ت٥٥١هـ ١١٥٦م). انظر: ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ٧/١٤.

<sup>(</sup>ت٥٥١هـ - ١١٥٦م). انظر: يافوت الحموي، معجم الادباء، ٧/١٤ (١٢) في (م) و(ع): «صاحباي».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل و(م): (وأنشداني، والتصويب من (ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل ورم). توانستداي، والتصويب من (م) و(ع). (١٤) في الأصل: قوحدثني حديث، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «سمعت»، والتصويب من (م) و(ع).

۱۷) من الأطلق: مسمعت الأوالمستويب من مها ورجه.

<sup>(</sup>١٦) عبارة (وآمالي مضيعة)، في (م) و(ع): (وأيامي مصرمة).

<sup>(</sup>١٧) الإملاق: الافتقار. ابن منظور، اللسان، «ملق»، ٣٤٨/١٠. (١٨) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٩) في (م) و(ع): «علم».

# [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي بيده مقاليد السموات والأرض وإليه ترجع الأمور، سبق القبل وجوده ومن سواه (۱۱) غير موجود ﴿ وَاتَجِعِ الْبَعَرُ مَلَ تَرَىٰ مِن نُطُورٍ ﴿ ۱۲ ) جعل العالم صوراً كالخيال يحرِّكها (۲۱ بخيوط أقدار خفيت عن الظهور، ضرب دونها حجاب العجز [۲۰۰] فلا يفهم سرَّها الناظر ولا المنظور، هي أموات في الحقيقة وحركتها إلى الوجود زور (۱۵) فعند كشف الغطاء يعلم أن لا فاطر (۵) سواه وما (۱۱) سواه مفطور، إن أدَّعى الكسب فبدعواه وكيف يدَّعي الكسب من هو مقهور (۱۷) بعوضة قتلت نمروذ فإذا هو (۱۸) على أرض الموت يخور، أين فرعون وهامان وقارون في مهواة (۱۹) الخسف يدور، أين عاد وثمود ومن كان في ملكه يعدل و (۱۱) يجور، كم أموا المقام على قنطرة الدنيا أما علموا أنَّها للعبور، خذلهم حسام الحمام فإذا هم في ظلمة القبور (۱۱) عمرت بهم قبورهم وخربت من أوانسهم القصور، نسوا سرعة الصَّرعة (۱۱) أما المور المشبوات أن الدوائر تدور، ويا أطروش (۱۱) الغفلة ويا مقيَّداً بالشهوات (۱۱) يا مأسور، هذا المشيب غيَّر قواك وقد حدثت بعد الأمور أمور، ستبكي والله بدموع الحسرات لو أرسلت فيها مفن (۱۱) كانت تمور (۱۲) بكاء حيث لا ينفع وكيف يسعى إلى نيل مراده مكسور، فيا معشر (۱۲) المذنبين أسقوا دِمَنَ الهرم بعزائم ماء التوبة قبل أن تغور (۱۵)، كم ناداكم المولى معشر (۱۸) المذنبين أسقوا دِمَنَ الهرم بعزائم ماء التوبة قبل أن تغور (۱۹)، كم ناداكم المولى

(١٠) في (م) و(ع): ﴿أُو﴾. ﴿ (١١) في (م) و(ع): ﴿فَإِذَا بِهِمْ فِي ظُلْمَاتِ الْقَبُورِ﴾.

(١٢) الصَّرْع: الطرح بالأرض. ابن منظور، اللسان، «صرع»، ٨/١٩٧. والمقصود بها هنا الموت.

(١٣) في (م) و(ع): فيا مطروش، (١٤) في (م) و(ع): فيا مطروش،

(١٥) في (م) و(ع): «بالشهوة». (١٦) في (م) و(ع): ﴿سَفَيْنَةٌ».

(١٧) في الأصل: «قصور»، والتصويب من (م) و(ع). ومار يمور موراً: إذا جعل يذهب ويجيء ويتردد. ابن منظور، اللسان، «مور»، ٥/١٨٦.

(١٨) في (م) و(ع): «يا معاشر».

<sup>(</sup>١) عبارة اومن سواه اساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ أَلْتِجِعِ ٱلْبَمَرَ هَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الملك، آية ٣. والمعنى: اردد طرفك إلى السماء هل ترى من شقوق وخلل ووهن. القرطبي، الجامع، ٢٠٨/١٨.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): اليجركهم).

<sup>(</sup>٥) فطر الله الخُلق يفطرهم: خلقهم وبدأهم. والفِطْرة: الابتداء والاختراع. ابن منظور، اللسان، ففطر،، ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): أمن،

<sup>(</sup>٧) عبارة (من هو مقهور)، في (م) و(ع): (مقهور). والمعنى: مقهور بالموت.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): دبه.

<sup>(</sup>٩) النَّمَهْواة: مُوضع في الهواء مُشْرفٌ ما دونه من جبل وغيره، والمَهْوى والمَهْواة ما بين الجبلين ونحو ذلك. ابن منظور، اللسان، «هوا»، ١٥//٣٠.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «يغور». وغار الماء غوراً: ذهب في الأرض وسَفَل فيها. ابن منظور، اللسان، اغوره، ٥/ ٣٤.

ولكن (١) لا تسمعون، وكيف يسمع النداء محضور (٢)، ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَأَخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِف وَالِدِهِ وَلِلا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْعًا إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيُوةُ الْكَيْوَ وَلا يَقْرُنَكُمُ الْعَيْوَةُ اللّهُ وَلَا يَقْرُونُ وَلا يقضى [٢٦] عليه و (١) هو في قضائه لا يجور، أحمده حمداً أنال به الفوز (٥) يوم النشور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة على تحقيقها أحوم وأدور، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله جابر شعب الإيمان بعد أنْ كان مكسور، صلى الله عليه (١) وعلى آله وأصحابه أنهار العلم بل البحور.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): الولكنكم.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «وكيف يسمع ذاهب العقل مخمور». والعرب تقول: اللبن محتضر ومحضور؛ أي كثير الآفة، يعني يحتضره اللجن والدواب وغيرها. ابن منظور، اللسان، «حضر»، ١٩٩/٤. والمعنى: كيف يسمع الوعظ ويستجيب لندائه من تلبّسته الشياطين، فأبعدته عن الصراط المستقيم، وزينت له الدنيا الزائلة، فسكر بزخارفها الباطلة، وعمي عن الحق وأهله.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان، آية ٣٣، ُ وَفي (م) و(ع): ﴿ فَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ ۚ حَقُّ فَلَا تَفَرَّلَكُمُ الْمَيْوَةُ الدُّنِيكَ ۚ وَلَا يَفَرَّلُكُمُ بِاللَّهِ ٱلْذَهُودُ ﴾ [فاطر: ٥]».

 <sup>(</sup>٤) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (٥) في (م) و(ع): «الأجراء.

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).(٧) في (م) و(ع): «ظاهرك نقي أبيض».

<sup>(</sup>A) عبارة (ويحك متى تجمع)، في (م) و(ع): (أما تجمع). (٩) في (م) و(ع): (ماذا).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «ماذا». (١٠) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): فزمانه. (١٣) عبارة فكأنك باق، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «موقوفاً». والموفور: الشيء التام. ابن منظور، اللسان، «وفر»، ٥/٨٨٠.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «الصندوق». (١٧) الكنّ التّ ... ذات الكنّ به: الذي تَقُرُ به بناء به كه زيال حداث ابن منظور، اللسان، هجنب» ١٧٥/١، ٢٧٦

<sup>(</sup>١٧) الجَنْب: القُرب. وذات الجَنْب يعني الذي يَقْرُب منك ويكون إلى جنبك. ابن منظور، اللسان، •جنب، ١/ ٢٧٥، ٢٧٦. (١٨) في (م) و(ع): •ولَّت.

<sup>(</sup>٢٠) الَّاية في (م) و(ع): ﴿ وَكِناتُنَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَفَرَّئُكُمُ لَلْمَيْوَةُ الدُّنْكِ ۚ وَلَا يَشَرَّئُكُمُ لِلَّهِ عَلَيْ الدُّنْكِ ۗ وَالْحَدِ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَفَرَّئُكُمُ لَلْمَيْوَةُ الدُّنْكِ ۗ وَلَا يَشَرَّئُكُمُ اللَّهِ الذُّرُونُ ﴾ [فاطر: ٥].

قال حمَّاد(١) رحمه الله تعالى: «كانت أمرأة من المتعبِّدات لها أيتام فوكف(٢) السَّقف عليها (٣) في يوم مطر فسمعتها تقول: يا رفيق إرفق بي فسكن المطر، فأخذت عشرة دنانير وحملتها إليها، فقالت صبية من الأيتام عليها مدرعة من (١) صوف: لا (٥) حمَّاد، لا تتعرَّض بيننا وبين ربنا ﷺ أنه قالت: يا أماه قد علمنا أنَّه لمَّا شكونا (٧) مولانا أنَّه سيبعث لنا <sup>(٨)</sup> الدنيا ليطردنا عن بابه، والصقت خدَّها بالتراب متضرِّعة إلى الله ﷺ (<sup>(۹)</sup> ليرضى عنها»

> أَسَمَحْتَ أَنْ يَبْقَى الفُؤاد بِدَائِهِ أَوَعَــٰذَتَـه (١١) بـالـوَصْـل ثـم تَـرَكْـتـه أَوْمَا عَـلِـمْـتَ بِـأَنَّ أَرْبَـابِ الـهـوى يا مَنْ يَتِيه على الوجود بحُسْنِه أضحى يخاف مِن أَحْتِراق فُؤادِه

مِنْ بَعْدِ مِا أَطْعَمْتِه بِدُوَاتِه حَيْرانَ بين مَطَالِه وَوَفَائِه أَسْرَى (١٢) لِنفَرْط سَفَامِه وبَسلامه إغطف على الصّب المَشُوق التّايه أَسَفًا لأنَّكُ مِنه في سوْدَائه (١٣) [بحر الكامل]

ما ألذ شراب وعظي، كل يوم أفتح دنّاً من فضٌ ختامه فأدير منه في أقداح العبارة على السامعين ما يخرجهم من الطرب إلى الوجد (١٤)، فلذلك تراهم سكاري يتواجدون؛ هذا مزَّق ثوبه لثوابه، وهذا رمى بطيلسانه (١٥) في طيّ لسانه، وهذا يذكر محبوبه فيُشَاق إلى لقائه (١٦) [١٦٧]

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): قال حماد بن سلمة. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/ ٥٠. وحماد: هو حماد بن سلمة بن دينار البصري، يكنى أبا سلمة مولى لبنى تميم. كان عالماً زاهداً فصيحاً مفوهاً إماماً في العربية صاحب, سننة له تصانيف في الحديث، توفي سنة ١٦٧هـ ٧٨٣م. ابن الجوزي، الصفة، ٣/ ٣٦١. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١/٢٦٢.

في الأصل: ﴿فُوطُفٌّ ، وهي من (م) و(ع). ووكف البيت: هطل وقطر، وكذلك السطح. ابن منظور، اللسان، ﴿وَكُفُّ، ٣٦٣/٩.

في (م) و(ع): اعليهم. (٣)

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في (ع). (٦) عبارة «عز وجل» ساقطة في(م) و(ع).

نى (م) و(ع): ﴿يا﴾. (0)

عبارة اأنه لما شكونا، في (م) و(ع): الما شكرنا، وهو تصحيف. **(V)** 

في (م) و(ع): ﴿إِلَّيْنَا﴾. **(A)** 

عبارة «عز وجل»، في (م): «تعالى»، وهي ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (١١) في (م) و(ع): ﴿واعدته،

<sup>(</sup>۱۲) في الأصل: «أهوى»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) البيتان الأخيران لمحمد بن إبراهيم بن ثابت، أبي عبد الله المصري الكيزاني المتوفى سنة ٦٢هـ ـ ١٦٦٦م. انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٥٦١ ـ ٥٧٠هـ، ص١٣٤

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «الواجد»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) الطيلسان: ضرب من الأكسية. ابن منظور، اللسان، ﴿طلس، ٦/ ١٢٥.

<sup>(</sup>١٦) عبارة ففيشاق إلى لقائمه، في (م) و(ع): ففيشتاق.

وهذا يرقص من الطرب، والحاسد وإبليس ما شربا منه قطرة، في كل مجلس يأخذ وعظي بمخانق إبليس فيبقى طريحاً (١)، بل في هذا المجلس أصابه سهم فهو ملقى على الباب لا يعقل.

إلهي إنْ لم أصلح للإصلاح فإنِّي متوسِّل<sup>(٢)</sup> إليك بمن صلح وأصلح، إلهي إنِّي متوسِّل<sup>(٣)</sup> إلى رحمتك أن برحمتك، وإلى فضلك بفضلك أن وإلى لطفك بلطفك، الطف بنا في غربة ألى القبر إذا نسينا الذَّاكرون برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً (٧).



<sup>(</sup>١) في الأصل: الطرحاً، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): ﴿أَتُوسُلُ﴾.

<sup>(</sup>٣) عبّارة «إني متوسل»، في (م) و(ع): «أتوسل».

 <sup>(</sup>٤) عبارة (إلى رحمتك؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (ظلمة).

<sup>(</sup>٧) عبارة (وصلى الله.. إلخ) ساقطة في (م) و(ع).



## [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي ظهر بالقدرة فلا تدركه (۱) العيون، واحدٌ لا من عدد (۲) جلَّ عن تصرُّف فعل كان أو (۳) يكون، صمد صمدت (۱) إليه الموجودات فأرزاقهم (۵) في كفاية كفالته مدموج و (۱) مضمون، خلق الأرواح قبل الأشباح بسر من الحكمة مصون (۷)، أسكنها ظلم (۱۸) الأحشاء لينفرد بالعزَّة ومن سواه بالهون، نشر روض (۹) إيوان السَّماء على الفلك مرصعاً بالنجوم لنزهة العيون، فمنها (۱۱) دلائل للمهتدي ورجوم للشياطين إذ (۱۱) هم يسترقون، و (۱۲) دحا الأرض على بحرٍ زاخٍ والبحر على صخرة والصخرة على النون (۱۲)، فجر فيها أنهاراً وأنبت (۱۱) منها حبّاً فمنه يأكلون (۱۱)، أمر الكل بخدمته فخدامه (۱۲) أعطاهم فوق ما يسألون، أمتثلوا قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَيِّنَ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَسْدُونِ (۱۷)، وقوم قيّدهم عن (۱۸) بابه فهم في تيه الشّقاءما يبرحون، صمّت آذانهم وبعيون بصائرهم لا يبصرون، غلبت عليهم شهواتهم فهم على [۲۷] يبرحون، صمّت آذانهم وبعيون بصائرهم لا يبصرون، غلبت عليهم شهواتهم فهم على [۲۷] مجاهدتها لا ينصرون، كم لهم تحت اللّحود من حسرات يودُّون لو (۱۹) أنَّهم يرجعون، وبعد

(١) في (م) و(ع): «تماثله».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مدد»، والتصويب من (م) و(ع). والمعنى: يستحيل عليه سبحانه التجزئة في الذات والصفات.

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والمعنى: يستخيل على الله ﷺ الحوادث التي يطرأ عليها العدم ثم تكون.

<sup>(</sup>٤) صَمَده صَمداً: قَصده واعتمده. والصمَد: من صفاته تعالى وتقدَّس لأنه أَصْمِدَتْ إليه الأمور فلم يَقْض فيها غيره. ابن منظور، اللسان، «صمد»، ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): الفأرزاقها). (٦) كلمة الملموج وا ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٧) قوله: «خلق الأرواح.. إلخ»، حكاه القاضي أبو يعلى في «المعتمد» في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ خَلَقَتَكُمْ ثُمُّ صَوْرَتَكُمْ ﴾ [الأعراف: ١١]. ابن الجوزي، زاد المسير، ٣/ ١٧٢.

٨) في (م) و(ع): «مظلم». (٩) في (م) و(ع): «رواق».

<sup>(</sup>١٠) في (مُ): قرمتها، وفي (ع): قبيها، . (١١) في (مُ) و(ع): ﴿إِذَا،

<sup>(</sup>۱۲) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) قوله: «ودحى الأرض.. إلخ»، رواية ذكرت في جامع القرآن للقرطبي، ٢٥٦/١، في تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ كَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اَسْتَوَىٰتَ إِلَى السَّكَمَاءِ فَسَوَّنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَنَتْهِ [البقرة: ٢٩] وهي من الروايات التي لا أصل لها، ولعلها من الروايات الإسرائيلية.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿فَأَنْبُتُۥ ۚ ۚ ۚ ۚ أَكُنْبُتُۥ ۚ ۚ أَكُلُونَهُ. ۚ أَنْ اللَّهُ الْحَلَّونَهُ.

<sup>(</sup>١٦) الْكَلَمَةُ سَاقَطَة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٧) سُورةُ الذاريات، آية ٥٦.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

ذلك أهوال الحساب يا ليتهم لم (١) يخلقون، ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُوكَوَتَرَىٰ كُلَّ أَمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أَمْتَةٍ نُدَّعَنَ إِلَىٰ كِنَبِهَا الْيُوْمَ نُجَزَوْنَ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ﴾(٢).

يا هذا من أنقطع في صحراء القبر بلا زادٍ هلك (المبدد) هلاك الأبد، يا تائها في ظلمة هواه مالك بصيرة المرصد (المرصد) ويحك كم تحيد عن الجادَّة أرى في عينك الرَّمد (ه) أوقد مصباح التَّقوى فَتِيهُ الشَّقاء ما له (۱) حدّ، أطلب رفقة التائبين عساك لطريقهم ترشد، من قاد زمام نفسه بالشهوة (۱) لم ينتبه إلا على شفير النَّدم ولهيب قد توقَد (۱) نهار الخفَّاش كله ليل والفراش يحرق نفسه فشمله قد تبدَّد (۱) أندب على بعادك يا مطرود فمثلك من بكى وعدَّد (۱) أعتذر يا مهجور عساك بالذُّل تسعد، يا من مات قلبه وشمله بالمعاصي تبدَّد، قلب لا يقبل الموعظة قلب (۱۱) ردي ما أراه يسعد، كم لك على المعاصي من إصرار في كل يتجدَّد (۱۲)، جسم عامر وقلب خراب وهو بالقساوة قد جمد (۱۱) ولى زمان الشباب في الغفلة وفي المشيب تعصي كانَّك مخلَّد، أين من ملك من الملوك (۱۱) وحصَّن الحصون وجنَّد، أين من صدر إلى القبور وبعد (۱۰) ما ورد، فما منعهم من القضاء العَدد ولا العُدد (۱۱) فتراهم في الحشر (۱۱) كأس وبعد (۱۱) من شربون، ﴿ كُلُّ أَيُو بَائِيمٌ كُنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ الل

قال أبو الحسن [١٦٨] الفارسي رحمه الله تعالى (١٨٠): «بلغنا أنَّ رجلا من أصحاب ذي النون المصري (١٩٠) أصيب بغفلة، فكان يطوف ويقول: أين (٢٠٠) قلبي؟ أين من وجد قلبي (٢١٠)؟

<sup>(</sup>١) في (ع): الآه. (٢) سورة الجاثية، آية ٢٧ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): اللمرصدة. والمرصد كالرُّصد وهو المراقبة، رصده رصداً ويرصده: يرقبه، ابن منظور، اللسان، الرصدة، ٣/١٧٧، ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) عبارة (في عينك الرمد)، في (م) و(ع): (في عينيك رمد).

<sup>(</sup>٦) عبارة (ما له، ساقطة في (م) و(ع).(٧) في (م) و(ع): (بالأمل.

<sup>(</sup>٨) عبارة دولهيب قد توقد، في (م) و(ع): دولهيبه قد وقد،

<sup>(</sup>٩) الخفَّاش: طائر يطير بالليلُ لأنه يَشُقُّ عليه ضوء النهار. والفَرَاش ما تراه كصِغار البَقِّ يتهافت في النار. ابن منظور، اللسان، «خفش»، ٢/ ٢٩٩، و«فرش»، ٦/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>١٠) بكى وعدَّد: أي جعل بكاءه ذا عدد. (١١) في (م) و(ع): •جوهر٠.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): المجلدة. (١٣) في (م) و(ع): التجملة.

<sup>(</sup>١٤) عبارة «من الملوك» في(م) و(ع): «الأموال». (١٥) في (م) و(ع): «وبعدها».

<sup>(</sup>١٦) العَدد: أي كثرة الأنصار والأعوان، والعُدد ما أعددته لحوادثُ الدهر من المال والسلاح.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿المحشرِ ٤.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): قال الحسن الفارسي، والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٢٠) في (م) و(ع): ﴿ أَهُ أَيِّنَ ﴾.

<sup>(</sup>٢١) عبارة (أين من وجد قلبي؛ ساقطة في (م) و(ع).

والصبيان يتبعونه ويقذفونه بالحجارة فدخل يوماً (۱) بعض سكك مصر، وقد هرب من الصّبيان، فجلس يستريح ساعة إذ سمع بكاء صبيّ تضربه والدته ثم أخرجته من الدار وأغلقت دونه الباب، فجعل الصبي يلتفت يميناً وشمالاً لا يدري أين يذهب وإلى أين يقصد، فلمّا سكن ما به عاد ناكصاً على عقبيه (۱) حتى رجع (۱) إلى باب دار أمه (۱)، فوضع خدَّه على باب (۱) الدار، فذهب به النوم، ثم أنتبه فجعل يبكي ويقول: يا أمّاه من يفتح لي الباب إذا غلقت بابك عني (۱۱) ومن يدنيني بعد أن غضبت (۱) عليّ وال : فرحمته أمه فقامت (۱) فنظرت من خلل (۱) الباب، فوجدت ولدها والدموع تجري على خدِّه متمعّكاً (۱۱) في التراب، ففتحت الباب (۱۱) وأخذته ووضعته (۱۱) في حجرها وجعلت تقبّله وتقول: يا قرّة عيني و (۱۱) يا عزيز نفسي، أنت وأخذته ووضعته (۱۱) في حجرها وأنت الذي تعرّضت لما حلَّ بك (۱۱)، لو كنت أطعتني لم تر (۱۱) مكروهاً. قال: فتواجد الفتي وصاح حتى أجتمع عليه الخلائق (۱۱)، فقالوا: ما الذي أصابك وقال: وجدت قلبي، وجدت قلبي وصاح حتى أجتمع عليه الخلائق (۱۱)، فقالوا: ما الذي أصابك على مكّة كذا وكذا عند فلانة سمّاها (۱۱)، ثم لم يزل إذا تواجد يقول ذلك». شعر (۲۱):

هل مُنْقِذ (٢١) لأخ الهَوَى أو مُنْجِد إِنْ أَتْهَموا بِفَرِيقهم أو أَنْجَدُوا (٢٢) [٦٨ب] أَوَ مَا هُم وَعَدُوا (٢٣) بإبْعَاد النَّوَى عند المقام فأين ذاك المَوْعِد كَتَم الجَوى يوم الفِراق ودَمْعُه فَوق الخُدُود على الصَّبَابة تَشْهَد (٢٤)

(٥) في (م) و(ع): (عتبة). (٦) في (م) و(ع): (عني بابك).

(٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).(٩) في (م) و(ع): (ظل».

(١٠) مَعَكه في التراب يمعكه معكاً: دَلَكه، ومعَّكه تمعيكاً: مرَّغه فيه. أبن منظور، اللسان، (معك،، ١٠/ ٤٩٠.

(١١) عبارة فلوجدت. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): احتى وضعته.

(١٣) الواو ساقطة في (م) و(ع). و (ع). (١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٥) في (م) و(ع): ﴿وأنت الذي قد تعرضت لما قد حل بك﴾.

(١٦) في (م) و(ع): «تلق». (١٦) في (م) و(ع): «الخلق».

(١٨) عبارة (وجدت قلبي؛ ساقطة في (م) و(ع). ﴿ (١٩) في (م) و(ع): (وسماها؛.

(٢٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٢١) في (م) و(ع): «مسعد».

(٢٢) أتهموا: أي قصدوا تهامة، وأنجدوا: أي قصدوا نجلاً.

(٢٣) في الأصل: «أو عادوا»، والتصويب من (م) و(ع).

(٢٤) في (م) و(ع): «يشهد».

<sup>(</sup>١) عبارة (والصبيان. . إلخ، في (م) و(ع): (والصبيان قد وُلِعوا به يرمونه بالحجارة من كل جانب فقضى أنه دخل يوماً».

<sup>(</sup>٢) نكص على عقبيه: رجع عما كان عليه. ابن منظور، اللسان، انكص، ١٠١/٧.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «حتى إذا رجم». (٤) في (م) و(ع): «والدته».

<sup>(</sup>٧) عبارة (بعد أن غضبت)، في (م) و(ع): (إذا غضبت).

كم ذا يُغَالِط مَن يراه بَاكِياً(١) صَبُّ منى صَانَ الدُّموع تَجَلُّدا مَالي أَمَالي(٤) في هَـواه عـواذِلي أَخَذُ الغرام جَوانِىحي فَلعاذلي<sup>(١)</sup> دَعْني أُخُوم على الحِمَى وَأَرُودُه سَل نَارهم هَلًا تَـجُـود بـجَـذوَةِ وإن استَطَعْتَ فحيِّهم في حَيِّهم فهناك يُوجَد كل قلب ضائع ولك البشارة في المَعَاهِدِ إِنْ بَدَتْ أيام تُتْحفني (١٠) سُلَيْماً سَلمَها (١١)

رَجَع السُّهاد لبجفْنِه يَتَرَدُّد(٣) سِيَّان عندي أبْرقُوا أم أرْعَدُوا (٥) مِنِّى المغيب وللغرام المَشْهَد فَيُضِلُّني وَلَهِي ورُشْدِي يُرْشِد أهْدَى بها ومِيَاهُهم هل تُورَد عَنْي (٧) فإنيّ عندهم أتَبَلُّد عن طَالِبِيه وكل قَلْب يُفْقَد (^) عند الوقوف بها(٩) على ما أعهد وسُعَاد تُسْعِدُنى وسُعْدَى تُسْعِدُ

[بحر الكامل]

معاشر(١٢) السالكين رافِقوا(١٣) التاثبين في طَلب(١٤) السَّماع، تحركوا بالموافقة فلعلَّ يحصل الأستمتاع (١٥٠)، كم من (١٦٠) مقرَّب في الأسباب وكم من (١٧٠) منقطع في الأنقطاع، يا من (١٨٠) دنَّس القلب والقالب لذكر الآخرة عندك ضِيقٌ ولذكر الدنيا عندك (١٩١) أتَساع، أحضر (٢٠٠) قلبك

(١٣) في (م) و(ع): (وافقوا).

(١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

في (م) و(ع): «كم ذا تغالط من تراه باكياً». ﴿ ٢﴾ في (م) و(ع): ﴿وتقولُ».

عبارة (رجع. . إلخ)، في (م) و(ع): ﴿وَقُد السهاد لجفنه مترددٌ . (٣)

أمالي من الممالأة، وقد سهلت الهمزة إلى ياء. ومالأته على الأمر ممالأة: ساعدتُه عليه وشايعته. ابن (1) منظور، اللسان، املاً، ١/١٥٩. والمعنى: يتعجب من ممالأته للعواذل بكتمان هواه رغم أنه لا يخافهم ولا يهتم بوعيلهم وتهديدهم.

برق الرجل ورعد: تهدُّد، وإذا أوعد الرجل قيل: أرعد وأبرق، ورعد وبرق. ابن منظور، اللسان، قرعدی، ۳/ ۱۸۰، وقبرق، ۱٤/۱۰.

<sup>(</sup>٦) عبارة (جوانحي فلعاذلي)، في(م) و(ع): (جوارحي فلمُذَّلي).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «مفقد». (٧) في الأصل: ودعني، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: التلحقني، وهي من (م) و(ع). (٩) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: اسلامها، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): المعشرا.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): اطيبا.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «الاستفاع»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: «احذر»، والتصويب من (م) و(ع).

في مأتم (١١) الحزن فعساه يُسقى بناضحة (٢) النَّدَم والاسترجاع، كم لي أُدَاوي قلبك من ألم المعاصي والأوجاع، أرى قلبك في غير جنس القلوب لا يقبل غذاء الوعظ<sup>(٣)</sup> إن عطش [٦٩] أو جاع، هذه علامة الهلاك قُل لي متى يكون الأنتجاع (١٠)، إذا ولَّى الشباب في الغفلة والشيخوخة في الكسل فعلامة الهلاك بالإجماع، استح ويحك من شيبك وأخجل من عيبك ودافع الاندفاع (٥)، شيب أبيض وقلب أسود قل لي بماذا يكون الانتفاع، ستعلم قولي إذا فَاجَأَتُكَ سَكُرَاتَ الْمَنُونَ، ﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أَنْتُو جَائِيَةً كُلُّ أَنْتُو بُدُّونَ إِلَىٰ كِلَيْبِهَا ٱلْيُومَ تَجْزَؤَنَ مَا كُنُمْ تَشْلُونَ ۞ • .

اكان شاب يحضر مجلس ذي النون مدَّة، ثم أنقطع عنه زماناً، ثم حضر عنده، وقد أصفرً لونه ونحل جسمه وظهرت عليه آثار العبادة والاجتهاد، فقال له ذو النون: يا فتى ما الذي أكسبتك خدمة مولاك وآجتهادك من المواهب التي منحك الله<sup>(١)</sup> بها، ووهبها لك، وآخِتصك بها؟ فقال الفتى: يا أستاذ وهل رأيت عبداً أصطنعه مولاه من بين عبيده<sup>(٧)</sup>، وأصطفاه وأعطاه مفاتح الخزائن، وأسرَّ إليه سراً يحسن أن يفشي<sup>(٨)</sup> ذلك السَّر، (٩). شعر (١٠):

فهو زاحى وفيه ظاب أرتياحى ما أبَالي بما تَفُول اللَّوَاحي ما عبلى مَن أَحَبُّ ذا مِن جَنَاح بسيسن جسدٌ مسن لسفسظسه ومُسزّاح ناس فقالوا هذا أمير المِلَاح [٦٩] طال غُدُويٌ في حُسبُكُم وَرَواحي بعدما قَصَّت (۱٤) الليالي جَنَاحي أو سَــــلام دَاوَى الـــزَّمَـــان جِـــرَاحـــي وضُحى واضع بتلك النَّوَاحي

صَاح إنى من الهوى غيير صاح وإذا لَاحَ مُسن أُحِسبُ لِسعَسيْسنسي كسم عَسَلُول لي (١١) قسال لسمَّا (١٢) رآه هــو لــى قَــاتِــلٌ ومُــحــيــى دلالاً ورأتْ جَيْسُنَ حُسْنِيه أَغْيُسُ الس يا صِحابي (١٣) على العُذيب وقد حل إلى نَظْرَة إلىكم سبيل لو مُنتنته بمرهم من لسام أيسن مسا مَسرَّ مسن أصِيبُسل بسنَسجُسدٍ

عبارة اقلبك في مأتم، في (م) و(ع): اويحك مأتم. (1)

<sup>(</sup>٣) في (ع): «الموت». في (م) و(ع): ﴿بِنَائِحَةٌ ! **(Y)** 

 <sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): قبالاندفاع». في (م) و(ع): ﴿الانتفاعِ؛ (1)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **(1) (V)** 

عبارة امن بين عبيده، في الأصل: ابين يدي عبيده، والتصويب من (م) و(ع). **(A)** 

ني (م) و(ع): ايفشوا.

القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٢٤/٤.

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): قدا.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: اله، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: اصاحب، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: اقصرت، والتصويب من (م) و(ع).

بِـدَم الـدَّمْـع قـد غَـدا كـالأضاح ها (٢) وإن حاولوا بِبُغدِي ٱطَّرَاحي حين بانُـوا عن أُفقِهم بـأَنْـتِـزَاح [بحر الخفيف]

فاتَني (١) العيد في رُبّاها فَجَفْني وبنَـ فَا الله فَا الله الله والمُلو والمُلو واللهُمُوع قد وَافَقَتْ هُمْ (٣)

## [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي لا تدركه الخواطر ولا الأبصار ولا اللحظات، حيٍّ بحياةٍ ليست كحياة من ماله إلى الممات، قدير بقدرة بها<sup>(1)</sup> ظهر وجود الأرض والسموات، عالم بعلم (<sup>0)</sup> يعلم به ما يهجس في السَّرائر والضمائر الخافيات (<sup>1)</sup>، مريد بإرادة (<sup>(1)</sup> ربَّب بها المبتدعات والمخترعات، سميع (<sup>(1)</sup> يسمع حنين الجنين (<sup>(1)</sup> في الأمعاء (<sup>(1)</sup>) وجري الماء في الأعواد اليانعات (<sup>(1)</sup>)، بصير يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء وأخفى ما يدق عن العبرات (<sup>(1)</sup>)، أخترع العالم لا عن مثال ولا عن ترتيب كيفيًّات (<sup>(1)</sup>)، أظهر فيهم من حكمته ما ظهر وكم له من حكم (<sup>(1)</sup>) خافيات (<sup>(1)</sup>)، جعل الكلَّ مختلفين في الصُّور والحركات والسَّكنات، فرَّق مطالبهم فلا يزالون مختلفين في جميع الحالات، وكيف لا وقد ركبهم في طبائع بالتضاد متنافرات (<sup>(1)</sup>)، كسى النُّفوس من تكوين الاعتراض أحوالاً (<sup>(1)</sup>) مختلفات، [(1)] قهرهم بهوان الهوى وأذلَّهم (<sup>(1)</sup>)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فاقتدا، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وأهلها)، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (رفقتم)، والتصويب من (م) و(ع).
 (٤) في (م) و(ع): (عنها).

 <sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (٦) في (م) و(ع): «الخفيات».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: فبإرادات، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>A) الكلمة ساقطة في الأصل و(م)، وهي من (ع).
 (P) في (ع): «الحنين».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): المعامة.

<sup>(</sup>١١) ينع الشمر فهو يانع: أَذْرَك ونَضِيج. ابن منظور، اللسان، فينع، ٨/١٥٠٠.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «العبارات». والعُبْرة: الدمعة قبل أن تفيض أو تردُّد البكاء في الصدر، أو الحزن بلا بكاء. الفيروزآبادي، القاموس، «عبر»، ص٥٥٨.

<sup>(</sup>١٣) عبارة «لا عن مثال. . إلغه، في (م) و(ع): «لا عن مثال سبق ولا ترتيب كيفيات».

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: وأحكام، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): فخفيات.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): •وكيف لا وتركيبهم من طبائع بالتضادد متنافرات. وقوله هذا هو معنى حديث للنبي ﷺ، فعن أبي موسى الأشعري ﷺ أن النبي ﷺ قال: •إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قُلْر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهّل والمحرّن والخبيث والطيب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب قومن سورة البقرة، رقم الحديث (٢٩٥٥)، ٢٠٤/٥.

<sup>(</sup>١٧) ني (م) و(ع): «حللا». (١٨) ني (م) و(ع): «تهرها بهوان الهوى وأذلها».

بشهوة الشهوات، أقام عليهم (١) ميزان العمل وأمرهم معادات (٢) العادات، ما أبعد الانسلاخ من قشرة الطَّبع ومن أنسلخ ظهرت له السَّعادات، فواجدٌ<sup>(٣)</sup> واصل وآخر سالك في تيه الظُّلمات، هذه أحكام من لا ترد أحكامه بالنقص والزيادات، أخبرنا بذلك ترتيبه تعالى(٤) في دتب المقامات، ﴿ ثُمَّ أَوْتَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَيِنْهُمْ ظَالِمٌ لِتَفْسِيهِ وَمِنْهُم مُقْتَعِيدً

يا أخي العمر مبني على الكدر، ما تصفو منه (٦) ساعة من الغبر (٧)، الدنيا جيفة من شم ريح شهواتها أستقذر، من زاحم الجيفة تدنِّس وما عنده خبر، من آثر الفاني على الباقي فجواد عزمه تقنطر (٨)، إذا هزم (٩) الهوى العقل فهزيمته (١٠) لا تتدبَّر، كم قَيِّل (١١١) خلَّصته إذا هو في قفص الغلبة أنقهر، ما صفا شراب المحبَّة للمحبِّين إلا بدوام أرقُ السُّهر(١٢)، فيا(١٣)من تركُّ الجادَّة حتى شاب ستعلم عند الموت ما الخبر، يا من تخلف عن الركب حتى خفي عنه الأثر، يا من يمشي في ظلمات الشهوة (١٤) حتى تعثر، فيا (١٥) من ضيع في الغفلة أيام الشَّباب حتى أناخ في مناخ الكِبر، يا مطروداً عن الباب يا من عيشه تكدُّر، كلما طلبت القرب أبعدوك و(١٦٠) أرى ذلك في جبينك مسطر، مِن أولى منك(١٧) بأن(١٨) تتحسَّر، بعت جوهر الشباب بالغفلة أما علمت أنَّك تخسر (١٩)، بلذَّة ساعة رغبت [٧٠ب] عن الجنة ستندم ـ والله ـ إذا تقبر، كم تنكّب (٢٠٠) عن طريق الهدّي (٢١) متى تقضي من التَّوبة الوطر، لا حيلة في القّضاء و (٢٢٠)عقّد القدر، بادر الهفوات (٢٣) قبل الوفاة (٢٤)، ﴿ مُمَّ أَوْرَقَنَا ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَيِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بَالْخَيْرَتِ﴾ .

في (م) و(ع): (عليها). (1) (Y) في (م) و(ع): «بمعادات».

في (م) و(ع): الفواحد). (٣) (٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

سورة فاطر، آية ٣٢. (٦) في (ع): (عنه). (٥)

في الأصل: «الخير»، والتصويب من (م) و(ع). والغَبَر: البقاء. ابن منظور، اللسان، «غبر»، ٥/٤. **(Y)** والمعنى: أنه لا تصفو لنا ساعة من ساعات بقائنا ومكثنا في هذه الدار.

عبارة افجواد عزمه. . إلخا، في (م) و(ع): امن على جواد عزمه تقنطرا. **(**A)

في (م) و(ع): اغلب). (۱۰) في (م) و(ع): «فهزيمة».

<sup>(</sup>١١) في (م): «قتيل».

<sup>(</sup>١٢) عبارة ﴿إِلَّا بِدُوامِ. . إِلْحُهُ، فِي (م) و(ع): ﴿إِلَّا بِرُواقَ السَّهُرِ﴾.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «يا». (١٤) في (م) و(ع): «الشهوات».

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿يا﴾. (١٦) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع) زيادة: «بالبكا من أولى منك». (١٨) في الأصل: ﴿أَنَّ وَالْتَصُوبِ مِنْ (م) وَ(ع).

<sup>(</sup>۱۹) في (م) و(ع): «بأنك تحشر».

<sup>(</sup>٢٠) نَكُب عنه: عدل، كَنَكُب وتَنَكُّب. الفيروزآبادي، القاموس، انكب، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: «الهوى»، والتصويب من (م) و(ع). (٢٢) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٣) في (ع): «الهوات»، وهو تصحيف. (٢٤) في (م) و(ع): «الفوات».

قال يوسف(١) رحمه الله تعالى: ﴿ سَأَلْتُ ذَا النُّونَ مَا كَانَ بِدُوِّ شَأَنْكُ وَمَا كُنْتَ فَيْهِ؟ قال: كنتُ شاباً صاحب لهوٍ ولعب، ثم إنِّي تبت وتركت ذلك كله وخرجت حاجاً إلى بيت الله الحِرام ومعي بضاعة، فركبت في مركب مع التجار من أهل مصر<sup>(٢)</sup>، وركب معنا شاب صبيح كَانَّه يشرق وجهه. فلمَّا توسُّطنا فقد صاحبَ المركب كيساً فيه مال، فأمر بحبس المركب وفتَّش كل من فيه (٣)، فلمًّا وصلوا إلى الشاب ليفتُشوه وثب وثبة من المركب حتى جلس على موج البحر (٤)، وصار (٥) له الموج على مثل (٢) سرير، ثم قال: يا مولاي إنَّ هؤلاء أتَّهموني وأنا (٧) أقسم عليك يا حبيب قلبي أن تريهم آية (<sup>(۸)</sup> من آياتك، أن <sup>(۹)</sup> تأمر كل دابة في هذا البحر أن تخرج رأسها وفي أفواهها جوهر. قال ذو النون: فما تمُّ (١٠) كلامه حتى رأينا دوابّ البحر أمام المركب وحواليه قد خرجت (۱۱) رؤوسها وفي فم كل واحدة منها (۱۲) جوهرة تضيء وتتلألأ (۱۲) وتلمع، ثم وثب الشاب من الموج (۱۱) إلى البحر (۱۱) وجعل (۱۱) يتبختر على متن (۱۷) الماء وهو يقول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (۱۸)، حتى غاب عنه رحمة الله عليه (٢٠). [١٧١] شعر (٢٠):

هُم أَوْدَعُوا قَلْبِي الأَسَى حِينَ وَدُّعُوا وْ(٢١) مُم وَهَمُوا أَنِّي تَسَلَّيْتُ بَعْدَهُم

وَأَغْرُوا فُـؤَادي بِسالسغُـرَام وأَوْجَسعُـوا وذلك (٢٢) أمر لَيْسَ لي فيه مَظْمعُ

(١٤) في (ع): «المركب».

(٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١١) في (م) و(ع): الأخرجت.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو يوسف»، والتصويب من (م) و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٢٥/٤. ويوسف: هو يوسف بن الحسين الرازي، أبو يعقوب، شيخ الصوفية، كان إمام وقته، ولم يكن في المشايخ على طريقته في تلليل النفس وإسقاط الجاه، توفي سنَّة ٣٠٤هـ ـ ٩١٦م. ابن الجوزي، القصاص والمذكرون، ص٦٨. اللهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ٣٠١ ــ ٣١٠هـ، ص١٥١. ابن العماد الحنبلي، شذرات اللهب، ١٢٥٥/٢.

عبارة امع التجار. . إلخه، في (م) و(ع): امع تجار مصره. **(Y)** 

ني (م) و(ع): ﴿وفتش من فيه وأتعبهم﴾. (٣)

عبارة احتى جلس. . إلخا، في الأصل: احتى أجلس على عرج البحرا، والتصويب من (م) و(ع). (1) (٦) نمي (م) و(ع): المثال؛.

في (م) و(ع): قوقامه. (0)

نى (م) و(ع): اوإني، **(V)** 

في الأصل: «الآية»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): قاتم،

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) عبارة الثم وثب. والخ، ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): الرجه،

غاب عنى فلم أره. (١٩) عبارة احتى غاب. . إلغ، في (م) و(ع): احتى

<sup>(</sup>٢٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: ﴿وَذَاكُ ، وَالْتَصُوبِ مِنْ (م) وَ(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م): قوجعل الشاب،

<sup>(</sup>١٨) سورة الفاتحة، آية ٥.

<sup>(</sup>٢١) الواو ساقطة في (م) و(ع).

وما حَدَّق (۱) العُشَّاق إلا حَدَائِق وكيف سُلُوِّي عنهم ولهم إذا وأُقْسِم أنِّي لو تَسَلَّيْتُ في الهوى فمَن عَاذِرِي مِن عَادلِين (۱) مَنَحْتُهم دَنَيْتُ فَأَبْعَدُوا (۱) أَنَيْتُ فَأَعْرَضُوا خَلِيَلِيَّ هَذَا رَبُّعُهم فَتَدَاوَيا ولا تَحْجُبَا عَنِي النَّسِيم إذا (٥) سَرَى

بها(٢) ظَبِيًّات الحيِّ تَرْعَى وتَرْتَعُ خَلَا ربعهم في العَيْن والقَلْب مَرْتَع لَرامُوا خِلافي سُرْعَةً وتَشَفَّعوا وِدَادِي فَصَانُوا وَصْلَهُم وتَمَنَّعُوا وَفَيْتُ فَخَانُوني حَفِظْتُ فَضَيَّعُوا بِلَشْمِ ثُرَاهُ فهو للوَجْدِ أَنْفَعُ فَقَلْبي بِرَيًّا عِظْرِه يَتَنَفَّعُ

[بحر الطويل]

إخواني ما أظلم ليل الغفلة على (٧) عيون الغافلين، فديت أهل السهر فديت المجتهدين، وجفت عيونهم و (١٠) مقصورة على وجفت عيونهم و (١٠) مقصورة على موافقة الناجين (٩)، همّتهم (١٠) مقصورة على موافقة الراكعين والساجدين، بصائرهم أسرع نفوذاً من أبصارهم في مشاهدة اليقين، قطعوا (١١) وادي الدُّجى بسباحة (١٢) السَّهر وخلَّفوا النَّائمين، حطُّوا على سواحل السَّحر مع ركائب (١٣) المستغفرين، طلعت طلائع دموعهم على رُبى المحاجر وفي ساقتها الأنين، هيَّج لهم نسيم السَّحر من الوجد الداء الدَّفين، كم لهم على السَّحر من الوجد الداء الدَّفين، كم لهم على ثنيَّات اللَّوى من جند غرام كمين، كم لهم على الأبرقين من بروق يقين (١٤)، عذبت لهم عذبات العذيب وأفناهم [١٧ب] الحنين، كم لهم على لمعات نجدٍ من وجدٍ جديد وحزن حزين، دموعهم كالعقيق (١٥) في وادي العقيق تندب

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دقٌّ، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (٢) في (م) و(ع): «به».

<sup>(</sup>٣) عدل عن الشيء: حاد، وعن الطريق: جارً. ابن منظور، اللسان، (عدل)، ١١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): ﴿دنوت فأنأوني﴾.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إذ»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): فيتلفع. ويتنقع من النقع وهو الرِّي. ونقعتُ بالخبر وبالشراب إذا أشتفيت منه، ونَقَعَتْ بلك نفسي أي اطمأنت إليه ورَوِيَت به. والتَّلفُع: الألتحاف بالثوب، وهو أن يشتمل به حتى يُجلَّل جسده. ابن منظور، اللسان، «لفع»، ٨/ ٣٦١. وفقع»، ٨/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «عن».

 <sup>(</sup>A) الواو ساقطة في الأصل، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٩) عبارة (وجفت. . إلخ، في (م) و(ع): (وجفت جنوبهم وعيونهم لذة الفراش لمرافقة المناجين.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): الهممهم،

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «واقطعوا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (ع): (بسياحة).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): (ركاب).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(عَ): «تبين».

<sup>(</sup>١٥) العقيق: خرز أحمر يتخذ منه الفصوص. ابن منظور، اللسان، «عقق»، ١/ ٢٦٠.

الراحلين، نزلوا بوادي الأراك<sup>(۱)</sup> عسى هيمانهم يراك فقد براه<sup>(۱)</sup> الوجد ما كاد يبين، لو رأيت حنينهم بالمنحنى لرأيت أسير غرام رهين، أناخوا بوادي الصبح<sup>(۱)</sup> عيس أشواقهم على نظرة من الظّاعنين<sup>(۱)</sup>، عرسوا بوادي الحمى يتلمَّحون آثار الراحلين<sup>(۱)</sup>، عرف نسيم<sup>(۱)</sup> أنفاسهم بالمحبَّة أعطر من عرف دارين، أين الشيح والضَّال و<sup>(۱)</sup>أين البان والرند<sup>(۱)</sup> من أنفاس المحبين، هذه صفاتهم هل لك فيها من صفات، ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنْبَ اللَّيْنَ اَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِدٌ لِنَقْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّا خَيْرَتِ ﴾.

قال أبو سليمان المغربي رحمه الله تعالى (٩): «كنت أحتمل (١٠) الحطب من الجبل وأتقوَّت به، وكان طريقي فيه التقوى والتجرد (١١). قال: فرأيت جماعة من البصريين في النوم منهم الحسن ومالك بن دينار وفرقد السَّبخي (١٦) فسألتهم عن (١٣) حالي (١٤) وقلت لهم (١٥): أنتم أئمة المسلمين دلوني على الحلال الذي ليس لله كان (١٦) فيه تبعة ولا للمخلوق (١٧) فيه منَّة، قال: فأخذوا بيدي وأخرجوني من طرسوس (١٨) إلى مرج خبَّاز (١٩)، فقالوا: هذا الحلال الذي

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): قوادي الأراك. ووادي الأراك قرب مكة. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ١/٩٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ترى)، والتصويب من (م) و(ع).(٣) في (م) و(ع): (الطلح).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «الراحلين». (٥) عبارة «عرسوا.. إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (V) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) الشيح: نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانس، له رائحة طيبة وطعم مر. والضال: شجرة من الدُّق تكون بأطراف اليمن ترتفع قدر الذراع تَنْبُت نبات السَّرْو، ولها بَرَمَةٌ صفراء ذكية جداً تأتيك ريحها من قبل أن تصل إليها. والبان: شجر يسمو ويطول في استواء، وليس لخشبه صلابة. والرند: هو شجر من أشجار البادية وهو طيب الرائحة يستاك به. ابن منظور، اللسان، فشيح، ٢/ ٥٠٢، وقضيل، ١٩٨/١١، وورند، ٣٩٨/١١.

<sup>(</sup>٩) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/ ٢٨٥. وأبو سليمان المغربي الزاهد، نزل طرسوس والمصيصة، وكان مشهوراً بالكرامات، معروفاً بالعبادة، روى عنه أبو عبد الله بن الجلاء. ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، ١/ ٤٤٧٦.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «أحمل». (١٠) في (م) و(ع): «والتحري».

<sup>(</sup>۱۲) هو فرقد بن يعقوب السبخي، يكنى أبا يعقوب، الزاهد المشهور، بصري، حدث عن جماعة التابعين، وشغله التعبد عن حفظ الحديث، توفي سنة ۱۳۱هـ ۷۶۸م. ابن الجوزي، الصفة، ۲۷۱/۳. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ۱۲۱ ـ ۱۵۱۰ه، ص٥١٥. ابن العماد الحبلي، شذرات الذهب، ١٨١/١.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): (علم حالي).

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (تعالى».

 <sup>(</sup>١٧) في (ع): «للخلق».
 (١٨) طرسوس: مدينة بثغور الشام، بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم، يشقها نهر البردان. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٨٨٣/٢.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «خبازى». والخُبَّازَى والخُبَّاز: نبت بقلة معروفة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة. ابن منظور، اللسان، «خبز»، ٣٤٤/٥.

ليست لله كالله السيل المخلوق الله عنه منة. قال: فمكثت آكل منه نصف سنة وثلاثة أشهر في دار السبيل المنه وكنت آكله نيّا ومطبوخاً، فصار لي حديث فقلت هذه فتنة، فخرجت من دار السلام (٤٠)، وكنت آكله أن نصف سنة و (١٠ ثلاثة أشهر أخر (١٠)، فأوجدني الله تعالى (١٠) قلبًا طيّباً حتى قلت: إنْ كان أهل الجنة بالقلب [١٧١] الذي لي فهم والله في شيء طيّب، وما كنتُ آس بكلام الناس. فخرجتُ يوماً من باب قلميّة (١٠) إلى صهريج (١٠) يعرف بالمدنف، فجلست عنده فإذا بفتى قد أقبل من لامس (١١) يريد طرسوس (١١)، وقد بقي معي قطيعات من ثمن الحطب الذي كنت أجي به من الجبل. فقلت: أنا قد قنعت بهذه (١١)، أعطي هذه القطيعات (١١) لهذا الفقير إذا دخل طرسوس يشتري بها شيئاً يأكله (١٠)، فلمًا دنا مني أدخلت يدي إلى جيبي حتى (١٦) أخرج الخرقة، فإذا بالفقير قد حرَّك شفتيه، وإذا كل ما (١١) كان حوله من الأرض ذهباً (١٨) يتَّقد حتى كاد يخطف بصري، ولبستني منه هيبة فجاز ولم أسلم عليه من هيبته. قال الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى (١١): وزادني (٢٠) أبو الفرج بن أبان في هذه الحكاية هيبته. قال الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى (١٥): وزادني (٢٠) أبو الفرج بن أبان في هذه الحكاية هيبته. قال الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى (١٥): وزادني (٢٠) أبو الفرج بن أبان في هذه الحكاية هيبته. قال الشيخ أبو بكر رحمه الله تعالى (١٥): وزادني (٢٠) أبو الفرج بن أبان في هذه الحكاية هيبته.

(١٣) في (م) و(ع): «بهذه الحُبَّازى». (١٤) في (م) و(ع): «القطع».

(١٥) عبارة فيشتري . . إلخ، في (م) و(ع): «اشترى بها شيئاً وأكله».

(١٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٧) في الأصل: قمن، والتصويب من (م) و(ع).

(١٨) عبارة فحوله. . إلخ، في (م) و(ع): فحولي من الأرض قد صار ذهباً.

(٢٠) في الأصل: (وزاد مني)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع). (٢) في (م) و(ع): اللخلق.

<sup>(</sup>٣) دار السبيل: أي منطقة وقف لعابر السبيل.

<sup>(</sup>٤) عبارة فوكنت آكله.. إلخه ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ومدينة السلام هي بغداد. صفي الدين البغذادي، مراصد الاطلاع، ٥٠٦/٢٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «آكله منه»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) عبارة انصف سنة و١ ساقطة في (م) و(ع). ﴿ (٧) في (م) و(ع): الخرى١.

<sup>(</sup>A) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) قَلَمْيَة: كورة واسعة برأسها من بلاد الروم قرب طرسوس، ويقال لأحد أبواب طرسوس قَلَمْيَة. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٣/١١٩.

<sup>(</sup>١٠) الصهريج: واحد الصهاريج وهي كالحياض يجتمع فيها الماء. ابن منظور، اللسان، ٢/٣١٢.

<sup>(</sup>١١) في الأصل و(م) و(ع): «لامين»، والتصويب من الصفة. ولامس من قرى فرغانة. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٣/ ١١٩٥.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «طرطوس»، والتصويب من (م) و(ع). وحيثما ورد في القصة «طرطوس» فالصواب فيه «طرسوس».

<sup>(</sup>١٩) عبارة (رحمه الله تعالى) ساقطة في (م) و(ع). وأبو بكر: هو محمد بن داود الدِّينوري الدُّقي، شيخ الشاميين، كان من أجل مشايخ وقته، وأحسنهم حالاً. توفي سنة ٣٦٠هـ ـ ٩٧٠م. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٣٨/١٦. تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات سنة ٣٥١ ـ ٣٨٠هـ، ص٢١٧.

قال: فقلتُ له: أرأيته بعد ذلك. قال: نعم، خرجتُ يوماً خارج طرسوس فإذا بالفتى جالسٌ تحت برج من الأبرجة وبين يديه ركوة فيها ماء، فسلَّمت عليه ثم اُستدعيت منه موعظة، فمدّ رجله فقلب الماء ثم قال: كثرة الكلام تنشف (١) الحسنات كما تنشَّف الأرض هذا الماء، يكفيك. شعر (٢):

أيًا سَعْد هَاتِيك المَنَاذِل من سُعْدَى وَذَها تَهب لي هَبَّةٌ من نَسِيمها وذَرها تَهب لي هَبَّةٌ من نَسِيمها وكَرَّر أَحَادِيث النَّحُويْس لمعنرَم ولا تَسْأَلَنُي (ئُ سَلْوَة بعد صَبُوَةً وَسَلْها سَلَاماً نافعاً (١) مِنيّ الصَّدَى فيا صَبْر باعدني إذا بَعُدَ الحِمَى ويا طَيْف طِف بي حَول كَعْبَة طَيْفِها ويا طَيْف طِف بي حَول كَعْبَة طَيْفِها

فَدَعْني أَجَدُد في مَعَاهِدِها عَهْدا تَزِدْ كَبِدِي منها على ظَما بَرْدا تُقَرِّب إليه البَان والطَّلْح<sup>(٣)</sup> والرَّنْدا فَتُضحِي<sup>(٥)</sup> من الأعْدَاء يا صَاحِبي أعْدا [٧٧ب] وَسَلْها وِصَالاً مَانِعاً مني<sup>(٧)</sup> الرَّدى<sup>(٨)</sup> ويا وَجُد أَنْجِدْني<sup>(٩)</sup> إذا سَكَنت نَجْدا لعل لها إنْ مَانَعَت وَصْلَها وَعْدا (١٠٠) [بحر الطويل]

## [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي تفرَّد بحكمته في ظهور المقامات بالظهور (١١)، غرس بستان الكون بيد القدرة (١٢) فهو بترتيب الإرادة مفطور (١٣)، لا يعزب عن علمه معلوم كلُّ ذلك في الكتاب (١٤) مسطور، قلم ولوح (١٥)

(٤) في (م) و(ع): اتسأليني. (۵) في (م) و(ع): افنصحي.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (ينشف).

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٣) الطَّلْح: أعظم العِضَاه وأكثره ورقاً وأشده خضرة، وله شوك ضخام طوال وشوكه من أقل الشوك أذى،
 وله بَرَمَة طيبة الربح. ابن منظور، اللسان، (طلح، ٢/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (ناقعاً).

<sup>(</sup>٧) عبارة (مانعاً مني)، في الأصل: (ما تعاملني)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «الصدى».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «يا واجد أوجدني»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿أوعدا ﴾، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: قبلا ظهورا، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة ابيد القدرة، في (م): ابقدرته. (١٣) في (م) و(ع): المقهورا.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «كتاب». وأراد بالكتاب ما كتب في اللوح المحفوظ لتعرفه الملائكة، وقد يكون المراد به ما كتب على العباد من أعمالهم.

وكتابة كلُّ ذلك عليك (١) يدور، عرش وكرسي (٢) وأفلاك وأملاك (٢) على ما يصلحك تدور، أرض وجوَّ وجبال ومعادن وأقاليم وبحور، كل ذلك لعمارة قنطرة دنياك ليكون عليها العبور، أمر ونهيٌ ووعد ووعيد وحفَّاظ على أعمالك لا تجور، صراط وميزان (٤) وسؤال وقراءة ديوان عليك منشور، أنت تملي بأفعالك والكاتب (٥) يكتب كلُّ عليك محصور، سائل ومسؤول وحلال وحرام ومباح ومحظور، شمِّر إزار عزمك (٢) فما يعلم الموصول (٧) ما فيه المهجور، أيَّام البقاء قلائل وكيف وقد خطَّ المشيب في لمتك (٨) خط زور، إذا أعميت البصيرة في الشباب ترجو في المشيب أن تظفر (٩) بنور، ما أغفلك عن ظلمة الرمس وأهوال تذوب لها الصخور، فبينما (١٠) أنت نبات يانع أصبحت هشيماً بتولي (١١) الدهور، ثم تقوم للحساب كما وعدت (١٢) يوم الحشر والنَّشور، ﴿ وَلِكَ بِأَنَ اللهُ هُو لَلْحَقُ وَاتَهُ يُحِي ٱلنَوْتَي وَاتَهُ عَلَى كُلُ مَنْ و فَدِيرٌ ﴿

سَتَنْسِخُ مَا كُنتُر تَمَنْلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٩]، عرض بالكتابين فكانا سواء، قال ابن عباس: ألستم عرباً هل تكون النسخة إلا من كتاب، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. الحاكم، المستدرك، كتاب التفسير، ٣/٣٥٦. وأما اللوح فهو اللوح المحفوظ الذي فيه أصناف الخلق والخليقة وبيان أمورهم، وذكر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، والأقضية النافذة فيهم، ومآل عواقب أمورهم. القرطمي، الجامم، ٢٩٨/١٩.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (عليه).

<sup>(</sup>٢) ذكر الله تعالى العرش والكرسي في كتابه العزيز ولم يبين ماهيتهما سوى أن قال: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّكَوَاتِ وَالدَّرَ الْعَرْشِ السَّطِيعِ ﴾ [التوبة: ١٢٩]، والمذهب الصحيح عند علمائنا أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة لا يتعلق به العمل فإنه لا يجب الاشتغال بتأويله بل يجب الاعتقاد بثبوته. أكمل الدين البابرتي، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) في (م): «وأملاك وأفلاك».

<sup>(</sup>٤) الصراط هو جسر يضرب على جهنم يمر عليه بنو آدم، فعن أبي هريرة على عن النبي الله أنه قال: ويضرب جسر جهنم قال رسول الله على: فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان [هو نبت ذو شوك] أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق [المهلك] بعمله، ومنهم المُحَرِّدُن [المصروع وما قطعت أعضاؤه جعل كل قطعة منه مقدار خردلة] ثم ينجو.. الحديث. البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، رقم الحديث (١٥٦)، ينجو.. الحديث. وأما الميزان فهو ميزان ينصب يوم القيامة لبني آدم توزن فيه أعمالهم، قال تعالى: ﴿وَنَسَعُ الْمَوْنِينَ ٱلْسِلَا لِيُورِ ٱلْقِيكَةِ فَلَا لُظُلُمُ نَشَلُ شَيْكًا وَلِن كَاكَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرَالٍ ٱلنَا بِهَا وَلَكَن مِنْ الله وَاللهم، الله وكال مُعسِيدِكُ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]. القرطبي، التذكرة، ص٣٧٣، ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الكتاب»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) اللَّمَّة: شعر الرأس إذا كان فوق الوَفْرَة. ابن منظور، اللسان، (لممه، ١/١٢)٥٥.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «تظهر». (١٠) في (م): «وبينا»، وفي (ع): «بينا».

<sup>(</sup>١١) عبارة «هشيماً بتولي»، في (م) و(ع): «فانياً بتوالي». (١٢) في (م) و(ع): «وعد».

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ [١٧٣] ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّبَ فِيهَا وَأَكَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ﴾(١)، فسبحان من يقضي ولا يقضى عليه، يكسر الصَّحيح ويجبر المكسور، أحمده حمد من يرجو رحمته لعلمه<sup>(٢)</sup> أنَّه الرحيم الغفور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدِّها ليوم الموت وهول النشور، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله شفيع الأمة يوم يبعث من في القبور، صلى الله عليه و<sup>(٣)</sup>على آله وأصحابه (٤) ما دامت الأزمان والدهور.

إخواني لا تزال قلوب أهل المعاصي تائهة<sup>(ه)</sup> في قفار الندم، يندبن في<sup>(٦)</sup> مأتم الأسف دمعاً وبعده دم، ويحك كم تسافر إلى الآخرة بلا زاد(٧) لما تنقطع تندم، إذا أخربت(٨) يد المعاصي رَبْع التَّعبُّد آمتحن بالعدم، يا مأسور الغفلة هذا فكاك الموعظة فبادر عساك تسلم، توبة المسوِّف على طرف اللسان وتوبة الصادق من قلبه لعلمه بما ثمَّ، المخلص على الجادَّة والمبهرج رجع من الطريق ماتمً، معاشر (٩) العصاة أندبوا أحزان الذنوب فهذا مجمع المآثم، ألطم خدود الأسف بأنامل الحزن و(١٠٠ قل يا(١١١) ويلي ماذا على ثمَّ (١٢١)، ضيَّعت أيام الشباب في الغفلة وماذا ينفع الهرم والندم، سكن حب الدنيا قلبك فرحلت الآخرة ووَلِيَ<sup>(١٣)</sup> السقم، إذا أسكن (١٤) الرُّهد قلباً رحل عنه اللعب وقصر الأمل يهدم، ما أسرع صرعة الموت ينغص (١٥) العيش وما يرعى (١٦) الذِّمم، يا نظَّارة (١٧) العروس واحد يخلو بالمحبوب [٧٣٠] والمحروم(١٨) يعود بالخيبة والندم(١٩)، يا متفرِّجين جددوا نية التوبة فكم متفرِّج (٢٠) في زمان (٢١) القبول أرتسم (٢٢)، إنَّما يهتزّ بالموعظة (٢٣) حيٌّ لا حيلة في الميت لأنه لا يتألم، قدُّم

سورة الحج، آية ٦ ـ ٧. (1)

عبارة (من يرجو..,إلخ، في الأصل: (من يرجو بعلمه،) والتصويب من (م) و(ع). **(Y)** 

كلمة اعليه وا ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٣)

كلمة (وأصحابه) ساقطة في (م) و(ع). (1)

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **في الأصل: «تائهاً»، والتصويب من (م) و(ع).** (0)

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): اخربت١. (٧) في (م) و(ع): (قلب). (١٠) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (معشر). (١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «ماتم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة فوولي السقم، في الأصل: فوتولَّى إلى السقم، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (ع): ﴿ يُنَقَّصِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): السكنا.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: «ترى»، والتصويب من (م) و(ع). (١٧) النَّظَّارة: القوم ينظرون إلى الشيء. الفيروزآبادي، القاموس، "نظر"، ص٦٢٣.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): (ويندم). (١٨) في (م) و(ع): ﴿الْمَتَفْرِجِ﴾.

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): ﴿ رَمَامًا. (٢٠) في (ع): المقترح!.

<sup>(</sup>٢٢) في (م) و(ع): «ارتقم». ورسمتُ له كذا فارتسمه إذا امتثله. أبن منظور، اللسان، «رسم»، ٢٤٢/١٢.

من نفسك لنفسك (١) فعَسى الأمر عليك يهون يوم النشور(٢)، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ لَلْقُقُ وَأَنَّةُ يُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَأَنَّةُ طَلَى كُلِّ مَنْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَلِيَةٌ لَا رَبِّبَ فِيهَا وَأَكَ اللّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ (٣).

أبو عبد الرحم الأزدي رحمه الله تعالى قال<sup>(1)</sup>: كنتُ أدور على حائك ببيروت<sup>(٥)</sup>، فمررت برجل متدليً الرجلين في البحر وهو يكبِّر، فأتكيت على الشُّرفة<sup>(٢)</sup> التي إلى جانبه، فقلت: يا شاب مالك جالساً وحدك؟ فقال<sup>(٧)</sup>: أتق الله كان<sup>(٨)</sup> ولا تقل إلا حقاً، ما كنت قط وحدي منذ ولمتني أمي، إنَّ معي ربي كان<sup>(٩)</sup> حيثما كنت، ومعي ملكان يحفظان عليَّ عملي<sup>(١١)</sup>، وشيطان ما يفارقني، وإذا عرضت لي حاجة إلى ربي كان جاءني<sup>(١١)</sup> بها وهو على كل شيء قدير<sup>(٢١)</sup>».

ما لي عن وَصْلِكُ أَصْطِبَارِ أَصْطِبَارِ أَصْبِحْتُ ظَمْانَ ذَا جُفُونَ أَصِبْحُتُ ظَمْانَ ذَا جُفُونَ أَرُومُ كِستْسمَانَ مِا أُلاقِسي ومن نسسيم البصّبَا إذا ما آها ليذِحُر (١٤) ديار سَلْمَى لَيَحْد شِي بها تولَّى لَيْهُ في لِعَيْشٍ بها تولَّى إذْ أَعْيُنَ الدُّهُ ور قد أُقَرَّت (١٧)

السيك مِن هَنْ لِلهُ السفِراد مِسيَساه أَحْدَاقِها غِسزَاد وبالسماقي له اُشتِهاد هَبَّ على أَرْضِكُم أَغَاد لا أَجْدَبَتْ تِلْكُمُ (١٥) الدِّياد [١٧٤] يَنْظِير أيَّامه القِصَاد (١٦) وفي غُصُون الهَوى ثمَارُ

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿قدم نُفسك لرمسك ٩. ﴿ (٢) عبارة ﴿يوم النشور ﴾ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) الآية في(م) و(ع): ﴿ وَرَبَىٰ كُلُّ أَنْتُو جَائِيَةً كُلُّ أَنْتُو مُنْتَىٰ إِلَى كِنَيْهَا ٱلْيَرْمَ تُجْزَؤَنَ مَا كُمُتُمْ تَشْمَلُونَ ۞ [الجائية: ٢٨]».

<sup>(</sup>٤) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/ ٢٨٧. وأبو عُبد الرحمن الأزدي يقال له الأسدي، كان يأتي المقابر كل اثنين وخميس. ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ٦٣/٢٩، ٦٤.

<sup>(</sup>٥) عبارة (على حائك ببيروت، في (م) و(ع): (على حائط بيروت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الشرفات»، وفي (م) و(ع): «الشرافة»، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «قال».(٨) عبارة (عز وجل» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۰) عبارة (على عملي) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة ﴿ إِلَى ربي. . إلخ، في (م): ﴿ إِلَى الله تعالى فجاءني، وفي (ع): ﴿ إِلَى الله عز وجل فجاءني،

<sup>(</sup>١٢) عبارة «وهو على كل شيء قدير» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱٤) في (م) و(ع): «لذكري».

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: ﴿لا أجاذبتكم تلك؛، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) البيت ساقط في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة «قد أقرت»، في (م) و(ع): «راقدات».

يا هذا كم تلبس قميص المعاصي بالليل وتتردَّى بالرِّياء بالنهار، إذا خرجت من بيتك آبداً (۱) بالمقابر وقل (۲) الرحيل إلى هذه الديار، فيا ليت شعري أين منزلي غداً أو بعد غد ليقرَّ (۱) عندهم القرار، بينما (۱) أنت جالس حتى يقال فلان سَار، قل لأهل القبور ما تشتهون وتسمَّع إلى الجواب في الأسرار، مناهم ساعة من عمرك يعتذرون عسى تقبل الأعذار، يا خيبة المفرِّطين إذا (۱) شفَهم (۱) الأسف وحيل بينهم وبين قضاء الأوطار، أنظر ويحك طائر عزمك هل عشش في التسويف أوطار (۷)، كم وادي عين جرت فيه عيون الأسف فأنبت أزهار، ندم حيث لا ينفع كمطر في سبخة لا تنبت أنوار (۱۸)، كم خربت المعاصي قصر قلبك عليك ببناء التوبة لأنه (۱) معمار، يا نائح الموعظة هيج أهل الشجون بذكر الأحباب والديار، ويحك كم (۱۱) في أحمال ذنوبك من أوقار (۱۱)، في الصبا لا ترعوي وهذا المشيب فأين الوقار، كيف يلذ عيش (۱۲) من لا يعلم سيره (۱۱)، هل الحبة أو إلى (۱۱) النار، ما أغفلنا عمًا يراد (۱۵) وعند كشف الغطاء تهتك (۱۱) الأستار، فبادروا إخواني بالتوبة (۱۷) قبل أن يضرب بوق الرحيل وترحلون إلى القبور (۱۸)، في القبر في القبر في آلمَوْقَ وَأَنَّمُ عَلَى كُلُ شَعْم فَدِيثُ في التَبُر في المَثَار، في القبر (۱۵) النار، ما أغفلنا عمًا يراد (۱۵) وترحلون إلى القبور (۱۸)، في القبر في القبر في آلمَوْقَ وَأَنَّمُ عَلَى كُلُ شَعْم فَدِيثُ في النَّبُوكُ وَالَّمُ عَلَى الْحَدِي الْمَار، في القبر في القبر في المَثَلَاء عَلَى المَدِي وَلَا المُعْم الله عَلَى المَدِي وَلَاكُونَ وَالَمُ عَلَى الْمَار، في القبر أله المنار المنار

قال معروف الكرخي رحمه الله تعالى (٢٠٠): «رأيت في البادية شاباً حسن الوجه له ذؤابتان حسنتان، وعلى رأسه رداء قبطيّ، وعليه قميص كتّان (٢١١)، وفي رجليه نعل، قال معروف:

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿ فَأَبِدًا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: قوقال، والتصويب من (م) و(ع).
 (٣) في الأصل: قوقال، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): البيثاء. (٥) في (م): الإذاء.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «سافهم»، والتصويب من (م) و(ع). وشفه الحزن: لماع قلبه، وقيل: أنحله، وقيل: أذهب عقله. ابن منظور، اللسان، «شفف»، ١٧٩/٩. (٧) عبارة «انظر ويحك. الخ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «نؤار». وأنوار جمع نَوْر وهو الزَّهر. ابن منظور، اللسان، «نور»، ٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٩) ني (م): دنإنه.

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) أوقار: جمع وِقْر: النَّقُل يحمَّل على ظهر أو على رأس. وقيل: الوِقْر: الحمل الثقيل. ابن منظور، اللسان، ووقر، ١٨٩/٥.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «العيش»، والتصويب من (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): «مصيره».

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في (ع). (عن المراد». (عما يراد»، في (م) و(ع): اعن المراد».

<sup>(</sup>١٦) ني (م) و(ع): «تكشف». (١٦) ني (م) و(ع): «التوية».

<sup>(</sup>١٨) عبارة (وترحلون. إلغ، في (م) و(ع): (فترحلون،

<sup>(</sup>١٩) الآية في (م) و(ع): •﴿وَرَزَىٰ كُلُّ أَنْتُو خَاتِيَّةً كُلُّ أَنْتُو نَدَّىٰمَ إِلَىٰ كِنَبِهَا ٱلْهُومَ تَجْزَؤَنَ مَا كُفُتُمْ تَسْتَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٨]٠.

<sup>(</sup>٢٠) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٢١) عبارة اوعليه قميص كتان، ساقطة في (م) و(ع).

فعجبت منه في مثل<sup>(١)</sup> ذلك المكان ومن زيِّه، فقلت له<sup>(٢)</sup>: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته (٣) يا عم (٤). فقلت: يا فتى من أين أَقْبَلْتَ (٥٠)؟ فقال: من مدينة دمشق. قلت: ومتى خرجت منها؟ قال: ضحوة النهار. قال معروف: فتعجبت<sup>(٦)</sup> منه وكان بيننا<sup>(٧)</sup> وبين الموضع الذي رأيته فيه مراحل كثيرة. فقلت له: وأين المقصود<sup>(٨)</sup>؟ فقال: مكة إن شاء الله تعالى (٩)، فعلمت أنه محمول (١٠٠)، فودعته ومضى ولم أره حتى مضت ثلاث سنين. فلمَّا كان ذات يوم وأنا جالس في منزلي أتفكّر في أمره (١١) وما كان منه، إذا أنا بإنسانٍ يدقّ الباب، فخرجت إليه (١٢) فإذا أنا بصاحبي، فسلَّمت عليه فردَّ عليَّ السلام (١٣) ثم قلت (١٤): مرحباً وسهلاً (١٥)، فأدخلته (١٦) المنزل فرأيته منقطعاً والها تالفاً خاتفاً (١٧) حاسراً (١٨)، فقلت (١٩): أيها الصاحب (٢٠) حدِّثني شيئاً من الخبر. فقال: يا أستاذ هو (٢١) لاطفني حتى أدخلني الشَّبكة فرماني، فمرة يلاطفني، ومرة يهدِّدني، ويجيعني مرة ويكرمني أخرى، ويا ليته [١٧٥] وَقَفني (٢٢) على بعض أسرار أوليائه ثم ليفعل بي (٢٣) ما شاء. قال معروف: فأبكاني كلامه، فقلت له: فحدثني (٢٤) بعض ما جرى عليك منذ فارقتني. فقال (٢٥): هيهات أنَّ أبديه وهو يريد أن يخفيه، ولكن قد فعل بي مولاي (٢٦) ما قد (٢٧) فعل، ثم أستفرغه البكاء(٢٨)، فقلت: وما فعل بك؟ قال: جَوَّعني ثلاثين يوماً ثم جنْتُ إلى قرية فيها مقثأة(٢٩)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۲) عبارة (فقلت له)، في (م) و(ع): (وقلت). (1)

(٦) في (م) و(ع): افعجبت١.

كلمة ﴿ويركاته ﴾ ساقطة في (م) و(ع). (٣)

في الأصل زيادة: «فقلت: يا عم»، والتصويب من (م) و(ع). (٤)

(٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٧) في (م) و(ع): (بينه). (٨) في (م) و(ع): «المقصد».

 (٩) عبارة (إن شاء الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). (١٠) أي أنه من أولياء الله تعالى.

(١١) في الأصل: ﴿أُمْرِيُّ ، والتصويب من (م) و(ع). (١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٣) عبارة ففرد علي السلام، ساقطة في (م) و(ع). (١٤) عبارة «ثم قلت»، في (م) و(ع): «وقلت». (١٦) في (م) و(ع): ﴿وأدخلتهِ﴾.

(١٥) في (م) و(ع): ﴿وأهلاً».

(١٧) عَبَارةَ (تالفَأُ خائفاً»، في (م) و(ع): ﴿خافياً».

(١٨) رجل حاسر: لا عمامة على رأسه. ابن منظور، اللسان، (حسر)، ١٨٧/٤.

(١٩) في (ع): (فقلت له).

(٢٠) عبارة اأيها الصاحب؛، في (م): (إيه؛، وهي ساقطة في (ع).

(٢١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٢٢) عبارة (ويا ليته وقفني، في (م) و(ع): (فليته أوقفني. (٢٣) الكلمة ساقطة في (م).

(٢٤) في (م) و(ع): «حدثني». (٢٦) في (م) و(ع) زيادة: «في طريقي». (٢٥) في (م) و(ع): ﴿قَالُ ﴾.

(۲۸) أي بكي كثيراً حتى نفد دمعه. (٢٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٢٩) أرض مقنأة: كثير القِثَّاء [الخيار]. والمقنأة: موضع القِثَّاء. ابن منظور، اللسان، «قثأ،، ١٢٨/١.

قد نبذ (١) منها المدوِّد وطرح، فقعدت آكل منه، فنظرني (٢) صاحب المقثأة، فأقبل إليَّ يضرب ظهري وبطني وقال(٢٣): يا لَص ما خَرَّب ميقثاتي إلا أنَّت (٤٤)، منذ كم أنا أرصدك حتى وقعت عليك، فبينما(٥) هو يضربني إذ أقبل فارس نحوه مسرعاً إليه وقلب السّوط في رأسه، وقال: تعمد إلى وليّ من أولياء الله كالله (٦) وتقول له يالص! فأخذ صاحب المقثاة بيدي وذهب (٧) بي إلى منزله فما بقي شيء من الكرامة إلا عملها(٨) وأُستحلَّني وجعل مقثاته لله ﷺ ولأصحابُ معروف. فقلتُ له: صِف معروفاً، فوصفك لي، فعرفتكِ لما كنت شاهدته منك ومن صفتك في طريقي. قال معروف (١٠٠): فما أستتم كلامه حتى دقُّ صاحب المقثاة الباب، ودخل إليَّ وكان موسِّراً فأخرج جميع ماله وأنفقه على الفقراء، وصحب الشاب سنة، وخرجا<sup>(١١)</sup> إلىَّ الحج فماتا بالربذة (١٤٠): الله تعالى ونفعنا ببركة أوليائه (١٣٠). شعر (١٤٠):

يَكُفيك أنَّ فوادي في تَلافِيك وإذَّ قَلْبِي مِتَى (١٥) أَنْ رَامَ سُلْوَتِهِ وأنت لى جَنَّة أَرْجُو النعيم بها يا كَعْبِهُ الحُسْنِ نَادِ القَلْبِ مُحْتَجِباً كم لَيْلَة غِبْتَ عن عينى فما نَظَرَتْ ومِلْتُ للغُضن لمَّا أَنْ حَكَاكُ هوى أَهْوى لأجل هَوَاك العَذْب يا أملي (١٩)

لكل سُورَة وجُدٍ قد تَلَى فيكا [٧٠٠] عن الغَرَام ثَني قلبي يُثَنِّيكا(١٦) لولا تَجَافِيك (١٧) لم أبْرَح أَنَاجِيكا فإنه (١٨) مع إخرامي يُلَبِّيكا للبَدْر في الأفق لَمَّا بَاتَ يَحْكِيكا فلم أجدُ فيه مَعْنَى من مَعَانيكا لَثْم الْأَقَاح (٢٠) وما فيه (٢١) لما (٢٢) فيكا

(٦)

(٣)

**(Y)** 

نى (م) و(ع): افنظرت. في (م) و(ع): قمُدُّه. (1)

عبارة (إلا أنت، في (م) و(ع): (غيرك، نى (م) و(ع): (ويقول). (1) في (م) و(ع): اتعالى.

في (م) و(ع): ﴿فَبِينَا﴾. (0)

في (م) و(ع): الفذهب). عبارة ففما بقي.. إلخه، في (م) و(ع): ففما أبقى من الكرامة شيئاً إلا عمله. **(A)** 

في (م) و(ع): ﴿تعالى، (١٠) عبارة (فقلت له: صف. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿وخرجِهِ، والتصويبِ من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) الرَّبَذة: من قرى المدينة، على ثلاثة أميال منها قريبة من ذات عرق، على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. صفي الذين البغدادي، مراصد الاطلاع، ١٠١/٢.

<sup>(</sup>١٣) عبارة فرحمهما الله. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). ﴿ (١٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): فَتُتَنَّيكا، (١٨) في (م) و(ع): ﴿وَإِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (١٧) في (م) و(ع): التجنُّيك؟.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: ﴿ أَهْوِى لأجل ثنائك العذاب هوى ٤، وفي (ع): ﴿ أَهُوَّى لَأَجَلَّ هُواكَ العذاب هوى ٤، وهي من (م).

<sup>(</sup>٢٠) الأقاح جمع الأقحوان وهو نبت طيب الريح، حُوالَيه ورق أبيض ووسطه أصفر. ابن منظور، اللسأن،

<sup>«</sup>قحا»، ۱۷۱/۱۵.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: «المني»، والتصويب من (م) و(ع). (٢١) في (م) و(ع): «فيها».

تَعَلَّلاً لفؤاد لم يُفِده سوى لأخبِسَنَّ عليك النَّفْسَ مُحْتَسِباً إِنْ كُنْتَ أَنْكُرت مَا بي (٢) من هَوَى وجوى وجوى وحَسْبُ حُبُّك أَنَّ القَلْب في وَلَهِ زَدْ يا غَرَامي وإِنْ زاد الحَبيب قِلىً

هَجُر فَيْعَتَاض عن وَصْلِ تَمنيكا دمعي (۱) لعل الذي أَخْفَاكُ يُبْديكا فأنظر لشاهد حَالي فهو يُنْبِيكا وما تَعَدَّد يُكا فيان أَذْنَى وصَالٍ منه يُرْضِيكا فإنّ أَذْنَى وصَالٍ منه يُرْضِيكا

[بحر البسيط]

مجلسي روضة ربيع جمعت<sup>(٥)</sup> أزهار الفصاحة وفواكه الأمثلة، وأطيار فصاحته تهيِّج البلابل للوي الألباب، كم تحمل<sup>(١)</sup> منه في أودية الأسماع وأوعية القلوب من نفائس اللَّخائر وهو يزيد، هو نهر لا يزال يمد لا تنقصه<sup>(٧)</sup> ولااً الواردين، أجري منه على السامعين بقدر ما يفهمون، وأجري عليهم الدُّعاء بالمغفرة والنجاة من النار ولجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين<sup>(٩)</sup> [٢٧].



<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): الدمي،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فيَّ)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «يوليه». وودَيت الأمر ودياً: قرَّبته. ابن منظور، اللسان، «ودى»، ١٥/ ٣٨٥.

 <sup>(</sup>٤) قوله: «إخواني لا تزال قلوب أهل المعاصي.. إلخ»، ورد في (م) و(ع) بعد انتهاء الخطبة الأولى من
 هذا الفصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «جمع»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): اليحمل).

<sup>(</sup>٧) في (م): النقصه ١.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «إدلاء». والدِّلاء جمع دَلُو: معروفة. ابن منظور، اللسان، «دلو»، ٢٦٤/١٤.

<sup>(</sup>٩) عبارة (وصلى الله. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).



# [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي ألّف بحكمته بين لطائف الأرواح وكثائف الأشباح (١)، جعل الليل والنهار جناحي الأعمار يطير (٢) للفناء بلا ريش ولا جناح، سقى أرواح المحبّين شراب المحبّة فلله ما أحلاه من راح، غَنَّى لهم في مجلس الأنس بعود (٣) الوجد فشربوا بالدِّنان لا بالأقداح، زيَّنوا روضة الدُّجى بأزهار التَّهجُد وصابحوا الأذكار أيَّ أصطباح، فهم بين صبوح وغبوق وبين ريحان (١) وراح، قلبهم في قوالب الابتلاء (٥) فنادى (١) لسان تصبُّرهم لا براح، خلع عليهم خلعة الرِّضى وأجلسهم بين أفراح من الشوق وأقتراح (٧)، نظروا إلى الكون فما رأوا فيه (١) سواه فليس عليهم في هيمانهم جناح، غشي بصائرهم نور معرفته فترنَّم عارفهم بألسنة من التوحيد فصاح، ﴿اللهُ ثُورُ السَّمَوْتِ وَالْمَرْضِ مَثْلُ نُورِهِ كَيشَكُوْقَ فِهَا مِصَاحً أَلْمَسَاحُ (١).

يا مزكوم الغفلة هذه نفحات نجد (۱۰) متى تستنشق، أنت عند ذكر الدنيا حاضر (۱۱) وعند ذكر الآخرة مستغرق، لا يطرق باب التهجُّد في الدُّجى (۱۲) إلا محقِّق، يا مزين الظاهر بالرِّياء على من تخرِّق (۱۲)، تحدَّث ويحك مع نفسك وزِن بميزان الأخلاق (۱۱) وحقِّق، ما ينفع الأسود أسمه كافور (۱۵) فأفهم المعاني وصدِّق، ويحك تخرب قصر العمر وثوب إيمانك تمزَّق، ما حمل ثقل السهر عن (۱۲) المجتهدين (۱۷) إلا هَمُّ [۲۷ب] مزعج وخوف مقلق، تنسَّموا نسيم

في (م) و(ع): اتطيرا.

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) الأرواح لطيفة لكونها لا تُرى ولا يدركها البصر، والأشباح كثيفة لما لها من حيَّز ومكان.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): المعبد.

<sup>(</sup>٤) الريحان: نبت طيِّب الرائحة. الفيروزآبادي، القاموس، (روح)، ص٢٨٢.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و(ع): «الابتداء»، والتصويب من (م).
 (٦) في الأصل: «فناداهم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) الاقتراح: ابتداع الشيء. ابن منظور، اللسان، «قرح»، ٢/٥٥٨. والمعنى: أنعم عليهم بأفراح متجددة مبتدعة لم تخطر على قلب بشر.

 <sup>(</sup>٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): اليقظان؟.

<sup>(</sup>١٢) عبارة (باب. . إلخ، في(م) و(ع): (باب الدجي).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل و(م) و(ع): "تمخرق، والصواب ما أثبتناه. والتخرُّق لغة في التخلُّق من الكذب. ويقال: خلق الكلمة واختلقها وخرقها واخترقها إذا ابتدعها كذباً. ابن منظور، اللسان، اخرق، ١٠/ ٧٥.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): االإخلاص.

<sup>(</sup>١٥) الكافور: نبات له نؤر أبيض كَنَوْر الأُقحوان. ابن منظور، اللسان، اكفر،، ١٤٩/٥.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): «المتهجَّدين».

السحر لأنَّ فيه عطريَّة (١) ينزل ربُّنا (٢) إلى سماء الدنيا (٣) فيرحم من هو من خوفه مشفق، قادُوا نفوسهم لله تعالى (٤) بزمام المخالفة (٥) فمسك القبول عليهم يعبق، من ينجدك عند هزيمة الموت من ذا الرحيم الذي يشفق (١) ما أطيب عيش العارفين تلذَّذُوا بذكر الحبيب في المساء والصباح، ﴿اللَّهُ نُورُ السَّكُونِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيشَكُورَ فِهَا مِصْبَاحٌ الْمِصَبَاحُ ﴾.

داود بن رشيد رحمه الله تعالى قال (٧): حدَّثني الصّبيح والمليح ـ شابان كانا يتعبَّدان بالشام سمّيا (٨) بذلك لحسن عبادتهما ـ قالا: تحدثنا يوماً (٩) فقلت لصاحبي أو (١٠) قال لي: أخرج بنا إلى الصحراء لعلنا نجد رجلاً نعلّمه شيئاً من أمر دينه لعل الله على ينفعنا به، قال: فخرجنا (١١) فأستقبلنا رجل (١٦) أسود على رأسه حزمة حطب، فدنونا منه، فقلنا له: يا هذا من ربك؟ فرمى الحزمة من رأسه وجلس عليها (١٣) وقال: لا تقولوا لي (١٤): من ربك، ولكن قولا لي (١٥): أين محل الإيمان من قلبك. فنظرت إلى صاحبي ونظر إلي، فقال: سلا (١٦) فإنَّ المريد لا تنقطع مسائله. فلمَّا رآنا لم (١٧) نجد جواباً قال: اللهم إن كنت تعلم أنَّ لك عباداً كلَّما سألوك أعطيتهم فحوَّل حزمتي هذه ذهباً، فرأيناها قضبان ذهب تتقد و (٨٠ تلمع. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أن لك عباداً الخمول أحبّ إليهم (١٩) من الشُهرة فردَّها حطباً كما كانت [١٧٥] أول

 <sup>(</sup>۱) عبارة (لأن فيه عطرية)، في (م) و(ع): (وفيه عطرية).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فينزل أمر ربنا؟، والتصويب من (م) و(ع). وذلك لما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة في أن رسول الله قال: فينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. . ، تقدم الحديث في الخطبة الثانية من الفصل الثاني.

 <sup>(</sup>٣) عبارة اإلى سماء الدنيا، ساقطة في (م) و(ع).
 (٤) عبارة الله تعالى، في (م) و(ع): الهه.

<sup>(</sup>٥) أي مخالفة النفس وشهواتها. (٦) عبارة «الذي يشفق»، في (م) و(ع): «المشفق».

 <sup>(</sup>٧) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤٩١/٤. وداود بن رُشيد: هو أبو الفضل الخوارزمي، كان ثقة واسع الرواية، خوارزمي الأصل، بغدادي الدار، مولى بني هاشم، توفي سنة ٢٣٩هـ - ٨٥٣م. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٨/٣٦. ابن العماد الحنبلي، شلرات الذهب، ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (سمى)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) عبارة (تحدثنا يوماً)، في (م) و(ع): (جعنا أياماً».

<sup>(</sup>۱۰) نی (م) و(ع): دو ۵.

<sup>(</sup>١١) عبارة العلنا نجد. . إلخ»، في (م) و(ع): العلنا نرى رجلاً نعلمه بعض أمر دينه لعل الله تعالى أن ينفعنا به. فلما أصبحنا أسحرنا».

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة افرمي الحزمة.. إلغ، ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>١٤) عبارة (وقال. إلغ»، في (م) و(ع): (فقال: لا تقولا».

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «الخمول إليهم أحبُّه.

مرة <sup>(۱)</sup>، فرجعت ـ والله ـ حطباً ثم حملها على رأسه ومضى فلم نجسر أن نتبعه<sup>ه</sup>. شعر <sup>(۲)</sup>: فعج(٢) بنا نحو الجمى(٤) نُرْتُع

يا صَاحِبي إنْ كنتَ لي أو معي حَيِّ كَشِيب الرَّمْلِ دَمْلِ الحِمى وأبُكِ فما في العَيْن من فضلة

وأشمع حَدِيشاً قد رُوَتُه الصَّبَا

وأننزل على الشيع بواديهم بَـلُـغ تَـحِـبُّـتي (٩) إلى رَبْحِهم

رِفْقاً بجسم (١٠)قد بَرَاه الضَّنَى (١١)

يا عُذَّلي (١٢) لو كان قُلْبي معي [يحر السريع]

وأنشد فؤادي في رُبى المَجْمَع<sup>(1)</sup>

وقِف وسَلَّم لي على لَعْلَع(٧)

تُسنِدهُ عن بَسانَسة الأجسرع (٨)

وقِف فَدَنُّك النَّفْسُ عن مَدْمَع

وأشمم عُشَيْبَ البَلَد البَلْقَع

وقُلُ دِيَار الظَّاعِنِين ٱسْمَعي

يا مزين الظاهر يا مدنس<sup>(١٣)</sup> الباطن، ويحك أما تعلم بأحوالك<sup>(١٤)</sup> من تباطن، أنت في طلب المعاصي متحرِّك وفي الطاعة ساكن، تفرح وتلهو و<sup>'(١٥)</sup>ما تعلم أيَّ الدارين ساكن<sup>(١٦)</sup>، ويحك أمدد يد المعاهدة على الصُّلح حتى (١٧) يمحى عنك أسم الخائن، لو علمت ما ضاع من رأس مالك في الشَّباب ظعنت في الظعائن، إنما ٱستعملت مشارفاً (١٨) على إقليم البَدَن

عبارة اكما كانت.. إلغ، ساقطة في (م) و(ع). (1)

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع)، والأبيات لابن الجوزي. انظر: ابن تغرى بردى، النجوم **(Y)** الزاهرة، ٦/٦٧٦٠

نى (م) و(ع): الفجزاء. (٣)

<sup>(</sup>٤) ني (م) و(ع): «الحجاز»، وهو تصحيف.

أرباب: جمع رب وهو السيد والمالك. ابن منظور، اللسان، ﴿رَبُّ، ١/ ٣٩٩. (0)

عبارة فني ربي. . إلغه، في الأصل: فكيما يرجعه، والتصويب من (م) و(ع). والمجمع: يكون اسمأللناس (٦) وللموضع الذي يجتمعون فيه. ابن منظور، اللسان، ﴿جمعُ ، ٨/ ٥٣.

لَعْلَم: جبل به وقعة للعرب. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع،، ٣/ ١٢٠٥. **(Y)** 

عبارة دبانة الأجرع، في الأصل: دبنات الأرجع، والتصويب من (م) و(ع). والأجرع: كثيب جانب منه (A) رمل وجانب حجارة. ابن منظور، اللسان، (جرع، ٨/ ٤٦.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «تحياتي».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): فبنضوء. والنَّضُو: المهزول من جميع الدواب. ابن منظور، اللسان، فنضاء، ١٥٠/١٥٣.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): •عاذلي. (۱۱) في (م) و(ع): «الهوى».

<sup>(</sup>١٣) في (ع): «مدلس».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «بأفعالك». والحال: كينة الإنسان، وما هو عليه. الفيروزآبادي، القاموس، «حول»، ص١٢٧٩.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿أَنْتُ سَاكُنَّ ۗ . (١٥) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) أي أميناً على جوارحك وقيَّماً عليها. (١٧) في (م) و(ع): اعسى١١.

وأَنْفَاسك عليك (١) رهائن، أمرت بجمع حاصل العمر (٢) و(٣) وقت المحاسبة تعلم ما هو كائن، إذا فرَّطت في حاصل العمر فماذا توازن، كل الأعمال لك آستيفاء (٤) فالمفرط خائف (٥) والأمين آمن، كم عليك من تشوُّف (٢) في جوارحك وكيف منك (٧) عليك تأمن (٨)، [٧٧ب] و(٩) الأمين في الولاية (١٠) يرجو السلامة والويل للخائن، نعَّم المحبوب أحبابه (١١) بالمجبة فقلوبهم (١٢) إلى محبوبهم ترتاح (١٣)، ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاؤَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيشَكُونَ فِيهَا مِصْبَاحً الْمِصَبَحُ ﴾.

آشترى الفيض بن إسحاق (١٤) داراً بمائتي دينار وكتب كتاباً وأشهد عليه (١٥) عدولاً، فأتى إليه الفضيل بن عياض وقال: سيأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسأل عن حالك حتى يخرجك إلى قبرك، ولو أنبأتني لكتبت لك (٢٦) كتاباً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أشترى عبد ذليل من ميّت أزعج بالرحيل، أشترى هذا المغرور بالأمل المزعج بالأجل داراً من دار الغرور يحدها (١٧) من الجانب الغربي من عساكر (١٨) الهالكين، حدّها الأول إلى دواعي المنيّات، والثاني إلى دواعي الممصيبات، والثالث إلى دواعي البليّات، والرابع إلى الهوى المردي والشيطان المغوي (١٩)، وفيه يشرع باب هذه الدار بالخروج عن القنوع والدخول في ذل الطمع (٢٠)، فما أدرك المشتري فضمانه على مثل (٢١) أجسام الملوك والجبابرة والفراعنة مثل كسرى وقيصر وتبّع

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «عليها». (٢) في (م) و(ع): «العمل».

<sup>(</sup>٣) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة الك اسيتفاء، في الأصل: الها إلا استخفاء، والتصويب من (م) و(ع). والمعنى: كل أعمالك مسجلة عليك محفوظة.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): اخاين.

<sup>(</sup>٦) في (ع): «مستوف». والمعنى: كم عليك من مطلع وناظر.

<sup>(</sup>٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (ع). (٨) عبارة اكم عليك.. إلخ، ساقطة في (م).

<sup>(</sup>٩) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «الأولية»، والتصويب من (م) و(ع). والمراد بالولاية استخلاف الإنسان في الأرض والقيام بالأمانة التي كلّف بها.

<sup>(</sup>۱۳) في (ع): «يرتاح».

<sup>(</sup>١٤) هو الفيض بن إسحاق، أبو يزيد الرَّقِّي، خادم الفضيل بن عياض، كان صاحب حديث وخير وغزو، مات بالرقة سنة ٢١٦هـ ـ ٨٣١م. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٧/ ٤٨٦. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢١١ ـ ٢٢٠هـ، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٢١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

وحمير (١)، فما أبين الحقّ لذوى (٢) عينين، وإن الرحيل إلى الآخرة ليومين (٣)، فتزودوا من صالح الأعمال، فقد دنت الرحلة للنزال(٤). شعر(٥):

ياً من يُبيتُ على لهو ولذات يـا غَـافِـلاً وهـو لا يَـدُري مَـنِـيَّـتـه كم قد رأيْتَ رَخيً البالِ<sup>(١)</sup> عَاجَلَهُ غَدوا سِراعاً بِسَيْرِحَتَّ أوَّلهم وأصبت القوم صَرْعى في قُبُورهم فأعمل لنفسك ما يُنْجى وكُنْ رَجُلا

العمر يَفْنَى بأيام وساعات متى تكون تَأهَّبْ قبل أنَّ تأتى [١٧٨] مُنَغُص عَيْشه مِن بَعْد داحات إلى المَنُون وقد حَلُوا بِآفات(٧) لا يَسْتَفِيقُون من سُكُر المَنِيَّات رَاعَى عَواقِب حَقَّ المراعات [بحر البسيط]

#### [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي قدر مقادير الأمور (٨) قبل أن تكون، أحصى أعمارهم وأرزاقهم وأخيلاقهم وأعطاهم فوق ما يسألون، قبض القبضتين (٩) هؤلاء للنَّعيم (١٠) وهؤلاء في الجحيم يعذَّبون، سوابق سبقت بما أراد ﴿لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفَعُلُ وَهُمُّ يُشْكُلُونَ﴾ (١١)، قرب بسرٌ علمه وأبعد بحكمته حكمة من(١٢) لا تدركه الأبصار ولا الطُّنون، ليس له شريك في الملك و(١٣)الملكوت يعلم ما كان وما يكون، كم تحيَّر من فكر وكم عجز من عقل وكم هام من وهم وكلَّ في سجن السِّجن (١٤) مسجون، أحكم ما أقسمه (١٥) في أمَّ الكتاب (١٦) فكلُّ شَيءٍ في ديوان إحصائه

الحادهم فحلوا منها بأفات اغدوا سراعاً بهم نجب المنون إلى (٩) في (م) و(ع): (قبضتين). (A) في (م) و(ع): «الوجود».

(١٠) في (م) و(ع): الني النعيم). (١١) قوله: ﴿لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُلُوكَ ۞﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الأنبياء، آية ٢٣.

(١٢) عبارة (وأبعد. . إلخه، في (م) و(ع): (وأبعد بحكمة حكمه.

(١٤) في (م) و(ع): «العجز». (١٣) في (م) و(ع): الولاء.

(١٥) في (م) و(ع): القسمه.

(١٦) أم الكتاب قيل: اللوح المحفوظ. ابن منظور، اللسان، ﴿أُمُّهُ، ١٢/١٣.

حِمْيَر: بطن عظيم، من القحطانية، ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قحطان. عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب، ١/٣٠٥.

في (م) و(ع): الذي. أ **(Y)** 

عبارة ﴿إِلَى الْآخرة. . إِلَخَّا، في (م) و(ع): ﴿إِلَى آخر اليومينَّا. (٣)

القصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، ٨/ ١٠١. وقد رويت القصة في الأصل و(م) و(ع) وجعلت (1) بين شريح القاضي وسعدون، وهذا باطل لوجود فترة زمنية بينهما؛ إذ إن شريح توفي سنة ٩٨هـ ـ ٧١٦م، بينما كانت وفاة سعدون بعد سنة ٢٥٠هـ ٨٦٤م، والتصويب من الحلية.

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (0)

عبارة (رخى البال)، في الأصل: (نحيل البلا)، والتصويب من (م) و(ع). (٦)

في (م) و(ع): **(V)** 

موزون، جعل عمارة الدنيا لظهور مصنوعاته (١) ونزول رسائله (٢) ليعمل بها العاملون، أعلمهم أنَّها للسَّفر وأنَّهم عنها راحلون (٢)، وجعل الآخرة دار مقام (٤) فكم فيها من مسرور ومغبون، كم تجمعون الأموال والذُّنوب ستندمون على ما تجمعون، أما تراكم بالمنون في أحبابكم تفجعون (٥) ما ينفعكم الأهل والأموال وإذا سألتم الرَّجعة لا ترجعون، أما أنذركم من غاب تحت التراب وأنتم لما حلَّ به [٧٨٠] تنظرون(٢)، أما لكم أسماع واعية أما لكم في الأعتبار(٧) عيون، أين ما جمعتموه وحصَّنتموه من الحصون، خلَّفتموه ورحلتم وأنتم والله نسادمسون، ﴿وَلَقَدْ حِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقَنَكُمْمُ أَوَّلَ مَرَّةِ وَثَرَكُتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَزَلَةَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَمَّكُمْمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرِّكُواً لَقَد تَّقَطُّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلُّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ زَرَّعُمُونَ﴾ (٨).

إخواني معاملة الخلق بالأبدان ومعاملة (٩) الخالق بالقلوب(١٠٠)، لا تبهرجوا بزينة الظَّاهر فالناقد<sup>(١١)</sup> علَّام الغيوب، يا من كلّه للدنيا أما علمت أنَّك عن الأحباب محجوب، تسلك على جادَّة الشُّهوات وغاب عنك ـ ويحك ـ المطلوب(١٢)، تصفُّح ـ ويحك<sup>(١٣)</sup> ـ دستور عملك ونظُّفه قبل أن تصبح وأنت مطلوب، قدِّم زاد القبر بقدر الإقامة والمسافر(١٤) بلا زادٍ متعوب، الفكرة في طلب الحلال تكدِّر وقت الصَّفا فكيف إذا كان الحرام هو المطلوب، لحم الحرام حرامٌ وفي جهنم يذوب، من دخل تحت أسر الهوى فهو مغلوب، واحزناه على ذهاب العمر والدِّين إلَّى أن يقال هو في الموت(١٥) مسلوب(١٦)، إذا لم تتَّعظ بالمشيب فسطر الشَّقاء في جبينك مكتوب، كم نادتكم العبر ولكن لا تسمعون (١٧٠)، ﴿وَلَقَدَ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلُ مَرَّةِ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآةَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآةَكُمُ الَّذِينَ زَعَنْتُمْ أَنَّتُمْ فِيكُمْ شُرَكُوٓأً لَقَد تُقطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ [٧٩] تَزْعُمُونَ﴾.

في الأصل: «مصنوعات»، والتصويب من (م) و(ع). (1)

في (ع): ﴿سَائِلُهُ }، وهو تصحيف. **(Y)** في (م) و(ع): ايرحلون).

في (م) و(ع): «المقام». (٤)

عبارة «أما تراكم. . إلخ ا ساقطة في (م). (0) عبارة افي الاعتبار،، في (م) و(ع): اللاعتبار.. **(V)** 

فى (م) و(ع): التنظرون. **(7)** سورة الأنعام، آية ٩٤. **(**A)

<sup>(</sup>٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) قوله هذا هو معنى حديث لرسول الله ﷺ، فعن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَ اللَّهُ لَا يَنظُرُ إِلَى أجسادكم ولا إلى صُورِكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. الإمام مسلم، الصحيح، كتاب البر والصلة والأداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره وتحريم دمه وعرضه وماله، رقم الحديث (٣٣/ ٢٥٦٤)، ١٩٨٦/٤.

<sup>(</sup>١١) في (ع): ﴿وَالْنَاقِدِ ﴾.

<sup>(</sup>١٢) عبارة «تسلك. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). (١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): ﴿فَالْمُسَافَرُ ۗ ٤.

<sup>(</sup>١٥) عبارة «أن يقال.. إلخ»، في (م) و(ع): «أن يقال في التراب».

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع) زيادة: «ولى الشباب والصبا وأنت في الغفلة في أسلوب».

<sup>(</sup>١٧) عبارة (ولكن لا تسمعون)، في (م) و(ع): (بالعيون ولا تسمعون).

قال صالح المرّي رحمه الله تعالى(١): «كانت جارية تغنَّى فمرَّت بقارئِ يقرأ: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ لَمَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُـزَةٌ مَقْسُومٌ ﴾ (٧). قال: فصرخت فوقعت (٣) على وجهها، ثم قامت وأخذت (٤) في العبادة، فدخلت عليها وكلَّمتها في الرُّفق بنفسها (٥)، فبكت وقالت: ليت شعري أهل المعاصي من القبور كيف يخرجون، وعلى الصِّراط الرَّقيق كيف يعبرون، ومن أهوال(٢) الآخرة(٧) كيف يخلصون، و(٨)من الجحيم(٩) والزَّقُّوم كيف يتجرَّعون، ولعتاب المولى كيف يسمعون، ثم وقعت مغشيَّة عليها، ثم أفاقت وقالت: مولاي عصيتك وأنا غضَّة رطبة، وأطعتك يابسة خشبة، أتُراك تُحرق الخشبة بالنار. فلم يبق أحد في مجلسها حتى غشِي عليه (١٠) من شدَّة بكائها. هذه صِفَة الخائفين المشفقين المحزونين الوجلين». شعر<sup>(١١)</sup>:

أَمَا وَالَّذِي قَدْ قَدَّرَ البُعْد بيننا وَخَصَّكُم بِالصَّبْرِ دُونِي وخَصَّنِي وصَيَّرني مهما شَمَنْتُ نَسِيمكم لقد ذاب قَلْبي في دموعي عليكم فيالت شِعْري هل على ما لَقِيتهُ لَيْن عَادَ ذاك الوَصْل أَوْ عَاد بَعْضه على أنَّها الأقدار قد تُبْعد الفَتَى

وَعَـذَبَنِي بِالشَّوْقِ وَهِـو شَـدِيـد بحُزْنِ عليكم يَغْتَدِي(١٢) ويُعِيد أشدة لمقلبي راحتي وأميد على أنَّه في النَّاثِبات حَدِيد (١٣) وكابَدْتُ من خَرِّ(١٤) الفِراق مَزِيد وَهَيْهَات منه إنَّني لَسَعِيد [٧٩] قريبا وقد تُدنيه وهو بَعِيد [بحر الطويل]

إخواني أغتنموا فرصة الشباب فزمان الشيب(١٥) كله كدر، لا يهولَنَّكم(١٦) كثرة الذُّنوب فصدق التوبة تغفر<sup>(١٧)</sup>، إيَّاك أن تعامل في بضائع عمرك<sup>(١٨)</sup> مفاليس الغفلة فمن عاملهم أفتقر،

(٩) في (م) و(ع): «الحميم».

(١٢) في (م) و(ع): (يبتدي).

(١٤) في (م) و(ع): الجورا.

(١٦) في (م) و(ع): اتهولنكم.

القصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق، ص١٣٨. (1)

سورة الحجر، آية ٤٣ ـ ٤٤. والآية في (م) و(ع): ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَوْعِدُمُ أَجْمَعِينَ ۞ • ٩٠. **(Y)** 

**في (م) و(ع): (ووقعت).** (٣)

في الأصل: (على نفسها)، والتصويب من (م) و(ع). (0)

<sup>(</sup>٦) في (ع): (أهل»، وهو تصحيف.

الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (A)

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (عليها)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م): الجليدا، وفي (ع): الجديدا.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿المشيبِ٩.

<sup>(</sup>١٧) عبارة افصدق. . إلخ، في (م) و(ع): افبصدق التوبة تغتفر.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): «العمر».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (فأخذت). (٧) في (م) و(ع): «القيامة».

آحفظ رأس مال الشيبة ولا تضيّعها في الكبر(۱)، آدّخر بضائع الطّاعة ليوم يربح فيه من آدّخر، لا ندم(۱) أشدً من ندم المفرِّط إذا غيره ربح في المتجر، عرِّجوا بوادي التوبة فربيعه قد أزهر، زاحم رفاق التائبين وإيّاك أن تتأخّر، إذا خالفت صحراء التّخلّف(۱) حصلت في مغاص(١) الجوهر، قلب التائب بلد عامر وقلب العاصي خراب بلقع(٥) أقفر، حاذر صاعقة(١) الشّهوة فإنّها إن أصابت قلبك لا تبقي ولا تذر، يا مريض الخطايا(١) تنسّم ويحك نسيم السحر، ففيه(٨) عطريَّة هل من تائبٍ ذنوبه تغفر، لازم ويحك باب الفجر إذا الفجر أنفجر، أنظر لنفسك فما عند السعيد من الشقيِّ خبر، إيَّاكم والغفلة إلى يوم ترحلون، ﴿وَلَقَدَّ جِمُّنُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقَنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَرَّكُمُ مَا خَوَلَنَكُمْ وَرَاةً فَهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَمَكُمْ شُفَمَاءَكُمُ الّذِينَ زَعَمَّتُم أَبَيَّمٌ فِيكُمْ شُرَكُواً فَلَدَ تَقَطَّم بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَّا كُمُّ مَّا كُونَى مَمَكُمْ شُفَمَاءَكُمُ الّذِينَ زَعَمَّتُم أَبَيَّمٌ فِيكُمْ شُرَكُواً فَدَ تَقَطَّم بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنكُم مَّا كُمُّ مُن رَعْمُونَ ﴾.

منصور بن عمار رحمهم الله تعالى قال<sup>(٩)</sup>: قال لي رجل من أهل الشام: بالشّام يا أبا السَّري عندنا رجل من العبّاد من أهل واسط<sup>(١٠)</sup> العراق [١٨٠] و<sup>(١١)</sup>لا يأكل إلا من كدّ يده<sup>(١٢)</sup>، وقد دَيِرت يداه<sup>(١٢)</sup> من شقّ الخُوص، ولو رأيته لأطلت النظر إليه، قال<sup>(١٢)</sup>: فهل لك أن تمضي بنا إليه؟ قلت: نعم، فأتيناه فوقفنا<sup>(١٥)</sup> على بابه، فخرج إلى الباب فسمعته يقول: اللهم إنّي أعوذ بك ممن جاهني (<sup>١٦)</sup> يشغلني عنك (<sup>١٧)</sup> عمّا أتلذَّذ به (<sup>١٨)</sup> من مناجاتِك. ثم فتح

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): واحفظ رأس مال الشبيبة ولا تضيع ما في الكبر».

<sup>(</sup>٢) ني (م) و(ع): الحزن،

 <sup>(</sup>٣) عبارة (إذا خالفت.. إلخ»، في الأصل: (إذا خلفت في صحرا التخلف»، وفي (م): (إذا حالفت صحرا التخلف»، والتصويب من (ع).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مغائض»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) الصاعقة: نار تسقط من السماء في رحد شديد. ابن منظور، اللسان، قصعق، ١٩٨/١٠. والمعنى أن الشهوة متى استحكمت بالقلب عصفت به، وملأته بحب الدنيا وحجبت عنه نور الإيمان، فكان أثرها في الضرر والأذى تماماً كأثر الصاعقة.

<sup>(</sup>٧) في (ع): «الخطا».(٨) في (م) و(ع): «فيه».

<sup>(</sup>٩) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٣٩/٤.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿واسطة﴾، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) الواو ساقطة في (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): ديمينه.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «وقد دبرت صفحة يديه». والدُّبُر: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة، والمدبور: المجروح. ابن منظور، اللسان، «دبر»، ٢٧٤/٤.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: «بك»، والتصويب من (م) و(ع).

الباب، ودخل ودخلنا(١١)، فإذا رجل ترى به أثر<sup>(٢)</sup> الآخرة وإذا قَبْر محفور، ووصيَّته قد كتبها في الحائط، وكساء (٣<sup>)</sup> قد أعدَّه لكفنه، فقلتُ: أيّ موقف لهذا الخلق؟ فقال: بين يدي من؟ ثم صاح وخرّ مغشيّاً عليه (٤)، ثم أفاق من غشيته، فقال له صاحبي: يا عابد (٥) هذا أبو السّري منصور بن عمَّار. فقال لي: مرحباً بك يا أخي مازلت إليك مشتاقاً، وإلى ٱستماع مواعظك تواقا<sup>(۱)</sup>، أعلمك أنَّ لي داء قد أعيا الأطبَّاء (<sup>٧)</sup> قبلك قديماً فهل لك أن تأتي <sup>(٨)</sup> عليه برفقك وتلصق عليه من <sup>(٩)</sup> بعض مراهمك لعلَّ الله ﷺ ينفعني بك <sup>(١١)</sup>. قال: قلت: و <sup>(١١)</sup>كيف يُعالج مثلي مثلك وجرحي أدغل(١٢) من جرحك؟ قال: وإنَّ كان كذلك فإنِّي مشتاق إلى ذلك. قال: فقلت (١٣): إنْ كنت قد تمسَّكت بأحفار قبر (١٤) في بيتك، وبوصيَّة رسمتها (١٥) بعد وفاتك، وبكفن أعددته ليوم موتك، فإن لله ﷺ (١٦٠) عباداً أقطعهم خوفهم (١٧٠) عن النظّر إلى قبورهم. قال: فصاح صيحة فوقع (١٨٠ في قبره، وجعل يفحص برجله (١٩١ وبال، فعرفت ذهاب عقله [٨٠٠] فخرجت إلى طحَّان عند بابه، فقلت: أدخل وأعنَّا على هذا الشيخ، فأستخرجناه من قبره (٢٠) وتركناه (٢١) صريعاً فلمًّا كان من الغداة (٢٢) عدتُ إليه، فإذا بسلخ في وجهه وإذا بشريط قد شدًّ به رأسه لصداع وجده، فلمًّا رآني قال(٢٣٠): يا أبا السَّري المعاودة يُرحَّمك الله تعالى(٢٤). فقلت له (٢٥): أين (٢٦) بلغت بك (٢٧) أيُّها المتعبد أحزانك بالله، فكأنِّي أنظر إلى آكل الفطير

```
عبارة (ودخل ودخلنا)، في (م) و(ع): (فدخلنا).
                                              (1)
```

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (وكساه). الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **(Y)** 

عبارة اوخر.. إلخه، في (م) و(ع): اوخر لوجهه. (1) **نی (م) و(ع): اعبَّادًا.** (0)

عبارة (وإلى استماع. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). (٢)

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): التألى. في (م) و(ع): ﴿المتطببينِ ٩. **(V)** 

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): العل الله أن ينفع بك. الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (4)

<sup>(</sup>١١) الواو ساقطة في (م) و(ع). (١٢) الدُّغَل: الفساد. ابن منظور، اللسان، «دغل»، ١١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): اقبرك.

<sup>(</sup>۱۳) في (م) و(ع): قلت. (١٦) عبارة (عز وجل؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿قَدُ رَسَمَتُهَا﴾. (١٨) ني (م): اوقعا، وني (ع): اووقعا.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): اخوفها. (١٩) في (م) و(ع): «برجليه».

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع) زيادة: قوهو في غشيته فقال لي الطحان ما صنعت فخرجت؛.

<sup>(</sup>٢٢) عبارة قمن الغداة، في (م) و(ع): قالغده. (٢١) في (م) و(ع): اوتركته.

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): قال لي.

<sup>(</sup>٢٤) عبارة (يرحمك الله تعالى)، في (م) و(ع): (رحمك الله).

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: ﴿إِنَّى ﴿ وَالتَّصُوبِ مِن (م) و(ع). (٢٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

والصَّابر على خبز (١) الشَّعير يأكل ما أشتهاه (٢) ويسعى إليه (٣) بلحم وطير ويسقى (٤) من الرَّحيق المختوم (٥). فشهق شهقة فحرَّكته فإذا هو قد (٦) فارق الدنيا رحمة الله علينا وعليه (٧)». شعر:

> لَوْ صَحَّ في عِفْد السُّلو أمَّانِه وَلَـكَـم نَـوَى كِـتُـمَـان سِـرٌ جُـفُـونِـه صَبُّ منى هَبَّتْ صَباً نَجْدِيَّة ومستسى تَسَالَسَقَ بَسَادِقَ أَهْسَدَى لِسَهُ يا صَاح يا صَاح الفُؤاد وإنَّني عرِّج على المغنى (١١) ففيه أحبتي قِفَ فيه وَقْفَةَ حَاثِيرٍ مُتَبَلد وٱشْــُكُــر لِــطَــرْفــك أَنْ أَراك أَرَاكــه وٱنْىحىر جُـفُونىك فىي ثُـراه فىإنَّـه وعَهِدْتُه مَأْوى الحِسَان فطالما(١٥)

لأتَّاه من مَـلك البغرام (٨) أمانه فَوَشَتْ عليه لحَالِه (٩) أشجانه ذِكْر الهوى ومَعَانه لَمعانه تَـمِـلُ الـفَـوْاد مـن الـهـوى سَـكـرَانـه معنى يدقّ عن اللسان بيانه(١٢) مُستَبَلب ل (١٣) احزانه احزانه وأخلع فُؤادك حين يَرْقص(١٤) بَانه لَـمُـنَـى مُـنَـاك هَـوى وذاك مَـكَانُـه أولى فَزيَّن حُسنته إخسائه (١٦)

[بحر الكامل]

## [الخطبة الثالثة]

الحمد لله الذي لا يردّ قضاؤه فله الحكم فيما قضى (١٧) وقدَّر، عدل فيما [١٨١] حكم وحكمه في أمِّ الكتاب مسطَّر، كلِّ شيء له عنده مقدار وأقدار فيما بطن وظهر، ليس في الوجود مدِّبُر غيره (١٨) وكل من (١٩) سواه مدبَّر، كلُّ ألبسه ثوب الفقر فهذا فقير وهذا أفقر، طبعهم على الضَّعف والعجز فلسان المدَّعي قصر وأقصر، من أوله قطعة طين وآخره جيفة في

(۱۰) في (م) و(ع): انثار،.

فى (م) و(ع): ﴿أَكُلُ اللَّهِ الْعُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (1) (٢) في (م) و(ع): ااشتهي،

في (م) و(ع): اعليها. (٣) (٤) في (م) و(ع): (وسقي).

الرحيق: من أسماء الخمر يريد خمر الجنة، والمختوم: المصون الذي لم يُبْتَذَل الأجل ختامه. ابن (0) منظور، اللسان، ﴿رحق، ١١٤/١٠.

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (7)

عبارة (رحمة الله. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). **(V)** (A) في (م) و(ع): «العراق».

في (م) و(ع): «بحاله».

<sup>(</sup>١١) المغنى: المنزل الذي غني به أهله ثم ظعنوا. الفيروزآبادي، القاموس، (غني)، ص١٧٠١.

<sup>(</sup>١٢) البيت ساقط في الأصل، وهو من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «مبلبل»، والتصويب من (م) و(ع). (١٤) في (م): (ترقص).

<sup>(</sup>١٥) في (م): الوطالما).

<sup>(</sup>١٧) في (م): اقد قضي).

<sup>(</sup>١٩) في (م): «ما».

<sup>(</sup>١٦) الأبيات الأربعة الأخيرة ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م): «غيره مدبّر».

القبر رهين أما عنده خبر، يا ليته لم يخلق يا<sup>(۱)</sup> ليته لم يبعث ويا ليته جدَّ وشمَّر، آستلان فراش الغفلة حتى ولَّى زمان الصِّبا وجاء الكبر، يا ليلته بادر إلى<sup>(۲)</sup> المتاب قبل أن يقبر، كيف يطيب<sup>(۳)</sup> عيش من لا يدري مآله إمَّا إلى الجنة وإمَّا<sup>(٤)</sup> إلى سقر، بينما المغرور يجرِّ إزار الغفلة إذ<sup>(٥)</sup> به في ديوان الموت يتعثَّر، لا يُقال ولا يقام ولا تقال له عثرة (۱) إن عثر، فسيندم (۷) المفرِّطون عند معاينة المحتوم بالقدر، ﴿ إِنَّا بَوْ الْهَبُرُ ۞ وَخَسَفَ الْقَبَرُ ۞ وَجُعَ الثَّمَّ وَالْقَبرُ ۞ وَجُعَ الثَّمَ وَالْقَبرُ ۞ وَخَسَفَ الْقَبرُ ۞ وَجُعَ الشَّمُ وَالْقَبرُ ۞ يَعُولُ الإنسَّر، أحمده حمدا يليق يقولُ الإنسَل في من حمد (۱) الحامدين وأكبر (۱۰)، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك بعظمته وهو أعلى من حمد (۱) الحامدين وأكبر (۱۰)، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدُّها (۱۱) ليوم أقبر، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النَّبيّين وسيَّد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه (۱۲) الذين أذهب عنهم الرِّجس (۱۳) وطهَّر.

إخواني جدُّوا في طلب الآخرة فإنَّ دونها (١٤) أهواًل، النار قرنت بأدنى شهوة تنال (٥١)، أهل الهوى في تيه [٨٩ب] الشقاء ضلَّال، عجباً لهم كيف يحملون الأوزار وهي ثقال، إذا حلُّوا منزل القبر ظهرت لهم (٢٦) الآلام (١٦) والأنكال، تيقَّظوا يا أهل الغفلة فهذا (١٨) نذير الشيب ينادي (١٩) بالارتحال، أنت في علم الآخرة بليد وفي علم (٢٠) الدنيا لك أرتجال، كم شيَّعتم من (٢١) جنازة وهي تناديكم يا للرِّجال، بصوت لو سمعتموه لتمزَّقت أوصالكم (٢١) قبل

<sup>(</sup>١) في (م): (ريا). (٢) الكلمة ساقطة في (م).

 <sup>(</sup>٣) في (م): (طاب».
 (٤) في (م): (إما إلى جنة أو».

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿إِذَا ٤.

<sup>(</sup>٦) عبارة ولا تقال. إلخ، في (م): (ولا يقال له لعاً». ولعا كلمة يُدْعى بها للعاثر معناها الارتفاع. ابن منظور، اللسان، (لعا»، ٢٥٠/١٥.

 <sup>(</sup>۷) في (م): «سيندم».
 (۸) سورة القيامة، آية ٧ إلى ١٠.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: قحمده، والتصويب من (م). (١٠) في (م): قوأكثره.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: انستعدها، والتصويب من (م). (١٢) كلمة اوأصحابه ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٣) الرِّجْس: المأثم والشك. ابن منظور، اللسان، ﴿رَجِسٍ﴾، ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>١٤) عبارة (فإن دونها)، في (م): (فدونها).

<sup>(</sup>١٥) عبارة «النار قرنت. . إلخ»، في (م): «الجنة قريبة بترك أدنى شهوة تنال»، وقوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة هي أن النبي ﷺ قال: «حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره» البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، رقم الحديث (٧٤)، ١٨٣/٨.

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م). (١٧) في الأصل: «الآمال»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>١٨) عبارة (تيقظوا. . إلخ)، في (م): (يا أهل الغفلة تيقظوا هذا).

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في (م). (٢٠) أو التصويب من (م).

<sup>(</sup>٢١) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>٢٢) عبارة الو سمعتموه. . إلخ، في (م): الو سمعته تمزقت أوصالك، وقوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري الخيار النبي على المناوة المرابع المراب

الوصال، لكن عليكم (١) طرش الغفلة ولكم (٢) في البطالة مجال، يا قيس التوبة متى تظفر بليلى الوصال، كم قطع من موصول ووصل من مقطوع فطال لسانه وصال (٦)، واعجبا (٤) كم في المجلس من النَّظَّارة فأين الأبطال، يا مخنَّث العزيمة رضيت بأن توسم بأسم البطَّال (٥)، يا أرباب الجرائم (٦) أسبلوا عبراتكم قبل حلول القبر (٧)، ﴿ وَإِنَا يُونَ الْبَسُرُ ۞ وَخَسَفَ الْقَدُرُ ۞ وَثَجِعَ النَّسُ وَالْفَرُ ۞ يَقُولُ الإنكُنُ وَيَهِدِ أَيْنَ الْمَرُّ ﴾.

أبو إسحاق الهَرَوي رحمه الله تعالى قال (^): «كنت مع ابن الحنوطي (1) بالبصرة فأخذ بيدي وقال قم حتى نخرج إلى الأبلَّة (10) فلمَّا قربنا من (11) الأبلَّة ونحن نمشي على شاطئها (11) بالليل والقمر طالع إذ مررنا بقصر جندي (12) فيه جارية تغني، فوقفنا في فناء (13) القصر نستمع، وفي جناب (10) القصر الآخر فقير بخرقتين (11) يستمع (10) واقفاً، فقالت الجارية:

كـــلَّ يَـــؤُم تَـــتَــلَـــؤُن غــيْــر هــذا بــك أَجْــمَــل مــا تــرى الــغُــنـر تــولَّــى (١٨) وَرَسُــول الـــمــوت أَقْــبَــل مــا تــرى الــغُــنـر تــولَّــى (١٨) وَرَسُــول الـــمــوت أَقْــبَــل [مجزوء الرمل]

قال(١٩): فصاح الفقير: أعيدي، هذا(٢٠) حالي مع الله كالله(٢١). فنظر صاحب الجارية إلى

- (١) في (م): الكن غلب عليك».(٢) في (م): الكن غلب عليك».
  - (٣) صال: استطال. ابن منظور، اللسان، قصول، ۱۱/۲۸۷.
- (٤) في (م): الراعجباه الله المختف الم
  - (T) is (a): «الإجرام». (V) is (a): «العبر».
- (A) في (م): «قال أبو إسحاق الهروي». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/٥٠. وابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين، ص٤٤٨. والقشيري في الرسالة القشيرية، ص٤٤٦، وإنما ساق القصة عن الدراج.
- (٩) في الصفة «ابن الخروطي»، وفي كتاب التوابين «ابن الخيوطي»، وفي الرسالة القشيرية «ابن الفوطي»، والله أعلُم.
- (١٠) الْأَبُلَّة: بلدة على شاطَئ دجلَة البصرة العظمى، في زاوية الخُليج الذي يَدْخل إلى مدينة البصرة. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ١٨/١.
  - (١١) في (م): الله. والماء. (١٢) في (م): العلمي شاطئ الأبلَّة،
  - (١٣) في (م): الجندي". (١٤) عبارة الني فناء، في (م): الفناء،
    - (١٥) في (م): الفناء).
    - (١٦) عبَّارة وفقير بخرقتين؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م).
      - (١٧) الكلمة ساقطة في (م).
    - (١٨) في الأصل: اأما ترى العمر ولى، والتصويب من (م).
    - (١٩) الكلمة ساقطة في (م). (٢٠) في (م): ﴿فَهَدَا ﴾.
      - (٢١) في (م): فتعالى).

أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت الأهلها يا ويلها أين يذهبون بها،
 يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصوق. البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب
 قول الميت وهو على الجنازة قدموني، رقم الحديث (٧٣)، ٢/ ١٨٤.

الفقير، فقال(١) لها: [١٨٢] ٱتركي العود وأقبلي على هذا(٢) فإنَّه صُوفيٍّ، فأخذت تقول والفقير يقول: هذا حالي مع الله ﷺ والجارية تُرَّدد إلى أنْ زعق الفقير زَّعقة (٤) خرَّ مغشياً عليه، فحرَّكناه فإذا هو ميَّت رحمة الله عليه (٥). فلمَّا سمع صاحب القصر بموته نزل وأدخله القصر، فأغتممنا وقلنا هذا يكفُّنه من غير وجهه. فصعد الجندي وكسر كل ما كان عنده (١) بين يديه. وقلنا: ما بعد هذا إلا خير. ومضينا إلى الأبلَّة، وبتنا وعرَّفنا الناس، فلمَّا أصبحنا رجعنا إلى القصر وإذا الناس يقبلون من كل جانب (٧) إلى الجنازة و(٨) كأنَّما نُودِيَ بالبصرة (٩) حتى خرج العدُول والقضاة وغيرهم، وإذا الجندي يمشي (١٠٠ خلف الجنازة حافياً حاسراً حتى دفنًاه. فلمَّا هَمَّ (١١) الناسِ بِالانصرافُ قال للشهود (١٣): ٱشَّهدوا (١٣) أنَّ كل جارية لَي حرَّة لُوجه الله ﷺ (١٤)، وكُلُّ متاعي(١٥) وعقاري حبس في سبيل الله ﷺ (١٦)، وفي صندوقي أربعة آلاف دينار هي في سبيل الله ﷺ (١٧٠)، ثم نزع الثوب الذي كان عليه فرماه وبقي في سراويله. فقال القاضي: عندي متزران من وجههما تقبلهما مني (١٨٠)؟ فقال: شأنك. فحملهما إليه فٱتَّزر بواحد وتوشُّح بآخر<sup>(۱۹)</sup> وهام على وجهه، فكان بكاء النَّاس عليه<sup>(۲۰)</sup> أكثر من بكائهم على الميّت». شعر<sup>(۲۱)</sup>

ما حَالَ (٢٢) راية وَصْلِكُم أَنْ تَنْشَرا كَرَماً ومَيِّتُ هَجْرِكُم أَنْ يُسْشَرا أَجْبَابِنا كم ذا الجَفَا تَجنّياً وإلى متى هذا الصُّدود تَكَبُّرا(٢٣) [٨٢] فالخَطّ منها في الفؤاد (٢٥) تَسَطّرا (٢٦)

إِنْ غُيِّبَت صَفَحات صَفْح (٢٤) وجُوُهِكم

(٩) في (م): (بأهل البصرة).

(١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م).

(١١) في الأصل: «هوى»، والتصويب من (م). (١٢) في (م): قال للقاضي والشهود. (١٣) الكلمة ساقطة في (م).

(١٤) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م).

(٨) الواو ساقطة في (م).

(١٦) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م).

(٢١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م).

(١٥) في (م): اضياعي، (١٧) عبارة (وفي صندوقي. . إلخ؛ ساقطة في (م).

(١٨) عبارة القبلهما مني، في (م): اأتقبلهما.

(١٩) عبارة (وتوشح بآخر)، في (م): (واتشح بالأخر).

(٢٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م).

(۲۲) في (م): قدان،

(٢٣) عبارة ﴿وَإِلَى مَتَى هَذَا.. إلخَّ؛ في الأصل: ﴿إِلَى مَتَى في حَبَّكُم أَنْ تَهْجُرُ؛، والتصويب من (م).

(٢٥) في الأصل: (فؤاد)، والتصويب من (م). (٢٤) في (م): اصحفا.

(٢٦) في (م): المسطرأة.

<sup>(</sup>٢) عبارة (على هذا)، في (م): (عليه).

<sup>(</sup>١) في (م): دوقال». (٣) في (م): (تعالى».

<sup>(</sup>٤) عبارة ازعق. . إلخا، في الأصل: ازهق الفقير زهقة، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>r) الكلمة ساقطة في (م). (٥) عبارة (رحمة الله عليه) ساقطة في (م).

<sup>(</sup>٧) ني (م): (جهة).

لي بعدكم قَلْب تَقَلَّب في الجَوَى وَتَحَلَّر السَّمْع السني لَولاكم وَتَسَحَمَّر السِّمْمي السني لَولاكم وإذا رياح دياركم هَبَّت لنا (٢) ما زال جَيْشُ تَواصُلي في غِبْظَة كان الوصال مُقَدَّما بِلُنُوكم (٢) ما لامَ فيكم عَاذِل (٢) فرأى الذي ما لامَ فيكم عَاذِل (٢) فرأى الذي هيهات أنساكم وأنسى ذِكْركم أمِن المروءة أنْ تَنَاموا عن فَتَى مَا جَرَت المدامع من شُؤون (١١) جفُونه ما هَمَّ بالصَّبْر الجميل فُوَاده قد كان أيسر بالتَّداني بُرهَة قد كان أيسر بالتَّداني بُرهَة قد أنْ نَرَته البَانُ عُرْبَان النَّقَى

وجُفُون عيني قد جَفَتْ سَنَة الكَرَى وجَرَتْ به ريح الجنوب(۱) لَمَا جَرَى شُوقاً كَأَنِّي قد شَرِبْتُ المُسْكِرا شُوقاً كَأَنِّي قد شَرِبْتُ المُسْكِرا تُغْنِي(۱) المَعَاطِس(۱) أَنْ تِشُمَّ العَنْبَرا حتى أَعَدَّ(۱) البَيْن منه عَسَكَرا فأتى النوى فأرْتَدَ منه مُؤخرا بي من جَوى إلّا أتى مُسْتَغلِرا(١) من ذا(١) لما طبّع الإله مُغيّرا من حيران صاد(١) للوصال فيسهرا بعد النّوى حتى جَرَحْن المَحْجَرا بعد النّوى حتى جَرَحْن المَحْجَرا فاليوم أضبح بالتّفرة مُعُسرا فيسلرا في المنافقية ومُنوعه أَنْ يَسطرا في فيسلرا في فيسرا في فيسرا في بالوصل بعد مُبَشَرا(١٢)

[بحر الكامل]

واعجباه كم لي أعاتب المهجور والعتب لا (١٣) ينفع، كم لي أنادي الأطروش لو كان النداء يسمع، كم لي أحدِّث قلبك وفي سماعك أطمع، واهاً عليك يا جامد العين قطُّ ما تدمع، من

<sup>(</sup>١) ريح الجنوب تخالف الشمال، مَهبُّها من مطّلع سُهَيْل إلى مطلع الثّريا. الفيروزآبادي، القاموس، «جنب»، ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) عبارة (وإذا رياح. . إلخ، في (م): (وإذا يهب نسيم ريح دياركم،

<sup>(</sup>٣) في (م): ليغني.

<sup>(</sup>٤) المعاطس: الأنوف. ابن منظور، اللسان، «عطس»، ١٤٢/٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أعاد)، والتصويب من (م).(٦) في (م): (يدنو بكم).

<sup>(</sup>V) فِي (م): الاثم». (A) في (م): المستغفراً».

<sup>(</sup>٩) عبارة (من ذا»، في (م): «أضحى».

١٠) صاد: هو اسم فاعل من الصدى وهو العطش الشديد. ابن منظور، اللسان، «صدى»، ١٤/٥٥٥.

<sup>(</sup>١١) الشؤون: عروق الدموع من الرأس إلى العين. والشؤون هي مَواصِل قبائل الرأس ومُلتقاها، ومنها تجيء الدموع. ابن منظور، اللسان، «شأن»، ١٣٠/ ٢٣٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>١٢) عبارة وفمتى يرى بالوصل. والخه، في الأصل: الفمتى يرى منه بالوصال مبشراً»، والصواب ما أثبتناه على ما جاء في الأصل في الخطبة الأولى من الفصل الرابع والعشرين، والأبيات الخمسة الأخيرة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٣) في (م): (ما).

علامات (۱) الخذلان قلب لا يخشع (۲)، طويت بساط (۳) العزم ونشرت بساط الأمل [۱۸۳] أما ترجع (۶)، عقلك ذهب في حبّ (۱) الفاني وأنت في الحرام تجمع، عليك (۲) في جمعه الحساب (۲) وتخلّفه لمن لا ينفع، بينما أنت في بستان اللَّهو (۸) إذ قيل فلان سافر وليس في رجعه (۹) مطمع، ليت شعري أعجب (۱۰) أهل القبور المقام في ضيق لحد خراب بلقع؟ كم بكى عليهم (۱۱) الباكي وناح عليهم النَّائح وما ينفع، شغله عن أهله وولده ماهو فيه من الجزع، يتجرَّع شراب الأسف على الفائت جرع، لقد وعظوا بسكنهم ومسكنهم وسكونهم فأين من يسمع، كانوا يتزيَّنون في المأكل والملبس فهاهم تحت اللَّحود (۱۲) هجَّع، ملَّهم العائد ونسيهم الزائر وكلّهم إلى ما قدَّموا أنقطع (۱۳)، فإنا قبل أن تبادر (۱۵) الخُبْر والخَبر (۱۵)، ﴿ وَالْ الْمَاكِلُ وَالْمَلْسُ وَالْهَرُ ﴿ وَالْمَلْسُ وَالْهَرُ ﴾ وَخَمَّهُ النَّمْرُ ﴾ وَجُمَّعُ النَّمْرُ ﴾ وَجُمَّعُ النَّمْرُ ﴾ وَجُمَّعُ النَّمْرُ ﴾ وَجُمَّعُ النَّمْرُ ﴾ وَجُمَّع النَّمْرُ أَلَّهُ وَالْمَدُ أَلَّهُ وَلَيْ الْمَدُرُ ﴾ والمنب

سالم بن زرعة بن حمَّاد رحمه الله تعالى أبو المرضي ـ شيخ بعبَّادان له عبادة وفضل ـ قال (١٦٠): ملح عندنا الماء (١٧٠) منذ نيف (١٨٠) وستين سنة، وكان هاهنا رجل من أهل السَّاحل له فضل. قال: ولم يكن في الصَّهاريج شيء فحضرت صلاة المغرب، فنهضت لأتوضًا للصلاة،

(٦) في (م): اغلبك،

<sup>(</sup>١) في (م): (علامة).

٢) قسوة القلب: معناه خلوه من الإنابة والإذعان لله تعالى، وهو علامة من علامات البعد عن الله تعالى؛ لذا استعاذ منه رسول الله على فعن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله على يقول: كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها». مسلم، الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، رقم الحديث (٢٧٢٢/٧٣)، ٢٠٨٨/٤.

<sup>(</sup>٣) عبارة (طويت بساط)، في (م): (سَوَّفْت نشاط).

<sup>(</sup>٤) عبارة (ونشرت. الخه، في (م): (وبسطت بساط المضطجعه.

<sup>(</sup>٥) في (م): قطلب».

<sup>(</sup>V) في الأصل: (في الحساب)، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>A) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م).(P) في (م): الرجوعة.

<sup>(</sup>١٠) في (م): الأعجب، (١٠) في (م): الكم بكاهم،

<sup>(</sup>١٢) في (م): «تحت صم اللحود».

<sup>(</sup>١٣) عبارة «وكلهم إلى.. إلخ»، في (م): «وكل إلى ما قدمه انقطع».

<sup>(</sup>١٤) في (م): التعاينوا).

<sup>(</sup>١٥) الْخَبَرُ: النبأ. والخُبْر: العلم بالشيء. ابن منظور، اللسان، «خبر»، ٢٢٧/٤. والمعنى: بادروا المتاب قبل أن يفجأكم نبأ الموت.

<sup>(</sup>١٦) القصة ذكرها أبن الجوزي في الصفة، ٥٩/٤، وإنما قال: «سَلْم بن زرعة بن حماد». وفي المنتظم، ١٩/١٢، وإنما قال: «مسلم بن زرعة بن حماد».

<sup>(</sup>١٧) في (م): «ملح الماء عندنا». أن الله الله الله الله الله الأصل: «ونيف»، والتصويب من (م).

وكان ذلك في رمضان وكان يوم حرِّ(١) شديد، وإذا أنا به وهو يقول: سَيِّدي أرضيت عملي حتى أتمنَّى عليك أم رضيت طاعتى حتى أسألك؟ سيِّدي غسالة الحمَّام لمن (٢) عصاك كثير، سيِّدي لولا أنِّي أخاف غضبك لم أذق الماء ولو(٢) أجهدني العطش [٨٣]. قال: ثم أخذ بيديه فشرب شرباً صالحاً (٤)، فتعجّبت (٥) من صبره على ملوحته، فأخذت من الموضع الذي شرب منه<sup>(٦)</sup> فإذا هو بمنزلة السُّكِّر، فشربت منه<sup>(٧)</sup> حتى رويت. قال أبو المرضى: قال<sup>(٨)</sup> لي (٩) هذا الشيخ يوماً: رأيت فيما يرى النائم كأنَّ رجلاً يقول لي قد فرغنا من بناء دارك لو رأيتها قرت عيناك، وقد لهونا بتنجيدها والفراغ منها إلى سبعة أيَّام، وٱسمها دار السّرور، فتهيًّا للقدوم إليها(١٠٠ في اليوم السابع من الآن وأبشر بخير، فلمَّا كان في اليوم السابع وهو يوم الجمعة بكُّر للوضوء فنزل في النَّهر وقد مدَّ قدميه(١١) فزلق فغرق، فأخْرجناه ميِّتاً وصلَّينا عليه ودفنَّاه<sup>(١٢)</sup>. قال أبو المرضى: فرأيته بعد ثلاثة أيام في النوم، وهو يجيء إلى القنطرة وهو يكبّر وعليه حلل خضر، فقال: يا أبا المرضي أنزلني الكريم دار السرور فماذا أعدُّ لي فيها! فقلت له: صف لي ذلك (١٣)، فقال: هيهات يعجز الواصفون أن (١٤) تنطق السنتهم بما فيها، فأكتسب مثل الذي أُكتسبت (١٥٠)، وليت عيالي يعلمون أنْ قد هيئ لهم منازل معي، فيها كلّ ما أشتهت أنفسهم، نعم وإخواني وأنت معهم إن شاء الله تعالى (١٦) ثم أُنتبهت». شعر (١٧٠):

ألًا هَل على اللَّيْل الطويل معين إذا نزحت دار وحنَّ حزين (١٨) على نَجْمِهِ أَلَّا يغيب يَمين [١٨٤] ولْكِن ما يُقْضَى فَسَوْف يَكُون

فوالله ما فَارَقْتُكُم قَالِياً لكم

أكابيد هنذا الليل حتى كأتَّما

(A) في (م): (فقال).

عبارة (وكان يوم حرًا، في (م): اوفي حرا. (1)

عبارة اغسالة الحمام لمن، في الأصل: اغسالة الحمالين، والتصويب من (م). وغُسالة كل شيء ماؤه **(Y)** الذي يُغْسَل به. والغُسَالة: ما غُسَلْتَ به الشيء. ابن منظور، اللسان، (غسل)، ٤٩٤/١١.

في (م); اولولاا، وهو تصحيف. (٣)

في الأصل: ﴿فشرب شراباً مالحاً ﴾، وهي من (م). (1)

في (م): الفعجبت). (0)

عبارة «الذي شرب منه»، في (م): «الذي أخذ». (7)

الكلمة ساقطة في (م). **(V)** 

في الأصل: ﴿لهـ، والتصويب من (م). (١٠) عبارة «للقدوم إليها»، في (م): «لقدومها».

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٢) عبارة فأخرجناه . ألخ، في (م): فأخرجناه بعد الصلاة فدفناه.

<sup>(</sup>١٣) عبارة (لى ذلك) ساقطة في (م). (١٤) في (م): (عن أن).

<sup>(</sup>١٥) عبارة (فاكتسب . . إلخ) ساقطة في (م). (١٦) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٧) تقدمت الأبيات في الخطبة الأخيرة من الفصل الرابع.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل و(م): «حنين»، وقد وردت لفظة «حزين» في ديوان أبي نواس، ص٦٢٩، وهي الأصوب.

حتى رجع من الدفن<sup>(۱)</sup>، فلمًّا رجع<sup>(۲)</sup> إلى بيتها، فوجد الكفن الذي كفَّنها فيه ولم يجد المرقعة، فناداه مناد من جانب البيت: يا هذا خذ كفنك الذي كفنتها فيه<sup>(۳)</sup> فقد كفَّنَاها فيما يصلح لها، وجعلنا مرقعتها لها حفظاً لوصيَّتها، فرجع من ساعته إلى القبر وكشف<sup>(٤)</sup> التراب عنها فلم يجدها، فتحيَّر فنودي من جانب القبر: يا هذا أما علمت أنَّ مثلها من المستغفرين لا يترك وحيداً غريباً<sup>(ه)</sup> بين التراب والديدان». شعر<sup>(۱)</sup>:

باتت ترى نحو<sup>(۷)</sup> العقيق رامة<sup>(۸)</sup> طُوَى لها الشوق البعيد<sup>(۹)</sup> فأنبرت واهاً لها ما للحمى وما لها ولا يسفيد قسولسها بسرامة لا تشتكي<sup>(۱۳)</sup> من الرَّدى توجُّها<sup>(۱۲)</sup> رفقاً فلو جاز<sup>(۱۱)</sup> السَّحاب طَرْفَها ما وَرَدَتْ غيسرالدموع مَـنْهالاً تُـنْنِى إلى حُـدَاتِها أعناقها

ما بعده لولا الغرام نظرا ترى بابصار الهوى مالا يرى أوّطرا تبغي به (۱۱) أو(۱۱) خطرا إن وصلت هل من قِرى ولا(۱۲) قرى ولا تخاف من دُجى تحيرا ونَوَّرت (۱۲) نَوْرا وفاضت غُزُرا [۲۸ب] ولا أرتعت (۱۲) إلا القلوب زهرا كانهما تأخذ عنهم خبرا

عبارة «فلما رجع»، في (م): «فرجع».

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من(م).

(٤) ني (م): (فكشف).

<sup>(</sup>١) في (م): «المدفن».

<sup>(</sup>٣) ني (م): «به».

<sup>(</sup>٧) في (م): (على).

<sup>(</sup>A) رامة: منزل في طريق البصرة إلى مكة، وهي هضبة. صفي الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ٧/٧٢٥

<sup>(</sup>٩) في (م): «الشديد».

<sup>(</sup>١٠) عبَّارةُ ﴿أُوطُوا . . إِلْحَهُ، في (م): ﴿وَطُراً تَبْغِي بِهِهُ، وَهُو تَصْحَيْفُ.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «أمراً»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (ولا من)، والتصويب من (م). وقَرى الضيف قِرَى: أضافه. ابن منظور، اللسان، (قرا)، ١٢٥/١٥.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «تشكي»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>١٤) عبارة «من الردى توجها»، في (م): «من الوجا تغيرا». والوجا: الحفا، أو أشد منه. الفيروزآبادي، القاموس، «وجا»، ص١٧٢٩.

<sup>(</sup>١٥) في (م): ﴿حَازُهُ.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: النوَّرت، وهي من (م). ونوَّرت الشجرة أي أخرجت نؤرها. ابن منظور، اللسان، النور،، الاسان، النور،، (١٤٤/

<sup>(</sup>١٧) عبارة (ولا ارتعت، في الأصل: (ولوعت، والتصويب من (م). ورعت الماشية تَرْعى رغياً وأَرْتَعَت. ابن منظور، اللسان، (رعى،، ٣٢٦/١٤.

قل لى متى صار القريض مُسْكرا(١) عسيسنا ولا جَسؤر السغسرام أثسرا(٢) [بحر الرجز]

تُخدى بشعري فتميل طربا حَسْبُك لم يُبْقِ الهوى من جسدي

## [الخطبة الثانية]

الحمد لله الذي أوحى إلى أسرار العارفين أن صفاء التوحيد يرفع عن القلب الحجاب، أنشأ لهم سفينة الاستدلال وجعل لهم فيها(٣) من مدلول المعاني العجيب العجاب، وسع لهم في ديوان (٤) الزيارة بإغاثة الملهوفين والطلاب، نصب لهم (٥) شراعها في الشريعة ورقائقها من خالص الاكتساب، جعل دلائلها نور (٢) العلم يستدل بحركات الأقطاب، وثبت مراسيها بالصدق والإخلاص ومدامع بأنسكاب، أقلعوا في بحر الإقلاع عن<sup>(٧)</sup> الشهوات فبلغوا نهاية المطلب للطلاب، ساعدتهم رياح العناية فقربت (٨) لهم الغاية أي أقتراب، حطوا على ساحل (٩) التهجد يتنسمون (١٠) ديار الأحباب، وجدوا بضاعتهم (١١) رابحة وافرحتهم بالكواعب(١٢) الأتراب، كم لهم تحت الدجى من حنين وأنين وتملق(١٣) وآداب، والمحروم صريع النوم لا يفهم معنى الخطاب، ﴿أَمَنَ هُوَ قَنْنِتُ ءَانَآءَ الَيْلِ سَاجِدًا وَقَاآمِمًا يَحْذَرُ ٱلآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَقِيدٍ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ﴾(١٤).

يا أعمى عن طريق القوم عليك بإصلاح نور البصر، القلب المظلم [١٨٧] يمشي في شوك الشك وما عنده خبر، وقت التاثب كله عمل نهاره نوم وليله سهر، وقت(١٥٠ المصر كله غفلة وسيظهر له ما أصر، نهار الغافل ليل وليله غفلة(١٦) وبصيرته عميت عن النظر، كم تسافر لرؤية العجائب وكم فيك من أسرار وعبر، وأنفك (١٧) المزكوم لا يشم ريح المسك ولا ما هو أعطر، والأطروش لاحظً له في سماع الوتر، كم فيك آلات(١٨) أعتبار لا(١٩) تظهر إلّا لمن

(١٩) في (م): «ما».

في (م): «منكرا». (1)

عبارة (الحمد لله الذي أخلص بخلاصه. . إلخ؛ ساقطة في (ع). (٢)

الكلمة ساقطة في (م). (٣) (٤) في (م): «ديار».

الكلمة ساقطة في (م). (0)

عبارة اجعل. . إلخ، في (م): اجعل دليلهم، (7) في الأصل: «من»، والتصويب من (م). (A) (٩) في (م): «ساحة».

في (م): «فقرَّب).

في الأصل: اليستنسمون، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>١١) عُبَارة (وجدوا بضاعتهم؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م).

<sup>(</sup>١٢) كَعَبَت الجارية: نهد ثديها، وجارية كاعب، وجمع الكاعب كواعب. ابن منظور، اللسان، «كعب»، ٧١٩/١. (١٣) المَلَق: الود واللطف الشديد، مَلِق مَلَقاً وتمَلَّقَ وتَمَلَّق، أي تودَّد إليه وتلطف له. ابن منظور، اللسان، «ملق»، ۱۰/۳٤۷.

<sup>(</sup>١٤) سورة الزمر، آية ٩. (١٥) في (م): ﴿وُوقَتُهُ.

<sup>(</sup>١٦) عبارة (وسيظهر له. . إلخ) ساقطة في (م). (١٧) كلمة «وأنفك»، في (م): «أنف».

<sup>(</sup>١٨) في (م): المن الآيات،

تفكر (١)، جرت في مجاري الفكر (٢) والعارف في جريه لا يعثر (٣)، من ذاق حلاوة الزهد استحلى التهجد والسهر، إن لم تدرك المتهجدين في أول الساقة ففي (٤) أعقاب السحر، فيا من قطعه النوم حتى غاب من القوم الأثر، نالوا المنى وحرمت عجباً لك كيف لا تتحسر، تيقظ ويحك من نوم الغفلة فهذا فجر المشيب أنفجر، واذلة المحبوب (٥) إذا تخلف عن الأحباب ﴿ أَمَّنَ مُو قَنْنِتُ ءَانَا مُ اللَّهِ سَاعِدًا وَقَايِمًا يَعْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَة رَيِّدٍ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى اللَّيْنَ يَهْلَونَ وَاللَّيْنَ لَا يَشْتَوِى اللَّيْنَ يَهْلَونَ وَاللَّيْنَ لَا يَشْتَوَى اللَّيْنَ يَهْلَونَ وَاللَّيْنَ لَا يَشْتَوَى اللَّيْنَ يَهْلَونَ وَاللَّيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللل

قال أبوعامر الواعظ رحمه الله تعالى  $^{(1)}$ : «بينما $^{(V)}$  أنا جالس في مسجد رسول الله ﷺ إذ جاءني غلام أسود برقعة فقرأتها فإذا  $^{(A)}$  فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم  $^{(P)}$ ، متعك الله يا أبا عامر  $^{(V)}$ ! بمسامرة الفكرة، ونعمك بمؤانسة العبرة، وأفردك بحب الخلوة، يا أبا عامر  $^{(V)}$ . أنا رجل من إخوانك بلغني قدومك المدينة فسررت بذلك وأحببت زيارتك وبي من الشوق إليك و  $^{(V)}$ إلى مجالستك والاستماع لمحادثتك ما لو كان فوقي لأظلني، ولو كان تحتي لأقلني  $^{(V)}$ ، فسألتك  $^{(V)}$  بالذي أدهق  $^{(V)}$  كؤوس بلاغتك وأوسع جداول إصابتك إلا أتحفتني  $^{(O)}$  جناح التوصل برؤياك وزيارتك  $^{(V)}$ ، والسلام. قال أبو عامر رحمه الله تعالى  $^{(V)}$ : فقمت مع الرسول حتى أتى بي  $^{(N)}$  إلى فناء دار فأدخلني منز لا خرباً، قال: فإذا فيه بيت في الخربة منفرد  $^{(P)}$  له  $^{(V)}$  باب من جريد  $^{(V)}$  النخل وإذا بكهل

<sup>(</sup>١) في (م): الفكرا.

<sup>(</sup>٢) عبارة (جرت. الخ)، في (م): (خربت مجاري الفهم).

<sup>(</sup>٣) في (م): (يتغير). (3) في الأصل: (ففيه)، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): «المحب». (٦) القصة ذكرها أبو نعيم الأصههاني في الحلية، ١٨٤/١٠. وأبو عامر: هو أبو عامر البناني واعظ أهل الحجاز. ابن قدامة المقدسي، كتاب التوابين، ص٢٥٦، حاشية.

<sup>(</sup>٧) في (م): (بينا). (٨) عبارة (فقرأتها فإذا) ساقطة في (م).

<sup>(</sup>٩) عبَّارة فصلى الله. . إلخ ساقطة في (م). (١٠) عبارة «يا أبا عامر ساقطة في (م).

<sup>(</sup>۱) عبارة قصلي الله. إلح، ساقطه في رم) (۱۱) كلمة فإليك و، ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٢) أقل الشيء يُقِلُّه إذا رفعه وحمله. ابن منظور، اللسان، ﴿قللُّ، ١١/٥٦٥.

<sup>(</sup>١٣) في (م): ﴿ ﴿ سَأَلْتُكَ ٩ .

<sup>(</sup>١٤) أدهقت الكأس إلى أصبارها أي ملاتها إلى أعاليها، ودهقت الكأس أي ملاتها. ابن منظور، اللسان، ودهق، ١٠٦/١٠.

<sup>(</sup>١٥) في (م): الحقتني.

<sup>(</sup>١٦) عبَّارة فروياك وزيَّارتك، في (م): فبزيارتك. (١٧) عبارة فرحمه الله تعالى، ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: ﴿بِهُۥ والكلمة ساقطة في (م)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٩) عبَّارة قال: فإذا فيه. . إلخ، في (م): ففإذا بيت مفرد في الخربة،

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: (منه)، والتصويب من (م). (٢١) في (م): (جرايده.

قاعد مستقبل القبلة تخاله من الوله مكروباً، ومن الخشية محزوناً، قد ظهرت في وجهه أحزانه، وذهبت من البكاء عيناه، وقرحت أجفانه (۱) فلم يطق القيام، فسلمت (۲) فرد علي السلام، ثم تخلخل (۱) فإذا هو أعمى مقعد مسقام (۱) فقال (۱): يا أبا عامر غسل الله من رين (۱) الذنوب قلبك، ونقى من دنس الشهوات لبًك، فلم (۱) يزل قلبي إليك تواقا، وإلى استماع مواعظك (۱) مشتاقاً، وبي جرح قد أعيا الواعظين دواؤه، وأعجز المتطبين شفاؤه، وقد بلغني نفع مراهمك للجراح فلا تنسنا ـ يرحمك الله تعالى (۱) ـ في إيقاع الدرياق وإن كان مر المذاق فإني ممن يصبر (۱۱) على ألم الدواء رجاء الشفاء. قال أبو عامر: فنظرت إلى منظر بهرني، وسمعت كلاماً قطعني، فتفكرت (۱۱) طويلاً ثم تأتى لي (۱۲) من كلامي ما تأتى، وسهل [۱۸۸] من صعوبته ما قد قسى (۱۳)، قلت (۱۱) بعقيقة إيمانك جنة المأوى، فترى ما أعد الله للأولياء (۱۲)، ثم تشرف (۱۸) على نار تتلظى (۱۹) فترى ما أعد الله فيها (۱۲) للأشقياء، فشتان ما بين الدارين، تسرف (۱۸) الفريقان في موقف (۲۲) سواء فأين أنت (۱۳) قال أبو عامر: فأن أنة، وصاح صيحة، ليس (۱۲) الفريقان في موقف (۲۲) سواء فأين أنت (۱۳) قال بواعد فاني، وأرجو أن يكون عندك ليس (۱۲) الفريقان في موقف (۲۲) سامر وضع الله (۱۳)؛ يا شيخ إن الله گلة (۱۳) عالم بسر سيرتك، وزفر والتوى وقال: يا أبا عامر وضع الله (۱۲)؛ يا شيخ إن الله گلة (۱۲) عالم بسر سيرتك، شفائي، زدني رحمك الله تعالى (۲۵).

<sup>(</sup>١) عبارة اوقرحت. إلخا، في (م): اوذهبت من البكاء أجفانه.

<sup>(</sup>۲) في (م): (فسلمت عليه).

<sup>(</sup>٣) الْخَلَل: الفساد والوهن في الأمر. وعسكر متخلخل: غير مُتَضَام كأن فيه منافذ. ابن منظور، اللسان، وخلل، ١١/ ٢١٥.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «مستقام»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٦) الرَّيْن: الطَّبع والدَّنَس، ران ذنبه على قلبه رَيْناً: غلب. الفيروزْآبادي، القاموس، (رين، ص١٥٥١. (٧) في (م): (لم».

<sup>(</sup>٩) عبَّارة (فلا تنسنا. إلخ، في (م): (فلا تبال رحمك الله).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): الصبرا. (۱۰) في (م): الفافكرت.

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٣) عبارة «ما قد قسى»، في (م): «ما منه رق لي».

<sup>(</sup>١٤) في (م): «فقلت». (١٥) في الأصل: «واجعل»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>١٦) عبارة افيمثل لك، في (م): افتمثل لي». (١٧) في (م): افيها للأولياء». (١٨) في الأصل: الشرف، والتصويب من (م). (١٩) في الأصل: الشرف، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٢٠) عبارة وفترى ما أعد . . إلخ، في الأصل وقرر الله ما أعد،، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: «أليس»، والتصويب من (م). (٢٢) في (م): «الموقف». (٢٣) عبارة «فأين أنت» ساقطة في (م): «وقع والله».

<sup>(</sup>٢٥) عبارة فرحمك الله تعالى،، في (م): فيرحمك الله.

<sup>(</sup>٢٦) عبارة (فقلت له)، في (م): (قال: فقلت). (٢٧) عبارة (蟾) ساقطة في (م).

مطلع على خفيتك(١)، مشاهدك في خلوتك، فعيناه تراك(٢) عند ٱستتارك من خلقه ومبارزتك إياه بمعصيته $^{(7)}$ ، قال: فصاح صيحة أشد من الأولى $^{(1)}$  ثم قال: من لفقري؟ من لفاقتي؟ من لذلي $^{(6)}$ ؟ من لخطيئتي؟ أنت يا مولاي، وإليك منقلبي، ثم خر رحمه الله تعالى<sup>(١)</sup>. قال أبو عامر<sup>(٧)</sup>: فسقط في يدي وقلَّت (٨): ماذا جنيت على نفسي، فبينا أنا كذلك (٩) إذ خرجت إلى (١٠) جارية عليها مدرعة صوف وخمار من صوف، و(١١٠)قد ذهب السجود بجبهتها وأنفها، وأصفر وجهها لطول الصيام (١٢)، وتورمت قدماها من طول القيام (١٣)، وقالت: أحسنت والله (١٤) يا حادي قلوب العارفين، ومثير أشجان علل المحزونين، لا ينسى لك هذا المقام رب العالمين، يا أبا عامر هذا الشيخ والدي مبتلى بالسقم منذ عشرين سنة، صلى حتى أقعد(١٥) [٨٨ب] وبكى حتى عمي، وكان يتمناك على الله على ا وسن عيني، وإن سمعته ثانية قتلني، فجزاك الله من واعظ خيراً ومتعك بما أعطاك من حكمة (١٩)، ثم أنكبت على أبيها تقبله في عينيه وتبكي وتقول: يا أبتاه <sup>(٢٠)</sup>، يا من قتله ذكر وعيد ربه، يا من قتله البكاء على ذنبه، ثم أقبلت على البكاء (٢١) والنحيب والاستغفار والدعاء وجعلت تقول: يا أبتاه (٢٢) يا صريع (٢٢) المذكرين (٢٤) والخطباء، يا أبتاه (٢٥) يا قتيل الواعظين (٢٦) والحكماء، قال أبو عامر: فأجبتها وقلت لها: أيتها الباكية الحيرى(٢٧٠)، والنادبة الثكلي، إن أباك نحبه قد(٢٨) قضى، وورد

في الأصل: قحقيقة؛، والتصويب من (م). (1)

عبارة (فعيناه تراك؛، في (م): (بعينيه كنت). والمعنى: إنك في مراقبته سبحانه لا تخفى منك خافية. **(Y)** 

عبارة الومبارزتك . . إلخ، في (م): الومبارزته، (٣) (1)

عبارة افصاح.. إلخا، في (م): افصاح كضيحته الأولى.

<sup>(</sup>٥) في (م): الذنبي).

عبارة (ثم خر. . إلخ)، في (م): (ثم خرميتا كظَّلُهُا. (٦) (٧) عبارة (قال أبو عامر) ساقطة في (م).

<sup>(</sup>A) في الأصل: (قال)، والتصويب من (م). عبارة فغبينا . . إلخ؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م).

<sup>(</sup>١١) الواو ساقطة في (م). (١٠) في (م): (على).

<sup>(</sup>١٣) عبارة (من طول القيام) ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٢) في (م): دالقيام). (١٥) في الأصل: (قعد)، والتصويب من (م). (١٤) كلمة (والله) ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٦) عبارة (海) ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٨) في (م): ﴿أَبِي عَامِرِ الْبِنَانِيِّ . (١٩) عبارة (ومتعك. . إلخ، في (م): (ومتعك من حكمتك بما أعطاك.

<sup>(</sup>٢١) في (م): «ثم علاها البكاء». (۲۰) في (م): «أبتاها».

<sup>(</sup>٢٣) في (م): (صريخ). (۲۲) في (م): «أبتاها».

<sup>(</sup>٢٥) عبارة (يا أبتاه) ساقطة في (م). (٢٤) في الأصل: «المذكورين»، والتصويب من(م). (٢٧) في (م): الحزني،

<sup>(</sup>٢٦) في (م): «الوعاظ».

<sup>(</sup>٢٨) الكلمة ساقطة في (م).

دار الجزاء، وعاين كل ما عمل عليه محصى في كتاب عند ربي لا يضل(١) ولا ينسى، محسن له<sup>(۲)</sup> الزلفي، ومسيء يجازي بما أساء<sup>(۳)</sup>، فصاحت الجارية صيحة<sup>(٤)</sup> كصيحة أبيها، وجعلت تترشح عرقاً، وخرجت مبادرة (٥) إلى مسجد المصطفى على وشرف وكرم (٦)، وفزعت إلى الصلاة والدَّعَاء والاستغفار والتضرع والبكاء، حتى كان عند العصر فجاءني (٧) الغلام الأسود فآذنني بجنازتيهما جميعاً رحمهما الله تعالى (٨) وقال (٩): احضر الصلاة عليهماً، فحضرتُ وسألت عنهماً فقيل لي من ولد الحسن (١٠) بن علي بن أبي طالب رضي الله عن جميعهم (١١) ونفعنا بهم آمين (١٢). قال أبو عامر: فبقيت مفكراً في أمرهما [١٨٩] وما جنيت (١٣) على نفسي من قتلهما، فبينا أنا نائم في بعض الليالي<sup>(١٤)</sup> إذ رأيت الرجل في المنام وعليه حلتان خضراوتان فقال: يا أبا عامر لا تخف فقد أعطيت مثل ما أعطيت<sup>(١٥)</sup>، وجعل يقول هذه الأبيات<sup>(١٦)</sup>:

أنت شريكي في الذي نِلْته (۱۷) مَسن ردَّ عسبساً آبِسقاً مسانسياً فنناصِع للسيد الغافر (١٨) وكــلّ مَــن أيــقــظ ذا غــفــلــة(١٩)

> لَــهـ فِـــى عـــلــى مـــن ودّعــا فسلب تسنسي يسوم السنسوى

> وقسد جَسزغست بسعسده(۲۲)

مِـــُــلاً بــمِـــُــلِ يــا أبــا عـــامــر فنِصف ما يُغطاه للآمر(٢٠) [بحر السريع]

وأنشد رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وبأمثاله آمين آمين آمين (٢١):

وسسار عسنسي مسسرعسا كسنست لسه مُسشيِّعا وحُــــق لــــى أن أجــــزعــــا

(١٨) في الأصل: «الغفير»، والتصويب من (م).

(٥) في (م): «مبادرا».

عبارة (في كتاب. . إلخ"، في (م): (في كتاب لا يضل ربي. (1)

في (م): «فله». (٢)

عبارة «ومسيء. . إلخ»، في (م): «ومسيء فدار من أسى». (٣)

<sup>(</sup>٤) في (م): (صيحة عظيمة).

عبارة «وشرف وكرم» ساقطة في (م). (7)

عبارة وحتى كان عند العصر فجاءني، في (م): وحتى إذا كان وقت العصر جاءني. **(V)** 

عبارة اجميعاً. . إلخا ساقطة في (م). (٩) في (م): (وقال لي).

<sup>(</sup>١٠) عبارة «من ولد الحسن»، في (م): «هما من ولد الحسين».

<sup>(</sup>١١) عبارة اعن جميعهم، في (م): اعنهم أجمعين». (١٢) عبارة اونفعنا بهم آمين؛ ساقطة في (م).

<sup>(</sup>۱۳) عبارة (وما جنيت)، في (م): (وخشيت).

<sup>(</sup>١٤) عبارة «فبينا أنا نائم. . إلخ» ساقطة في الأصل، وهي من (م). (١٦) عبارة (هذه الأبيات؛ ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٥) في (م): ﴿أَعَطَيْتُهُ ۗ .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: «قد نلته»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: ﴿غفلته ﴾، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: «الأمر»، والتصويب من (م). (٢١) عبارة فوأنشد. . . إلخ، في (م): فشعر». (۲۲) في (م): «بعدكم».

<sup>708</sup> 

لا كسان يسوم السبسيسن كسم ومَن عسلسنا بسالسفراق ومسن لِسشَستُ شسمسلسنا وكسسم أذاب أنسفسسا وحَق كسم مسا(۱) زلست مسن

قـطع قـلبي قـطعا والبيسعَاد قـد دعا من غير ذنب قـد سعى وكـم أسال أذمُسعا بعدكُم مُفَجَعا [مجزوء الرجز]

يا من حديث الآخرة عنده مضمر وحديث الدنيا (٢) عنده مظهر، إنما تلين الغصون والخشب إذا قومتها تتكسر، كم تحدثك (٢) نفسك بالتوبة ولسان غفلتك (٤) يقول تصبر، لو علمت أن للعزمات (٥) بدوات ما [٨٩ب] كنت تتأخر، أهجم هجوم الطفيلي فوليمة الكبير أكبر، كم أدخل من طفيلي وكم متصنع أستثقل (٦) منه المنظر والمخبر، زرع عمرك أخذ في الذبول فأستسق ماء التوبة عساه يعود أخضر، أبك على ظلمة قلبك وأندب على خراب عمرك (١) وتغير الغير، إذا عدمت الزاد للرحلة قل (٨) لي بماذا يكون السفر، سفر بعيد ولا زاد (٩) أما علمت أن آخره المحشر، إعراب توبتك مبهم وعزيمة عزمك مضمر، مجاهدتك حلم وعلمك (١٠) في الآخرة نكرة وأنت أنكر، ما أفلحت في الشباب ولا في الكهولة وهذا حالك في الكبر، ماذا عسى يصف فيك الواصف أنت بنفسك أخبر، الرياء والسمعة والحرص والأمل والتسويف كل في يصف فيك الواصف أنت بنفسك أخبر، الرياء والسمعة والحرص والأمل والتسويف كل في محشر قلبك يحشر، سلام على صلاحك سلام مودع ما أراه يرد بعد أن صدر، إذا لم تهزك المواعظ (١١) فعند الموت تسمع الخبر والخطاب (١)، ﴿ أَمَّنَ هُو قَنِتُ عَانَاةَ النِّل سَاعِدًا وَقَايِمًا يَصَدَرُ اللَّهِ عَند الموت تسمع الخبر والخطاب (١٢)، ﴿ أَمَّنَ هُو قَنِتُ عَانَاةَ النِّل سَاعِدًا وَقَايِمًا يَصَدَرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

مصعب بن ثابت رحمه الله تعالى قال (١٣٠): بت ليلة في مسجد رسول الله على الله على ما

<sup>(</sup>١) في (م): (لا).

<sup>(</sup>٢) في (م): (يا من حديث الدنيا عنده مبهم وحديث الآخرة)، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) في (م): «تحدث».
 (٤) في الأصل: «عقلك»، والتصويب من (م).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «المعزمات»، والتصويب من (م).
 (٦) في الأصل: «المعزمات»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): «عملك». (٨) في الأصل: «قال»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٩) ني (م): دهمة».

<sup>(</sup>١٠) عبارة المجاهدتك. إلخ، في (م): المجاهرتك علم وهمتك.

<sup>(</sup>١١) في (م): «الموعظة».

<sup>(</sup>١٢) عبارة فتسمع . . إلخ، في (م): فتسمع الخطاب،

<sup>(</sup>١٣) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ١٩٧/٢. ومصعب: هو مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، أبو عبد الله القرشي، وهو من أعبد أهل زمانه، كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة ويصوم الدهر، توفي سنة ١٩٥٧هـ ٧٧٣م. ابن الجوزي، الصفة، ٢٠٦/٢. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٢٤٢/١٠.

<sup>(</sup>١٤) عبارة (في مسجد. . إلخ) ، في (م): (في المسجد).

خرج الناس منه، فإذا رجل جاء إلى بيت النبي (١) على الله أسند ظهره إلى الجدار، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أمس صائماً أمسيت فلم أفطر على شيء (٢)، اللهم إني قد (٦) أمسيت آشتهيت طعاماً بزبد (٤) فأطعمه [١٩٠] لي من عندك. قال: فنظرت إلى وصيف قد دخل من خوخة (٥) المنارة ليس في خلقة (٦) الناس، و (٧)معه قصعة فأهوى بها إلى الرجل، فوضعها بين يديه، وجعل<sup>(٨)</sup> الرجل يأكل وحده، فقال<sup>(٩)</sup>: هلم فجئته وظننت أنه من الجنة وأحببت أن آكل معه<sup>(١٠)</sup>، فأكَّلت منها لقمة فما<sup>(١١)</sup> هي مما يشبه طعام الدنيا<sup>(١٢)</sup>، ثم أحتشمت وقمت ورجعت إلى مجلسي، فلما فرغ من أكله أخذ الوصيف القصعة ثم أهوى راجعاً من حيث أتى، وقام الرجل منصَّرفاً، فأتبعته لأعرفه فما أدري أين سلك، فظننتُ أنه (١٣) الخضر ﷺ. شعر (١١٤):

في طاعة الحبِّ في عِصْيان مَنْ عَذلا وفي سبيل الهوى نفسي التي (١٥) ذَهَبَتْ وَجُد وجدْتُ هواي (١٦١) فيه يَعْذب لي لا تعذلوا وأعذروا في الحب وأقتصروا(١٨٠ حَرَّان حيران قد ضافّت مذاهبه دلوا على الصبر قلبي أو دعوه وما كيف السّبيل إلى دار السّلق (٢٠) وقد قالوا جرى لك دمعٌ فأفتضحت به

قلبى الذي ذاب والجسم الذي نحلا شوقاً وعقلى الذي في الحبِّ قد وَهَلا وكلَّما أشتدًّ من مرِّ(١٧) الغرام حلاً في عاشق في الهوى عن قَصْده عَدَلا فأنفَق الدّمع حتى ٱسْتَنْفَذ (١٩) الحملا قد أودعوه فيميا يَبْعني به بدلاً أصبحت مشتغلا بالوجد مشتغلا(٢١) ليس الفضيحة إلا أن يُقال سَلا

في (م) زيادة: وصفات.

(7)

(٨) في (م): (وجلس).

(۱۰) في (م): «منها».

فى (م): «رسول الله». (1)

عبارة (اللهم إنك تعلم. . إلخ، ساقطة في (م). (٣) الكلمة ساقطة في (م). **(Y)** 

عبارة «اشتهيت طعاماً بزبد»، في (م): «أريد الزبد». والزُّبُد: زبد السمن قبل أن يُسُلا [يطبخ]، والقطعة (٤) منه زُبْدة وهو ما خلُص من اللبن إذا مُخِض. ابن منظور، اللسان، فزبد،، ٣٠/٣٠.

في الأصل: «خوخ»، والتصويب من (م). والخوخة: كُوَّة في البيت تؤدِّي إليه الضوء، والخوخة مُخْتَرق (0) ما بين كل دارين لم ينصب عليها باب. ابن منظور، اللسان، «خوخ»، ٣/١٤.

<sup>(</sup>٧) الواو ساقطة في (م).

<sup>(</sup>٩) في (م): «قال».

<sup>(</sup>١١) في (م): الماه.

<sup>(</sup>١٣) عبارة «فظننت أنه»، في (م): «فظننته».

<sup>(</sup>١٢) في (م): «أهل الدنيا». (١٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م). والأبيات وردت في الخطبة الثانية من الفصل السادس.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «الذي»، والتصويب من (م). (١٦) في (م): ﴿عذابي،

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م). (۱۸) في (م): قواقتصدوا.

<sup>(</sup>۱۹) في (م): «استأنف».

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: «كيف السلو إلى دار الحبيب»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٢١) في (م): «مشتعلا».

يوم الوداع وجيش الصبر قد رحلا نارا تزيد إذا طَفِئْتها (٢) شعلا (٣) [٩٠٠] [بحر السيط] إني لأشكر دمعاً ظلَّ ينصرني يا ساعة (١) البين قد أوقدت في كبدي

#### [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي فتح بصائر العارفين فزهدوا في الدنيا لمّا علموا أنّ البقاء فيها<sup>(3)</sup> قليل، دلّ قلوبهم عليه<sup>(6)</sup> فأهلاً به من مدلول ومن<sup>(7)</sup> دليل، أعمى بصيرة الغافل فليس له إلى الوصول سبيل، عطّر محاريب الدجى بأنفاس المتهجدين<sup>(۷)</sup> فلهم في روضة<sup>(۸)</sup> السحر مقيل، سقى قلوب المحبّين شراب المحبّة وسكرهم<sup>(۹)</sup> دائم في<sup>(11)</sup> الغدو والأصيل، هذا أسكره المدام وهذا ذَهَله<sup>(11)</sup> جمال الساقي الجميل، فطينة الوجود معجونة بحبه فهذا موصول وهذا مهجور ذليل، فقوم هداهم لقربه<sup>(۲)</sup> وقوم حيَّرهم بالقال والقيل، إن جال فكر بين صفوف القضاء والقدر فما<sup>(۱۲)</sup> أسرعه من قتيل، وإنْ سلك على ساحل التسليم بلغ<sup>(31)</sup> مقام الأمن في الزمان<sup>(61)</sup> القليل<sup>(71)</sup>، فبادروا إخواني الرحلة إلى المتاب قبل الرَّحيل، فما<sup>(11)</sup> ينفع نداء المسرفين إذا نادوا بالويل والعويل، إخواني الرحلة إلى المتاب قبل الرَّحيل، فما<sup>(11)</sup> ينفع نداء المسرفين إذا نادوا بالويل والعويل، إطن<sup>(11)</sup> في شدَّة ظهوره فليس إلى إدراك ظهور ذاته (<sup>(12)</sup> من سبيل، أحمد، حمد عاجز عن معرفة نفسه وبصره عما سواه كليل<sup>(۲۱)</sup>، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أذّخرها ليوم نفسه وبصره عما سواه كليل (<sup>(۲۱)</sup>)، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أذّخرها ليوم

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «سادة»، والتصويب من (م).
 (٢) في (م): «أطفأتها».

<sup>(</sup>٣) عبارة «الحمد لله الذي أوحى إلى أسرار. . إلخ» ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في (م). (٥) في (م): (به عليه.

 <sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م).
 (١) في (م): «المجتهدين».

 <sup>(</sup>A) في (م): (روضاًت».
 (B) في (م): (فسكرهم».

<sup>(</sup>١٠) (في» ساقطة في الأصل، وهي من (م). (١١) في (م): «أذهله».

<sup>(</sup>١٢) في (م): قبقربه». (١٣) في (مُ): قما».

<sup>(</sup>١٤) في (م): «بلغ منزل». (١٥) في (م): «الزمن».

<sup>(</sup>١٦) قوله هذا فيه إرشاد إلى الدواء عند وقوع المقدور، وذلك بالتسليم لأمر الله والرضا بقضائه وقدره، والإعراض عن الالتفات لما مضى؛ لأن ذلك يؤول إلى الخسران؛ وقد أخرج الإمام مسلم في هذا المعنى عن أبي هريرة فله قال: قال رسول الله فله: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». الإمام مسلم، الصحيح، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، رقم الحديث (٣٤/ ٢٦٦٤)، ٤/ ٢٠٥٢.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: (بطر)، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٢٠) عبارة (إلى إدراك ظهور ذاته)، في (م): (إلى إدراكه).

<sup>(</sup>٢١) كَلَّ بصره كُلُولاً: نَبَا، وطَرْف كليُّل إِذَا لم يحقِّق المنظور. ابن منظور، اللسان، «كلل»، ١١/١١ه.

لا ينفع فيه<sup>(۱)</sup> مال ولا خليل، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله المبعوث بأتم حكمة وأكمل تنزيل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه<sup>(۲)</sup> صلاة أستعدُّها ليوم الرحيل.

يا مضيعاً عمره في البطالة ويبكي على الأمل، كم أمل كاذب أوصل آمله إلى الأجل، سنّك [191] يضحك في تحصيل الحرام وشيبك يبكي من هذا العمل، أنت ما يطيب عيشك مع القرب قل لي كيف طاب مع الكسل، إذا خرج توقيع القدر بقدر شخص (٣) فكل توقيع سواه أبطل (٤)، كم قرب إلى الباب من مبعد (٥) وكم أبعد من قريب ردت حسناته زلل، كيف تخضر (٢) رياض قلبك وما سكبت عليه مزنة دمع وما هطل، وما أجريت له عيناً من عين (٧) قل لي كيف العمل، أجدبت أرض قلبك أرض قلبك من أزهار التوبة وداخلها الخراب والخلل، كم تدَّعي العقل وتتلاها بك جنون الأمل (٩)، قد (١٠) أفترس شبابك سبع المشيب وما أرى الرُشي (١١) فيك يقبل (١٢)، تبه الشقاء لا آخر له وفي بُدُن (١٣) العزائم كسل، زادك (١٤) قليل وما أراه مبلغاً فالهلاك لعمري بك قد حل، إذا خرجت من المجلس كما دخلت عانقك إبليس وقال هكذا كان لي فيك الأمل، فديت من لم (٥١) يفلح فديت من عانق الكسل، كم تحت اللُّحود من حسرات ينادون بالويل والعويل (٢١)، ﴿قَالُواْ يَفْكَ إِلَّى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾.

قال الأوزاعي(١٧) رحمه الله تعالى: «حدَّثني رجل حكيم قال: خرجت أريد(١٨) الرباط وإذا

 <sup>(</sup>۱) الكلمة ساقطة في (م).
 (۱) في (م): قوأصحابه،

<sup>(</sup>٣) في (م): «لشخص». (٤) في (م): «بطل». (۵)

<sup>(</sup>٥) في (م): «كم قرب للباب من بعيد». (٦) في الأصل: «يخضر»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٧) المعنى: كيف النجاة والرجوع إلى باب العبيب، ولم تفض من عينيك الدمع المدرار الذي لا يتوقف، كعين الماء التي تجري ولا تنقطع ليلاً ونهاراً.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «أرض أزهار قلبك»، والتصويب من (م).

عبارة (وتتلاها. إلخ، في (م): (ويتلهى بك جنون جنون الأمل.

<sup>(</sup>١٠) في (م): اكم).

<sup>(</sup>١١) الرشوة: الجُعْل، والجمع رُشَّى. ابن منظور، اللسان، «رشا»، ١٤/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>١٢) في (م): «تقبل».

<sup>(</sup>١٣) في (م): «نوق». والبَدَنَة ناقة أو بقرة تُنْحَر بمكة، سُمِّيت بذلك لأنهم كانوا يُسَمَّنُونها، والجمع بُدُن وبُدْن. ابن منظور، اللسان، «بدن»، ٤٨/١٣.

<sup>(</sup>١٤) في (م): (وزادك). (١٤)

<sup>(</sup>١٦) في (م): «ينادون بالعويل».

<sup>(</sup>١٧) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٢٦/٤. والأوزاعي: هو عبد الرحمٰن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو من كبار تابعي التابعين، وأثمتهم البارعين، كان عالم الأمة منفرداً بالسيادة مع اجتهاد في إحياء الليل، أفتى في سبعين ألف مسألة، توفي سنة ١٥٧هـ ٣٧٧م. ابن الجوزي، الصفة، ٢٥٥/٤. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٢٤١/١.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: «أردت، والتصويب من (م).

أنا بظلَّة عريش عليه رجل قد ذهبت(١) يداه ورجلاه وهو يقول: اللهم إنِّي أحمدك حمداً يوافي محامد خلقك(٢) كفضلك على سائر خلقك إذ فضَّلتني على كثير ممَّن خلقت تفضيلاً، فدنوت منه مسلماً فقلت (٣٠): [٩١١] وأيّ نعمة وأنت هكذا؟ فقال: لو صبَّ عليَّ الماء(٤) ناراً فأحرقتني، وأمر الجبال فدككتني<sup>(ه)</sup>، وأمر البحار فأغرقتني<sup>(١)</sup>، والأرض فخسفت بي، ما آزددت له إلا حبّاً. ثم قال: كان لي ابن يتعاهدني لصلاتي وطعامي ففقدته (٧٠ من أمس. قال الرجل: فخرجت في طلبه فإذا (٨) بسبع قد آفترسته (٩)، فتلطّفت في إعلامه بحاله، فقلت (١٠): أنت أكرم على الله أم أيوب عليه السلام (١١١)؟ فقال: بل أيوب (١٢). فقلت (١٣): إنَّ الله تعالى (١٤) قد أبتلاك بفقد ولدك وإن السبع قد أفترسه. فشهق شهقة ومات رحمة الله تعالى عليه (١٦٥). وإذا (١٦١) بركب فنزلوا فغسلوه (١١٧) وكفَّنوه ودفنوه. فبتُّ في مظلَّته (١٨) فرأيته في النوم في روضة خضراء وعليه ثياب خضر يتلو القرآن<sup>(١٩)</sup>، فقلت: ما الذي صيَّرك إلى ما أرى؟ فقال (٢٠): رقيت (٢١) منازل الصابرين، فكان الأوزاعي كَالله (٢٢) يحب البلاء منذ (٢٣) حدثه الحكيم رحمه الله تعالى (٢٤). شعر (٥٠):

يا مَن دُمُوعي فيه لا تَرْقَا قَد جِنْتُ إِذْ لَد يَبْقَ لِي رَمَقٌ حَاشَاكُ مِن هَـجُرِي لَـدَيْـك وقـد نَـعُـمْـتَـنـي دَهْـراً (٢٧) وَهَـا أنـاذا وَسَقَيْتَنِي كَنَاساً سَكِرْتُ بِها

رِفْقاً بِـقَـلْبِي فِي الهوى رِفْقا أشكُو إليك (٢٦) عَظيم ما ألْقَى عَـلِـقَـتُ يَـدَيّ بالعُرُوةِ الوُثُـقَـى مِن بَعْد ما نَعْمُ تَنِي أَشْفَى وتَسرَكُ تَسنى ظهمان لا أسفسى

نى الأصل: «عقلك»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>١) في (م): (بظلة عريش فيها رجل ذهبت).

في (م): (من السماء). (٣) في (م): (وقلت). (٤)

<sup>(</sup>٥) في (م): الفلمرتني). (٦) في (م): افغرقتني). (٧) عبارة (وطعامي ففقدته)، في (م): (ووضوئي فقد فقدته).

<sup>(</sup>٩) في (م): (أفترسه). (A) في (م): «وإذا».

<sup>(</sup>١١) عبارة (ﷺ) ساقطة في (م). (۱۰) في (م): ﴿وقلت﴾. (١٢) عبارة (فقال: بل أيوب، في (م): (قال: وما الخبر..

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في (م). (١٣) في (م): «قلت».

<sup>(</sup>١٦) في (م): ففإذا). (١٥) عبارة افشهق. . إلخ، في (م): افشهق فمات،

<sup>(</sup>١٨) في (م): ﴿ ظُلُّتُهُ . (١٧) في (م): (وغسلوه).

<sup>(</sup>۲۰) ني (م): دقال، (١٩) في (م): «الوحي».

<sup>(</sup>٢٢) عبارة «الأوزاعي. . إلخ»، ساقطة في (م). (۲۱) في (م): «رأيت». (٢٤) عبارة فرحمه الله تعالى، ساقطة في (م).

<sup>(</sup>۲۳) ني (م): «مذه. (٢٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م).

<sup>(</sup>٢٦) في (م): ﴿ إِلَيْهِ ٤. (۲۷) في (م): «دايماً».

فَالاَنَ قَد أَبِفَاكُ لِي أَلَمُ قد جاءني والشَّوْقُ ما أَبْقَى (١) [١٩٢] يا لَيْت لي ذلك الرزقا يا لَيْت لي ذلك الرزقا [٢٩٠] [بحر الكامل]

إخواني من أراد أن ينشد ضالة قلبه فعليه بالأسحار، هو سوق المستغفرين لا يخرج فيه إلا سلع الاستغفار، مجلس الذكر مقام (٢) الملهوفين ومرتع الأخيار وعدَّة الأسحار (٤)، ناد بلسان الأحزان هل رأيتم منقطعاً عن الرفاق بعيد الدار، هل عاينتم حزيناً يتلمح الآثار في (٥) الآثار، هل رأيتم تائها عليه آثار الذُّل والانكسار، ما أستيقظ من نوم الغفلة إلا وقد قدح زناد (١) المشيب في لمّته (٧) نار (٨)، ففتح (٩) قفل شبابه (١٠) وأنتهب منه القوى فليس له على النهوض أقتدار، كم زارع (١١) زرع من آمال في أرض الغفلة ولم يجد (١٢) لزرعه ثمار، قامر بعمره (١٦) في البطالة حتى قهره (٤١) الهرم فأصبح نادماً من هذا القمار، أمات قلبه وأحيا هواه ولى (١٥) عمره ولم يقض أوطار، كم حدَّثه نسيم السحر عن القائمين بأخبار، خاطر يا أخي بنفسك فما تنال الأخطار إلا بالخطار (١٦) إن غلق في وجهك باب التوبة بعد المشيب فما بعد (١٦) الرّحيل وعظي فربوع قلبك خراب قفار، وسيظهر لك نصحي (٢٠) عن قلبل، ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَشَنَا ٱشْتَيْنَ فَاعَرَفْنَا لِمُثَوْبَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيل﴾.

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «فالآن قد أبقى المدامة سرها لما قد جاءني والشوق ما أبقى»، وفي (م): «فالآن أبقاك لما جاءني والشوق بالصب فما أبقى»، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يا ليتني)، والتصويب من (م).(٣) في (م): (بقاع).

<sup>(</sup>٤) عبَّارة قومرتع الأخيار وعدة الأسحار، في (م): قومحدث الأسمار،.

<sup>(</sup>٥) عبارة اوالحمد لله الذي فتح بصائر العارفين. . إلخ، ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>٦) عبارة (وقد قدح زناده، في (م) و(ع): (وألهب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (لمة، والتصويب من (م) و(ع). (٨) في (م) و(ع): (النار».

<sup>(</sup>۱۰) في الأصل: هشبابك»، وهي من (م) و(ع). (۱۸) الكارية التاتية (۱۸)

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): يوجد.

<sup>(</sup>١٣) عبارة القامر بعمره، في الأصل: القام لعمره، والتصويب من (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): القمره،

<sup>(</sup>١٦) الأخطار: جمع الخَطَر، وهي: ارتفاع القَدْر والمال والشرف والمنزلة، وخطّر يَخُطُر خَطَراً إذا جَلَّ بعد دقّة، والخطير من كل شيء النبيل. والخطار جمع الخَطَر: الإشراف على الهلكة، وخاطر بنفسه يخاطر أشفى بها على خَطَر مُلُك. ابن منظور، اللسان، «خطر»، ٢٥١/٤، ٢٥٢، الفيروزآبادي، القاموس، «خطر»، ٢٥١/٤، معلى عَطر». معلى عَطر». ص٤٩٤.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): المدى. (١٨) في (م) و(ع): الإنما الزرع في أيام.

<sup>(</sup>١٩) الواو ساقطة في (م) و(ع). (٢٠) في (م) و(ع): فنصحي لك.

إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى قال<sup>(۱)</sup>: سلكُتُ [۹۲] البادية ستَّة عشر طريقاً على غيرالجادَّة فأعجب ما رأيت فيها رجل ليس له يدان ولا رجلان وعليه من البلاء أمر عظيم، وهو يزحف زحفاً، فتحيرت منه وسلَّمت عليه فقال<sup>(۲)</sup>: وعليك السلام يا إبراهيم، فقلت: بما عرفتني ولم ترني قبل هذا<sup>(۳)</sup>؟ فقال: الذي جاء بك عرَّفني بك<sup>(٤)</sup>. فقلت: صدقت إلى أين تريد؟ فقال: إلى مكة شرَّفها الله تعالى<sup>(٥)</sup>. فقلت: ومن أين أقبلت؟ فقال<sup>(٢)</sup>: من بخارى<sup>(٧)</sup>. فبقيت متعجّباً أنظر إليه، فنظر إليَّ شزراً وقال: يا إبراهيم تعجب (٨) من قويِّ يحمل ضعيفاً ويرفق به. ثم دمعت عيناه وسالت (١) الدموع، وتركته (١٠) على حاله ومضيت (١١)، فلمًا دخلت مكت في الطّواف وهو يزحف (١٦)». شعر (١٦):

أَرَاكُ الْحِمَى هَلَ فَي ذُرَاكُ مَقِيلً وَهَلَ سَلْسَبِيلُ (١٥) تحت ظِلُك بارد وهل خلك المَغْنى أهلَّة أهلِه أَشْالُ (١٨) عَنْهُم رَبْعَهم وَهُمُ مَعِي

(٢) في (م) و(ع): الفقال لي». (٣) عبارة اقبل هذا»، في (م) و(ع): القبلها».

(٥) عبارة (شرفها الله تعالى) ساقطة في (م) و(ع).(٦) في (م) و(ع): (قال).

رم) و(ع): اأتعجب، (۹) في (م) و(ع): اوأرسل،

(١٠) في (م) و(ع): افتركتها. (١٠) في (م) و(ع): اثم مضيتًا.

(۱۲) في (م) و(ع) زيادة: اويطوف.

(١٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

(١٤) في الأصل: «جوهر»، والتصويب من (م) و(ع).

(١٧) في الأصل: قسواهه، والتصويب من (م) و(ع).

(١٨) في الأصل: ﴿أَسَأَلُ ﴾، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/ ١٧١. وإبراهيم: هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص، كنيته أبو إسحاق، هو أحد من سلك طريق التوكل، وكان أوحد المشايخ في وقته، توفي سنة ٢٩١هـ ـ ٩٠٣م. أبو عبد الرحمٰن السلمي، طبقات الصوفية، ص٢٨٤. ابن الجوزي، الصفة، ٤/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) عبارة اعرفني بك، في (م) و(ع): اعرف بيني وبينك.

<sup>(</sup>٧) بخارى من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها، يُغبر إليها من آمل الشّط، وبينها وبين جيحون يومان، وهي مدينة قديمة نزهة البساتين، وهي على أرض مستوية. صفى الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ١٦٩/١.

<sup>(</sup>١٥) السلسبيل: اللين الذي لا خشونة فيه، وربماً وُصف به الماء. ويقال: عين سلسبيل معناه أنه عَذْب سهل الدخول في الحلق. ابن منظور، اللسان، «سلسل»، ٣٤٤/١١.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: فبظمآن وِرْده، والتصويب من (م) و(ع). والوِرْد: النصيب من الماء. ابن منظور، اللسان، فورده، ٣/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: «أخلاء»، والتصويب من (م) و(ع). والجِنْو: كل شيء فيه أعوجاج أو شبه الأعوجاج، كعظم الضَّلَع، والجمع أحناء. ابن منظور، اللسان، «حنا»، ٢٠٤/١٤٠.

فهم (۱) أهمل وُدِّي إِنْ تَدانوا وَإِنْ نَأُوا (۲) فَقَد غِظْتَني يا دَمْع إِذْ غِضْتَ (۳) بَعْدَهم أَجِرْني بأنْ تَجْرِي من الوَجْد إنما فَمَا أَفْتَقَرَتْ من كَنْز (۵) دَمْعي مَحَاجري أَنْسَى (۲) أَنَاساً آنَسُوني بِقُرْبهم (۷) وَأَسْأَل سُلُواناً وتَصْدِيق حُبُّهم وَأَسْأَل سُلُواناً وتَصْدِيق حُبُّهم وَأَسْعَي (۱۱) غَذَا في الحجْرِ من حَاكم الهَوَى وَسَمْعي (۱۱) غَذَا في الحجْرِ من حَاكم الهَوَى وَسَمْعي (۱۱) غَذَا في الحجْرِ من حَاكم الهَوَى ويعهدني (۱۱) الربح مِنْ نَحْوِهم سَرَتْ ويعهدني (۱۲) الربح مِنْ نَحْوِهم سَرَتْ ويعهدني (۱۲) الربح الشَّمَالي نَشْوَة ويعهدني مَلْمي سَلْمي (۱۲) وإِنْ حَالَ دُونها (۱۷)

وَهُم أَهْلُ وُدِّي و الحَنِين دَليل وشَانَكَ (٤) وَالْ أَو نَهَاكُ عَلُول وَسَانَكَ (٤) وَاش أَو نَهَاكُ عَلُول هُمُولكُ للهَم الدَّخِيل دَليل وُقَدْ أَقْفَرَتْ للنَظّاعِنيين طُلُول وَقَدْ أَقْفَرَتْ للنَظّاعِنيين طُلُول وَتَعْذيبهم (٨) إنِّي إذا لَجَهُول [٩٣] غَدا محكماً في القلب ليس يحول غَدا محكماً في القلب ليس يحول فَحالَفتُه (٩) أَنْ لَسْتُ عنه أَزُول (١٠) وقلبي (٢١) عن الأحباب فيه فُضُول وقلبي (١٢) عن الأحباب فيه فُضُول فَسُول فَمُول فَمُول المَمْقُول مَنْ اللَّهُمُول المَمْول المَمْول المَمْول المَالِي إلى (١٥) ربح الشَّمال شُمُول بذي سَلَم يحيي (١٨) النَّسيم عَلِيل بذي سَلَم يحيي (١٨) النَّسيم عَلِيل

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «هم»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أهل وادي إن تناءوا ودنوا»، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (يا دمعي إذا غضت)، والتصويب من (م) و(ع). وغاض الماء يغيض غيضاً: قل ونقص.
 وغيش دمعه تغييضاً: نَقَصَه. الفيروزآبادي، القاموس، (غيض)، ص٨٣٨.

<sup>(</sup>٤) في (ع): «وشابك».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (كثر),

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (أنسى)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بقربكم)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «وواصلهم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (ع): (فخالفته)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) في (م): ﴿أَحُولُ﴾.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿وسعييُّ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) كلمة (وقلبي)، في (م): (مجيباً)، وهي ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>١٣) القَبُول: ربح الصَّبا؛ لأنها تقابل الدَّبور، أو لأن النفس تقبلها. الفيروزآباي، القاموس، «قبل»، ص١٣٥١.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «ريهفولي». والعهد: الأمان، أنا أغهدك من هذا الأمر أي أؤمنك منه أو أنا كفيلك. ابن منظور، اللسان، «عهد»، ٣١٢/٣١، ٣١٢.

<sup>(</sup>١٥) عبارة «فهل لي إلى»، في (م) و(ع): «فقل لي هل».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل اسني، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿وَإِنْ حَلَّ أَرْضُهَا﴾.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): قحيث.

لِيَبْرِد وَجُددُ (١) أَوْ يُسِل غَليل وإنِّي لَأرْعَى النَّجْم مِن نَحو أرْضِها [بحر الطويل]

إلهي أَرْحَم غَريق الخطايا لا مَلْجَأ له سواك، دَارِكْ بِعَفْوك مَن عَفَتْ آثَارُ صلاحِه (٢)، أخي قُلوباً أمَّاتَها البُغِد عن بابك، وَقَع<sup>(٣)</sup> على قِصَص الآبقَينَ بالصَّفْح، سَامِح من بَقِيَت عليه بَقَايا<sup>(٤)</sup> أَمْرِكُ ونَهْيِك، يا أرحم (٥) الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين (٦).



ني (م) و(ع): الذو وجدًا، وهو تصحيف. (1)

عبارة «آثار صلاحه»، في الأصل: «آثاره بإصلاحه»، والتصويب من (م) و(ع). **(Y)** 

في الأصل: (رفع)، والتصويب من (م) و(ع). (٣)

في الأصل: (باقياء) والتصويب من (م) و(ع). (٤) (0)

في (م) و(ع): ﴿برحمتك يا أرحم﴾.

عبارة (وصلى الله. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). (7)

# الفصل الثاني عشر

### [الخطبة الأولي]

الحمد لله الذي ظهر في صنعه (١) ظهوراً حيَّر العقول وبهر الأمثال، كتب سطور الوجود بقلم كن لقارئ المثال، أبرز من كن التَّقدير صور التكوين تلعب على بساط البسيطة لعب الخيال، تحركها رقائق الأقدار بلطف اللَّطف (٢) من طيف الخيال، أنطق ألسنة الأكوان بتوحيده بألسنة الحال والمقال (٣)، ميّع المائع وجمَّد الجامد بحكمة الترتيب [٩٣٠] في الأفعال، حرَّك المتحرك وسكَّن السَّاكن وأخدم العقل جنديّ التَّخيّل والخيال، نوَّع الأنواع وجنَّس الأجناس فظهرت حكمته في الجمع (٤) والانفصال، طوَّر الأطوار ودوَّر الأدوار ليعلم التَّخصيص في الإدبار والإقبال، قدَّر الأقدار ورتَّب المقدار بميزان عدل ومكيال، جعل أسماءه علاماً (٥) تدل عليه بلسان النطق (٦) والاستدلال، ألهم جوهر (٧) العقل نظم (٨) جواهر المعقولات في سلك عليه بلسان النطق (١) الكمال، أقام الكل بتوحيده لتوحيده في الجلال والجمال، ﴿وَلِلّهَ مَسْتُكُ مَن فِي العلم لرتبة (٩) الكمال، أقام الكل بتوحيده لتوحيده في الجلال والجمال، ﴿وَلِلّهَ مَسْتُكُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ طُوّعًا وَكُرُهًا وَظِلَالُهُم وَالْمَالِ (١٠).

يا هذا كم لك على المعاصي مصر متى يكون المتاب، جسمك بالهوى عامر وقلبك من التُقى (۱۱) خراب، ضيَّعت الشباب في الغفلة وعند الكبر تبكي على زمان الشباب، في المجلس تبكي على الفائت وإذا (۱۲) خرجت عُدْت للتَّصاب، لا حيلة لوعظي فيك وقد غلق في وجهك الباب، كم لي أحدِّث قلبك أرى قلبك غائباً مع الغيَّاب، تبكي لعمري دماً في موقف الحساب، بالله يا من عقله مشغول كيف تفهم الخطاب، وافرحة الشَّامت إبليس إذا طردت عن الباب، الشَّيب والعيب والحرمان سيبدو ما تخفي عند فتح الكتاب، هذا مأتم الأحزان هذا الممجلس قد طاب، رحلت رفاق التائبين إلى ديار (۱۳) الأحباب، يا وحشة المقطوع إذا لم يجد

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «صنعته». (٢) في (م) و(ع): «يحركها رقائق أقدار اللطف».

 <sup>(</sup>٣) قُوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ أَنْكُنُّ لَهُ النَّذَاتُ النَّبَعُ وَالْأَرْشُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسْتِعُ بِجَدِيهِ وَلِكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْيِعَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلُونَ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): ﴿فظهرت حكمة الجمع». (٥) في (م) و(ع): ﴿أَعلاماً».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «النظر». والمعنى: بلسان الوحي والخلق الذي يستدل به على الخالق.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «جوهري». (٨) الكلمة ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «لترتبنا»، والتصويب من (م) (ع). (١٠) سورة الرعد، آية ١٥.

١١) في الأصل: «بالتقى»، والتصويب من (م) و(ع)

<sup>(</sup>١٢) في الأصلّ: «وإذ»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): (دفاق).

مؤنساً [١٩٤] سوى الأسباب(١)، تعلَّق بأعقاب السَّاقة بذلِّ وأنكسار ومدامع(٢) بأنسكاب(٣)، وقل تائه في برِّية الحرمان مقطوع في تيه<sup>(٤)</sup> الشقاء مسدول دونه الحجاب، كُلَّما رام القيام أقعده وأبعدُه بذنوبه الحجّاب (٥)، لا زَاد ولا راحلة ولا قوَّة فأين الذَّهاب، عسى عطفة (٢) من وراء ستر الغيب تهون عليك مصائب<sup>(v)</sup> المصاب، فإذا صحّت لك سيجدة على أرض التوبة<sup>(۸)</sup> بلغت بها الآمال، ﴿وَلِلَّهَ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ۩﴾.

بلغنا عن أبى قدامة الشَّامي رحمه الله تعالى قال(٩): «كنتُ أميراً على الجيش في بعض الغزوات، فدخلت بعض البلدان، فدعوت الناس إلى الغزو ورغَّبتهم في الثَّواب، وذكَّرتهم (١٠) فضل الشهادة وما لأهلها. ثم تفرَّق الناس وركبت فرسي وسرت إلى منزلي ، وإذا(١١) بآمرأة من أحسن الناس وجهاً وهي (١٢٠) تنادي: يا أبا قدامة، فقلت هذه مكيدة مِن الشيطان، فمضيت ولم أجب. فقالت: ما هكذا كان الصَّالحون. فوقفت فجاءت فمدَّت (١٣) إلى رقعة وحزمة مشدودة وأنصرفت باكية، فنظرت إلى الرقعة فإذا مكتوب فيها(١٤): إنَّك دعوتنا للجهاد ورغبَّتنا في الثَّواب، ولا قدرة لي على ذلك، فقطعت أحسن ما بي (١٥٠)، وهما ضفيرتان (١٦٠)، وأنفذتهما إلَيك لتجعلهما قيداً لفرسك (١٧) لعلَّ الله ﷺ (١٨) يرى شعري قيد فرسك في سبيل الله(١٩) فيغفر لي. فلَّما كانت [٩٤ب] صبحة القتال(٢٠) فإذا بغلام بين يدي (٢١) الصُّفوف يقاتل، فتقدَّمت إليه وقلت: يا فتى أنت غلام غير راكب(٢٢) ولا آمن عليك(٢٣) أن تجول الخيل فتطاك، فأرجع عن

أي: يا حسرة لأولئك الذين اشتغلوا بأسباب الحياة ونسوا المسبب الذي هو الله ﷺ والذي أمروا أن يعبدوه؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِّمَنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

<sup>(</sup>٣) في (ع): (باسكاب)، وهو تصحيف. (٢) في (م) و(ع): المدمع).

في (م) و(ع): اثنية). (1)

<sup>(</sup>٦) في (ع): (نفحة). عبارة الكلما رام. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). (0)

في (م) و(ع): المصيبة). **(V)** 

عبارة افإذا صحت. . إلغ، في (م) و(ع): افإذا صح لك على أرض التوبة سجدة. **(A)** 

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): الوذكرت. القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>۱۲) عبارة (وجها وهي، ساقطة في (م)و(ع). (۱۱) في (م) و(ع): «وإذا أنا». (١٤) في (م) و(ع): الفإذا فيها مكتوب.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): الفادفعت).

<sup>(</sup>١٦) في (م): اضفيرتاي١. (١٥) في (م) و(ع): الفيه.

<sup>(</sup>١٧) عبارة (قيداً لفرسك، في (م) و(ع): (قيد فرسك.

<sup>(</sup>١٨) عبارة (蟾) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) عبارة الفي سبيل الله، في (م) و(ع): الفي سبيله.

<sup>(</sup>٢٠) عبارة (صيحة القتال؛، في (م) و(ع): (صبيحة يوم القتال؛.

<sup>(</sup>۲۲) في (م) و(ع): الخلام غر راجل. (۲۱) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

مُوضعك هذا. فقال: أفتأمرني (١) بالرجوع وقد قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيشُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُؤكُّوهُمُ الأَدْبَارَ ﴿ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَهِلْو دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّونَا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَرِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْ بَاتَهَ بِغَضَبٍ مِنَى ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّامٌ وَبِثَسَ ٱلْمَهِيرُ﴾ (٢). قال: فحملته على هجين كان معي. فقال: يا أبا قدامة أقرضني ثلاثة أسهم. فقلت: ما هذا(٣) موضع قرض، فما زال يلحُّ عليِّ (٤) حتى قلت بشرط إنْ منَّ الله عليك بالشَّهادة أكن في شفاعتك. قال: نعم. فأعطيته ثلاثة أسهم، فوضع السُّهم الأول<sup>(ه)</sup> في قوسه وقال: السلام عليك يا أبا قدامة، فقتل رومياً. ثم رمى بالثاني<sup>(٦)</sup> وقال: السلام عليك يا أبا قدامة، فقتل روميا، ثم رمى بالثالث<sup>(٧)</sup> فقتل روميا وقال: السلام عليك يا أبا قدامة (٨) سلام مودّع، فجاءه سهم فوقع في عينه، فوضع رأسه في قربوس (٩) سرجه، فتقدَّمت إليه وقلت (١٠): لا تنسَ. فقال: نعم، ولكن لي إليك حاجة إذا أتيت المدينة فأت والدتي وسلِّم إليها خرجي<sup>(١١)</sup> وأخبرها، وهي<sup>(١٢)</sup> التي أعطتك شعرها لتقيِّد به فرسك، وسلُّم عليها، فإنَّها العام الأول أصيبت بوالدي، وهذا العام بي، ثم مات رحمه الله تعالى(١٣٠)، فحفرت له ودفنته. فلمَّا [٩٥] هممنا بالانصراف عن قبره قذفته الأرض فألقته على ظاهرها(١٤)، فقال أصحابي: إنه غلام غزيّ(١٥)، ولعلَّه خرِج بغير إذن والدته(١٦). فقلت: إنّ الأرض لتقبل من هو شر منه، فقمت وصلَّيت ركعتين ودعوت الله ﷺ (١٧٪)، فسمعت قائلاً (١٨٪) يقول: يا أبا قدامة أترك وليَّ الله ﷺ (١٩٠)، فما برحت حتى نزلت طيور فأكلته، فلمَّا أتيت المدينة ذهبت إلى دار والدته، فلمَّا قرعت الباب خرجت أخته إليَّ، فلمَّا رأتني عادت فقالت (٢٠٠): يا أمَّاه هذا أبو قدامة ليس معه أخي؛ فقد أصبنا في العام الأول بأبي، وفي هذا العام بأخي. فخرجت أمّه فقالت: أمعزيا أم مهنّيا؟ فقلت: ما معنى هذا الكلام(٢١)؟ فقالت (٢٢): إنْ كان مات فعزِّني (٢٣)، وإن كان أستشهد فهنِّني. فقلت: لا بل مات شهيداً.

(١) في (م) و(ع): «أتأمرني».

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية ١٥ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٣) عبارة (ما هذا»، في (م) و(ع): (أهذا». (٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): ﴿بِالْأَخُولُ. (۵) في (م) و(ع): «فوضع سهما».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «بالآخر». (٨) عبارة «يا أبا قدامة» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «على قربوس». والقَرَبُوس: حِنْوُ السَّرْج. ابن منظور، اللسان، «قربس»، ٦/ ١٧٢.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «وقلت له».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): الفهيه.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): اظهرها".

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): الأمها. (۱۸) في (م) و(ع): «صوتا».

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: اقالت، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) في (م) و(ع): ﴿قَالَتُۥ

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): الخرجي إليها.

<sup>(</sup>١٣) عبارة (رحمه الله تعالى) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): اغرا.

<sup>(</sup>١٧) عبارة (鶏، في (م) و(ع): (تعالى).

<sup>(</sup>١٩) عبارة (強) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٣) في (ع): «فعرُّفني».

فقالت له (۱): إنَّ (۲) له علامة فهل رأيتها؟ قلت: نعم، قذفته الأرض وأكلته الطير (۲) وتركت عظامه فدفنتها. فقالت: الحمد لله. فأسلمت (٤) إليها الخرج، ففتحته فأخرجت (٥) منه مسحاً (٦) وغلاً من حديد وقالت: إنَّه كان إذا أجنَّه (٧) الليل لبس هذا المسح وغلَّ نفسه بهذا الغل وناجى مولاه، وكان يقول (٨) في مناجاته: أحشرني في حواصل الطير، فقد أستجاب الله دعاه، ولله الحمد (٩٩). شعر (١٠):

مَل الطَّرْفُ يُعْطِي نَظْرةً مِن حَبِيبِه مَلْ لِللَّيالِي عَظْفَة بَعْدَ نَفْرة وَلهُ (١٤) أَيَّام عَفَرُن كَسما عَفَا أُحِنُّ إلى نَوْر الحمى (١٦) في بِطَاحِه وَذَاكَ الحِمَى يَغْدُو عَلِيلاً نَسِيمُه حَبيبٌ لِقَلْبِي ظِلْهُ (١٧) في مَجيره هو الشَّوْقُ مَدُلُول على مقتل (١٨) الفتى يغيِّرني (١٩) تلويح وجهي وإنَّما فَرُبُ شَفَاءٍ قَدْ نَعِمْنا بِقُرْبِهِ (١٢)

أو القَلْبُ يَلْقَى رَاحَةُ (١١) مِنْ وَجِيبِه (١٢) وَهَلْ لِعَلِيلِ الشَّوْقِ وَصْلِ طَيِيه (١٣) [٩٠٠] ذُوائِب مَيَّاسِ (١٥) الغُصون رَطِيبِه وَأَظْما إلى مرَّ الهَوى في هُبُوبه وَيُمْسِي صَجِيحاً مَاؤَه في قَلِيبه إذا ما بَدا أو سَمتُه في غُروبه إذا لَم يعد قَلْباً بِلقْيَا حَبِيبه إذا لَم يعد قَلْباً بِلقْيَا حَبِيبه وَرُبُّ نَعِيم مدفونةٌ في شحوبه (٢٠٠) وَرُبُّ نَعِيم قد شقينا بقُرْبه وَرُبُّ نَعِيم قد شقينا بقُرْبه [بحر الطويل]

الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) عبارة (وأكلته الطير)، في (م) و(ع): (ونزلت الطيور فأكلت لحمه).

<sup>(</sup>٤) ني (م) و(ع): افسلمته. (٥) ني (م) و(ع): اوأخرجته.

<sup>(</sup>٦) المِسْح: الكساء في الشّعر. ابن منظور، اللّسان، فمسح، ٢/٩٦/٠.

 <sup>(</sup>٨) عبارة الوكان يقول، في (م) و(ع): الوقال،
 (٩) عبارة الوشه الحمد، ساقطة في (م) و(ع): الأبيات للشريف الرضى، انظر الديوان، ١/٣٢٠.

ر ۱) العلق عالم في الأطل، وهي عن (م) ورع). والإينان عسريك الموطني، السورة العايرة العابرة الع

<sup>(</sup>١٢) وَجب القلب وجيباً: خفق واضطرب. ابن منظور، اللسان، ووجب، ١/ ٧٩٤.

<sup>(</sup>١٣) عبارة الوهل لعليل. . إلخ، في (م): ابها يتسلى ناظري عن غروبه، وفي (ع): اعني ناظري عن غروبه، ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٥) غصن مُيَّاس: ماثل. ابن منظور، اللسان، «ميس»، ٦/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «اللوى».

<sup>(</sup>١٧) في الأصل و(م) و(ع): ﴿ ظلمة ﴾، وقد وردت لفظة ﴿ ظله ﴾ في الديوان، وهي الأصوب.

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): اتغيرني.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: اشجونه؛، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): البعده.

يا هذا طاب الهوى للقوم فجدوا وأقعد المأسور، أملك في الهند وربما خرج آسمك في أهل القبور، كم من (١) طلعت عليه الشَّمس وهو مسرور وغربت وهو مقبور، يا من خرَّب شبابه بالغفلة (٢) وقلبه بالشَّهوات مقبور (٣)، ويحك كم تبهرج بالرِّياء (١) ظاهر صحيح وباطن مكسور، غلب عليك طرش الغفلة لا حيلة لمن (١) سمعه موقور (٧)، غداً \_ ويحك (١) \_ تندم إذا نفخ في الصور وبعث من في القبور ﴿وَحُصِّلَ مَا في الشُّدُورِ﴾ (٩)، ذكر الآخرة عندك لمحة ولذكر الدنيا في قلبك سرور (١٠)، يا من أبعده الحرمان هذه رفاق التائبين عليك عبور (١١)، لا رسالة دمع ولا نفس أسف ما أراك إلا مهجور، إذا (١٢) لم تنل في زمان (١١) الشباب أرباح العمل فقد ثبت شقاؤك (١١) في المسطور، هذا نذير المشيب (١٥) ينذر بالرحلة تهيّا يا منذور، كم أعذار كم كسل كم غفلة ما أحد يوم الحساب (١٦) [١٩٦] معذور، بيت وصلك خراب وبيت هجرك معمور، هذا شعاب التوبة ينادي أين من هو مكسور (١٧)، بادر عساك تجبر بالتوبة وتعود مجبور، سجدة بها وصل السَّحرة (١٨) ونجوا من الأهوال، ﴿وَلِلَهُ يَسْتُكُ مَن في السَّمَوَتِ وَالْآرَيْنِ مجبور، سجدة بها وصل السَّحرة (١٨)

قال إبراهيم بن شبيب رحمه الله تعالى(١٩): «كنَّا نتجالس يوم الجمعة، فأتى رجل يوماً<sup>(٢٠)</sup>

<sup>(</sup>١) عبارة «كم من»، في الأصل: «فمتى»، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): (في الغفلة).
 (۲) في (م) و(ع): (في الغفلة).
 (٤) عبارة (ويحك. الغها، في (م) و(ع): (كم تبعير ويحك دياء).

 <sup>(</sup>٤) عبارة «ويحك. إلخ»، في (م) و(ع): «كم تبهرج ويحك برياء».
 (٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>V) الرَقْر: ثقل في الأذن، أو ذهاب السمع كله. الفيروزآبادي، القاموس، «وقر»، ص ٦٣٥.

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): (وحقك).

<sup>(</sup>٩) عبارة «وبعث من في القبور.. إلغ» ساقطة في (م) و(ع)، وقوله: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي اَلصَّدُودِ﴾، اقتباس من قوله تعالى من سورة العاديات، آية ١٠.

<sup>(</sup>١٠) عبارة الني قلبك سرور،، ني (م) و(ع): اعتدك مرور».

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «تمور». (١٢) في الأصل: ﴿إِذَّ ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۳) في (م) و(ع): «زمن». (دلك». (۱۶) في (م) و(ع): «ذلك». (د) في (م) و(ع): «ذلك». (د) في (م) و(ع): «ذلك».

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «الشيب». (١٦) في (م) و(ع): «القيامة». (١٦) في (م) و(ع): «القيامة». (١٦)

<sup>(</sup>١٨) في (مُ) و(عَ): «سجدة وصل بها السحرة». والمعنى: أن السحرة من قوم فرعون نجوا من عذاب الله يوم القيامة بإيمانهم بالله وسجودهم له إقراراً وخضوعاً، قال تعالى: ﴿وَٱلْقِىَ السَّحَرَةُ سَنِمِدِينَ ۞ قَالُوا ءَامَنَا بِرَتِ اَلْعَلَمِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٠، ١٢١].

<sup>(</sup>١٩) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/٤. وإبراهيم هو إبراهيم بن شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم، كان والده شبيب إخبارياً علَّامة مفوّهاً، ورجلاً شريفاً يفزع إليه أهل البصرة في حوائجهم، وأميراً جليلاً. ابن الجوزي، الصفة، ٤/٤. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٦١ ح

<sup>(</sup>٢٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع)

عليه ثوب متلحف (۱) به، فجلس إلينا، فألقى مسألة فما زلنا نتكلّم في الفقه حتى أنصرفنا، ثم جاء (۲) في الجمعة المقبلة، فأحببناه وسألناه عن منزله، فقال: أنزل الخريبة (۲). فسألناه عن كنيته فقال: أبو عبد الله، فرغبنا في مجالسته ورأينا مجلسنا مجلس ثقة. فمكثنا كذلك زماناً ثم أتقطع عنًا. فقال (٤) بعضنا لبعض: ما حالنا (٥)؟ قد كان مجلسنا عامراً بأبي عبد الله وقد صار موحشاً. فوعد بعضنا بعضاً إذا أصبحنا (١) أن نأتي (٧) الخريبة فنسأل عنه. فأتينا الخريبة وكنّا عددا فعدنا (٨) نستحي أن نسأل عن أبي عبد الله. فنظرنا إلى صبيان قد أنصرفوا من المكتب، فقلنا: أبو عبد الله، فقالوا: لعلّكم تعنون الصّبيّاد، قلنا: نعم. قالوا: هذا وقته الآن يجيء. فقعدنا ننتظره فإذا هو قد أقبل متزراً بخرقة، وعلى كتفيه (٩) خرقة، وبيده أطيار مذبوحة وأطيار أحياء (١٠)، فلما غيبك (١١) عنّا؟ قال: إذا أحدّثكم، كان لنا جار وكنت أستعير منه كل عمرت مجلسنا (١١) فما غيبك (١١) عنّا؟ قال: إذا أحدّثكم، كان لنا جار وكنت أستعير منه كل يوم جمعة (١١) ذلك الثوب الذي كنت آتيكم به، وكان غريباً فخرج إلى وطنه، ولم يكن لي يوم جمعة (١١) آتيكم فيه، وهل لكم أن تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزق الله تعالى (٢١٦) فقال بعضنا فوب (١٥) آتيكم فيه، وهل لكم أن تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزق الله تعالى (٢١٦) لنا في الدُخول فذخلنا فإذا هو قد أتانا (١٨) بقطع من البواري (٩١) فبسطها لنا وقعدنا (٢٠)، وقام إلى المرأة فدخلنا فإذا هو قد أتانا (١٨)، فعطع من البواري (٩١) فبسطها لنا وقعدنا (٢٠)، وقام إلى المرأة فدخلنا فإذا هو قد أتانا (١٨)

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «ملتحف». (٢) في (م) و(ع): «جاءنا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «منزلي الخربة»، والتصويب من (م) و(ع). والخريبة تصغير خَرْبَة: موضع بالبصرة، كانت مدينة للفرس خربت لتواتر غارات المثنى عليها، فلما مصرت البصرة ابتنوا إلى جانبها فسُمَّيت الخريبة لللك. صفى الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ٢٦٣/١.

 <sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «قال».
 (۵) في (م) و(ع): «ما بالنا».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (أصبح».(٧) في (ع): (يأتي».

<sup>(</sup>A) في الأصل (فعدنا أن)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (كتفه).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و(م) و(ع): «بالحياة»، ووردت لفظة «أحياء» في الصفة، وهي الأصوب.

<sup>(</sup>١١) عبارة (تبسم تبسم الإقبال؛، في (م) و(ع): (تبسم إلينا).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (وقد كنت. . إلخه، في (م) و(ع): (وقد كان مجلسنا عامراً بك.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): فغيبتك. (١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) عبارة (كنت آتيكم به. . إلغ، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في الأصل «البراري»، والتصويب من (م) و(ع). والبوريّ: الحصير المنسوج. الفيروزآبادي، القاموس، دبور»، ص٤٥٢.

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): ﴿فقعدنا﴾.

وسلَّم (۱) إليها الأطيار المذبوحين (۲)، وأخذ الأطيار الحيَّة وقال: أنا آتيكم إن شاء الله تعالى (۲) عن قريب، فأتى السُّوق فباعها وأشترى خبزاً وجاء به (٤)، وقد صنعت أمرأته تلك الطيور وهيَّاتها، وقدِّم (٥) إلينا خبزاً ولحم طير فأكلنا، وجعل يقوم ويأتينا (٢) بالملح والماء، وكلَّما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم مثل هذا ألا تغيرون حاله (٧) وأنتم سادات (٨) أهل البصرة؟ فقال أحدهم: عليَّ خمسمائة درهم (١)، وقال الآخر: ثلاثمائة درهم (١١)، وضَمِن بعضهم أن يأخذ لهم من بعض (١١)، فبلغ الذي جمعوا له (٢١) في الحساب خمسة آلاف درهم، وقالوا: قوموا نذهب فنأتيه بالمال فنسأله (١١) أن يغير (١٤) بعض ما هو فيه، فقمنا وأنصرفنا (٥١) فمررنا بالمربد، فإذا بمحمد (١١) بن سليمان أمير البصرة قاعد في منظرة له (١٧)، فقال [١٩١] لغلامه (١٨): يا غلام إثني بمحمد أن أمير القوم، فجئت فسلَّمت عليه، فسألني عن قضيّتنا من أين أقبلنا، فأصدقته الحديث (١١)، فقال: أنا أسبقكم إلى بره، يا غلام إثني ببدرة (٢٠) دراهم وفرَّاش، فجاء فأصدقته الحديث (١١)، فقال: أنا أسبقكم إلى بره، يا غلام إثني ببدرة (٢٠) دراهم وفرَّاش، فجاء بها (٢١)، فقال: يا غلام (٢٢) أحمل هذه (٢٢) مع هذا الرجل حتى يدفعها إلى من أمرناه، ففرحت ثم قمت مسرعاً، فلمًا أتيت الباب سلَّمت فأجابني أبو عبد الله، ثم خرج إليَّ، فلمًا رأى

<sup>(</sup>١) عبارة (وقام. . إلخ، في (م) و(ع): (ودخل إلى المرأة فسلم،

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): المذبوحة. (٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) عبارة فوقد صنعت. . إلخه، في (م) و(ع): فوقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيأته فقدم.

<sup>(</sup>٦) عبارة (فأكلنا.. إلخ»، في (م) و(ع): (فأكل فجعل يقوم فيأتينا».

<sup>(</sup>٧) عبارة (رأيتم.. إلخ، في (م) و(ع): (أرأيتم مثل هذا لا تغيرون أمره.

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «سادة». (٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع)

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «ونسأله».

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: "يتغير"، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٥) في (م) و(ع): ﴿فَٱنصرفنا على حالة ركبانا﴾.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «محمد». ومحمد: هو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ولي البصرة أيام المنصور، كان فارس بني هاشم، جواداً مُمَدَّحا، توفي سنة ١٧٣هـ ـ ٧٨٩م. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٤٠/٨. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٢٨٠/١٠.

<sup>(</sup>١٧) عبارة "في منظرة له"، في الأصل: "في منتظره"، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) عبارة افسلمت عليه. . إلخ»، في (م) و(ع): الفدخلت إليه وأخبرته».

<sup>(</sup>٢٠) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم، أو سبعة آلاف دينار. الفيروزآبادي، القاموس، فبدر،، ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢١) عبارة «وفراش. . إلخ»، في (م) و(ع): «فجاء بها فقال ائتني بغلام فراش فجاء».

<sup>(</sup>٢٢) عبارة (يا غلام، ساقطة في (م) و(ع). (٣٣) في (م) و(ع): ﴿ هذه البدرة».

الغلام (۱) والبدرة على عنقِه كأنّما نسفت (۲) في وجهه التراب، وأقبل (۳) عليّ بغير الوجه الذي رأينا أوّلاً (٤) وقال: مالي ولك بهذا (٥) أتريد أن تفتنني؟ فقلت: يا أبا عبد الله أقعد حتى أخبرك؛ إنه من القصة كذا وكذا، وهذا الذي تعلم أنّه من أحد الجبابرة (٢) يعني محمد بن سليمان، ولو كان أمرني أن نضعها (٢) حيث أمرني لرجعت إليه وأخبره (٨) أني وضعتها، فالله و (١) الله في نفسك. فأزداد عليّ غيظاً وقام ودخل (١٠) منزله وأطبق الباب في وجهي. فجعلت أقدم رجلا وأؤخّر أخرى (١١) ما أدري ما أقول للأمير، ثم لم أجد بدّاً من الصدق، فجئت الأمير (٢١) فأخبرته الخبر، فقال: خارجي (٣١) والله أعلم (٤١)، يا غلام آتيني بالسيف (١٥)، الأمير (٢١) في: خذ بيد هذا الغلام حتى تأتي (١٧) به إلى هذا الرجل، فإذا أخرجه إليك (٨١) فأضرب عنقه، وأتتني برأسه. قال إبراهيم: قلت (١٩): أصلح الله الأمير أتق الله، والله (٢١) لقد رأينا (٢١) رجلاً ما هو من الخوارج ولكن (٢١) [٧٩ب] أذهب فآتيك به، وما أريد بذلك إلا أن يهدأ (٢١). قال: فضمنته ومضيت حتى أتيت الباب فسلَّمت، فإذا بالمرأة تبكي (١٤) ثم فتحت الباب وتوارت (٢٥) وأذنت لي، فدخلت فقالت لي: ما شأنكم وشأن أبي عبد الله؟ فقلت: وما الباب وتوارت (٢٥) وأذنت لي، فدخلت فقالت لي: ما شأنكم وشأن أبي عبد الله؟ فقلت: وما الباب وتوارت (٢٥) وأذنت لي، فدخلت فقالت لي: ما شأنكم وشأن أبي عبد الله؟ فقلت: وما

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «الفراش».

 <sup>(</sup>٢) عبارة (على عنقه . . إلخه، في (م) و(ع): (على كتفه كأني سفيت).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «فأقبل».

<sup>(</sup>٤) عبارة «الذي رأينا أولاً»، في (م) و(ع): «الأول».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (يا هذا).

<sup>(</sup>٦) عبارة دوهذا الذي تعلم. . إلغ، في (م) و(ع): دوهو الذي يعلم أحد الجبارين،

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): ﴿أَضْعُهَا﴾.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): الفأخبرته).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ففجعلت أقدِّم وأؤخر».

<sup>(</sup>١٢) عبارة افجئت الأميرا، في (م) و(ع): افجئتها. ﴿ (١٣) في (م) و(ع): اخروجي،

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع) زيادة: ففجاء بالسيف.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿فقالُهُ. ﴿ (١٧) في (م) و(ع): ﴿تَذَهُبُهُ.

<sup>(</sup>١٨) عبارة «فإذا أخرجه إليك» ساقطة في (م) و(ع). ﴿ (١٩) في (م) و(ع): ﴿فقلتُهُ.

<sup>(</sup>٢٠) عبارة «اتق الله والله»، في (م) و(ع): «الله الله فوالله».

<sup>(</sup>۲۱) في (م) و(ع): ﴿رأيتُهُ. ﴿ (٢٢) في (م) و(ع): ﴿ولكنيُّهُ.

<sup>(</sup>٢٣) عبارة ﴿ إِلَّا أَنْ يَهِداً ﴾، في (م) و(ع): ﴿ إِلَّا افتداء ﴾.

<sup>(</sup>٢٤) عبارة إفإذا بالمرأة تبكي، في (م) و(ع): افإذا المرأة تحن وتبكي.

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: (وتوارت عليه)، والتصويب من (م) و(ع).

حاله؟ قالت: دخل ومال إلى الرَّكوة وفرَّغ (١) منها ماء فتوضَّأ ثم صلَّى، فسمعته (٢) يقول: اللَّهم أَقبضني إليك ولا تفتنيِّ، ثم تمدَّد وهو يقول ذلك حتى مات، وهو ذلك ميِّت<sup>(٣)</sup>، فقلت: يا هذه إنَّ لنا قصة عظيمة فلا تحدثوا فيه شيئاً. فجئت محمد بن سليمان فأخبرته بالخبر(٤)، فقال: أنا أركب وأصلّي عليه (٥). قال: وشاع خبره بالبصرة فصلَّى عليه عامَّة الناس رحمه الله تعالى». شعر<sup>(٢)</sup>:

مَـنْ بَـاتَ رَهْـنَ بُـكَـائـه وسُـهَـادِه دَع يا عَدْول مَلامَه إنَّ الهدوى حَـلَّ الـلُّحَاة قُـوَى عُـقُـود عـزائـه فمتحى متحاسن عقله بجئونه وَيْحَ العَواذِل لَيْسَهم إِذْ لَمْ يَروا وا رُحْمَةً لِللصَّبِّ تَاهَ وَمَالَسهُ هُوَ في العِراق<sup>(٩)</sup> وَقَلْبُه بِتهامَة يَهْوَى الحِمَى وَهُوَاهُم في بَابل هٰذِي الخِيَامُ خِيَام سُعْدَى فَٱنْدُبي (١٠) وأرْجع إلى الوادي(١١) الذي فيه الحمى(١٢) إنْ كان هذا اليوم يَوْم رَحِيلهم لإ جَادَ دَارهم السَّحَابِ ولا سَفَتْ

ما يَهْتَدِي نظراً إلى عوّادِه لَهِبُ يَرِيد اللَّوْم في إيفَادِه فَوَهَى وما حُلَّتُ عقود(٧) ودَادِه ورَمَى وُجُوه صَالحِهِ بِفَسَادِه إسْعَادَه مَا عَرَضُوا لـسعاده (٨) جَلَدٌ ولا حِمْلُ الأسَى مِن عَادِه يا قُرْبَ مَسْمَعِه وبُعْد فُواده وَٱسْتَعْمِلُ الإنْصَافِ فِي إسْعَادِهِ [١٩٨] وأستَعْلِم الأخسار من ورَّادِه فالسيدوم من ذُنَسياه آخِسر زَادِه عَطشا بَوَادِيها (١٣) أَكُفَ عِهَادِه [بحر الكامل]

#### [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي سبق (١٤) علمه أن السعادة لا تنال إلا (١٥) بالاكتساب، تفرَّد في

عبارة «إلى الركوة وفرغ»، في (م): «إلى الركي فرغ»، وفي (ع): «إلى الركي ففرغ». (1)

في (م) و(ع): الثم سمعته». **(Y)** 

عبارة ﴿وهُو يَقُولُ ذَلْكَ. . إِلْحُهُ، في (م) و(ع): ﴿وهُو يَقُولُ كَذَلْكُ فَلْحَقْتُهُ وَقَدْ قَضَى فهو ذَاك ميتٍۗ. (٣)

في (م) و(ع): «الخبر». (٤)

عبارة (وأصلي عليه)، في (م) و(ع): (فأصلي على هذا). (0)

في الأصل: «وعقوده، والتصويب من (م) و(ع). الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(V)** (٦)

**<sup>(</sup>A)** 

في (م) و(ع): «هو بالعراق). (9) في (م) و(ع): «بسعاده». (١٠) في (م) و(ع): ﴿فَاتَّتِكِۥ

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿وراجع الوادي؛، والتصويب من (م) و(ع). (۱۳) في (م) و(ع): «معاهدها». (۱۲) في (م) و(ع): «الهوى».

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع)، وهو تصحيف. (١٤) في الأصل: (يسبق)، والتصويب من (م) و(ع).

سابِق<sup>(۱)</sup> علمه بما<sup>(۲)</sup> أوعد في أمِّ الكتاب، لا يعلم سرّه في خلقه غيره في الجبر والاكتساب<sup>(٣)</sup>، تجلَّى في أفعاله لخلقه وأحتجب عن المبعدين وظهر للأحباب، أنفرد بعلم السوابق وجعل الغيب عن (٤) المغيب كالستر على الباب، ألهم أسرار العارفين معرفته ورفع عن بصائرهم الحجاب، أمر القلم أن يكتب في اللوح ما يليق بالأسباب، لا تضجره مسائل السُّوَّال وٱختلاف ألسنة<sup>(ه)</sup> الطُّلَّاب، أباح جماله للعارفين والعاصي عليه من شهواته حجاب، كم تحت ستر الدُّجي من متيِّم واقف بالباب، دعاه الشُّوق فلبَّى وبادر وأجاب، والمحروم سكران من خمرة(٢) الغفلة سيَّان عنده البعد والاقتراب، كم قرَّب من دعاه لخدمته (٧) وآخر أبعده وقطع عنه (٨) حيل الأسباب، فيا معشر المذنبين تعرضوا لنفحات الأبواب، تشفّعوا بالانكسار وعبرات بالانسكاب(٩)، فلعل من أبعد يقرَّب وعسى يعود الغيَّابِ(١٠)، لا تياس فربَّما جاء اللَّطف من غير أحتساب، ﴿لِكُلِّ أَجَلَّ كِنَابُ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَالُهُ وَيُثْبِثُ وَعِندُهُۥ أَمُّ الْكِتَبِ ﴿ (١١) [٩٩٠].

معشر (١٢) السالكين تعالوا بنا (١٣) نَبْكِ الذنوب فهذا مأتم الأحزان، تعالوا نكتب (١٤) بالمدامع ونشتك الهجران، لعل زمان الوصل يعود كما قد كان، هذا بياض المشيب ينذر بخراب الأوطان، يا من تخلُّف حتى شاب قد رحل الأظعان، يا تائها في تيه التَّخلُّفِ يا حائراً في بريَّة الحرمان، نهارك للأسباب وليلك الرِّقاد(١٥) هذه الخسارة عيان، إذا ولَّى الشباب ولم تربح ففي المشيب يكون(١٦) الخسران، ويلي مع من أتحدَّث! الهوى أصم الآذان، دخلت ((٦٠) إقليم قلبك لصوص الغفلة وتطمع بالأمان، أملك وراء السد وربما هيُّئت لك الأكفان، قف على ساحل التوبة فبحار المعاصي طوفان، دينار الرِّياء مطلى تَزْوَرّ<sup>(١٨)</sup> تلك الطلاوة بالنيران، ضيَّعت ربيع الشباب حتى ذبل من معاصي (١٩) الرحمٰن، فعند ضيف(٢٠) المشيب ندمت على ما قد كان، إن لم يساعدك رفيق التوفيق وإلا فالحرمان حرمان، وقد

<sup>(</sup>١) عبارة (في سابق، في (م) و(ع): (يسابق. (٢) في (م) و(ع): (علم ما).

<sup>(</sup>٣) عبارة (في الجبر والاكتساب)، في (م) و(ع): (في الحين والمآب)، والمعنى: في القضاء المبرم والعمل المكتسب.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): اعلى ١. (۵) في (م) و(ع): المسايل.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): اشراب، (٧) في (م) و(ع): الخلوته.

<sup>(</sup>۸) في (م) و(ع): امنه). (٩) في (م) و(ع): «بانسكاب».

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): «العتاب». (١١) سورة الرعد، آية ٣٨ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): المعاشرة. (١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱٤) في (ع): (نبك). (١٥) في (م) و(ع): اللرقادة.

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): ﴿أَدْخُلُتُ}.

<sup>(</sup>۱۸) في (م) و(ع): التزول!.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: «المعاصي»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): اصيدا.

يرحم المولى من ضعف عن الأسباب، ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَابِ﴾.

عمر بن عبد العزيز على شيّع جنازة فلما أنصرفت تأخّر عنها، فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين جنازة أنت وليّها تأخّرت عنها وتركتها؟ فقال: إني تأخّرت فناداني القبر من خلفي: يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألني ما فعلت (١) بالأحبة؟ مزّقت الأبدان، وقطّعت الأكفان (٢)، ومصصت الدم، وأكلتُ اللحوم (٣). [١٩٩] ألا تسألني ما صنعت بالأوصال؟ فرَّقت (٤) الكتفين من الفراعين (٥)، والرُّكبتين من السَّاقين، والساقين من القدمين، ثم بكى عمر والله (١) وقال: إنَّ الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشبابها يهرم (١)، وحيّها يموت، فلا يغرَّنكم (٨) إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، أين قرَّاء القرآن؟ أين حجاج بيت الله الحرام؟ أين صوَّام شهر رمضان؟ ما صنع الترّاب بأبدانهم، والدّيدان بأجسادهم (١)، والبلاء بعظامهم وأوصالهم؟ كانوا والله في الدنيا على سرر (١٠٠٠ ممهدة، وفرش منضدة (١١١)، بين خدًام (١١) يخدمون، وأهل يكرمون، أليس هم بعدها في مدلهمة (١٠٠٠ ظلماء، قد حيل بينهم وبين العمل، فارقوا الأهل والوطن، و(١٤٠ قل فارقوا الحدائق وصاروا بعد السَّعة في المضائق، وتزوَّجت نساؤهم، وتردَّدت في الطُرقات (١٥) أبناؤهم، وتوزَّعت القربات (١١) ديارهم وتراثهم (١١٠)، فمنهم الوالد والأم (١٠٠ في قبره، ومنهم والله المضيّق عليه (١١٠ في لحده، هيهات هيهات يا مغمّض الوالد والأم (٢٠٠ وغاسله، و(٢١)يا مكفّن الميت وحامله، يا مدخله (٢٢) في القبر وراجعاً عنه، ليت شعري بأيٌ يد و(٢٣) عضو يبدأ البلاء (٤٢٠)؟ ثم بكى حتى غشي عليه، فما بقي إلا

```
(١) في (م) و(ع): اصنعت ١.
```

<sup>(</sup>٢) عبارة المزقت. إلخ، في (م) و(ع): اخرقت الأكفان ومزقت الأبدان.

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «اللحم».
 (٥) في (م) و(ع): «فرَّقت الأوصال فرقت».
 (٥) في (م) زيادة: «والذراعين من الكفين».
 (٢) عبارة «ﷺ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) رياده: الوالدراعين من الحقي (٧) في (م) و(ع): العرم».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «يغنكم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): قبأجسامهم. (١٠) في (م) و(ع): قأسرة».

<sup>(</sup>١١) نَضَد متاعه يَنْضدُه: جعل بعضه فوق بعض، فهو منضود ومُنَضَّد. الفيروزآبادي، القاموس، «نضد»، ص١١٥.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): الخدم.

<sup>(</sup>١٣) اذَّلُهمُ الظلام: كثفُ. الفيروزآبادي، القاموس، «دلهم»، ص١٤٣١.

<sup>(</sup>١٤) الواو ساقطة في (م) و(ع). ﴿طُوقَاتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿القراباتُ، ﴿ وأموالهم، ﴿ (١٧) في (م) و(ع): ﴿وأموالهم،

<sup>(</sup>١٨) نيّ (م) و(عً): الله. (١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) عبارة (يا مغمض. إلغ، في (م) (ع)، (يا مغمض الوالد والأخ والولد.

<sup>(</sup>۲۱) الواو ساقطة في (م) و(ع). (۲۲) في (م) و(ع): المُجِلَّه. (۳۲) الكلمة (يد و» ساقطة في (م) و(ع): (البلي». (۲۶) الكلمة (يد و» ساقطة في (م) و(ع).

جمعة ومات رحمه الله تعالى ورضى عنه ونفعنا ببركاته آمين<sup>(١)</sup>». شعر<sup>(٢)</sup>:

ضَعُوا خَدِّي على لَحْدي ضعُوه وَشُـقُـوا حـنـه أخُـفَانـا دقَاقـاً فسلسو أبْسَصَوْتُسموه إذا تَسقَضَت وقد سَالَت نَواظِر(٥) مُفْلَتَيه وقسد نسادى السبِسلَسى هسذا فُسلان خبيبكم وجادكم المنفدي

ومِسن حُسفَر(٣) الستسراب فَسوَسُسدُوه وفي الرَّمْس البَعيد فَغَيِّبوه [٩٩٠] صَبِيحة (٤) ثالث أنكرتموه على وَجَنَاتِه وَٱطْمَسَ فُوه هَـلُـمُّـوا فـأنْـظُروا هـل تَـغـرفُـوه تَــقَــادَم عَــهــده فَــنَــســيــتــمُــوه [بحر الوافر]

يا مضيعاً شبابه في البطالة هذا المشيب<sup>(١)</sup> نذير، كم تطاوع إبليس وعند<sup>(٧)</sup> الكبر تبكي على التقصير، الشيب وطول الأمل والغفلة قل لي إلى أين تسير<sup>(۸)</sup>، وا وحشتي لشباب<sup>(۹)</sup> بعته بالنزر اليسير، وا حسرتي للمشيب قادني للكبر كالأسير، كم لي<sup>(۱۱)</sup> أقول لكِ يا نفسي<sup>(۱۱)</sup> توبي فصافي الهوى تكدير، أيّ شيء (١٢) أعمل فيما (١٣) مضى ما حيلتي في التّقدير، كلَّما (١٤) قلت صعدتُ و(١٥) إذا بي(١٦) في وسط الحفيرَ، طول ليلي مَفكُر في تُغييرُ أحواليَ بالتّغيير، وطول النهار أهذي في طلب الفاني الحقير (١٧)، ويلي على هذا التَّدبير ويلي (١٨) وطير العزائم ما يطير، بعد خمسين تصبو وبعّد ستّين تفرح وما تعلم إلى أين تصير، هلّال عمرك ما يبقى(١٩١) منه إلا اليسير، إلى أي يوم تدَّخر<sup>(٢٠)</sup> توبتك إلى يوم الحفير، ما ينفعك من<sup>(٢١)</sup> تجمع له يوم تسافر إلى القبر بنقير، ما عند من على الأرض خبر ممَّن وقع في البير، ما ينفعك لطُّم الخدود وتمزيق الجيوب وأنث في الحسرات بين شهيق وزفير، فقدَّم قدَّامك ما تقدم عليه لهول منكر

<sup>(</sup>١) عبارة (كلله. الخ)، في (م) و(ع): (رحمة الله عليه ورضوانه لديه). والقصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق، ص٩٩.

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(Y)** (٣) في (م) و(ع): اعفرا.

في الأصل: (صحيحة)، وفي (م): (صبحة)، والتصويب من (ع). (1)

في (م) و(ع): احداثق. (0) (٦) في (م) و(ع): «الشيب».

**<sup>(</sup>V)** 

في (م) و(ع): الوفي). (٨) في (م) و(ع): اأسيرا.

فى (م) و(ع): اللشباب، (٩) (١١) في (م) و(ع): ﴿نَفْسُ ۗ.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (فيها)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): ابقي،

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: ﴿أَنَّ}، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (أي شيء)، في (م) و(ع): (ايش).

<sup>(</sup>١٤) في (ع): ﴿ فَلَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٦) في (م): ﴿أَنَّا﴾.

<sup>(</sup>۱۸) في (م) و(ع) زيادة: «لمن أخاطب».

<sup>(</sup>٢٠) في (ع): اتؤخرا.

ونكير، فبإدر يا أخي قبل غلق الدستور (١)، [١٠٠] فعسى دعوة تستجاب (٢)، ﴿يَمْحُواْ اللَّهُ مَا بَشَاهُ وَيُثِيِثُ وَعِندَهُ أَمُّ ٱلْكِتَبِ ﴿ (٣).

سفيان الثوري رحمه تعالى قال(٤): دخلت على بنت أم حسان(٥) الأسدية وفي جبهتها مثل ركبة العنز<sup>(۱)</sup> من أثر السجود. فقلت لها: يا ابنة أم حسان ألا تأتين<sup>(۷)</sup> عبد الله بن شهاب بن عبد الله(٨)، فلو رفعت إليه رقعة لعلَّه أن يعطيك من زكاة ماله ما تغيرين به بعض الحال التي أراها بك. فدعت بمعجر (٩) لها فأعتجرت (١٠) به وقالت: يا سفيان قد كان لك في قلبي رجحان كثير(١١) فقد أذهب الله ﷺ (١٢) رجحانك(١٣) من قلبي، يا سفيان تأمرني أنَّ أسألُّ الدنيا ممَّن (١٤) لا يملكها؟ وعزَّته وجلاله إنِّي لأستحي أن أسألُه الدنيا وهو يملكها (١٥). قال سفيان: فدخلت عليها بعد ثلاث، وإذا الجوع قد أثَّر في وجهها، فقلتُ لها: يا أبنة<sup>(١٦)</sup> أمَّ حسان إنك لن تؤتين أكثر مما أوتي موسى والخضر ﷺ (١٧) إذ (١٨) أتيا إلى (١٩) أهل قريةً أستطعما أهلها (٢٠).

(۱۱) في (م) و(ع): اكثير وكبيرا.

(١٠) في (م) و(ع): ااعتجرت.

(١٢) عبارة (鵝) ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): المنا.

(١٣) في (ع): ابرجحانك).

(١٥) في (م) و(ع) زيادة: قال سفيان: وكانت إذا جن عليها الليل دخلت محراباً لها وأغلقت عليها الباب، ثم قالت: إلْهَى خلا كل حبيب بحبيبه، وأنا خالية بك يا محبوب، فما كان من سجن يسجن من عصاك إلا جهنم ولا عذاب إلا النار"، إلا أنه في (ع): ﴿إِذَا جِنِ اللَّيلِ \* بدل ﴿إِذَا جِن عليها اللَّيلِ \*، و﴿غلقت \* بدل (أغلقت)، وامحجوب بدل امحبوب.

(١٧) عبارة (經濟) ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م): (بنت).

(١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٨) في الأصل: ﴿وإذا ﴾، والتصويب من (م) و(ع).

(٢٠) قوله هذا إشارة إلى ما كان من الخضر وموسى ﷺ، حينما طلبوا الطعام من أهل قرية مروا بها فلم=

عبارة اقبل غلق الدستور، ساقطة في (م) و(ع). (٢) في (م) و(ع): امستجاب،

الآية في (م) و(ع) ﴿لِكُلِّي أَخِلَ كِنَاتِّ يَمْحُوا آلَةُ مَا يَشَاهُ وَيُثْبِثُ وَيَنْدُهُ أَمُّ ٱلكَّنْبِ﴾. (٣)

القصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ٧/ ٩. وابن الجوزي في الصفة، ٤٥/٤. وسفيان هو (1) أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، الفقيه سيد أهل زمانه علماً وعملاً، توفي سنة ١٦١هـ ٧٧٧م. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٧/ ٢٢٩. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١/ ٢٥٠.

ابنة أم حسان: كانِت ذات اجتهاد وعبادة، وورع وتصوف وزهادة، وكان سفيان الثوري وابن العبارك 🐞 وغيرهما يزورونها. ابن الجوزي، الصفة، ٤/ ٤٥. المناوي،الكواكب الدرية، ١/ ٨٧.

في الأصل: «المعزي»، والتصويب من (م) و(ع). يقال للمصلي الذي أثَّر السجود في جبهته بين عينيه: مثل ركبة العنز؛ ويقال لكلِّ شيئين يستويان ويتكافآن: هما كركبتي العنز، وذلك أنهما يقعان معاً إلى الأرض منها إذا ربضت. ابن منظور، اللسان، (ركب)، ١/٤٣٣.

في الأصل «ياتينا»، والتصويب من (م) و(ع). (A) عبارة (بن عبد الله؛ ساقطة في (م) و(ع).

البُّعْجَر: ثُوبِ تَلُفُّه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلُّب فوقه بِجلْبابها. ابن منظور، اللسان، «عجر»،

فقالت: يا سفيان قل الحمد لله. فقلت: الحمد لله. فقالت: أعترفت (١) له بالشّكر، فقلت: أعترفت (عرفة الشُّكر شكر لا فقلت (عمر): نعم. قالت: وجب عليك من معرفة الشُّكر شكر، وشكر (عمر) معرفة الشُّكر شكر لا ينقضي أبدا. قال سفيان: فقصر والله عليّ، ووقف لساني فوليّت أريد الخروج. فقالت: يا سفيان كفي بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه، وكفي بالمرء علماً أن يخشى الله ﷺ أعلم يا سفيان (٥٠ أنَّه لن تُنتقى (٦) القلوب من الرَّدى حتى تكون [١٠٠٠] الهموم همّاً واحداً. فقال سفيان: فقصرت والله نفسي عندي رحمها الله تعالى (٧)». شعر (٨):

هل الوجد إلّا أَنْ أَبِيتَ مُسَهًدا وألبس ثوب السَّقْم (۱۰) أَضْفَر فَاقِعاً وَأَرْقُب بَرْق الأَبْرَقَيْن (۱۲) عَسَى به وَأَرْقُب بَرْق الأَبْرَقَيْن (۱۲) عَسَى به وَأَرْصُد نَجْم الأَفْق عند إِفَاقَتي وَأَرْصُد نَجْم الأَفْق عند إِفَاقَتي وَلِي مَنْ إِذَا ما (۱۲) تِهْتُ في ليل شَعرها أَمَا آنَ للصَّادِي من الصَّدُ أَنْ يَرَى وَبَيْنَ فَنيَّاتِ اللَّوَى مُغْرَم غَدا وَبَيْنَ فَنيَّاتِ اللَّوى مُغْرَم غَدا إِذَا كَتَبَتْ أَيْدي اللَّطافة (۱۵) أَحْرُفا وَيَصْبُو إلى ربح الصَّبا مُتَرَثَما وَلَمَ يبق في سَلِع (۱۱) على اللَّمْع مُسْعِد وَلَمَ يبق في سَلِع (۱۱) على اللَّمْع مُسْعِد أَسُكَان وَادِي الرَّمْل ما يخلق الهوى

بمَن بَات مِن فوق الحَشَايا (٩) مُمَهَّدا وأسبل دَمْع العين وَرْداً (١١) مُورَّدا لِسسَلْم بالوداد تَسرَدَّدا عَسَى حَبَرٌ يَرْوِي غَلِيلي (١٣) من الصَّدى عَسَى حَبَرٌ يَرْوِي غَلِيلي (١٣) من الصَّدى أَرَثْني صُبْح الوَجْه منها فَأرشدا بِإِحْسَان مَن يَهْوَى مِن الوَصْل مؤردا يُسِرُّ الهوى وَجْدا وَيُبْدِي تَجَلُّدا يُسِرُّ الهوى وَجْدا وَيُبْدِي تَجَلُّدا تَلاها بأَلْفَاظ الصَّبَابة مُنْشِدا لِصَوْت الصبا عَهْدا قديما وَمَعْهدا وَلَمْ يُرَ (١٧) في نَجْد على الوَجْد مُنْجِدا وَحَدَّمُنا تَجَلَّدا وَحَدَّمُنا تَجَلَّدا وَحَدَّمُنا تَجَلَّدا وَحَدَّمُنا تَجَدَّدا وَحَدَّمُنَا لَا تَجَلَّدا وَحَدَّمُنَا لَا تَجَلَدا وَحَدَّمُنَا لَا تَجَلَدا وَحَدَيْما وَمَعْهذا وَدَيْما وَمَعْهذا وَحَدَيْما وَمَعْهذا وَحَدِيما وَمَعْهذا وَحَدَيْما وَمَعْهذا وَحَدَيْما وَمَعْهذا وَحَدَيْما وَمُعْهذا وَحَدَيْما وَمَعْهذا وَدَيْما وَمَعْهذا وَدَيْما وَمَعْهذا وَدِيما وَمُعْهذا وَحَدِيما وَمُعْدا وَدَيْما وَمُعْدا وَحَدَيْما وَمُعْدا وَدَيْما وَمُعْدا وَدَيْما وَمُعْدا وَدَيْما وَمُعْدا وَدَيْما وَمُعْدا وَدِيما وَمُعْدا وَدَيْمِا وَمُعْدا وَدَيْما وَمُعْدا وَدَيْمِا وَمُعْدا وَدَيْمِا وَمُعْدا وَدَيْمِا وَالْعَالِيْمِا وَمُعْدا وَدَيْمِا وَمُعْدا وَدَيْمِا وَمُعْدا وَدَيْمِا وَمُعْدا وَدَيْمِا وَمُعْدا وَدَيْمِا وَمُعْدا وَدَيْمُ وَالْعَالُونُ وَالْعَالُونُ وَالْعَالُونُ وَالْعَالُونُ وَالْعَلَامُ وَالْعَالُونُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَالُونُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْ

(۱۱) في (م) و(ع): (بردا).

يطعموهما الطعام؛ قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَنَيْ أَهْلَ فَرَيْقِ ٱسْتَطْمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُشَيِّعُوهُمَا ﴾ [الكهف: ٧٧]، وإنما ساق سفيان ذلك ليدلل لها على أن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد جوعه.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «اعترف.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): اقلت،

 <sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (٥) عمارة (ما سفيان) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة (銀)، في (م) و(ع): (تعالى).

 <sup>(</sup>٥) عبارة (يا سفيان) ساقطة في (م) و(ع).
 (٧) عبارة: (عندي. . إلغ، في (م) و(ع): (إلى.

<sup>(</sup>٦) عبارة: (لن تنتقى)، في (م) و(ع): (لم تنق).

 <sup>(</sup>A) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٩) في الأصل: «الحشا»، والتصويب من (م) (ع). والحشايا واحدتها حَشيَّة وهي الفراش المحشو. ابن منظور، اللسان، «حشى»، ١٨٠/١٤.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «الصبر».

<sup>. (</sup>۱۳) في (م) و(ع): ﴿ويَرُويُۥ

<sup>(</sup>١٢) في (م): «الأرقمين»، وهو تصحيف.(٤٤) الكلمة ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿ الْكَابَةِ ۗ .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: فسمع، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): (يبق).

ولا سَمَح الصَّبُّ الكَثيب بسَلوَة فَيُلْجِيه (۱) قَاضِي الحُبُّ أَنْ يَتَرَشَّدا (۲) مَتَى هَبَّ ريح الصَّبَّ مِن أَفُق العُلَى على جَمَرات الوَجْد زَاد (۳) تَوَقُّدا [بحر الطويل]

#### [الخطبة الثالثة]

الحمد لله الذي زين السماء بالنَّيْرَيْن ورصَّعها بالأنجم الزاهرة، و(٤) جعل الليل والنهار حثيثين على بواقي الأعمار وأرتفاعها لديوان الآخرة، بعث عمال الأيام إلى جمع خراب(٥) الشباب وقد خربت الساعات [١٠١] العامرة، فيا إفلاس البطالين وخيبتهم عند(١) المحاسبة في ديوان الساهرة(٧)، فيا من غرته الآمال ما ينفع عند الموت التزين بالثياب(٨) الفاخرة، أين من قاد الجيوش وجمع الأموال وتعزز بالقوة القاهرة، تجرع \_ والله(٩) \_ كاس الحمام وأنفرد بأعماله الرابحة والخاسرة، هذه قبورهم وهذه قصورهم تندبها أيدي البلاء في الدُّجُنَّة (١٠) والهاجرة، بدلوا بغربان بَيْنِ تندب أعظمهم (١١) الناخرة، أضحوا كأن لم يكونوا بالأمس وأمست ربوع أذكارهم داثرة (١٢)، منادي سكراتهم (١٣) ينادي يا ويلنا على ما فرطنا في الأيام الخالية (٤١)، ألهانا الهوى عن هول هذا المصرع فما أفقنا إلا ودواثر الحدثان داثرة، فيا أهل الغفلة آستعدوا الزاد (١٥) ليوم (٢١) فيه العقول حائرة، ﴿ كُلّ بَلْ يُحِبُّونَ الْعَبِلَةُ ﴿ نَلُ وَعَنُونَ الْلَيْزَةُ ﴾ (١٠)، فسبحان من يعطي ويمنع وحكمته في المنع والعظاء ظاهرة، أحمده حمد مذنب يرجو عفوه في الدنيا والآخرة (١٨)، وأشهد أن لا إله إلا الله المنع والعظاء ظاهرة، أحمده حمد مذنب يرجو عفوه في الدنيا والآخرة (١٨)، وأشهد أن لا إله إلا الله المنع والعظاء ظاهرة، أحمده حمد مذنب يرجو عفوه في الدنيا والآخرة (١٨)، وأشهد أن لا إله إلا الله

<sup>(</sup>١) ألجأه إلى الشيء: اضطره إليه. والتلجئة أن يُلِجئَك أن تأتي أمراً باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلاً تَكْرَهه. ابن منظور، اللسان، الجأَّء، ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ايسترشدا، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): فزادت؛ . (٤) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): اخراجه. (٦) في (م) و(ع): افي،

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «المشاهرة»، والتصويب من (م) و(ع). والساهرة: وجه الأرض، كأنها سميت بهذا الاسم
 لأن فيها الحيوان نومهم وسهرهم. ابن منظور، اللسان، «سهر»، ٣٨٣/٤.

 <sup>(</sup>٨) عبارة «التزين بالثياب»، في (م) و(ع): «الثياب». (٩) كلمة «والله» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «الجنة»، والتصويب من (م) و(ع). والدُّجُنَّة: الظلمة. الفيروزآبادي، القاموس، «دجن»، ص١٥٤٢.

<sup>(</sup>١١) عبارة اتندب أعظمهم، في الأصل اتنديب أعظامهم،، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: قمداثرة، والتصويب من (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): قسكونهم،. (١٤) في (م) و(ع): قالغابرة،.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «سكونهم». (١٤) في (م) و(ع): «الغابرة» (١٥) في (ع): «لزاد». (١٦) في (م) و(ع): «لسفر».

<sup>(</sup>١٧) سورة القيامة، الآية ٢٠ ـ ٢١. والآية في (م) و(ع): ﴿﴿كُلَّ بَلْ غِبُوْنَ ٱلْعَلِمَةَ ۞ وَتَذَنُونَ ٱلْاَيْرَةَ ۞ وَبُعُواً يَعْيَلِرِ تَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِهَا عَالِمَرَةً ﴾، وكذا في الموضعين التاليين من هذه الخطبة.

<sup>(</sup>١٨) عبارة «أحمده حمد. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

وحده لا شريك له شهادةً ظاهرة وباطنة (١)، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أحيا به ملة الإسلام بعد أن(٢) كانت داثرة، صلى الله عليه وسلم وآله(٣) وأصحابه الأنجم الزاهرة.

يا تائهاً في الضلال(٤) بلا دليل ولا زاد، متى يوقظك بوق الرحيل فترحل عن الأموال والأولاد، كم تتعثر في ظلمات (٥) [١٠١ب] الشهوة وآمالك فيه (٦) تزداد، فواحسرتي عليك على الدوام أما آن لك الترداد(٧)، جميع عمرك في جمع الدنيا(٨) سيحرمك في الكبر المراد، قل لي متى تتيقظ وماضي الشباب ما يعاد، في كل مجلس تقول ويلى متى ألتحق <sup>(٩)</sup> بالعباد، يا مخنث الهمة دع عنك عزائم الأنجاد(١٠)، بعَّت النفس(١١) النفيس بالثمن(١٢) الخسيس لا مزيد ولا مزاد، يا مبهرجا بالرياء وافضيحتك عند(١٣) النقاد، ويحك كيف(١٤) تقدم على سفر الآخرة بلا راحلة ولا زاد، عودت نفسك الكسل (١٥) فعميت بالتسويف (١٦) ولكل جسد (١٧) ما أعتاد، ستندم إذا حان(١٨) الرحيل وأمسيت مريضاً تعاد، منعت التصرف فيما جمعت وقطعت الحسرات منك الأكباد، فجاءت (١٩) السكرات ومنع عنك العواد، وكُفِّنْت في أحقر (٢٠) الثياب وحملت على الأعواد، ووضعت(٢١) في ضيق لحد وغربة ما لها من نفاد، تغدوا عليك الحسرات وتروح إلى يوم التناد(٢٢)، ثم بعده أهوال عظيمة فيا ليتك لمعاينتها لا تُعاد، أغتنموا(٢٣) بضائع الطاعة فبضائع المعاصي (٢٤) خاسرة، ﴿ كُلَّا بَلْ يُجِبُونَ ٱلْعَجِلَةَ ۞ وَتَذَرُّونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾.

أحمد بن محمد البزاز رحمه الله تعالى قال(٢٥): «كنت بعبادان وكانت ليلة عاشوراء،

```
(٢) في (م) و(ع): ﴿ماهُ.
                                           في (م) و(ع): «باطنة وظاهرة».
                                                                         (1)
```

(١٦) في (م) و(ع): (في التسويف).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «في ليل الضلال». عبارة (وسلم وآله)، في (م) و(ع): (وعلى آله). (٣)

في (م) و(ع): اظلمةً. (٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (0)

الرد: صرف الشيء ورَجْعُه. وردَّه عن وجهه يَردُّه تَوْدَاداً: صرفه. ابن منظور، اللسان، (ردد،، ٣/ ١٧٢. **(V)** 

عبارة افي جمع الدنيا)، في الأصل: افي جميع،، والتصويب من (م) و(ع). **(A)** 

في (م) و(ع): ﴿الْحَقُّ}. (٩)

<sup>(</sup>١٠) رجل نجد شجاع ماض فيما يعجز عنه غيره، والجمع أنجاد. ابن منظور، اللسان، (نجد)، ٣/٧١٤.

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (بالمثل)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): (عودت جسمك بالكسل).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): الجسم، (۱۹) في (م) و(ع): الفجاءتك؟. (١٨) في الأصل: «جاز»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): ﴿وأُودِعَتِهِ. (٢٠) في الأصل: «حقار»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) يوم التناد هو يوم القيامة سمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضا؛ فينادي فيه كلُّ أناس بإمامهم بسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء. ابن الجوزي، زاد المسير، ٢١٩/٧، بتصرف.

<sup>(</sup>٢٤) في (م): العاصي). (٢٣) في (م) و(ع): ﴿فَأَغْتُنْمُوا ﴾.

<sup>(</sup>٢٥) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٦١/٤.

فدخلت إلى دار السبيل فرأيت فقيراً يأكل خبز الشعير وملحاً جريشاً<sup>(١)</sup>، فأحترق قلبي عليه، [١٠٠٢] وكانت معي ألف دينار للتفريق (٢)، فسألت عنه فقالوا هو أفضل من هاهنا في الزهد ومنازلة الفقر، فقلَّتُ في نفسي: أعطيه الدنانير التي معي فإني لا أعرف المستحقين. فلما أصبحنا(٣) قصدته وسلمت عليه وجلست إليه وباسطته فقلت له: رأيت الشيخ البارحة يأكل(٤) خبز الشعير ومِلحاً جريشاً، وأعلمت به (٥) أنه كان صائماً، فحملت إليه شيئاً ليتحكم فيه، وقدمت إليه الكيس وقلت له: هو<sup>(٦)</sup> ألف دينار، فشدد النظر إلي وقال: خذ دراهمك فهذا<sup>(٧)</sup> جزاء من أفشى سره للناس». شعر (<sup>(۸)</sup>:

> تىلىك نىجىد وأيىن سُنكَّان نىجىد هى لِي(٩) قِبْلة فلا تَمْنَعُونِي وَأُداوِي قَـلْبِي لِيَـنَدُراً (١٢) عـنـه حَدَّث (١٣) الدمع عن جفوني فقالوا وأجَابِتني (١٤) الصبابة حتى صِرتُ وَلَبِسْتُ الَّشَّبَابِ<sup>(١٦)</sup> بُرْدا<sup>(١٧)</sup> فَسَلْهُم رَغِبُوا فِئ والسباب نَضِير آنست أؤخشت أفادت أفاتت

أتُراهُم يُوفون بَعْدى بعَهدي أَنْ أَوَّدًى فيها فريضة ورْدِي (١٠) تُرْبِهِا إِنَّه عبيري ونَدِّي (١١) شبهات السلو توييد وجدي مَن رُوى عنه مُسْنِدا قلت خَلِي أفْتي مِنْ مَذْهَبِ(١٥) العِشْقِ وَحْدِي كينف أفننوا بُرْدِي وَأَفْتُوا بِرَدِّي فَسَسَوَلَّ عني فَوَلَّ وا(١٨) برَدهـ د أَوْجَدَتْ أَعْدَمَتْ (١٦٩) بِوَصْل وَصَدُ [١٠٢]

جَرَش الشيء: لم يُنْعِم دَقَّه، فهو جريش. الفيروزآبادي، القاموس، فجرش، ص٧٥٦. (1)

في (م) و(ع): اللتفرقة). (٢) (٣) في (م) و(ع): «أصبحت».

في (م) و(ع): (يأكل البارحة). (٤)

<sup>(</sup>٥) عبارة (وأعلمت به)، في (م) و(ع): (وأعلم). عبارة (وقلت له هو)، في (م) و(ع): (وقلت هي). (7)

عبارة اخذ. . إلخ، في (م) و(ع): اخذه فإن هذا. **(V)** 

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(A)** 

الكلمة ساقطة في (ع). (١٠) في (م) و(ع): ﴿ودي، (9)

<sup>(</sup>١١) عبارة اتربها . . إلخه، في الأصل: افترابها عنبري ونديه، والتصويب من (م) و(ع). والنّد: طيب، أو العنبر. الفيروزآبادي، القاموس، اندد، ص٤١١.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (لندرأ)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿وَأَجَازَتْنِي﴾. (١٣) في الأصل: ففردت، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: (ذهب)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: «الثوب»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) البُرْد: ثوب مُخَطط، وأَكْسِيَة يُلْتَحَف بها. الفيروزآبادي، القاموس، (برده، ص٣٤١.

<sup>(</sup>١٨) في (م): «فتولوا»، وفي (ع): «فتلوا»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٩) عبَّارةُ (أوحشت. . إلخ)، في الأصل: (وحشت أفادت فاتت أو وجدت أو عدمت، والتصويب من (م) و(ع).

أرفدت (۱) نحوي السرور فلما قبِلْتَني (۲) بالصَّفح حِيناً (۳) فَلَمَّا أَعْرَضَتْ فهي لا تَبْ أَعْرَضَتْ فهي لا تَبْ لَيْتَها حِينَ وَدَّعَتْ أَوْدَعَتْ نِي

قلت قد نِلْتُ أَوْثَفْتَنِي بِقَيْدِ أَنْ دَنَا الحي<sup>(1)</sup> قَاتَلَتنِي بِجِدُ رَح قَاصْداً تَارْتَدُ<sup>(1)</sup> عني وَتُرْدِي أوعدتني<sup>(۷)</sup> أن لا تبوء بنَجدي<sup>(۸)</sup> [بعر الخفيف]

سبحان من أعطى أهل العزائم فوق ما أملوه من الآمال، وخلف المحروم يبكي على الأطلال، باعوا النوم بنقد السهر فأهلاً بهم من أبطال، نعمهم (١) في التلاوة ودموعهم تجري كالزلال، يا (١٠) مخنث العزم دع عنك مقامات الرجال، أفنيت (١١) شبابك في الغفلة وبين يديك كروب و (١٢) أهوال، غيرك على الجادة وأنت من الشقاء في أوحال، ثرى متى تستقيل مولاك فيقال آستقال، متى تخرب ديار اللهو وتعمر ديار الأعمال، ويحك كم تتوب ثم (١٣) تعود وكم عليك من أسجال (١٤)، قد وافاك متقاضي المشيب بعد التَّلوُم (١٥) وضرب الآجال، لا بد من قبض مبلغ العمر على أي حال، ما أمهلت إلا رفقاً لتدبر حالك وإلا فالدَّيْن حال (٢١)، ما

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وقدت)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): (فابتلتني). (٣) في (ع): (حياً».

 <sup>(3)</sup> في (م) و(ع): «الجفن»، وهو تصحيف.
 (ه) في (م) و(ع): «الجفن»، والتصويب من (م) و(ع).
 (٧) في الأصل: «بردي»، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «بحدًى». والنّجَد: العرق من عمل أو كرب، والمنجود: المكروب، وقد نُجد نَجْداً فهو منجود. ابن منظور، اللسان، «نجد»، ٤١٨/٣.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): العيمهما.

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿أَفَنتُ ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۲) كلمة «كروب و» ساقطة من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): فكمه.

<sup>(</sup>١٤) أسجلت الكلام أي أرسلته. ابن منظور، اللسان، «سجل»، ٣٢٦/١١. والمعنى: كم عليك من نقاش وحساب يوم القيامة، فعن عائشة عنه قالت: قال رسول الله عنه : «من حوسب يوم القيامة عُذُب». فقلت أليس قد قال الله عنه: ﴿مَسَوَلَ يُمَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ [الانشقاق: ٨]، فقال: «ليس ذاك الحسابُ، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عُذُب». مسلم، الصحيح، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب، رقم الحديث (٢٨٧٦/٧٩)، ٤/٤٠٠٤. ومعنى نوقش استُقصي عليه، وقوله عُذَب يعني أن هذا الحساب مفض إلى العذاب بالنار، لأن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر، ما دون الشرك، لمن يشاء.

<sup>(</sup>١٥) التَّلَوُّم: الانتظار والتلبُّث. ابن منظور، اللسان، فلوم،، ١٢/٥٥٧.

<sup>(</sup>١٦) عبارة فما أمهلت. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع).

آعتذارك إذا سئلت و<sup>(١)</sup>ما جوابك للسؤال، ضيعت الشباب وتخلفت في المشيب ومن الحرام تجمع المال، نهارك في الغفلة وليلك في الكسل و<sup>(٢)</sup>ما عندك خبر من الانتقال، شباب أدبر ومشيب أقبل وحال الهوى ما حال<sup>(٣)</sup>، بالله من يبكي معك عليك يا متعللاً بالمُحال، هذه رفاق التائبين لهم بين الصفوف [١٠٠٣] مجال، فبادروا إخواني فالأمور ظاهرة، ﴿كُلَّا بَلْ يُجِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِوَةَ﴾.

إسرائيل بن محمد القاضي رحمه الله تعالى قال(٤): كان بجرجان(٥) رجل يقال له سابق(٢)، وكان معتوهاً ذاهب العقل قد توحش، وكان مأواه الخربات<sup>(٧)</sup> والغياض والمقابر، وكنت أحب (٨) أن أكلمه وأسمع جوابه، فقيل لي يوماً: هو بالمقابر (٩). فقمت حافياً فدخلت المقابر، فإذا به منكس رأسه في قبر فلم يعلم حتى سلمت عليه فرفع رأسه(١٠٠ وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته(١١). قال: وهِبْتُه فأنقطعت عنه ولم أقدر أن أكلمه(١٢)، فرأى ذلك بي (١٣)، فقال لي (١٤): يا إسرائيل خف الله ﷺ (١٥) خوفاً لا يشغلك عن الرجاء، فإنك إن أَلْزَمت قلبك الرَّجَاء أشغلته (١٦٠) عن الخوف، وفرّ إلى الله(١٧٠) ﷺ (١٨٠) ولا تفر منه فإنه ﷺ (١٩٥) مدركك ولن تعجزه، ولا تطع المخلوق في معصية الخالق، وأعلم أن لله ﷺ (٢٠٠ يوماً: ﴿ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَئْرُ مُهْطِيبِ كَ مُقْنِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرَنَدُ إِلَيْهِمْ لِمَرْفُهُمَّ وَأَفِيدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ (٢١)، قال: شم قام

(١٥) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).

(١٦) في (م): اشغلته. (١٧) عبارة ﴿إِلَى اللهِ ، في (ع): ﴿للهِ ». (١٨) عبارة (عز وجل؛ ساقطة في (م) و(ع).

(٢٠) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). (١٩) عبارة «عز وجل»، في (م) و(ع): «تعالى».

لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمُّ وَأَفْيَدُتُهُمْ هَوَآهٌ﴾ اقتباس من قوله تعالى (٢١) قوله: ﴿ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ مُهْطِيبَ مُقْنِينِ رُمُوسِهِمُ من سورة إبراهيم، آية ٤٢ ـ ٤٣.

الواو ساقطة في (م) و(ع). (۲) الواو ساقطة في (م) و(ع). (1)

عبارة الوحال الهوى.. إلخ، في (م) و(ع): الوحال القوى حال. (٣)

القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤٣/٤. وإسرائيل هو إسرائيل بن محمد النهري، أبو تمام، وقيل: (٤) أبو همام، قاضي الرحاب. وكيع، أخبار القضاة، ٣١٣/٣، ٣٢٢.

جُرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان، وهي قطعتان إحداهما المدينة والأخرى بكر آباذ، (0) وبينهما نهر كبير، يحتمل جري السفن فيه. صفى الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ١/٣٢٣.

هو سابق العباداني المجنون، كان يسكن المقابر والخرابات والغياض مستوحشاً عن الخلق. المناوي، الكواكب الدرية، ١١٣/١.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «الخرابات». (۸) في (م) و(ع): «أريد».

<sup>(</sup>١١) عبارة «ورحمة الله وبركاته» ساقطة في (م) و(ع).

فتخطى خطوطاً (١) فمضى في الخربات (٢). فقلت للذي يحفر القبور: إذا جاء فأتني، فمكثت (٣) شهراً أو أكثر، قال: وأتاني الرجل وقال (٤): قد دخل الساعة المقابر. فقمت إليه مسرعاً من غير نعل ولا رِداء، فلما أبصرني وَلَّى وأُسْرَع، فقلت (٥): يا سابق لا أعود إليك بعد اليوم، فوقف، فقلت: [١٠٩٣] علمني كلمات أدعو بهن، فقال: إن خير (٢) الكلام للقلوب ما جاء من القلوب (٧)، وإن أفضل الأعمال ما أُكْرِهَت عليه النفوس. ثم (٨) قال: اللهم أجعل نظري عبرة،

وسكوتي فكرة». شعر<sup>(۹)</sup>: و(۱۰۰)آخذر أن تُبدي(۱۱۱) لها طَلَبا اخلذ دُنسيَاكَ وغِرَّتها ليك قيد قَستَكِتْ أُمّياً وأبيا تَــبُــغِـــى وُداً مِــمَّــن قِــدمــا فى فُرْقَتِهم سَكَنُوا التُّربا وعملى السجميسران فعقد جمارت كُلُّا قَهَرَتْ (١٣) أَوْلَتْ عَطَبَا عـــاداً وتَــــمُـــودا مــــع إِرَم(١٢) كن مِن مَلكِ ذي مَنْ مَلكِ خِي قَـدْ مَـالَ لـهـا سُـحُـراً وصَـبَـا تَــرْتَــجُ الأرض إذا رَكِــبـا رَجُــلٌ والــخــيــل إذا رَكِــبَـــتُ(١٤) أَضْحَى في السَّحْدِ مُعَفِّرَة بتراب اللُّخد قد أَحْتَجَبَا ك فسفسى أخسراك تسرى عسجسسا اظ أخراك أخراك ودع دريا بالتموت وهي أضحى خربا كسم مِسن قَسطسر قسد شِسيسد بسنسيّ كم لاهي (١٦) بها مَلِك نصباً (١٧) يا ظاليها لا تَـلُه بها لَحْدا خَرِبا قَفْراً(١٨) تَربا أيسن السماضون ليقيد سَكَنُوا

(١٠) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «خطاً». والخط: الطريق. الفيروزآبادي، القاموس، «خطط»، ص٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «الخرابات».

 <sup>(</sup>٣) عبارة افأتني فمكثت، في (م) و(ع): افأتني به قال فمكث.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): الفقال؛.

<sup>(</sup>٥) عبارة (وأسرع فقلت)، في (م) و(ع): (فأسرعت وقلت له).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): فأخذًا.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «الغيوب»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

١٠ الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «تبذَّل»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) إرم: اسم أمة من الأمم، ومعناه: القديمة. ابن الجوزي، زاد المسير، ٩/ ١١٠.

<sup>(</sup>۱۳) في الأمان القد الإيران مناه ولاستان المعلقات الإيران

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: القهراء، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) عبارة (رجل. . إلخ»، في الأصل: ﴿ وَوَ الْحَيْلُ وَوَوَ الرَّجَالُ وَمَنَّ ، والتصويبُ مَن (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): قمولاك.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): فغصباً.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): قتاه». (١٨) في (م) و(ع): قلحداً فرداً خرباً».

كانوا وَمَضوا ثم أَنْفَرَضُوا فالعُمُر مَضَى والشَّيْبُ أتى فأعِد الزاد إلى سَفَر بادر بالتَّوْبِ(۱) وكُنْ فَطِناً فلكعَسل الله برحسسته

فَــتَــأدَّب أنــت بــهــم أذبـا والـمَـوْت لـحَـيْنِكَ قـد قَـرُبا عُــمْـر الأيـام قـد أنْــتُــهِـبَـا لا تَلْق بحفرتك(٢) النَّصَبَا [١٠٤] يُـبْقِي بالعفو لنا سَبَبا [بحر المتدارك]

اللهم يا منور قلب العارفين، ويا قاضي حواثج السَّائلين، ويا قابل توبة (٢٠) التائبين، تب علينا أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وسلم تسليما كثيراً (٤٠).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «بالتوبة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (في حفرتك)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «التوبة»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) عبارة (اللهم يا منوّر . . إلخ، ساقطة في (م) و(ع).



## الفصل الثالث عشر



#### [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي أخترع الأكوان بلا مثال ولا أعوان ولا أنصار، رفع قبة السماء على (1) إيوان الجو ورصعها بجواهر الكواكب والقمر النوَّار، أدار أفلاكها بسر التسخير لتظهر حكمته بالليل والنهار، كتب على صفحات المصنوعات خطوط التصوير وحروف المقدار (۲)، ألهم عقول العارفين وفهموا (۱) ما في خَفِيّ الأسرار، خصص الخواص بسابق العناية فأزهار أذكارهم (1) أعبق من الأزهار، فلو سمعت في الدجى حنينهم سمعت نغمة أشجى من نغمة الأوتار، فإذا تنسموا نسيم السحر خامرهم من شراب (۱) الاستغفار خمار، فلِلَّه ما أطيب (۱) أوقاتهم تركوا الأوطان والأطوار (۱)، سموا بهممهم نحو الحبيب فلا يقر لقلوبهم عنه قرار، قهر الخلائق بالفناء فالدنيا لهم أستتار، يفنيهم بنفخة (۱) الصعق فلا يبقى على الأرض منهم ديار (۱)، ليظهر عزّه في قهره وأنه في حُكمه ما جار، [۱۰۶] قضى على الدنيا بالخراب ويمحو من آثارها الآثار، ثم يناديهم أين الجبابرة والأكاسرة ومن جار (۱۰)، لا يجيبه منهم (۱)

(٣)

نى (م) و(ع): ﴿فَهُمُوا ﴾.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المقادر»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (عن).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «أفكارهم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: اشارب، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): فغللَّه طيب».

 <sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «الأوطان والأوطار والأطوار». والطّؤر: ما كان على حَدِّ الشيء أو بحذائه. والأطوار:
 الحالات المختلفة والتارات والحدود. ابن منظور، اللسان، «طور»، ٥٠٧/٤.

أ في الأصل: البنفخات، والتصويب من (م) و(ع)؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ فِي الشَّرِ نَفَخَةً وَلِدَةً ﴾
 [الحاقة: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَلُغِخَ فِي الشَّرِ فَصَعِقَ مَن فِي الشَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلَا مَن شَآةَ اللَّهُ ﴾
 [الزمر: ٦٨]. والصَّعق: أن يُغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه وربما مات منه، ثم استعمل في الموت كثيراً، وأصعقه: قتله. ابن منظور، اللسان، (صعقه، ١٩٨/١٠).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «منهم على الأرض ديار». ويقال: ما بالدار ديَّار، أي ما بها أحد، وهو فَيْعَال من دار يَدُور. ابن منظور، اللسان، «دور»، ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>١٠) عبارة اقضى على الدنيا. . إلخ اساقطة في (م) و(ع). وقوله: هذا هو معنى حديث لرسول الله هج افعن عبد الله بن عمر الله قال: قال رسول الله هج السماوات يوم القيامة؛ ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟ مسلم، الصحيح، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم الحديث (٢٧٨٨/٤)، ٢١٤٨/٤.

<sup>(</sup>١١) عبارة الا يجيبه منهم، في (م) و(ع): الله يجيبه، وذلك لأن الخلق حينئذِ أموات؛ فالحديث السابق=

مجيب ثم يحييهم لدار القرار، يحصي من أعمالهم الكبائر (١) والصغار، ﴿لَا يَغْنَىٰ عَلَ اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَ ۚ لِمَنِ الْمُلُكُ الْيُومِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْفَهَارِ ﴾ (٢).

يا من سفينة عمره تلعب بها أمواج الكبر كم في آمالك<sup>(7)</sup> من آفات، كم في أسواق الدنيا من شهوات<sup>(3)</sup>، وكم فيها من<sup>(6)</sup> قاطع الشهوات، إذا أستغرق فيها القلب صُمَّ عن سماع الخيرات، إقليم الشهوات خراب لا يسكنه أرباب المعاملات، بلوغ الأمل مع الكسل تَمَن وهيهات أن يلرك وهيهات<sup>(7)</sup>، ما كل كيمياوي<sup>(9)</sup> حصل على الإكسير فشمر ودع سماع الترهات، ترى لماذا<sup>(۸)</sup> أظمأوا أكبادهم وأضنوا أجسادهم وشردوا<sup>(۹)</sup> رقادهم وحلت بهم الحالات، شاهدوا الآخرة بلا حجاب، فعاينوا ما أعد للمطيعين وأهل المخالفات، عملوا على<sup>(11)</sup> بصيرة حملت عنهم أثقال المشقات، أسمع يا من وسع على نفسه في الشهوات، ويحك كم تضيق عليها في الحسنات، أنت<sup>(11)</sup> في جمع (11) الدنيا فرقت عمرك<sup>(71)</sup> وفي وصلها قطعت الساعات<sup>(31)</sup>، حديثها<sup>(61)</sup> يلهو عن سماعه (11) من له عنها أنفلات، أشد الحسرات عند الموت من يجمع لغيره ويدفن مع الحسرات، رب ساع لقاعد هذا ينعم بما خطّفه وهذا عليه التبعات، [10] كلما أسمعك الواعظ حديث القوم قلّت هذه مقالات، حب الذنيا في قلبك حاصل وحب الآخرة قد مات<sup>(10)</sup>، تصفّح العارفون ديوان الحسنات<sup>(10)</sup> ورأوا الدنيا في قلبك حاصل وحب الآخرة قد مات<sup>(10)</sup>، تصفّح العارفون ديوان الحسنات<sup>(10)</sup>

(٢) سورة غافر، آية ١٦.

يدل على أن الله ﷺ يفني جميع خلقه ثم يقول: ﴿لِّيَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْرَبِّ ﴾ [غافر: ١٦] ويكون ذلك بين النفختين [أي بين النفخة الأولى التي يصعق فيها الخلق والنفخة الثانية التي يحيون فيها] حين فني الخلائق ويقي الخالق وحده، فيجيب نفسه المقدسة بقوله: ﴿قِيمُ ٱلْوَبِيدِ ٱلْقَهَادِ ﴾ [غافر: ١٦]؛ لأنه بقي وحده وقهر خلقه. القرطبي، الجامع، ٢٥٠٠/١٠ والتذكرة، ص٢١١. بتصرف.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع) زيادة: ﴿والصغائر ومن خلقهم الكبار ٩.

<sup>(</sup>٣) عبارة (في آمالك)، في (م) و(ع): (أمامك).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): اشبهات».

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) عبارة (أن يدرك وهيهات، في (م) و(ع): (أن تدرك هيهات،

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): اكيماوي،

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): المَّاء. (p) في (م) و(ع): الوسؤدواء.

<sup>(</sup>١٠) عبارة اعملوا على،، في الأصل: اعموا،، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: اجميع، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة افرقت عمرك، في (م) و(ع): افرقته.

<sup>(</sup>١٤) عبارة اقطعت الساعات، في (م) و(ع): اقطعته بالأفات.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): الحائتها بحديث، (١٦) في (م) و(ع): الحساب، (١٦) في (م) و(ع): الحساب، (١٨) في (م) و(ع): الحساب،

مثاقيل الجزاء بالمعيار(١)، ﴿لَا يَخْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَ أَتُمْ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْبَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ﴾.

كان فتح الموصلي $^{(1)}$  رحمه الله تعالى يبكي بالدموع $^{(1)}$  حتى نفدت $^{(1)}$  ثم بكى الدم، فلما مات رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال(٥): قال لي: يا فتح بكيت الدموع على ماذا؟ قلت: يا رب على تخلفي عن واجب حقك. قال: فلم بكيت الدم؟ قلت: يا رب على دموعي خوفاً (٦) الَّا تكون صحت لي. قال (٧): ما أردت بهذا كله؟ قلت: شوقاً إلى لقائك. قال(^): وعزتي وجلالي لقد صعد إلي حافظاك أربعين سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة واحدة (٩).

> سَلُوا بَعْدَكُم وادِي الغَضَا مَا أَسَالَهُ وَصَادِخَة (١١) تَشْدُوا كَأَذَّ قُلُوبِنا أتَبْكِى أسَى وَالْإِلْف دَانِ وَتَشْتَكِى ولو كانَ حَقّاً نُوحُها لم يَطِرُ(١٣) بها لكِ اللَّه يَا وَرْقَاء مَا هَكَذَا الهَوَى

دمى أمْ دُمُوع العَاشِقِين أم القَطْر هي الطُّيْر أو في كُلِّ قَلْب لها وَكر غَراماً (١٢) وفي أغْصَانِها وَرَق خُضر جَنَاح ولم يرقص (١٤) بها غُصْنٌ نَضِر أنَــوْحٌ ولا وَجُــدٌ وَشَــخــوَى ولا ضُــرُّ [بحر الطويل]

يا أخى من سبقت له السعادة سبقت عزيمة (١٥) عمله، قصروا عنان الأمل فما أفلح من أرسله، طريق الجنة فيها صعوبة (١٦١) وطريق النار ما أسهله، بينما (١٧) الإنسان في زخرف أمله صاح به الموت وأستعجله، [١٠٥٠] طلب(١٨) المهلة لتدارك الفائت ما أمَّله (١٩)، فجاءته

في (م) و(ع): المثاقيل الحساب بالعيارة. والمعيار من المكاييل: ما عُيِّر. قال الليث: العِيَار ما عايَرْت به المكاييل، تقول: عَايَرْت به أي سَوَّيْتُه، وهو العِيَار والمِعْيار. ابن منظور، اللسان، •عير،، ٤/٣٢٪.

هو فتح بن سعيد الموصلي، أبو نصر، كبير الشأن في باب الورع والمعاملات، توفي سنة ٢٢٠هــ **(Y)** ٨٣٥م. ابن الجوزي، الصفة، ١٨٣/٤. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٧/٣٥٠.

في (م) و(ع): ﴿الدَّمُوعِ﴾. (٣)

<sup>(</sup>٤) عبارة (حتى نفدت) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (فقال).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): اخوفاً على دموعي١.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): فقال».

<sup>(</sup>A) عبارة (قلت: شوقاً.. إلخ) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ١٨٨/٤. (١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) الصارخة: المغيث. ابن منظور، اللسان، (صرخ)، ٣٤/٣

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: التطراء، وهي من (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): «الغرام». (١٥) في (م) و(ع): (عزيمته).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): الينقض).

<sup>(</sup>١٦) عبارة افيها صعوبة، في (م) و(ع): افيه نصب.

<sup>(</sup>۱۸) في (م) و(ع): (طالب). (١٧) في (م) و(ع): ﴿بينا﴾. (١٩) في (م) و(ع): ﴿ همله ﴾. والمعنى: ما الذي أمله حتى أخَّر فعل الخيرات وأهملها إلى أن فاجأه الموت.

السكرات وعاين ما هيئ له (١) الأهل والأولاد يبكون عليه فما في الكل من يبكي له، الملك يحصي ما قدم والوارث يحصي ما خلف والويل في الحالين له، ما أسرع حُثُو<sup>(٢)</sup> التراب عليه ما أعجله، رجعوا إلى ما خلف فرحين واَنفَرَد المسكين بما عمله، عفّروا خدَّه في التراب وأطبقوا (٢) عليه الجنادل (١) وخلفوه للديدان مأكله، فمر به حبيبه و (٥)قد جفاه وملَّه، واحسرته في طول غربته ويا له من سفر ما أطوله، استبدلت حليلته (١) غيره وأنفقت في عرسها ما حصله، هذه فجائم (١) الدنيا فكيف (٨) يرضى (٩) العاقل بهذه الحالة (١٠٠)، فيا من باع عمره بثمن بخيس (١١) هلا سألت الإقالة، هذا باب التربة مفتوح فإلى متى (١١) هذه البطالة، كم قيَّدت عليك (١١) الحفظة ما نسيته فتعاينه عند كشف الأستار (١٤)، ﴿ لَا يَكُنُّ عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ مَنَى المُلكُ الْمُرَامِّ لِلّهِ الْوَحِدِ الْقَهَادِ ﴾ .

قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى (١٥): «خرجت أنا وفرقد السبخي ومحمد بن واسع ومالك بن دينار نزور أخاً لنا بأرض (١٦) فارس، فلما جاوزنا رام هرمز (١٧) إذا نحن برجل صوفي (١٥) في سفح جبل فتراكضنا نحوه، فإذا نحن برجل مجذوم يتقطر قيحاً ودماً (١٩١)، فقال له [١٠٦] بعضنا: يا هذا لو دخلت المدينة فتداويت وتعالجت من بلائك (٢٠)، فرفع طرفه (٢١) إلى السماء وقال: اللهم أتيتني (٢٢) بهؤلاء يُسَخَّطوني عليك، لك الكرامة والعُتبى (٢٢) فإني (٢٤) لا أخالفك أبداً». شعر (٢٥):

<sup>(</sup>١) عبارة دوعاين.. إلخ، في (م) و(ع): دوعاين هولاً ما أهوله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: احث، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وأطلقوا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) الْجَنْدل: الحجارة. والجَنْدل: صغرة مثل رأس الإنسان، وجمعه جَنَادِل. ابن منظور، اللسان، الجندل، المال، المال،

<sup>(</sup>٥) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(غ).(٦) في (ع): «خليلته».

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: وفجاع، والتصويب من (م) و(ع). (٨) في (م) و(ع): وفكم.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «يرضيك»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) عبارة افتعاين.. إلخه، في (م) و(ع): استعاينه يوم كشف الأسرار.

<sup>(</sup>١٥) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٨٦/٤. ﴿ ١٦) في (م) و(ع): في أرضًا.

<sup>(</sup>١٧) رام هرمز مدينة مشهورة بنواحي خوزستان، والعامة يسمونها رامز؛ اختصاراً. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٢/٩٥٠.

<sup>(</sup>١٨) عبارة ابرجل صوفي، في (م) و(ع): ابصوفي،

<sup>(</sup>۲۱) في (م) و(ع): قرأسه». (۲۷۷ م درال مامند می در ( ) در

<sup>(</sup>٢٢) عبارة «اللهم أتيتني»، في (م) و(ع): ﴿ اللَّهِي أَتَيْتُ ۗ .

<sup>(</sup>٢٣) العُتَنَىٰ: الرضا، الفيروزآبادي، القاموس، اعتب، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٢٤) ني (م) و(ع): قبأنَّه. (٢٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

لِوَدَاعِ لَيْلَى لَم (٢) تَكُنْ في الهوى خَصْمي خَرَام (٤) إذا ما أَتْلَف الشَّيء من غُرَم (٥) فإنَّ هَوَى لَيْلَى يُصِمّ كما يُغمِي فإنَّ هَوَى لَيْلَى يُصِمّ كما يُغمِي ولَيْس استماع العَذْل في الحُبُّ مِنْ هَمِّي ويَرْجُونَ (٨) نقصان الأسَى والأسَى هَمِّي فيعذمي وُجُودِي ثم وجدي (٩) في عدم عَزَمتُ مُجِيباً للفِراق على رغم عرام المعراق على رغم المعول]

أيا(١) عَاذِلي لو كنتَ شَاهِد وَقُفَة هُوى فيه (٣) إتلاف النُفوس وما على اله إذا كان حُبُّ الشيء يُغمِي بَصائرا فَلِمْ جَعَل العُذَالُ عَذٰلِي هَمَّهُم يَرُومُون (١) سَتْر (٧) الحبّ والحب ظَاهِر عَدِمْتُ به الهَوَى وَأَفْنَى (١٠) القلى دَمْعي فَمُذْ جَاءَت النوى (١١)

### [الخطبة الثانية]

الحمد لله الذي ألف بحكمته بين لطائف الأرواح وكثائف الأجساد، رتب قوارير القوى على محكم التدبير وأحكمها في القرب والإبعاد، فهذا (١٢) قرّبه لمراده وهذا حكم ببعاده (١٢) فشتّان ما بين مُريد ومُراد، آنس قلوب (١٤) الخائفين بالخلوات ولذّة عيشهم بالانفراد، فتح باب القرب للمحبّين فأفناهم الشوق عن الأموال والأولاد، باعوا النوم بنقد السهر فلله درهم من أبطال أنجاد (١٥)، وفر لهم نصيب السعادة يوم القسمة وللمحروم الطرد والإبعاد، فيا ليت شعري ما جرى به (١٦) القدر فكل (١٧) من بحر القضاء ورّاد، فلله درهم من قلوب (١٨) فهمت عنه المراد، فتجانبت جنوبهم (١٩) لذيذ الرقاد، [١٠٦ب] فلو تراهم في مجلس الدجى بين قطرات العبرات وحُرْقة (٢٠) الأكباد، فيا من أبعده (٢١) التسويف حتى هجم المشيب وفات بين قطرات العبرات وحُرْقة (٢٠)

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿يَا اللَّهُ وَهُو تَصْحَيْف.

<sup>(</sup>٢) عبارة (لوداع ليلي لم، في الأصل اودع لليلي يم، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فيها، والتصويب من (م) و(ع). (٤) في الأصل: «الغريم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) غَرِم يَغرَم غُرْماً وغَرَامة، والغُرْم: الدين. ابن منظور، اللسان، «غرم»، ٢٦/١٢ .

<sup>(</sup>٦) في (ع): الترومون؟. (٧) في (م) و(ع): السِرَّا.

<sup>(</sup>A) في (ع): (ترجون).

 <sup>(</sup>٩) عبارة افعدمي . إلغ، في الأصل: افعدمي في وجدي ووجدي، وفي (غ): افعدمي وجودي ووجدي، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿وأَينَ، والتصويب من (م) و(ع). (١١) خــ الأمــا : ﴿الْمِنْ مِنْ وَالْتُمْ وَمِنْ مِنْ (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «الهوى»، والتصويب من (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): «هذا».

<sup>(</sup>١٣) عبارة الوهذا حكم ببعاده ساقطة في الأصل و(ع)، وهي من (م).

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في (ع). (وأنجاد». (١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (وأنجاد». (١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

ر ۱۸) عبارة «فلله درهم من قلوب»، في (م) و(ع): «فلله در قلوب».

<sup>(</sup>١٩) عبارة افتجانبت جنوبهم، في (م) و(ع): افجانبت جنوبها،

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): «حرق». (٢١) في (م) و(ع): «أبعدهم».

المراد، بادروا بقيَّة عمر ذهب أطيبه وأبكوا على بعد السفر وقلة الزاد<sup>(۱)</sup>، ﴿ فَسَتَلْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفْرِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بَعِيدًا بِالْهِــبَادِ﴾ (۲).

واعجباً كم  $^{(7)}$  تناديكم العبر بأصوات فصاح، يا آدم المعصية مر  $^{(3)}$  بوادي التوبة ففيه ترتاح، يا نوح الندم  $^{(6)}$  عليك بالبكاء والنواح، يا هود الهداية أدع على هلاك الشهوة بالرياح  $^{(7)}$ ، يا صالح العمل أثبت على قدم  $^{(7)}$  الصلاح، يا إبراهيم الهمة كسر أصنام الأسباب فهي بلا أرواح  $^{(A)}$ ، يا موسى الأنس ألق عصا الدعوى فإذا عادت حية فخذها ولا جُناح  $^{(9)}$ ، يا داوود

(Y) سورة غافر، آية ££. وفي (م) و(ع) زيادة: فشعر:

للله ما أطيب هذا السهاد وما ألذ القرب بعد البعاد
يا ناقضاً للعهد عاملتنا ثم تعللت بطيب الرقاد
بحمن تشاغلت وأين الذي قد كنت من جملة أهل الوداد
شمر من اليوم ودع ما مضى وكن فقيراً ما مضى لا يعاد)
[بحر السريم]

إلا أنه في (ع): (من حمله) بدل (من جملة).

(٣) عبارة (واعجباكم)، في (م) و(ع): (واعجباه).

(٤) في (م) و(ع): فجز؟، وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَعَصَىٰ اَدَمُ رَبَّهُ فَنَوَىٰ ﴿ أَمُ لَبَنِّبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ [طه: ١٢١ ـ ١٢٢].

(٥) وفي ذلك إشارة إلى استغفار نوح وندمه عما فرط منه من السؤال عن ابنه الذي هلك مع الهالكين لكفره؛ قسل تسعسالسي: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكِ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِدِ عِلْمٌ وَلِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِيّ أَكُن مِّنَ الْخَسِرِينَ﴾ [هود: ٤٧].

(٦) قوله هذا إشارة إلى العذاب الذي نزل بقوم هود حين عصوا الله؛ قال تعالى: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ الْفَوْيَمِ هَا لَهُ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا جَمَلَتُهُ كَالْرَهِيوِ ﴾ [الذاريات: ٤١ \_ ٤١].

(٧) في الأصل: ققدوم، والتصويب من (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى ردّ سيدنا صالح على قومه الذين رفضوا الإيمان بما جاء به، والذين كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم قبل دعوته النبوة، فلما دعاهم إلى الله انقطع رجاؤهم منه، قال تعالى: ﴿قَالُوا يَصَلِعُ قَدْ كُنتَ فِينًا مَرَجُوا فَبَلَ هَندُأُ أَلْتَهُمُنا أَن تَشَهُد مَا يَعُبُدُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَإِنّنَا لَيْ شَبِّد مِنهِ مِنه منه، قال تعالى: ﴿قَالُوا يَصَلِعُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرَجُوا فَبَلُ هَنْ اللّهِ مَن اللّهُ مَن يَعْمُون لَيْ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن يَعْمُون مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن يَعْمُون مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَ

(٨) في هذا إنسارة إلى قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَا إِنْهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا بِهِ عَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التّمَاثِيلُ الْحَ أَنتُر هَا عَكِمُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا لَمَا عَدِيدِي ۞ قَالَ لَقَدْ كُنْمُ أَنتُر وَهَابَاؤُكُمْ فَالَمْ مُعِينَ ۞ قَالُ اللهِ اللهُ عَنْهِ ﴿ وَهَا لَكُونِ وَالْأَرْضِ اللّذِي فَطَرَهُ ﴾ وَإِنَّا فَي مَنْكُمُ مِنَا اللّهِ عَلَى مَلِيهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَلُهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَيَعْمَلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ وَيَعْمَلُهُ مَا اللّهُ وَيَعْمَلُهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَيَعْمَلُهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْمَلُهُ مَا اللّهُ وَيَعْمَلُهُ مَا اللّهُ وَيَعْمَلُهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِيلّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُلْمُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

(٩) أي ادع إلى الله ولا تبالي بما يصادفك من المصاعب، وفي قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلْقِهَا يَكُونَىٰ فَيْ اللَّهِ وَلَا يَعْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّالَّا اللَّالَّا اللَّالَّلَّ اللّه

<sup>(</sup>١) عبارة (بادروا. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع).

الوُدِّ عُد إلى الود فجبال الإنذار تسخَّر معك وأطيار المعارف تُظلِّك بالجناح (١)، يا سليمان التسليم قد استخدمنا لك (٢) الثقلين وزدنا لك (٣) الرياح، يا عيسى الزهد رفعناك مكاناً علياً وأنزلنا عليك مائدة الأفراح (٤)، يا محمد الرضا أنت خاتم المقامات فكل الصيد في جوف الفرا (٥) أنى له براح، فيا أرباب الذنوب التوبة التوبة قبل حلول المنية ومفارقة الأرواح الأجساد، ﴿فَسَتَلَكُرُونَ مَا أَنُولُ لَكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

أبو عُتبة الخواص رحمه الله تعالى قال (٢): «حدثني رجل من أهل (٧) الزهاد وممن يسيح في الجبال قال: لم تكن لي [١٠٧] همة في شيء من الدنيا، ولا لذة إلا في لقائهم (٨)، يعني الأبدال والزهاد هذه الله قال: فبينما أنا على ساحل (١٠) من سواحل البحر، ليس يسكنه الناس ولا ترقى (١١) إليه السفن، إذا (١٢) برجل قد خرج من بين (١٣) تلك الجبال، فلما رآني هرب مني وجعل يسعى، فأتبعته (١٥) أسعى خلفه فسقط على وجهه فأدركته، وقلت (١٦): ممن تهرب يرحمك (١٧) الله، فلم يكلّمني، فقلت (١٨): إني (١٩) أريد الخير فعلمني، فقال: عليك

١٠ المحتملة عناصة في (م) ورع).
 ٩) عبارة «رضي الله عنهم» ساقطة في (م) و(ع).

(١٠) في (م) و(ع): فنبينا أنا ذات يوم في ساحل.

(١٢) في (مُ) و(عَ): ﴿إِذَا أَنَا ۗ .

(١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٦) في (م) و(ع): (فقلت).(٨١) عبارة (فلم يكلمني فقلت) ساقطة في (م) و(ع).

(١٥) في (م) و(ع): ﴿وَٱتَّبَعْتُهُۥ .

(١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(۸) في (م) و(ع): القياهم.

(١١) في الأصل اللقي، وهي من (م) و(ع).

(١٧) في (م) و(ع): ﴿ رحمك ١.

(١٩) في (م) و(ع): ﴿فَإِنِّي ٩.

<sup>(</sup>١) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَيَسَخَّرْنَا مَعَ نَاوُرَدُ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّعْنَ وَٱلطَّايْرُ وَكُنَّا فَنَعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

<sup>(</sup>٢) في (ع): «استخدمناك»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُبَثِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِنْهُ السَّمَةُ الْسَيِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَعِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ﴾ [آل عمران: ٤٥]، وإلى قوله تعالى: ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا أَذِلْ عَلَيْنَا مَآهِدَةً مِنَ السَّمَةِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَمَايِخًا وَمَايَةً مِنْكُ وَارْدُقَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ﴾ [المائدة: ١١٤].

والفرأ: الحمار الوحشي. وأصل المثل أن ثلاثة نفر خرجوا متصيدين فأصطاد أحدهم أرنباً، والآخر ظبياً،
 والثالث حماراً، فأستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظبي بما نالاه، وتطاولا عليه، فقال الثالث: كل الصيد في جوف الفرا، أي هذا الذي رزقت وظفرت به يشتمل على ما عندكما، وذلك أنه ليس مما يصيده الناس أعظم من الحمار الوحشى. الميداني، مجمع الأمثال، ١٣٦/٠٤. وهذا المثل يضرب لمن يفضل على أقرانه.

<sup>(</sup>٦) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/ ٣٧١. وأبو عتبة هو عباد بن عباد الرملي الأرسوفي ـ نسبة إلى أرسوف مدينة على ساحل بحر الشام ـ أبو عتبة الخواص، كان من فضلاء أهل الشام وعبادهم، ذكره ابن حبان في الضعفاء فقال: كان ممن غلب عليه التقشف والعبادة حتى غفل عن الحفظ والضبط. أبو نعيم الأصبهاني، الحلية، ٨/ ٢٨١. ابن حجر، التهذيب، ٩٧/٥.

<sup>(</sup>٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

بلزوم الخير حيثما<sup>(۱)</sup> كنت، فوالله ما أنا حامد لنفسي فأدعوك إلى مثل عملها، ثم صاح صيحة فسقط ميتاً، فمكثت لا أدري كيف أصنع به، وهجم (۱) الليل علينا فتنحيت عنه (۱) ناحية فنمت في منامي أربعة نفر هبطوا عليه من السماء (۱)، فحفروا له وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، فأستيقظت فازعاً (۱) للذي رأيت، فذهب (۱) عني سنة النَّوم بقية الليل، فلما أصبحت أنطلقت إلى موضعه فلم أره فيه، فلم أزل أطلب أثره وأنظر حتى رأيت قبراً جديداً فظننت أنّه القبر الذي رأيته (۱): شعر (۱):

يَا رَاحِلِينَ إلى الحَبِيب تَرَفَّقُوا (١٠) مَا لي سِوى قَلْبي وَفِيكَ أَذَبْتُهُ أَبْتُهُ أَبْتُهُ أَبْتُهُ أَبْتُهُ أَبْتُكُ أَبْتُهُ وَالْحَيْلِ الْمُلام تَشَوُّقاً وَأَنُوح إِنْ (١٢) ناح الحمام لأنَّه (١٢) ما كنتُ أغرِفُ ما (١٤) الغَرامُ وما (١٥) الأَسَى

فالقَلْب بين رِحَالِكم خَلَفْتُه مَا لي سِوى دَمْعي وَفِيكَ أَرَفْتهُ في طول ليل(١١) في هواك سَهِرْتُه إِلْفٌ فَقَدْتُ الصَّبر حين فَقَدْتُهُ [١٠٧] والشَّوق والتَّبْريح حتى ذُقْتُه [بحر الكامل]

يا أخي (١٦) كم قبض من عاص على الإصرار لم يُفْسَح (١٧) له في الرجوع، عجباً ممن (١٨) يفرح بالأسباب وهو عنها مقطوع (١٩)، ما أشد غُبن من باع الجنة بشهوة ظهر عليه القطوع، يا من صحيفة عمله سوداء أغسلها بماء الدموع، طعام الأمل: ﴿لاّ يُشْيِنُ وَلا يُنْفِي مِن جُوعٍ ﴾ (٢٠)، إذا لم تهزك المواعظ فقلبك (٢١) في قالب الطرد مطبوع، ثوب معاملتك متسخ بالرياء وكم فيه

<sup>(</sup>١) عبارة (الخير حيثما)، في (م) و(ع): (الحق حيث).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): قال: وهجم؛ . (٣) في (ع): قمنه؛ .

 <sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (٥) في (م) و(ع) زيادة: (على خيل).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (فزعا). (٧) في (م) و(ع): (فلمبت).

<sup>(</sup>۸) في (م) و(ع): (رأيت).

<sup>(</sup>٩) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «تفرُّقوا»، والتصويُّب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة (في طول ليل)، في الأصل: (وطول ليلي)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م): وإذا، وفي (ع): وإذا، وهو تصحيف. (١٣) في (م) و(ع): وفإنه.

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): ﴿ولالهُ.

<sup>(</sup>١٦) عبارة «يا أخي»، في (م) و(ع): «واعجباه». (١٧) في (م) و(ع): «يسمح».

۱۱٪) عباره ديا اختي، هي رم، ورع، دواعجباه. (۱۸) في (م) و(ع): «لمن».

<sup>(</sup>١٩) أي عجباً لمن يبتهج ويسر بأسباب الحياة الدنيا وزينتها وهو مقطوع عنها بالموت.

<sup>(</sup>٢٠) قوله: ﴿ لَا يُشْيِنُ وَلَا يُمُنِّي مِن جُوعٍ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الغاشية، آية ٧.

<sup>(</sup>۲۱) في (م) و(ع): ﴿أَنْتُهُ.

بالتصنع من زور مطبوع (۱)، حسَّنت ظاهرك بالسكون وقلبك لطلب (۲) الدنيا شديد الشروع، عمرت البدن وخربت القلب من الخشوع، وَلِّ خراب (۲) قلبك لعمَّار التقى (٤) ومكنه من آلات (٥) السهر والجوع، عليك بشعاب الصدق فله صناعة في جبر المصدوع (١)، عليك برقًاء (٧) الندم تصل (٨) كل مقطوع، إذا لم يقبل ثوب عملك الرفو (٩) فرقعه فشتان ما (١٠) بين المرفو (١١) والمرقوع، تعرض ويحك لمحمل (١٢) المجتهدين وقل ضال ضل عن الطريق مقطوع، أتبع والمرقوع، تعرض ويحك لمحمل (١٢) المجتهدين وقل ضال ضل عن الطريق مقطوع، أتبع تشخر الدموع، هذا مأتم الأحزان فإلى أي وقت تشخر الدموع، هذا مجلس الشكوى هذا وقت الرجوع (١١)، فبادروا إخواني وأفهموا أسرار المراد، ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ مُونَ إِلَى أَلَو إِنَى اللهَ بَعِيدٌ وَالْعِمَادِ ﴾.

أحمد بن أبي الحواري(١٤) رحمه الله تعالى قال(١٥): «حججت أنا وأبو سليمان(١٦)، فبينما(١٧)

<sup>(</sup>١) عبارة دمن زور مطبوع، في (م) و(ع): دمن مخدوعه.

<sup>(</sup>٢) في األصل: (لطالب، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) عبارة (ول خراب)، في الأصل: (وخراب)، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٤) عبارة العمار التقى، في (م) و(ع): المعمار التقوى».
 (٥) في (م) و(ع): (الله).

<sup>(</sup>٦) إن الصدق سبب كل خير؛ قال تعالى: ﴿ فَلَوْ صَدَقُواْ اللّهَ لَكُانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ يَكَايُّمُا اللّهِ عَبْلُ لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ يَكَايُّمُا اللّهِ عَبْلُ اللّهِ عَبْلُوا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْا اللّهُ وَلَوْنُواْ اللّهُ عَلَيْكُمْ بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البرّ وإن البرّ يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور، وإن الفجور يهدي إلى البّار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ٩. مسلم، الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم الحديث (١٠٥/ ١٢٠٧)، ١٣/٤،

 <sup>(</sup>٧) رَفَأ الثوب: لأَمْ خرْقه، وضم بعضه إلى بعض وأصلح ما وهي منه، ورفوتُ الثوب رَفْواً. ورجل رفَّاء:
 صنعته الرَّفا. ابن منظور، اللسان، فرفاً، ٧/١٨.

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): (يصل).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «الرفق»، والتصويب من (م) و(ع). (١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «المرقع»، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٢) في (م) و(ع): ﴿ لَمُحَامَلُ ۗ .

<sup>(</sup>١٣) عبارة «هذا مجلس. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: فأحمد بن الحواري، والتصويب من (م) و(ع). وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون، الإمام الحافظ القدوة، شيخ أهل الشام، أبو الحسن الثعلبي الغطفاني الدمشقي الزاهد، أحد الأعلام، أصله من الكوفة، توفي سنة ٢٤٦هـ ٢٨٥م. ابن الجوزي، الصفة، ٤/ ٢٣٧. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>١٥) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٧٩/٤.

<sup>(</sup>١٦) هو عبد الرحمٰن بن أحمد بن عطية، العنسي الداراني، أبو سليمان، الإمام الكبير، زاهد العصر، توفي سنة ٢١٥هـ ـ ٨٣٠م. ابن الجوزي، الصفة، ٢٣٣/٤. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٨٢/١٠.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): (فبينا).

نحن نسير إذ سقطت السطيحة (١) [١٠٨] مني وكان برد عظيم، فلما أفتقدت (٢) السطيحة، قلت: بقينا بلا ماء، فأخبرت أبا سليمان، فقال: سلم الأمر لمالكه، وصل على سيدي محمد وصحبه وسلم تسليماً (٣)، وقل: يا راد الضالة رد علي سطيحتي (٤). فإذا الرجل (٥) ينادي من سقط<sup>(٦)</sup> له سطيحة، فأخذتها منه، فقال لي أبو سليمان: أحسبته يتركنا<sup>(٧)</sup> بلا ماء. فبينما<sup>(٨)</sup> نحن نسير فإذا<sup>(٩)</sup> برجل<sup>(١٠)</sup> عليه طمران رثان، وقد تدرَّعنا بالفرو<sup>(١١)</sup> من شدة البرد وهو يرشح عرقاً، فقال له أبو سليمان: ألا ندثرك ببعض ما معنا(١٢٠)؟ فقال له(١٣) الرجل: يا داراني، أتدثرني من الحرّ و(١٤) البرد و(١٥) هما خلقان من خلق الله كالله المرهما أن يغشياني غشياني<sup>(١٧)</sup>، وإن أمرهما أن يتركاني تركاني، يا داراني<sup>(١٨)</sup> ويحك تصف الزهد وتخاف من البرد، أنا أسيح في هذه البرية منذ ثلاثين سنة ما أنتفضت ولا أرتعدت(١٩)، يلبسني في البرد فيحاً من محبته، ويلبسني في الصيف مذاق برد محبته، ثم ولى وهو يقول: يا داراني تبكي و (٢٠) تصيح وتستريح إلى (٢١) الترويح. فكان أبو سليمان رحمه الله تعالى يقول له: لم يعرفني غيره (٢٢)». شعر (٢٣):

وكيف ودَمْعي عن ضَمِيري مُتَرَجم (٢٥) أَيَنْفَعُنِي فِي حُبِّ لَيْلَى التَّكَتُّم(٢٤)

السَّطيحة والسطيح: المزادة التي من أديمين قوبُل أحدهما بالآخر، وتكون صغيرة وتكون كبيرة، وهي من أواني المياه. ابن منظور، اللسان، (سطح)، ٢/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): (فقدت).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): ﴿وصلُ على سيدنا محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٤) عبارة ارد على سطيحتى، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) عبارة (فإذا الرجل)، في (م) و(ع): (ففعلت فإذا برجل).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): الذهبت).

عبَّارة (أحسبته يتركنا)، في الأصل: (لا تتركنا)، وهي من (م) و(ع). (V)

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): ﴿إِذَا ٤. في (م) و(ع): دفيينا). (A)

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (بالرجل)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿أُمَّا. (١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) عبارة (من خلق. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). (١٥) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿أَصَابَانِي﴾. (۱۸) عبارة (ياداراني) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲۰) كلمة (تبكى و) ساقطة في (م) و(ع). (١٩) في (م) و(ع): (ما ارتعدت ولا انتفضت.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: «من»، والتصويب من (م) و(ع). (٢٢) عبارة وفكان أبو سليمان. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل: «التكثر»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٥) عبارة اعن ضميري مترجمًا، في (م) و(ع): اعن زفيري يترجمًا.

متى خُتِمَتْ أَفْوَاه شَكُواي كان في لفد صُمَّ سَمْعِي عن عَواذِل حُبّها أَلَا هَلْ بِنَجْد مُنْجِد لي على الهَوَى وَمَلْ مُسْتَهَام بَعْدَمَا فَارَقَ الحِمَى وَإِنِّي لَـلُو سِرٌ مَسصُون وَمَـدْمَع وَإِنِّي لَـلُو سِرٌ مَسصُون وَمَـدْمَع إذا ما رَأَيْتُ الريع حَلَّتُ " بِرامَة يُرَوّعُني البَرْق اليَمَاني جَهْرَة (٥) يُرون (٧) للغَرام وَكلَفَت وَعِنْدِي دُيُون (٧) للغَرام وَكلَفَت

أنامِل وَجُدي لللوُشَاة تحثُّم(۱) كَمَا أَنَّهِم بِالشَّكُ عَنْ حُسْنِها عَمُوا فَقَدْ طَالَ ما يُبْدِيه دَمْعي وَيَكْتُم [١٠٨٨] يَـرِقَ لـه قَـلْبُ الرَّمَان ويَـرْحَم بِلَيْلَى و(٢)واشينا يقول وَيَرْعم فلِلْوَجْدِ جَيْش في فُوادي مرمرم(۱) فِصَوت فَيُضْنِينِي وَأَبْكِي(١) وَيَبْسُم بِصَوت فَيُضْنِينِي وَأَبْكِي(١) وَيَبْسُم جُـفُوني أَدَاها فهي للدَّمْع تَـغَرَم [بحر الطويل]

# [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي دَبِّر الخلائق بالإيجاد بلطف التدبير، تفرد باختراعهم لم يفتقر إلى معين ولا<sup>(A)</sup> مشير، قسم أقداره على الخلائق بميزان العدل ومثاقيل<sup>(P)</sup> التقدير، فكلَّ ميسر لما خلق له<sup>(P)</sup> من تيسير وتعسير، قسم القبضتين على سابق علمه فريق في الجنة وفريق في السعير، يَسَّر المريد للمراد وجعل اليسير على المحروم عسير، جعل الليل والنهار جناحي الأعمار إلى أرض الفناء تطير، كم فرق المنون من أحباب وكم غيب من أتراب تحت الحفير، بينما الإنسان في فَسيح الأمل قيل غافصه (۱۲) المصير، فترك ماله وأهله وتقدم بأعماله (۱۲) لمساءلة

<sup>(</sup>١) تختُّم عنه: تغافل وسكت، وتختُّم بأمره: كتمه. الفيروزآبادي، القاموس، فختم، ص١٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).(٣) في (م) و(ع): والاحت،

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): فعرمرمه. ورمرم إذا أصلح شأنه. ابن منظور، اللسان، فرممه، ٢٥٦/١٢.

<sup>(</sup>٥) نَى (م) و(ع): ديمنة، (٦) ني (م) و(ع): دفأبكي،

<sup>(</sup>٧) في الأصل: قديوانه، والتصويب من (م) و(ع). (٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٩) المثقال في الأصل، مقدار من الوزن أيّ شيء كان من قليل أو كثير، ومثقال الشيء: ميزانه من مثله.
 ابن منظور، اللسان، «ثقل»، ٨٧/١١.

<sup>(</sup>١٠) عبارة (فكل. إلغ»، في (م) و(ع): (وكل ميسر لما خلق الله». وقوله هذا هو بعض حديث الرسول ﷺ؛ فمن علي ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ ذات يوم جالساً وفي يده عود يَنْكُت به، فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد عُلِم مَنْزِلُها من الجنة والنار»، قالوا: يا رسول الله: فَلِمَ نعمل؟ أفلا نَتْكِل؟ قال: ولا، اعملوا، فكل مُيسًر لما خُلِق له»، ثم قرأ: ﴿قَانَا مَنْ أَمْلُونَ وَاللَّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿مَسَنَيْسُ وَلَا القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزة وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم الحديث (٢٦٤٧/)، ٢٠٤٠/٤.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): دبينا،

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «غصفه»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): قبعمله.

منكر ونكير، وكلُّ لمقام (١) غربة لا يدري بعدها إلى أين يصير (٢)، ماء الأمل سَرابٌ (٣) كم هلك فيه من مالك (٤) ووزير، كم تناديكم العبر ورحائل أعماركم (٥) إلى الفناء تصير، هلك فيه من مالك (١) ووزير، كم تناديكم العبر ورحائل أعماركم مِن مَلْجَوا يَوْمَهِذِ وَمَا لَكُم مِن ﴿ السَّجِيبُوا لِرَبِكُم مِن مَلْجَوا رَقِهَ لِهُ مَرَدٌ لَمُ مِن اللهِ مِن مَلْجَوا رَجاه (١٠٥] التقدير، أحمده حمد عبد بحبل رجاه (١٠٩] مستجير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها لهول الموت المرير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله مهذِي الضَّال وجابر الكسير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الذين أذهب عنهم الرجس بالتطهير.

يا أخي لا تغسل  $^{(4)}$  دنس الذنوب إلا بمدامع  $^{(11)}$ ،  $^{(11)}$ لا ينجو من قِفار المعصية إلا من يُسارع، لا حِيلَة في أطروش سَدَّت الغفلة منه المسامع، أحضر قلبك ساعة عساه بناجحة  $^{(11)}$  الموعظة يراجع، كم لي أتلو عليك صحف الموعظة وما أظنك سامع، كم تمشي في ظلمة الهوى والغفلة  $^{(11)}$  عن الأحبة  $^{(12)}$  قاطع، لا كان يوم المعصية ما أنحسه من طالع، يوم الطاعة مُحَبّ للقلوب  $^{(61)}$  وكل سعود فيه طالع، أطلب ويحك رفاق التائبين وجدد رسائلك للحبيب وطالع  $^{(11)}$ ، أجعل زمام عزمك بيد  $^{(11)}$  التقى  $^{(11)}$  تكن في البلوغ طامع، من أنقطع في منقطع القبر بلا زاد أهلكته الفجائع، غيره ينعم بما قدم وهذا بالخيبة راجع، مصباح التقوى يدل على الجادة وكم في ظلمات  $^{(11)}$  الغفلة من باضع  $^{(11)}$  وقاطع، تعوَّض الخفاش من النور بالظلمة

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): المقام، (٢) في (م) و(ع): اليسير،

 <sup>(</sup>٣) السَّراب الذي يجري على وجه الأرض كأنه الماء، وهو يكون نصف النهار. ابن منظور، اللسان،
 اسرب، ١/ ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): الملك،

<sup>(</sup>٥) عبَّارةُ (ورحَّائل أعماركم»، في (م) و(ع): (لعل رحائل أعمالكم».

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى، آية ٤٧. (٧) في (م) و(ع): «مقاليد».

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «رجايه». (٩) في (م) و(ع): «يغسل».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): قيماء المدامع. (١١) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): ابنائحة. والنُّجْح والنجاح: الظفر بالشيء، وقد نجحت حاجتي، وأنجحها الله تعالى: أسعفني بإدراكها، ونجح أمر فلان: تيسَّر وسَهُل، فهو ناجح. ابن منظور، اللسان، النجع، ٢/ ٦١١، ٦١٢.

<sup>(</sup>١٣) كلمة «والغفلة» في (م) و(ع) «نوم الغفلة».

<sup>(</sup>١٤) عبارة فعن الأحبة، في الأصل: اللاحبة، وهي من (م) و(ع). (١٥) عبارة فمحب للقلوب، في (م) و(ع): فمختاره.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): «التقوى». (١٨) في (م) و(ع): «ظلمة».

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): «قاطع». وبَضَع الشيء يبضعه: شقه، وسيف بّاضعُ إذا مَرَّ بشيء بضعه أي قطع منه بَضْعَة. ابن منظور، اللسان، «بضم»، ١٣/٨

فعمره كله ضائع، أبك ويحك على موت قلبك وعمى بصيرتك<sup>(١)</sup> وكثرة الموانع، إذا لم يعظك الدهر والشيب وضعف القوى فما أنت صانع، أيام عمرك<sup>(١)</sup> تقدِّمك للحمام وأملك يؤخّرك<sup>(٣)</sup> فأعجب برائح و<sup>(٤)</sup>راجع، فبالله يا<sup>(٥)</sup> [١٠٩٠] إخواني بادروا المتاب فالأمر خطير، ﴿السَّيَجِبُوا لِرَيِّكُم قِن مَّلَجَلٍ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَلُمُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم قِن مَّلَجَلٍ يَوْمَهِذِ وَمَا لَكُم قِن نَسَيِيهِ .

قال بعضهم (٢): كانت إلى جانبي عَجُوز وكان لها ولد مسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة ندم على ما كان فيه، و (٧) استيقظ من غفلته، وقال لأمّه: إذا أنا متُ فلا تعلمي الناس بموتي فإنهم لا يصلون علي، وأجعلي قبري في بيتي فإني قد (٨) آذيت جيراني في حياتي، وما أريد (٩) أن أضر الموتى بعد وفاتي، ففعلت ما أوصاها (١٠) به ودفنته في بيته، وأقبلت تبكي وتقول: يا ابني و (١١)يا ولدي ما أعظم غربتك، وما أشد محنتك، فقد ضمك القبر والموعد (١٢) بيني وبينك الحشر، وأقامت مدة تسأل الله تعالى في رؤيته، فرأته في النوم وهو في رياض مُرونقة، وأنوار (١٢) مشرقة، وبين عينيه سطر من نور (١٤): هذا عبد أعترف بذنبه وزلته وندم على خطيئته، وأستحى (١٥) مما قدمه وجناه، فعفى عنه مالكه ومولاه. فقالت له أمّه (١٢): يا بني، أخبرني بأمرك كيف كان؟ فقال (١٧) لها: يا أماه (١٨)، لما قبضت أوقفني المولى جل وعلا (١٩) بين يديه وقال (٢٠): يا عبدي، أما علموا أني مولاك! فلم هجروك ولم يصلوا عليك، وضيقوا مسالك الرحمة بين يديك، كأن عفوي ضاق عن سيئاتك، ثم تخوفت

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حيرتك»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): اعزمك.

<sup>(</sup>٣) عبارة (وأملك يؤخرك)، في (م) و(ع): (وآمالك تؤخرك).

<sup>(</sup>٤) الواو ساقطة في (م) و(ع).(٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) القصة ذكرها ابن الجوزي في بستان الواعظين، ص٢٥٠، ٢٥١.

<sup>(</sup>٧) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٨) عبارة (فإني قد"، في (م) و(ع): (فقد".

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): الحب، . (١٠) في (م) و(ع): الوصَّاها».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «الوعد»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة «وهو في رياض.. إلخ»، في (م) و(ع): «وهو في رياض من الجنة مونقة، وأنهار»، إلا أنه في (ع): «رياض الجنة» بدل «رياض من الجنة».

<sup>(</sup>١٤) عبارة «سطر من نور»، في (م) و(ع): «مكتوب سطور بالنور».

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): الستحيي.

<sup>(</sup>١٦) عبارة فنقالت له أمه، في (م) و(ع): قالت. (١٧) في (م) و(ع): قال.

<sup>(</sup>١٨) عبارة فيا أماه، ساقطة في (م) و(ع). (١٩) عبارة فجل وعلا، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): الوقال لي.

من شدة إشفاقك على الموتى بعد وفاتك، لقد غفرت لكل مدفن قريب منك إكراماً لك [١١٠] ولحشمتك، ورحمناك لذُلِّك وفقرك(١)». شعر(٢):

ما وَجَدُت لي سَبَبا قَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

أَتَّتِي بِهِ العَظبا بالذُّنُوب قدد حُجِبا مِن قَبيح ما آرُثَكَبَا كُلما نَصَحٰتُ أبى كُلما نَصَحٰتُ أبى تَنْظُروا به (۲) عَجبا كم تَركُتُ ما وَجَبا أبتَ فِي بها الكَذِبَا

[بحر المقتضب]

يا من مات قلبه أي شيء (^^) تنفع حياة البدن، إذا فقدت حاسة (^^) الحواس فالتصرف لمن، أعمى بصيرتك دخان الشهوة فلا تفرق بين القبيح والحسن، يا مخنثا في العزيمة (^\) نازلاً (الا في الهزيمة يا ممحونا بالمحن، الدنيا قنطرة العبور بيّت عليها لبكورك للوطن، إذا جاءك تيار الموت حملك وأنت نائم لم تستيقظ إلا بحس الكفن، سلبك المشيب من الشباب فأين البكاء وأين الحزن، إذا كان القلب من التقى (\) خرابا فما ينفع البكاء في البدن (\)، يا قتيل الهجران هذا أوان الصلح بادر عسى يزول هذا الحزن، رافقوا (١٤) التائبين في التوبة قبل أن يادي الحمام النفير النفير (١٥)، ﴿ السَّيَحِبُوا لِرَبِّكُم مِن قَبّلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَمُ مِن النَّهِ [١١٠] ما لكم مِن نبَّكِيم في نبي قبّلِ أن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَمُ مِن الله عَن نبَّكِيم في نبي الله مَن مَا لَكُم مِن مَا لَكُم مَا لَكُم مِن مَا لَكُم مِن مَا لَكُم مَا لَكُم مَن مَا لَكُم مِن مِن مَا لَكُم مِن مَا لَكُم مِن مَا لَكُم مِن مِن المَا لَكُم مِن مَا لَكُم مِن مِن المِن المَا لَ

بعض السادات (١٦) رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة قال لولده (١٧): يا ولدي (١٨)، لا

<sup>(</sup>١) عبارة (ورحمناك. . إلخ»، في (م) و(ع): (ورحمناك لفقرك ومذلتك».

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في الأصّل، وهي من (م) و(ع). (٣) في (ع): لي.

<sup>(</sup>٤) في (م): «قلقي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الهوى»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: المحنتي، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>V) في (م) و(ع): «بها»ً. (۸) عبارة «أي شيء»، في (ع): «إيش».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «حاسِيَّة».

<sup>(</sup>١٠) عبارة (يا مُخنثًا. إلخ، في (م) و(ع): (يا مخنث العزيمة يا».

<sup>(</sup>١١) في (م): «بازلا». ﴿ (١٢) في (م) و(ع): «التقوى».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «الدمن». (١٤) في (م) و(ع): «وافقوا».

<sup>(</sup>١٥) تنافروا: ذهبوا. ابن منظور، اللسان، «نفر»، ٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿السادةِ ٨.

<sup>(</sup>١٧) في الأصلُّ: ﴿لُولِدِيهِ ، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٨) في (م) و(ع): ﴿بني ٩.

تسعك (۱) مخالفتي، فقال: نعم، فقال: كَفِّنِّي (۲)، وأجعل في عنقي حبلاً، وأجلبني (۳) إلى محرابي، ومرغ خدي على التراب، وقل هذا جزاء عبد عصى مولاه، وآثر (۱) شهوته وهواه. قال: فلما فعل به ذلك رفع طرفه إلى السماء وقال: مولاي، قد آن الرحيل إليك، وأزف القدوم عليك، ولا عذر لي بين يديك، ثم خرجت روحه في الحال، فإذا هو (۱۰) بصوت من زوايا البيت سمعه كل (۱) من حضر يقول: تذلل العبد لمولاه، وأعتذر مما (۱) جناه، فقبله وأدناه». شعر (۸):

يَا خَلِيليَّ آنْزِلا بي (٩) في الحِمَى فَصرُسُوم السَّار قِسدُما رَسمَتْ وَاسلَال ١٠٠٠ الأَطْلَال عن سُكَانها يَا خَلِيلَيَّ ٱسْأَلَاهَا عَنْ سَمِي (١١٠) فُلتُ للحَادِي وَقَدْ رَاحَ بِهِمَ

وَٱرْتَعَا ما بَيْنَ أَطْلَال النِيام في فُوَادِي حِفْظ وُدِّي واللَّمَام كيف بَانُوا بَعْدَ حُسْن الالْتِئَام مُغْرَم مِنْ بَعْدهم حِلْف السَّقَام عُجْ عَلى صَبُّ كَثِيب (١٢) مُسْتَهَام

[بحر الرمل]

عذب كلامي لا يذوقه إلا من له ذوق لطيف، ألفاظي لا يفهمه إلا من له شوق<sup>(١٣)</sup>، المجلس حلة طرازها<sup>(١٤)</sup> الموعظة، ويد العناية تخلع على التائبين من هذه اللطائف مرهما<sup>(١٥)</sup> على القلوب الصافيات ألطف<sup>(١٦)</sup> من مر النسيم على<sup>(١٧)</sup> الروض.

إلْهي كل كلام لا يوافقه [١١١١] التوفيق نبات لا يثمر(١٨)، إلْهي أهل مجلسي قد نقلوا

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (يسعك).

<sup>(</sup>٢) عبارة (فقال كفني)، في (م) و(ع): ﴿قَالَ كَتَفْنِي﴾.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (واجنبني)، والتصويب من (م) و(ع).

في (م) و(ع): (وآثر عليه). (٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (وآثر عليه).
 (٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>A) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (10) في (م) و(ع): «وسل».

<sup>(</sup>١١) عبَّارة (عن سمى)، في (م) و(ع): المخبراً.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (كَانْبِ)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة (لا يفهمه. . إلخه، في (م) و(ع): (لا يهز إلا صاحب وجده.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): قطرازها.

<sup>(</sup>١٥) عبارة التخلع على التائبين. . الخ، في (م) و(ع): التخلع على التائب مر هذه المواعظ،

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: ﴿الطُّف من النسيم ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): الفي١.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): ﴿بِلا تُمرِ ٩.

أقدامهم للإقدام إلى بابك ما منهم إلا منه قصة ندم (١)، وبعضهم غلب عليه الخجل؛ إما حياء منك، وإما (٢) أحتقاراً لنفسه و (٣) خوفاً من ذنوبه، إلهي أبعث رسول عفوك يلتقط القصص من أيدي نياتهم، إلهي كل قصة ترجمتها: ﴿مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلفُرِ ﴾ (١) ﴿وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينِ ﴾ (٥)، وحتامها: ﴿وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينِ ﴾ (١) على قصتنا وختامها: ﴿وَلَا تُنْفِرُ لَا وَتَرْحَمُنَا لَنكُونَ مِن ٱلْخَيْرِينَ ﴾ (١)، إلهي وقع (٧) على قصتنا بمسامحة (٨) ﴿لاَ تَنْمِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُؤمِّ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو ٱلرَّحِمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ (٩)، أغفر لنا (١٠) ولا تطردنا عن بابك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين (١١).



<sup>(</sup>١) عبارة ﴿ إِلَّا منه . . إلخَّه ، في (م) و(ع): ﴿ إِلَّا مَنْ لَهُ قَصَّةً ﴾ .

<sup>(</sup>۲) كلمة (وإما»، في (م) و(ع): (او».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «أو».

<sup>(</sup>٤) قُولُه: ﴿ مُسَّنَّا رَأَهَلُنَا النُّمْرُ ﴾ ٱقتباس من قوله تعالى من سورة يوسف، آية ٨٨.

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلزَّحِينَ﴾ ٱقتباس من قوله تعالى من سورة الأعراف، آية ١٥١. ومن سورة الأنبياء، آية ٨٣. والآية ليست في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿ وَإِن لَّمْ تَنْفِر لَنَا وَرَّتَحَمَّنَا لَنَكُوْنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة الأعراف، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (رقع)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) عبارة اعلى قصتناً بمسامحة، في (م) و(ع): اعلى قصصنا مسامحة،

<sup>(</sup>٩) قوله: ﴿لَا تَثْرِيبُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومُ يَمُّفِدُ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُو ٓ أَرْجَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة يوسف، آية ٩٢.

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة «وصلى الله. . . إلخ» ساقطة في (م) و(ع).



## [الخطبة الأولي]

الحمد لله الذي أحصى علمه ما في الدارين مما كان أو يكون (١) يرى خفي الهاجس في الهاجس (٢) وخفي ما تخفي العيون، أمتنع في عز ألوهيته (٢) بالعظمة عن مدارك الأوهام والظنون، فرض معرفته على العقول (٥) وكلَّف الأبدان العمل (١) فهي ديون (١) قهر (٨) جبروته (٩) جبار النفوس (١٠) بالوعيد لعلمه أنها جموح عن الحق خؤون (١١) ، جعل التوحيد أمانة في القلوب (١٢) ووعد الأمين وتوعد الخؤون، جمع في وجودك معاني الموجودات وكم فيه (١٣) من أله أنه من شؤون، أظهر في حركاتك وسكناتك أقداره تعالى (١٥) فكم فيه (١٦) من سر مكنون، [١١١ب] فأنت بالعقل ملك وبالشهوة شيطان فأفهم الحديث شجون (١١٠) ، عمرك بستان وأيامه أغراسه (١٨) والهرم خشبه (١٩) والشبيبة (٢٠) غصون، فيا مضيًّعاً شبابه في اللعب أما علمت أن أيام الكبر سجون، متابعة ما يبقى دليل على الصحة ومتابعة ما يفنى دليل على

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «مما كان ويكون، لا يعزب عن علمه معلوم يعلم مقادير الحركات والسكون».

<sup>(</sup>٢) عبارة دفي الهاجس، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «امتنع في الإلهية»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «من»، والتصويب من (م) و(ع). (٥) في (م) و(ع): «القلوب».

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) الديون جمع دَينَ، وهو معروف، وكل شيء غير حاضر دين، وإنما سَمَّى الأعمال ديون لأنه يتأخر قضاؤه إلى يوم القيامة، فالله الله سيوفي الناس أعمالهم يوم الحساب، فيجازيهم بما عملوا، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فكما يدين المرء يدان.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): الهرت.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (جبروتيته)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): «النفس».

<sup>(</sup>۱۱) في (م) و(ع): «حرون». وفرس حرون: لا ينقاد، إذا اشتد به الجَرْي وقف. ابن منظور، اللسان، «حرن»، ۱۱۰/۱۳.

<sup>(</sup>١٢) قوله هذا هو معني قوله تعالى: ﴿وَإِذْ لَغَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّبَتُهُمْ وَأَشْهَكُمُ عَلَى أَنشُيهِمْ أَلَسَتُ مِرَيِّكُمْ قَالُوا بَيْنَ شَهِدَنَا أَلَ تَقُلُوا بِيَمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا حَتْنًا عَنْ هَذَا غَنِيلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): الفكم فيك، (فيك الله عني (م) و(ع): الفيك،

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): افيك.

<sup>(</sup>١٧) عبارة فأنت بالعقل. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). ﴿ ١٨) في (م) و(ع): ﴿أغراس؛ .

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): الخشب. (٢٠) في (ع): الشيبة.

الجنون (١)، كم أبادت الأيام من أحباب وكم (٢) مزَّقت من قرون، دُوِّنت عليهم أعمالهم وكم عليهم من شهود جوارح (٣) وعيون، ﴿وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَّمُ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَفَنَا اَللَهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٤).

إخواني الطاعة (٥) أرباح والمعاصي خسران، دار المفلس من الطاعة سِجِّين (٢) ودار الرابح الجنان، لا يلوذ بملاذ النفوس (٧) من يطلب راحة الأبدان، كم شاهد العقل مراكب الأعمار تغرق من الآجال في الطوفان، كم تطلبون السفر بعد هذا الخبر ما أراكم إلا عميان، دِسار (٨) سفينة الغفلة واهية وليس فيها أيضاً سُكًان (٩)، شراع آمالها مقطوع وملَّاح عزمها مقعد وأنت بلا زاد ما أسرع ما يقال هاهنا قد (١٠) كان، إذا نصحك الناصح ولم تقبل فعلامة الحرمان، عجباً كيف تسمع النصح وأنت غافل وعقلك في طلب الفاني ولهان، لو علمت (١١) ما مهد للصالحين (١٢) من نعيم وأمان، [١١١] وما هُيَّء للعصاة (٣) من عذاب ونيران، لعلمت ما أنت إليه صائر وعدوك من أعمالك الصبح والميزان (١٤)، لا تُبَهْرِج فنقاد الحساب بصير بمقادير الأثمان، إنما هيئت شردت في قفار العصيان، ولما أستحثًك رسول المشيب ندمت على ما قد كان، أين سرعة الشباب من تأخُر الكبر أين (٢) الشجاع من الجبان، كيف يطيب عيش من جوارحه بفضائحه يشهدون، ﴿وَقَالُوا الكبر أين (١٢) الشجاع من الجبان، كيف يطيب عيش من جوارحه بفضائحه يشهدون، ﴿وَقَالُوا الكبر أين (١٢) الشجاع من الجبان، كيف يطيب عيش من جوارحه بفضائحه يشهدون، ﴿وَقَالُوا الكبر أين (١٢) الشجاع من الجبان، كيف يطيب عيش من جوارحه بفضائحه يشهدون، ﴿وَقَالُوا الكبر أين (١٦) الشجاع من الجبان، كيف يطيب عيش من جوارحه بفضائحه يشهدون، ﴿وَقَالُوا الكبر أين (١٦) الشجاع من الجبان، كيف يطيب عيش من جوارحه بفضائحه المحرفة المحرفة الشباب المحرفة الشباب عيش من جوارحه بفضائحه يشهدون، ﴿وَقَالُوا المحرفة الشباب عيش من جوارحه بفضائحه المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة المحرفة الشباب عيش من جوارحه بفضائحه المحرفة ا

<sup>(</sup>١) عبارة (ومتابعة ما يفني. . إلخه، في (م) و(ع): (ومتابعة الفاني علامة الجنون).

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٣) في (م) و(ع): ﴿ ﴿ جُوارِحُ شَهُودٌ ﴾.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت، آية ٢١. (٥) في (م) و(ع): «الطاعات».

 <sup>(</sup>٦) سِجِّين فِعِيل من السِجْن، وسِجِّين وادي في جهنم، نعوذ بالله منها، مشتق من ذلك. ابن منظور، اللسان،
 دسجن»، ۲۰۳/۱۳.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «النفس».

 <sup>(</sup>٨) في الأصل و(م) و(ع): «دساتر»، والصواب ما أثبتناه. والدِّسار: المسمار، وجمعه دُسُر، والدُّسُر مسامير السفينة وشُرُطُها التي تُشَدّ بها. ابن منظور، اللسان، «دسر»، ٤/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٩) عبارة «وليس فيها . إلخ، في (م) و(ع): «وليس أيضاً فيها ربان».

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٠) في (م) و(ع): ﴿عاينت﴾.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «الصالحين»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): اللعاصين.

<sup>(</sup>١٤) الصبح أي يوم القيامة حيث يحاسب كل إنسان بما عمل، ويرى ما قدَّم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عليه الرب تبارك وتعالى، فكما أن الصبح يكشف بنوره معالم الأشياء ويوضحها ويزيل عنها أستارها، فكذلك يوم القيامة يكاشف الإنسان بأعماله كبيرها مهما عظم، وصغيرها مهما دق. والميزان هو ذلك الذي ينصب يوم القيامة فتوزن فيه أعمال بني آدم؛ فمن ثقلت موازينه بالحسنات نجى، ومن خفت موازينه هلك.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «هيئت لك».

<sup>(</sup>١٦) عبارة «من تأخر. . إلخه، في (م) و(ع): «من تأخير الكبر وأين».

لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَ ثُمْ عَلَيْنًا قَالُوٓا أَنطَفَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَلِآلِهِ ئرجعون ﴾ .

لما مرض بشر الحافي رحمه الله تعالى قالوا له: نأخذ ماءك فيراه فلان الطبيب النصراني(١)، فما رأى ماء عليل إلا عرف علته في أول ما يرفع عليه، فأبى عليهم، فألحوا عليه، وأخذوا ماءه ومضوا به إلى النصراني فقال لهم: أرفعوه، فرفعوه. ثم قال: أنزلوه، فنزلوه (٢٠). وفعلوا ذلك مرات، فقالوا له: ما هذه عادتك أنت تعرف العلة من أول نظرة (٢٦) إلى الماء. فقال: والله ما رفع إلي من أول مرة(٤) حتى عرفت علة صاحبه، هذا ماء رجل قد أحرق خوف الله تعالى (٥) كبده، فإما أن يكون فلاناً الراهب أو بشراً الحافى، فقالوا: إنه بشر الحافي(٢)، فقطع الطبيب زنَّاره من وسطه وقال: أنا أشهد أن لا إِلَّه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن [١١٢ب] محمداً رسول الله ﷺ (٧٠). فرجعوا إلى بشر ليخبروه، فلما دخلوا عليه قال لهم: أسلم النصراني، فقالوا: نعم، من أين علمت؟ قال: لمَّا خرجتم من عندي وقف بي هاتف فقال: أبشر يا بشر لن تخرج من الدنيا حتى يسلم النصراني على يديك، ثم قضى نحبه كَالله<sup>(٨)</sup>ه. شعر<sup>(٩)</sup>:

عُـرِّجـا بي نحو أعلام السام وأَسْقِيبَانِي مِن حُمَيًّا حُبُّهم واشبيسعَاني اسبع من أَحْبَبْتُهُ والْحِفَانِي نَفَساً مِن رَبْعِهم وَقِفَا لِي (١٦) فِي مَغَانِي أَرْضِهِم

وأَطْرَحَاني بين أَطْنَاب (١٠) الخيام فَهْيَ أَشْهَى لِي (١١) من شُرْب <sup>(١٢)</sup> المُدَام فسكسقد زاد من السشوق غرامي فَهْي أَذْكَى (١٣) لِي (١٤) مِن شَمِّ (١٥) الخُزام وَٱقْرِيا سُكَّانها عَنِّي سلامي(١٧)

(١٥) في (م) و(ع): انشرا.

في (ع): «النصراني الطبيب». (1)

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): فأنزلوه. عبارة امن أول نظرة، في الأصل: افي أول النظرة، والتصويب من (م) و(ع). **(T)** 

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): انظرة. (1)

عبارة افقالوا إنه. . إلخ، ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(7)** 

عبارة «أنا أشهد. . إلغَ»، في (م) و(ع): «أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله». **(V)** 

في (م) و(ع): «رحمه الله تعالى»، والقصة ذكرها الأبشيهي في المستطرف، ١٤٣/١. **(A)** 

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) الطُّنُب: حبل طويل يُشَدُّ به سُرَادِق البيت، أو الوَتَد، وجمعه: أطناب. الفيروزآبادي، القاموس، وطنب،

<sup>(</sup>١١) عبارة فأشهى لي، في الأصل: فأشد إلي، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿أَشْهِي ۗ . (۱۲) في (م) و(ع): قطيبه.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: ﴿إِلَيُّ ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): دوقفاني».

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: «السلام»، والتصويب من (م) و(ع).

ثــم قُـولا هـنه الـدار وذا فَعَسى أَسْكب في دِمْنَتِها كُلُما قَلَّبْتُ طَرْفي في الحِمَى ذَكَرَ الله زَمَانا قـد مَسضَى فَلَعَلَ اللَّهُ رَمَانا قـد مَسضَى

مَنْزل القَوْم بهَاتِيك (۱) الخِيام (۲) دَمْعَ طَرْفي من مَسِيل الدَّمْع دامي طَلَب القَلْب زَمَان الالْتِئَام طَلَب القَلْب زَمَان الالْتِئَام في في ها دَار بِأَنْواعِ السَّلام في ها مَا فأخظى بِالْمَرَامِ (۳) في هم يَوْما فأخظى بِالْمَرَامِ (۳) إيحر الرمل]

يا أخي لو أنقشعت سحائب المعصية لرأيت (٤) أعلام منزل القبول، يهون عليك السلوك إذا رافقت (٥) أهل الوصول، أبك أياماً ذهبت في المخالفة فما ينفع البكاء على الطلول، رافق رفاق التائبين فدمع محاجرهم مكلول (٢)، أنت في طلب [١١٣] الشهوات منصف وفي طلب الآخرة مظلول (٧)، رافق رفاق المجتهدين (٨) في بيداء الليل وإن كان فيها طول، أضرب راحلة النفس بسوط الجد وأسمع ما أقول، الخوف وله الخائفين ففي أكبادهم حرق وفي عبراتهم سيول، وفي أنفاسهم أنين وفي أجسادهم (٩) نحول، إذا لاحت لهم (١) أعلام السحر بكوا على فراق الليل ما أجمله من بكاء مقبول، فلله طيب أوقاتهم علقوا هممهم به لا بالمشروب ولا بالمأكول، المحروم (١١) صريع على فراش الغفلة مقيد مكبول، كم قيدت عليه (١١) الحفظة من قبائح المحروم (١١) إذا جوارحه (١١) ينطقون، ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنًا قَالُوا أَنطَفَنَا اللهُ الَّذِي الطَفَى يسمعها (١٣) إذا جوارحه (١٤) ينطقون، ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنًا قَالُوا أَنطَفَنَا اللهُ الَّذِي الطَفَى في مُن مَنْ عَلَيْنًا قَالُوا أَنطَفَنَا اللهُ اللَّذِي الطَفَى اللهُ الله

قال عثمان الدخاني رحمه الله تعالى (۱۵): «خرجت من بيت المقدس في حاجة أريد بعض القرى، فلقيتني عجوز عليها جبة صوف وخمار صوف، فسلمت عليها (۱۱) فردت علي السلام

<sup>(</sup>١) في الأصل و(م) و(ع): «وهاتيك»، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): (حيام». (٣) الأبيات الأربعة الأخيرة ساقطة في (م) و(ع)، والمرام: المطلب. ابن منظور، اللسان، «روم»، ٢٥٨/١٢.

 <sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (رأيت».
 (٥) في (م) و(ع): (وافقت».

<sup>(</sup>٦) عبارة (التائبين. . إلخ، في (م) و(ع): (البكائين فدم محاجرهم مطلول».

 <sup>(</sup>٧) في (م): (مطول. والطل هدر الدم، وقد طُلٌ طلاً وطُلُولاً فهو مطلول وطليل، وطل فلان غريمه يطله كأنه مَطَله،
 وقيل يطلها يسعى في بطلان حقها كأنه من الدم المطول. ابن منظور، اللسان، (طلل)، ١١/ ٤٠٥، ٤٠٦ .

٨) في (م) و(ع): «المتهجدين».
 ٨) في (م) و(ع): «أجسامهم».

<sup>(</sup>١٠) عبارة (إذا لاحت لهم،، في الأصل: (إذ لاحت،، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٤) في الأصل: «جوارحها»، وهي من (م) و(ع). (١٥) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٥٢/٤. وعثمان: هو عثمان بن عبد الله العابد، رجل من العباد،

<sup>(</sup>١٥) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٥٢/٤. وعثمان: هو عثمان بن عبد الله العابد، رجل من العباد روى عنه أحمد بن عبد الله الرصافي. ابن العديم، بغية الطلب، ٩٦٢/٢.

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

وقالت: يا بنى(١١)، من أين أقبلت؟ فقلت: من هذه القرية، قالت: وأين تريد؟ قلت: إلى بعض القرى في حاجة. قالت: كم بينك وبين أهلك ومنزلك؟ قلت: ثمانية عشر ميلا، قالت: ثمانية عشر ميلاً (٢) في حاجة! إنَّ هذه لحاجة مهمة. قلت: أجل، قالت: فما ٱسمك؟ قلت: عثمان. قالت: يا عثمان ألا سألت صاحب القرية أن (٣) يوجه إليك [١١٣] حاجتك ولا تتعنى لها (١٠)، قال: ولم أعلم الذي أرادت، قال(٥): قلت: يا عجوز ليس بيني وبين صاحب القرية معرفة. قالت: يا عثمان، وما الذي أوحش بينك وبين معرفته، وقطع بينك وبين الاتصال به؟ فعرفت الذي أرادت، فبكيت، فقالت: من أي شيء تبكي؟ من (٦) شيء كنت فعلته فنسيته (٧)، أو من شيء نسيته وذكرته، قلت: لا بل من شيء كنت أنسيته (٨) وذكرته. فقالت (٩): يا عثمان أحمد الله على (١٠٠ الذي لم يتركك في حيرتك (١١)، أتحب الله على (١٢)؟ قلت: نعم. قالت: فأصدقني. قلت: إي والله، إني أحب الله على (١٣). قالت: فما الذي أفادك من طرائف حكمته إذا (١٤) أوصلك إلى محبته؟ قال: فبقيت متحيراً (١٥) بين يديها لا أدري ما أقول. فقالت: يا عثمان لعلك ممن يحب(١٦) أن يكتم(١٧) المحبة، فتحيرت في الجواب. فقالت: يأبي الله ﷺ (١٨) أن يدنس طرائف حكمته، وخفي معرفته، ومكنون محبته بممارسة قلوب المطالين (١٩٠)، قلت: رحمك الله لو دعوت الله عظل (٢٠٠) أن يشغلني بمحبته، فنفضت يديها في وجهي، فأعدت القول أبتغي (٢١) الدعاء، فقالت: يا عبد الله أمض لحاجتك فقد (٢٢) علم المحبوب ما ناجاه الضمير من أجلك، ثم ولت وقالت: لولا خوف (٢٣) السلب لبحت بالعجب، ثم قالت ثلاثاً (٢٤): أواه من شوق لا يبرأ إلا بك، ومن حنين لا يسكن إلا إليك، فأنَّى(٢٥) لوجهي الحياء منك، [١١١٤]

(٧) في (م) و(ع): اونسيته).

(١٧) في (م): اتكتما.

(١٦) في (م) و(ع): (تحب).

(١٩) في (م) و(ع): «البطالين».

(١٨) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع).

(٢٠) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع).

(٢١) في (م) و(ع): ﴿أَقْتَضَى ۗ .

(۲۲) في (م) و(ع): «وقد». (٢٣) في الأصل: «خوفك»، والتصويب من (م) و(ع).

(٢٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٢٥) في (م) و(ع): ﴿فَأَيِّنَ ۗ .

عبارة (وقالت. . إلخ، في (م) و(ع): (ثم قالت يا فتي). (1)

عبارة اقالت: ثمانية عشر ميلاً الساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٦) في (م) و(ع): المَّمِنَّا.

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): انسيته).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): قالت. (١٠) عبارة اعز وجل؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ع): فتعالى.

<sup>(</sup>۱۱) في (م) و(ع): اخزيك. (١٣) عبارة قالت فاصدقني. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿إِذَّا.

وأنَّى (١) لعقلي الرجوع إليك، قال عثمان: فوالله ما ذكرت ذلك إلا بكيت وغشي علي». شعر (٢):

خَلِيلَيَّ هَلْ لِي فِي الرَّفَاقِ رِسَالَة وَقُـولا فُـوَادِي أَيْسِن قَـرَّ قَـرَاره فَإِنْ ذَافَعَتْ عَمَّا أَجنَّت صُدورها فَتِلْكَ مُرُوط<sup>(٥)</sup> بَاشَرَتْ تُرْبَة الحِمَى ألا إنَّ دائي في فُـؤَادي<sup>(٧)</sup> وَإِن<sup>(٨)</sup> تَرى فَـلِـلَّـهِ أَشْـجَان إِذَا عَـرَّ ذِكْرُها قَـلِـلَّـهِ صَبَاكم (١١) ليسَ بينَ رُكُودِها ويَسْرِي هَواكم فِي البُروق فإنها (١٢) فحالي (١٢) من جَوْر الأحبة لم يَزَل وتِلْك الخيالات التي كُلَّما أَمْتَطَت ويَا (١٤) طَيْف لا تَرْكَب غُروراً فإننى

يُذَكِّرُني العَهْد القَدِيم جَدِيدها (٣) هُدِيتُم وَعَيْنِي أين بات هجُودها فلا تَذْهَا وَعَيْنِي أين بات هجُودها فلا تَذْهَا أَشْجَانَ قَلْبِي صُعُودها وَأَوْدَعَها أَشْجَانَ قَلْبِي صُعُودها كِندي عِلَّةٍ يَبْغِي شِفَاء يَنِيدُها يُعَبِّدي عِلْهَا وَيُلْثَم (١٠) جيدها يُقبَّل (٩) مغناها وَيُلْثَم (١٠) جيدها وَبُين رُكُودها وَقُودها وَقُودها وَقُودها وَقُودها مُقيماً إلى أَنْ عَادَ وَصْلاً صُدُودها لِنَيْلِ المُنَى أَمْسَى قريباً بَعِيدُها لِنَيْلِ المُنَى أَمْسَى قريباً بَعِيدُها فَيَا لَيْتَ شِعْرِي هَل رُقَادِي يَزِيدها فَيَا لَيْتَ شِعْرِي هَل رُقَادِي يَزِيدها إذا وَرَدَتْ عَبِينِي غُروراً أَذُودُها (١٥) إبحر الطويل]

## [الخطبة الثانية]

الحمد لله الذي كتب أسطار الموجودات فظهرت (١٦٠) لقارئ العقل حروفاً وخطّاً، جعل أفعالها دلائل عليها وضبطها في ديوان الإحصاء ضبطاً، فأفعالها إعرابها في العلو والسفل (١٧٠)

 <sup>(</sup>١) في (م) و(ع): قوأين؟.
 (٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حديثها»، والتصويب من (م) و(ع). وهذا البيت مع البيتين السابع والثامن اقتباس من قصيدة لابن القيسراني محمد بن نصر بن صغير، شرف الدين المتوفى سنة ٥٤٨هـ - ١١٥٣م. ينظر خريدة القصر وجريدة العصر للأصبهاني، ١٩٠١م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جموعها»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) الْمِرْط: كُلُّ ثوب غير مخيط، وجمعه: مروط. أبن منظور، اللسان، امرط»، ٧/ ٤٠١، ٤٠٢.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): قصعيدها». (٧) في (م) و(ع): قدوائي».

 <sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «لن». و«إن» هنا تفيد النفي؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَهِن زَالُنَا إِنْ أَتَسَكُهُمَا مِنْ أَمَدِ مِنْ بَشِوْءٍ﴾
 [فاطر: ٤١]، فاإن» الأولى شرطية، والثانية نافية. ينظر: المغنى لابن هشام، ٢٢١/١، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «تقبل»، وهي من (م) و(ع). (١٠) في الأصل «تلثم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبَّارة (تهب صباكم. . »، في الأصل: (يهب صبابكم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): ﴿وإنما﴾. (١٣) في (م) و(ع): ﴿فَيَالَيُّهُ.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: ﴿ولاهُ، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): ﴿أرودُها».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: ﴿فظهرٌ ، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٧) أي في الخير والشر.

والقدر ينقطها للتعريف نقطا، نظم جواهر الموجودات [١١٤] في سلك الإيجاد وجعلها سمطاً (١) عميت بصيرة من أدعى خلق (٢) الأعمال وعن سبيل الرشد أخطا، من ذا الذي يدرك سر القدر ومن إلى بساط الكمال يتخطّى، بحر القدر لا ساحل له ومكفوف العجز متى يدرك له شطا، لِلَّهِ ما أطيب عيش الزاهدين كيفما أقامهم قاموا قبضاً وبسطا، نيلهم من الدنيا نيل المضطر (٣) وحَطَّ (١) حمل الشهوات عن ظهورهم حطا، حالفوا النفوس على الفاقة والزهد وجعلوا ذلك عليها شرطا، طالبوها بوزن المبلغ (٥) من العلم قسطوه عليها قسطا، قبلوا منها حاصل الفقر والفاقة وراقبوا مولاهم (٦) يخافون منه سخطا، أكرمهم تعالى (٧) بولايته وجعلهم لنبيه ورَّانًا وسبطا (٨)، أمره ﷺ (٩) بالمقام معهم وكشف له (١٠) عن حقيقتهم المُغطَّى، ﴿وَاَصْبِرُ لَنَيْكَ مَعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالفَدَوْقَ وَالْمَهُم يَريدُونَ وَجَهَلُم وَلا ثَمَّدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْقِ النَّيْلُ وَلا نُقِدْ عَيْنَاكَ عَنْهُم ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْقِ النَّيْلُ وَلا نُعْلِهُ مِنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَمُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَنُهُ وَكُاكَ أَمْرُهُ فُولًا ﴾ (١١) ولا أَنْ الله عَنْ فَرَيْنَا وَاتَبَعَ هَونَهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُكًا ﴾ (١١) .

(٤) في (م) و(ع): العطه. (٥) في (م) و(ع): السلم،

(٦) في الأصل: «مرادهم»، وهي من (م) و(ع).
 (٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٨) السُّبط: ولد الابن والابنة. ابن منظور، اللسان، (سبط)، ٧/ ٣١٠.

(٩) عبارة (صلى الله عليه وسلم) ساقطة في (م) و(ع).

(١١) سورة الكهف، آية ٢٨.

<sup>(</sup>١) السَّمْط: الخيط الواحد المنظوم. ابن منظور، اللسان، «سمط»، ٧/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فكسب، والتصويب من (م) و(ع). وفيه رد لقول المعتزلة، إذ إنهم قالوا: أفعال العباد بخلقه لله بخلق الله، والطريق المستقيم والمنهج القويم ما قاله أهل السنة: وهو أن الأفعال بخلق الله وكسب العباد؛ أما الدليل على أن الأفعال بخلق الله فقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]، وأما الدليل على أنه بكسبهم فقوله تعالى: ﴿وَالِكَ بِمَا قَدَّمْتُ يَدَالُهُ﴾ [الحج: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَلِكَ بِمَا قَدْمَتُ يَدَالُهُ﴾ [الحج: ١٠]، وتوله تعالى: ﴿فَيِمَا كُمْتُ لَيُدِكُمُ السنة والجماعة، ص١٣٧، بتصرف.

<sup>(</sup>٣) وذلك لأنهم اعتبروا الدنيا دار ممر وعبور يقطعها السائر إلى الدار الآخرة؛ فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود في قال: نام رسول الله على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال: قما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلَّ تحت شجرة ثم راح وتركها قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب الزهد، باب ما أنا في الدنيا إلا كراكب.. إلخ، رقم الحديث (٢٣٧٧)، ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «لهم»، والتصويب من (م) و(ع)، وقوله هذا إشارة إلى ما أمر الله على به نبيه على من البقاء مع من أسلم من الفقراء والصبر معهم على أداء الصلوات، قال تعالى: ﴿وَاَسْمِرُ نَسْكُ مَع اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْقِ وَالْمَنِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَمُ الآية [الكهف: ٢٨]، وسبب نزول هذه الآية أن المؤلفة قلوبهم جاؤوا إلى رسول الله على: عينة بن حصن والأقرع بن حابس، وذووهم، فقالوا: يا رسول الله، لو أنك جلست في صدر المجلس، ونحيت هؤلاء عنا، يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين، وكانت عليهم جباب الصوف، جلسنا إليك وأخذنا عنك، فنزلت هذه الآية، فقام رسول الله على لمتمسهم، حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله قال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات، هذا قول سلمان الفارسي. ابن الجوزي، زاد المسير، ١٣٢/٥.

يا أخي (١) من وسع على نفسه في الشهوة (٢) فتلك علامة شقوته، من ضيق عليها بالقناعة شكر سعيه يوم رحلته، من أشترى برأس مال عمره الغفلة ما أحسره في سلعته، طريق الإخلاص (٣) ضيق من سافره طوي له في سفرته، يا معشر الفقراء [١١٥] منزل الفقر واسع وفرحته في نزهته (٤)، الفقراء الصابرون (٥) جلساء الله (٢) فكم يتمنى ذو الغنى أن تبدل جلسته (١) بجلسته، حلة الفقراء حلل (١) المقربين وحلة (٩) أهل الصفا من صفوته، إذا طفئت سرج بيوتكم فقد أوقد لكم مصباح اليقين في حضرته، إذا طويتم بالطوى (١٠) فقد طوي لكم بيداء قرب محبته، إذا أجاع بطونكم فكم (١١) هيأ لكم من موائد نعمته، إذا عريت أبدانكم وظهوركم (١١) فأطماركم طِرز (١٦) حلل السندس والاستبرق في جنته (١٤)، إذا ملكم (١٥) أهل الدنيا فكم لكم من جولان بين الصفوف فكل يشفع في معرفته (١٦)، إذا لم تتبع جنائزكم فكم الملائكة عليها من أزدحام ومن أنس في بريته، إذا نسيكم الذاكرون فأنتم بعين من صبرتم على خدمته (١٥)، فقد أمر تعالى (١٥) المصطفى على خدمته (١٥) أن يكون معكم ومن

(٣) في (م) و(ع): «الخلاص».

(٤) عَبَارَةُ (وفَرَحَته. . إلخه، في (م) و(ع): (وفُرْجَته في فُرْجَتِها.

(٥) في (م) و(ع): «الصُبَّر».

- (٦) قوله هذا إشارة إلى الحديث الموضوع الذي رواه أحمد بن داود، ونصه: «مفتاح الجنة المساكين والفقراء هم جلساء الله»، وأحمد بن داود بن عبد الغفار أبو صالح الحراني المصري كذبه الدارقطني وغيره، وقد ذكر ابن حبان في الضعفاء أحمد بن داود هذا فقال: وكان بالفسطاط يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل التنبيه. ابن حجر، لسان الميزان، ١٦٨/١.
  - (٧) في (ع): اجلستك).

(٨) عبارة «الفقراء حلل»، في (م) و(ع): «الفقر حلة». (٩) في (م) و(ع): «حلية».

(۱۰) في(ع): قبالمطوى». والطَّوَى: الجوع، وقد طَوِي يَطْوَى طَوىٌ وطِوىٌ، وطوى نهاره جاثعاً يطوي طَوىٌ. ابن منظور، اللسان، قطوى، ٢٠/١٥.

(١١) في (م): افقدًا. (١٢) كلمة اوظهوركم، ساقطة في (م) و(ع).

(١٣) الطُّرزُ: الشكل، يقال: هذا طرز هذا أي شكله. ابن منظور، اللسان، اطرز، ٥/ ٣٦٨.

(١٤) عبارة احلل. . إلخ، في (م) و(ع): احلل الاستبرق والسندس في رحمته.

(١٥) في (م) و(ع): امقتكم).

- (١٦) قوله هذا هو معنى الحديث المنكر الذي يرويه ابن عدي من حديث موسى بن محمد، ثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول ا撤 選: اإن للمساكين دولة قيل: يا رسول الله وما دولتهم؟ قال: إذا كان يوم القيامة قيل لهم: انظروا من أطعمكم في الله لقمة وكساكم ثوباً أو سقاكم شربة ماء فأدخلوه الجنة». ابن عدي، الكامل، ٦/ ٢٣٤٦. قال ابن حجر: موسى بن محمد أحد التلفاء، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه كان يضع الحديث. ابن حجر، لسان الميزان، ١٢٧٢.
  - (١٧) في (م) و(ع) زيادة: •سيادتكم تظهر في المحشر وحرمتكم من حرمته».

(١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٩) عبارة اصلى الله. . إلخ اساقطة في (م) و(ع).

خالفكم فقد<sup>(١)</sup> أخطأ، ﴿وَآمَيْرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَـدَوْةِ وَٱلْشِقِ يُرِيدُونَ وَجْهَثُمْ وَلَا تَقَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَـةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُمْ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطُا﴾.

عطاء بن السائب<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى عن أبيه عن علي بن أبي طالب الله<sup>(۱)</sup> أن رسول الله<sup>(۱)</sup> إلى لما زوج فاطمة بعث معها بخميلة<sup>(۱)</sup> ووسادة من أديم<sup>(۱)</sup> حشوها ليف، ورحاءين<sup>(۱)</sup> وسقاء وجرتين. فقال علي لفاطمة [۱۱۰ب] الله<sup>(۱۱)</sup> ذات يوم: والله لقد استقيت حتى استكيت صدري، وقد أتى<sup>(۱)</sup> الله تعالى<sup>(۱)</sup> أباك بفيء<sup>(۱۱)</sup> فأذهبي فأستخدميه<sup>(۱۱)</sup> فقالت: وأنا والله لقد<sup>(۱۱)</sup> طحنت حتى<sup>(۱۱)</sup> مجلت<sup>(۱۱)</sup> يداي. فأتت النبي الله فقال الها<sup>(۱۱)</sup> عليك، وأستحيت<sup>(۱۱)</sup> فقالت<sup>(۱۱)</sup>: جئت الأسلم عليك، وأستحيت<sup>(۱۲)</sup>

- (٣) عبارة (رضي الله عنه ساقطة في (م) و(ع).(٤) في (م) و(ع): (أن النبي».
- (٥) الخميلة: القطيقة وهي كل ثوب له خمل والخمل ريش النعام. ابن منظور، اللسان، (خمل)، ١١/ ٢٢١، ٢٢٢.
  - (٦) في (م) و(ع): «أدم»، والأديم: الجلد ما كان. ابن منظور، اللسان، «أدم»، ١٢/٩.
    - (٧) الرَّحى معروفة التي يطحن بها. ابن منظور، اللسان، (رحا)، ١٤/٣١٢.
    - (٨) عبارة (رضي الله عنها؛ ساقطة في (م) و(ع). (٩) في (م) و(ع): (جاء؛.
      - (١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
- (١١) في (م) و(ع): «بسبي». والفيء ما رُدَّ الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه، بلا قتال. ابن منظور، اللسان، «فياً»، ١٢٦/١.
  - (١٢) استخدمه فأُخْدَمَه: استوهبه خادماً فأوهبه له. ابن منظور، «اللسان»، «خدم»، ١٦٧/١٢.
  - (١٣) في (م) و(ع): (قله. (ع) ( (ع) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
- (١٥) مجلت يده: نفِطت من العمل فمرنت وصلبت وثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر. ابن منظور، اللسان، «مجل»، ٦١٦/١١.
  - (١٦) في الأصل: ﴿له؛، والصوابِ مَا أَثْبَتَنَاهُ، وَهِي سَاقَطَةُ فِي (م) و(ع).
  - (١٧) عبارة فصلى الله. . إلخه ساقطة في (م) و(ع). ﴿ ١٨) في (م) و(ع): فبنيةه.
  - (١٩) في (م) و(ع): قالت. (١٩) في (م) و(ع): فأستحيت.

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م) و(ع): قعطاء بن المسيب، والتصويب من مسند الإمام أحمد. وعطاء هو عطاء بن السائب بن مالك الثقفي، أبو السائب الكوفي، الإمام الحافظ محدث الكوفة، تابعي مشهور، حسن الحديث، توفي سنة ١٣٦هـ ٢٥٧م. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١١٠١. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب ١٩٤١. والحديث رواه أحمد في المسند، مسند علي بن أبي طالب فله، رقم الحديث (٨٣٨/ ٢٧٧)، ١٩٤١، من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي فله، ورجاله كلهم ثقات، وحماد سمع من عطاء قبل اختلاطه، فسماعه منه صحيح على ما جاء في تهذيب التهذيب: ترجمة عطاء بن السائب ٧/٢٠١، وبعضه في الصحيحين: البخاري، الصحيح، كتاب الخمس، باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله فله والمساكين وإيثار النبي فله أهل الصفة والأرامل، رقم الحديث (٢١)، ١٨٦/٤. ومسلم، الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، رقم الحديث (٢٧٧/١٠)، ٢٠٩١/٤.

(٢) عبارة (أن أسأله) ساقطة في (م) و(ع).(٣) عبارة (نقال علي)، في (م) و(ع): (فقالا).

(٤) عبارة (رضي الله عنها) ساقطة في (م) و(ع). (۵) في (م) و(ع): ﴿قَدُهُ.

(٢) عبارة (النبي ﷺ) ساقطة في (م) و(ع). (٧) في (م) و(ع): (أعطيتكما).

(٨) الصُّفة: الظَّلة، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلًل في مسجد المدينة يسكنونه. ابن منظور، اللسان، «صفف»، ٩/ ١٩٥٠.

(٩) الواو ساقطة من (م) و(ع). (٩) في (م) و(ع): اولكني،

(١١) عبارة (رضي الله عنهمًا) ساقطة في (م) و(ع).

(١٢) القطيفة: القَرْطفة وجمعها القطائف، والقراطف: فُرش مُخْمَلَة، والقطيفة: دِثَار مُخْمَل. ابن منظور، اللسان، «قطف»، ٢٨٦/٩.

(١٣) في الأصل: «انكشف»، والتصويب من (م) و(ع).

(١٤) في (م) و(ع): التكشفت.

(١٥) عبارة (فأحتشما . . إلخ، ني (م) و(ع): (فثارا).

(١٦) عبارة «صلى الله عليه وسلم» ساقطة في (م) و(ع).

(١٧) عبارة اثم قال، في (م) و(ع): الفقال.

(١٨) عبارة «وكبرا ثلاثاً وثلاثين» على ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب التكبير والتسبيح عند المنام، رقم الحديث (١٤)، ١٢٦/٨، وهي في (م) و(ع): «وكبرا أربعاً وثلاثين» على ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه، كتاب الخمس، باب الدليل أن الخمس لنوائب رسول الله ﷺ.. إلخ، رقم الحديث (٢١)، ١٨٦/٤. ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح.. إلخ، رقم الحديث ٢٠٢٧/٨، ٢٠٩١/٤.

(١٩) عبارة فرضي الله عنه، ساقطة في (م) و(ع). ﴿ (٢٠) في (م) و(ع): فنوالله ما».

(٢١) هو عبد الله بن الكواء، وهو رجل من بني يشكر، من رؤوس الخوارج، قال البخاري: لم يصح حديثه، =

<sup>(</sup>١) عبارة «فقال لها على.. إلخ»، في (م) و(ع): «فقال ما فعلت».

صفين (١)، فقال له (٢): قاتلكم الله يا أهل العراق، نعم (٣) ولا ليلة صفين». وأنشد (٤):

أَحِنَ إلى مَنْ بِالْعَقِيقِ دِيَاره وأقسم لو فَاضَتْ على الجَمْر أَدْمُعي لقد فُضَّلَت لَيْلى على النَّاس كالتي سَاصبِر(٩) لِلْأَيَّام حتى يَسُرّني وقد صِرْت لا أَدْرِي إِذَا مَا ذَكَرْتُهَا تَنَفَّسْتُ لَمَّا هَاجِ شَوْقِي بِذِكْرِها وسكر(١٠٠) الهوى أؤدى(١١١) بِعَظْمِي وَمِفْصَلي سَلَام على مَنْ لا أَمَلَ حَدِيثها

حَنِيناً يُبَكِّي الوُرْق (٥) في وَرَق السَّدْر (٦) لأَطْفَأ أَذْني حَرّها لَهَب (٧) الجَمْر عَلَى أَلْف شَهْر فُضَّلَتْ ليلة القَذْرِ (^) بها الدُّهر أوْ تَفْنَى حَياتى مع الدُّهر كم الشُّهُر من يَوْم أو الحَوْل مِنْ شَهْر فَأَمْسَكُتُ مِنْ خَوف الحَريق على صَدْري كما سكن (١٢) النَّدمان من عَاتِق الخَمْر ولو عِشْتُ طُولَ الدُّهْرِ عُمْراً إلى عُمْر [بحر الطويل]

## [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي لا يخفي عليه شيء من مسموع أو منظور فهو يسمع يرى، رفع السماء على عمد القدرة فمن خفائها لا ترى، زينها بالنجوم فمنها دلائل لمن يحيد عن الطريق إذا سرى، ومنها رجوم للشياطين ترميه فترميه من حيث لا يرى، منها يهبط<sup>(١٣)</sup> الأملاك والوحي بما في (١٤) القلم جرى، بسط الأرض مهاداً لتمهيد الموجودات وقدر لهم فيها ما ترى (١٥)، جعل الأيام رواحل أعمارهم لم [١١٦ب] يبق<sup>(١٦)</sup> منها عيناً ولا أثراً، كم فرقت يد الحدثان<sup>(١٧)</sup>

**(Y)** 

وله أخبار كثيرة مع علي، وكان يلزمه ويعييه في الأسئلة، وقد رجع عن مذهب الخوارج، وعاود صحبة على. الذهبي، ميزان الاعتدال، ٢/ ٤٧٤. ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ٣/ ٣٢٩.

صفّين موضع بقرب الرقّة على شاطئ الفرات من غربيّها. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٨٤٦/٢. الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

كلمة (وأنشدا، في (م) و(ع): اشعرا. (1)

الوُرْق جمع ورقاء وهي الحمامة. قال ابن دريد: جمل أورق وحمامة ورقاء والجميع وُرُق. ابن دريد، (0) جمهرة اللغة، ﴿رقوُّ ١٠/٢ ٤٠٠.

عبارة (في ورق السدر)، في الأصل: (في غصن السار)، والتصويب من (م) و(ع). **(7)** 

في الأصل: «لهيب»، والتصويب من (م) و(ع). **(V)** 

البيت مقتبس من قصيدة لقيس بن ذريح. انظر: الأغاني للأصبهاني، ٨/١٢٠. (A)

في الأصل: ﴿سافرٍ›، والتصويب من (م) و(ع). (١٠) في الأصل: اوسكن، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (ودي)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة اكما سكن، في (م) و(ع): اإذا سكر.

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): (تبق).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): (تهبط).

<sup>(</sup>١٥) عبارة (ما ترى)، في (م) و(ع): ﴿أَثُراَهُ.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿الخَذَلَانُ ﴾.

من أحباب ما تركت من أفتقر ولا(١) من أثرى، تساووا في ظلمة الأرماس فأصبحوا للعابرين معتبراً، قيدت أعمالهم الحفظة كتاباً محققا محبرا، لا يغادر (٢) نفسا ولا يجاوز (٣) لحظة ولا لفظة (٤) نسخوها حروفًا وأسطراً، يدفن معك في قبرك (٥) حقا يقيناً بلا أمترى، فأهل البعد في الحساب وما ترى<sup>(٧)</sup>، فإذا كان في القيامة نودوا أين الذين أجروا عبراتهم من أعينهم قطرا، وقد خلع عليهم حلة الرضوان وأجرى لهم من السلسبيل نهرا، ﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ الَّقْوَا رَبُّهُمُّ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمُرًا ﴾ (٩)، فسبحان من أعجز عن إدراك ذاته عقولًا وفكراً، أحمده تعالى (١٠٠ حمد راض(١١) عليه مسطراً (١٢)، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، استعدها إذا برق البصر لما يرى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي لم يزل في دين الله مجاهداً و(١٣)مشمراً(١٤)، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه(١٥) صلاةً يكون ثوابها مدخراً.

يا هذا من أشتغل(١٦٠) عن صلاحه أشتغل، من جمعها فرقته في القول والعمل، من وصلها قطعته عن بلوغ الأمل، حديثها ضعيف ما عليه في شريعة الحقّ عمل، سماعه أحدوثة لهو و(١٧)يتولد عنه الكسل، ما أشد حسرة من ضيع عمره حتى غافصه الأجل، ويحك لمن تجمع ويحك لمن تبني [١١١٧] ويحك لمن تعمل، ما أخسر من سافر إلى الآخرة بلا زاد وخلف(٢٨٠) ما جمع ولا يمهل<sup>(١٩)</sup>، قدم لنفسك ما عليه تقدم فأنت عما ملكته<sup>(٢٠)</sup> ترحل، واعجبا<sup>(٢١)</sup> حب الدنيا في قلبك راسخ وحب الآخرة قد(٢٢) رحل، سفينة عزمك(٢٣) تلعب بها أمواج الكبر فأوان الغرق قد حل، واعجبا (٢٤) مرتعش القوى يحمل قوارير الأمل، ما أسرع كسرها عند مُزاحمة الأجل، فأهل الزهد(٢٥) في جنة الراحة آمنين، ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٢) في (م) و(ع): «تغادر». (1)

<sup>(</sup>٤) عبارة (ولا لفظة) ساقطة في (م) و(ع). **في (م) و(ع): التجاوز؛ .** (٣)

<sup>(</sup>٥) عبارة (في قبرك) ساقطة في (م) و(ع). (٦) في (م) و(ع): ﴿وسلكوا في تحصيلها».

قوله هذا هو معنى قوله تعالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدُّمُوا تَـتَذَرُّكُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتَهِكُهُ ٱلَّا تَضَافُوا (V) وَلَا تَحْدَزُوْا وَأَبْشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُد تُوْعِكُونَ﴾ [فصلت: ٣٠].

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر، آية ٧٣. (A) في (م) و(ع): «أشواقي».

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): ﴿راض بِما جرى».

<sup>(</sup>١٢) سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل ونمَّقها. ابن منظور، اللسان، (سطر)، ٤٦٤/٤.

<sup>(</sup>١٤) في (ع): ﴿أَشْمُوا﴾. (١٣) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) كلمة «وأصحابه» ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): ﴿شَعْلُ﴾. (١٧) الواو ساقطة من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۸) في (م) و(ع): «ويخلف».

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): الهمل). (۲۰) في (م) و(ع): «تركته».

<sup>(</sup>۲۱) في (م) و(ع): قواعجباه». (٢٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٢٤) في (م) و(ع): «واعجباه». (٢٣) في (م) و(ع): «ضعفك».

<sup>(</sup>٢٥) عبَّارة وفأهلَ الزهد؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

زُمَرًا حَتَىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبَوْبُهَا وَقَالَ لَمُنذ خَزَنَتُهَا سَلَنُم عَلَيْكُمْ طِبْتُد فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾.

أحمد بن علي الإخميمي رحمه الله تعالى قال(۱): «كنا ذات يوم(۲) عند ذي النون، وقد ذكر كرامات الله كلي (۲) لأوليائه، فقال بعض من حَضَر: هل (٤) رأيت منهم أحداً يا أبا الفيض؟ فقال: كان عندي فتى من أهل خراسان (٥) عجمي (٦)، بقي عندي في المجلس (٧) سبعة أيام لم (٨) يطعم الطعام، وكنت أعرض عليه (٩)، فبينما (١٠) نحن جلوس ذات يوم إذ (١١) دخل سائل فسأل شيئاً، فقال له الخراساني: لو قصدت الله كلي (٢١) دون خلقه أغناك، فقال له (١١) السائل: مالي هذا المقام (١٤). فقال له الخراساني: فأي شيء تريد؟ فقال (٥١): ما يسد فاقتي، ويستر عورتي، فقام (٢١) إلى المحراب وصلى ركعتين، ثم أتاه بثوب جديد، وطبق فاكهة، فأعطى السائل. قال ذو النون: فقلت له (١١٠): يا عبد الله لك هذا [١١٧] الجاه عند الله كلي (١١٨) نفطى السائل بالمسألة والقلوب ممتلئة بأنوار الرضا عنه تعالى (٢٢٠). قال ذو النون: فقلت له: فالرَّاضُون (٢٢) لا يسألون؟ فقال: منهم من يسأل من باب الإدلال، ومنهم من يملؤه غنى فالرَّاضُون (٢٢)، ومنهم من يستخرج المسألة منه عطفة على غيره، ثم أقيمت الصلاة، فصلى معنا العشاء الآخرة وأخذ ركوته وخرج من المسجد يريد الطهارة، فلم أره بعد ذلك، شعر (٢٠٠): العشاء الآخرة وأخذ ركوته وخرج من المسجد يريد الطهارة، فلم أره بعد ذلك، شعر اليمانيا اليمانيا المنهانيا المنها المنها المناب المناب المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها أره بعد ذلك، شعر (٢٠٠): المنابيا المنها ال

(١) في (م) و(ع): قال أحمد بن على الإخميمي. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>۲) عبارة (دات يوم»، في (م) و(ع): (ليوماً».(٣) في (م) و(ع): (تعالى».

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) خراسان بلاد وأسعة، أول حدودها مما يلي العراق أزَاذْوَرْد، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان. صفى الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ١/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): العجمي، (٧) في (م) و(ع): المسجدة.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): ﴿لا﴾. (٩) في (م) و(ع) زيادة: ﴿الطعام فيأبي﴾.

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): ففبينا).

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (١٢) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): ﴿المكانَّا.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿قَالُ﴾. ﴿ (١٦) في (م) و(ع): ﴿فَقَامُ الْخُرَاسَانِيُّهُ.

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٨) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) عبارة الم تطعم شيئاً، في (م) و(ع): الا تطعم الطعام.

<sup>(</sup>٢٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٢٣) في (م): «الراضون».

<sup>(</sup>٢٤) عبارة «من يملؤه غني به»، في الأصل: «من يجعله في عيانة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات للشريف الرضي، انظر الديوان، ٢/ ٥٧٠.

خُذُوا نَظْرَةً مِنِّي وَلاقُوا بِهَا الْحِمَى وَمُرُّوا على أبياتِ حَيِّ بِرَامَةٍ عَدِمْتُ فَوَادي بالعِراق (٢) فربما وقُولُوا لنجراني (٤) على الخَيْفِ مِنْ مِنى وَمُنْ حَلَّ ذاك الرَّبْع بَعْدي وَرَاشَقَتْ وَارِداً فَواأَسَفِي كم لِي على الخَيْفِ وَقْفَةً (٨) فَواأَسَفِي كم لِي على الخَيْفِ وَقْفَةً (٨) فيا رَبْع إِنْ أَلْبَسْتَنِي السَّقْم والظَّنَى فيا رَبْع إِنْ أَلْبَسْتَنِي السَّقْم والظَّنَى ويَا قُرْب مَا أَنْكُرْتُم الْعَهْدَ بيننا أَلْسَيتمو (١٠) تَسْلِيمنا لَيْلَةَ النَّقَا وَمِنْ جَلَدِي لَا أَسْأَل (١١) الرَّحْبَ عَنْهُم (١٢) وَمَنْ يَسْأَلِ الرُّحْبَان عن كُلِّ غَائب

وَنَجرا(١) وكُفْبَان اللَّوى والمَطَالِيا(١) وكُفْبَان اللَّوى والمَطَالِيا(١) وكُفْبَان اللَّوى اليوم رَاقِيَا وَجَدْتُمْ بِنَجْدٍ لِي طَبيباً مُداويا تُراكُم (٥) مَن آسْتَبْدَلْتُمْ بِجُواريا(١) لَواحِظُه تلك الظُبَاء الجَوَالِيَا(١) به وَرَعَى العشيب الذي كنتُ رَاعِيَا تَذُوبُ عليها قِطْعَةٌ مِن فُواديا فَإِنِي سَأْحُسُوكَ الدُّمُوع الجَواريا فَإِنِي سَأْحُسُوكَ الدُّمُوع الجَواريا فَيايتُم وما ٱسْتَوْدَعْتُم (١) الشَّرَ نَاسِيا وَمُوقِف رَمْي لِلْجِمَار لَيَالِيَا [١١٨] وَجُدِي بَاقِيَاتُ كَمَاهِيَا وَلَا السَّرَ انَاعِيا وَلَيْكَا لَيْكَالًا اللَّالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكَالًا اللَّهُ وَلَيْكَا لَيْكَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[بحر الطويل]

يا هذا أوَّل قَتيل في القتال الجبان ويسلم الشجاع، ميدان المجاهدة فيه ضيق وحيات وسباع، رافق رفاق التائبين وأبك التخلف والانقطاع، أجهد نفسك في سَوْرة (١٤) الدجى على راحلة التهجد ففي باعها أتساع، خفف عنها ثقل الطعام والشراب فإنها تتلذذ بطيب السماع، فإذا حللت (١٥) منزل السحر فأرحها بعد الاستغفار تذهب عنها الأوجاع، لا تورِدها نهر

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «ونجدًا». ونُجْر عَلُمٌ لأرض مكة والمدينة. صفى الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٣/ ١٣٦٠.

 <sup>(</sup>۲) المَطَالي: موضع بنَجْران. وقيل: أرض واسعة من بلاد أبي بكر بن كلاب. صفي الدين البغدادي،
 مراصد الاطلاع، ٣/ ١٢٨٣.

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (عدمت دواي بالعقيق).
 (٤) في (م) و(ع): (لجيراني).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «متى يراكم»، والتصويب من (م) و(ع).
 (٦) في الأصل: «جواريا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «الحواريا». (٨) في (م) و(ع): «شهقة».

<sup>(</sup>٩) عبارة الوما استودعتم، في الأصل: ايستودع، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): «أأنكرتمو».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿ سُلَّ ، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٢) في (م) و(ع): ﴿ عنكم ٩٠.

<sup>(</sup>١٣) العِلْق: النفيس من كل شيء، جمعه: أعلاق وعُلوق، وعِلْق علمٍ، أي: يُحِبّه ويتبعه. الفيروزآبادي، القاموس، «علق»، ص١١٧٦.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «سروة». وسَوْرة الخمر وغيرها: حدَّتها. ابن منظور، اللسان، «سور»، ٣٨٤/٤. والمعنى: أجهد نفسك وأحملها على قيام الليل وقد أدلهم ظلامه، وأشتد أطلسه.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): دحلت.

الشهوات فليس في مائه أنتفاع، الدنيا بحر (١) طالوت من أكثر من (٢) شربه عطش أو (٣) جاع، ومن أغترف بيد الزهد غرفة للقوت (٤) أسرع في الإسراع، يا داوود التوبة أضرب جالوت الهوى بحجر المخالفة في الإقلاع، فإذا مات وقعت الهزيمة في جنود (٥) الشهوات بالاسترجاع (٢)، فبادروا إخواني رفاق التائبين فإنها من الفائزين (٧)، ﴿وَسِيقَ اللَّذِينَ التَّقُولُ رَبُّهُمْ إِللَّهُ مَا لَكُمْ حَقَّ إِذَا جَانُوهَا وَقُتِحَت أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَمُنْدَ خَزَنَانُهَا سَلَامُ عَلَيْكُمُ طِبْتُد فَاتَّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾.

محمد بن رافع رحمه الله تعالى قال<sup>(۸)</sup>: أقبلت من بعض بلاد الشام، فبينما<sup>(۹)</sup> أنا في بعض الطريق إذ<sup>(۱)</sup> رأيت فتى عليه جبة صوف<sup>(۱۱)</sup> وبيده ركوة، فقلت: أين تريد؟ فقال<sup>(۱۲)</sup>: لا أدري. فقلت: من<sup>(۱۳)</sup> أين جئت؟ فقال<sup>(۱۱)</sup>: لا أدري [۱۱۸ب] فظننته موسوساً، فقلت له<sup>(۱۱)</sup>: من خلقك؟ فاصفر وجهه حتى خلته صبغ بالزعفران، فقال: خلقني من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فقلت: رحمك الله أنا من إخوانك وممن يأنس بالصالحين (۱۲) أمثالك فلا تنقبض عني. قال: فكيف وأنا والله إني<sup>(۱۱)</sup> أود لو جاز لي ترك الجماعات (۱۸)

(0)

- ) في (م) و(ع): اجنده. ) وقوله هذا إشارة إلى ما كان بين داود وطالوت وبين من خالفهم من بني إسرائيل جنود جالوت، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِو فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْي وَمَن لَمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنْيَ إِلَا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَادِهُ فَشَرِيُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا يَنْهُمْ فَلَنَّا جَاوَدُهُ هُو وَالَّذِينَ عَامَثُوا مَكَمُ قَالُواْ لَا طَافَتَهُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُونَ وَجُمُودِهُ قَالَ الَّذِينَ يَطْنُونَ أَنَّهُم مُلَاثُوا اللَّهِ كُمْ مِن فِينَةٍ قَلِيسَاةٍ غَلَبْتُ فِئَةً طَافَتَهُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُونَ وَجُمُودِهُ قَالَ الَّذِينَ يَطْنُونَ أَنَّهُم مُلَاثُوا اللَّهِ كُمْ مِن فِينَةٍ قَلِيسَاةٍ غَلَبْتُ فِئَةً
- طَاقَتُهُ لَنَا الْكُوْمُ بِبَالُوتَ وَجَنَوهِ قَالَ الذِينَ يَطَنُونَ انْهُم مُلْقُوا اللهِ حَمْم مِن فِئَةُ فَلِيسَاؤُ عَلِمِتَ فِئَةً كَمُ مُلَكُونَ إِيْمَا لَوْتُ وَجُنُوهِ قَالُوا رَبِّنَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا مَمَثِلًا وَتَكَنِّتُ اللّهِ وَلَمَا عَلَيْهُ عَلَيْنَا مَمَثِلًا وَتَكَنِّتُ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ بَالُوتَ وَمَاكِنَهُ اللّهُ الْمُلْكَ اللّهُ اللّهِ وَلَكُمْ مِنْهُم مِبَعْضِ لَنَسَكَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهُ ذُو لَلْكِنَ اللّهُ ذُو لَلْكِنَاسُ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَنَسَكَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهُ ذُو فَاللّهُ مِنْهُم مِنَا اللّهُونَ وَلَا يَفْعُ اللّهِ النّاسُ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَنَسَكَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهُ ذُو لَكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال
  - (٧) عبارة «فإنها من الفائزين» ساقطة في (م) و(ع).
- (A) في (م) و(ع): قعن محمد بن رافع قال». والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤٢٦/٤، ومحمد: هو محمد بن رافع بن أبي زيد سابور، الإمام الحافظ الحجة القدوة، بقية الأعلام، أبو عبد الله القشيري مولاهم النيسابوري، شيخ عصره بخراسان في الصدق والرحلة، توفي سنة ٢٤٥هـ ـ ٥٨٩م. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢٤١ ـ ٢٥٠ه، ص٤٣٠. وسير أعلام النبلاء، ٢١٤/١٢.
  - (٩) في (م) و(ع): دفييناً.

(١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (١٢) في (م) و(ع): قال».

(١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

- (١٤) في (م) و(ع): قال.
- (١٣) عبارة (فقلت من)، في (م) و(ع): (قلت فمن).
- (١٦) في (م) و(ع): ﴿إِلَى الصالحينِ ٩.

(١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

- (۱۸) في (م) و(ع): «الجماعة».
  - (١٧) في (م) و(ع): اوكيف لا، إني والله. (١٨) في (م) وا

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): انهرا.

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) ني (م) و(ع): قولا.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): اللفوت.

حتى أنفرد في شاهق الجبل<sup>(١)</sup> منيف<sup>(٢)</sup> صعب المرتقى، أو في غارِ موحش لعلي أجد في نفسى ساعة أسلو(٣) عن الدنيا وأهلها، فقلت: وما جنت عليك حتى أستحقت هذا البغض منك؟ قال: جنايتها العمى عن جنايتها(٤). فقلت: هل من دواءٍ أعالج به هذا(٥) العمى الذي قد حجب عنِّي<sup>(٦)</sup> ما يراد بي؟ قال: ما أراك تقدر على العلاج، فأستعمل من الدواء أيسره. فقلت: صِف لى دواء لطيفاً. قال: فما داؤك؟ قلت: حب الدنيا، فتبسم وقال: و $^{(v)}$ أيّ قرحة أعظم من هذه (٢٨) ولكن آشرب السموم الطرية، والمكاره الصعبة، قلت: ثم ماذا (٩) قال: الزم<sup>(١٠)</sup> من الصبر الذي لا تجزع<sup>(١١)</sup> فيه، والتعب الذي لا راحة فيه<sup>(١٢)</sup>، قلت: ثم ماذا<sup>(١٣)</sup>؟ قال: الوحشة التي لا أنس فيها، والفرقة التي لا أجتماع معها. قلت: ثم ماذا؟ قال: السلو عما تريد، والصبر عما تحب، فإن أردت فأستعمل هذا وإلا فتأخر، وأحذر الفتن فإنها كقطع (١٤) الليل المظلم، قلت: فدلني على عمل يقربني إلى الله ﷺ الله التا الله على عمل يقربني إلى الله الله التالي على الخي، قد نظرت في جميع العبادات فما وجدتُ أنفع (١٦) [١١١٩] من الفرار من الناس وترك مخالطتهم، يا أخي رَأيت القلب(١٧) عشرة أجزاء: تسعة(١٨) مع الناس، وجزء مع الدنيا، فمن قوي علَّى الانفراد (١٩) حاز تسعة أجزاء (٢٠) من القلب، ثم غاب عني فلم أره». شعر:

سَأَبْكِي عليكم بالدُّمُوع تَأسُّفا فَلَهْ فِي على رَبْع خلا مِن أَنِيسِهِ ودَار لنا بالرَّقْمَ تَيْنِ عَهِدْتُها أظوف بِهَا طَوْفَ الْحَجْيِح بِمَكَّة

وأنْدُب أيَّاماً بِوَصْلِي تَفَضَّت وَصَاحَ بِهِ دَاعِي الفِرَاقِ المُشَتِّت بِها كَان(٢١) أَحْبَابِي وأَهْل مَوْدَّتِي وَأَسْعَى بِهِا فِي كُلِّ يَوْمِ (٢٢) وَلَيْلَة

في (م) و(ع): المن هذا).

(0)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (1)

ناف الشيء نوفاً، أرتفع وأشرف، ويقال لكل مشرف على غيره: إنه لمُنيف. ابن منظور، اللسان، **(Y)** «نوف»، ۹/ ۳٤۲.

في الأصل: انسأل، والتصويب من (م) و(ع). (٤) في (م) و(ع): ﴿جناياتها العمى عن جناياتها﴾. (٣)

فى الأصل: «عيني»، والتصويب من (م) و(ع). (1)

<sup>(</sup>٧) الواو ساقطة من (م) و(ع). عبَّارة المن هذه، ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(A)** 

عبارة (ثم ماذا)، في (م): (بماذا). (١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (9)

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): اجزعه. (١٢) في (م) و(ع): المعها.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: الثم قال ماذا)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «قطعة»، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): ﴿تعالى﴾.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (نفعاً)، والتصويب من (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): ﴿الخلق﴾. (١٩) في (م) و(ع) زيادة: ﴿خَاصَةٍ﴾. (١٨) في (م) و(ع): النسعة).

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): ﴿أَشْيَاءُ﴾.

<sup>(</sup>٢١) في الأصلِّ: (كانوا)، والتصويب من (م) و(ع). (٢٢) في (م) و(ع): «وأسعى إليها طول يومى».

وبي (١) زَفَرات بالغَرام تَأجَّجَت سَأَظْرَح نَفسي فِي الخِيام لَعَلَّنِي فَيَا مَعْشَرَ العُشَّاقِ رَقُوا لمذْنَف

بِهَا في فُؤادِي نَار شَوْقِ تَلَظَّتِ تَجُودُ عُيوني جَارِيَات بِعَبْرَتِي غَرْبَةِ غَرِيب بُلي بالشَّوْقِ (٢) فِي أَرْضِ غُرْبَةِ غَرِيب بُلي بالشَّوْقِ (٢) فِي أَرْضِ غُرْبَةِ [بحر الطويل]

حلة كلامي ديباج بلاغة، رقمت بأنامل الفصاحة، فيها من بدائع صنوف المعاني، نسّاج فكري<sup>(۱)</sup> ينسج على منوال العلم حلة المعارف، نسجها<sup>(٤)</sup> صانع العبارة باعتدال الترتيب فإذا ظهرت في سوق الأسماع على يد دلّال اللّسان<sup>(٥)</sup> بادر العارفون لتقليب ثقله<sup>(١)</sup> ومقداره وحدّه، فإذا ثوب البيان نسيج وحده، كم من<sup>(٧)</sup> غائص يرفع الدر ولا كاليتيمة، من قنع بالساحل كفاه جمع<sup>(٨)</sup> الصدف، فإذا صادف صدفة فما حصل على طائل، يا أرباب المعاملات عليكم بسوق<sup>(٩)</sup> الفهم فما يباع فيه<sup>(١١)</sup> إلا الرفيع، [١٩٩٠] لولا الحاسد لزدت سلوكا في السلوك تقصر<sup>(١١)</sup> الأفهام عن أثمانها، وما يعرض في الأسواق إلا ما يعرف ثمنه، وفي الأسفاط نفائس الذخائر، وما يطّلع عليها إلا كابر بعد كابر<sup>(١١)</sup>.

إلهي خصنا بالفهم عنك، أسمعنا نداء القرب (١٣) بأسماع الفهم، أفتح لنا من لطفك (١٤) فهم اللطائف عنك، أجعل ملاذنا بملاذ جودك، خصَّنا بخاصية الخواص، أرحمنا برحمتك التي سابق بها السابقون فسبقوا (١٥) برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه وأزواجه وسلم (١٦١).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (ولي).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): ﴿بِالْعَشْقِ﴾.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): الفكرتي.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (ثم يلحمها).

<sup>(</sup>٥) الكلمة بياض في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (تقلبه).

<sup>(</sup>V) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) في الأصل: (جميع)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) عبَّارة (عليكم بسوق)، في (م) و(ع): ﴿ الْحَضَّرُوا سُوقًا.

<sup>(</sup>١) عباره معليدم بسويء، في رم، ورع). وتحصروا سوي

<sup>(</sup>۱۰) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): فتقصر أكثرًا.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿الأكابرِ ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿الوجودِ٩.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «من لطائف لطفك».

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) عبارة (وصلى الله. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).



### [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي كتب سطور القضاء بحروف خفيت عن مدارك العيون، علم صبيان العقول في مدرسة (۱) الإيجاد أن أمره بين (۲) الكاف والنون، أنطق ألسنة أفعاله بالدلالة عليه لأنه يقول لها كن فيكون (۳) ، دبرها بما شاء كيف شاء (٤) في الحركات والسكون، رتب المسببات على الأسباب ترتيباً لا يفهمه إلا العارفون (٥) ، ربط نواصي الخلائق بسلسلة (٢) بها يتحركون، فالكل لعب خيال على بساط البسيطة لا يعلمون بماذا يُحركون (١) ، المحرك لهم سواهم والمتكلم عنهم غيرهم وهم لا يشعرون، نعم أحبابه بالفهم عنه فهم بمفهومهم يتنعمون (٨) ، وأبعد أهل الحرمان عن بابه فهم في تيه الغفلة [١٢٠٠] يلعبون، كم تمر عليهم آيات العبر وهم لا يعتبرون، كم ناداهم المشيب بالرحلة لكنهم لا يسمعون، غرهم الإمهال حتى ظنوا أنهم يهملون، ﴿أَمْ نَا لَا لَهُ سَرَهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَنَ وَرُسُلنَا لَدَيْمٌ يَكُنُبُونَ ﴾ (١) .

إخواني (١٠) غضوا أبصاركم عن الشهوات فالمراقبة (١١) بالمرصاد، قيدوا خطاكم عن الخطايا فكم عليكم من أرصاد، جوارحك تشهد عليك ﴿يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَنَدُ﴾ (١٢)، أجمعوا سهام الغيبة عن أغراض الأعراض فمستوفي الحساب نقًاد، رُبَّ رمية أصابت الرامي فأصابت منه الفؤاد (١٣)، كم نظرة أذهبت نضارة وكم كلمة خرجت فخرقت الأكباد (١٤)، كم تحقر صغار

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «مدارسة»، والتصويب من (م) و(ع).
 (٢) في الأصل: «مدارسة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): افتكون؛. (٤) في (م) و(ع): اكيف شاء بما شاء؛.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «العالمون». والمعنى أن الله ﷺ رتب مجريات الأمور على حسب ما خلق لها من أسباب، فلكل مسبب سبب يفسره، وسبب الأسباب هو الله تعالى، ومخلوقاته تدل على ذاته العلية وعظيم قدرته التى لا تحدها حدود.

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة «فالكل لعب. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) عبارة «بمفهومهم يتنعمون»، في (م) و(ع): «بأفهامهم يمتعون».

<sup>(</sup>٩) سورة الزخرف، آية ٨٠. (١٠) في (م) و(ع): «معشر السالكين».

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «فالمراقب».

<sup>(</sup>١٢) قُولُه: ﴿ وَيَزَمُ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَٰكَدُ ﴾ ٱقتباس من قوله تعالى من سورة غافر، آية ٥١. والمعنى يوم القيامة، وواحد الأشهاد شاهد، والأشهاد أربعة: الأنبياء والملائكة والمؤمنون والجوارح. ابن الجوزي، زاد المسير، ٧/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٣) عبارة «رب رمية. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) عبارة الخرجت فخرقت الأكباد،، في (م) و(ع): الحرقت أكباده.

الذنوب وعليها حفظة وأشهاد، جواد معاملتك كثير العِثار يخلفك عن الأنجاد، بصيرتك(١) فيها رمد وجِدّ وجدك على (٢) الجد ما جاد، كم يطلب اللحوق بالساقة من أنقطع عن طريق التوبة (٢٠) وحاد، يا معشر المذنبين (٤) كم تحضرون مأتم الأحزان وما أفاد، أعلمت (٥) بأي وسيلة صار المريد مراد، كان أملهم (٦) أقصر من النفس (٧) وباعوا النوم بالسُّهاد، تصاعد أنفاسهم أرق من نسيم الصبا أو كاد، عيونهم جارية بالعيون وأنسوا (^ بالانفراد، روض رياضهم<sup>(٩)</sup> زاهر بالمعاملة فهم بين واردات وأوراد، هممهم همومهم وسوق شوقهم قائم<sup>(١٠)</sup> بالاجتهاد، راقبوا مولاهم(١١١) في خواطر [١٢٠ب] النُّفوس ولحظات العيون، ﴿أَمْ يَمْسُبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَجُنُونَهُمَّ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُّبُونَ ﴾.

قال بعضهم (١٢): سمعت ذا النون المصري رحمه الله تعالى يقول: بينما أنا أسير في البادية إذ رأيت أمرأة متعبدة (١٣٦)، فلما دنت مني سلمت عليًّ، فرددت عليها السلام، فقالت: من أين أقبلت؟ فقلت: من عند حكيم لا يوجد مثله، فصاحت وقالت: ويحك<sup>(١٤)</sup> كيف فارقته وهو أنيس الغُرباء، فأوجعت قلبي بكلامها، فبكيتُ. فقالت لي: مم (١٥) أبكيت (١٦)؟ قلت: والصادق لا يبكي؟ قالت: لا<sup>(١٧٠)</sup>، لأن البكاء راحةً للقلب<sup>(١٨)</sup>، وهذا نقص عند ذوي العقول يا بطال، قلت: علميني شيئاً (١٩) ينفعني الله به. قالت: ويحك ما (٢٠) أفادك الحكيم ما تستغني به عن طلب الزوائد<sup>(٢١)</sup>؟ فقلت: إن رأيت أن تعلميني فعلت. قالت: أخدم مولاك شوقاً إلى لقائه فإنَّ له تعالى (٢٢) يوماً يتجلى فيه لأوليائه (٢٣)، وإنه تعالى سقاهم في الدنيا كاساً لا

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): اعنا. في (م) و(ع): ابصر بصيرتك، (1)

في (م) و(ع): «الحق). (٣)

عبارة (يا معشر المذنبين)، في (م) و(ع): (معشر التائبين). (٤)

في الأصل: (علمت)، وهي من (م) و(ع). (0)

في الأصل: «أمهلهم»، والتصويب من (م) و(ع). **(7)** 

عبارة (من النفس)، في الأصل: (بالنفس)، والتصويب من (م) و(ع). **(Y)** 

عبارة ابالعيون وأنسوا،، في (م) و(ع): اكالعيون أنسوا. **(**\( \)

في (م) و(ع): ارياضتهم.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «قائمة»، والتصويب من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): قمولاهم فهم.

<sup>(</sup>١٢) القصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، ٩/ ٣٤١. وابن الجوزي في الصفة، ٤٢٧/٤.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): (بينا أنا سائر رأيت امرأة في البادية متعبدة). (١٤) في (م) و(ع): ﴿ويلك،

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «ممن»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): المماء. (۲۰) في (م) و(ع): ﴿أَمَا ۗ .

<sup>(</sup>٢٣) عبارة ايتجلى. . إلخ، في (م) و(ع): ايتجلى إلى أوليائه.

يظمأون (١) بعدها أبداً. ثم أقبلت تبكي وتقول: سيدي إلى متى تدعني في دار لا أجد فيها من يساعدني على بلاثي، ثم مضت وتركتني رحمة الله عليها $^{(7)}$ . شعر  $^{(7)}$ :

نَمَّ النَّسِيم (٤) بِذِكْر سَاكِنَة الحِمَى أَرِجَ السَّطْرِيق بِعَرْفِهِ فَعَرَفْتُه يَا نَسْمَة الرِّيح القَبُول تَنَسَّمي يَا نَسْمَة الرِّيح القَبُول تَنَسَّمي هَبْنِي أَهَبْ (٢) لِك مُقْلَةً فَرْط (٧) الهوى أَتُظُن فِي تَرْكِ (٩) الغَرام تَنَاسِياً وَحُياة مَن أَسَر الفُواد وكُلَّما للهوى لم أُجر في مَيْدان سُلُوان (١١) الهوى يا عَاذِلي قد عَادَ لي (١١) ما كان مِنْ يا عَاذِلي قد عَادَ لي (١١) ما كان مِنْ دُعْنِي أَبَدُد في مَدامع (١١) صَبْوتي وأَشِيم (١٥) برق الأبرقين من الحمي (١١) وأرود قَلْباً (١٨) بالعقيق تَرَكْتُه وأُحُول (١٩) حَول الحيِّ شوقاً (٢٠) إنه وأحُول (٢٠)

أهْ الله بِندَّ النَّسِيم وَمَرْحَبا وَغَدا يُجَانِبُنِي السَّرور بِمَا حَبَا (٥) كَيْمِما أُقَبَّل مِنك ثَغْراً أَشْنَبَا وَجُداً (٨) عليها أَنْ تَجُودَ وَأُوجَبَا فَأَعُدْتَ لِي عَهْدَ الصَّبَابَةَ وَالصِّبا [١٢١] فَأَعَدْتَ لِي عَهْدَ الصَّبَابَةَ وَالصِّبا [١٢١] أَبْدَى له وَصَبا يَدُوب بِه (١٠٠ صَبَا يَدُوب بِه المُعَيون مُفَضَى الفواد تَلَهُ بَا لَمُ الله بَا الله المُعَلِيقِ وأبي وكنتُ له أَبا لا رَبْبَى وَجُدِي بِهَاتِيْكَ الرَّبَى الرَّبَى المُ الرَّبَى الله الرَّبَى المَا الرَّبَى الله الرَّبَى

(٥) في (م) و(ع): اجني ١.

<sup>(</sup>١) عبارة «كأساً.. إلخ»، في (م) و(ع): «من محبته كأساً لا يَضحون».

<sup>(</sup>٢) عبارة اوتركتني . . إلخ ا ساقطة في (م) و(ع) . (٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع) .

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (نسيم)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) عبارة (هبني أهب)، في (م): (هي أصحب)، وفي (ع) (هي أحب)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «فرض».

<sup>(</sup>٨) وجد على الأمر: أكرهه. الفيروزآبادي، القاموس، (وجد)، ص٤١٤.

<sup>(</sup>٩) عبارة «أبتظن في ترك»، في (م) و(ع): «أتراك أذراك».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الما، والتصويب من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): البستان،

<sup>(</sup>١٢) عبارة (قد عاد لي؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): (وهج؛.

<sup>(</sup>١٤) عبارة (أبدد في مدامع)، في (م) و(ع): (أجدد في مذاهب،

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: (وأشير)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) عبارة (برق. . إلخ، في (م) و(ع): (برق الأفق من نحو الحمى».

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿وهنا﴾.

<sup>(</sup>١٨) عبارة «وأرود قلباً»، في (ع): «وأروِ ذا قلب»، وهو تصحيف. والرَّود مصدر فعل الرائد، والرائد: الذي يُرسل في التماس النُّجُعة وطلب الكلاء وراد الكلا يروده أي طلبه. ابن منظور، اللسان، «رود»، ٣/١٨٧.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «وأحوم». وحال الشخص إذا تحرك، وقد حال يحول، ويقال: إنه ليحول أي يجيء ويذهب. ابن منظور، اللسان، «حول»، ١١٩/،١٩٠،

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: «حيا»، وهي من (م) و(ع).

لِلَّهِ أَيَّاماً خَلَتْ لَمَّا حَلَتْ مَا كَانَ أَحْسَنَهَا لَدَيَّ وَأَطْيَبَا (۱) أَيُّام غُصْن شَبِيبَتِي غَضُّ الجَنَى بِرضَى الحَبِيبِ وَضِدَه أَنْ يَغْضَبَا أَيَّام غُصْن شَبِيبَتِي غَضُّ الجَنَى بِرضَى الحَبِيبِ وَضِدَه أَنْ يَغْضَبَا [يح الكامل]

إخواني وصل المجدون ورجعنا، و(٢) وصل الواصلون وقطعنا، منحوا اللطائف ومنعنا، نجوا من مهالك الشهوات ووقعنا، نالوا من محبوبهم المنى وحرمنا، لازموا الباب حتى دخلوا وطردنا، بلغوا منزل الأمن (٢) في الطريق وسلبنا، قربوا فتقربوا وأبعدنا فأبعدنا فأبعدنا العبدي أذكر السوء إلى أين تبعد (٥) عنا، كم تعصي ونستر كم تطغى ونرزق أما تستحي منا، يا عبدي أذكر لطفي بك في الأمعاء (٢) إذ صورتك من نطفة (٧) تمنى، سخرت لك الوجود حساً ومعنى، جعلت لك قلباً وشققت لك عيناً وفتحت لك أذناً، صرفتك في الأكوان ووهبت لك (٨) مني إذناً، خَوَّلتك مني (٩) ظاهراً وباطناً، [٢١١ب] توَّجتك بتاج أحسن التقويم (٢٠) والأملاك لخدمتك سخرنا، و(١١) منهم من استخدمناه في (٢١) الدعاء لك (١١) أما (١١) أحسنًا، أخترنا لك الباقي فتركته وأخذت ما يفنى، ترخي الأستار على المعاصي وهل شيء يسترك منا، كم أناديك في الأسحار والنوم يشغلك عنا، لو بكيت بعد الدموع الدم (١٥) كان قليلاً على (١١) ما فاتك منا، ويحك إذا لم يطب عيشك بي فأي عيش لك (١٧) بغيري يهنا، ضيعت الصبا والشباب والاكتهال وفي الكبر مُعَنَّى، بأي وجه تلقاني وتخالف أمري وليس لك غنى عنا (١٨)، أنا أرحم

<sup>(</sup>١) عبارة «أحسنها. إلخ»، في (م) و(ع): «أطيبها لدي وأعذبا».

<sup>(</sup>۲) الواو ساقطة من (م) و(ع).(۳) في (م) و(ع): «الأمان».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): البعدنا». (۵) في (م) و(ع): التدبر».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «المِعَى». (٧) في (م) و(ع): «مني».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (بعيني).

<sup>(</sup>١٠) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ فِي أَشَنَ تَقْدِيرِ ﴾ [التين: ٤].

<sup>(</sup>١١) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٢) في الأصل: ﴿وَفِي ۗ، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْلُونَ الْقَرَّنَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيَّحُونَ عِمَّدِ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُنَ بِهِ. وَاسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامُولُ رَبَّنَا وَمِيمَّ عَذَابُ الْجَيْمِ﴾ [غافر: لِلَّذِينَ ءَامُولُ رَبَّنَا وَمِيمَّتَ حُسُلُ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُولُ وَالْبَيْعُولُ الْجَيْمُ ﴾ [غافر: ٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَالْمَلْتَهِكُةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْفَقُولُ الرَّعِيمُ ﴾ [الشورى: ٥].

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: قماء، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): قبالدم.

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) عبارة اغنى عنا"، في الأصل: اغنى"، وفي (م): اعني غنى"، وهي من (ع).

بك منك ألا ترى أنك إذا دعوت أجبنا<sup>(۱)</sup>، إذا رحت عن بابي<sup>(۲)</sup> فإلى<sup>(۳)</sup> باب من تقصد ومن يلبي دعوتك إذا نحن غضبنا، يا<sup>(٤)</sup> معشر المذنبين تعالوا نجدد توبة قبل حلول المنون ونفنى، هذا أوان الصلح فبادروا قبل أن ترحلون<sup>(٥)</sup>، ﴿أَمْ يَصَّبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَعَوَسُهُمْ بَلَنَ وَيُسُلُنَا لَدَيْمَهُمْ سِرَّهُمْ وَبَعَوَسُهُمْ بَلَنَ وَيُسُلُنَا لَا يَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَبَعَوَسُهُمْ بَلَنَ وَيُسُلُنَا لَا سَتَمَعُ سِرَّهُمْ وَبَعَوَسُهُمْ بَلَنَ وَيُسُلُنَا لَا سَالِهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ سَلّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

عبد الله بن ميمون رحمه الله تعالى قال<sup>(۱)</sup>: «سمعت ذا النون المصري ه<sup>(۷)</sup> يقول: كنت في تيه بني إسرائيل<sup>(۸)</sup> ومعي صاحب لي، فرأيت اَمراة عليها مدرعة من شعر، وخمار من<sup>(۹)</sup> صوف، وفي يدها عكاز من جريد النخل<sup>(۱)</sup>، فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقالت: وعليك السلام، ما للرجال وخطاب النساء عافاك الله! فقلت: أخوك ذو النون المصري. فقالت: مرحباً، حيًاك الله بالسلام. قلت: ما<sup>(۱۱)</sup> تصنعين هاهنا؟ قالت: كلما أتيت بلداً يُعصى فيه الحبيب<sup>(۱۲)</sup> [۱۲۲] ضاق عليًّ ذلك البلد، فأنا أطلب بقعة طاهرة أخرُ عليها ساجدة وأناجيه الله على المعت أحداً يذكر ساجدة وأناجيه المحبة أنه المحبة؟ فقالت أنه على الكدّ حتى إذا وصلت وتسألني أدلك على المحبة (۱۲)! أهل المحبة (۱۲) تعبت أجسادهم على الكدّ حتى إذا وصلت أرواحهم إلى أعلى الصفاء جرعهم من محبته لذيذ الكؤوس». شعر:

يَا أَهْلَ نَجْد وُجُودِي بَعْدَكُم عَدَم عُدَم عُدَم عُدَم يَرُوح (١٨) وَعَيْشُ كُلُهُ نَدَم

(٢)

(1)

<sup>(</sup>١) قوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْنُصْطِئَرَ لِذَا دَعَاهُ وَيَكَشِفُ ٱلشُّوٓءَ﴾ [النمل: ٦٢].

في الأصل: «بابه»، والتصويب من (م) و(ع). (٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): «فيا».

<sup>(</sup>٥) عبَّارة ٰ ﴿أَن تُرحلون ﴾، في (م) و(ع): ﴿أَن تروا ترحلون ﴾.

<sup>(</sup>٦) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤٢٩/٤. وعبد الله هو عبد الله بن ميمون بن عياش بن الحارث، ويقال: عبد الله بن محمد بن ميمون، أبو الحواري التغلبي الغطفاني، والد أحمد بن أبي الحواري الزاهد، كان من الزهاد أيضاً. ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ١٤/٥٥.

<sup>(</sup>٧) عبارة «المصري. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) التّيه هو الموضع الذي ضلّ فيه موسى ج وبنو إسرائيل، أرض بين أيّلة ومصر وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الشام. صفى الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «كلما أتيت إلى بلد يعصى الله تعالى فيه»، إلا أنه في (ع) كلمة «تعالى» ساقطة.

<sup>(</sup>١٣) كُلُّمة ﴿وَأَناجِيهِ اساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): ﴿أَحَسَنَا.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «قالت». (١٦) عبارة «أدلك. . إلغ، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة (أهل المحبة) ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): «يذم».

بِنْتُمْ وَخَلَّفْتُمُونِي (١) بَعْدَ بُعْدِكم بِنْتُمْ فَلَا أَنْتُمْ نَحْوِي فَأَنْظُركُم وَأَقْسَمَتْ مُقْلَتِي لا مَسَّها وَسَنَّ لي عَبْرتي ولِغَيري صَفْوُ وَصْلِكم آثـارُكـم فَـي ثَـرَاكُـم أَثَـرتْ حُـرَقـا أطوف فيها وأستخلي حديثكم مَا أَنْصَفَ البَرْقُ لمَّا شِمْتُ بَارِقَه

مُسْتَسْلِماً لِلأَسَى وَالصَّبْرُ مُنْصَرِم (٢) ولا الخَيَال الذي يَسْرِي بِه الحُلم فقال دَمْعي بجريي قد<sup>(٣)</sup> جرى القَلمُ فالهَجْرُ وَالْوَصْلُ فِي حُكْم الهوى قَسَم بين الضُّلُوع فَجَمْر الوَجْد يَضْطَرِم من سَفْحها ونسيمكم (٤) فأَسْتَلِم (٥) مِنْ أَنْ تُسَابِقَنِي مِنْ سَفْيِهَا الدِّيم [بحر البسيط]

### [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه ليكون بعباده حليماً، أحكم ما أراده من قضائه في خلقه قسم لهذا جنة ولهذا جحيماً، قضى لهذا بالطاعة وعلى(١) هذا بالمعصية وأدخر له عذاباً أليماً، لا يدرى كيف جرت أحكامه في خلقه (٧) أعد لهذا أبؤساً (٨) ولهذا نعيماً، فرق الكل [١٢٢٠] بأحكامه تعالى (٩) جعل هذا سليماً (١٠) وهذا سليماً، لا يعرف سر الوجود سواه ولهذا سمى نفسه حكيماً، عمت رحمته تعالى (١١) الموجودات كبيراً وصغيراً رضيعاً (١٢) وفطيماً، عاملهم بلطفه لما علم ضعفهم وتكرم عليهم بفضله (١٣) تكريماً، دلهم على كرمه وعلمهم كيف يسألون (١٤) تعليماً، ﴿ وَمَن يَعْمَلَ شُوَمًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُمْ ثُمَّذَ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَـفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (١٥).

يا هذا إن أردت أن تعرف قدرك عند الملك فأنظر بماذا تشتغل(١٦٦)، إن كنت من أهل القرب ولَّاك خالص العمل، وإن كنت من أهل البعد قطعك بقاطع الأمل، كم بباب الخواص من واقف بقصّته(١٧<sup>)</sup> ما دخل، ما يدخل إلا مَن عني به ويُعطى ما سأل، ما يوقّع إلا لمن لازم

عبارة ابتتم وخلفتموني، في (م) و(ع): انأيتم فسلوني. (٢) ﴿ فِي (م) و(ع): امنهزم. (1)

عبارة البجريي قدا في (م) و(ع): اوفي جربي الله . (٤) في (م) و(ع): اويُسَمّيكم الله . (٣)

استلم من السلام لا يدل على معنى الاتخاذ، واستلام الحجر افتعال من السلام وهو التحية. ابن منظور، (0) اللسان، «سلم»، ۲۱/۲۹۷، ۲۹۸.

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (7)

عبارة الجرت. . إلخا، في (م) و(ع): الجرت أفعاله. **(V)** 

في (م) و(ع): «بؤساً». والأبؤس جمع بؤس. ابن منظور، اللسان، «بأس»، ٢٣/٦. **(A)** 

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٩)

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): •سالماًَّّه. والسليم من الأضداد؛ فهي قد تكون بمعنى السالم، وقد تكون بمعنى اللديغ والجريح. (١٢) في (م) و(ع): «ورضيعاً».

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): فيسألونه).

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) سورة النساء، آية ١١٠. (١٧) في (م) و(ع): البقصة؛. (١٦) عبارة (بماذا تشتغل، في (م) و(ع): (بم تشغل.

الباب ويحرم أهل الكسل، ما كل قلب يصلح للقرب ولا كل صدر للمحبة يحمل، ما كل نسيم من نجد ولا كل آمل (۱) يبلغ ما أمَّل، ما كل معروف معروف (۱) فأفهم المعنى وتأمَّل، ما كل جندي جنيد (۱) ولا (١) كل ساري سري (۱) جِد فما على الكسل معوَّل، ما نالوا الراحة إلَّا لمَّا كان سيرهم على العجل (۱)، مُلئت (۱) قلوبهم بالمحبة فتفجرت مدامعهم كأنها جدول، جمعوا شتات (۱) قلوبهم بالعزلة ليتم لهم العمل، غمضوا بازي (۱) الهوى عن الطيران مخافة أن يُحصل (۱۱)، أطلقوه في فضاء القضاء فأقتنص المعارف وحصًّل، يا (۱۱) مُضيّعاً عمره في البطالة (۱۲) حتى وَلَّى ورحل، بادِر بقية ما يبقى (۱۳) [۱۲۳] فأنت تعامل ربا كريماً، ﴿وَمَن يَهْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمٌ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللهُ يَجِدِ اللهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾.

محمد بن داود الدينوري رحمه الله تعالى قال (١٤): «حدثني أبو الحسن اللؤلؤي (١٥)، وكان خيراً (١٦) فاضلاً، قال: ركبت (١٧) في البحر فأنكسر المركب وغرق كل من فيه، وكان في وطائي شيء فيه (١٨) لؤلؤ قيمته أربعة آلاف دينار، وقربت أيام الحج وخفت (١٩) الفوات، فلما سلَّم الله ﷺ (٢٠) روحي ونجًاني مشيت، فقال لي (٢١) جماعة كانوا معي (٢٢) في المركب: لو

(٢) هو معروف الكرخي الزاهد. (٣) هو أبو القاسم الجنيد العابد.

(٤) في (م) و(ع): (ما).

(٦) في (م) و(ع): (عجل).(٦) في (م) و(ع): (علقت).

(A) في (م) و(ع): «أشتات».

(٩) البازيّ ضرب من الصقور. ابن منظور، اللسان، (بزی)، ١٤/٧٧.

(١١) في (م) و(ع): (فيا». (١١) في (م) و(ع): (الغفلة».

(١٣) في (م) و(ع): «بقي». (١٤) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤٠٢/٤.

(١٦) في الأصل: «خياراً»، والتصويب من (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): «كنت». (١٨) عبارة «شيء فيه» ساقطة في (م) و(ع). (١٩) في (ع): «وحق».

(۲۰) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).

(٢١) عبارة «فقال ليُّ»، في الأصَّل: «فقالوا»، والتصويب من (م) و(ع).

(٢٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العامل»، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٥) هو السَّري بن المُغَلِّس السَّقَطي، أبو الحسن البغدادي، الإمام القدوة، شيخ الإسلام، وإمام البغداديين في الإشارات، توفي سنة ٣٥٦هـ - ٨٦٧م. وقيل سنة ٣٥٦هـ - ٨٦٥م. أبو نعيم الأصبهاني، الحلية، ١٠/ ١١٦
 ١١٦. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٢/ ١٨٥٠.

<sup>(</sup>١٠) الحَصَل من الطعام: ما يُخْرِج منه فَيُرمى به من دُنْقة وزؤان ونحوهما. وفي الطعام حَصَلهُ وحُثَالته بمعنى واحد. وحَصِلت الدابة حَصَلاً أكلت التراب فبقي في جوفها ثابتاً. ابن منظور، اللسان، «حصل»، ١٥٤/١١.

<sup>(</sup>١٥) هو سُرَيْج بن النعمان بن مروان، أبو الحسين، ويقال أبو الحسن البغدادي الجوهري اللؤلؤي، خراساني الأصل، بغدادي الدار، سمع حماد بن سلمة، وصالحاً المري، وسفيان بن عيينة، وجماعة. روى عنه البخاري، وأحمد بن حنبل، وخلق، توفي سنة ٢١٧هـ ٢٨٠م. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٩/ ١٢١٠ الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢١١هـ ٢٢٠ه، ص١٦٦. ابن حجر، التهذيب، ٣/٥٥٤.

وقفت<sup>(۱)</sup> عسى<sup>(۱)</sup> أن يخرج إلينا من رحلك<sup>(۱)</sup> شيء، قلت<sup>(1)</sup>: قد علم الله ﷺ بأمري<sup>(۱)</sup>، وكان في وطائي شيء قيمته أربعة آلاف دينار، وما كنت أؤثره على وقفة بعرفة، قالوا: وما الذي أورثك هذه المنزلة؟ قلت<sup>(۱)</sup>: أنا رجل مولع بالحج أطلب الربح والثواب، حججت في بعض السنين وعطشت عطشاً شديداً، فأجلست عديلي<sup>(۱)</sup> في وسط المحمّل (۱)، ونزلت أطلب الماء والناس معطشون<sup>(۱)</sup>، فلم أزل أسأل رجلاً رجلاً و<sup>(۱)</sup>مَجْمَعاً مَجْمَعاً: أعندكم ماء<sup>(۱۱)</sup>؟ حتى صرت في ساقة<sup>(۱۱)</sup> القافلة بميل أو ميلين، فمررت بموضع<sup>(۱۱)</sup> مصهرج، وإذا فقير جالس والماء ينبع من موضع عصاه<sup>(۱۱)</sup> وهو يشرب، فنزلت إليه وشربت حتى رويت، وجئت إلى والماء ينبع من موضع عصاه<sup>(۱)</sup> وهو يشرب، فنزلت إليه وشربت متى رويت، فلما رآني الناس والماء ينبع من موضع على كتفي مملوءة فكأنه نودي فيهم أن الماء وراءكم، فتبادروا إليه بالقِرَب، فلما روي الناس عن آخرهم و<sup>(۱۱)</sup> سارت القافلة، جئت لأنظر الماء<sup>(۱۱)</sup> فإذا البركة ملأى فلما روي الناس عن آخرهم و<sup>(۱۱)</sup> سارت القافلة، جئت لأنظر الماء<sup>(۱۱)</sup> فإذا البركة ملأى تلطم (۱) يقولون اللهم أغفر لمن حضر الموسم (۱۲) ولجماعة المسلمين أوَثر عليه أربعة آلاف هؤلاء<sup>(۱۲)</sup> يقولون اللهم أغفر لمن حضر الموسم (۲۲) ولجماعة المسلمين أوْثر عليه أربعة آلاف

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (توقفت).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) عبارة (إلينا من رحلك»، في (م) و(ع): (لك من رحالك».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (فقلت).

<sup>(</sup>٥) عبارة (عز وجل. . . إلخ، في (م) و(ع): (بحالي،

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (قال)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة «فأجلست عديلي»، في الأصل: «فلما جلست عدلي»، والتصويب من (م) و(ع). والعديل الذي يعادلك في المحمل. ابن منظور، اللسان، «عدل»، ٤٣٣/١١.

<sup>(</sup>٨) المحمل: الذي يركب عليه، والمحمل شقّان على البعير يُحمل فيهما العديلان. ابن منظور، اللسان، «حمل»، ١٧٨/١١.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): فمعطشون أيضاً». (١٠) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة (أعندكم ماء،، في (م) و(ع): (أمعكم ماء والناس على حال واحد.

<sup>(</sup>١٢) في (ع): المسافة، (١٣) في (م) و(ع): البمصنع،

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿العصا﴾.

<sup>(</sup>١٥) عبارة اومضيت فملأتها، في (م) و(ع): افملأتها ماء.

<sup>(</sup>١٦) الواو ساقطة في الأصل و(مُ) و(ع)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٧) عبارة اجئت لأنظر الماء، في (م) و(ع): احيث لا ماء يظهر».

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): (تلتطم).

<sup>(</sup>١٩) عبارة «الدلاء.. إلخ»، في الأصل: «الدلاوين تجوز»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) عبارة افقلت موسم، في (م) و(ع): الفموسم. (٢١) في (م) و(ع): اهؤلاء القوم.

<sup>(</sup>٢٢) في (م) و(ع): «الموقف».

دينار! لا والله ولا الدنيا(١) بما فيها(٢) بأسرها، وترك اللؤلؤ وجميع قماشه، قال الشيخ رحمه الله تعالى (٣): بلغني أن فيما كان معروفاً (٤) له خمسون ألف ديناره. شعر (٥):

> خُذِي نفسى يا ربحُ من جانب الحِمَى فإنَّ بلذاكَ الحيِّ حيًّا عرفتُه (٧) فلولا تداوي القلب من ألم الهوى ويا صاحبيَّ اليوم عُوجا(١) لتسألا عن (١١) الحقّ بالجَرْعَاء جرعاء (١٢) مالكِ كأنَّ بعيني بعدهم غائِرَ القَّذَى(١٥) شممت بنجد نفحة حاجرية ذكرتُ بها عهد(١٩) الحبيب على النُّوى وإنِّي لمَجْلُوبٌ إلى الشَّوْق كلُّما

فلاقی بها لیلی تشم(۱) رُبّی نجد وبالرَّغِم منِّي أَنْ يَطول به (۸) عَهْدي بذِكْر تلاقينا قَضَيْت من الوَجد ربوعاً شكَتْ ما قد شكوت من البعد(١٠٠ هل ارتبعوا (۱۳) أو سال (۱٤) واديهم بعدي إذا أنا(١٦) لم أبلغ إلى العَلم(١٧) الفَرْد فأمطرتُها دمعي (١٨٠) وأفرشتُها حدِّي وهيهات ذا يا<sup>(٢٠)</sup> بُعْد بَيْنهما عندي تالًم شاكِ أو تسنفًس ذو وَجد [بحر الطويل]

يا هذا إذا أستحكم عقد الصدق أنحل عقد (٢١) الكسل، يا أخي [١١٢٤] عَرف المحبة (٢٢)

(٢) عبارة قبما فيها، ساقطة في (م) و(ع). في (ع): «بالدنيا». (1)

عبارة درحمه الله تعالى، ساقطة في (م) و(ع). (4)

- (٤) عبارة (بلغني. . إلخ»، في (م) و(ع): (فبلغني أن ما فيه ما كان عرف».
- (٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات للشريف الرضي، انظر: الديوان، ١/٣٨٩.
- في الأصل: اتشم بها، وهو تصحيف، وفي (ع): ايشم، وهي من (م). (٦) (٨) في الأصل: قبها، والتصويب من (م) و(ع). (٧) في (م) و(ع): دمهدته.
  - في الأصل: «عرجا»، والتصويب من (م) و(ع).
  - (١٠) عبارة اشكوت من البعدا، في (م) و(ع): الشكيت من الوجدا.
    - (١١) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع).
- (١٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). وجرعاء مالك: موضع فيه سهولة ورَمُل لا تنبت، وهذه الجرعاء بالدَّهناء، قرب حُزْوَى. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٢٢٦/١.
  - (١٣) ارتبع بمكان كذا: أقام به في الربيع. الفيروزآبادي، القاموس، (ربع، ص٩٣٠.
    - (١٤) عبارة «أو سال»، في (م) و(ع): «أم كيف».
- (١٥) عبارة «غائر القذي»، في الأصل: «غامر الفضا»، وفي (م) و(ع): «غابر الفضا»، والتصويب من الديوان. والقذى: ما يقع في العين وماترمي به. ابن منظور، اللسان، ﴿قَذَى﴾، ١٧٢/١٥.
- (١٧) في الأصل: «العالم»، والتصويب من (م) و(ع). (١٦) في الأصل: ﴿إِذَا»، والتصويب من (م) و(ع). (١٩) ني (م) و(ع): (ريا).
  - (١٨) في الأصل: «دمي»، وهي من (م) و(ع).
  - (٢٠) في الأصل و(م) و(ع): (وهيهات هل ما)، والتصويب من الديوان.
    - (٢١) في الأصل: اعزمه، وهي من (م) و(ع).
    - (٢٢) عبارة (عرف المحبة)، في (م) و(ع): (عرب المحب).

يعرب عما جنى عليه جنانه (١) وما يحمل (٢)، ما أصبر المحب على نار الشوق كأنه سَمَنْدَل (٣)، لولا تدارك حريق الشوق بسواقي الدموع تلف قبل بلوغ الأجل<sup>(١)</sup>، كم عقدت الدنيا لمحبُّها من عقد فعند أمنه أنحل، ما أصبح أحد منها على رَفْع أمل إلا وأصبح في خَفْض أجل، أصدق مواعيدها(٥) مواعيد عرقوب في ضرب المثل(٦)، كم حريص عليها حرصه الأجل فأسلب منه (٧) ما حصَّل، ألقاه في تيه مظلم خَرب في بطنه حصل (٨)، يا من عوقته العواثق كم تعامل متقاضى (٩) التوبة بالمطل، لو شممت ثرى نجد الوجد هان عليك العمل، تضيق من سجن (١٠٠) وهو أوسع من قبرك إذا قضي (١١) الأجل، ويحك لمن تجمع ويحك لمن تتعب وأنت عنه ترحل، إذا ولى الشباب في الغفلة والمشيب في البطالة متى تبلغ الأمل، فبادروا إخواني التوبة قبل غلق الدستور وفراغ العمل، فالكريم يعطي لا يزال كريماً، ﴿وَمَن يَهْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُمْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُونًا رَّحِيمًا ﴾.

محمد بن عيسى القرشي رحمه الله تعالى قال(١٣): «حدثنا(١٤) إبراهيم بن المهلب قال: رأيت بين النِّعلبية والخُزيميّة (١٥) غلاماً قائماً يصلي عند بعض الأميال قد أنقطع عن الناس، فأنتظرته حتى فرغ من صلاته. ثم قلت: أما (١٦١) معك مؤنس؟ قال: بلى، قلت: وأين هو؟

عبارة (عما جني. . إلخ)، في الأصل: (مما جني عليه جنا)، والتصويب من (م) و(ع). (1)

في (م): اتحمَّل). **(Y)** 

السَّمَنْدُل: طائر بالهند لا يحترق بالنار. الفيروزآبادي، القاموس، «سمندل»، ص١٣١٤. (٣)

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مواعيد»، وهي من (م) و(ع). في (م) و(ع): «الأمل». **(£**)

في الأصل و(ع): «الأجل»، وهي من (م). وأصل هذا المثل أن رجلاً من العماليق أتاه أخ له يسأله، (7) فقال له عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة فلك طلعها، فلما أطلعت أتاه للعدة، فقال: دعها حتى تصير بلحا، فلما أبلحت قال: دَعْها حتى تصير زهواً، فلما زهت قال: دعها حتى تصير رطباً، فلما أرطبت قال: دعها حتى تصير تمرا، فلما أتمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجدُّها ولم يعط أخاه شيئاً، فصار مثلاً في الخُلّف. ألميداني، مجمع الأمثال، ٢/ ٣١١.

عبارة الحرصه.. إلخا، في (م) و(ع): الحرصه الموت فاستلب، والحَرْص: الشق، وحَرَص الثوب يحرصه حَرْصاً: خرقه. ابن منظور، اللسان، (حرص)، ١١/٧.

عبارة ﴿أَلْقَاهُ فِي تَيْهُ . . إلخ الساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): ﴿سَجَنَ الْقَبَرِ﴾. في (م) و(ع): (تقاضي).

<sup>(</sup>١١) عبارة (من قبرك. . إلخه، في (م) و(ع): (من قفر إذا قصره.

<sup>(</sup>١٢) في (ع): (ويلك).

<sup>(</sup>١٣) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤٠٣/٤. ﴿ ١٤) في (م) و(ع): احدثني.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «البعلية والجرمية»، وفي (م) و(ع): «البعلية والجربية»، والتصويب من الصفة. والتُّعلبية: منسوب، من منازل مكة، قد كانت قرية فخربت، وهي مشهورة. والخُزَيمية: منسوب مصغر، منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية. صفي الدين البغدادي، مراصد الأطلاع، ٢٩٦/١، ٢٦٦.

<sup>(</sup>١٦) عبارة (قلت أما)، في (م) و(ع): (قلت له: ما).

قال: أمامي ومعي وخلفي<sup>(١)</sup> [١٢٤٩ب] وعن يميني وعن شمالي وفوقي. فعلمت أن عنده علماً ومعرفة، فقلت له(٢): أما معك زاد؟ قال: بلي، قلت: وأين هو؟ قال: الإخلاص لله ﷺ (٣)، والتوحيد، والإقرار بنبيه محمد ﷺ، وإيمان صادق، وتوكل واثق. فقلت له(٤): هل لك في مرافقتي؟ قال: الرفيق يشغلني عن الله ﷺ (٥)، ولا أحب أن أرافق أحداً فأشتغل به عنه طرفة عين فيقطعني عن بعض ما أنا عليه. فقلت<sup>(٦)</sup>: أما تستوحش وحدك في هذه البرية؟ فقال: الأنس<sup>(٧)</sup> بالله قطع عني كل وحشة حتى لو كنت بين السباع ما خفتها ولا أستوحشت منها، فقلت: من<sup>(۸)</sup> أين تأكل؟ قال: الذي غذاني في ظلمة الأحشاء والأرحام(٩) صغيراً قد(١٠) تكفل برزقي كبيراً، قلت: ففي أي وقت<sup>(١١)</sup> تجيئك الأسباب، قال لي: وقت مفهوم وأجل معلوم، و<sup>(١٢)</sup>إذا أحتجت إلى الطعام وجدته في أي موضع كنت، وقد علم ما يصلحني وهو غير غافل عني، قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: ما هي؟ قال: إن رأيتني فلا تكلمني، ولا تعلم أحداً أنك تعرفني. قلت(١٣): لك ذلك فهل حاجة غيرها؟ قال: نعم، قلت: وما هي؟ قال: إن أستطعت أن لا تنساني من (١٤) دعائك عند (١٥) الشدائد إذا نزلت بك فأفعل. قلت: كيف يدعو مثلي لمثلك وأنت أفضل مني [١١٢٥] خوفاً وتوكلاً؟ فقال(١٦٠): لا تقل هذا، إنك قد صليت لله ﷺ (١٧) وصمت قبلي، ولك حق الإسلام ومعرفة الإيمان، قلت: وأنا لي أيضاً (١٨) حاجة، قال: وما هي؟ قلت: أدع لي. قال<sup>(١٩)</sup>: حجب الله ﷺ <sup>(٢٠)</sup> طرفك عن كل معصية، وألهم قلبك الفكر فيما يرضيه حتى لا يكون لك هم إلا هو، قلت: يا حبيبي متى ألقاك وأين أطلبك؟ فقال(٢١٠): أما في الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائي(٢٢)، وأما في الآخرة فهي(٢٣) مجمع المتقين، وإياك أن تخالف الله ﷺ (٢٤)

<sup>(</sup>١) في (ع): الوخلفي ومعيا. الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع). عبارة «فقلت له»، في (م) و(ع): «قلت». (٣) (1)

عبارة (يشغلني. . إلخ؛ في (م) و(ع): (يشغل عن الله). (0)

في (م) و(ع): ﴿قُلْتُۥ **في (م) و(ع): «إن الأنس».** (٦) (V)

عبَّارةُ ﴿فَقَلْتُ من ﴾، في (م) و(ع): ﴿قَلْتُ فَمن ﴾. كلمة (والأرحام) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٢) الواو ساقطة من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): الفقلت). (١٤) في (م) و(ع): (في).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿وعندُهُ. (١٦) في (م) و(ع): فقال، (١٧) في (م) و(ع): ﴿تعالى،

<sup>(</sup>١٨) عبارة (لي أيضاً)، في (م): (لي، وفي (ع): (أيضاً لي.

<sup>(</sup>١٩) عبارة الدع. . إلخ، في (م) و(ع): «ادع وقل». (٢٠) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): ﴿قَالُ». (۲۲) في (م) و(ع): «بلقائي فيها».

<sup>(</sup>٢٣) عبارة (وأما في الأخرة فهي»، في (م) و(ع): (وأما الآخرة فإنها».

<sup>(</sup>٢٤) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع).

فيما أمرك به  $^{(1)}$  وندبك إليه، إن كنت تبغي لقائي فأطلبني مع الناظرين إلى الله  $^{(1)}$  في زمرتهم. قلت: وكيف علمت ذلك  $^{(7)}$ ؟ قال: بغض بصري  $^{(3)}$  عن  $^{(6)}$  كل محرم، وأجتنابي فيه  $^{(7)}$ كلّ منكر ومأثم، وقد سألته تعالى (٧) أن يجعل حظّي النظّر إليه، ثم صّاح وجعل (٨) يسعّى حتى غاب عن بصري رحمه الله تعالى ونفع به (٩)». شعر (١٠):

> هــذه مــن بـعـدهــم (۱۱۱) آثـارُهُــم ما وقوفى فى محل ساكن واصَل السّقم الحشّي (١٣) مُذْ(١٤) هجروا أَصُدودٌ في التَّداني والنَّوي يتمنى طيفكم صب بكم والتَّمني منع (١٦) الطَّيْف الكَرَى بعتُ نومي (١٧٠) طائعاً لا كارهاً عبباً لي ولقلب (١٩) ضائع حرَّم الله عملى البيان المصب يا مُبيح القتل في دين الهوي

فأسأل الأطلال عنهم والأثل(١٢) في فيؤادي أهله لا في المحل آه من قطع ضنّى (١٥) يدعى بوصل يا وُلاة الحُكُم ما ذا حُكُم عَـدل مُسْتَهام والمُنَى جَهْد المُقِل مَن لعيني أن ترى النَّوْم ومَن لي في رضاكم (١٨) فأشتروا عِزِّي بذلي [١٢٥] بان عنبي بسين باناتٍ وأثمل وحباه الخيث من طل ووبل أنت من قتلي (٢٠) في أوسع حِلًّ

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (1)

عبارة اعز وجل)، في (م): اتعالى، وهي ساقطة في (ع). **(Y)** (٤) في (م) و(ع): (طرفي). الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٣)

في الأصل: قبه، والتصويب من (م) و(ع). (7) في الأصل: «على»، والتصويب من (م) و(ع). (0) فى (م) و(ع): ﴿وأَقْبُلُ ۗ. **(A)** 

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **(V)** 

عبارة درحمه الله. . إلخ؛، في (م) و(ع): ففما رأيته.

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات ورد بعضها في الخطبة الثانية من الفصل

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ابعدها، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة «فأسأل الأطلال.. إلخ»، في (م) و(ع): «ووقوفي ببلي الأطلال يبلي». والأثل شجر طوال في السماء مستطيل الخشب، وخشبه جيد يحمل من القرى فتبنى عليه بيوت المدر، وورقه هَدَب طوال دقاق وليس له شوك. ابن منظور، اللسان، «أثل»، ۱۰/۱۱.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: (منذ)، والتصويب من (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): ﴿الأسيَّا.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: (صب)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ٤-لمي٠. (١٦) في الأصل: ﴿إِزَارِ ﴾، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) عبارة افي رضاكم، في (م) و(ع): ابرضاكم،

<sup>(</sup>١٩) كلمة (ولقلب، في الأصل: (ولي قلب، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: اقتلتي، والتصويب من (م) و(ع).

وأراح البوسيس من شدّ وحمل ولعملي أن أرى الطّبيف لعملي في الهوى السابق فيها والمصلي [بحر الرمل]

ما على السائق لوحَلَّ النَّقَى فعسى يُدني المُنَى مني مِنىً وليبالٍ في المُصَلى(١) لم أذل

#### [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي أباح للعارفين (٢) معرفته وحماهم من التغيير، غرس في قلوبهم غرس المحبة ولاطفهم (٣) بألطف تدبير (٤) ، فدلت عليه ببقائه ودلت عليهم (٥) بفنائهم بمعان لا تدرك بالتعبير، نسيم معارفهم عطر (٦) من دارين ومن عرف الأزاهير، كم يمر عليهم من مسك نسك وعنبر عبير، كم وَدْق (٧) عبرات خرجت من خلال محاجرهم في الدجى والهجير، أحيت (١) نبات المعاملات فهو لكل نزهة (٩) لكل نظر نظير (١٠)، كم حوت رياض رياضهم (١١) من أين (٢١) أسف وياسمين أنس وأنوار نيلوفر (٣) وريحان أرتياح ومنثور دموع ووَرْد وِرْد ومن الأنين (١٤) دواليب ونواعير، أطيار أذكار بتغريد ألحان في دوحات السحر تطير، وشراب الوجد للاب في أبدان المشتاقين فواجدهم معنى بها أسير، ومدام إلهام لم يدنس (١٥) بعصر المعاصير، وأعطاف أعطافهم [٢٢١] للحبيب تميس (٢١) طرباً بنسائم الأشواق وتشير، كلما غنى لهم معبد (١٥) الوجد (١٨) بأوتار وطنابير (١٩)، خلعوا عذار الأعذار وهاموا من طيب الشراب وجمال المدير، رقصوا بأكمام القناعة في إيوان الزهد ومنثور الرضا عليهم نثير (٢٠)، هذه آثار المعاملة المدير، رقصوا بأكمام القناعة في إيوان الزهد ومنثور الرضا عليهم نثير (٢٠)، هذه آثار المعاملة

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «الهوى». (١) في (م) و(ع): «العارفين».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): الاطفها، . (٤) في (م) و(ع): التدبيره.

<sup>(</sup>٥) عبارة (ببقائه. إلخ، ساقطة في (م) و(ع).(٦) في (م) و(ع): (أعطر».

<sup>(</sup>٧) الوَدْق: المطر، وَدَق: قطر. الفيروزآبادي، القاموس، فودق، ص١١٩٧.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: اأجيبت، والتصويب من (م) و(ع). (٩) عبارة الهو لكل نزهة، في (م) و(ع): اقهوة بره.

<sup>(</sup>١٠) في (ع): (نضير). (١٠) في (م) و(ع): (رياضتهم).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «آس». والآس: شجر. الفيروزآبادي، القاموس، «أوس»، ص٦٨٤.

<sup>(</sup>١٣) النَّيْلُوْفَر: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة. الفيروزآبادي، القاموس، «نيلوفر»، ص٦٢٥.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): الأنيق، (١٤) في (ع): الدلس،

<sup>(</sup>١٦) المَيْس: التبختر، ماس يميس فهو مائس. الفيروزآبادي، القاموس، «ميس»، ص٧٤٣.

<sup>(</sup>١٧) هو معبد بن وهب، أبو عباد المدني، مولى لبني مخزوم، كان يضرب به المثل في جودة الغناء، وكان أديباً فصيحاً، توفي سنة ١٢٦هـ ـ ٧٤٣م. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٢١ ـ ١٤٠هـ، ص٢٦٩٠. الزركلي، الأعلام، ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) الطُّنْبُور الذي يُلعب به، معرّب وقد استعمل في لفظ العربية. ابن منظور، اللسان، «طنبر»، ٤/٤.٥.

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): اليثيرا.

تظهر كامن الكرامة وتشير(١)، فأفهم ضرب المثال وكن لفهم المعاني خبير، ﴿فَأَنْظُرْ إِلَىٰ ءَائْكِرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوِّيَّما ۖ إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْيِى ٱلْمَوْلَيُّ وَهُو ۚ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَلِيرُ ﴾ (٢٠)، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء ولا أحد عليه يجير، أحمده حمد من تردَّى برداء العجز وآتَّزر بإزار التقصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها لمساءلة منكر ونكير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله نبي الرحمة البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء لمن يسير.

يا أخى لا تستبعد طريق الصالحين (٣) فما أقربها من آثار، لله درهم صبروا على قطع مسافة الأعمار، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من هو في الانتظار، إذا كان المُعين يعين فما أسرع الوصول إلى الدار، رُبَّ مطلب خاب منه (٤) الطَّالب فلم يقض منه أوطار، وناله (٥) من رافق (٦) رفيق الذل والانكسار، تعرَّض ويحك لمن أعطاهم وقدِّم أمامك الافتقار، سل بلسان الفقر من أغناهم ما أسرع جابر فضله [١٢٦ب] بالانجبار، بالله ما قعودك عن الركب وتخلفك في القفار(٧)، كم تمشي في ليل الغفلة وتترك ضوء النهار، ما أرى ركائب العزائم إلا وقفت ليس لسيرها<sup>(٨)</sup> آثار، أثُّرى نام الحادي أم ضعفت عن مرافقة ركب الأسحار، تيامن بها إلى وادي الدجى ففيه من النقاوة (٩) أزهار، وعج بها على منحنى حنينهم في الأذكار، وإذا شممت (١٠) صّبا نجد الوجد تحرك الوجد وزاد الخُمار، زدني من حديثك يا سعد فقد التهب في قلبي (١١١) النار، ويلي على خراب قلبي ما وجدت له معمار، ضيعت الشباب في الغفلة والكبر في الاعتذار(١٢)، سكبت ماء العمر على سِبَاخ (١٣) البطالة هيهات أن يجنى منها (١٤) ثمار، متى ترده إلى زرع المعاملة فعسى أن (١٥) يعود عود المعاملة فيه أخضرار، ويحيي به رياض المعاملة فيعبق بالقبُول والأزاهير(١٦١)، ﴿ فَأَنظُرُ إِلَّا ءَائنرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُمِّي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم، آية ٥٠. في (م) و(ع): اوتنيرا. (1)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عنه)، وهي من (م) و(ع). **في** (م) و(ع): «الآخرة». (٣)

في (م) و(ع): ﴿ويالهُ ا (0)

في الأصل: «موافق»، والتصويب من (م) و(ع). (7)

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الأقفار»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «التلاوة». في (م) و(ع): التسير بها). (A)

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): الشمت).

<sup>(</sup>١١) عبارة االتهب في قَلبي، في (م) و(ع): األهبت في كبدي.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): ﴿الْأَعْذَارِ﴾.

<sup>(</sup>١٣) عبارة (على سباخ»، في (م) و(ع): (في ديار».

<sup>(</sup>١٤) عبارة (أن يجنى منها)، في (م) و(ع): (أجني منها).

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) عبارة (ويحيي به. . إلخه، في (م) و(ع): (يحيَى رياض فيعبق من العقول بالأزاهير».

الوليد بن مسلم (۱) رحمه الله تعالى عن ابن جابر (۲) أن أبا عبد ربه (۳) كان من أكثر أهل دمشق مالاً، فخرج إلى أذربيجان (٤) في تجارة (٥)، فأمسى إلى جانب مرعى ونهر فنزل به. قال أبو عبد ربه: فسمعت صوتاً يُكثر حمد الله تعالى (۲) في سياحته (۷۷)، فأتبعته فرأيت رجلاً في حفير من (۸) الأرض ملفوفاً في حصير، فسلمت عليه وقلت: من أنت يا عبد الله ؟ قال: رجل من المسلمين. [۱۹۲] قلت: وما حالك هذا (۹۹) قال: حال نعمة يجب علي حمد الله فيها. قال: قلت: وكيف وأنت (۱۱) ملفوف في حصير ؟ قال: ومالي لا أحمد الله إذ خلقني فأحسن خلقي، وجعل مولدي ومنشئي في الإسلام، وألبسني العافية في أركاني وستر على فأحسن خلقي، وجعل مولدي ومنشئي في الإسلام، وألبسني العافية في أركاني وستر على ما أكره نشره، فمن أعظم نعمة ممن أمسى في مثل ما أنا فيه! فقلت: رحمك الله إن (۱۱) رأيت أن تقوم معي إلى المنزل (۱۲) فأنا نُزُول على النهر هاهنا. قال: ولمه ؟ قلت: لتصيب من الطعام ونعطيك ما يغنيك عن لبس الحصير. قال: فأبى، قال الوليد: فحسبت أنه قال: إن في أكل العشب كفاية. قال أبو عبد ربه: فأردت أن يتبعني فأبى وقال: ما لي به حاجة (۱۳) فأنصرفت وقد تقاصرت (۱۵) إلي نفسي. فذكر أنه رجع من تجارته (۲۱) وتصدق حاجة (۱۲) فانت أله و عبد ربه فلكر أنه رجع من تجارته (۱۲) وتصدق

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ع): «سعيد بن مسلم»، وهو تصحيف. والوليد هو أبو العباس الدمشقي، الإمام الحافظ عالم أهل الشام، مولى بني أمية، كان من أوعية العلم، ثقة حافظاً، توفي سنة ١٩٥هــ ٨١٠م. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢١١/٩. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٣٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(م) و(ع): «أبو جابر»، والتصويب من تاريخ الإسلام للذهبي. وابن جابر هو عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، أبو عتبة الأزدي الداراني الدمشقي الحافظ، ثقة، مات سنة ١٥٤هـ ٧٧٠م، وقيل سنة ثلاث وقيل سنة ست. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٤١ ـ ١٦٠هـ، ص٥٠٠٠. ابن حجر، التقريب، ٢/١٠٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فعبد ربه، والتصويب من (م) و(ع). وهو أبو عبد رب الدمشقي الزاهد، ويقال: أبو عبد ربه، ويقال أبو عبد رب العزة، كان رومياً اسمه قسطنطين فلما أسلم سمي عبد الرحمٰن، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من أيسر أهل دمشق فخرج من ماله كله، مات سنة ١١٢هـ - ٧٣٠م. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٠١ ـ ١٣٠ه، ص١٥٤، ابن حجر، التهذيب، ١٥٢/١٢.

 <sup>(</sup>٤) أُذْرَبيحان هو صقع حدّه من بَرْذَعة مُشَرِّقاً إلى زَنْجان مغرِّباً، ويتصل حدّه من جهة الشمال ببلاد الدَّيْلم والجبل والطَّرْم. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٤٧/١.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (غارة).

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) السياحة الذهاب في الأرض للعبادة. الفيروزآبادي، القاموس، فسيح، ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) عبارة (وما حالك هذا»، في (م) و(ع): (ما حالك هذه».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): ﴿وإنما أنت ﴾. ﴿ (١١) في (ع): ﴿إِنِّي ۗ .

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «منزلي». (١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع). (د): «د. حاجة» (م) و(ع): «د. حاجة» (م) (ع): «د. حاجة» (م)

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): المن حاجة، (١٥) في (م) و(ع): التصاغرت، (١٥)

بماله<sup>(۱)</sup>. شعر<sup>(۲)</sup>:

رضيتُ بذلِّي فيك يا غاية المُنَى ويعذلني فيك المضل (٢) بعِلمه

وبى منكُ سرٌّ لَسْتُ أَفَهُم بعضه إذا كان مَن يسهوى عزيزاً مُكَرَّماً فإن وقعت منك العناية لامرئ

وإن كان لا يُعْنَى<sup>(٦)</sup> به في طريقه<sup>(٧)</sup>

وكيف<sup>(١)</sup> أحتيالي فيك<sup>(١٠)</sup> أم كيف حيلتي فلا ترمني بالهجر عَمْدا لأنني(١١)

إذا كان ذاك اللذل يُرضيك فِعله وأغلره لتا تبين جهله فأشرح حتى يُفهم الحال كلَّهُ وفي يده(٤) عَفْد القضاء(٥) وحَلّه يقيناً علمنا أنه تمَّ شغله فذاك الذي قد حان (٨) وأنبَتُ حبله وأنت الذي تُهدي الفتى وتُضِلّه رضيّ بطلِّ الوصل إن عزَّ وَيْله(١٢) [١٢٧ب] [بحر الطويل]

يا أخي ما أطبب أيام الوصال وأمرّ الهجران، ما أعذب ساعة(١٣) العذيب لولا رحيل الأظعان، ما ألطف نسيم نجد لأنه بريًّا الحبيب ريَّان، شفيع المشتاقين قطرات دموع الأجفان، قطرات المدامع في رياض الخدود تنبت (١٤) أشجار الأشجان، طيب المعاملة ما أخلص (١٥) من معاينة (١٦) العيان، ما طاب عيش القوم إلا لما هجرُوا الأوطان، قلبهم في قليب الزهد وأقطعهم الأكوان، أسكن في (١٧) قلوبهم سكينة السكون إليه(١٨) فهم في أمان، سقاهم رحيق التحقيق فعبق نشر مدحهم في الأكوان، غابوا عن النفوس وهاموا في فلوات الخلوات فكم لشجونهم من أشجان، لهم تواجد عند سماع رب أشعث أغبر (١٩) سره غائب عن العيان، هذه

القصة ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين، ص٢١٦. (1)

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(Y)** 

نى الأصل و(م) و(ع): «المدل»، وهي من (ب). (٣) في الأصل: ايديه، والتصويب من (م) و(ع). (1)

في (م): «الفصاح»، وفي (ع): «الفصاحة»، وهو تصحيف. (0)

في (م) و(ع): ﴿يَعَبَّا ۗ . (1)

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «حار». نى الأصل: «طرقه»، والتصويب من (م) و(ع). **(Y)** 

نى (م) و(ع): الكيفا. (٩)

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: المنك، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة (بالهجر عمداً لأنني، في (م) و(ع): (بالبعد عدًّا فإنني،

<sup>(</sup>۱۳) في (م) و(ع): ﴿سَاعَاتُۥ (١٢) في الأصل: (وابله)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) ني (م) و(ع): «خلص». (١٤) في الأصل: «نبتت»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): ﴿معاملة،

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) قوله: قرب أشعث أغبر، هو بعض حديث أخرجه الحاكم عن أبي هريرة ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: =

أحاديث القوم لا أحاديث أهل العصيان، يا من باع الباقي بالفاني أما ظهر (١) لك الخسران (٢)، بصرك أعمى وعزمك مقعد وفهمك أطرش وخاتمة الشقاء الحرمان، إذا لم تتيقظ بالراحلين فعن قريب تلحق خبر كان، هذه قبورهم وهذه قصورهم وكأن ما كان، ما أفصح خطاب القبور لمن يسمع (٦) بالقلب إلا بالآذان، هذه عساكر (١) الموتى ينتظرونك يا مضيعاً طيب الزمان، ما ينفعك بعد الموت أعتذار ولو أجريت المدامع طوفان، إذا لم يُليِّنك وعظي فأنت خشبة لا تلين إلا بالنيران، فبادروا (١٥) بالتوبة فهي حياة القلوب وغيمها مطير، ﴿ فَانظر إِلَى اَتَنْ ِرَحَمَتِ اللهِ كَانَيْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

حكيم بن جعفر السعدي  $^{(1)}$  رحمه الله تعالى قال  $^{(v)}$ : حدثني أبو يوسف عبد الله بن أبي نوح وكان من المتعبدين  $^{(h)}$  قال: صحبت شيخاً في بعض طريق مكة، فأعجبتني هيأته، فقلت: إني أحب أن أصحبك. فقال  $^{(h)}$ : أنت وما أحببت، فكان يمشي بالنهار  $^{(v)}$  فإذا أمسى أقام  $^{(v)}$  منزل كان أو غيره، قال: فيقوم في الليل  $^{(v)}$  يصلي، وكان  $^{(v)}$  يصوم في ذلك الحر فإذا أمسى عمد إلى جراب معه وأخرج منه شيئاً فألقاه  $^{(v)}$  في فيه مرتين أو ثلاثاً، وكان يدعوني ويقول: هلم فأصِب من هذا. فأقول في نفسي: والله ما هذا مجزئك أنت فكيف أشركك فيه، فلم يزل على ذلك، ودخلت له في قلبي هيبة عندما رأيت من أجتهاده وصبره. قال: بينما  $^{(v)}$  نحن في بعض المنازل إذ نظر إلى رجل يسوق حماراً، فقال لي: أنطلق فأشتر ذلك الحمار. فأنطلقت وأنا أقول: والله ما معي ثمنه، ولا أعلم أن معه ثمنه فكيف  $^{(v)}$  أشتريه. فأتيت صاحب الحمار فساومته فأبي أن ينقص من ثلاثين ديناراً. قال: فجئت إليه فقلت له: إنه  $^{(v)}$  أبي أن ينقص من

قرب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره. قال الحاكم صحيح، ووافقه الذهبي في التلخيص. الحاكم، المستدرك، كتاب الرقاق، ٨٢/٤.

<sup>(</sup>١) عبارة (أما ظهر»، في (ع): (ما أظهر». (٢) في (م) و(ع) زيادة: (هذه الخسارة عيان».

<sup>(</sup>m) في (م) و(ع): السمع).

<sup>(</sup>٤) عبارة (هذه عساكر)، في (م) و(ع): (عسكر). (٥) في (م) و(ع): (فبادر).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(م) و(ع): «جعفر السعدي»، والتصويب من الجرح والتعديل، ٣/ ٢٠٢. وحكيم بن جعفر روى عن صالح المري. الرازي، الجرح والتعديل، ٣/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/٣٩٧.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «العابدين». (٩) في (م) و(ع): «قال».

<sup>(</sup>١٠) عبارة افكان يمشي. . إلخ، في (م) و(ع): اقال فكان يمشي في النهار».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (قام)، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٢) فَي (م) و(ع): (فيقوم الليل كله».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل و(م) و(ع): ﴿فَكَانُهُ، والصوابِ مَا أَثْبَتَنَاهُ.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿وأَلْقَاهُۥ (١٤) في (م) و(ع): ﴿فَبِينَا﴾.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (وكيف، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبَّارة ففقلت له إنه، في (م) و(ع): فوقلت: قده.

ثلاثين ديناراً. قال: خذه وأستخر الله كلن (''): قلت الثمن؟ قال: قل بسم الله ثم أجعل يدك في الجراب تجد ('') الثمن فأعطه، [۲۸۱۹] قال: فأخذت الجراب ثم قلت: بسم الله، فأدخلت ('أ) يدي في الجراب فإذا بصرة ('ه) فيها ثلاثون ديناراً لا تزيد ولا تنقص. قال: فندفعتها إلى الرجل وأخذت الحمار وجئت به، فقال لي: أركب. فقلت: أنت أضعف مني فأركب أنت. قال: فما زاد في الكلام، فركب ('') وكنت أمشي مع حماره، فحيث أدركه الليل فهو قائم راكم ('') حتى أتينا عسقلان (' أ) فلقيه شيخ فسلم عليه ثم جلسا فجعلا يبكيان، فلما أرادا أن يفترقا قال صاحبي للشيخ (''): أوصني. قال: نعم ('')، الزم التقوى قلبك، وأنصب ذكر الآخرة ('') أمامك. قال: زدني. قال: أستقبل الآخرة بالحسني من عملك، وباشر عوارض الدنيا بالزهد من قلبك، وأعلم أن الأكياس هم الذين عرفوا عيب ('۱') الدنيا حين عمي عن ('۱') أهلها، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال: ثم أفترقا فقلت عبد ربه (''')، قال: فخرجنا من عسقلان حتى أتينا مكة فلما أنتهينا إلى الأبطح نزل عن حماره عبد ربه (''')، قال: فخرجنا من عسقلان حتى أتينا مكة فلما أنتهينا إلى الأبطح نزل عن حماره فقال ('۱'): أثبت مكانك حتى أنظر إلى بيت الله كلها أنتهينا إلى الأبطح نزل عن حماره نقال (''): أثبت مكانك حتى أنظر إلى بيت الله كلها الحرام ('۱۸) نظرة ثم أعود إليك إن شاء الله تعالى فيار أينا (۱۲): قال: فأنطلق، وعرض لي رجل فقال: تبيع (۲۰۰) الحمار؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بثلاثين ديناراً. قال: قد أخذته منك. قلك. قلت (۱۲) ما هو لي، هو لرفيق قلت: بثلاثين ديناراً. قال: قد أخذته منك. قلك. قلت (۲۱٪) على هذا، والله [۲۱۹] ما هو لي، هو لرفيق قلت: بثلاثين ديناراً. قال: قد أخذته منك. قلك. قلت (۲۱٪) على هذا و الهو المهاونية المنابق على المنابق على المنابق المنابق على المنابق الله المنابق على المنابق

الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ع): اتعالى». (۲)

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): فغذه. (٤) في (م) و(ع): فوأدخلته.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): قصرةا. (٦) في (م) و(ع): قوركبا.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): اوراكع وساجدًا.

 <sup>(</sup>٨) عسقلان مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر، يقال لها عروس الشام، وكان يرابط بها
 المسلمون لحراسة الثغر منها. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٩٤٠/٢.

<sup>(</sup>٩) في (ع): «الشيخ».

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿المعاملةِ﴾، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿عليها﴾، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) عبارة فرحمه الله. . إلخه، في (م) و(ع): فرحمك الله فما رأيت.

<sup>(</sup>١٥) عبارة فأحسن منه كلاماً، في (م): فكلاماً أحسن منه.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): (عبد الله بن عبيد الله). (١٧) في (م) و(ع): (وقال لي).

<sup>(</sup>١٨) عبارة اعز وجل الحرام،، في الأصل: «الحرام عز وجل»، والصواب ما أثبتناه، وهي ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٢٠) في (م) و(ع): وأتبيعًا.

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): (فقلت).

لي، وقد ذهب للمسجد(١)، لعله يجيء(٢) الآن، فبينا أنا أكلمه إذ(٣) طلع الشيخ فقمت إليه فقلت: إني سمت الحمار بثلاثين ديناراً. قال: نعم(٤). ودفعت الحمار إليه وجئت بالدنانير فقلت: ما أصنع بها؟ قال: هي لك فأنفقها. قلت(٥): لا حاجة لي بها، قال: أُلقها (٢) في الجراب، فألقيتها في الجراب (٧)، وطلبنا (٨) منزلاً بالأبطح فنزلناه، فقال: إئتني بدواة (٩) وقرطاس، فأتيته بدواة وقرطاس (١٠٠)، قال: فكتب كتابين ثم شدهما (١١١)، فدفع أحدهما إلي وقال: أنطلق $^{(17)}$  إلى عباد بن عباد $^{(17)}$  وهو نازل في موضع كذا وكذا $^{(18)}$ فأدفعه إليه، وأقره مني السلام ومن حضر<sup>(١٥)</sup> من المسلمين، ثمّ دفع إلي الآخر وقال لي (١٦): ليكن هذا معك فإذا كان يوم النحر فأقرأه إن شاء الله تعالى. قال: فأخذت الكتاب وجئت(١٧) به عباد بن عباد وهو قاعد يحدث وعنده خلق كثير، فسلمت عليه وقلت: يرحمك (١٨) الله كتاب بعض إخوانك. فأخذ الكتاب فإذا فيه (١٩): بسم الله الرحمٰن الرحيم، و(٢٠٠ُصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً(٢١)، أما بعد، يا عباد فإني أحذرك الفقر يوم يحتاج الناس إلى الذخائر، فقر الدنيا يسده غني<sup>(٢٢)</sup>، و<sup>(٢٣)</sup>فقر الآخرة لا يسده غنى، وإن مصاب الآخرة لا تجبر مصيبتها (٢٤) أبداً، وأنا رجل من إخوانك وأنا ميت الساعة إن شاء الله تعالى فأحضرني [١٢٩ب] لتكفنني، وتولّ<sup>(٢٥)</sup> الصلاة علي، وأدخلني في حفرتي، وأستودعك الله ﷺ (٢٦٠) وجميع المسلمين، وأقر السلام منى

(٢٣) في (م) و(ع): ﴿إِنَّا. (٢٥) في (م) و(ع): الوتتولى.

في (م) و(ع): ﴿ إِلِّي المسجد ». (1)

في الأصل: احجا، والتصويب من (م) و(ع). **(Y)** 

عبارة افبينا. . إلخ)، في الأصل: افأنا أكلمه إذا،، والتصويب من (م) و(ع). (٣)

عبارة اقال نعم، ساقطة في (م) و(ع). (1)

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «فقلت». (٧) عبارة فألقيتها في الجراب، ساقطة في (م). في (م) و(ع): ﴿فَأَلْقُهَا ﴾ . (7)

<sup>(</sup>۸) في (م) و(ع): قال فطلبنا».

عبارة اإنُّتني بدواةً، في (م): اإبغني دواةً،، وفي (ع): اأبغي دواةً.

<sup>(</sup>١٠) عبارة (بدواة وقرطاس، في (م) و(ع): (بهما».

<sup>(</sup>١١) عبارة اثم شدها، في الأصل: اوشهداهما، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) هو أبو عتبة الخواص، سبقت ترجمته. (١٢) في (م) و(ع): «انطلق به».

<sup>(</sup>١٤) كلمة «وكذا» ساقطة في (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): «حضره».

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): ﴿وأتيت،

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): النيه مكتوب. (۱۸) في (م) و(ع): «رحمك». (٢٠) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) عبارة (وسلم تسليماً»، في (م) و(ع): (أجمعين».

<sup>(</sup>٢٤) في (م) و(ع): المصيبته ا.

<sup>(</sup>٢٦) عبارة اعز وجل؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>447</sup> 

على رسول الله  $\frac{38}{100}$  وعليكم جميعاً ورحمة الله تعالى (۱) وبركاته. قال (۱): يا هذا أين الرجل؟ قلت: بالأبطح. قال: أمريض هو؟ قلت: تركته الساعة صحيحا. قال: فقام وقام الناس معه حتى دخل (۲) عليه فإذا هو مستقبل القبلة ميت مسجّى عليه عباءة. فقال (۱) عباد: هذا (۱) صحيحاً؟ قلت (۱): نعم، تركته الساعة (۱۱) صحيحاً. قال: فجلس عند رأسه ثم أخذ في جهازه، وصلى عليه ودفنه. قال: وأنحشر (۱۱) الناس في جنازته. قال: فلما كان يوم النحر قلت: لا بد \_ والله (۱۲) \_ أن أقرأ الكتاب كما أمرني، فإذا فيه مكتوب (۱۱): بسم الله الرحمٰن الرحيم، أما بعد، وأنت (۱۱) يا أخي فنفعك (۱۰) الله بمعروفك يوم يحتاج الناس إلى الصالح من أعمالهم (۱۱)، وجزاك الله عن صحبتنا (۱۱) خيراً فإن صاحب المعروف يجده تحت مضجعه (۱۸) يوم القيامة، وإن حاجتي إليك والدي (۱۱)، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقلت (۲۲) إلى بيت المقدس فتدفع ميراثي إلى عجباً وهذا من أعجب أمرك، كيف آتي بيت المقدس ولم تسمّ (۱۲) لي أحداً ولم تصف كان يتوكا عيم موضعاً ولا أدري لمن (۲۰) أدفعه. قال: وخلف (۱۲) قدحاً وجرابه ذلك وعصاً كان يتوكا عليها. قال: وكفناه في ثوبين وألقينا عليه العباء (۱۲) أودة ذلك. قال: فلما أنقضت عليها. قال: وكفناه في ثوبين وألقينا عليه العباء (۱۲) أودة ذلك. قال: فلما أنقضت

<sup>(</sup>١) عبارة «السلام مني.. إلخ»، في (م) و(ع): «السلام على رسول الله 難 مني وعليكم جمعياً السلام ورحمة الله».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): فِقَال لي، (٣) في (م) و(ع): قدخلواً.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): فقال ليَّه. (٥) في (م) و(ع): فأهذاه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿قَالَ ﴾، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (٨) في (م) و(ع): «أتركته».

 <sup>)</sup> في الأصل: (قال)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) عبارة انعم تركته الساعة، في (م) و(ع): اتركته الأنا.

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). ﴿ فَأَنْتُ اللَّهِ مَا وَعَ عَلَى الْعَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): الفعك.

<sup>(</sup>١٦) عبارة (الصالح من أعمالهم)، في (م) و(ع): (صالح أعمالهم).

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: (صحبتك)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) عبارة التحت مضجعها، في (م) و(ع): التحته مضجعاً.

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): «ولدي». (٢١) في (م) و(ع): «قال فقلت».

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: فيسلم، والتصويب من (م) و(ع). (٢٤) في الأصل: فيصف، وهي من (م) و(ع). (٢٥) في (م) و(ع): فإلى من. (ه. (٣٤) في (م) و(ع): فإلى من.

<sup>(</sup>٢٥) في (م) و(ع): «إلى من». (٢٧) في (م) و(ع): «وكفناه في ثوبي لباسه وألقيناه في العباءة».

<sup>. . . . . .</sup> 

أيام الحج<sup>(۱)</sup> قلت: والله لأنطلقن إلى بيت المقدس، فدخلت المسجد وهم في<sup>(۲)</sup> حلق حلق؛ فقوم<sup>(۳)</sup> فقراء، وقوم مساكين. قال: بينما<sup>(٤)</sup> أنا أدور و<sup>(٥)</sup>أتصفح الناس<sup>(١)</sup>  $V^{(8)}$  أدري<sup>(٨)</sup> عمن (٩) أسأل إذ ناداني رجل من بعض تلك الحلق باسمي: يا فلآن، فالتفت (١٠) فإذا شيخ كأنه صاحبي، فقال: ميراث فلان. قال: فدفعت إليه العصا والقدح والجراب، ثم وليت راجعاً. فوالله(١١١) ما خرجت من المسجد حتى قلت لنفسي: تضربين من مكة إلى بيت المقدس وقد رأيت من الشيخ الأول ما رأيت، و(١٢)من الثاني ما رأيت (١٣) ولا تسألين هؤلاء القوم أي شيء هما و(١٤)قصتهما وتسأليهم عن أمرهما (١١٥)! فرجعت (١٦١) ومن رأيي ألا أفارق هذا الشّيخ $(\tilde{V}^{(1)})$  حتى أموت أو يموت. قال: فجئت أدور في $(\tilde{V}^{(1)})$  الحلق وأجتهد على أن $(\tilde{V}^{(1)})$ أعرفه أو أقع عليه، فلم أقع عليه. قال: وجعلت أسأل عنه فلم أجد أحداً يدلني عليه. فرجعت منصرفاً إلى العراق(٢١)». شعر(٢١):

> ولما نَفَرْنا بالركائب من مِنى وقد رُفِعَت تلك القبابُ وقد غدا ولمَّا حَدا حادي المطيّ تقاطَرَت وعدتُ من التَّوديع والقلب لم يَعُدُ فقلت لنفسي كلَّما قد أخذْتُه(٢٣) وتوبي إلى من يعلم السّرّ توبة أليس من الخسران أنَّ (٢٤) لياليا

مروَّعة للبين في ساعة النَّفْر فؤادي المعنَّى بالفراق(٢٢١) على الجَمْر دموعى يُضَاهى فَيْضها وابل القَطر ولكنَّه قد عاد مُنْقَسم الفكر جرى فأصبري إنَّ المَثُوبة في الصبر عساك تنالين السلامة في الحشر [١٣٠] تمرُّ بلا نَفْع وتُحْسَب من عمري [بحر الطويل]

الواو ساقطة في (م) و(ع).

(١٠) في (م) و(ع): «فالتفت إليه».

(١٥) في (م) و(ع) زيادة: ﴿وَمِنْ هُمَا﴾.

(١٧) فِي (م) و(ع): ﴿الشَّيْخُ الْأَخْرِ﴾.

(A) في الأصل: «ندري»، وهي من (م) و(ع).

(۱۹) في (م) و(ع): ﴿أَنِّي﴾.

(0)

عبارة «قال فلما. . إلخ»، في (م) و(ع): الفلما انقضي». (1)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٣) ني (م) و(ع): «قوم». **(Y)** 

في (م) و(ع): افينا). (1)

في الأصل: «في الناس»، والتصويب من (م) و(ع). (٦)

في (م) و(ع): «ولا». **(V)** 

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): المنه.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ققال فوالله. (١٢) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) كلمة هماو، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع) زيادة: ﴿وَأَنَا مُتَحْسُرُهُ.

<sup>(</sup>٢١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲۳) في (م) و(ع): «حذرته».

<sup>(</sup>٢٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

معشر العارفين معكم أتحدث، أيها الفقراء إليكم أشير، معاشر العلماء نحوكم أحدق، لأني (١) تغرّبتُ في إقليم (١) العلوم، وتعلمت اللغات المختلفة، فأنا أتحدث في المجلس (١) مع كل قوم بلغتهم؛ فالعارفون بالإيماء، والعالمون (١) بالإشارة، والسالكون بالأمثال (٥)، والأدباء بالبلاغة، والفضلاء بالتلويح، والعامة بالعبارة، و (١) مفهوم كلامي أرواح لصور المعاني، والمحققون بالذوق، والمحبون بالتعريض، والفقراء بالرمز، وقد أخذ (١) كل أناس مشربهم. طب كلامي أنفع من طب بقراط (٨) لأنه يَطِبّ بعقاقير النبات، وأنا أطِب بلطائف (٩) الكلمات، ذلك (١١) يَطِب الأجساد وهذا يطب القلوب ليوم التناد (١١)، أجْمَعُ عقاقير الخوف والرجاء، وأنعم سحقه بالعبارة، وأنخله بمُنْخُل الفصاحة، وأعقده في قِدْر الحكمة بشراب الأمثال، وأستى منه عليل الذنوب ما يستخلص منه أخلاط الخطايا فيعود إلى الصحة والتوبة وقد أقلعت عنه ـ إن شاء الله تعالى ـ العلة (١٢).

إلْهي أجري عندك أن تُجري ذكري على ألسنة (١٣) أوليائك بالدعاء لي أن يرحم الله ﷺ (١٤) غربتي إذا نسينا (١٥) الذاكرون يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم تسليماً كثيراً كثيراً (٢١).

<sup>(1)</sup> الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): ﴿أَقَالَيْمِ﴾.

<sup>(</sup>٣) عبارة (في المجلس) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (والعلماء).

<sup>(</sup>۵) في (م) و(ع): «بالمثال».

 <sup>(</sup>٦) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة (وقد أخذ)، في (م) و(ع): (قد علم).

 <sup>(</sup>A) هو بقراط بن إيراقليدس بن أبقراط، الطبيب الفيلسوف، تعلم صناعة الطب من أبيه إيراقليدس ومن جده
 أبقراط، وهما أسرا إليه أصول صناعة الطب. ابن النديم، كتاب الفهرست، ص٣٤٦. ابن أبي أصيبعة،
 عيون الأنباء، ص٣٤٦.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (بعقاقير).

<sup>(</sup>١٠) فيُّ (مُ) و(ع): فذاك. أ

<sup>(</sup>١١) عبارة اليوم التناد؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (إن شاء.. إلخ، في (م) و(ع): (الحوبة).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): السانَّا.

<sup>(</sup>١٤) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): انسيني.

<sup>(</sup>١٦) عبارة (وصلَّى الله. . إلخ) ساقطة في (م). وقد وردت هذه الخطبة الثالثة ثانية في (م) و(ع)، بينما وردت الخطبة الثانية ثالثة فيهما مع الحاق خاتمة الفصل بها.



## [الخطبة الأولي]

الحمد لله الذي لاطف قلوب أحبابه بأنسه وتقرَّب (١) إليهم بألطف تقريب، أباح جميل (١) جماله تعالى (٣) للمحبين فهو لهم نِعْم الحبيب، كم لهم (٤) تحت ستر الدجى من متيَّم عيشه بالأشواق يطيب (٥) ، نعَّم المجتهدين بالمسامرة وأظهر لهم من لطفه الشيء العجيب، أذابهم الوجد فإذا بهم من تقليب (١) الحب في تقليب (٧) ، فجّر من قلوبهم ينابيع الحكمة فأنبت من العرفان كل غريب، كل مجلس من مجالس أنسهم لسان أذكارهم فيه خطيب، كم لهم في ديوان القلوب من وارد (٨) أوراد وصادر (١) أذكار ودمع سكيب، وافرحتهم قسم لهم من التحقيق أوفر (١٠) نصيب، وزيد لهم من مزيد النظر نصيباً من نصيب (١١) ، هم الأصفياء الأتقياء النقباء أوفر (١٠) من خوفهم مراقبة الرقيب، نُغرة (٣١) إخلاصهم زائدة في ميزان القبول تتلقاهم الملائكة بالترحيب (١٤)، إذا فُتِح باب السحر حنُّوا إلى الذكر فلحنينهم بالأذكار تطريب، وأهل المعاصي في تيه الغفلة تدعوهم العبر ولا مجيب، توالت عليهم أسقام المعاصي فما ينفعهم طب ولا (١٥)

(Y) في (م) و(ع): «جمال».

(١) في (م) و(ع): التعرف).

(٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٥) عبارة «من متيم. . إلخ»، في (م) و(ع): «من نسم عينيه بالأشواق تطيب».

(٦) في (م) و(ع): «تقلب».

ع). (٨) في (م) و(ع): ﴿واردات،

(٧) في الأصل: (قليب)، والتصويب من (م) و(ع).

(١٠) فيُّ (مُ) و(ع): ﴿أُوفِي ۗ .

(٩) في (م) و(ع): المصادرة.

(١١) عبارة فوزيد لهم. . إلخ ساقطة في (م) و(ع). وقوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ آَحَسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، والزيادة هي النظر إلى الله هن؛ فقد روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب عن النبي على أنه قال: فإذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم هن، ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا لَلْمُسَنَى وَزِيادَةً ﴾ . مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم هن، وم الحديث (٢٩٧) ١٦٨/١٨)، ١٦٣/١.

(١٢) عبارة (النقباء تعوَّدوا»، في (م) و(ع): ﴿الْأَغْنِياء عُوضُوا».

(١٣) في (م) و(ع): فنقدة». والنُّغر: فراخ العصافير، وهو البلبل عند أهل المدينة، واحدته نُغَرة. ابن منظور، اللسان، فنغر»، ٢٢٣/٥.

(١٤) قوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسَنَةِ أُوْلَتِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْتَمُونَ حَسِيسَهَمَّ وَمُثَمَّ فِي مَا اَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿ لَا يَخْرُنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبُرُ وَنَلَقَّنَهُمُ الْمَلَتِكُهُ مَاذَا يَوْمُكُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبُرُ وَنَلَقَنَهُمُ الْمَلَتِكَةُ مَاذَا يَوْمُكُمُ اللَّهِ كَانَتُ ثُومُدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١].

(١٥) كلمة (ولا) ساقطة في (م) و(ع).

طبيب، مذُّوا بساط الأمل حتى طواه الموت وألقاهم في قليب، ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَنِيْدُوا مِن مَّكَانِ فَرِيبٍ ﴾ (١).

يا من سوَّف [۱۳۱] بالمتاب حتى شاب، يا من ضيَّع في الغفلة أيام الشباب، يا مطرودا بلنوبه عن الباب (۲) يا متعلِّقاً بالآمال وهي سراب، يا عامرا قنطرة الدنيا وهي خراب، يا شارباً خمر الشهوات بئس الشراب، عمرك في طاعة إبليس متى يكون المتاب، إذا كنت في الشباب غافلاً وفي المشيب مسرفاً (۳) متى تقف بالباب، كم عوملت على الوفاء فخنت ما هكذا يفعل (٤) الأحباب، الظاهر منك عامر والباطن ويحك خراب، كم عصيان كم مخالفة كم من (١٠) الأحباب، الظاهر منك عامر والباطن ويحك خراب، كم عصيان كم مخالفة كم من الشيب (٢٠) لهو وكيف (١٠) يجمل بالشيخ التصاب، أنت لو قدَّمت في متقادم (٩) عمرك الطاعة خفت عليها الحساب، كيف والعمر ولى في الغفلة وفي طلب الأسباب، إذا لم تبك عينك (١٠) بمدامع بأنسكاب (١١)، فمن يعيرك عينه تبكي بها من ذا يذوق مصيبة (٢١) المصاب، إذا أنذرك بمدامع بأنسكاب (١١)، معشر المذنبين هذا مأتم الأحزان فأين البكي والانتحاب، لأي يوم متى (١٠) يكون العتاب، معشر المذنبين هذا مأتم الأحزان فأين البكي والانتحاب، لأي يوم متى (١٠) دموعك وما صونها لعمري متى (١٠) إذا لم يهزك شفاء نسيم المواعظ فالشقاء [١٣٢] مثبوت (١١) في الكتاب، ليت شعري طواب، إذا لم يهزك شفاء نسيم المواعظ فالشقاء [١٣٢] مثبوت وأأخِذُوا مِن مَكَانِ فَيِهِ).

أبو عامر الواعظ رحمه الله تعالى قال<sup>(١٩)</sup>: «بينما<sup>(٢٠)</sup> أنا ذات ليلة أسير في بعض الجبال إذ<sup>(٢١)</sup> سمعت صوتاً حزيناً من قلب قريح وهو يقول: يا دليل الحائرين في

<sup>(</sup>١) سورة سبأ، آية ٥١. (٢) في (م) و(ع): «الأحباب».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (مسوفا).

<sup>(</sup>٤) عبارة (ما هكذا يفعل»، في (م) و(ع): (ما هذا فعل».

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) عبارة «الخطايا ترى»، في (م) و(ع): «الخطا». (٧) في (م) و(ع): «المشيب».

<sup>(</sup>A) في الأصل: اوطيف، والتصويب من (م) و(ع). (٩) في (م) و(ع): التقادم».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «عليك». (١٠) في (م) و(ع): (ذي انسكاب».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «مصيب»، والتصويب من (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): «المشيب».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «المشيب». (١٤) في (م) و(ع): «طرشه». (١٤) في الأصل: «لمن متى»، وفي (م) و(ع): «كم»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٦) عبارة «تدّخر التوبة»، في (م) و(ع): «تؤخر توبتك».

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): فتؤخره. ۗ مُكتوب، (١٨) في (م) و(ع): فمكتوب،

<sup>(</sup>١٩) القصة ذكرها شُعيب الحريفيش في الروض الفائق، ص١٠١.

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): البيناء. (٢١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

طريق(١) الفلوات، ومؤنس كل واحد(٢) في مُضِلّات الموحشات، أنت أنسى إذا أستأنس البطالون بسواك<sup>(٣)</sup>، وأنت فخري إذا أفتخر الجاهلون بغيرك<sup>(٤)</sup>. قال أبو عامر: فأسرعت نحوه وسلمت عليه فرد على السلام وقال: من أين أقبلت في سواد هذا الليل وإلى أين تريد؟ فقلت<sup>(ه)</sup>: رجل ضل عن الطريق، وقد سمعت منك كلاماً أثار بقلبي أحزانه، وأثار بلبي أشجانه. فصاح صيحة خر<sup>(١)</sup> مغشياً عليه، ثم أفاق وأخذ في البكاء، قلت: فلم هذا البكاء؟ قال: إني أكره الأماني. ثم ولى فأتبعته فأشرف على واد فجلس وهو يبكي، فقلت: رحمك الله إنى على غير الجادة. فأشتد بكاؤه وصياحه، فقال (٧): ويحك! و(٨)أين الجادة! و(٩) أين ذات اليمين! و(١٠) أين مراتب عليين. ثم ضرب على يدي وتَخطَّى فإذا نحن بجانب الوادي من الجانب الآخر(١١١). قلت: هذا الفجر قد طلع ونحن نحب الوضوء، فضرب بيديه (١٢) الأرض فإذا نحن بماء عذب زلال. فقال: دونك فتوضأ وتوضأت (١٣٦] ثمّ أَذَّن وأقام الصلاَّة، وصلى (١٤) وصليت معه، ثم (١٥) قال: يا عبد الله(١٦) قد دنت(١٧) مفارقتك إياي (١٨) فعليك السلام. فقلت له (١٩): بالذي أباح لك (٢٠) الرتوع في رياض الإقبال إلا جُدْت لي بالمصافحة، ومننت عليَّ بدعوة صالحة بعد المؤاكلة (٢١١)، ثم أومأت إلى مِزْوَدِي (٢٢٠) لأحله. فقال: أوجائع (٢٣٠) أنت؟ قلت: نعم. قال: شغلك (٢٤) قلبك عن التفكر في الملكوت بأكل القوت، و(٢٥٠)لو ذقت طعم اليقين وما أعد الله للمتقين للان خشوعك وهدأ جوعك، ثم ضرب بيده الأرض فإذا بقرص كأنها خرجت من التنور (٢٦)، فقال:

(٢) في (م) و(ع): امتوجها.

(١٢) في (م) و(ع): ابيدها. (١٤) في (م) و(ع): الفصلي).

(١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٢٠) عبارة «أباح لك»، في (م) و(ع): «أباحك».

(٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

في (م) و(ع): اوخرا.

الواو ساقطة في (م) و(ع). (١٠) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (طرق).

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): اقلت).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (وقال).

<sup>(</sup>٩) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة (من الجانب الآخر؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): الفتوضأت).

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: «يا أبا عبد الله»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): احانت.

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) عبارة (بعد المواكلة) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) المِزْود: وعاء يجعل فيه الزاد. ابن منظور، اللسان، فزود،، ٣/ ١٩٨. (٢٤) في (م) و(ع): ﴿شَغَلَتُۥ

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): ﴿أَجَائُعُ﴾.

<sup>(</sup>٢٥) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٦) في (م) و(ع): افإذا قرص كأنما أخرجت من نارها».

<sup>454</sup> 

دونك (١) يا بطال، إن له الله الله الله الله الله الله عباداً (٣) صدقوا في ترك الشهوات فأخدمهم الأكوان في الحياة وبعد (٤) الممات، ثم غاب عني فلم أره (٥) . شعر (٦):

ألِف النصَّنى فستقامه موجود قَلَّ يحول عن المنزار (۷) ودونه حَيْسران من أَلَم النفراق مُسوَلَّه ويحن من ظرب حنين نياقهم مالي أرى ذِكر النعندين بياقهم فجمى (۱۰) العُذَيب وقاطنيه (۱۱) أريدهم وينكومني مَن ليس بين جفونه وسَلُومني مَن ليس بين جفونه وسَلُوهم (۵۰) ردّ الجواب عليكم وسَلُوهم (۵۰) ردّ الجواب عليكم أمُخيَّمون على الحجاز فيَغندي

وجَفَا الكرى فمنامُه مفقودُ سهل العراق ووعده والبيئد سكران من خمر الهوى عِرْبيد بيد بيد أله مغمود (١) وكلُّ وَالله مَغمود أله مُغمود أله مُغمود أله مُغمود أله مُغمود أله مُغمود أله مُغمود الركاب في خَلَف (١٢) ولستُ أريد عين فناها (١٣٠) الدَّمع والتَّشهيد عين فناها (١٣٠) الدَّمع والتَّشهيد هل ما مُضَى لي في العُذَيب يعود (١٤١) [١٣٣] وأظسنَ أنَّ سوالسكم مُسردود وأظسنَ أنَّ سوالسكمم مُسردود أم عائدون إلى الجمعي فيعود [يح الكام]

يا راحلين (١٦) بلا زاد السفر بعيد، العين جامدة والقلب أقسى من الحديد، من أولى منك بالعزاء وأنت في المعاصي في كل يوم تزيد (١٧)، ما أيقظك الشباب ولا أنذرك الاكتهال ولا نعاك المشيب ما أرى صلاحك إلا بعيد، فديت أهل العزائم لقد نالوا أفضل مزيد، طووا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ودون، والتصويب من (م) و(ع). (٢) عبارة (عز وجل، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) ۚ في (م) و(ع): ﴿رَجَالاً».

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٥) في (م) و(ع) زيادة: (بعده.
 (٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: (قالق قلبي يحرم على المزار»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): ففيهاه. وتاه في الأرض يتيه: ذهب متحيراً وضل. وامرؤ تائه: ضال متحير. ابن منظور، اللسان، فتيه، ٣٨٠/١٣.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «عميد»، والتصويب من (م) و(ع). والعميد والمعمود الذي بلغ به الحب مبلغاً. ابن منظور، اللسان، «عمد»، ٣٠٠٥.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿يهوى، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «قاطنيهم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «حلب». (١٣) في (م): «أفناها»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٤) عبارة فعل ما مضى . . إلخ، في (م) و(ع): فإن كان تَسْأَلُ الْعَدْيْبِ يفيد،

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «واسألوهم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): قراحلاً.

<sup>(</sup>١٧) عبارة افي كل يوم تزيد، في (م) و(ع): اكل يوم جديد،

فراش النوم فلهم بكاء وتغريد، دموعهم تجري خدَّت في الخدود تخديد (۱) ما أنت من أهل الحب ولا من العشاق يا قليل الهمة يا طريد، يا مخنث العزم تدَّعي (۲) مقام الجنيد وأبي يزيد، فنيت (۲) عمرك في الهوى (٤) غيرك نال المقصود وأنت منه بعيد، غيرك على الجادة وأنت من الشهوة في أوجال (٥) وتنكيد، ترى (١) متى يقال فلان استقال يا له من وقت سعيد، متى تخرب ديار الهوى (۷) قبل أن يخرب عمرك الجديد، لو عاينت قلق التائبين وتململ الخائفين من هول (۱) الوعيد، غدرت ولم تعذر (۹) لهم في النوح والتغريد، إذا تذكروا (۱۱) أيام الصبا ذابوا من الحياء بزفرات تزيد، وإذا تعلقوا بذيل الدجى تدرعوا بثوب (۱۱) حزنه والتسهيد، فأنقلب ليلهم نهاراً في طلب المزيد، جعلوا قرة أعينهم في الفقر والزهد (۱۲) والتزهيد، لا جرم أن أن العرام (۱۳) في النظر (۱۱) إلى المحبوب وأعطى طالبهم فوق ما يريد، وأهل أن (۱۳) قرة أعينهم أن أي الغفلة الشباب والمشيب، ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَلَيْدُواْ

إبراهيم بن يسار (١٦) رحمه الله تعالى قال: «مررت أنا ويوسف في طريق الشام، فوثب إليه رجل فسلم عليه وقال (١٥٠): يا يوسف عظني بموعظة أحفظها عنك. فبكى وقال (١٥٠): أعلم يا أخي أن أختلاف الليل والنهار يتعاونان على هدم بنيتك (١٩) وفناء عمرك وأنقضاء أجلك، فلا تطمئن يا أخي حتى تعلم أين مستقرك ومصيرك غدا يوم تجزى كل نفس بما كسبت». شع (٢٠):

# باتت تسرى من (٢١) العقيق رامَة يسا بُسعُده لولا السغسرام نسطسرا

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (أخاديد».(١) في (م) و(ع): (دع».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «أفنيت».(٤) في (م) و(ع): «اللعب».

<sup>(</sup>٥) عبارة «من الشهوة.. إلخ»، في (م) و(ع): «من الشهوات في أرحال». والوجل: الفزع والخوف. وقد وجِل وجَلاً، وفي قلبه وَجَل، وفي قلوبهم أوجال. الزمخشري، أساس البلاغة، «وجل»، ص٦٦٦. ابن منظور، اللسان، «وجل»، ٧٢٢/١١.

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٧) في (م) و(ع): «اللهو».

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «ذكر».(P) في (م) و(ع): «تعذ».

<sup>(</sup>١٠) في (ع): «تذاكروا». (١٠) في الأصل: «بثبوت»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): ﴿والتزهدِ . ﴿ (١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «بالنظر». (١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) إبراهيم ذكره ابن حجر في لسان الميزان، ٧/ ١٦٨؛ فقال: إبراهيم بن يسار الرمادي، ولم يذكر له ترجمة.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «فقال». (١٨) في (م) و(ع): «ثم قال».

<sup>(</sup>١٩) في (ع): «بيتك».

<sup>(</sup>٢٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات وردت في الخطبة الأولى من الفصل الحادي عشر.

<sup>(</sup>۲۱) في (م) و(ع): «على».

ترى بأبصار الهوى ما لا يُرى أوظراً تبغي بها أم خطراً (٢) إنْ وَصَلَت هل من قِرى ولا قرى ولا قرى ولا تخاف من دُجَى تَحَيُّرا لولا أعتراضات الهوى (٣) ما عثرا ونورت روضا (٥) وفاضَت غُلُرا (٢) ولا أرْتَعَت إلا القلوب زهرا كائما تأخذ عنهم خبرا [١٣٤] كأنما تأخذ عنهم خبرا [١٣٤] قل لي متى صار القريض منكرا عيدنا ولا جور العسرام أثرا

طوی لها(۱) الشوق البعید فأنبرت واها لها ما للجمعی ومالها ولا یُسفید قسولها بسرامی لا تَسْتَکیه مین وَجا تعییرا لا تَسْتَکیه مین وَجا تعییرا لا باس یا سائقها إنْ عَشَرَت رِفْقاً فلو جاز(۱) السحاب طَرْفها ما(۱) وردت إلا(۱) الدموع مَنْهلاً تعیی الی حُداتها أعناقها تحدو(۱) بشعری فتمیل طربا(۱) من جسدی خشبك لم یُبْق الهوی(۱۱) من جسدی

#### [الخطبة الثانية]

الحمد لله الذي وهب للعقول (۱۲) لطائف المدارك وخزائن الأفكار، كتب في ألواح الفطرة (۱۲) تعريف المعارف وشرح الأسرار، ألقى عليه درس (۱۲) علم المعلومات وتطوير الأطوار، وأقام له دليلاً (۱۵) على وحدانيته تعالى (۱۱) أظهر من ضوء النهار، ألَّف بحكمته بين اللطيف والكثيف وكنفه من الحكمة بمقدار (۱۷) نظم شمل الجسم بواسطة الروح فاستقر له في دار البدن القرار (۱۸)، شرفه بتشريفه (۱۹) ونفخه وأظهر فيه خطوط الأقدار، جعل أفعاله

- (١) في (م) و(ع): الده.
- (٢) في األصل: (عطرا)، والتصويب من (م) و(ع).
- (٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
- (٤) عبارة ارفقا فلو جازا، في (م) و(ع): القفا فلو جادا. (٥) في (م) و(ع): انورا١.
  - (٦) غُلُر جمع الغدير. ابن دريد، جمهرة اللغة، (درغ)، ٢/ ٢٥١.
- (٨) ني (م) و(ع): (غير).
- (٧) ني (م) و(ع): داره. دده
- (٩) ني (م) و(ع): ايحدو).
- (١٠) في الأصل: اتطربا، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١١) في (م) و(ع): «النوى.
- (١٢) في (م) و(ع): «العقول». (١٣) في (م) و(ع): «الفطر».
  - (١٤) في (م) و(ع): «دروس».
  - (١٥) عبارة (وأقام. إلغ، في (م) و(ع): (أقام له الدليل).
    - (١٦) الكلمة سأقطة في (م) و(ع).
  - (١٧) عبارة فوكنفه . إلخه، في (م) و(ع): فبكيفية من الحكمة ومقداره.
  - (١٨) في (م) و(ع) زيادة: «حجبه عن مدارك المدارك فلا تدركه الأبصار».
- (١٩) عبارة «شرفه بتشريفه» ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: =

تعالى (١) دليلاً عليه لذوي الاعتبار، صفَّى لهم مجاري الفهم من سُدَد الأكدار، حمى إقليم قلوبهم غيرة من الأغيار، حليتهم مثبوتة في ديوان الخواص بحلل(٢) الأبرار، خلع عليهم خلعة (٣) المدائح مرقومة برسم الأخيار (١)، ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ۚ إِنَّنَا ۚ مَامَكَا فَأَغْفِ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِينَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ المُتَعْبِينَ وَالشَهِينَ وَالْقَنْدِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالسُّنْفِينَ بِالأَسْمَادِ ﴾ (٥٠).

يا أخي أدخر من البضائع ما هو أعود عليك(٢) بالأرباح، صاحب بضائع(٧) التقوى في إقليم القبر ترتاح، أحسن الثياب في سوق الحساب ثياب الزهد لصاحبه أفراح، سلع الفقير تأتيه (٨) في إقليم الآخرة لكل ناظر إليها أقتراح، من رافق ركائب<sup>(٩)</sup> تتجافى (١٠) أصبح (١١) المنزل أسعد صباح، والمنقطع في أعقاب الركب (١٢) مُثْخَن من الحرام بالجراح، [١٣٤] إن لم تلتحق بساقة الركب(١٣) وإلا فعليك بالبكاء(١٤) والنواح، معدن الذهب لا يظهر إلا في ظُلُم (١٥) الليل لذي (١٦) أعين صحاح، فيضع عليه علامة تستره من الافتضاح، فإذا طلعت عليه (١٧) شمس القيامة جنى ما أدَّخر وما عليه من (١٨) جناح، ذهب الأنس في معدن (١٩) الدجى ليس لهم عنه براح، وضع عليه المجتهدون رماد(٢٠) الحزن(٢١) فهو لهم مباح، وأهل الغفلة مردودة أعمالهم فلا يقبل منهم صلاح(٢٢)، كم وعظهم المشيب(٢٣) كم أنذرهم المساء والصباح، فديت قلوب التاثبين كم (٢٤) عادت من الظلام إلى الأنوار، ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا

(0)

<sup>﴿</sup> وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَيْنَ مَادَمَ وَكَلْلَئِكُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَنَقْنَتُهُم مِن ٱلطَّيْبَنَتِ وَفَضَّلْنَكُمْ عَلَى كَثِيرِ مِثَّن خَلَقْنَا تَشْفِيلُكُ [الإسراء: ٧٠].

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والمعنى: أن الله ﷺ خلق أفعال العباد وأعمالهم. (1)

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «خلعت عليهم خلع». في (م) و(ع): «بخلي». (٢)

عبارة البرسم الأخيار،، في (م) و(ع): البوسم الاختبار. (1)

سورة آل عمران، آية ١٦ ـ ١٧. (٧) في (م) و(ع): الصانع). في الأصل: ﴿إليك، والتصويب من (م) و(ع). (7)

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «رفائق». **في (م) و(ع): النافقة!. (**A)

<sup>(</sup>١٠) قوله: «تتجافى» إشارة إلى الآية الكريمة التي تصف الصالحين: ﴿ نَتَّجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدَّعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعُنا وَمِمَّا رَزَقَننَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [السجدة: ١٦].

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «صبَّح». وأصبح القوم: دخلوا في الصباح، وأصبحنا وأمسينا أي صرنا في حين ذاك، وأما صبَّحنا ومسَّينا فمعناه أتيناه صباحاً ومساءً. ابن منظور، اللسان، (صبح،، ٢/٢٥.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «الفجر». (١٢) في (م) و(ع): ﴿النَّومِ ٩٠

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿ظلامُهُ. (١٤) في (م) و(ع) زيادة: «والصياح».

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): «لذوي».

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٩) في (م) و(ع): المعادن،

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): «الحرق». (٢٠) في الأصل: «ورماد»، والتصويب من (م) و(ع). (٢٢) عبارة فغلا يقبل.. إلخ»، في (م) و(ع): «فلا تَقْبل الإصلاح».

<sup>(</sup>٢٤) في (ع): «كيف». (٢٣) في (م) و(ع): «الشيب».

ءَامَتُنَا فَاغْفِدْ لَنَا ذُهُويَنَنَا وَقِينَا عَذَابَ النَّادِ ۞ العَسَنبِينَ وَالفَسَيْفِينَ وَالْفَسَنفْوِينَ وَالْفَسَنفْوِينَ بالأستكار ﴾.

قالت عائشة بنت سليمان(١): زوج يوسف بن أسباط قالت(٢): «قال لي يوماً إني لأشتهي على الله ثلاثة أشياء (٣٠). قلت: وما هن؟ قال: أشتهي على ربي ﷺ أن أموت حين أموت وليس في ملكي درهم، ولا يكون<sup>(ه)</sup> علي دين، ولا على عظميّ لحم. قالت: ولقد أعطاه الله تعالى (٦) ذلك كله. و (٧)قال لي في مرضه (٨): هل بقيت (٩) نفقة؟ قلت: لا. قال: فأي شيء ترين؟ قالت(١٠٠): قلت: أخرج هذه الخابية (١١) للبيع. قال: لا، إذا فعلنا ذلك أنكشف أمرنا للناس وقالوا(١٢) إنما باعوها من الحاجة. قالت<sup>(١٣)</sup>: وكان عندنا خروف أهداه إليه<sup>(١٤)</sup> بعض أصحابه، فأمر به فبيع بعشرة دراهم. فقال لي (١٥٠): إغزِلي منها درهما لحنوطي، [١٣٥] وأنفقي سائرها. قالت: فمات رحمه الله تعالى (١٦)، ولم يبقُ في البيت (١٧) إلا الدرهم الذي أمر به للحنوط». شعر(١٨):

عسى من كُسَى الجسم السقام يعوده ومن سَلَب الجفن المنام يُعِيده

عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع). (0) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٤)

الواو ساقطة في (م).

(١٦) عبارة (رحمه الله تعالى؛ ساقطة في (م) و(ع).

في (م) و(ع): ابقي عندك. في (م) و(ع) زيادة: ﴿الَّذِي تُوفِّي فَيهِ﴾.

(١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٦) الكلمة ساقطة في (ع).

(١٢) عبارة اللناس وقالوا، في (م) و(ع): اوقال الجيران.

(١٣) في (ع): قال،

(١٤) عبارة اأهداه إليه، في (م) و(ع): اقد أهداه له.

(١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٧) عبارة (في البيت) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١) هي عائشة بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، وأمها أم جعد بنت جعفر بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، تزوجها عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. وكان أبوها سليمان شريفاً جواداً، ولي البصرة للمنصور. البلاذري، أنساب الأشراف، ٤/ ١٧٠. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٤١ ـ ١٦٠هـ، ص١٥٩. الصفدي، الوافي بالوفيات، ١٠٦/٦.

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٦٥/٤. ويوسف هو يوسف بن أسباط الزاهد، من قرية يقال لها شيح، أحد مشايخ القوم، له مواعظ وحِكُم، وكان مرابطاً بالثغور الشامية، وتوفي سنة ١٩٩هـ ـ ٨١٥م. ابن الجوزي، الصفة ٢٦١/٤. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ۱۹۱ ـ ۲۰۰هـ، ص۶۸۵.

عبارة (على الله. . إلخ، في (م) و(ع): (من الله تعالى ثلاث خصال، إلا أن كلمة (تعالى) ساقطة في (ع). (٣)

<sup>(</sup>١١) الخابية وهي الحُبِّ، والحُبُّ: الجرة الضخمة، وهو الذي يجعل فيه الماء. ابن منظور، اللسان، (خبأً، ۱/۲۲، و«حبب»، ۱/۹۹۸.

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>454</sup> 

فما يُبرئ المجهود إلا مُعِلّه ويكتم<sup>(١)</sup> خوف الكاشح<sup>(٢)</sup> الصبُّ حُبَّه ولو سَلِمَت أعضاؤه من نكاله أأرجو سكُونَ القلب والقلب<sup>(٣)</sup> خافِقٌ أجب ربي نجد ولولا حلوله وأهسوى نحسزامه (٦) ولسولا ظِسبَساؤه دعوا البان إن لم تُثن أغصانه الصبا ولا تردوا ماء العُلْيب (٨) فربسا وشاك إلى الأطلال وقفة ذي الهوى أيَنشد شعراً أو يُنَاشد قلبه يثوب على (١١١) الشكوى فقلت له أتّند فيا(١٣) لائم المشتاق كُفَّ فإنَّما أتَذْعو إلى السلوان قلبي والهوى

ويُنقص داء الحب إلا مريده ويجحده لو كان يُغنى جحوده لأبطل حكما أسجلته شهوده لِـوَشـك الـهـوى(٤) أعـلامـه وبُـنـوده لَـمَـا شَـاقَـنـي نَـعْـمَـانـة وبَـرُوده (٥) لَمَا كان دمع العاشقين يجوده سُحَيراً فأنفاس (٧) الغرام تميده فرائس غِزلان (٩) العُذَيب (١٠٠) أسوده برسم بعيد بالعهاد عهوده وهمل نافع نمسدانه ونمسيده فما(١٢) كلّ مَنْ يشكو الغرام يفيده مَلامَته في الحبُّ مما يزيده (١٤) إلى غير ما تدعو(١٥) إليه يقوده [بحر الطويل]

يا تائهاً في الشقاء<sup>(١١)</sup> بلا دليل ولا زاد، متى تسمع بوق الرحيل فتعمل في الاستعداد، إلى متى في تيه الشقاء والعمر في بعاد، [١٣٥ب] واحسرة(١٧٠) عليك على الدوام من المعاصي

(۱۷) في (م) و(ع): «واحسرتي».

في (ع): ﴿أَيكُتُمَّا. (1)

الكاشح: مُضمر العداوة. الفيروزآبادي، القاموس، (كشح)، ص٣٠٥. **(Y)** 

في (م) و(ع): ﴿والحيُّ . (٣)

في (م) و(ع): «لوشك النوى». ووَشْك البين: سرعة الفراق. ابن منظور، اللسان، «وشك»، ١٠/١٠ه. (٤)

عبارة انعمانه وبروده، في (م) و(ع): انعماؤه وزروده. والزرود مقصود بها غضاضة العيش وسهولته؛ يقال عشب زرد: (0) غض، وطعام زمط وزرد أي لين سريع الانحدار . ينظر: المحيط في اللغة للصاحب بن عباد، ﴿زردٌ، ٩/ ٢٩، ولسان العرب لابن منظور، (زرد)، ٣/ ١٩٤. والنَّعمان هو فعلان من نُعْمة العيش، ونَعمة العيش: حسنه وغضارته. والبَرود: البارد، والبَرود ما ابْتُرِد به، وليلة باردة العيش وبَرْدَته هنيئته. ابن منظور، اللسان، «نعم»، ١٢/ ٥٨٢، و«برد»، ٣/ ٨٣، ٨٤.

<sup>(7)</sup> 

في (م) و(ع): «النقيب». **(A)** 

عبارة الفرائس غزلان، في الأصل: «أصغر بغزلان»، وفي (ع): الغزلان»، والتصويب من (م). (٩)

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): «النقيب».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: النياء، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «تزيده».

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿الصَّلَالُ ﴾.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): اعن، (١٣) في الأصل: ﴿فلا ﴾، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): «تشكو».

تزداد، ظاهرك مبهرج (۱) بالرياء وافضيحتك عند النقاد، أفنيت (۱) شبابك في جمع المال وفي المشيب مريض ما تعاد، ألهاك الهوى عن طلب الآخرة ما أراك معتقداً أنك تعاد (۱) العمر مضى في الغفلة (٤) قل لي متى تتيقظ وماضي الصبا ما يعاد، يا أبرد من كانون (٥) ويا أسكن من جماد، متى تكون أحر من كانون وفي عزيمتك أنقياد (١) ، يا مخنث الهمة دع عنك عزائم الأنجاد، عند ذكر الدنيا أنت يقظان وعند ذكر الآخرة غلبك (١) الرقاد، بعت الدين بالدنيا سيظهر خسرانك (٨) على رؤوس الأشهاد، ما ينفعك الاعتذار غداً بالأهل والأولاد، الرياء في الظاهر والقبائح في الباطن لمثل هذا البلاء يراد، مجلس الوعظ حوض الكوثر كم إليه من وراد، هذا يسقى بقدر نياته (٩) وكم من محروم عنه يذاد، إذا أنقضى المجلس ولم تقض دَيْن التوبة فلا بد من سجن البعاد، فلله ما أجمل ركب التائبين ما أجملهم (١٠) في الأسفار، التوبة فلا بد من سجن البعاد، فلله ما أجمل ركب التائبين ما أجملهم (١٠) في الأسفار، والدين يَعُولُونَ رَبِّنَا إِنَّا المَّكِا فَاغَفِرْ لَنَا دُنُوبُكَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ الله المَكِينِ وَالفَكِينِ وَالْقَانِينِ وَالْفَكِينِ وَالْفَكِينَ وَلَا عَدَابَ النَّادِ الله وَالْعَلَا وَالْفَلْمِ وَالْفَلَا وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمِ وَالْفَلْمُ وَالْفَلْمُ وَالْفَلْمُ وَالْمُ وَلَا عَدَابُ النَّالِ وَلَا عَدَابُ وَالْمَانِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْفَلْمُ وَالْمَالِ وَلْمَا وَالْمَالِ وَالْمَالَا وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَ

قال بعضهم (۱۲): جاورني فتى وكنت أؤذن (۱۳) للصلاة، فإذا صليت صلى ثم دخل إلى منزله، فكنت أتمنى أن أقضي (۱٤) له حاجة، قال (۱۵) لي يوماً: أعرني مصحفاً أقرأ فيه، فلفعت له مصحفاً، فضمه إلى صدره ثم قال: ليكون (۱۲) لي ولك اليوم شأن. ثم غاب يومه، فلما صليت [۱۹۳] العشاء الآخرة أتيت إلى الدار التي هو فيها؛ فإذا فيها دلو ومطهرة وعلى بابه ستر، فدفعت الباب فإذا هو ميت والمصحف في حجره، فأستعنت على حمله على سريره، وبقيت ليلي أفكر في كفنه، فلما أذنت للفجر دخلت المسجد لأركع فإذا كفن (۱۷) ملفوف، فأخذته وأقمت الصلاة، فلما سلمت فإذا على (۱۸) يميني مالك بن دينار وثابت البناني وصالح المري رحمهم الله تعالى (۱۹)، فقلت: ما شأنكم؟ فقالوا: مات في جوارك الليلة أحد؟ قلت مات شاب، فقالوا: أريناه. فلما دخلوا عليه كشف مالك الثوب عن وجهه ثم قبًل قلت عالى (۲۰): مات شاب، فقالوا: أريناه. فلما دخلوا عليه كشف مالك الثوب عن وجهه ثم قبًل

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (بهرج). (٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٣) أي يعاد بعثك يوم القيامة للحساب.
 (٤) في (م) و(ع): «العمر ولى في غفلة».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «كافور»، والتصويب من (م) و(ع).
 (٦) في الأصل: «انقاد»، والتصويب من (م) و(ع).

(٧) في (٥) و(ع): «غلب عليك».

<sup>(</sup>٨) عبارة (سيظهر خسرانك)، في (م) و(ع): (ستظهر حسرتك).

٧٠) عباره مسيطهر عسرانت ، في رم، ورم، عسطهر عسرتت. (٩) في (م) و(ع): «نيته». (١٠) في (م) و(ع): «أنجبهم».

<sup>(</sup>١١) الآية في (م) و(ع): ﴿ التَسَيْرِينَ وَالشَكَيْثِينَ وَالْتَكَيْنِينَ وَالْسُونِينَ وَالْسُونِينَ وَالْسُنَانِينَ بِالْأَسْمَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣/٥٥٥.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: فأذنه، والتصويب من (م) و(ع). (١٤) عبارة فأن أقضي، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): (فقال). (١٦) في (م) و(ع): اليكوننا.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «بكفن». (١٩) عبارة «رحمهم الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع). (٢٠) في (م) و(ع): «فقلت».

موضع سجوده، ثم قال: بأبي وأمي أنت<sup>(۱)</sup> يا حجاج<sup>(۲)</sup>، كنت إذا عرفت في موضع<sup>(۱۲)</sup> تحولت إلى غيره، وجاء كل واحد منهم بكفن، فأعلمتهم قصة الكفن فكفناه فيه، وما كدنا نرفع جنازته من كثرة أزدحام الخلق عليه رحمه الله تعالى ونفعنا به (٤)». شعر (٥٠):

يَشيم وَمِيض البرق فيه (٢) سَقامه فما هو للبلوى بنجد معَرّضٌ ينزيد على لَمْع البُروق أشتِياقه وما ذاك إلا أنّ مَنْ سَكن الحِمى يُطيع بنا الواشي فيُبدي مَقَاله لَعَمْر اللُّواحي كيف يَلْحون نازحاً يُرى(٩) حاضراً شطَّت به الدار أو دَنَت يذكّرنا(١٠٠) البرق الحجازي لَمْعة ويهدي لنا منه النسيم تحية دَعوني وروض الحزن علَّ صَبَابتي وخلُّوا الصّبا تُطْفي التِهابي ونكّبُوا<sup>(١٢)</sup> فمن عجبي (١٣) أن الصبا تخمد الهوى

ويشفؤى غنناء النؤذق وحبو جنسامته بــدا بَــرقُـه أو نــاح وَجــدا حَــمــامُـه وَيَقُوى عَلَى سَجْع<sup>(٧)</sup> الحَمَام ضِرَامُه<sup>(٨)</sup> على عِلمه أنَّ القلوب خِيامه ويتعصي بنا اللاحي فيُخفى مَلامه وفيى السبر منه تبوره وتبسامه وما واحد نَأى الهوى ومقامه [١٣٦] وليس سواء ومضه وأستسامه هى العَرف إذ عَرف النسيم سلامه تحفّظ (۱۱) منها شبحه وخزامه مقالتكم فالوجد زاد ضرامه ويُذْكيه (١٤) وَقُدا دمعه (١٥) وأنسجامه

[بحر الطويل]

# [الخطية الثالثة]

الحمد لله الذي تعرف لقلوب العارفين فعرفوه، نزه أسرارهم بالتوحيد(١٦) فبتنزيهه(١٧)

(٨) في (م) و(ع): اغرامها.

نی (م) و(ع): دبابی انت وامی، **(1)**:

**<sup>(</sup>Y)** هو الحجاج العابد، ذكره ابن الجوزي من المصطفين من أهل البصرة. ابن الجوزي، الصفة، ٣/ ٣٥٥. والمتنظم ١٤٨/٧.

عبارة (في موضع)، في (م) و(ع): ابموضع). **(T)** 

عبارة امن كثرة. . إلغه، في (م) و(ع): امن كثرة الخلائق. **(1)** 

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (0) (٦) ني (م) و(ع): دوهوا.

في الأصل: السمعة، وهي من (م) و(ع). **(Y)** 

نى (م) و(ع): «ترى». (٩) (١٠) في الأصل: الذكرنا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿أَتَخْفُضُهُ، والتصويب من (م) و(ع). وتحفُّظُت الكتاب: استظهرته شيئاً بعد شيء. ابن منظور، اللسان، حفظ، ٧/ ٤٤١.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «واكففوا»، والتصويب في (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): اعجبا.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: قويدنيه، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ففي التوحيدة.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «معي»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في الأصل بياض، وهي من (م) و(ع).

نزهوه، قربهم إلى حضرة الجمال فبجماله (١) وصفوه، طوى لهم مادة (٢) السلوك وصفاهم من ظلمة الطبع فشاهدوه (٢٦)، أثبت في ديوان القضاء الشقاء (٤) والسعادة والمحبوب والمكروه، بسط بساط الخلوة في مجلس الدجى فعبدوه، و(٥)عطر محاريب صدورهم بأزهار الأذكار و(٢)أعطى لهم(٧) ما سألوه، فكم(٨) بين محبوب ومبعد(٩) هذا ساعده التوفيق وهذا خذله(١٠) القضاء فما رحموه (١١١)، فيا معشر المذنبين كم ذا التعامي والحق واضح رأيتموه، كم وعظكم (١٢) الأيام والشيب كأنكم ما سمعتموه، كم تسبلون الأستار على المعاصي (١٣) أما تعلمون أنكم (١٤) بعين من تعصوه، ﴿وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ﴾ (١٥)، فسبحان من شهدت له القلوب بالربوبية وعنت الوجوه (١٦١)، أحمده حمد من لعفوه عن ذنوبه يرجوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد [١٣٧] بها(١٧) إذا عنت الوجوه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله شفيع الأمم (١٨) يوم يستشفعوه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه (١٩) ونصروه.

يا أخي أنظر كل<sup>(٢٠)</sup> يوم في دستور عملك قبل أن<sup>(٢١)</sup> يتلف رأس المال، في ديوان المفالس<sup>(٢٢)</sup> أنقطعت بك<sup>(٢٣)</sup> الآمال، ما أجمل حلة الزهد وأحلاها (٢٤) من حال، يا من عليه بقايا الطاعة أما علمت أن الأيام<sup>(٢٥)</sup> عليك عُمَّال، النهار يطلبك بالتحصيل والليل يطلب قبض المبلغ من الأعمال، أسع ويحك في أيام الشباب وحصّل ما ينجي من الأهوال، من عزم على

```
عبارة اقربهم. . إلخ، في (م) و(ع): الهاموا في حبه وبجماله.
                                                            (1)
```

في (م) و(ع): (بادية). **(Y)** (٣) في (م) و(ع): الفشهدوه).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «الشقاوة». (٥) الواو ساقطة في (م) و(ع). الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٢)

<sup>(</sup>٧) عبارة (أعطى لهم)، في (م) و(ع): (أعطاهم). (A) في (م) و(ع): الهما.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): المبعودة. (١٠) في (مُ) و(ع): الخانه.

<sup>(</sup>١١) عبارة فقما رحموه، في (م) و(ع): فقارحموه. (۱۲) في (م) و(ع): ﴿وعظتكم).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿الأسرارِ﴾، وهي من (م) و(ع). (١٤) الكلمة ساقطة في (ع). (١٥) سورة البقرة، آية ٢٣٥.

<sup>(</sup>١٦) عبارة افسبحان. . إلخه ساقطة في (م) و(ع). وعنوت للحق عُنُوًّا خضعت، وعنوت لك خضعت لك

وأطعتك، وقيل: كل خَاضع لحق أو غيره عَانٍ. ابن منظور، اللسان، (عنا،، ١٠١/١٥. (١٧) عبارة فأشهد بها، في (م) و(ع): فأستعدها.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): ﴿الْأُمَّةُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٩) عَزَره عَزْراً وعَزَّره: أعانه وقواه ونصره. ابن منظور، اللسان، «عزر»، ٥٦٢/٤. (۲۰) في (م) و(ع): (كم).

<sup>(</sup>٢١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) في (م): «المفاليس». (٢٣) في (م) و(ع): دبه. (٢٤) في (م) و(ع): ﴿وأحلى حلاها».

<sup>(</sup>٢٥) في (م) و(ع): ﴿الْأَعْمَالُ﴾.

<sup>401</sup> 

وفاء الدَّيْن عامل نفسه بالإقلال، واعجبا<sup>(۱)</sup>كم أسلِّيك عن<sup>(۱)</sup> الشهوات وأنت تكثر عنها السؤال<sup>(۱۲)</sup>، فتأمل<sup>(۱)</sup> ما تستحسن من الدنيا تره حقيقة <sup>(۵)</sup> كالخيال، وذُلِّ الاكتساب بعد الحساب على ما يُسْمع وما يقال، دع عنك حديث الرباب وزينب وسل عما ينفعك في المال، ظاهر مزين وباطن مشحون بقبيح الفعال، ما كفى دينار عملك بَهْرَج إلا وكُسْره ظاهر فمن عليك <sup>(۱)</sup> يحتال <sup>(۱)</sup>، العجب والرياء والسمعة والدعوى وحال حرمانك ما حال، واخجلتك بين يدي <sup>(۱)</sup> نقاد الحساب إذا عاينت تلك الأهوال، معشر التائبين هذا مأتم الأحزان هذا مندب الضَّلَّال، فبادروا إخواني قبل أن تطلبوا العمل فما <sup>(۱)</sup> تجدوه، ﴿وَاعَلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنْ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنْ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنْ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي

قال إبراهيم بن المهلب رحمه الله تعالى (١٠) [١٣٧٠]: "رأيت في بعض السياحات (١١) شاباً ما معه أحد، قد أنقطع عن الناس، وهو قائم يصلي، فأنتظرته حتى فرغ من صلاته، فقلت (١١): يا فتى، ما (١٦) معك مؤنس هاهنا؟ قال (١٤): بلى. قلت: وأين (١٥) هو؟ قال: أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي. فعلمت أن عنده معرفة، فقلت (١١): أما معك زاد؟ قال: بلى. قلت: وأين (١٧) هو؟ قال: إيمان صادق وتوكل واثق. فقلت: هل لي في مرافقتك (١٨)؟ قال (١١): إن الرفيق يشغلني عنه (٢٠). قلت (١١): أما تستوحش في هذه البرية؟ فقال: إن الأنس بالله قطع عني كل وحشة. فقلت: من أين تأكل وما معك طعام (٢٢)؟ فقال: إليك عني يا ضعيف اليقين. فقلت (٢١): سألتك بالله تعالى (١٤) إلا ما (٢٥) أعلمتني. فقال (٢١): الذي غذاني في الأحشاء صغيراً تكفّل برزقي كبيراً. فقلت (٢٢): على كل حال؟ قال: حد

```
(١) في (م) و(ع): «واعجباه». (٢) في الأصل: «من»، والتصويب من (م) و(ع).
```

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «التسال». (3) في (م) و(ع): «تأمل».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (تر حقيقته». (۷) في (م) و(ع): (تحتال».

 <sup>(</sup>A) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (P) في (م) و(ع): (فلاء.

<sup>(</sup>١٠) تقدمت القصة في الخطبة الثالثة من الفصل السادس.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «السياحة»، والتصويب من (م) و(ع). (٢٠) م. ( ) . ( ) . (تا ما ت

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): فقلت له». (١٣) في (م) و(ع): فأما».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «فقال». (١٥) في (م) و(ع): «فأين».

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): قلت». (١٧) في (م) و(ع): قلين». (١٧) في (م) و(ع): قلين». (١٨) في (م) و(ع): قلل». (١٨)

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): «هل لك في مرافقتي». (١٩) في (م) و(ع): «فقال». (٢٠) في (م) و(ع): «عنك». (٢١) في (م) و(ع): «فقلت».

<sup>(</sup>٢٢) عبارة «وما معك طعام»، في (م) و(ع): «وما طعامك».

<sup>(</sup>۲۷) في (م) و(ع): اقلت.

معلوم ورزق مقسوم ووقت مفهوم<sup>(١)</sup>، فإذا أحتجت إلى الطعام وجدته في أي وقت شئت<sup>(٢)</sup>».

يا بانة الجَرْعاء هل من عَطْفَة يَهُوى حَصى (٥) ماء العُذَيب لأنه وتَسشُوفُه تسلسك السرُيساض لأنَّسهسا وتَنَسَّمَت ربح الوصال فأظفأت ولقد رَماني الوَجْد عن قوس (٨) الهوى وهربت من نار الهوى وعذابها وسَريْت في ليل الشَّباب فلم أصِل وعجبت من قلبى وطول ثباته ذهب الزمان وما ظَهِرْت بـطائـل وإذا تصفَّحْتُ الشبيبة (١٠) لم أجد فأزددتُ في حبُّ الشقاء لحاجة

فتريح(١) قلباً في هواك معذَّباً ما ذال يَرْشُف (٢) منه (٧) ثَغْرا أَشْنَبا لبست على الأهضاب وشيا مُذهبا بالقُرْب ما أذكى البعاد وألهبا وأصابىنى (٩) ورمينتُه فىتنكُّب نحو السّلوُّ فلم أجد لي مَهْرِبا [١٣٨] أدنى نهاد الشّب إلا مُستُعَبا كلفأ وكنت عهدت قلبى قلبا ممَّن أحبُّ فأستلذ المشرب لى من يذكرنى بأيام التسبا ولربِّما كان الشقاء محبِّبا

[بحر الكامل]

بالله أعِرْني سمعك حتى أحدثك بالحديث(١١) الصحيح، إياك وبهرج الرياء فرونقه عند نقاد الحساب قبيح، العمر ضيف لا يتخلف عن إكرامه إلا الشحيح(١٢)، أيام الشباب(١٣) روض أنيق وطير قوامه<sup>(١٤)</sup> فصيح، وأرض المشيب مجدبة ليس فيها ظل لمستريح، إن<sup>(١٥)</sup> فاتتك الأرباح في الشباب فأنت في الكبر على ظهر العجز طريح، سفينة عمركَ داخَلَها(١٦) ماء الضعف وما وافقها من الطاعة ريح، وزاد قواك نفد وماء شبابك فرغ وجواد عزمك(١٧)

(٨) في (ع): دقومه.

(١٢) في (م) و(ع): الشحيحا.

(١٤) في (م) و(ع): ﴿قُواهُۥ

في (م) و(ع): «وقت مفهوم ورزق مقسوم». (٢) في (م) و(ع): «أردته». (1)

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الثالثة من الفصل السادس. (٣)

في الأصل و(م) و(ع): «تعلُّل»، والتصويب من (ب). (٤)

فى الأصل: (حي)، والتصويب من (م) و(ع). (0)

في الأصل: (يشرب)، والتصويب من (م) و(ع). (٢)

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «منك».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): الفأصابني ١.

<sup>(</sup>١٠) في الأصلّ: «المشيبة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «بالخبر».

<sup>(</sup>١٣) عبارة «أيام الشباب»، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿فَإِنَّهُ.

<sup>(</sup>١٦) في (م): الدخلها). (١٧) عبارة (وجواد عزمك، في الأصل (وعمرك، وفي (م) و(ع): (وجواد عمرك، وهي من (ب).

جريح، فبادروا(١) السباحة إلى ساحل التوبة قبل أن يصيح الصائح(٢)، إذا لم تبك عينك على مصابك فما أرى عقلك صحيح، إذا كنت لا تركب مركب التوبة وسباحة (٣) الندم لا تحسن فما<sup>(1)</sup> في موزون صلاحك ترجيح، ونجائب النجاة<sup>(ه)</sup> لا تركب وطريق<sup>(٦)</sup> العزائم لا توافق<sup>(٧)</sup> فأنت في منقطع الحرمان بالتصريح، كم لإبليس في وجهك من قبلة يقول فديت الوجه<sup>(۸)</sup> القبيح، ضيع شبابه في اللعب والكبر بالتسويف (٩) فهو من الأشقياء صحيح، (١٣٨٠) فيا معشر التائبين (١٠) هذا علم التوبة (١١) فأتبعوه، ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخذُرُوهُ ﴾.

قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: «بينما(١٢) أنا أسير في خراب مصر إذا(١٣) أنا بجارية حاسرة عن وجهها، وقد علاها صفار، وغشيها(١٤) أنوار، وعليها من المحبة آثار...» تقدمت هذه الحكاية في الفصل السابع (١٦). شعر (١٦):

مزجْتَ الْقوام شرابًا من الوَصْل وأسقيتني صرفاً فنِمْت (١٧) عن الكُلِّ لأخرجهم ما يشربون عن العقل بهم وأسقني صرفاً فليس هم (١٩) مثلي

ولو شربوا بعض الذي أنا شارب سألتك يا ساقي الحُمَيًّا (١٨) ترفُّقا

في (م) و(ع): (فبادر).

في الأصل و(م) و(ع): «النصيح»، والصواب ما أثبتناه؛ لأن النصيح هو الناصح، ولا يحمل معنى الموت، والمعنى المراد هنا سارعوا بالمتاب قبل أن يفجأكم صائح الموت فلا ينفع حينتذِ المتاب. ويقال صيح في آل فلان إذا هلكوا.

في الأصل: «سباحتك»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): ﴿النجابةِ ﴾ . نى (م) و(ع): «وما» (٤)

في الأصلّ: «ولا طريق»، والصواب ما أثبتناه، وفي (م) و(ع): «ونوق». (٢)

في (م) و(ع): (ترافق). **(V)** 

في (م) و(ع): الهذا الوجه. **(**A)

**نى (م) و(ع): (ني التسويف).** (9)

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «المذنبين».

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «المتاب».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): ابينا). (١٣) في (م) و(ع): ﴿فَإِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿وعلتها﴾.

<sup>(</sup>١٥) عبارة (تقدمت هذه الحكاية. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع)، وقد أعيد ذكرها فيهما بكاملها في هذا الموطن. والقصة تقدّمت في الخطبة الأولى من الفصل السابع.

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) ني (م) و(ع): افتهت،

<sup>(</sup>١٨) عبارة (ياساقي الحميا)، في الأصل: (بالساقي الحما)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): الهم).

تجلّى لهم الألاؤها(۱) في زجاجها فها أنا سكران أنادي(۲) منادمي (۳)

فتاهوا بذاك الضوء عن منهج السبل فلا شارب بعدي ولا شارب قبلي [بحر الطويل]

يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة أرحمنا بالتائبين إليك في هذه الساعة يا رحيم (٤)، تعطف على أيدي أمتدت إليك (٥) بالذل والضراعة، أدخلنا في همم أهل الشفاعة، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم تسليماً كثيراً كثيراً دائماً أبدا (٢).



<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): الألاء ماء.

<sup>(</sup>٢) في (مُ) و(عُ): ﴿أَنَاجِيُّهُ. وَنَادِيتُهُ: جَالَسَتُهُ. ابن منظور، اللَّسَان، ﴿نَدَى، ٢١٦/١٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (منادي)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة (يا رحيم) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). أ

 <sup>(</sup>٦) عبارة (وصلى الله. . إلخ) ساقطة في (م) و(ع).

## [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي أحصى علمه ما كان وما يكون، أحاط بتفصيل جزئيات أنفاس الخلائق والحركات والسكون، كتب المقادير في [١٣٩] الكتاب المكنون (١)، قبض القبضتين فمُنعَمون ومعذبون، أخذ العهد على الخلائق (٢) بأنه الرب تعالى (٣) وهم (١) المربوبون، أجابوه بالتوحيد فمنهم مشاهدون ومنهم محجوبون، رتب لهم دارين فهم (١) بمقتضاهما (١) عاملون، بعث الرسول إليهم (٨) ليميز الخبيث من الطيب مما (٩) يعملون، رتب الحفظة فكتابة أعمالهم يضبطون، يقابلون بكتابهم (١١) ما في اللوح المحفوظ ﴿إِنَّا كُنًا تَسْتَنبُ مَا كُنتُر تَعَمُونَ ﴿(١) على يضبطون، يقابلون بكتابهم وأرزاقهم وآجالهم (١) ﴿وَهُمُ أَعَنَلُ مِن دُونِ نَاكِ هُمُ لَهَا عَبِلُونَ ﴾(١١) عليهم الأفلاك لتقرّب رحلتهم للمنون، فالنهار لحركاتهم والليل فيه يسكنون، فأهل الطاعة عليهم الأفلاك لتقرّب رحلتهم للمنون، فالنهار لحركاتهم والليل فيه يسكنون، فأهل الطاعة يشهدون (١٦) بعل (١٥) الدنيا قنطرة عليها يعبرون، أتخذوها منزلاً يبنون ما عنه يرحلون، ورب (١١) أززاقهم على أيام حياتهم فليت شعري لماذا يجمعون، ما خلقوا إلا عبيداً (١٩) للعبادة وما عنه يراكون، أززاقهم على أيام حياتهم فليت شعري لماذا يجمعون، ما خلقوا إلا عبيداً (١٩) للعبادة تقهمون (٢١) ، فيا مضيعين الأعمار في الغفلة على ماذا تثّكِلُون، الموت والحساب والعقاب ما

(٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٢) في (م) و(ع): «الخلق».

(٥) في (م) و(ع): المشاهدة.

(٤) في (م) و(ع): (وأنهم).

(٧) ني (ع): «بمقتضاها».

(٦) في (م) و(ع): اوهما.

(٩) في (م) و(ع): البما).

(٨) في (م) و(ع): «بعث الرسل».

(۱۰) في (م) و(ع): ابكتابتهما. (۱۱) تا اب هادًا كُنَّا زَّتَ لِهُ يَا كُنُّهُ

(١١) قُولُه: ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُدٌ تَمْمَلُونَ﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة الجاثية، آية ٢٩.

(١٢) في (م): ﴿وآجالهم وأرزاقهم﴾.

(١٣) قُولُه: ﴿ وَلَمُتُمْ أَصَلُكُ مِينَ دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَلِيلُونَ ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة المؤمنين، آية ٦٣٠.

(١٥) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

(١٤) في (م) و(ع): «أعمارهم».

(١٧) في (م) و(ع): لاجُعلت.

(١٦) في (م) و(ع): ﴿يعتبرونُ .

(١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٨) في (م) و(ع): ﴿رُتبتُ ۗ . .

(٢٠) قُولُه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِّهِ نَ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الذاريات، آية ٥٦.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): قوأودعها في الكتاب المكنون. والكتاب المكنون قالوا هو اللوح المحفوظ. القرطبي، الجامع، ٢٢٤/١٧، بتصرف.

تعملون<sup>(۱)</sup>! كم أنذركم النذير<sup>(۲)</sup> وأنتم لا تسمعون، كم ناداكم بحمل الزاد السفر<sup>(۳)</sup> بعيد منه<sup>(٤)</sup> لا ترجعون، ﴿يَكَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْشٌ مَّا [۱۳۹ب] قَدَّمَتْ لِغَكْرٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾<sup>(٥)</sup>.

یا هذا کم تتزیا<sup>(۲)</sup> بزی الزهاد والباطن بالدنیا مشغول، لا تصلح المحبة لمن قلبه بالدنیا مشغول  $^{(N)}$ , لا تصلح المحبة لمن مال للشمال والشمول  $^{(N)}$ , لولا مکابدة المجاهدة لم یرتج القوم  $^{(P)}$  إلی الوصول، یا میت القلب یا من وحل من الشهوات فی وحول  $^{(11)}$ , إذا لم تکن لك رسالة فی رفقة المجتهدین لیت شعری فی  $^{(11)}$  یوم اللقاء ما تقول، إذا  $^{(11)}$  تخلفت عن رفاق السحر فأنت  $^{(11)}$  بالحرمان  $^{(12)}$  مکبول، ما أجمل خلعة المجاهدة طرازها لوعة ونحول، عامل مولاك بصحة القصد  $^{(OP)}$  وإیاك أن تحول، لا تنقطع عن بابه ولو کان قدر الإقامة یطول، أبسط ید الالتجاء إلیه وأعص فی هواه العذول، البس بُرْد الندم ودموع الأسف همول  $^{(POP)}$ , رافق  $^{(POP)}$  عیس الخائفین فمآلهم إلی الأمان  $^{(NOP)}$  یؤول، آندب علی آنقطاعك عن السابقین یا من بَدْر إقباله فی الأفول، أین حظك من قیام المجتهدین یا نائماً عن الحق یا جهول، أین نصیبك  $^{(POP)}$ 

(١٠) في الأصل: (وحل)، وهي من (م) و(ع). ﴿ (١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٢) في (م) و(ع): ﴿إِنَّ ا

(١٣) في الأصل: ففإنه، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٤) في (م) و(ع): «من الحرمان».

(١٧) في (م) و(ع): ﴿وافَقَّ، ﴿ (١٨) في (م) و(ع): ﴿الْأَمِنَّا.

(١٩) في (م) و(ع): الحظك.

<sup>(</sup>١) عبارة (ما تعملون، في (م) و(ع): (أما تعلمون.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «المشيب». (٣) في (م) و(ع): «لسقر».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (عنه). (٥) سورة الحشر، آية ١٨.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): التنزين!.

<sup>(</sup>٧) عبارة (لا تصلح. الخ) ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>A) في (م) و(ع): وإلى الشمال والشمول. والمعنى: لمن وافق أصحاب الشمال في أعمالهم؛ وهم أهل النار الذين يأخذون كتبهم بشمالهم يوم القيامة، والذين أسكرهم الباطل كأنهم سُقوا خمراً شمُولاً شملت عقولهم فأغفلتهم عن الحق وأذهلتهم.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «القول»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). وقوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب هي قال: سمعت رسول الله يقول: فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل آمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، البخاري، الصحيح، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم الحديث (١)، ٢/١.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع) زيادة: ﴿رَافَقَ رَكَائُبِ الْمُحْزُونِينَ وَاسْمُعُ مَا أَقُولُ﴾.

قال ذو النون رحمه الله تعالى (٥): «حججت سنة إلى بيت الله الحرام (٢) فضللت عن الطريق، ولم يكن معي ماء ولا زاد (٧)، فأشرفت على الهلاك (٨)، فلاحت لي أشجار كثيرة فطرحت نفسي في (٤) ظل شجرة، فلما غربت الشمس إذا أنا بشاب متغير اللون، نحيل الجسم، يؤم المحراب، فركض (٢١) برجله ربوة من الأرض، فظهرت عين تفيض بماء عذب، فشرب وتوضأ، وقام في المحراب، فقمت إلى العين فشربت ماء عذباً، وتوضأت وقمت أصلي بصلاته، حتى برق عمود الصبح، فلما رأى الصبح وثب قائماً على قدميه ونادى بأعلى صوته: ذهب الليل بما فيه وأقبل النهار بدواهيه، ولم أقض من خدمتك وطرا، آه خسر من أتعب لغيرك بدنه، وألجأ إلى سواك همه (١١). فلما رآني (٢١) أراد أن يمضي، ناديته: بالذي منحك لذيذ الرَّغَب (٢١)، وأذهب عنك ملل (٤١) التعب إلا خفضت لي جناح الرحمة، فإني غريب أريد بيت الله (١٥) الحرام، وقد ضللت. فقال: يا بطال، وهل قطع بوفده دون البلوغ ضجة، فقال لي (١١): هؤلاء قومك». و(١١) أنشأ يقول (٨١):

يا صاحبيّ (١٩) أطيلا في مؤانستي وناشداني بخلَّاني وعشَّاقي

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): قركبهما. (٢) في (م) و(ع): قمعاً.

<sup>(</sup>٣) عبارة (يا مرائي. . إلغ) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «الوصال».

<sup>(</sup>٥) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤٠٧/٤.

<sup>(</sup>٦) عبارة (إلى بيت الله الحرام) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>V) في (م) و(ع): «زاد ولا ماء». (A) في (م) و(ع): «الهلكة».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (إلى ٩.

<sup>(</sup>١٠) الرَّكض الضرب بالرجل والإصابة بها. ابن منظور، اللسان، «ركض»، ٧/ ١٦٠.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): هممه. (١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) الرُّغَب: الضراعة والمسألة. ابن منظور، اللسان، (رغب، ١/٢٢٤.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): دملال». (١٥) في (م) و(ع): دأريد البيت».

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): «شم».

<sup>(</sup>١٨) تقدمت الأبيات في الخطبة الثانية من الفصل الثامن.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): الصاحباي.

وحدُّثاني حديث الخينف إنَّ به ما ضرّ ريح الصّبا لو ناسَمَت حُرَقي داء تعالم عندی من پُعالجه يمضي الزمان وآمالي(١) مُضيّعة يا ضَيْعَة العمر لا الماضي أنتفعتُ به

روحاً لقلبي وتسهيلاً لأخلاقي [١٤٠] فأَسْتَنْقَذت مُهْجَتى من أسر أشواقى وحبية ليدغَث قبليني من الرَّاقي مع مَن أحبّ عبلى مَنظل وإمُنالاق ولاً حصلتُ على شيء (٢) من الباقي [يحر البسيط]

إلهى ما حيلة من خرجت حوالته (٢) على الشقا، ما حيلة ممتحن غدا باب الصبر عنه ضيَّقا، ما حيلة من حيل بينه وبين المطلوب وأعطى قلباً ضَيقا(٤)، تهيج أحزانه على أحزانه (٥) فيندب أيام سلع والنقاء ضيع رأس مال العمر(٢) في الغفلة وفي اللهو أنفقا، أسرته الشهوات لم يبق من رقّها مُعْتِقا، طال هجرانه في بلاد البعاد تُراه يرى مُطْلقا، لازم(٧) الحرمان إلى المشيب بعد أنَّ كان غصناً مُورِقا، لا متابُّ ولا خشية ولا ندم ولا تقى(٨)، أُستباح المشيب خير(٩) شبابه فأصبح بالكبر موتَّقاً، فركب(١٠) به داء التفريط فلازمته علل(١١) الشقا، شغل بالأسباب عن محبوبه ومن شغل بغيره ما وفّقا، حسنات المبعود تُرك (١٢) وليس له إلى الصعود (١٣) مرتقى، كلما أراد فتح باب الرضى وإذا به في وجهه مغلقاً، شهر أسمه بالمبعود وعم الوجود وطبّقاً، كلما طلب الآنفلات من قفص الشهوات عوّض عنه مكاناً ضيقاً، نصيبه من القضاء قد حل(١٤) وسهم القُدر(١٥) رماه فأرشقا، أنت تعلم من الرامي وكيف رمي(١٦) مُحْدِقاً(١٧)، ما أضيق الدنيا على المهجور [١٤١] مغربها والمشرقا، هكذا جرى القدر ومهما(١٨) هجر المستهام تشوقاً،

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): اعلمه. في (م) و(ع): ﴿وَأَيَامِيهِ.

أحال الغريم: زجَّاه عنه إلى غريم آخر، والاسم الحوالة. ويقال للرجل إذا تحوَّل من مكان إلى مكان أو تحوُّل على رجل بدراهم: حال. ابن منظور، اللسان، «حول،، ١٩٠/١١.

في (م) و(ع): «شيقا». والضَّيْق: الشك في القلب. الفيروزآبادي، القاموس، اضيق، ص١١٦٥. **(£**)

في (م) و(ع): الإخوانه!. (0)

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «الشباب». في (م) و(ع): ﴿الأرْمِهُ ال **(Y)** 

**في الأصل: «تلقا»، والتصويب من (م) و(ع).** (٩) نی (م) ر(ع): المی ۱۰

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع). (١٠) في (م) و(ع): «فرط».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): فننوب. والمعنى: حسنات الكافر ترد عليه يوم القيامة، ولا أجر له فيها في الآخرة، وإنما يؤجر عليها في الدنيا.

<sup>(</sup>١٤) ني (م) و(ع): قله. (۱۳) في (م) و(ع): «الوصول».

<sup>(</sup>١٧) حدق به الشيء وأحدق: استدار. وكل شيء استدار بشيء وأحاط به فقد أحدق به. ابن منظور، اللسان، احلق، ۱۰ ۱۸۸۸.

<sup>(</sup>۱۸) في (م) و(ع): دجرى المقدور مهما».

يا أخي رافق البكائين في سفر التوبة عساك تدرك يوم الملتقى، تزوَّد التقوى لِتَقُوى على الجادة ويذهب الشقا، فإن ضعفت في صحراء السلوك ناد في أعقاب الركب ارحموا ضعيفاً منقطعاً بَقَى، عسى عطفة هِمَّة وربما سأل الأسير المطلقا، فهم الذين لا يشقى جليسهم (۱) يكاد عبر (۲) هممهم أن يَعْبَقا، لو شممت عاطر أنفاسهم علمت أن بيت قلوبهم بالرضى مُخلقا (۳)، إن تعلقت بأذيالهم نم المن وصل ولا كل تعلقت بأذيالهم نم عليك مِسك نُسْكهم فعدت روضاً مُونَقا، ما كل من سافر وصل ولا كل داء يداوى بالرُّقَى، ما كل من قال يدرك الصواب وإن أكثر الكلام ولَقَقا (۵)، الزاد قبل الطريق ما أظلم السفر في ليل الغفلة وأغسقا (۱)، ضحكت لضحك المشيب أظننت (۱) أنك مُخلًى ومُظلَقاً، لو جرت مدامعك عقيقاً وجدته في طرس (۱۸) الخدود نِيقا (۹)، أين أيام الشباب يكاد (۱۰) من حسنها أن تُغشَقا، ذهب أطيبها (۱۱) في الغفلة ولم أجد لزهرها (۱۲) رونقا، واحسرتي على الشباب واحزني على المشيب أصبحت بِغُلِّ الكبر مطوّقا، من أحق منك بإرسال

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ع): «رفيقهم». وقوله هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله في: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلم والى حاجتكم. قال: فيحفّونهم بأجنحهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم \_ وهو أعلم منهم \_ ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبّحونك ويكبّرونك ويحمدونك ويمجّدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا \_ والله \_ يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً، فيقول: فكيف لو أوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوّذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها يقولون: لا \_ والله \_ ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها! قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم». البخاري، الصحيح، كتاب فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم». البخاري، الصحيح، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله هي، رقم الحديث (٩٩)، ٨/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): (عبير).

<sup>(</sup>٣) تَخُلُّقُ وَخُلُّقْتُهُ: طليته بالخَلُوق. والخُلُوق: ضرب من الطيب. ابن منظور، اللسان، ﴿خلق؛، ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) نمّ الشيء: سطعت رائحته. ابن منظور، اللسان، «نمم»، ١٢/١٢٥.

<sup>(</sup>٥) عبارة (أكثر. إلغ، في (م) و(ع): (كثر الكلام وأنقا).

<sup>(</sup>٦) غَسق الليل يَغسِقَ غَسْقاً: أظلم. وغَسَقُ الليل: ظلمته. ابن منظور، اللسان، اغسق، ١٠/٢٨٨.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): ﴿ظننت﴾.

<sup>(</sup>٨) الطّرس: الصحيفة. ابن منظور، اللسان، (طرس)، ٦/ ١٢١.

<sup>(</sup>٩) النيق لغة في آنقني إيناقاً ونيقا إذا أعجبني. ابن دريد، جمهرة اللغة، ﴿قَنيُّ ، ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>١٠) عبارة (أين أيام الشباب يكاد)، في (م) و(ع): (ابن آدم تكاد).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿أَطَالِبُهَا ۗ . ﴿ رَا اللَّهُ مِنْ (م) و(ع): ﴿لَوْهُرَبُّهَا ۗ .

المدامع عسى لسان اَعترافك أن يصدقا، إذا لم تجر مدامعك<sup>(١)</sup> على مصابك فلاحيَّ الغرام ولا سقى، ليت شعري لأي يوم تدخر بضائع التوبة<sup>(٢)</sup> وكاد باب العمران<sup>(٣)</sup> يغلقا<sup>(٤)</sup>، فيا<sup>(ه)</sup> معشر المجاهدين حثُّوا عيس المجاهدة والأنْيُقا، بادروا باب الحبيب [١٤١ب] قبل حلول الـــمــنـــون، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظَرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِفَدٍّ وَٱنَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعَمَلُونَ ﴾.

قال أبو بكر الكتاني رحمه الله تعالى (٦): «قبل(٧) كان رجل يحاسب نفسه، فحسب يوماً سنينه ووجدها ستين سنة، فحسب أيامها فوجدها أحداً وعشرين ألف يوم وخمسمائة<sup>(٨)</sup> يوم، فصرخ صرخة عظيمة وخر مغشياً عليه، فلما أفاق قال: يا ويلاه، أنا آتي ربي ﷺ (4) بأحد وعشرين ألف ذنب وخمسمائة (١٠) ذنب، يقول: هذا من له في كل يوم (١١١) ذنب واحد فكيف لي بذنوب كثيرة، ثم قال: آه عَمَرت دنياي وخرَّبت أخراي وعصيت مولاي فأنا لا أشتهي النقلة (۱۲<sup>۱)</sup> إلى دار العتاب والحساب (۱۳<sup>)</sup> والعقاب ولا عمل يرجى (۱٤<sup>)</sup> له ثواب، ثم شهق شهقة خر مغشياً عليه، فحركته (۱۵<sup>)</sup> فإذا هوميت رحمة الله عليه (۱۲<sup>)</sup>». شعر (۱۷<sup>)</sup>:

من عذيري يوم جدُّوا(١٨) للحِمَى من هـوّى جدّ بـقـلبـي بَـرَحـا(١٩) فعسى الأحباب جازوا رُوِّحا

نظرة كانت (٢٠) فعادَتْ حَسْرة قَتَل الرَّامي بها من جَرَحا سَلُ طريق العِيس عن (٢١) وادي الغَضَا

- فى (م) و(ع): «دموعك». (٢) في (م) و(ع): «الدموع». (1)
  - في (م) و(ع): «الغفران». (٤) في (م): (أن يغلقا). (٣)
    - فى (م) و(ع): ﴿يا، (0)
- الْقَصَةُ ذَكَرَهَا شعيب الحريفيش في الروض الفائق، ص١٧. وأبو بكر هو محمد بن علي بن جعفر (٦) الكتَّاني، أبو بكر، بغدادي الأصل، وأقام بمكة مجاوراً بها إلى أن مات. كان أحد الأئمة، وسراج الحرم. توفي سنة ٣٢٢هـ - ٩٣٣م. أبو عبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفية، ص٣٧٣. أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ١٠/٣٥٧.
  - (A) في (ع): (وستمائة). (V) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
  - (١٠) في (ع): الوستمائة!. (٩) عبارة (عز وجل) ساقطة من (م) و(ع).
    - (١١) عبارة «في كل يوم»، في (م) و(ع): «في اليوم».
    - (١٢) في (م) و(ع) زيادة: •من العمران إلى الخراب فكيف أشتهي النقلة».
    - (١٣) في (م) و(ع): «دار الحساب والكتاب».
  - (١٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): ﴿فحركُۥ

    - (١٦) عبارة (رحمة الله عليه)، في (م): (رحمه الله تعالى)، وفي (ع): (رحمه الله).
  - (١٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الثانية من الفصل الثاني.
    - (١٨) في (م) و(ع): الشرقيًّا. (١٩) في (م) و(ع): المرحا1. (٢١) في (م) و(ع): قمنه.
      - (۲۰) في (م) و(ع): اعادت.

وسل<sup>(۱)</sup> الورَّاد ما العهد بهم يانسيم الرِّيح من كاظمة الصّبا إن كان لا بدّ الصّبا يا نداماي بسَـلْع<sup>(۳)</sup> هـل أرى اذكرونا ذكّرونا عـهدكم اذكروا<sup>(٥)</sup> صبًّا إذا غنَّى بكم قد شربُتُ الدَّمع فيكم مُكْرها وعَـرَفْتُ الهَمع فيكم مُكْرها

تركوا نجدا وحلُوا الأبُطحا أنت هيَّجْت الهوى(٢) والبرحا إنها كانت لقلبي أزوَحا ذلك المَغْبَق والمُصْطِبَحا [١٤٢] رُبَّ ذكرى قرَّبت (٤) مَن نَزَحا شرب المعمع وعَاف القَدَحا وتبعث السَّقم فيكم مُسْمِحا(١) فكأنَّي ما عرفت الفَرَحا [بحر الرمل]

#### [الخطبة الثانية]

الحمد الله الذي تفرد بقدرته في صناعة التكوين، أظهر من كُنْ كُنُ "صور الموجودات بلا معين، ألف بين الأرواح والأشباح سر خفي عن إدراك المدركين، تجلى بأسمائه في أفعاله فظهر لبصائر (^) العارفين، ظهر فلا يحويه (٩) مكان ولا زمان ولا حين، بطن فلا تدركه عقول العقلاء ولا نواظر الناظرين، علا فلا نهاية لعلوه منزهاً عن أفكار المتفكرين، دنا دنواً إلى سمائه بلا (١١) ملاصقة ولا تحديد ولا تعيين، ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ (١١) منزهاً عن التمكين (١٢)، فاليوم (١١) نهاية حدود الزمان فهو صرف المصروفين (١٤)، تقرب إلى أحبابه في نفس النفس بلا حلول في كون ولا تكوين، وتباعد عن أعدائه بلا مسافة فهذا (١٥) هو الحق المبين، عز فقهر وتلطف فغفر ذنوب المذنبين، نعم أحبابه بحبه فلقلوبهم إليه شوق وحنين، أطلع على

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿أُوسُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَل

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (في سلع)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (قرب)، والتصويب من (م) و(ع). (٥) في (م) و(ع): (وارحموا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و(م) و(ع): (سمحاً)، والصواب ما أثبتناه وذلك تبعاً لما جاء في الخطبة الثانية من الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٧) عبارة (كن كن) ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٨) في الأصل: (لبصر)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (يحجمه). (٩)

<sup>(</sup>١١) قوله: ﴿كُلُّ يَوْرٍ هُوَ فِي شَأَوْ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الرحمٰن، آية ٢٩. والمعنى: من شأنه سبحانه أن يحيي ويميت، ويُعز ويذل، ويشفي مريضاً، ويعطي سائلاً، إلى غير ذلك من أفعاله. ابن الجوزي، زاد المسير، ٨/١٤٤.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «التلوين».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «اليوم». والمراد به يوم القيامة حيث لا حدود زمانية فيه.

<sup>(</sup>١٤) الصرف: التوبة. ابن منظور، اللسان، «صرف»، ٩/ ١٩٠. والمراد أن يوم القيامة هو صَرْفُ لمن يعلن توبته عن التوبة؛ أي لا يقبل منهم توبة.

<sup>(</sup>١٥) في (م): «هذا».

قلوبهم فلم (۱) ير فيها غيره فأصطفاهم مع المصطفين، لم يصلحوا إلا له أجتباهم بعنايته في أول التكوين، بسط لهم بساط الرحمة يوم نزولهم منزل الرحمة (۲) فيالهم من مرحومين، [۱٤٢ب] نقش في طينة وجودهم أسطار التوفيق وفيها رطوبة (۳) قلبت الكتابة إلى الجبين (۱۵) خلص من نفوسهم نصيب الشيطان (۵) وأسكنهم (۱۵ في ديوان عليين، أقامهم وأنام غيرهم ودفن في قلوبهم حبه فهو دفين، ضن بهم عن الأكوان فأهلا بهم من مضنون (۷) ومن ضنين، سبقت لهم سابق (۸) العناية بلا سبب فهم أهل اليمين، وأبعد المحروم بلا علة فهو بدين الحرمان يدين، شغله بالشهوات أيام عمره وأعماه عن الحق وهو مبين، كلما رام قرباً أبعد فهو عن الدار ظعين، أطال نوم الغفلة على فراش التسويف فلا ناصر له ولا معين، ما حيلة الغريق المكتوف من ذا يساعده من ذا يعين، ما ينفع الأسف إذا أسكرته (۹) السكرات وعرق الجبين، ﴿ وَآفَةَرَبُ ٱلْوَعَدُ ٱلْحَقُ فَإِذَا مِن ذَا يعين، ما ينفع الأسف إذا أسكرته (۹) السكرات وعرق الجبين، ﴿ وَآفَةَرَبُ ٱلْوَعَدُ ٱلْحَقُ فَإِذَا مِن ذَا يعن مَن ذا يعين، ما ينفع الأسف إذا أسكرته (۹) السكرات وعرق الجبين، ﴿ وَآفَةَرَبُ ٱلْوَعَدُ ٱلْحَقُ فَإِذَا مِن ذَا يعن ما ينفع الأسف إذا أسكرته (۹) السكرات وعرق الجبين، ﴿ وَآفَةَرَبُ ٱلْوِعَدُ ٱلْحَدُ الْحَقَ وَالْمَا لَا عَلْمَا وَالْمَا الْمَالَ الْعَلَمُ وَالْمَا اللَّمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُوبُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

يا أخي إذا أذهبت (١١١) أيام الشباب في الغفلة من يعيدها، إذا عششت الشهوة في وكر القلب فالحرمان عميدها (١٢١)، إذا خرج توقيع (١٣) العناية لشخص قُدِّم له من خلع التقوى

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): الم. والمراد هنا الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى من بين خلقه لرسالته.

٢) في (م) و(ع): «الكرامة». والمراد رحمة الله تعالى لعباده الصالحين يوم القيامة بإدخالهم الجنة، إذ لا يدخل أحد الجنة بعمله وإنما برحمة الله، وذلك تبعاً لما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة فلله قال: قال رسول الله علله وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ﴿ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». مسلم، الصحيح، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، رقم الحديث (٢٨١٦/٧٦)، ٤/ ٢١٧٠).

<sup>(</sup>٣) أي رحمة، قال تعالى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِيًّا ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

 <sup>(</sup>٤) أي انعكس ما كتب لهم من التوفيق للأعمال الصالحة والخيرة على جبينهم نوراً مشرقاً، قال تعالى:
 ﴿ وَجُوثُ يَوْمَهِ لِ تُسْفِرَةٌ ﴿ هَا مَنَاحِكُمٌ تُسْتَبْرِهُ ﴾ [عبس: ٣٨ ـ ٣٩].

٥) قوله هذا إشارة إلى ما حصل للرسول ﷺ وهو طفل، فقد أخرج مسلم عن أنس ﷺ أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل ﷺ وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه عَلَقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طَسْت من ذهب بماء زمزم، ثم لأَمَه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يَسْعَون إلى أمّه (يعني ظئره) فقالوا: إن محمداً قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المِخْيَط في صدره. مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات، رقم الحديث (١٦٢/٢٦١)، ١٤٧/١.

 <sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): اوأثبتهم،
 (٦) في (م) و(ع): المضنونين،

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «سوابق». (٩) في (م) و(ع): «أسكرت».

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنبياء، آية ٩٧. (١١) عبارة فإذا أذهبت، في (م) و(ع): فذهبت،

<sup>(</sup>١٢) عميد الأمر: قوامه. ابن منظور، اللسان، (عمده، ٣/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>١٣) عبارة الذا خرج توقيع، في الأصل: الذا خرق توفيق، والتصويب من (م) و(ع).

جديدها، يسر له المطلوب في بابه (۱) وشوارد المعارف (۲) يصيدها، ما ألذ عيش العارف دعوى صِدْقه مُزكّى شهودها، والمراثي في تردد الحيرة نار حنينه بطيء خمودها، و<sup>(٣)</sup>التائب يندب أيام الغفلة ويبكي عهودها، العابد يذلل شارد النفوس ويقودها، والخائف يردد ذكر آيات [١١٤٣] الحبيب ويعيدها، والمحب كلما بدت له لوعة<sup>(٤)</sup> يستزيدها، والعاشق دائم الحزن تمر به ذكر أحوال البعاد وصدودها، والخائف بعيد عن الأوطان ذللت له الخلوة ولان شديدها (٥٠)، والمجتهد(٦) غرس رياض الدجى بأشجار(٧) التلاوة فأخضر بالتهجد عودها، والمريد مغمى عليه يخرب (٨) من أيام الغفلة عودها (٩) وعديدها، والمراد قطب الكون لولاه لزال عمودها، والعارف تزاحم (١٠٠) عليه المعارف سعدها وسعيدها، والمحروم عليه من الشقاوة أغلالها وقيودها، ليت شعري هل فرغت أيام هجرك أم يطول صدودها، أمدد يد المعاملة(١١) على الصلح عسى يعود من أيام الوصال(١٢) شرودها، جنب عيس الأمل(١٣) وِرْد ماء(١٤) الشهوات عسى يكون من ماء الأوراد ورودها، يا أخي هذا مأتم الأحزان ونار المعارف(١٥) شب وقودها، إلى أي يوم تسوف بالتوبة وأيام المشيب هجمت جنودها، هذا متقاضي المشيب جِد في الطلب فأنتبهوا معشر (١٦) الغافلين، ﴿وَإَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا مِنَ شَخِصَةً أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَـُرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَاا بَلْ كُنَّا ظَلِيدِينَ﴾

محمد بن الحسن البصري (١٧) رحمه الله تعالى قال(١٨): السمعت ذا النون المصري رحمه الله تعالى (١٩) يقول: بينما (٢٠) أسير في تيه بني إسرائيل إذ (٢١) أنا بجارية سوداء قد أستلبها (٢٢) [١٤٣] الوله من حب الرحمٰن تعالى (٢٣) شاخصة ببصرها إلى(٢٤) السماء. فقلت: السلام عليك يا أختاه. فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت لها: من أين عرفتيني يا جارية؟

عبارة (يسر. . إلخ؛ في الأصل: اليس له في المطلوب بابه؛، والتصويب من (م) و(ع). (١)

ني (م) و(ع): «المعاصي»، وهو تصحيف. **(Y)** 

عبارة (والمراثي. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). (٣)

نى (م) و(ع): «شرودها». (0)

في الأصل: «بإشارة»، وهي من (م) و(ع). (V)

في (م) و(ع): ﴿عدتها ﴾. (٩)

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «المعاهدة».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿النَّفُسُ ۗ .

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «المواعظ».

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «محمد بن محمد المصري».

<sup>(</sup>١٨) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤٣٠/٤.

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): قبينا،

<sup>(</sup>٢٢) في (ع): «أسلبها».

<sup>(</sup>٢٤) في (م) و(ع): النحوا.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (من لوعة).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (والمتهجد).

<sup>(</sup>Λ) is (α) e(3): «ellacue naale».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): التتزاحمًا.

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ع): «الوصل».

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): المعاشرا.

<sup>(</sup>١٩) عبارة (رحمه الله تعالى؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲۱) في (م) و(ع): ﴿إِذَا ٤.

<sup>(</sup>٢٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

فقالت (١): يا بطال إن الله ﷺ (٢) خلق الأرواح قبل أن يخلق (٢) الأجساد بألفي عام(١)، ثم أدارها تعالى(٥) حول العرش فما تعارف منها أثتلف وما تناكر منها أختلف، فعرفت روحي روحك في الملكوت<sup>(١)</sup> في ذلك الجولان. فقلت<sup>(٧)</sup>: إني أراك حكيمة فعلميني<sup>(٨)</sup> شيئاً مما علمك الله تعالى<sup>(٩)</sup>. فقالت: يا أبا الفيض ضع على جوارحك ميزان القسط حتى يذوب<sup>(١٠)</sup> كل ما كان لغير الله كالله الله المناه ويبقى القلب مصفّى ليس فيه غير الرب تعالى(١٢)، فعند ذلك يقيمك على الباب، ويوليك ولاية جديدة، ويأمر لك الأكوان(١٣) بالطاعة. فقلت: يا أختاه زيديني. فقالت: يا أبا الفيض خذ من نفسك لنفسك، وأطع(١٤) الله تعالى(١٥) إذا خلوت

مُن مُناجِه البيرق بسَفح بابل قيد عيظرت شيميائيل النشيميائيل أوَصَبِا(١٩٠) فوق البغرام السقاتيل(٢٠٠) أين العُذَيب من قسسور بابل دِماؤنا في أذرع (٢٢) الرواحل [١٤٤]

(٢) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): قالت، (1) عبارة اأن يخلق؛ ساقطة في (م) و(ع). **(T)** 

عبارة اإن الله عز وجل. . إلغ، إشارة إلى حديث موضوع وهو اإن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام وجعلها تحت العرش. . ، وقد روى هذا الحديث عبد الله بن أيوب بن أبي علاج، وهو متهم بالوضع كذاب، غير ثقة، لا تحل الرواية عنه. ابن حجر، لسان الميزان، ٣/ ٢٦١.

(٦) عبارة (في الملكوت) ساقطة في (م) و(ع). الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

> نى (م) و(ع): اقلت، **(Y)** في (م) و(ع): (إني لأراك حكيمة عليمة علميني).

يجيبك إذا دعوت، شعر(١٦):

(1)

(0)

في شغبل عن الرّقاد شباغه (۱۷)

يا صاحبي هذي رياح رَيْعهم (۱۸)

ما للصّبا مُولعة بذي الصّبا

ما للهوى العُلْريّ في بالادنا

لا تبطلبوا بشأرنا(۲۱) بنا قومنا

الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١١) عبارة «عز وجل؛ ساقطة في (م) و(ع). (١٠) في الأصل: اليلوق، والتصويب من (م) و(ع).

(١٢) الكلمة ساقطة في (ع). (١٣) في (م) و(ع): ﴿الخُزانِ ا (١٤) في الأصل: ﴿واطلعِهُ، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات لابن الجوزي، انظر الليل على طبقات الحنابلة

لابن رجب، ١/٤٢٣.

(١٧) في الأصل: الشغيل، والتصويب من (م) و(ع).

(١٨) عبارة (يا صاحبي.. إلخ، في (م) و(ع): «هذي رياح ربعهم بعرفها».

(١٩) في الأصل: «أو لصبا»، والتصويب من (م) و(ع).

(٢٠) في الأصل: «القتيل»، والتصويب من (م) و(ع).

(٢١) في الأصل: «الثرى لنا»، والتصويب من (م) و(ع).

(٢٢) في الأصل: (رحل، والتصويب من (م) و(ع).

لله ذرّ العبيش في أظلالهم(١) واطَــرَبـــى إذا ذكــرت أرضــهـــم يا نظرة الشيح سقيت أدمعى مَيْلك عن زهو وميلي عن أسى

ولَّى وأبقى السقم في مفاصلي هـذا وفيها أُدْميت (٢) مقاتلي إذا أمالك الهوي تمايلي ما طَرَبُ المخمود مثل الثَّاكل [بحر الرجز]

يا أخي لا ظلام أظلم من الغفلة لمن يعي، ولا عمى (٣) أشد من عمى القلب وشمسه لم تطلع(٤)، ولا خذلان أخذل من التسويف في كل مصرع، إن خالف علمه عمله ياله من سقيم موجع<sup>(ه)</sup>، من أقتصر على<sup>(١)</sup> المطعم والمشرب سلَّم على صلاحه سلام مودع، ما أشبهه بالأنعام في مربع ومرتع (٧)، أندب ويحك أيام الشباب التي (٨) مضت لا (٩) ترجع، أبك على نفسك ما ينفعك البكاء على الطلول(١٠٠) البلقع، يا تائها في تيه المعاصى متى تكون عن الذنوب مقلع(١١١)، يا غافلا عن المقصود تذكر ضيق ثلاثة أذرع، أعزم على سفر التوبة وقدم زاد الأدمع، سرت قوافل الصالحين فبادر مبادرة من دُعي، يا غارساً عروق<sup>(١٢)</sup> التسويف في أرض الكسل تجني ما جني <sup>(١٣)</sup> كسرى وتبَّع، ما من الشباب عِوَض<sup>(١٤)</sup> فأنعه وأعلم مقدار منّ نُعي (١٥٠)، أيام الشبّاب كلها تعلل فدع حديّث المدَّعي، ما ينفع المهجور ذكر العذيب ولعلع، أماً تعتبرون بالراحلين عن الحمى(١٦) والأجرع، كانواً كالسلك المنظوم و(١٧) أنزلهم الحِمام في مضجع، خلا الربع من أوانسه ومن ذلك (١٨٠ الجمال المصنع(١٩)، يا أعمى البصيرة نح على قلب [١٤٤٤ب] خراب من التقى<sup>(٢٠)</sup> بَلْقع، من فرح بحاصل الدنيا رُدَّ<sup>(٢١)</sup> يوم القبر ولا لعوده<sup>(٢٢)</sup> مرجع، هذه رفاق التائبين فأوقد نار الحسرات في الأضلع، يا مسجوناً في سجن الجرائم نادٍ

(٧) في (م) و(ع): افي مرتع ومربع).

في (م) و(ع): الله در العيس في أطلالهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أعمى)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يطلع)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «موضع»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عن)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): (فالتي).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «الطلل».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): ﴿ عُرُوسٍ ١.

<sup>(</sup>١٤) عبارة (ما من الشباب عوض)، في الأصل: (ما كان الشباب، والتصويب من(م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: (في)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «الممتع».

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): الردها.

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): «رميت».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (لم). (١١) في (م) و(ع): البمقلع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة (ما جني)، في (م) و(ع): اكجني.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): (ذاك).

<sup>(</sup>٢٠) عبارة المن التقى؛ ساقطة من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) في (م) و(ع): العودة.

عن الحسن بن جعفر (۱۰) رحمه الله تعالى أنه سمع أباه يقول (۱۱): «مررت بدار فإذا أنا بعجوز مكفوفة تبكي وتقول: يا حليم تقرب الناس إليك بالأعمال يدعونك بها، وكيف (۱۲) أدعوك بالذنوب ولا عمل أرضاه، يا رب هب لي من حلمك ما تكفيني به وينجيني (۱۳) من عذابك. قال: فوقفت عليها فوعظتها وقلت لها: هل لك من (۱۲) ولد؟ قالت: لا. قلت: [۱۶۵] و (۱۵) من معك في دارك؟ قالت: سبحان الله معي من أناجيه فهل علي وحشة معه وهو أنسي (۱۲). قال: فأبكتني. قلت لها: ما معاشك؟ قالت: دع عنك ما لا تحتاج (۱۷) إليه، بلغت هذا المبلغ (۱۸) فما أحوجني إليك ولا إلى غيرك، أما تقرأ القرآن: ﴿وَالَّذِي هُو يُعْلِمِنُنِي وَيّسَقِينِ وَيّسَقِينِ وَيّسَقِينِ وَيّسَقِينِ وَيّسَقِينِ وَيّسَقِينِ وَيّسَقِينِ وَيّسَقِينِ وَيَسْقِينِ وَيَسْقِينِ وَيَسْقِينِ وَيَسْقِينِ وَيُسْقِينِ وَيَسْقِينِ وَيُسْقِينِ وَيَسْقِينِ وَيَسْقِينِ وَهُولَ مَرْضَتُ فَهُو يَشْقِينِ ﴾ (۱۹) . فقلت: أثذني لي في زيارتك. قالت (۱۳): أعزم عليك إن فعلت وذكرت لي اسماً، ثم غلقت (۱۲) الباب في وجهي». شعر (۲۲):

(۲) في (م) و(ع): (بالمتصنع).

(٦) في (م) و(ع): امن يعيا.

(٨) في (م) و(ع): (للتفجم).

(۱۲) في (م) و(ع): الفكيف.

(١٦) في (م) و(ع): ﴿أنيسي،

(١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٩) سورة الشعراء، آية ٧٩ ـ ٨٠.

(١٠) في (م) و(ع): «أبي الحسن بن جعفر».

(٤) في (م) و(ع): (فرّق).

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «الصائمين».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فيك)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «التوبة من».

<sup>(</sup>١١) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة ٤٣٩/٤.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿وتنجيني﴾.

<sup>(</sup>١٥) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: قدع عنا ما لا نحتاجه، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع) زيادة: •من السن».

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): «فقالت.

<sup>(</sup>٢١) عبارة (وذكرت. . إلخه، في (م) و(ع): ﴿أَوْ ذَكُرْتُ إِلَي اسْمَأْ ثُمْ أَعْلَقْتُۥ

<sup>(</sup>٢٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات لأعرابي مكفوف، انظر الحلية لأبي نعيم الأصبهاني، ١١٢/١٠.

من منيب (۱۳) إلى الوصال يؤوب (٤) ت ومن حيثما (٢) دعاك تجيب يا شفاء السّقام أنت الطّبيب (٨) بك يَنْأَى عن الذنوب القريب (٩) كل حبّ خلاف حبّ ك حُوب (٢٠٠) [بحر الخفيف]

أنت من (۱) موضع البعيد (۲) قريبُ تَسْمَع الصوتَ حيث (۵) لا يُسْمَع الصو ليس إلا بك النُّفوس (۷) تَطيب بك يَـذنو البعيد من كلً أمر كـل وَصْلِ خـلاف وَصْلَك زور

# [الخطبة الثالثة]

الحمد لله الذي فتح بصائر العارفين فزهدوا في الدنيا لما علموا أن البقاء فيها قليل، دل عقولهم عليه بعنايته فأهلاً به من مدلول ومن (١١) دليل، وأعمى بصيرة الغافل فليس له إلى الوصول سبيل، عطر محاريب الدجى بأنفاس المجتهدين فلهم (١٢) في روضات السحر ألذ مقيل، و(١٢) وسم سمات المحبين بالولاية فلي فسكرهم دائم (١٥) الغدو والأصيل، سقى أرواحهم شراباً مختوماً للعارف صِرْف (١٦) وللمحب فيه مزج قليل، هذا أسكره الشراب وهذا أذهله جمال الساقي الجميل (١٧)، فطينة الوجود معجونة [١٤٥٠] بحبه فهذا مطلوب عزيز وهذا طالب ذليل (١٨)، فقوم هداهم لقربه (١٩) وقوم حيَّرهم (٢٠) بالقال والقيل، وإن (٢١) جال فكر بين صفّي القضاء والقدر فما أسرعه من قتيل، وإن سلك على ساحل التسليم بلغ منزل السلامة في الزمان (٢٢) القليل، فيا صحيح البدن وقلبه بالغفلة عليل، إن (٢٣) لم تجر غيث المدامع فمتى تبلّ الغليل، ويحك كم ترافق رفيق الغفلة بئس والله الدليل، أما أنذرك المشيب بالموت أما أنذرك

(٥) في (ع): احين،

(٨) في (ع): «الحبيب». (٩) البيت ورد في (م) و(ع) آخرا.

(١٠) الحُوب: الحزن. ابن منظور، اللسان، «حوب»، ١/٣٣٨.

(١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): ﴿ولهم٩.

(١٣) الواو ساقطة في (م) و(ع).

(١٤) الرَّلْي: القربُ والدنو، وتولَّاه: اتخذه ولياً، وإنه لَبيِّن التولي والولاء والولاية. ابن منظور، اللسان، ولي، ١١/١٥.

(١٥) في (م) و(ع): «دائم في».

(١٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): «جمال الباقي الجليل».

(١٨) المطلوب هو الله سبحانه، عز شأنه، وجل جلاله، والطالب هو العبد الفقير المبتغي رضاه ورحمته.

(١٩) في (م) و(ع): ابقربه، . (٢٠) في (م) و(ع): احيرهم فيه، .

(٢١) في (م) و(ع): «فإن». (٢١) في (م) و(ع): «الزمن».

(٢٣) في (م) و(ع): ﴿إِذَا ﴾.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (في). (١) في (م) و(ع): (البعد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (منية)، والتصويب من (م) و(ع). (٤) في (م) و(ع): (قريب).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: (حيث، والتصويب من (م) و(ع).
 (٧) في (م) و(ع): (القلوب،

الكبر بالرحيل، أما يبلي (١) الجديدان جدَّتك (٢) أما يورثانك (٣) الحزن الطويل، فيا معشر المختلفين (٤) عن رفاق التاثبين أين البكاء وأين العويل، ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُو اَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ النَّاقِ الْقَاتَلُمُ إِلَى الْأَرْضُ أَرْضِيشُد بِالْحَيَوْقِ الدُّنِيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَنَعُ الْحَيَوْقِ الدُّنِيَا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ الله وحده عبد (٩) فسبحان من بطن مع (١) شدة ظهوره فحير (٧) فيه المدل والدليل، أحمده تعالى (٨) حمد عبد (٩) عاجز عن بلوغ حمده فبصره عن إدراكه كليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها (١٠) ليوم لا ينفع فيه مال ولا خليل، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بأتم حكمة وأكمل تنزيل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة أستعدها ليوم الرحيل.

يا أخي لا يبيع الباقي بالفاني إلا من هو في بيعه (١١) خاسر، إياك والأنس بما عنه ترحل (١٢) فتبقى كالحائر، رافق من يؤنسك إذا استوحشت في المقابر، رفيق التقوى رفيق ورفيق المعاصي غادر، مهر الآخرة يسير: قلب مخلص (١٣) ولسان ذاكر، ومهر الدنيا ذبح الشهوات بالخناجر في المحاجر (١٤)، ربحها خسر ولينها [١٤١] شوك في لمس الحساب لا يغادر، إذا شبت ولم تتب ولم تنته عن الشهوات فأعلم أنك صائر (١٦)، فديت أهل التهجد لسان تالي وجفن ساهر، ضَمَّروا (١٧) رواحل أبدانهم بالخدمة وغضُّوا عن النظر إلى الدنيا النواظر، كم لهم على باب «تتجافى» من تملق ودمع قاطر، إذا تنسَّموا نسيم السحر أغناهم عن نسيم العذيب وحاجر، غصت بهم رواشن (١٨) الاستغفار بالعشي والبواكر، عمروا منازل نسيم العذيب وحاجر، غصت بهم رواشن (١٨)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تبلي)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (ع): (حَدَثُكَا. ورجل حدث أي شاب ابن منظور، اللسان، (حدث، ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (يؤثرا بك، (٤) في (م) و(ع): (المخلفين،

٦) في الأصل: (من؟، والتصويب من (م) و(ع). (٧) في (م) و(ع): (وحير؟.

 <sup>(</sup>٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «أدخرها». (١١) عبارة دمن هو في بيعه ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): الترحل عنه. (١٣) في الأصل: التخلص، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): الحناجر». (١٥) عبارة الولم تتب، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «فاعلم أين أنت سائر». والمعنى: اعلم أنك صائر إلى الموت حيث الحساب عسير، والسؤال خطير عما جنيت وما قدمت من أعمال.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «أنضوا». ونضا الفرسُ الخيلَ سبقها وتقدَّمها وانسلخ منها. ابن منظور، اللسان، «نضا»، ٥٠٠/١٥.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: فرواشق، والتصويب من (م) و(ع). والروشن: الرفرف، والرفرف: البساط. ابن منظور، اللسان، فرفف، ١٢٦/٩.

الخدمة ومنزل الغفلة خراب بلاقع (۱) داثر، كم لهم (۲) إلى دير المحبة من موارد ومصادر، نبّهوا (۱) راهب الشوق ليكون لهم ساهر (۱) طلبوا منه (۵) شراباً عتيقاً جل عن معاصرة المعاصر (۱) فتح لهم دنان (۷) التوبة (۱) فأنفض منه رحيق تحقيق (۱) له شعاع يملأ (۱۱) البصائر، أدار عليهم أقداح (۱۱) الوجد فحنوا إلى المزيد حنين الذاكر، خامرهم سكر التوبة فوالههم (۱۲) غائب حاضر، أستزادوا من هذا الشراب الطيب الطاهر، بذلوا فيه النفوس والأوطان والأموال (۱۲) والغائب والحاضر، أطربهم تلحين أهل دين (۱۱) المحبة فتواجدوا تواجد كابر عن كابر، محبوبهم ساقيهم ومجلس أنسهم منضًد بأنواع الأزاهر، ملوك في وقت السكر عبيد في وقت السحر (۱۵) فهم بين غائب وحاضر، شربة من هذا المدام رخيصة ببذل الكون والأوائل والأواخر، لا يتركه إلا سفيه ليس لتيه شقائه من آخر، أقبل نصحي وبادر قبل فتح باب الجنة (۱۲) وباكر، يغنيك عن كل مطعوم ومشروب وعن كل نسيم [۲۱) عاطر، منها شرب آدم وناح عليها نوح ونشر زكريا بالمناشر (۱۷)، وعرض الخليل على النار فما أحس ما هو إليه صائر (۱۸)،

(٣) في الأصل: «تسهوا»، والتصويب من (م) و(ع).

(٤) في (م) و(ع): «مسامر». (٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٦) عبارة (جل. . إلخ»، في (م): (من معاصرة العاصر»، وفي (ع): (معاصرة العاصر».

(٧) في الأصل: (دنانير)، والتصويب من (م) و(ع).

(٨) في (م) و(ع): «التوله».
 (٨) في (م) و(ع): «التحقيق».

(١٠) في الأصل: (على)، وهي من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): (بأقداح).

(١٢) في (م) و(ع): (سكر التوله فواطنهم). (١٣) كلمة (والأموال) ساقطة في (م) و(ع).

(١٤) في (م) و(ع): «دير». (١٤) في (م) و(ع): «الصحو».

(١٦) في (م) و(ع): احُبُّه).

(١٧) في الأصل: قونشر بن زكريا المنشار»، والتصويب من (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى مقتل سيدنا زكريا على وذلك أنه لما قتل بنو إسرائيل ولده يحيى انطلق هارباً بدينه في الأرض حتى دخل بستاناً فيه الأشجار، فنادته شجرة: يا نبي الله إلي ههنا، فلما أتاها انفتقت له الشجرة ودخل زكريا في وسطها. فانطلق إبليس لعنه الله حتى أخذ بطرف ردائه فأخرجه من الشجرة، ثم دل بني إسرائيل عليه، وأراهم طرف ردائه، فأخذوا المناشير وضربوا الشجرة فنشروها نصفين، فسلط الله عليهم أخبث أهل الأرض علجاً مجوسياً فانتقم الله به من بني إسرائيل بدم يحيى وزكريا. الثعلبي، قصص الأنبياء، ص٣٤١، بتصرف.

(١٨) قوله هذا إشارة إلى ما كان بين سيدنا إبراهيم وبين قوّمه المشركين، وذلك حين دعاهم إلى الإسلام وكسَّر اصنامهم التي يعبدون، فأمر حينتذ ملكهم النمروذ بإحراقه، فجعلها الله برداً وسلاماً عليه، فلم تحرق النار من إبراهيم إلا وثاقه، قال تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَاَشُهُوا عَالِهَ مَن إبراهيم إلا وثاقه، قال تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَاَشُهُوا عَالِهَ مَن إبراهيم إلا وثاقه، قال تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَاَشُهُوا عَالِهَ لَهُ مَن إبراهيم لَهُ وَلُومًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَنزُكَا فِيها لِلْمُنْكِينَ ﴾ والأنبياء: ٦٨ إلى ٧١].

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). وبلاقع جمع بلقع، وإنما قالها بصيغة الجمع لأنه عنى بالمنزل المنازل؛ أي

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

وعاجل الشوق موسى فقال أرني لعلي أرى(١) المنظور بالناظر(٢)، وكم لداوود من سكر أشواق وتلحين بالمزامر<sup>(٣)</sup>، وهام في البراري عيسى<sup>(٤)</sup> لا يلوي على بادٍ<sup>(٥)</sup> ولا حاضر، شربها صِرفاً نبينا وحبيبنا(١٦) محمد ﷺ يوم الست(٧) فأبقت له (٨) بقية اوجبت له المدائح والمفاخر، ملك مفتاح (٩) الكون فأختار هذا الشراب الطيب الطاهر (١٠)، قطرة منها حوض الكوثر يروى منها من ظمأ في الهواجر(١١١)، دارت على الصِّدِّيق والفاروق والشهيد والسعيد (١٢) إلى

- في (م) و(ع): اعيسى في البراري، (٤)
- (0)
- في الأصل: «باب»، والتصويب من (م) و(ع). (٦) كلمة «وحبيبنا» ساقطة في (م) و(ع). قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَلَمُمْ عَلَى أَنْشِيهِمْ أَلَسْتُ **(V)** بَرَيِّكُمٌّ قَالُوا بَلَنَّهُ [الأعراف: ١٧٢].
  - **(**A) في (م) و(ع): المنها.
- نَى (م) و(ع): «مفاتح». وقوله هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر ﷺ أن (9) رسول الله ﷺ خرج يوماً فصلَّى على أهل أحد صلاته على الميت. ثم انصرف إلى المنبر فقال: (إني فرط [أي شفيع] لكم، وأنا شهيد عليكم. وإنِّي والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإنِّي قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تُشْركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها». مسلم، الصحيح، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، رقم الحديث (٣٠/ ٢٢٩٦)، ٤/ ١٧٩٥.
- (١٠) عبارة «الطيب الطاهر»، في (م) و(ع): «الباطن الظاهر». وقوله هذا إشارة إلى بعض ما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﷺ قال: قال النبي ﷺ: ﴿فَأَتَيْتُ بَإِنَاءَيْنَ فِي أَحَدُهُمَا لَبُن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خُذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته. فقال: هُدِيت الفطرة، أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات، رقم الحديث (١٦٨/٢٧٢)، ١٥٤/.
- (١١) عبارة (يروى. . إلخ، في (م): (نروى منه يوم ظمأ الهواجر،، وفي (ع): (تروى منه في ظمأ الهواجر». وقوله هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري عن سهل بن سعد ﷺ، قال: قال النبي ﷺ: ﴿إِنِّي فرطكم على الحوض من مرَّ علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً، ليَرِدَنَّ علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحُال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثواً بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً لمن غيَّر بعديُّ. البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم الحديث (١٦٤)، ٨/٢١٦.
  - (۱۲) في (م) و(ع): «والسعيد والشهيد».

في (م) و(ع): ﴿أَنظُرِ ٩. وقولُه هذا إشارة إلى قولُه تعالى: ﴿وَلَمَّا جَأَةُ مُومَىٰ لِيهِقَلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُم قَالَ رَبِّ أَرِيْق أَنْظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن رَبْنِي وَلَكِينِ ٱلنَّلَرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَغَرَّ مَكَاتَمُ فَسَوْفَ تَرَنِيْ فَلَنَّا تَجَلَّى رَبُّهُمْ لِلْجَبَلِ جَعَلَمُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَمِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ النَّوْمِينِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

في الأصل: «في المناظر»، والتصويب من (م) و(ع). والناظر: العين. الفيروزآبادي، القاموس، «نظر»،

في (م) و(ع): قبمزامر". وقوله هذا إشارة إلى ما اختص به الله سبحانه نبيه داوود عليه من الصوت (٣) الطيب، والنغمة الجميلة، والترجيح والألحان، فقد كان يقرأ الزبور بسبعين لحناً، فشبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار، فالمراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء. ينظر: الثعلبي، قصص الأنبياء، ٢٤٤.

العاشر(١)، أجتمعوا في شربها(٢) في الأول وجُمعوا لشربها في الآواخر(٣)، أبقّوا في دنان المعانى بقايا الكرام فعل الأكابر، صُفِّيت (٤) لأهل الصفة فصفيت (٥) بشربها السرائر(٦)، فأخلع في شربها العذار فمالك إن خلعت من عاذر، زمزم(٧) وأطرب وأرقص فالكون كونه(٨) ومحبوبك حاضر، صن (٩) موضع السر عن سواه وإياك والخاطر الخاطر، إن نظرت إلى غيره (١٠٠) أبعدك وما لك إنْ يُعَذِّب (١١) من ناصر، فيا (١٢) معشر الفقراء هذا سماعكم فأين من هو معي حاضر، فيا(١٣) أرباب الأحوال معكم أتحدث ولكم أصف وركبكم السائر(١٤)، معشر (١٥٠) التائبين أما يهون عليكم بذل (١٦٠) معصية لنيل هذا الجوهر الفاخر، إن فاتك هذا السماع ولم تطرب فأنت في قليب الحرمان حائر، إن فاتك(١٧) هذا الشراب ولم تشرب فأنت سفيه [١٤٧] ما يرجى صلاحك (١٨) إلا في النادر، هذا منادي الموعظة ينادي بالرحيل إلى الآخرة السرحيل، ﴿ يَكَا يُهُمَا الَّذِينَ مَامَّنُوا مَا لَكُمْ إِذَا فِيلَ لَكُمْ أَنفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضُ أَرْضِيشُد بِالْحَيْزَةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةُ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيْزَةِ الدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةَ إِلَّا قَلِيسُلُ ﴾.

محمد بن داود(١٩) رحمه الله تعالى قال(٢٠): «سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول: كنت بذي الحليفة (٢١) وأنا أريد الحج، والناس يحرمون (٢٢)، فرأيت شاباً قد صب عليه الماء يريد

<sup>(</sup>١) قوله هذا إشارة إلى العشرة المبشرين بالجنة، وهم: أبو بكر الصديق، والفاروق عمر بن الخطاب، والشهيد عثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله أبو محمد التيمي، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمٰن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وقد أسهب المحب الطبري في الحديث عن مناقب العشرة المبشرين بالجنة في كتابه الرياض النضرة في مناقب العشرة.

<sup>(</sup>٣) في (ع): «الآخرة». (۲) في (م) و(ع): «لشربها».

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٤) في (ع): (صُفَّت).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): الوزمزما. (٦) في الأصل: «السائر»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «كونك».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): الغيره. الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): ﴿يا». (١١) في (م) و(ع): ﴿بعدت،

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿يَا». (١٤) في (م) و(ع): اأساير».

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «معاشر». (١٦) أي ترك معصية.

<sup>(</sup>١٧) عبارة (هذا الجوهر. . إلخ؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٨) في (م) و(ع): ﴿فلاحكُ ٩.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع) زيادة: «البرقي»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢٠) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢١) ذو الحُلَيْفَة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، منها ميقات أهل المدينة. صفى الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ١/٤٢٠.

<sup>(</sup>۲۲) في (م) و(ع): «محرمون».

الإحرام، وأنا أنظر إليه. فقال: يا رب، أريد أن أقول لبيك اللهم لبيك فأخشى أن تجيبني بلا لبيك ولا سعديك. وبقي يردد هذا القول مراراً كثيرة وأنا أسمع، فلما أكثر قلت: يا فتي (١<sup>٠)</sup> ما لك بُدٌّ من الإحرام. فقال: يا شيخ أخشى إن قلت لبيك أن (٢٢) يجيبني بلا لبيك ولا سعديك. فقلت له: أحسن الظن<sup>(٣)</sup> وقل معيّ لبيك اللهم لبيك. فقال: لبيك اللهم<sup>(٤)</sup> وطوَّلها، فخرجت نفسه مع قوله لبيك (٥) اللهم، وسقط ميتا رحمة الله عليه». شعر (٦):

> عِيل صبري وباح بالسر دمعى حَسَرات تُسِيبها (٧) زَفَرات يا لِقَوْمي وما(٨) الحرين إذا لم لو شَهِدْتُم (۱۰) يوم النُّوي ووقوفي وخضوع لولاه لم يتعلم الوا

فمصفون الأسراد غيس مصون هي نَارُ الحَشي وماء الجفون يقض في الدار نَحْبه (٩) بحزين خَــلْـف دمــع واف وصَــبْــر خَــؤون شون (١١) ما (١٢) بي من الغرام الدَّفين [١٤٧] [بحر الخفيف]

اللهم قوِّ عزائم التائبين على ترك العصيان، يا أخي النفس بالفطرة(١٣) عارفة(١٤) ولها في عالمها بيان<sup>(١٥)</sup>، والعقل دليل على الجادة بما<sup>(١٦)</sup> فيه من البيان، والقلب لوح تظهر<sup>(١٧)</sup> فيه خطوط السعادة والحرمان(١٨)، والجوارح خدًّام فمن سريع وكسلان، وبين حياة عين الروح(١٩) ظلمات (٢٠) من الشهوات والنيران (٢١)، فإذا قطع (٢٢) إسكندر القلب ظلمة الطبع ظهرت عين

عبارة «قلت يا فتي»، في (م) و(ع): «قلت له». (1)

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(Y)** 

عبارة (أحسن الظن)، في (م) و(ع): (حسَّن ظنك). (٣)

في (م) و(ع) زيادة: البيك). (1)

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الرابع. (7) (A) في الأصل: (وأنا)، والتصويب من (م) و(ع).

**في (م) و(ع): اجمرات تشبّها). (V)** 

**في (م) و(ع): الدمعها.** (9)

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: الشاهدتم، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «الوشاة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿بِالقَنْطُرَةُ ۗ. (١٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿لسانٌ . (١٤) في الأصل: (عارية)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (فما)، والتصويب من (م) و(ع). (١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) قوله هذا هو معنى بعض الحديث الذي أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسِدُ مَضْغَةُ إِذَا صَلَّحَتَ صَلَّحَ الْجَسِدُ كُلُّهُ ۚ وَإِذَا فَسَدت فسد الجسد كله ألا وهي القلبُّ. مسلم، الصحيح، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم الحديث (١٠١٧/١٥٩١)، ٣/ ١٢١٩.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): ﴿وبِينَ عَينَ حَيَّاةً خَضَرَ الرَّوحِ﴾.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: (وظلمات، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: (انقطع)، والتصويب من (م) و(ع). (۲۱) في (م) و(ع): دونيران،

الحياة للروح عيان، فشرب مياه (١) حياة المعرفة على توالي الأزمان، لا يهولك بُعْد (٢) هذا السفر فما هو إلا العزم وقد كان، التسويف سَدٌّ في وجه العزيمة شرابه شراب (٣) لا<sup>(٤)</sup> يروي الظمآن، النفس سماوية بالوضع أرضية بطبع الإنسان، إذا ذُكرت تذكرت<sup>(ه)</sup> معاهدها الأهلين<sup>(r)</sup> والجيران، وحنَّت إلى المألوف الأول حنين من خانه السلوان، كم لها من حسن(٧) أشواق عند ذكر العقيق والبان، كم (<sup>٨)</sup> لها من تلهف عند ذكر رحيل الأظعان، كم (٩) لها عند ذكر المعاهد(١٠) من مدمع هتَّان، وكم لها من الأشواق(١١) عند ذكر المعاهد و(١٢) جيران النَّقي والغزلان، وكم لها من تأوه إذا (١٣) ذكر الفراق والصبابة عنوان، هل ذلك إلا لطول غربتِها فذكر الرسوم يهيُّج (١٤) لَها الأشجان، كأن ذكر المعالم وضع لها في الطبع بستان، لاطفها<sup>(١٥)</sup> بحديث الزاهدين كيف تركوا الأوطان، عج بها على وادي الدجى عسى تأنس بالمجتهدين عند (١٦) ذكر نجد (١٧) ونعمان، ما ألذ أحاديث العشاق ما بين نشوان [١١٤٨] وسكران، ما أطيب عيش الفقراء روض رياضهم بالمعاملة(١١٨ ريَّان، فاحت أزهار(١٩١) أحوالهم ما بين رَوْح (۲۰) من الصدق وريحان، و(۲۱) أفناهم سماع مثاني المثاني عن التلحين (۲۲) والألحان، قنعوا من الدنيا بالميسور من الخرق وكلهم (۲۲) من ثوب الدعاوى عربان، وقع لهم من مبلغ (٢٤) الرضى على ديوان الإخلاص ما ألطفه (٢٥) من ديوان، والمحروم نائم نوم أصحاب الكهف لا(٢٦) يدري ما يكون وما قد كان، قيدته شهوته (٢٧): بطنه وفرجه فهو من ثوب

(٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي (م) و(ع).

<sup>(1)</sup> الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

عبارة ﴿لا يهولك بعد، في (م) و(ع): ﴿لا يهولنك، (٢)

<sup>(</sup>٣) في (م): اسراب،

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي (م) و(ع). (٦) عبارة (معاهدها الأهلين)، في (م) و(ع): (معالمها الأول).

<sup>(</sup>۸) في (م) و(ع): «وكم». (٧) في (م) و(ع): احنين!.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «المعاهدة». (٩) في (م) و(ع): قوكمه.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): النهيّج. (١٣) في (م) و(ع): اعندا. (١٦) في (م) و(ع): ﴿بالمتهجدين عن ٩٠ (١٥) في الأصل: ﴿لاطفيها ﴾، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «أزاهر». (١٨) في (م) و(ع): الروض رياضتهم بماء المعاملة.

<sup>(</sup>٢٠) الرَّوْح: السرور والفرح. والروح الاستراحة من غمُّ القلب. ابن منظور، اللسان، ﴿روحِ ، ٢/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>۲۲) في (م) و(ع): ﴿التلاحين﴾. (٢١) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٣) عبارة (من الخرق. . إلخه، في (م) و(ع): (من الكسر والخرق وكلُّه.

<sup>(</sup>٢٥) في (م) و(ع): ﴿أَنظُفُهُۥ (٢٤) في (م) و(ع): البمبلغ).

<sup>(</sup>٢٦) عبارة فنوم. . إلخه، في (م) و(ع): فلا نوم أهل الكهف ماه.

<sup>(</sup>۲۷) في (م) و(ع): الشهوة.

التقوى(١) عريان، فيا معشر المذنبين إلى متى هذا التسويف والعلل(٢) بالتعليل، ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَا لَكُورُ إِذَا فِيلَ لَكُورُ الْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَاقَلَتُدُ إِلَى الْأَرْضُ أَرَضِيتُم بِالْحَكَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةُ فَمَا مَتَنعُ الْحَكَيْزَةِ الدُّنْبَا فِي الْآخِرَةُ إِلَّا فَلِيدُلَّ ﴾.

أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى قال(٣): «بينما(٤) أنا أسير في طريق بيت المقدس إذا (٥) أنا بجارية عليها مسح من شعر (١)، وعلى رأسها خمار من (٧) صوف، و(٨) رأسها بين ركبتيها وهي تبكي، فقلت: مَا يبكيك؟ فقالت: و<sup>(٩)</sup>كيف لا أبكي وأنا أحب لقاءه. فقلت لها: لقاء من تحبين؟ فقالت(١٠٠): وهل يحب الحبيب غير لقاء المحبوب؟ قلت لها: ومن محبوبك؟ قالت: علام الغيوب غفار الذُّنوب(١١١). قلت لها(١٢): يا جارية، كيف تكونون(١٣) في محبتكم (١٤) له كالله (١٤)؟ قالت: بأبدان ناحلة (٢١)، وألوان متغيرة، وعيون هاطلة، وأرواح ذابلة<sup>(۱۷)</sup>، وألسن ذاكرة». شعر: [۱٤٨ب]

> أقسول لأصبحبابس غسداة تسنسافسروا وما طاب نُشر الرِّيح إلا وعندها إذا ما قَدَحْتم نارُ شوقي (١٩) فإنَّما (٢٠)

رُوَيْدكـم إِنَّ السهـوى داؤه يُسغـدي أحاديث من نُجد ومن ساكني<sup>(١٨)</sup> نجد شرارتها فيكم وجَمْرتها(٢١) عندي

(۲) في (م) و(ع): (والتعليل).

- نى (م) و(ع): دالتقي، (1)
- في (م) و(ع): قال أبو سليمان الداراني ٩. (٣)
  - في (م) و(ع): ابيناء. (1)
  - نى (م) و(ع): ﴿وَإِذَا ﴾. (0)
  - عبارة امن شعر؛ ساقطة في (م) و(ع). (7)
    - الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **(V)** 
      - الواو ساقطة في (م) و(ع). **(**A)
      - الواو ساقطة في (م) و(ع). (9)
        - (١٠) في (م) و(ع): القالت،
- (١١) عبارة «غفار اللنوب، ساقطة في (م) و(ع).
  - (١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
  - (١٣) في (م) و(ع): ٥ تكونين؟.
- (١٤) في (م): المحبتكن، وفي (ع): المحبتك،
  - (١٥) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).
    - (١٦) في (م) و(ع) زيادة: ﴿وقلوبِ وجلة﴾. (١٧) في (م) و(ع): قذاهبة،
- (١٨) في الأصل: ﴿سَكَانَ ﴾، والتصويب من (م) و(ع).
  - (١٩) في (م) و(ع): قشوق،
  - (٢٠) في الأصل: ﴿فَإِنَّهَا ﴾، وهي من (م) و(ع).
    - (٢١) في (م) و(ع): قوحسرتها،

تظنُّون حالي في الهوى مثل حالكم وهيهات إنِّي في الهوى أمَّة وحدي أذُم جفوناً ليس يقرحها البُكى وأُنْكر (١) قلباً لا يذوب من الوجد (١) [بحر الطويل]

اللهم وفقني (٣) توفيقاً يوفقنا<sup>(٤)</sup> عن معاصيك، وأرشدنا برشدك حتى نُرشد إلى ما يرضيك، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليماً<sup>(٥)</sup>.

de de de

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأنظر»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) البيتان الآخيران لأبي إسماعيل، الحسين بن علي، الدئلي الطغرائي، المتوفي سنة ١٥٥٤هـ ١١٢٠م. انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم، ٦/٧٦٧.

<sup>(</sup>٣) ني (م) و(ع): ﴿وَفَقَنَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) عبارة (وصلى الله . . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).



### [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي خلق<sup>(1)</sup> الخلائق لا حاجة<sup>(1)</sup> إليهم وكل خلق على قدرته يهون، قدَّر مقادير الخلائق قبل وجودهم وجفَّ القلم بما يكون<sup>(1)</sup>، أدار الفلك لتعاقب الجديدين وظهور ما هو مكنون، غيب أسرار الأقدار عن مدارك البصائر والعيون، فلا<sup>(1)</sup> يطمع في كشف سره طامع ممن كان أو<sup>(6)</sup> يكون، قهر الموجودات بذل الحدوث وسجنهم مع<sup>(1)</sup> الأسباب في سجون، وكل من سواه ذليل خاضع مقهور بالمنون<sup>(۷)</sup>، أباد الملوك بذل البلى فما ينفعهم (۱) ما يخلفون، أصبحتُ قصورهم خراباً ونُقِلوا إلى قبور<sup>(۹)</sup> مظلمة فيها يسكنون، أين الحارس والمحروس والجيوش والحصون، أين الأوانس من الحور العين الكحيلات<sup>(۱۱)</sup> العيون، [١٤٩] أين الحشم والخدم والحُجَّاب الذين يحجبون، أين الأتباع والجلساء وأرباب الدول وأهل ألسجون (۱)، أين حماة (۱) الأبطال فهم بين طبقات الثرى (۱) ركون، أين الرعايا (۱) أين المعتاجون، أين المعتاء المعتاء المعتاء المعتاء المعتاء المعتاء المعتاء المعتاء المعتاء

<sup>(</sup>١) عبارة (الذي خلق)، في (م) و(ع): اخالق. (٢) في (م) و(ع): الحاجة.

 <sup>(</sup>٣) أي مضت به المقادير وسبق علم الله تعالى به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ، وجف القلم الذي كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص الله قل قال: سمعت رسول الله من يقول:
 «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء».
 مسلم، الصحيح، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عنه، وقم الحديث (٢١٥٣/١٦)، ٢٠٤٤/٤.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): الآلال. (٥) في (م) و(ع): اوال.

 <sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «من».
 (٧) عبارة وكل من سواه.. إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۸) عبارة (فما ينفعهم»، في (م) و(ع): (ما نفعهم».

 <sup>(</sup>٩) عبارة (ونقلوا إلى قبور)، في (م) و(ع): (وانتقلوا لقبور).

<sup>(</sup>١٠) عبارة "من الحور.. إلغ"، في (م) و(ع): "من الخرد الغيد الكحلات". والحَوَر شدة سواد المقلة في شدة بياض الجسد، والعَين عظم سواد العين وسعتها. والخريدة من النساء هي الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت المتسترة، والجمع خُرَّد، والغَيَد النعومة. ابن منظور، اللسان، «حور»، ٢١٩/٤، و«عين»، ٣٠٢/١٣، و«خرد» ٣/١٦٢، و«غيد» ٣/٣٠٨.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «المجون».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿جمالات، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة افهم بين. . إلخ، في (م) و(ع): اضمتهم من طبقات البلي.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «الرعايات»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿وَالَّذِينَ كَانُوا فَيْهِ يَظْلُمُونَۗ﴾.

من (۱) مُهّدت لهم (۲) الفرش و (۱) الذين لا يجدون ما يفترشون، أين الذين يوقدون الشمع (١) والذين لا يجدون ما يوقدون، أين الذين تروح عليهم (۱) الموائد وتغدو (۱) والذين لا يجدون ما يأكلون، أين الذين جمعوا (۱) الأموال وبحسراتها يتفجعون، أين الذين طَوَوًا أعمارهم بالفقر وبذُلُ المسألة يسألون، رحل الكل إلى دار البلى وكلَّ بما قدموه (۱) مرهون، تساووا تحت التراب وذهبَتْ تلك الحركة (۱) بهذا السكون، فيا من تُتلى عليه العبر (۱۱) كيف لا يكون تَرْكُ الدنيا عندك يهون، تسأل غير الله تعالى (۱۱) حاجتك وهو أحسن مسؤول ممن هو (۱۲) بماله وجاهه مفتون، أبعد الهدى ضلال (۱۱) أبعد اليقين شك أما تعتبرون، كيف يُقوِّي الضعيف ضعيفاً أو يغني الفقير فقيرا هيهات ما يكون، كيف يعز (۱۱) الذليل ذليلاً فالرُّكون إلى ما سوى الله ﷺ (۱۱) جنون، فيا أهل الغفلة تيقظوا ولا تُهوِّنوا في الحديث ما لا يهون، ذلك شاهد عليكم وجوارحكم عليكم يشهدون (۱۱)، ما حيلتك (۱۷) في الجواب في يوم فيه الجوارح ينطقون، [۱۶۹] ﴿ أَلَوْمُ غَرِّمُ عَلَيْ أَلَوْهِهِمْ وَدُكِلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْبُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكُوبُونَ ﴿ الْمُالِمُ الْمُالُولُهُ الْمُؤْمِةُ مَنَ أَنْوَهِهِمْ وَدُكِلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْبُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكِوبَ ﴿ الْمُالِهُ الْمُلْكُونَ ﴾ (۱۲) أَنْ الله على المواب في يوم فيه الجوارح ينطقون، [۱۶۹] ﴿ أَلَوْمُ غَنِّهُ أَنْوَهِهِمْ وَدُكِلِمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْبُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَهْمِهُ مَنْ الْمُلْكُوبُ الْمُلْكُوبُونَ اللهُ المُنْهُ الْمُلْكُوبُونَ المُنْ اللهُ عَلَيْهِ المُنْهُ الْمُلْكُوبُونَ المُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُلْكُوبُونَ الْمُلْكُوبُونَ وَلَالُهُ الْمُلْكُوبُونَ المُنْهُ اللهُ المُلْكُوبُ المُنْهُ الْمُلْكُوبُونَ المُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُلْكُونُ المُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُلْكُوبُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ اللهُ المُنْهُ اللهُ المُلْكُونُ المُنْوا المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْ

إخواني ما لِقَلبِ العزائم قُلب ليت شعري ماله (١٩)، ما لنور (٢٠) البصائر (٢١) حُجِب هذا الشقاء لا محالة، ما للعقل مال إلى الهوى ليت شعري من أماله، ما لديوان البعاد كُتِب وأُثْبت في ديوان الضلالة، ما لسبيل الهداية سُلب وقال الشقاء (٢٢) عليَّ الإحالة، أدرك العمى (٣٢) بصيرتك والبصر فأنت تتعثر في الضلالة (٢٤)، إذا نام ركب العزائم فمن يسري وفي الطريق

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (٢) في (م) و(ع): ﴿ له ﴾.

<sup>(</sup>٣) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٤) في (م) و(ع): «الشموع».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): دعنهم. (٦) كلُّمة أوتغذو، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (يجتمعون)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): اقلمه. (٩) في (م) و(ع): الحركات؛.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «هذا العبرة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (وهو أحسن. . إلخ، في (م) و(ع): (وهو أخس مسؤول،

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿أَبَعَدُ الصَّلَالُ هَدَى﴾، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٤) في (م): (يعين). (١٥) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (ع): «تشهدون».

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: (حيلة)، والتصويب من (م) و(ع). (١٨) سورة يس، آية ٦٥.

<sup>(</sup>۱۹) في الأصل: «ما من ماله»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: المن النورا، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): ﴿البِصيرةِ ۗ.

<sup>(</sup>٢٢) عبارة «وقال الشقاء»، في الأصل: «وما للشقاء»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: «العلما»، والتصويب من (م) و(ع). (٢٤) في (م) و(ع): «البطالة».

مهالك قتّالة، إذا كسدت أسواق المعاملة فممّن (۱) تطلب الإقالة، إذا رحلت عن مدينة الشباب بلا زاد ففي الكبر لا تنفع العُلَالة (۲)، يا حراميّ (۳) الفعل أعمالك عُمّالك فلا تكثر الإطالة، شجرة الرياء لَبلاب (٤) لا تُظِلّ المرائي يمينه ولا شماله، طريق الإخلاص قريب بكل سعي وعلى أي حالة، دمع العين عنوان كتاب الندم وعلى كتبته (۵) جلاله، فيا من مزق شبابه بالغفلة (۱) وقطعت يد المشيب أوصاله، سكرت من خمرة الدنيا فسجنك شرطي القبر (۷) وأعد لك أنكاله، كم تتيه في وادي (۱) المعاصي كم تُطيل في الضلالة (۱۹)، عين بصيرتك فيها رمد وعليها غبار (۱۰) الغفلة هالة، هبّت على عزائمك دَبُور (۱۱) الإدبار فإدبارك ساحب أذياله، قَرُبُت (۱۱) من ساحل الشيب فأنكسرت سفينة العمر فأين عبراتك الهطّالة، و (۱۱) على المغللة أين فكرتك الجوالة، خدعتك الأمال بزخرف فانٍ ومصباح عمرك ما يبقى (۱۱) فيه إلا وصول النوبة ولا (۱۱) ترجعون، ﴿ أَلْيَوْمَ غَفْتِدُ عَلَى أَفْرَهِهِمْ وَتُكُلِّكُما الْبِيمِمْ وَتُشَهَدُ أَرَبُكُهُم

عمر بن عبد العزيز رضي وقف يوماً على الجبانة وأمعن (١٩) فيها النظر، ثم عاد إلى من كان معه (٢٠) وقد أحمرت عيناه، فقيل له من أين أتيت؟ قال: أتيت قبور الأحبة فسلمت عليهم فلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فمن»، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>۲) عبارة (إذا رحلت. إلخ) ساقطة في (م) و(ع). والعُلالة بقيَّة قوة الشيخ. ابن منظور، اللسان، (علل)،
 ۲۹/۱۱.

<sup>(</sup>٣) ني (م) و(ع): (خزيًّا.

<sup>(</sup>٤) اللَّبُلاب نبت يَلتوي على الشجر. ابن منظور، اللسان، (لبب، ١/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «كتابته». (٦) في (م) و(ع): «في الغفلة».

 <sup>(</sup>٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٨) في (م) و(ع): قبوادي.

<sup>(</sup>٩) عبارة (في الضلالة)، في (م) و(ع): (فيها الإطالة).

 <sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (بخار).

<sup>(</sup>١١) اللَّبُورُ الريَّح التي تقابل الصَّبا والقبول، وهي ريح تهب من نحو المغرب، والصبا تقابلها من ناحية المشرق. ابن منظور، اللسان، «دبر»، ٤/ ٢٧١.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: قوهو قريب، وهي من (م) و(ع). (١٣) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) نيّ (م) و(ع): «بقي».

<sup>(</sup>١٥) الذَّبالة: الفتيلة التي تُسْرج. ابن منظر، اللسان، (ذبل، ٢٥٦/١١.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «المعاملة». (١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م): (فلا). (١٩) عادة هما النهرية (م) (م): «دنا ما يريا بالريا أبا التراث م

<sup>(</sup>١٩) عبارة «عمر . . إلخ»، في (م) و(ع): «دخل عمر بن عبد العزيز يوماً الجبانة فأمعن».

<sup>(</sup>٢٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

يردوا علي سلاماً (۱)، فلمًا ذهبت عنهم (۲) ناداني التراب: ألا تسأل عن الأحباب؟ قلت: بلى. قال: مزقت (۳) الأكفان، وأكلتهم الديدان (٤)، ونزعت الحدقتين، وقطعت الكفين، ومزقت (٥) العضدين، ومزقت الفخذين، وأَبلَيت الساقين. فلما فرغ من كلامه ناداني ( $^{(7)}$ : يا عمر، عليك بأكفان لا تبلى. قلت: وما هي  $^{(7)}$ ؟ قال: تقوى الله العظيم  $^{(A)}$  والعمل الصالح  $^{(9)}$ . شعر  $^{(1)}$ :

يا بان إن كان سكان الحِمَى بانوا ويا حمائم إن نحتُنُ مُسْعِدة أبكي الأحبة أو<sup>(۱۳)</sup> أبكي منازلهم من لي بأقمارِ أنسٍ في دجى طُرَر<sup>(۱)</sup> يا يوم توديعهم ماذا به ظَفِرَت

فَفَيْضُ دمعي لهم في الحيِّ عنوان (۱۱) فلي على دَوْحَة الأشواق ألحان (۱۲) وإن (۱۱) مضى ذكر نُغم قلت نُغمان أفلاكها العيس والأرواح أظعان عيني من الحسن إذ (۱۱) والاه إحسان [۱۹۰] والمعطا

يا هذا كم عهدَت (۱۷) الدنيا لمحبها من عهد فعند ركوبه (۱۸) على جوادها كبا (۱۹)، ما أمسى أحد في رفع الأمل إلا أصبح في خفض الأجل قد سلبا، مواعيدها مواعيد عرقوب تعرقب عرقوب تعرقب عرقوب (۲۰) الأمل فإذا به كبا، كم حريص عليها حَرَصه الموت فأنقطع أمله وسلبا (۲۱)، يا من

<sup>(</sup>١) عبارة (علي سلاما) ساقطة في (م) و(ع).(٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (ع): امزقتهما.

 <sup>(</sup>٤) عبارة «وأكلتهم الديدان»، في (م): «وأكلت الأبدان».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (ورميت).

<sup>(</sup>٦) عبارة (فلما فرغ. . إلخ، في (م) و(ع): (فلما ذهبت نادى،

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «هن». (٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) القصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، ٥/٢٦٣.

<sup>(</sup>١٠) الأبيات لابن الذروي، علي بن يحيى القاضي، توفي سنة ٧٧هـ ـ ١١٨١م. انظر: فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي، ٣/١١٥٠.

<sup>(</sup>١١) عبارة إلهم في الحي عنوانه، في (م) و(ع): «في آثارهم شانه.

<sup>(</sup>١٢) في الأصلُ: ۚ فنوحانٌ؛، والتصويبُ مَن (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿وهِ، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ ١٤) في (م) و(ع): ﴿فَإِنَّا.

<sup>(</sup>١٥) طَرُّت النجوم أي أضاءت، وبدت طَرَّة الفجر، ويجمع الطرّة طُرَرا. ابن دريد، جمهرة اللغة، «رطط»، ١/ ٨٣. ابن منظور، اللسان، «طرر»، ٤٩٩/٤.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: ﴿إِذَا ، والتصويب من (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): ﴿عقدت ١٠).

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: «ركوبها»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «شبه. وشبا الفرس: قامت على رجليها. الفيروزآبادي، القاموس، «شبه، ص١٦٧٤.

 <sup>(</sup>٢٠) العرقوب: طريق ضيئق يكون في الوادي البعيد القَعْر لا يمشي فيه إلا واحد. والعرقوب خياشيم الجبال وأطرافها، وهي أبعد الطرق. وتعرقبتُ إذا أخذت في تلك الطرق. ابن منظور، اللسان، «عرقب»، ١/ ٥٩٥.
 (٢١) في (م) و(ع): «فانقطع آماله أماله وسبا».

عوّقته العوائق في الصغر(۱) وفي الكبر صبا، لو شممت ثرى نجد الوجد(۲) من أغصان أحوالهم والكثبا، أحضر قلبك للطاعة ولو ساعة عساه يدرك ما طلبا، يا جامداً(۱) على الغفلة جمود الجماد ستقرأ(٤) الحاسبان ما كتبا، طبعك للمعاصي متحرك وللطاعة ساكن وسيف عزمك نبا، أما لك قلب تبصر به من خانه الأمل وللقبر قد ذهبا، أما لك سمع تسمع به حديث من جعل الدنيا مطلباً(۱)، أما لك عبرة بالراحلين(۱) ودمع حسراتهم أنسكبا، ما أطول يوم (۱) غفلتك فلمن أحدث ما كل طالب نال ما طلبا، واحزناه على فراق (۱) الجادة من رفاق التائبين وحديث تسويفك كذبا، كم أذلج في ركب تتجافى من محمل ولألحان (۱) حنينهم (۱) طربا، و(۱۱) م دخل من (۱۲) قصص المستغفرين بالأسحار وألهاك عنهم هواك واللعبا، يا تائها في ليل الغفلة أما تتخذ لطريق النجاة مهرباً (۱۲)، رحل ركائب (۱۱) التائبين وقطعت (۱۱) وبقيت حزيناً حائراً وصبا، سرت قوافل الشباب وغيًار المشيب بضائع عمرك أنتهبا (۱۱)، ما أسرع خراب قلب حرق (۱۱) بنار الحرص و (۱۱) التهبا، تحدث [۱۰ المأ نفسك بأرباح الهند وربما أسمك (۱۱) في ديوان الأموات كتبا، قدموا إخواني زاداً يوم فيه (۲۰) ترحلون ﴿ اَلْمُواَ غَنْوَتُمُ عُنْوَتُمُ عَنْ اَنْوَيْهِهِمَ وَلُكُكُونَا أَيْدِيهُمْ وَنَقْهَدُ أَنْهُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكُمِ بُونَ ﴾ .

قال ذو النون المصري (٢١) رحمه الله تعالى: «خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام وزائراً قبر نبيه ﷺ (٢٤) وبهاء وكمال ومنظر نبيه ﷺ (٢٤) متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: إلهي بسكر البارحة وخمار اليوم أعف عني. قلت:

```
(۱) في (م) و(ع): «الشباب». (۲) في (م) و(ع): «الواجد».
```

(٦) في (م) و(ع): النبي الراحلين؛ . (٧) في (م) و(ع): النوم؛ .

(A) في (ع): (رفاق).

(٩) في الأصل: «الألحان»، والتصويب من (م) و(ع).

(١٠) في (م) و(ع): احديثهما. (١١) الواو ساقطة في (م) و(ع).

(١٢) في (م) و(ع): فني ٩. أ (سبباء.

(١٤) في (م) و(ع): اركب، . (١٤) في (م) و(ع).

(١٦) عبارة (بضائع. . إلخ) ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

(١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). أو الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٢٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٢١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والقصة ذكرها شعيب الحريفيش في الروض الفائق، ص١٧٩.

(٢٢) عبارة (صلى. إلخ)، في (م) و(ع): (عليه الصلاة والسلام).

(٢٣) في (م) و(ع): فنيناً. (٢٤) في (م) و(ع): فذات بهجة وجمالة.

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (يا من جمد».
 (٤) في الأصل: (سيقرأ»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) عبارة «أمالك قلب. إلخ»، في (م) و(ع): «أمالك سمع تسمّع به حديث من جعل الدنيا له أربا، أمالك عين تبصر به من خانه الأمل وللقبر ذهبا».

مثل هذه الجارية في مثل هذا الموضع تتجرأ على الله تعالى (١) بالسكر والخمار، فأتيتها وجذبتها  $(^{(1)})$ ، فقالت:  $e^{(7)}$ مالك يا ذا النون تتعرض بيني وبينه، والله ما شربت بكأس مدام ولكن شربت بكاس الود مسرورة فأصبحت من ألم الشوق مخمورة». شعر:

وأهواك يا حسن الحبيب وأعشق وفي كبدي جَمْر من الودِّ تحرق (٥) ومَن لأسمه يرتاح قلبي ويشرق (٧) ويخضر عود الوصل يوما ويُورق ولسم يبت إلا دمعه يترقرق (٨) وإني أسير في حِبالك مُوثق [١٥١٠] وإنجر الطويل]

أنَام لعلَّ الطَّيف في النَّوم يَطْرق وأعرض عن خوف الرَّقيب (أ) تعلُّلا فيا (أ) مُحْسِناً هَامَ الفؤاد بحبَّه متى يظْفَر المهجور منكم بوَعْده فإنَّ الأسى والسِّقْم أنحل جسمه مَلكتَ قيادي في الهوى يا مُعذَّبي

## [الخطبة الثانية]

والحمد لله الذي فتح الأقفال عن قلوب العارفين ورفع عنهم الحجاب، أشهدهم أسرار المصنوعات فشاهدوا العجب العجاب، بسط رداء السماء على مبسوط الجو فكأنها خيمة ذات أطناب، وكأن<sup>(٩)</sup> الكواكب في رواشن<sup>(١١)</sup> البروج كواعب أتراب، أدار<sup>(١١)</sup> الفلك بشمعة الشمس وزنجي الدجى منهزم على أعقاب، هذا يركض في إثر هذا وهذا يركض في إثر هذا وقد ولعالم الأحباب، ودحى الأرض مهاداً لترتيب المشيآت<sup>(١٢)</sup> على الأسباب، أحكمت حكمته نظام الملك والملكوت على ما سبق في أم الكتاب، أثبت في ديوان الوجود عساكر الموجودات وأوردها من الأصلاب، كتب خطوط تخطيطها في ألواح الأرحام (١٤) بواسطة (١٥) حفظة كتاب، قسم لهم من مقسوم الشقاء (١١) والسعادة ما لا يدخل تحت

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في (ع). (نجذبتها،

<sup>(</sup>٣) الواو ساقطة في (م) و(ع). (٤) في (م) و(ع): «الحبيب».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): قجمر من الوجد يحرق، (٦) في (م) و(ع): قأياً.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (ويخفق).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: اللفق، والتصويب من (م) و(ع). (٩) في (ع): الفكان،

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿رُواشَقُّ}، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿إِذَا أَدَارُ ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: قولع،، والتصويب من (م) و(ع). وقوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَمِّرُ الْيَـٰلَ عَلَى النّهَارِ وَيُكَمِّرُ النّهَكَارَ عَلَى النّبِلِّ وَسَخَّـرَ الشَّمْسَ وَالْقَـمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْكِلِ مُسَكِّمُ أَلَا هُوَ الْعَرْنِرُ الْفَكْرُ﴾ [الزمر: ٥].

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «المسببات». (١٤) في الأصل: «الأرواح»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: قواسطة، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «الشقاوة».

الحساب، وأصدره إلى إقليم الدنيا وأذله بذل الكسب(١) والاكتساب، أستعمله على جمع حاصل (٢) العمر وأعلمه بهول الحساب، فالليل والنهار يطويان له الأجل (٣) لبلوغ الأجل (٤) فأين له (٥) الذهاب، فالعارفون تمسكوا بمعمور (٦) التقوى فسدوا في وجه عدو الشهوات الباب، والغافلون خربوا مدينة العمل فكيف يجمع الخراج من الخراب ( $^{(V)}$ )، مدوا يد $^{(A)}$  الغفلة وسرقوا من تحت حرز النَّهي ما مآله إلى العذاب $^{(A)}$ ، ليت [١٥٢] شعري كيف نسوا العبور على تلك العِقاب(١٠٠)، لو رأيتهم عند ورود متقاضي بقايا الأنفاس ونَقْل الغافل(١١١) إلى تحت التراب، و(١٢) لا يقبل منه الفِدى بالأهل والقرابات والآباء والأصحاب، لا يرحم فيه يُتم (١٣) البنين والبنات ولا الشيخوخة ولا الشباب، ولا يؤثر جاهه ولا علمه(١٤) ولا الأتباع ولا(١٥) الأتراب، يختلسه(١٦١) ساعة وصوله ولا يمكنه من توديع الأحباب، يُرَحِّله كُرُهاً على رغم أنفه إلى إقليم موحش بلقع خراب، يعرض عليه سِجِلٌ معاملته فإن أوفى أمِن وإلا دُفع إلى العذاب(١٧)، لا لوم بعد التَّلَوُّمات ولا عذر بعد الإنذار(١٨) ولا جواب، فطوبي لمن شمَّر عن ساق الجد وجانِب الهوى بالاجتناب، ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلْغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشْرَئُ فَبَشِّر عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ هَدَنْهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَبِ﴾(١٩).

إخواني أين الذين جمعوا الأموال و(٢٠)لم يغنهم ماجمعوا، و(٢١)أين الذين أفنوا(٢٢) أعمارهم في الشهوات وما شبعوا، أين الذين بانوا عن الأوطان وما ودعوا، أين الذين جدوا في طلب الفاني وأسرعوا، أين الذين تفرقوا بعد الجمع ياليت لو دام ذلك الجمع (٢٣)، أين

في (م) و(ع): «التكسب». (1) (٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

عبارة اليطويان. . إلخه، في (م) و(ع): اليضربان له الآجال. (٣)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأمال»، والتصويب من (م) و(ع). (0)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). عبارة التمسكوا بمعمورا، في (م) و(ع): السكنوا معمارا. (٦)

<sup>(</sup>V)

في الأصل: (يجمع الخراب من الخراب)، والتصويب من (م) و(ع). في (م) و(ع): ﴿أَيْدِي، (٩) في (م) و(ع): «العقاب».

<sup>(</sup>١٠) العقبة طريق في الجبل وعر طويل صعب شديد، والجمع عَقَب وعِقاب. ابن منظور، اللسان، (عقب،

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿العامرِ ٩.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (يتيم)، وهي من (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع) زيادة: (وعمله).

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة «إلى العذاب»، في (م) و(ع): اللعذاب».

<sup>(</sup>۱۹) سورة الزمر، آية ۱۷ ـ ۱۸.

<sup>(</sup>۲۱) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): ﴿التجمع﴾.

<sup>(</sup>١٢) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (ع): اتختلسه).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): قالاعذار».

<sup>(</sup>۲۰) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) في (ع): الفنوا).

عيون تلك<sup>(١)</sup> الدُّمي [١٥٢ب] أصبحت على الفراق تَدْمي وتدمع، أين الذين شربوا الخمر<sup>(١)</sup> على الراحات وإليها أنقطعوا، أين الذين هزَّهم شرخ الشباب وشملهم بالأنس مجتمع، أين من قاد الجيوش والخُزَّان لأمواله تجمع<sup>(٣)</sup>، أين مبانيهم (٤) المشيَّدة وحجابهم (٥) المَمنَّع، أين نضارة أيامهم<sup>(١)</sup> وعَرْف أزهارها يتَضَوَّع، أين أرباب الدول ومن كان لهم يتصنع، أين الرعية والراعي والمودِّع (٧) والمودَّع، أين من (٨) خدعتهم الدنيا بالشهوات فأنخدعوا (٩)، أين الذين نُصبت لهم شباك الغفلة حتى وقعوا، أين من (١٠) رجى(١١) من الأيام ما لا يناله(١٢) أفرد الكل عنها (١٣) وتقطعوا، هذا شملهم مبدد وعهدهم مجمَّع، قد (١٤) حلَّ بهم مفرِّق الأحباب فَذَلُّوا بعد العز وخضعوا، كم حدَّثَتُهم العبر بالعبر لو أنهم سمعوا، صمَّتْهم (أُ<sup>()</sup> الغفلة وأضيع شيء عتب ماله من يتسمع (١٦٠)، أزعجوا من الأحباب وبالفجائع فجعوا، تبكيه أهله وأحبابه (١٧٠) ياليتهم لو(١٨) نفعواً، أفردوه بأحزانه ونسوه وأنقطعوا، أتراهم أعجبهم المقام بل حبسوا مارجعوا، هيهات عود ماضي عيشِ مضى ليس يرجع، هذه أطلالهم أصبحت خراباً والأرْبُع، سل من بان عنها إن كان سؤالك ينفع، واوحشتي للأصحاب(١٩) أصبحوا واللحود لهم مضجع، مناديهم بلسان الحسرات ينادي ياليت أحبابه سمعوا، أرحموا من صار رهيناً في التراب ليس له مهرب ولا مفزع، هيهات شربوا كأس الأسف والندامة وتجرعوا، مزقت الديدان [١٥٣] أوصالهم فتقطعوا، ودوا لو ردوا ساعة (٢٠٠ لعل لهم إلى الحسنات مرجع، هيهات حصدوا والله من أعمالهم ما زرعوا، فيا مضيعين أيامهم في الغفلة هذه جنائزكم تشيع، هذا مأتم الأحزان فتباكوا فربما البكاء يريح وينفع، بادروا باب التوبة قبل حدوث الحوادث التي تتوقع، إن فاتك هذا المجلس ولم تتب فقد شقيت والشقاء (٢١١) بالشقاء مولع، إذا كنت

في الأصل: (بكت)، والتصويب من (م) و(ع). (٢) في (م) و(ع): «الراح». (١)

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «مبانيه». في (م) و(ع): ايجمع). (٣)

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (رياضهم). (٥) في (م) و(ع): (وحجابه).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «الذين». (٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) عبارة «بالشهوات فانخدعوا»، في (م) و(ع): (وبالشهوات خُدعوا». (۱۱) في (م): «رجوا».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): ﴿الَّذِينِ ﴾.

<sup>(</sup>١٢) عبارة «ما لا يناله»، في (م): «ما لم ينالوه».

<sup>(</sup>١٣) عبارة اأفرد الكل عنها، في (م) و(ع): المضوا منها».

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿أَصِمْتُهُمَّا. (١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): (يبكيه أحبابه وأهله». (١٦) في (م) و(ع): ﴿يسمع﴾.

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (٢٠) في (م) و(ع): ﴿ وَلُو سَاعَةٌ ﴾.

<sup>(</sup>٢١) كلمة (والشقاء)، في (م): (والتسويف)، وهي ساقطة في (ع).

بالموعظة(١) لا ترعوي فالقلب قاس<sup>(٢)</sup> و<sup>(٣)</sup>العين لا تدمع، فبادروا إخواني بالتوبة قبل طي الدستور وغلق الباب، ﴿وَالَّذِينَ اجْنَنَبُوا الطَّامُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَالْاَبُوا إِلَى اللَّهِ لَمُثُم ٱلْبَشْرَئَ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّذِينَ يَسْتَمِمُونَ الْقَوْلَ فَيَــنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُم أَوْلَتِكَ الَّذِينَ هَدَيْهُمُ اللَّه وَأُولَتِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَي ﴾.

قال بعض السادات(٤) ١٤٠ اخرجت ليلة من المسجد الحرام أريد جبل أبي قبيس، فصحبني عبد أسود، عليه أطمار رثة وهو يقول: أنت أنت هو أنت<sup>(ه)</sup> يا هو أنت<sup>(٢)</sup>، لا يزيّد على ذلك شيئاً، فلما كثّر (٧) من هذا القول قلت: يا هذا أمجنون أنت؟ قال لي: يا شيخ إنما المجنون من يمشي ألف خطوة ولا يذكر فيها (٨) مولاه. فقلت (٩): أفضل الذكر عند المحققين ما كان بالقلب. قال: صدقت، ولكن القلب إذا أمتلأ بالذكر فاض على اللسان. ثم غاب عني ولم(١٠٠ أره، فندمت على جفائي عليه، فلما كان الليل ونمت وقف بي هاتف وقال لي: يا شيخ إن لذلك العبد الأسود يوم القيامة نوراً يملأ ما بين السماء والأرض». شعر:

يا رفيقيَّ قِفا لي (١١١) وأنظرا هــل خَــبَــت نــارهــم أو أوقِــدَت(١٢) لا وشعب (١٣) فارفوا أوطانهم كلَّما غنَّى بهم حاديهم أغسَفَت (١٦) في سيرها إذ طَرِبَت

إنَّ عيسني للمسوعي ما ترى أو جـــرى واديـــهــــم أو أقـــفـــرا يستلينون(١٤) السبيل الأوعرا أخذت عيسهم جَذْب البَرَى (١٥) أمَّنا ذكراها(١٧) والأجفرا(١٨)

في (م) و(ع): ﴿بِالْوَعَظُّ اللَّهِ (1)

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٣) الواو ساقطة في (ع). (٢)

في (م) و(ع): ﴿السادةِ﴾. والقصة ذكرها شعيب (٤) الحريفيش في الروض الفائق، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٥) عبَّارة (هو أنت؛ ساقطة في (م) و(ع). (٦) في (م) و(ع) زيادة: (هو).

في (م) و(ع): ﴿أَكْثُرُهُ. **(V)** (A) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): افقلت له. (١٠) في (م) و(ع): الفلما.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): البي. (١٢) في الأصل: (وقدت)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م): ﴿لا وشعث؛، وفي (ع): ﴿رب وشعث؛، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ايستميلون).

<sup>(</sup>١٥) عبارة «جذب البرى»، في (م): «نحو السرى»، وفي (ع): «جد السرى». وجذبه: حوَّله عن موضعه، وجاذبته الشيء: نازعته إياه. والبَرَى: التراب. ابن منظور، اللسان، •جذب،، ٢٥٨/١، و•برا،، ٤١/٤. والمعنى: أن العيس لشدة سيرها وسرعتها كأنها تتجاذب البرى.

<sup>(</sup>١٦) في (م): «أعتقت»، وفي (ع): «أغسقت». وأعسف إذا سار بالليل خبط عشواء. ابن منظور، اللسان، اعسف، ۲٤٦/۹.

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>١٨) الأَجْفُر: موضع بينَ فَيْد والخزيمية، بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخاً نحو مكة. صفي الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ١/ ٣١.

وافقت من حَمَلَت(١) في سيرها ما عرفتُ الرَجُد (٣) من قبلهم إنَّ قلبي فاته شِرْب الحِمَى آه من طبب ليال سَـلَـفَـت أتُسرى يسرجسع لسى دهسر مُسضَسى نَــم دمـعــى بـخــرامــى فــاًعــذروا وأبْكِ(٥) يا عين (٦) أعِيني قلقي

فَتَنَاسِت بِالطُّوَى طُول (٢) السَّرى كيف للواجد أن يَصْطَبرا وهبو لا ينفعه أن يتمسطرا كان كلّ الليمل فيها سحرا أتُـرى(١٤) يَـنُـفَـعـنـى قـولـى تُـرى رُتَ أمر كان سرّا فسسرى إن توانَعِت فلا ذُقت الكرى

إخواني تفكروا فيما(٧) تصيرون إليه وتحققوا، وتذكروا مصارع الأحباب الذين سبقوا، وما الذي جرى لهم لمَّا أوثقوا(١٠)، هل قُيِّدوا بأعمالهم أو(٩) أطلقوا، كيف(١٠) أفردوا من أحبابهم وتفرقوا(١١١)، سُعِدوا\_ والله \_ بما قدموا أو شقوا، وكأني(١٢) بك لاقي ما لقوا، وتشرب بالكأس الذي به(١٣) سقوا، يا مغتراً بالآمال وهي خيال يطرق، يا حاملاً لقبره [١٥٤] الخطايا و(١٤)هو بها موثق، بئس ما حملت أما علمت أن الجوارح تنطق، كم أسكرك (١٥) التسويف بكاس سوف وبنفسك لا تِرفق(١٦)، ويحك تجمع المال لغيرك أنت(١٧) المحاسب وهو المنفق، يُنَعَّم غيرك وأنت المعذَّب وسهام المنايا عليك تُرشق(١٨)، كم تغتر بالسلامة وعن قليل شملك يمزق<sup>(١٩)</sup>، كم تعلي مشيد البنيان وكم تتونق<sup>(٢٠)</sup>، أبعد<sup>(٢١)</sup> المشيب لا ترعوي أبعد العيان

(١٧) في (م): ﴿فَأَنْتُ ، وَفِي (ع): ﴿وَأَنْتُ ٩.

(١٨) في (م) و(ع): (تُفوَّق).

(٢٠) في (م) و(ع): المشيد البناء كم تتأنق.

[بحر الرمل]

في (م) و(ع): الويك،

في (م) و(ع): (ما).

**ن**ى (م) و(ع): «أم».

(۱۱) في (م) و(ع): ﴿وافترقوا›.

(١٩) في (م) و(ع): الممزق،

477

**(V)** 

في الأصل: احملها، والتصويب من (م) و(ع). (1)

في الأصل: الطورا، والتصويب من (م) و(ع). **(Y)** 

في الأصل و(ع): «ذا الوجد»، والتصويب من (م). (٣)

في (م) و(ع): (وتري). (٤)

في (ع): (عيني). **(7)** 

**ني** (م) و(ع): «وثقوا».

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): اوكيف.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (وكأن)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: ﴿أَسَكُرُتُ }، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (ع): (ترتفق).

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: (وأبعد)، والتصويب من (م) و(ع).

لا(١) تصدق، أين من زعم أنه ربح عمره وثوب شبابه تمزق(١)، أين من كان مجلسه بين الصدور والعيون نحوه تتألق، أين من توالت أيامه بالأفراح و(١)خده بالتراب مخلق، أين من خلا بلذاته ودون الخلائق بابه مغلق، أين من شيد المباني وهو لهواه يعشق، عادت مبانيه على خراباً فيها غراب البين ينعق، أين الذين تزينوا بالرياء وفي أحوالهم ما صدقوا، أتراهم ما رعوا من يراهم أتراهم لذلك(١) ما حققوا، ما ينفع الندم إذا فات هلا كان وأنت حي ترزق، من ضيع أيام الشباب في اللهو والمشيب في الغفلة فذاك الأحمق، أما ترى ديار المترفين خراباً والريح فيها تصفّق، مناهم في اللحود ساعة من عمرك يا بُعد ما يتشوقوا(١)، أين كنت وغصن الشباب نضر مورق، ندمت وأنت خشبة تصلح للنار وتحرق، لما (١) أوثقك أين كنت وغصن الشباب نضر مورق، ندمت وأنت خشبة تصلح للنار وتحرق، لما (١) أوثقك أين الكبر عدت بأذيال الآمال تتعلق، واعجباً مالك(١) المجلس فما (١١) أرى عُودك عوداً يورق، فأين الدموع السُّبَق، إذا لم تتب في هذا [١٥١٤] المجلس فما (١١) أرى عُودك عوداً يورق، فبادورا إخواني (١١) التوبة فمن بادر أصاب، ﴿ وَاللّذِينَ المّنَهُ وَاللّذِينَ هَدَنهُمُ اللّهُ وَالْلَهِكُ هُمُ أَوْلُوا

قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى (١٢): «عصفت بنا الريح (١٣) فطرحتنا على جزيرة في البحر، فإذ رجل يعبد صنماً..» تقدمت هذه الحكاية (١٤). شعر:

سمحوا باللقاء بعد (۱٬۰ النَّفر فتشوا لي قلباً فقد ضاق (۱٬۰ قلبي كُلِّ فاو في ظاهر القول عنكم هان عندي (۱٬۱ الرَّدى وعزَّ عليَّ ال

أيّ يُسُرِ قد أمْزَجوه (١٦) بعُسْر وأرُوني صبرا فقد عزَّ صبري فهو في باطن الملامة مُغْري وصل ويلي ما قام خيري بشري

(٨) في (ع): ﴿أَمَا ٤ .

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): قما).

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): ﴿وثوب ثوابه يمزق﴾.

 <sup>(</sup>٣) الواو ساقطة في (م) و(ع).
 (٤) في (م) و(ع): وأوانسه.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): "علموا". ورعى النجم رعياً: راقبها. ابن منظور، اللسان، (رعى،، ١٢٧/١٤.

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة (يا بعد ما . . إلخ، في (م) و(ع): (النازحين تشوّقوا».

<sup>(</sup>٩) عبارة (ما لك، في (م) و(ع): (آمالك.

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): دماء.

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) القصة تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الثامن.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «الربح بنا».

<sup>(</sup>١٤) عبارة اتقدمت. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). وقد أعيد ذكر القصة في (م) و(ع) بكاملها في هذا الموطن.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): (يوم). (١٦) عبارة (قلد أمزجوه، في (م) و(ع): (مزجوه،

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): فضاعه. (١٨) في (م) و(ع): فعلي.

حب إن لم يكن فِكَاك الأسير(۱)
ع لطرف المَشُوق من غير عنر
ل فوادي منهم و(٤)حمّل ظهري
نع صبّ قد صيغ من(٥) غير صخر
منقِذ الصبّ من حوادث دهر
[بعر الخفيف]

هل حياة لديكم لأسير الآ آه من رماة (۲) وما يجلب الدم ولَعَمْري لونال رَضْوی (۳) الذي نا ساخ في الأرض وهو صخر فما يص هل مُجيري من الحوادث أم من

#### [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي ليس لدوام بقائه (٢) من نفاد، واحد لا من طريق الآحاد في الأعداد، إذا أراد شيئاً كان فكلمة من أمره لا تُعاد، أسعد بالقرب رجالاً آثروه على المال (٢) والأولاد، وفر لهم نصيب السعادة يوم [١٥٥] القِسمة فلا تؤثر فيهم الأضداد (٨)، أوقد في مشكاة صدورهم نور التوحيد فأشرق وادي الفؤاد، حصل لعقولهم (٩) معرفته وإن كانت شاردة لا تُصَاد، حلَّاهم بحُلى المحبة فأستوحشوا من العباد والبلاد (٢٠٠)، ملأ فساقي قلوبهم بأشواق (١١) الحكمة فمثله لمثلها يراد (٢٠٠)، نظر (١٣) حافاتها بأزهار الأذكار ووَرْد الأوراد، غنى معبد تعبدهم بعُود (١٤) ذكر العَوْد ورجَّع تلحينه وأعاد، حرَّك ساكن وجدهم بمثاني المثاني فتمايلهم كالغصن الميَّاد (١٥٠)، صفت زجاجة (١١) أرواحهم ورقَّ شراب وجدهم وطاب لهم سماع الإنشاد، أدار عليهم حميًا الحماية (١٥٠) عيونهم السَّهاد، فمنهم نشوان ومنهم سكران (١٥٥) وكل أيامهم بمحبوبهم أعياد، مد عليهم أطلس (١٥)

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿ لأُسْرِي ۗ . (٢) في (م) و(ع): ﴿ رَمَاهُ ۗ .

 <sup>(</sup>٣) رَضُوى جبل بين مكة والمدينة، قرب ينبع، به مياه كثيرة وأشجار في شعابه. صفي الدين البغدادي،
 مراصد الإطلاع، ٢٠٠/٢.

 <sup>(</sup>٤) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): ﴿مَلَكُهُۥ (٧) في (م) و(ع): ﴿الْأَمُوالُ﴾.

<sup>(</sup>A) أي لا تؤثر فيهم التقلبات والتغيرات فهم ثابتون على الصلاح، مثابرون على الخير والعمل الصالح.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): القلوبهم؛. (١٠) في (م) و(ع): المن البلاد والعباد؛.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): من سواقي. والفَسْقِيّة: المُتَوضَّا، والفَسْقِيّة: المُتَوضَّا، والجمع الفَساقيّ. الزبيدي، تاج العروس، «فسق»، ٧/٩٤.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): الفمثلها لمثله يزاده. (١٣) في (م) و(ع): النضده.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: (بذكر)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) غُصِن ميَّاد: ماثل. ابن منظور، اللسان، (ميد،، ٣/٤١٢.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): (زجاجات). (١٧) في الأصل: (حميات، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) عبارة «فمنهم نشوان.. إلغ»، في (م) و(ع): «فمنهم سكران ونشوان».

<sup>(</sup>١٩) الأطلس: الأسود. ابن منظور، اللسان، «طلس»، ٦/٤/٦.

ليل الخلوة غيرة من رقيب الرقاد، فهم يتشاكون الأشواق بنَفَس تلف (١) في حبه أو كاد، والمحروم نهاره في الشقاء وليله في النوم وعمره لا يعاد (٢)، ركب مركب القضاء للمحبة ففي أصل تركيبه فساد (٣)، ضيع أيامه في الغفلة (٤) وفي الكبر يبكي على فائت لا يعاد، فيا معشر المذنبين جدوا قبل الرحيل عن الأجساد، ﴿ وَيَنَعَرِّمُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ يَرِّمُ النَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدَّبِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ عَاصِرُ وَمَن يُصَلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٥) ، فسبحان من وفق من شاء لخدمته فألان له الخطوب عاصِرُ وَمَن يُصَّلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٥) ، فسبحان من وفق من شاء لخدمته فألان له الخطوب الشداد، أحمده حمد من لم يعرف سواه حتى أمتثل (١) أمره وطاب المراد، وأشهد أن لا إله إلا الله [٥٥١ب] وحده لا شريك له شهادة أشهدها عند هجوم الموت بالإبراق والإرعاد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رحمة الله للعباد والبلاد (٧) صلى الله عليه وسلم (٨) وعلى آلة وأصحابه الذين عزَّروه ونصروه وكان أحب إليهم من النفوس والأموال والأولاد.

يا تاتها في ليل الغفلة عدلت عن الطريق<sup>(۹)</sup> عُج على سبيل الهدى، تزوَّد فقد بلغ المنزل مَن تزوِّد، دارك بقية أنفاسك عسى ما فاتك اليوم تدركه غدا<sup>(۱۱)</sup>، قدموا ماء الخشية فإنه ينفع الصدى<sup>(۱۱)</sup>، استعدوا جواباً للسؤال يوم مَوْرد الرَّدى، ركائب الأعمار تسري<sup>(۱۲)</sup> أما تسمع نغم الحُدا، واعجبا<sup>(۱۲)</sup> كلما أبيَضَّ شيبك عاد قلبك أسودا، كلما ضعفَت قواك كثر<sup>(۱۱)</sup> الحرص وغاب الهدى، كلما قصر الأجل طال الأمل وشمل العزم تبددا، يا مريض الخطايا أطال الخطى<sup>(۱۱)</sup> إليها ترددا، هذا بحر<sup>(۱۱)</sup> التوبة متى ترد منه موردا، كم يصيح النصيح وطرش الغفلة عدا<sup>(۱۷)</sup>، ليت شعري مع من أتحدث<sup>(۱۸)</sup> من أنادي من لم<sup>(۱۹)</sup> يسمع الندا، جمح بك

<sup>(</sup>١) في الأصل: اللفت؛، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م): (وعمره في نفاد)، وفي (ع): (وعمره نفاد).

<sup>(</sup>٣) عبارة «ركب. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى معنى قول الإمام الحسن البصري: «إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة يقول إني أحسن الظن بربي، وكذب لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل». الراغب الأصبهاني، محاضرات الأدباء، ٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) عبارة (نمي الغفلة) ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) سورة غافر، آية ٣٢ ـ ٣٣.

 <sup>(</sup>٦) عبارة «حتى امتثل»، في (م) و(ع): «لذ له جني».

<sup>(</sup>V) في (م) و(ع): «للبلاد والعباد». (٨) كلمة «وسلم» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) عبارة «عدلت عن الطريق» ساقطة في (م) و(ع). (١٠) في الأصل (في غده، وهي من (م) و(ع)؛ وذلك لمراعاة السجم.

<sup>(</sup>١١) الصدى: شدة العطش. ابن منظور، اللسان، (صدي، ١٤/٣٥١).

<sup>(</sup>١٢) عبارة فركائب. إلخه، في (م) و(ع): فوكاتب يسري».

<sup>(</sup>١٥) في (م): البخطاه، وفي (ع): الخطاه، (١٦) في (م) و(ع): البحران،

<sup>(</sup>١٧) عداه عن الأمر: صرفه وشغله. ابن منظور، اللسان، (عدا،، ١٥/٣٤.

<sup>(</sup>١٨) عبارة المع من أتحدث، في (م) و(ع): امن أحدث.

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي (م) و(ع).

جواد الشباب وبالمشيب أوردك الردى، تمسي وتصبح في لهو وغفلة كأنك خلقت سُدى، ما كأنك شيعت جنازة ما كأنك شهدت مشهدا، أين أيامك التي ذهب أطيبها (۱) ما (۲) تعود أبداً، لو ندبت عمرك عمر نوح (۲) ما بلغت له مدى، أين أرباب السلوك أين الذين وهبوا الدجى حسًا ومشهدا (۱)، [۲۰۱۱] أين عمّار الزوايا أين أرباب الاهتدا، أين أرباب (۱) الهمم أين (۲) الذين كان بهم يقتدى (۱)، أين آيات (۱) المحبين إذا وردوا من المحبة موردا، أين إشارات العارفين أما (۱) وجدوا على النار هدى (۱۰)، أين سكر الواجدين وقد غنى لهم فثار (۱۱) الشوق العارفين أما (۱۱) أين الفقراء الصادقون أين الذين ركبوا من الشوق فرقدا (۱۲)، أين عقلاء المجانين ما أحلى مذاقهم وأبردا، أين الزاهدون وأرباب الورع من (۱۱) راح في القفار وغدا، أين أرباب التهجد وعقد عبراتهم منضدا، أين سُمّار الأسحار (۱۰) ومن أتهم منهم وأنجدا، أين الذين جعلوا الآخرة موعدا (۱۲)، أين الذين طهروا (۱۲) أجسادهم بالرياضة حتى جاوزوا في تطهيرها المدى، أين أرباب المشاهدة الذين جعلوا الآخرة موعدا، أين الذين النائبون وعزمهم إليه تجدداً، أين الخاشعون من خشية الله (۱۱) ما أطيب عيشهم وأسعدا، أين التاثبون التاثبون وعزمهم إليه تجدداً، أين الخاشعون من خشية الله (۱۱) ما أطيب عيشهم وأسعدا، أين التاثبون التاثبون النائبون المورد (۱۲) أبين الخاشعون من خشية الله (۱۹) ما أطيب عيشهم وأسعدا، أين التاثبون النائبون الغائب النائبون النائبو

(١) في (م) و(ع): اذهبت أطايبها». (٢) في (ع): امتى».

**في (م) و(ع): أصحاب.** (٦) الكلمة ساقطة في (ع).

(٧) في (م) و(ع): (يهتدي». (٨) في (م) و(ع): أأنات».

(٩) في (م) و(ع): «لما».

(0)

(١٠) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَلَكَ حَلِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهَلِهِ ٱمْكُثُوّاً إِنَ مَانَسَتُ نَازًا لَمَلِهِ مِنْ أَوْ أَجِدُ عَلَى النّارِ هُدَى ﴾ [طه: ٩ - ١٠]. وقد ذكر أهل التفسير أن موسى ﷺ استأذن شعيباً في الرجوع إلى والدته فأذن له، وبينما هو في طريق عودته في ليلة مظلمة إذ ضل الطريق الصحيح فأبصر ناراً، فعلم أن النار لا تخلو من موقد، فرجا أن يجد من يهديه الطريق، فلما أتى النار كلمه الله ﷺ، قال تعالى: ﴿فَلَمَا أَنْهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ۞ إِنّي أَنّا رَبُّكَ فَاخَلَعٌ نَعَلَيْكٌ إِنّاكَ بِالْوَادِ المُقَدِّينِ طُوى﴾ [طه: ١١ - ١٢].

(۱۱) ف*ي* (م) و(ع): «بنار».

(١٢) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

(١٤) في (م) و(ع): ﴿ومنَّهُ. ﴿ (١٥) في (م) و(ع): ﴿الأَحبَابِۗۗ.

(١٦) عبارة ﴿أَينِ الذِّينِ جعلوا . . إلخا ساقطة في (م) و(ع).

(١٧) في (م) و(ع): الضمّروا). (١٨) في (م) و(ع): المنا.

(١٩) عبارة امن خشية الله، في (م) و(ع): امن خشيتها.

 <sup>(</sup>٣) عاش نوح على طويلاً وعمر كثيراً، فقد أقام في قومه تسعمائة وخمسين عاماً يذكرهم ويعظهم. محمد على الصابوني، النبوة والأنبياء، ص١٣٥، بتصرف.

<sup>(</sup>٤) عبارة (حسا ومشهدا)، في (م) و(ع): (جفنا مسهدا).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «فدفدا». والفرقدان نجمان في السماء لا يغربان ولكنهما يطوفان بالجدي، وربما قالت العرب لهما الفرقد. والفدفد: المكان المرتفع فيه صلابة. ابن منظور، اللسان، «فرقد»، ٣/ ٣٣٤، وفدفده، ٣/ ٣٣٠.

من الضلال الرائحون في (1) الهدى، أترى أين رحل القوم (1)أين من (1) راح منهم وغدا، خلت منهم المنازل وعقد شملهم تبدُّدا، هذه قبورهم قريبة واعجباً ما أقرب الأحباب وأبعدا، أنت لأي يوم تدخر<sup>(1)</sup> التوبة وقد ولَّى الشباب ولست مخلَّدا، يا من غلبه الكبر هيهات أن يعود الشباب كما بدا<sup>(ه)</sup>، فبادروا إخواني فما تنفعكم الأموال والأولاد<sup>(١)</sup>، ﴿وَيَنَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ يَوْمَ النَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاسِيرٌ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا [١٥١ب] لَمُ مِنْ هَادِ﴾ . منصور بن عمار رحمه الله تعالى قال(٧): «خرجت ذات ليلة فجزت(٨) بدار فسمعت(٩) صوتاً يــكـــررُ قــــول الله ﷺ الَّذِينَ مَامَنُوا فَوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (١١)، فحسبت أنه (١٢) أُرْتِج عليه، فقرأت الآية إلى آخرها، فسمعت عند فراغي من الآية صيحة عظيمة (١٣) وهدأ، ولم أعلم ما في (١٤) ذلك. فتوجهت في حاجتي، وعدت في ذلك الطريق، فإذا أنا(١٥) بنعش على باب الدار ونفر من الرجال قعَد(١٦)، وعجوز تدخل وتخرج، فقلت: يا عجوز من الميت؟ فقالت: ولدي و(١٧)من كان به أنسي، أتى عليه في هذه الدار أربعون سنة يكرر آية من القرآن يمنعه الخوف من إتمامها، فلما كان آخر هذه الليلة جاز (١٨) بنا رجل فقرأ الآية (١٩)، فلما أنتهى إلى آخرها صاح ولدي صيحة ووقع<sup>(٢٠)</sup> ميتاً. فقلت: هكذا يكون الخوف من الله تعالى يا بن عمار (٢١١)، شيِّع قتيلك، فتقدمت في جملة الناس حتى دفنوه رحمه الله تعالى (٢٢)، شعر:

خيالك نَصْبٌ لي (٢٣) بكل مكان وذِكْرك معقود (٢٤) بعقد (٢٥) جَنَاني

<sup>(</sup>Y) الواو ساقطة في (م) و(ع). **في (م) و(ع): «الزابحون من**٠. (1)

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): اتؤخرا. في الأصل: (ما)، والتصويب من (م) و(ع). (٣)

عبارة اكما بدا،، في الأصل اكلما أبدا، والتصويب من (م) و(ع). (0) نى (م) و(ع): دولا الأولاد). (7)

القصة تقدمت في الخطبة الثالثة من الفصل الثالث. **(V)** 

عبارة اخرجت. . إلخه، في (م) و(ع): الجنزت يوماً. **(A)** 

<sup>(</sup>١٠) عبارة دعز وجل، في (م) و(ع): (تعالى). في (م) و(ع) زيادة: (في تلك الليلة). (٩)

<sup>(</sup>١١) سورة التحريم، آية ٦. والآية في (م) و(ع): ﴿ نَازَا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٧) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): القعودا.

<sup>(</sup>۱۹) في (م) و(ع) زيادة: ابتمامها، (۱۸) في (م) و(ع): «اجتاز».

<sup>(</sup>٢٠) ني (م) و(ع): اوسقطه.

<sup>(</sup>٢١) عبارة الهكذا. . إلخ، في (م) و(ع): اكذا يكون الخائفون يا منصور..

<sup>(</sup>٢٢) عبارة (رحمه الله تعالى؛، في (م) و(ع): (رحمة الله عليه ورضوانه لديه؛.

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): الى نصب،

<sup>(</sup>٢٤) عقد قلبه على الشيء: لزمه. ابن منظور، اللسان، «عقد»، ٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢٥) في (م) و(ع): (بكل).

ولى بىك شىغىل عىن سيواك وإنسنى أتبتك فأحكم بين قلبى وناظري فقلبى يقول الطُّرْف ساق لي الهوى وما منهما في الحبُّ عندي(٢) مُبَرّاً ولولا كما<sup>(ه)</sup> ما كان<sup>(١)</sup> خصمان في الهوى

لَيَابِي فوادي أَنْ يَسميل لِفَانِي فإنّهما في الحبُّ(١) يختَصِمان وطرفى يقول القلب فيه رمانى لأنَّهما (٢) في الفعل يشتركان (٤) وما(٧) كنت مقتولاً بغير سنَانِ [١١٥٧] [بحر الطويل]

فيا (A) معشر المذنبين كم قيدتكم الشهوات عن الصعود، كم حجبتكم (P) الزلات عن الورود، كم عدا بكم العصيان عن الحدود، كم (١٠) أوردتكم المعاصي إلى (١١) الطغيان بئس الورود، ستندمون والله حيث لا ينفعكم الندم ولا(١٢) والد ولا مولود، تنفرد وحدك(١٣) بأعمالك وبدنك بالدود، ولا ينفعك تمزيق الثياب ولطم الخدود، ودَّعك أحبابك وَداع من لا يعود، أما تتفكَّر في هذا السفر الذي يعم الوجود، ما<sup>(١٤)</sup> لك عين تبكي على الهجر والصدود، في كل مجلس تقول لست أعود ثم تعود، كم من طلعت عليه (١٥) الشمّس وهو موجود وغربت وهو مفقود، أملك في طلب التوبة محلول وفي طلب الدنيا معقود، تُراثي بأعمال(١٦٦) جوارحك وهي (١٧) والله عليك شهود، سافر ويحك عن ظلمة طبعك عساك (١٨) تفهم معنى الوجود، يا عبد الشهوة يا طريحاً عن (١٩) الباب يا مبعود، تركتنا وأطعت إبليس تُرى متى إلينا تعود، ليالي المتهجدين بيض وليالي النُّوَّم كلها (٢٠) سود، يا عبدي أقبل عليَّ (٢١) عسى يليّن قلبك الجلمود، لئلا تطول الغيبة فتكثّر الوحشة ويدوم (٢٢) الصدود، رافق في سفر السحر (٢٣) رفاق تتجافى والعيون هجود، مهما صعدوا ثنية ركوع هبطوا وادي سجود، يتواجدون بذكري فواجدهم بين

<sup>(</sup>١) عبارة (في الحب؛، في (م): (والحب؛ (٢) ني (م) و(ع): ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا لَمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لأنها)، والتصويب من (م) و(ع). (٤) في (م) و(ع): قمشتركان١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(ع): (ولولاك)، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): اولاء. (٦) في الأصل: (كنا)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: احجبتم، والتصويب من (م) و(ع). (١٠) في (م) و(ع): الوكم).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: اعلى، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة الا ينفعكم. . إلخه، في (م) و(ع): الا ينفعه.

<sup>(</sup>۱۳) في (م) و(ع): الروحك، (١٤) في (م) و(ع): قأماً، (١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): قبأعمالك،

<sup>(</sup>١٧) كلمة وهي، ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): اعلى ١. (۲۰) في (م) و(ع): «النوام عنا». (۲۱) في (م) و(ع): «إلي».

<sup>(</sup>۲۲) ني (م) و(ع): افيدومه. (٢٣) في (م) و(ع): «السهر».

التهائم والنجود، ما زالت هممهم عالية فهم من صعود لسعود، ساعدهم التوفيق فجعل الوجود [١٥٧٧] لهم جنود، رجال مجاهدة وأبطال مشاهدة وأسود، عشقوا الفضائل وذللوا النفوس وهي شرود، يا عبدي أصف لك طريق أحبابي وكيف هم(١) من ألطافي في مهود، كم تعصيني وأطلب رضاك وأنت بإصرارك مبعود، مالي شريك في إيجادك ولا شاهد ولا مشهود، غذيتك بنعمتي وظل رحمتي<sup>(٢)</sup> عليك ممدود، إذ كنّت في الصبّا لا ترعوي وفي<sup>(٣)</sup> الكبرترجَو أن تعود<sup>(٤)</sup>، معاشر المذنبين أعملوا لوحشة اللحود، قدِّموا الزاد قبل سفر الموت وبعد الخلود، فليت شعري فإلى (٥) أي الدارين تكون الرحلة ما أحقَّك بلطم الخدود، إذا خرجت من المجلس ولم تتب فلواء الشقاء عليك معقود، فبِادروا إخواني قبل مقام<sup>(١)</sup> يشهد عليكم فيه الأشهاد، ﴿وَيَنَقَوْرِ أَنِّ أَخَافُ عَلَيَكُمُ يَوْمَ

إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى قال(٧): «بينما(٨) أنا في جبانة(٩) أعتبر بالموتى، وأذكر طول البلاء، إذ رأيت شاباً أستفرغه الوله، فسلمت عليه وقلت: من أين أقبلت؟ فقال: من عند (١٠) هذا العسكر، وأشار بيده إلى الموتى. فقلت (١١١): وأي شيء قلت لهم؟ قال: قلت لهم (١٢) متى ترحلون؟ قالوا حتى تقدموا. فقلت: أراك حكيماً فأخبرني من أين وقف سالك الطريق في فجاج المضيق؟ فقال: من ضعف جواد التصديق. قلت(١٣٠): أخبرني عن الصادق لله [١٥٨]

تعالى (١٤) في حبه متى يشتاق إلى رؤية ربه؟ قال: إذا نزع حب الدنيا من قلبه وتبرم ببقائه (١٥) أشتاق إلى رؤية<sup>(١٦)</sup> ربه». شعر<sup>(١٧)</sup>: فَأَغْنَيْتَنِي بِالفُهُم عنك (١٨) عن الكَشْف نهانى حيائى منك أن أكشف الهوى

اَلنَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَامِيثِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاوِ﴾.

في الأصل: ﴿وهم ﴾، وهي من (م) و(ع). (1)

نى (م) و(ع): الففي ١. عبارة الوظل رحمتي، في (م) و(ع): الوظلها،. (٣) **(Y)** (0)

في (م) و(ع): ﴿ إِلَى ٩. في (م) و(ع): السودا. (٤)

ني (م) و(ع): اليوما. (٦)

في (م) و(ع): قال إبراهيم التيمي. وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، تيم الرباب، أبو **(V)** أسماء الكوفي الفقيه العابد، كان كبير القدر، مات سنة ٩٢هـ ـ ٧١٠م، وهو شاب لم يبلغ أربعين سنة. ابن الجوزي، الصفة، ٣/ ٩٠. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٨١ ـ ٩٠٠هـ، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «الجبانة». في (م) و(ع): ﴿بينا﴾.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿قُلْتُۥ . (١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): الفقلت!. (١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿بلقائه﴾، وهو تصحيف. (18) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿فَاشْتَاقَ إِلَى لَقَاءٌۗ﴾.

<sup>(</sup>١٧) الأبيات لأبي حمزة الخراساني الصوفي، المتوفى سنة ٢٩٠هـ ٩٠٢م. انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن

منظور، ۲۸/۲۲.

<sup>(</sup>۱۸) في (م) و(ع): امنك.

تلطّفت في أمري فأبدَيْت شاهدي تراءَيْت لي بالغيب حتَّى كأتَّما أراك ولي من وحشتي (٢) لك وحشة وتُحيِي مُحبّاً أنت في الحبُّ حَتفه

إلى غايتي واللّطفُ يُذْرَكُ باللَّطف يُمَثَّل<sup>(١)</sup> لي بالغيب أنَّك في الكف وتُونِسني باللَّطف منك وبالعَطْف وذا عجب كون الحياة من<sup>(٣)</sup> الحتف [بحر الطويل]

إخواني أحضروا قلوبكم (٤) للإخلاص وتوسلوا إليه (٥) في طلب الخلاص، ونادوا بلسان الافتقار يا دليل الحائرين (٢)، يا راحم المنقطعين، يا جابر المنكسرين (٧)، يا قابل التائبين، أرحم غربتنا إذا نسينا الذاكرون، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين (٨).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «تبين»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): قدهشتي، والوحشة: الخلوة والوهم، وقد أوحشت الرجل فاستوحش. ابن منظور، اللسان، قوحش، ٦٨/٦٣.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): المع).

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) عبارة (يا دليل الحائرين؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «المكسورين».

<sup>(</sup>A) عبارة (برحمتك. . إلخ) ساقطة في (م) و(ع).

## [الخطبة الأولي]

الحمد لله الذي نظم سلك الوجود وحلًى به جِيد الوجود (۱) فبدا وهو نظيم، قَسَم مقادير المقادير على وفْق ما تقدَّم في علمه القديم، مدَّ طَيْلس (۲) الليل على إيوان الوجود فظهر ليله البهيم، أوقد شمعة الشمس في فُسطاط (۳) الفلك والقمر بين سلك النجوم كالدُّرِّ اليَتِيم، جعل البهيم، أوقد شمعة الشمس في فُسطاط (۳) الفلك والقمر بين سلك النجوم كالدُّرِ اليَتِيم، جعل بعض النجوم زينة وبعضها رجوماً للشيطان الرجيم، [۱۹۵۸] فالفصاحة زينة (٤) سماء العبارة فمن فَهِم المعنى يهيم، نبَّه عيون العارفين في خلوة الدجى فهيمانهم بحبه يهيم (۵)، قد (۱) الزمان شراك (۷) الليل والنهار ومنظومها (۱) الراحل والمقيم، حنَّت نفوس العاشقين إلى عشيات الحمى فالسلو عنها (۱) والشوق مقيم، كيف يسلو فؤاد صب يحييه نفَس (۱۱) النسيم، واعجباه كيف صحَّ العاشق مع العشق (۲) وهو السقيم، كم تحت ستر الدجى ممن تخاله سليماً وهو سقيم (۱۲)، يكفكف ماء المدامع و (۱۱) فؤاده مكلوم (۱۵) وسمعه كليم، كم سبيت (۱۲) سلمى وزينب والرباب (۱۷) ومن لها صوت (۱۸) رخيم، ومحبوبها (۱۹) يغار أن يسميه ولا يشير إشارة التسليم، سكروا بحبه فهاموا في الفلوات ومن طلب عظيماً خاطر بعظيم، حديث غرامهم صحيح التسليم، سكروا بحبه فهاموا في الفلوات ومن طلب عظيماً خاطر بعظيم، حديث غرامهم صحيح

(١) في (م) و(ع): «الموجود». (٢) في (م) و(ع): «أطلس».

<sup>(</sup>٣) الفسطاط ضرب من الأبنية، وكل مدينة فسطاط. ابن منظور، اللسان، «فسط»، ٧/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) عبارة (وبعضها رجوماً.. إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٥) عبارة (نبه. النج) ساقطة في (م) و(ع).
 (٦) القَدّ: القطع المستأصل، والشق طولاً، قدّه يقدّه قدّاً. ابن منظور، اللسان، (قدد)، ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٧) في (م): (سير)، وفي (ع): (سر).

٨) في (م) و(ع): (ومنطق بهما). وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ غَلَنَ السَّكَنَوْتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوْرُ
 ١ النَّيْلُ عَلَى النَّهَادِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارُ عَلَى النِّيلِ ﴾ [الزمر: ٥].

<sup>(9)</sup> الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة (يحييه نفس)، في (م) و(ع): (نحيبه بنفس).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (مع العشق)، في (م) و(ع): (على الشوق).

<sup>(</sup>١٥) كلمه يكلِّمه: جرحه، ورجل مكلوم وكليم. ابن منظور، اللسان، «كلم»، ١٢/١٢٥.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): فشيبت. (١٦) في (م) و(ع): فوالرباب وزينب.

<sup>(</sup>۱۸) في (م) و(ع): (دل، (١٨) في (م) و(ع): (ومحبوبه).

وحديث سلوِّهم سقيم، لو رأيتهم يوم زينة المحشر عليهم خلع الرُّضي والتكريم، والمحروم في تيه الأمال وفيه مرعى وخيم<sup>(١)</sup>، يتوهم أنه متّع<sup>(٢)</sup> في الدنيا وهو من الغفلة في عذاب أليم، بينما (٣) نضارة حسنها (٤) يروق للناظر وقلبه (٥) بها يهيم، هبّت عليها سموم الفناء فعاد حميدها بينما (٣) نضارة حسنها (٤) يروق للناظر وقلبه (٥) بها يهيم، هبّت عليها سموم الفناء فعاد حميدها ذميم (٦)، فأنتبه أيها المغرور لفهم مثال مثّله العزيز العليم (٧)، ﴿حَقَّ إِنَّا أَنْكُنَ الْأَرْنُ رُخُرُفُهَا [١٥٩] وَازَّيْكَتُ وَظَلَ أَمْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلَنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ إِلَاتَيْسُ كَذَكُولُ لَنُهُمَّ يَدُعُوا إِلَى دَارِ السَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِمٍ ﴿ (٨).

إخواني (٩) النظر إلى الفضول علامة الحرمان (١٠)، غضوا بصائر (١١) البصائر عن الأكوان، فالمراقب (١٢) بالمرصاد فيما يكون وفيما قد كان، قيِّدوا نُحطا الخطايا عن جوّ الجَوَلان، فالناقد(١٣٠) بصير وليس الخبر كالعيان، أجمعوا سهام الغفلة(١٤) والكذب والبُهْتان، أغراض الأعراض مرمى كل جبار (١٥)، رُبِّ رمية أصابت الرامي فأعمت منه الإنسان (١٦)، كم كلمة كَلَمَت المتكلم وحَيْنه بها قد(١٧) حان، و(١٨)كم نظرة أذهبت بصيرته(١٩) وكانت سبب الحرمان، يا مسوفاً بالتوبة طول الزمان، ضيعت الشباب في الغفلة والمشيب في العصيان، كم

شيء وَخِم: وبيء، وبلدة وخِمَة ووخيمة إذا لم يُوافِق سكَنُها. ابن منظور، اللسان، «وخم»، ١٣١/١٢. (1)

في (م) و(ع): المنعم). **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (بينا). في (ع): احملها، (٤) (٥) في (م) و(ع): «يروق الناظر ولبه».

في (م) و(ع): «وهو ذميم». (7) (٧) في (م) و(ع): «الكريم».

سورة يونس، آية ٢٤ ـ ٢٥. (٩) في (م) و(ع): المعاشر السالكين».

<sup>(</sup>١٠) قوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه الطبراني وأحمد عن الحسين بن علي 🞄 أن رسول الله ﷺ قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». أحمد بن حنبل، المسند، رقم الحديث (٨/١٧٣٦)، ١/ ٢٤٩. الطبراني، المعجم الكبير، رقم الحديث (٢٨٨٦)، ٣/١٢٨. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد والكبير ثقات. الهيثمي، كتاب الأدب، باب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ٨/٨٨. وقال المناوي: حسنه النووي بل صححه أبن عبد البر. المناوي، فيض القدير، ٦/٦٣.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿أَبِصَارِ ﴾. (۱۲) في (م) و(ع): «المراقب».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿الناقدُ . (١٤) في (م) و(ع): االغيبة).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿جِبَانُۥ

<sup>(</sup>١٦) في الأصلُّ ففأعمى منها الإنسان، والتصويب من (م) و(ع). والإنسان: إنسان العين، وإنسان العين: ناظرها. ابن منظور، اللسان، «أنس»، ١٣/٦.

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رهي أن رسول الله ﷺ قالَ: ﴿إِن الْعَبِدُ لِيتَكَلُّم بِالْكُلِّمَةِ، مَا يَتَبَيَّنَ مَا فِيهَا، يَهُوي بَهَا في النار، أبعد ما بين المشرق والمغرب. مسلم، الصحيح، كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، رقم الحديث (٥٠/ ٢٩٨٨)، ٤/ ٢٢٩٠.

<sup>(</sup>١٨) الواو ساقطة في (م).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): البصره».

لى أحدث قلبك و(١)سمعك ما كأن لك(٢) آذان(٣)، أما تعتبر بالراحلين عن الأوطان، ديارهم أقفرت منذ أزمان، كم من (٤) آمل (٥) أصبح في أمله أمسى وهو خبر كان، خلَّف الأهل والأولاد والأموال(٢٠) والغلمان، وسافر إلى أمد بعيد نسيه الأهل والجيران، رأى زاده قليلاً فجَرَتْ منه دموع الأحزان، أصبحت حَليلته عروساً (٧) لغيره وأيتم الولدان، أين من قاد الجيوش من طواتف الطوفان، أين من قاد الجيوش في أقاليم (٨) من [١٥٩] ساسان (٩)، أين عاد وكسرى والإيوان، أين باني الخورنق (١٠٠ أين السُّدّير والنّعمان، أين من حصَّن الحصون أين ابن ذي يزن (١١) وغُمْدان (٢٦٠)، خُرِّبَتْ قصورهم بيد الحدثان وأصبحت خراباً من السكان، أمحلت (۱۳) و الله ـ باناتها والكثبان، أين من حل بها ومن (۱٤) قد كان، تسارعوا على البلى تسارع الرُّكبان، تباعدوا في المزار وقد كانوا جيران، فيا<sup>(١٥)</sup> لهفي على تلك الأوطان، أما تسمع حديث القوم أما لعينك (١٦) عيان، أفردوا بأعمالهم فهم من الخسران كل يوم (١٧) في شان، ينادي مناديهم (١٨) بلسان الأسف وتدمّع منه العينان، يا طول غربتهم بعدما كانوا في شجر المنى كالأغصان، لو سئلوا عن أيام (١٩٥ الدنيا لقالوا نوم في جفون يقظان، ندموا على ما قدموا وخلفوا(٢٠٠ وما ينفع الشجيّ الأشجان، فيا من تخلُّف عن المتاب حتى شاب أما آن

كلمة القلبك و، ساقطة في (م) و(ع). (1)

عبارة اما كأن لك، في الأصل: اأما كأن، والتصويب من (م) و(ع). **(Y)** (٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). *في* (م) و(ع): ﴿أَذْنَانُۗ}. (٣)

 <sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): قوالأموال والأولادة. في الأصل: (مؤول)، والتصويب من (م) و(ع). (0)

في (م) و(ع): ﴿عِرْساً). **(V)** عبارة (أين من قاد الجيوش في أقاليم)، في (م) و(ع): (أين من ساس الأقاليم). **(A)** 

وهم الأكاسرة الساسانية من ولد ساسان بن ازدشير، وقد زال ملكهم بالإسلام. عماد الدين أبو الفدا،

المختصر في أخبار البشر، ١/٤٧.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «الحرق»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «أين ذي يزن». وابن ذي يزن هو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح الحميري، يكنى أبا مرة، أقام ملكاً من قبل كسرى على اليمن حتى غدره خدامه من الحبشة ولم يجتمع ملك اليمن لأحد بعده. ابن كثير، البداية والنهاية، ١/ ١٧٧. الألوسى، بلوغ الأرب، ٢/ ١٧١، ١٧٧٠.

<sup>(</sup>١٢) غُمدان قصر بصنعاء باليمن، كان منزل الملوك، ولم يزل قائماً حتى هدمه عثمان بن عفان ، صفى الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٢/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١٣) أرض مُحْل وقحْط: لم يصبها المطر في حينه، المَحْل الجدب، وهو انقطاع المطر ويُبس الأرض من الكلاً. ابن منظور، اللسان، المحل، ١١٧/١١.

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): العينيك.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): (يا).

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: «كل يوم هو»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): ﴿وَمَا خُلُفُوا ﴾.

لك أما<sup>(۱)</sup> آن، دنا<sup>(۲)</sup> حصاد زرعك<sup>(۲)</sup> وحَيْنك لعمري قد حان، إذا لم تبك بياض المشيب<sup>(٤)</sup> فعند السكرات دمعك طوفان، لأي يوم تدخر التوبة أما هذا مأتم الأحزان، يا محامل<sup>(٥)</sup> التائبين ترفِّقوا لمنقطع وهو<sup>(١)</sup> عطشان، لعل فاضل همة تحمل المتخلف الكسلان، يا مرائي أنت نائم ما أنت يقظان، متى تُخْلِص متى تصدق متى تكون يقظان، فيا مسوفاً بالتوبة ليس ليل السليم كَلَيْل السقيم(٧)، ﴿ وَأَلَقَهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ مَارِ ٱلسَّلَابِ وَيَهْدِى مَن يَشَكُهُ إِلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

قال أبو سليمان المغربي (٨) [١٦٠] رحمه الله تعالى: «كنت أحمل الحطب من الجبل وأتقوت به، وكان (٩) طريقي فيه الورع (١٠)...، تقدمت هذه الحكاية (١١). شعر (١٢):

> أمسا وقسد ذهسب السزمسان الأول ما ينفع الرَّبع الرَّحيب وقد خلا وكأنَّ ما (١٤) كانوا خيالاً طَارِقاً أأروم (١٥) من عيشى المُقدّم رَجْعة وأقبول لبلحاديين رفيقنا ببعيدمنا حَيْران يُسْعِدُني على ما حلَّ بي لم أذر كيف تَصَبّري من بعدهم فوقفت أسأل في خلال مُطيِّهم لكن لنا عند التّالاخط رَجعة

فيطِلابُ ما قد بان منه تَعلُّل<sup>(۱۳)</sup> من أهل وُدِّي ربعهم والمنزل نادى الفراق بجممعهم فترحلوا من بعد ما ولَّى الزمان المُقبل شَدّوا(١٦) المطايا للرحيل وعجَّلوا زفسرات مسحسزون ودمسع مسسبسل عسسهم عسلس أيِّ الأمسور أعسوَّل وَلْهان ما(١٧) أدري لماذا أكسل (١٨) فيها رسول بالتواصل مرسل [بحر الكامل]

<sup>(</sup>٢) في (م): (آن)، وهي ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): «الشيب».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما»، وهي من (م) و(ع). في (م): اعمرك، (٢)

في (م) و(ع): المحمل). (0)

<sup>(</sup>٦) عبارة (ترفقوا.. إلخ»، في (م) و(ع): (توقفوا لمنقطع فهو».

<sup>(</sup>٧) عبارة اكليل السقيم؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والقصة تقلمت في الخطبة الثانية من الفصل التاسع.

<sup>(</sup>١٠) ني (م) و(ع): دالتقوى. في (م) و(ع): ﴿ فَكَانَ ۗ .

<sup>(</sup>١١) عبارة اتقدمت. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع). وقد أعيد ذكر القصة في (م) و(ع) بكاملها في هذا الموطن.

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في الآصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) تعلل به أي تلهَّى به. ابن منظور، اللسان، (علل)، ٢٩/١١.

<sup>(</sup>١٤) في (م): ﴿فكأنماهِ.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: اأرومه، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): فزمواله.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿لاءً، (١٨) في (م) و(ع): ﴿أَسَأُلُهُ. والكسل التثاقل عما لا ينبغي أن يُتثاقل عنه. ابن منظور، اللسان، ﴿كسلُّهُ، .047/11

إخواني ما أوحش قلباً خربت من التقوى منازله، عج بوادي اللجى عسى تُشجِيك (۱) بلابله، آستوقف ركب المتهجدين (۲) لعل تمر (۳) بك محامله، ناد أرحموا منقطعاً شغله من الحرمان شواغله، لازاد ولا تقوى تساعده (٤)، ليت شعري من أقامكم (٥) وأنامه ولاحت (١) عليه من الهجران مخايله، من نجاكم من سهام المعاصي وأصيبت (٧) بها مقاتله، من قرّب لكم (٨) البعيد وأبعده فما نفعه طل (٩) دمع ووابله، من سلك بكم سبيل الهدى في سبيل لا تخاف غوائله، من أبعد المحروم فرفيقه خادع الأمل (١٠) وباطله، لا ينفعه التأسف على الفائت وما لا (١١) يحاوله، فيا رفاق [١٦٠ب] تتجافى عسى فضلة همّة على من لفّ (١١) له عاذله، يا نازلين وادي (١١) السحر أذكروا من كان ينازله، تذكروا المنقطعين ومن قُطعت عنه رواحله، تحمّلوا رسالة محزون عساه تقبل منه رسائله (١٤)، لازم الباب وإن (١٥) طردت عساك ترحم من أعاليه أو من (١١) أسافله، كم طفيلي وجد الباب مفتوحاً فلخل فإذا الفضل شامله، ويحك كم توسع منزل (١٠) النوادب ولو ناحت عليه حلائله، ما أسرع ما يُرْحَل (١٠) به للرمس وآماله وأمواله تزايله، يدفع (١٢) مع ما قدَّم فأسمع نصح عليم بما أنت جاهله، إن كان صالحاً آنسك وإن كان فاسداً أوحشك فأعماله عوامله (٢١)، يا حاضر الجسم يا غائب القلب يا من عميت سبله فاسداً أوحشك فأعماله عوامله (٢١)، يا حاضر الجسم يا غائب القلب يا من عميت سبله فاسداً أوحشك فأعماله عوامله (٢١)، يا حاضر الجسم يا غائب القلب يا من عميت سبله فاسداً أوحشك فأعماله عوامله (٢١)، يا حاضر الجسم يا غائب القلب يا من عميت سبله فاسداً أوحشك فأعماله عوامله (٢١)، يا حاضر الجسم يا غائب القلب يا من عميت سبله فاسداً أوحشك فأعماله عوامله (٢١٠)، يا حاضر الجسم يا غائب القلب يا من عميت سبله فاسداً أوحشه يا عالم عالم عالم المستوية ويعت سبله في المنافرة ويصله ويعت عليه عليه على على المنافرة ويصله ويعله ويع

```
(١) في (م) و(ع): المجتهدين المجتهد المجتهدين المجتهد المجتهدين المجتهد المجتهدين المجتهد المجتهد المجتهد المجتهدين المجتهد الم المجتهد المجتهد المجتهد المجتهد المجتهد المجتهد المجتهد المجتهد
```

(١٠) في (م) و(ع): ﴿ الْأَمَالُ ﴾ . ﴿ (١١) في (م) و(ع): ﴿ وَلَامَا ﴾ .

(١٢) في (م) و(ع): قرق، . (١٣) في (م) و(ع): قبوادي، .

(١٤) في (م) و(ع) زيادة: «وسيلته قلب منكسر وقد تقبل من الأسير وسائله».

(١٥) في (م) و(ع): ﴿ولومُ. (١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٧) في (م) و(ع): ﴿طريق، ﴿ (١٨) في (م) و(ع): ﴿يماطله،

(١٩) في (م) و(ع): فينفعه، (١٩) في (م) و(ع): فيسرع،

(۲۱) في (م) و(ع): فينفعه. (۲۱) في (م) و(ع): فيدفنه.

﴿ ٢٢﴾ عي رُبُ وَكِيْ٠ عَيْنُونُ . (٢٢) وقوله هذا إشارة إلى ماجاء في بعض حديث رسول الله ﷺ الذي أخرجه الحاكم عن البراء بن عازب ﷺ

أن رسول الله ﷺ قال: فإن الرجل المسلم إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاء ملك الموت فقعد عند رأسه... ويمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرُّك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت فوجهك وجه يبشر بالخير. قال: فيقول: أنا عملك الصالح. قال: فهو يقول رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي، ثم قرأ: ﴿ يُكَيِّتُ اللهُ ٱلَذِينَ عَامَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِةِ فِي الْمُحْرَةِ ﴾ [إبراهم: ٢٧]. وأما الفاجر فإذا كان في قبل من الأخرة، وانقطاع =

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (أنامكم»، وهو تصحيف.(٦) في (م) و(ع): (فلاحت».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (وأصيب، (٨) في (م) و(ع): (منكم،

<sup>(</sup>٩) الطل: المطر الصغار القطر الدائم، وقيل: هو فوق الندى ودون المطر. ابن منظور، اللسان، «طلل»، ١١/ ٨٠٥.

ودلائله، هذا منادي (١) التوبة ينادي بالرحيل فكيف (٢) يجيب من عزمه خاذله، إذا نزل المشيب ولم ترحل عن الذنوب فقد هلكت (٣) هلاك الأبد فأفهم ما أنا قائله، يود الخاسر يوم الحشر (٤) لو يفتدي من الأهوال بالوجود لو يقبل باذله، هيهات (٥) كيف يطيق النهوض من أصيبت (١) بالحرمان مقاتله، فبادروا إخواني قبل هول يوم عظيم، ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطِ تُسْنَقِم ﴾.

أبو عبيدة الخواص رحمه الله تعالى قال (٧): «رأيت شيخاً في مسجد (٨) بيت المقدس كأنه قد آحترق [١٦٦] بالنار، عليه مدرعة سوداء وعمامة سوداء، طويل الصمت، كريه المنظر، كثير الشعر، شديد الكآبة. فقلت: يرحمك (٩) الله لو غيرت لباسك هذا فقد علمت ما في البياض، فبكى و (١٠) قال: هذا أشبه بلباس أهل المصائب (١١)، وإنما أنا وأنت في الدنيا في حداد، فكأني بي وبك قد (17) دُعينا، فما تم كلامه حتى غشي عليه». شعر (17):

خذوا النوم (١٤) عني إنَّني من (١٥) عياده (١٦) وخلُوا فضول الدمع تَهْمي (١٨) فإنَّها ولا تسألوا عمَّا أجن فليس لي وإنِّي إذا (١٩) ما حَدَّث الرَّكب عنكم

ضعيف فكيف اليوم (١٧) وهو ثقيل بقية نفس بالدموع تسيل لسان يودي ما الغرام يقول نسيم بتصديق الوشاة كفيل

في (م) و(ع): اأصيب.

**(Y)** 

(7)

من الدنيا أتاه ملك الموت... ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد، قال: فيقول أنا عملك الخبيث. قال: وهو يقول رب لا تقم الساعة». قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي في التلخيص. الحاكم، المستدرك، كتاب الإيمان، ١/٧٧.

١) عبارة «هذا منادي»، في (م) و(ع): «فإذا دليل».

في (م) و(ع): (كيف). (٣) عبارة (فقد هلكت، في (م) و(ع): (فهلكت،

عبارة (يوم الحشر) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٧) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٤٧/٤. وأبو عبيدة هو عباد بن عباد، وقد اشتهر بأبي عبيدة وإنما هو أبو عتبة. ابن الجوزي، الصفة، ٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>A) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).(B) في (م) و(ع): الرحمك.

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): فثم». (۱۱) عامة قال الله المنافق في (م) راع): قال أما المرم

<sup>(</sup>١١) عبارة «بلباس. . إلخ»، في (م) و(ع): «لباس أهل المصيبة».

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ع): «وقد». (۱۲) الحالة التالية الأناب ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٤) في (م): «اللوم». (١٥) في (م): «غناده». (١٥) في (م): «غناده».

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿ اللَّومِ ٩.

<sup>(</sup>١٨) هَمَتَ عينه تهمو: صَبَّت دموعها، والمعروف تهمي. ابن منظور، اللسان، «همي»، ١٥٠/٣٦٤.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): امتى٩.

وأشفق من مر النسيم إذا جرى وكيف أنتفاعي (٢) بالشَّمائل والصَّبا وما بال خفَّاق النَّسيم يميلني يطارحني البرق الحديث كأنَّما دموع كمنهل الحيا<sup>(٦)</sup> مُستَهِلة ويطلع لي إذا ذكرت طوالع (٧) فلله هذا الطَّرف أما بكاؤه وليس يبالي أن يقال إذا بكى

عليلاً (۱) وهل يَخشى العليل عليلُ الذا كان لا يُشفَى بهنَّ عليلُ هل (١) هل أن شمول هل (١) الريح راح والشمال شمول أضاء كأنَّ (١) البرق منك رسول وجسم كما لاح الهلال نحيل من الشوق لا يُرْجَى لهنَّ أفول فه شلل وأمَّا نومه فقليل يمريبٌ ويخشى أن يقال بخيل أمريبٌ ويخشى أن يقال بخيل

#### [الخطبة الثانية]

الحمد لله الذي جعل معرفته للعارفين دليلاً، أعجز العقول [١٦١] أن تتخذ (١٠) إلى كُنْه ذاته سبيلاً، آنس المشتاقين بحبه فأتخذوا أنسهم (١٠) به خليلاً، شوَّقهم لرؤيته فلم يريدوا به بديلاً (١٠)، نرَّهوا نفوسهم عن الأسباب لمَّا كان لهم كفيلاً، بذلوا نفوسهم في رضاه وما بدَّلوا تبديلاً، سهَّل عليهم ترك الشهوات وإن كان حمله (١١) ثقيلاً، عاملوه بالإخلاص فكان لهم في معاملتهم وكيلاً، كم لهم تحت ستر الدجى من مجلس أنس يرتُلون ذكره تعالى (١٢) ترتيلاً، ذابت لآلئ مدامعهم بعد الجمود فأبلت لهم غليلاً، فمشتاقهم واله لوعاد طيفهم عاد عليلاً، تعطّر نسيم السحر بأنفاسهم ينم (١٣٠) عَرْفه بكرة وأصيلاً، عبراتهم رسائل وأتخذوا شوقهم لرسائلهم سبيلاً، وافرحتهم يوم اللقاء في منازل القرب فأهلاً بها (١٤) منازل ونزيلاً، وأهل المعاصي بُدُّلوا من السعادة بالشقاوة (١٥) تبديلاً، أقيموا من الهجران والبعد مقاماً ذليلاً، الدنيا دار غرور أتخذوها منزلاً ومَقيلاً، كم أسمعهم واعظ العبر وكم فصَّل لهم الحديث تفصيلاً، غلب عليهم طرش الغفلة ما سمعوا إلا بكاء وعويلاً، وبين أيديهم أهوال يود أحدهم لو يجد

(٢) في (ع): «التقاعي»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (مريضاً).

<sup>(</sup>۳) في (م): «غليل». (۳) في (م): «غليل».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) «كأن؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) الحيا المطر لإحيائه الأرض. ابن منظور، اللسان، «حيا»، ٢١٥/١٤.

 <sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «وتطلع لي أما طلعت طوالع». والطالع: الهلال. الفيروزآبادي القاموس، «طلع»، ص١٩٦١.

<sup>(</sup>۸) في (ع): (يتخذوا).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): ﴿سُواهُ بِدَيْلًا﴾.

<sup>(</sup>۱۲) في رم، ورع. مسواه بديلر. (۱۲) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۲) الحصیت شاهد في ر(۱٤) في (ع): «به».

 <sup>(</sup>٩) في الأصل: «أنفسهم»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿حملها ﴾.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): الفنم).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «بالشقاء».

إلى المهرب سبيلاً، ﴿ يَوْمَا يَجْمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ٱلسَّمَآةُ مُنفَطِرٌ بِدٍّ. كَانَ وَعْدُو مَفْعُولًا ﴾ (١).

إخواني أحذروا غرور التسويف وطول الأمل، وأعتبروا بمن رحل من الأحباب أين رحل، وتفكُّرُوا في منزله أين [١٦٦٢] نزل، قد فاجأه (٢) ما لم يكن له في الأمل، كم ضُرِبت له الأمثالُ<sup>(٣)</sup> فيما أمتثل، حتى عاد مُثْلَة يضرب<sup>(٤)</sup> به<sup>(٥)</sup> المثل، أستلان مهاد التسويف وتردّى بالكسل، تخلُّف عن ساقة المجتهدين<sup>(٦)</sup> ففاته العمل، نام عن المقصود فلا<sup>(٧)</sup> نامت تلك المقل، خُرِّبت (٨) حوالته على ديوان الحرمان والمطل، نصب له الكبر شوك (٩) الضعف حتى رحل، عامل مرائي التسويف على بضاعة العمر فإذا بمتقاضي (١١) المشيب حصل، حصّل (١١) منه حاصل الشباب وطالبه بالباقى بعد ضرب الأجل، ما حيلته إذا عاين سجن القبر بين الخوف والوجل، لو علم الغافل مّا فاته فكيف(١٢٠) قدّمه تزل، لو علم أيام عمره لأنصبغت وجناته صبغة الخجل، ما كان تبسَّم ولا تنسَّم في سهل ولا جبل، ما أفزع سرعة(١٣) الموت تأتي على غفلة<sup>(١٤)</sup> بلا مهل، ويحك نفس نفيس ووقت عزيز ضيعته لا في علم ولا في<sup>(١٥)</sup> عمل، هلًا رافقت رفاق التاثبين وأسرعت على عجل، كيف تخلَّفت عنَّ محامل أهلَّ<sup>(١٦)</sup> السحر وقد زينت بالاستغفار منازلهم(١٧) بالحلل، إذا فاتتك مواسم الأرباح فقد فُقِدت في تدبيركُ الحيل، يا مريض القلب يا من أدركه بُحراًن<sup>(١٨)</sup> التوبة وما أبل، ويلي<sup>(١٩)</sup> من أعاتبًا أعذل<sup>(٢٠)</sup> من ً لا يسمع العذل! أنادي أطروش الغفلة كم ينادى الربع الداثر والطلل، ويلك ما لك(٢١) عزم في الذاهبين الأول، أين الأكاسرة والفراعنة وأرباب الدول، أين من جمع الأموال وحصَّن الحصون [١٦٢] وأستعبد العبيد والخول، أين من أسكرته أيام الولاية وإدام(٢٢) السكر قتل، ما ينفعه إذا داعي الممات دعاه(٢٣) شجاع ولا بطل، ويحك ضيعت بدر

(۲) في (م) و(ع): «جاءه».

(٤) في (م) و(ع): اضرب،

(A) في (م) و(ع): (خرجت).

(۱۰) في (م) و(ع): المتقاضى».

(١٢) في (م) و(ع): اكيف،

(١٤) في (م) و(ع): ﴿سرعة﴾.

(٢٠) في (م) و(ع): «أأعذل».

فالبحران تأويله تغيُّر يكون دفعة إما إلى جانب الصحة فيشفى، وإما إلى جانب المرض فيضعف.

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، آية ١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «الأمثال له».

 <sup>(</sup>a) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
 (٦) في (م) و(ع): «السالكين».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): ﴿ لا اللهِ .

<sup>(</sup>٩) فيّ (م) و(ع): «شرك».

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): (ما أسرع صرعة).

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «وقد زينت من الاستغفار».

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) بَحِر الرجل يَبْحر بَحَراً إذا تحيَّر من الفزع، ويقال أيضاً: بَحِر إذا آشتد عطشه فلم يرُو من الماء. والأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة: بُحراناً. ابن منظور، اللسان، «بحر»، ٤٦/٤.

<sup>(</sup>۱۹) في (م) و(ع): «ويلاه».

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): «ويحك أمالك». (٢٢) في (م) و(ع): «وإذا دام».

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): «ما يمنعه إذا دعاه الممات».

<sup>£ .</sup> Y

الشباب في الغفلة حتى أفل، بماذا تستضيء في ليل الكبريا من تعلَّل بالعلل، كم تراثي ويحك من يراك كم تُغدِل عمن عدل (۱)، كم تماطل التوبة (۲) بالتسويف بليت وعسى ولعل، سنك يضحك على حرمانك يا كثير الزلل، إلى أي وقت (۳) تدَّخر (١٤) التوبة إلى متى هذا المطل، إن خرجت من المجلس كما دخلت فستندم طويلاً، ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِلاً بِدَّ كَانَ وَعَدُمُ مَفْعُولاً﴾ (٥).

عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر<sup>(۱)</sup> رحمٰه الله تعالى قال<sup>(۷)</sup>: "حدُثتني<sup>(۸)</sup> مولاة لأبي أمامة<sup>(۹)</sup> قالت: كان أبو أمامة الباهلي ﷺ<sup>(۱۱)</sup> يحب الصدقة <sup>(۱۱)</sup>، ولا يرد السائل قط خائباً <sup>(۱۱)</sup> ولو ببيضة أو تمرة أو بشيء<sup>(۱۱)</sup> مما يؤكل، فأتاه سائل فأعطاه جميع ذلك <sup>(۱۱)</sup>، فغضبت آمرأته <sup>(۱۱)</sup> وقالت: لم تترك لنا شيئاً. قالت <sup>(۱۱)</sup>: فوضع رأسه للقائلة، فلما نودي للظهر <sup>(۱۱)</sup> أيقظته، فتوضأ ثم راح إلى المسجد <sup>(۱۱)</sup>. قالت: فشفقت عليه وهو صائم <sup>(۱۱)</sup>، فأقترضت ما جعلته <sup>(۱۲)</sup> فعددته <sup>(۱۲)</sup> له عشاء، وأسرجت له سراجاً، وجئت إلى فراشه لأمهده <sup>(۱۲)</sup> له فإذا بذهب <sup>(۱۲)</sup>، فعددته <sup>(۱۲)</sup> فإذا هو ثلاثمائة دينار. قالت: قلت: ما صنع الذي صنع إلا وقد وثق بما<sup>(۱۲)</sup> خلف. فأقبل

(١١) في (م) و(ع) زيادة: النيجمع لها، (١٢) في (م) و(ع): الولا يرد سائلاً،

(١٥) الكلمة سأقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): قال.

(١٩) عبارة افشفقت. . إلخه، في (م) و(ع): الفوقفت عليه وكان صائماً».

(٢٠) في (م) و(ع): الجعلت، (٢١) في (م) و(ع): الأمهدا.

(۲۲) في (م) و(ع): فذهب،

<sup>(</sup>١) عَذَل عن الشيء: حاد، والعَذْل: الحكم بالحق يقال هو يقضي بالحق، ويعدل. ابن منظور، اللسان، ٤٣٤، ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «المتاب». (٣) في (م) و(ع): «يوم».

<sup>(</sup>٤) في (م): التؤخرة.

<sup>(</sup>٥) الآية في (م) و(ع): ﴿ يَوْمًا يَجَمَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ۞ ٱلسَّمَاةُ شُنَطِلًا بِذِ. كَانَ وَعْدُمُ مَفْمُولا﴾.

<sup>(</sup>٢) عبارة (بن جابر) ساقطة في (م) و(ع). (٧) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «حدثني»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) وهي عابدة من عابدات الشام المجهولات الأسماء. ابن الجوزي، الصفة، ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>١٠) عبارة «الباهلي.. إلخ» ساقطة في (م) و(ع). وأبو أمامة هو صدى بن عجلان بن الحارث بن وهب، أبو أمامة الباهلي السهمي، غلبت عليه كنيته، وهو صاحب رسول ش 響، ونزيل حمص، توفي سنة ٨٦هــ ٥٠٧م. ابن الجوزي، الصفة، ٧٧٣/١. ابن الأثير، أسد الغابة، ٣/١٦.

<sup>(</sup>۱۳) في (م) و(ع): فشيءه.

<sup>(</sup>١٤) عبارة الفأعطاه.. إلخ، في (م) و(ع): الخات يوم وقد أقفر من ذلك كله وما عنده إلا ثلاثة دنانير، فسأله فأعطاه ديناراً، ثم جاء آخر فأعطاه ديناراً، إلا أن عبارة الثم جاء آخر.. إلخ، ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٨) في (م) و(ع): «مسجده».

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: «فاعدته»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٤) في (م) و(ع): «بالذي.

بعد العشاء فلما رأى المائدة والسراج تبسم وقال: هذا خير من عنده (١) تعالى (٢). قالت: فقمت على رأسه حتى تعشى [١٦٦٣] فقلت: رحمك الله خلفت هذه النفقة ولم تخبرني فأرفعها. قال: وأي نفقة؟ ما خلفنا<sup>(٣)</sup> شيئاً. قالت: فرفعت الفراش فلما رأى ذلك<sup>(٤)</sup> فرح وزاد سروراً<sup>(٥)</sup>. قالت: فقمت وقطعت زناري وأسلمت. قال ابن جابر<sup>(٦)</sup>: فأدركتها بمسجد<sup>(٧)</sup> حمص وهي تعلم الناس القرآن والفرائض والسنن وتفقههم في الدين». شعر<sup>(۸)</sup>:

رُدوا عسليَّ شوارِد الأظمعَان ما الدَّار إن لم تُعفن من أوطان لا يَعْرُرَنُّ كِما (٩) أَصْطِبارِي إنَّه فعلام أستسقى الطلول وما الذي يا صاحبيٌّ وما المَلام بنافِعي(١٠) عنِّي(١١) مَلامكما المَليم فقد رأى كم أَكْثَر (١٢) اللوَّام فيه وما وَعَى قل(١٥) كيف تأمُرني (١٦) العواذل سَلُوة يا ساكنى نعمان أين زماننا إِنْ زِلتُ مُ عَنِّي فِلستُ (١٩) بِزَائِلِ ولكم (٢١) مع الهُجران وَجدي بَعدكم وإذا ذكرتكم (٢٢) أميل صبابة ويخونني ظرفي فينظق بالذي

ثوت تُمرزِقه يد السهران يبجدى وقنوفنكسما بنغيس بسيان ما لي بِذَاعية السُّلوُّ يندان بِهوى الأحبّة غير ما تريان سمعي ولا<sup>(١٣)</sup> ملك الملام<sup>(١٤)</sup> عِنَاني ويد الصّبابة والهوى نَهَبَاني (١٧) بطُويُلع(١٨) يا ساكنى نعمان قلقي القديم بكم ولا أحزاني(٢٠) وجدي وأشجاني بكم أشجاني من ذِكرِكم كَتَمايل السَّكران ألحفيه من شأنى المَنيع الشَّان

(٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٤) في (م) و(ع): «فلما أن رآه».

(١٢) في (م) و(ع): اكثرًا.

(٦) ني (م) و(ع): قال جابر»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): اغيره، وهو تصحيف.

نی (م) و(ع): اخلفت. (٣)

نى (م) و(ع): اتعجبه، (0)

نى (م) و(ع): الله مسجدًا. **(Y)** 

 <sup>(</sup>A) البيتان الأول والثامن مقتبسان من قصيدة لابن المعلم. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، ٥/٦.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: الغرنكموا، وفي (م): الغرركماا، والتصويب من (ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): ابنافعه.

<sup>(</sup>١١) في الأصلُ: قدعنيهُ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) ني (م) ر(ع): ﴿وماءً.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿الْغُرَامِ﴾. (١٦) في (م) و(ع): اليأمرني.. (١٥) في (م) و(ع): (بل).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): انهياني.

<sup>(</sup>١٨) طويلع: ماء لبني يربوع، من تميم، وقيل: موضع بنجد. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٨٩٨/٢.

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): «أشجاني». (١٩) في (م) و(ع): ﴿ فَلْيُسٍ ١٠ .

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: اذكرتهم، وهي من (م) و(ع). (۲۱) في (م) و(ع): «ونعم».

شوقاً وإن له تسسمُ حُوا بزيارة وهوی وإن لم تنعموا بِتَدان [١٦٣ب] [بحر الكامل]

معاشر<sup>(۱)</sup> العصاة كم تعاهدون المولى ثم تنقضون العهود، وكم تعقدون عقد المتاب ولا توفون بالعقود، وكم تعملون الأعمال السيئة والحفظة عليكم شهود، كم<sup>(٢)</sup> تنسون الجوارح مع المعاصي وترك الحدود، ستندمون (٣) إذا برق البصر حيث لا ينفع (١) والد ولا مولود، وتسلم إلى قبر ضجيعك فيه الأحزان والدود، خلَّفت ما جمعت من مال و(٥)من(٦) موجود، أما تطلع عليك الشمس وأنت موجود<sup>(٧)</sup> وتغرب وأنت مفقود، لك الخطاب يا أطروش أنت بهذا الكلام مقصود، رافق التائبين (٨) وخيِّم مع الرُّكَّع السجود (٩)، ليالي المتهجدين مشرقة وليالي النائمين سود، سافر إلى إقليم السحر تنل في سفرك المقصود، أرفع قصتك على يد رسول السهر(١٠٠) وقل إلهي لا أعود، كم عاص يرفع<sup>(١١)</sup> إلى الله رسالته فيقابله<sup>(١٢)</sup> طالع السعود، وآخر قطع به فإذا في أقدام عرضه (١٣) قيود، ويحك رافق البكائين فلآلئ مدامعهم في سوق القبول قعود، ما أجمد عينك<sup>(١٤)</sup> وقلبك أقصى من الجلمود، تعرض لنفحات الدجى والعيون هجود، قدِّم زاد السفر ليوم (١٥٠ طويل لست منه تعود، كم لك من ستر مرخى على المعاصي وتشهد عليك الجوارح والجلود، هذا أوان الصلح يا غائب القلب متى تعود(١٦)، إن فاتك السفر في ركب التائبين فأنت منقطع في صحراء (١٧٠) الغيبة مفقود، [١٦٤] يا أرباب السلوك رافقوا أرباب(١٨٠) المجاهدة فهم رجالٌ حرب أسود، يا خجلة المنهزمين بالخيبة(١٩١ حُقَّ لهم لَطْم الخدود، ميلوا إلى ألوية الأولياء فظل لوائهم ممدود، ليت شعري من أسرته الشهوات كيف يسود، يا ماشياً في ليل الرياء ويلك كم ذا الجحود، حظ المخلص الوصول(٢٠) وكم(٢١) أرى لك الصدود،

في (م) و(ع): «معشر». (1) في (م) و(ع): الوكم).

في (م) و(ع): استندمه. (٣) في (م) و(ع): اينفعك!. (1)

في الأصل: ﴿أُوا ، والتصويب من (م) و(ع). (0) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (7)

<sup>(</sup>٧) عبارة اوأنت موجودا ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): ﴿ رَفَاقُ الْتَانَبِينِ ﴾ . (A)

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): المع الركوع والسجود).

<sup>(</sup>١٠) عبارة اتنل في سفرك. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م): قيرفعه. (١٢) عبارة (إلى الله. . إلخه، في (م) و(ع): (الله ساعده».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): اغرضها. (١٤) في (م) و(ع): اعينيك.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿قَدُّم زَاداً لَسَفُرِ﴾. (١٦) في (م) و(ع): اليعودا.

<sup>(</sup>١٧) عبارة (فأنت منقطع. . إلخه، في (م) و(ع): (فأنت في منقطعه.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): ﴿أَبِطَالُ ﴾. (١٩) في (م) و(ع): ﴿بِالْغَفْلَةِ﴾.

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): ﴿الوصالُِّ.

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: (وما)، والتصويب من (م) و(ع).

أثواب الرياء عارية وشهر (۱) المرائي في الحقيقة خمود، دينار عملك (۲) بهرج وعند نقاد الحساب مردود، يا أرباب الأفهام سارعوا قبل الموت فما ينفع ذكر الحمى وزرود (۲)، هذه رسائل المواعظ تتلى عليك والملائكة شهود، مولاك ينادي (۱) يا عبدي (۵) بحق عطفي عليك بحق الجود، بحلمي بعفوي بما (۲) بيننا من مواثيق (۷) وعهود، لا تخجل (۸) من كثرة معاصيك فجودي لك موجود (۹) إذا لم أجد بعفوي على المذنبين (۱۱) فعلى من تراني أجود، أقنع منك بقطرة دمع تخد (۱۱) في الخد أخدود، إذا تركتني فمن (۱۲) تعتاض غيري من الوجود، إبليس يريدك للنار وأنا أريدك للجنة ذات (۱۳) الخلود، بحقي (۱۶) عليك تقرب إلى فما تصلح لغيري يا معنى الوجود، فأنا لكل منقطع كفيلاً (۱۵)، ﴿ يَوْمًا يَجْمَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴿ السَّمَاةُ مُنفَطِلًا بِيَّدٍ، كَانَ وَعُدُمُ مَفَعُولًا ﴾.

ذكر عن بعض السلف رحمه الله تعالى قال  $^{(17)}$ : «رأيت في بعض الجبال شاباً أصفر اللون، غائر العينين، مرتعش الأعضاء، لا يثبت  $^{(17)}$  على الأرض [174] و $^{(17)}$ كأن به وخز الأسنة، ودموعه تتقاطر  $^{(19)}$ ، فقلت: من أين؟ قال: آبق هرب  $^{(17)}$  من مولاه. قلت: تعود وتعتذر  $^{(17)}$  قال: العذر يحتاج إلى إقامة الحجة  $^{(17)}$  فكيف يعتذر المقصر. قلت: تتعلق بمن يشفع لك  $^{(17)}$  قال: كل الشفعاء يخافون منه، قلت: من  $^{(17)}$  هو؟ قال: مولاي  $^{(17)}$  رباني صغيراً وعصيته  $^{(17)}$ 

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (وشهوة). (٢) في (ع): (عمله).

 <sup>(</sup>٣) زرود موضع بطريق مكة بعد الرمل فيه قصر أصفر لعلها سميت به وبركة وآبار. صفي الدين البغدادي،
 مراصد الاطلاع، ٢/ ٦٦٤.

 <sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (يناديك).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: اعبادي، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (بماذا)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (واثق)، والتصويب من (م) و(ع). (٨) في (م) و(ع): (لا تعجب».

 <sup>(</sup>٩) قوله: هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ قُلْ كِيبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَقُواْ عَلَى ٱللَّهِ لِهَ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (للمذنبين)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۳) في (م) و(ع): «دار». (١٤) في (م) و(ع): «فبحقي».

<sup>(</sup>١٥) عبارة «فأنا لكل منقطع كفيلاً»، في (م) و(ع): «إن فاتك ركب التاثبين في هذا المجلس فستبقى في الخيبة ذليلاً».

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): البلغنا عن بعض السادة أنه قال؛. والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/٣٦٧.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): (يستقر). (١٨) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «تتحادر». (٢٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): افقلت: يتعلق بمن يشفع فيه. ﴿ ٢٤) في (م) و(ع): افمن.

<sup>(</sup>٢٥) في (م) و(ع): المولئ. (٢٦) في (م) و(ع): الفعصيته.

كبيراً، شرط لي<sup>(۱)</sup> شرطاً<sup>(۱)</sup> فوفى لي<sup>(۱)</sup>، وضمن لي فأعطاني، فخنته في ضماني، وعصيته وهو يراني، فواحيائي من حسن صنعته وقبيح<sup>(1)</sup> فعلي. فقلت: أين هذا المولى؟ قال<sup>(٥)</sup>: أينما<sup>(٢)</sup> توجهت لقيت أعوانه، وأينما أستقررت<sup>(۷)</sup> ففي داره. فقلت: ارفق بنفسك يرحمك<sup>(۸)</sup> الله فربما أحرقك هذا الخوف. فقال: الحريق بنار خوفه أحق لعله يرضى<sup>(۹)</sup>، ثم ولى وجعل يقول<sup>(۱)</sup>:

لم يُبْقِ خوفك لي دمعاً ولا جلداً عبد كئيب أتى بالعجز مُعْتَرفاً ضاقَتْ مسالكه في الأرض من وَجَلِ

لا شبكً إنّي بهذا ميّت كمدا وناره تحرق الأحشاء والكبدا فمُنَّ منك بلُظف في الحساب غدا [بحر السيط]

فقلت: يا غلام، الأمر أسهل من هذا (۱۱). فقال: هذا من فتن البطالين، هبك تخافه وعفا عنك (۱۲) أين آثار الإخلاص والصفا، ثم صاح صيحة، وخرَّ ميتاً رحمة الله عليه (۱۳). فخرجت عجوز من كهف جبل عليها ثياب رثة، فقالت: من أعان على قتل البائس الحيران؟ فقلت: يا أمة الله دعوته إلى الرجاء. فقالت: قد دعوته إلى ذلك فقال: [١٦٥] الرجاء بلا صفا شرك. فقلت (١٤٠): أقيم عندك أعينك عليه؟ قالت: خلّه ذليلاً فقلت (١٤٠): من أنت منه؟ قالت: والدته. فقلت (١٥٠): أقيم عندك أعينك عليه؟ قالت: خلّه ذليلاً بين يدي قاتله عساه يراه بغير معين فيرحمه. فلم أدر مماذا (٢١٠) أعجب؛ من صدق الغلام في خوفه، أو من قول العجوز وصدقها عليه (١٤٥)». شعر (١٥٠):

ألا هل على (١٩) الحبّ المبرّح نظرة أفوز بها قبل الممات سبيل بلاد بها أمسى الهوى غير أنّنى أزول مع المقدور حيث يزول

بلاد بها أمسى الهوى غير أنّني

في (ع): اشرطني).

في (م) و(ع): افقال).

(1)

(0)

(٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٣) في (ع): الفوفاني؛. (٤) في (م) و(ع): المن حسن صنعه وقبح؛.

(٦) في (م) و(ع): (أين).

(٧) في (م) و(ع): دوأين استقرت أقدامك. (٨) في (م) و(ع): درحمك.

(٩) عبارة (أحق. . إلخ، في (م) و(ع): (لعله يرضى أحق وأولى).

(١٠) في (م) و(ع): ﴿ثُمُّ جَعَلُ يَقُولُ﴾. ﴿ (١١) فَي (م) و(ع): ﴿أَسُهُلُ مَمَا تَظَنُّ﴾.

(١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٣) عبارة (وخر ميتاً.. إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

(۱٤) في (م) و(ع): قلت». (ه١) في (م) و(ع): قلت».

(١٦) في الأصل: «مما ذات؛، والتصويب من (م) و(ع).

١٧٠) وارتقاف الله وزالا التاتية (١٥)

(١٧) عبارة (رضي الله عنها) ساقطة في (ع).

(١٨) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والبيتان الأول والثالث أقتباس من قصيدة ليحيى بن طالب الحنفي، والبيت الثاني مقتبس من شعر حمدان بن عبد الرحيم. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي، ١٠١/٤، الحدد الحدود . ينظر: وهر الأبيات الخمسة الأخيرة رويت ليزيد بن الطثرية وغيره. ينظر: زهر الآداب للحصري، ٩٢٤، ٩٢٤، ٩٢٤.

(١٩) في (م) و(ع): ﴿ إِلَى ١٠

ویا أثلات (۱) الحیِّ قد مَلَّ صُحْبتی فدید مَلَّ صُحْبتی فدیتك أعدائی كثیر (۳) ومُسْعفی وكنت إذا ما جئت جئت بعلَّة ویا خُلَّة (۱) النفس التی (۵) لیس دونها وما كل یوم لی بارضك حاجة أما من مقام أشتكی ذلَّة الهوی (۱)

رَوَاحِي فهل في ظلِّكُنَّ مَقيل (٢)
عزيز وأشياعي لَديك قليل
فأفنيت عِلَّاتي فكيف أقول
لنا من أخلَّه العَّفاء خليل
ولا كل وقت لي اليك وصول
وخوف العِدَى فيه اليك سبيل
[يحر الطويل]

منداميع من عينني تنفييض هنمول

بنسعسمان من وادي الأراك منسيل

#### [الخطبة الثالثة]

الحمد لله الذي أقام نظام الأكوان على عمد القدرة ﴿ فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَلِفِينَ ﴾ (٧) ، أبدع الأرواح اللطيفة بغير شريك ولا معين، وأخترع الأجسام الكثيفة من سلالة من طين، ألف بينهما (٨) بسر لطيف خفي عن (٩) مدارك المدركين، رفع السماء على دعائم التقدير وزينها للناظرين، وبسط الأرض على لُجاج (١٠) البحار وفجّر أنهارها بالماء المعين، أبكى عيون السحاب (١١) بمدامع القطّر فضحكت من [١٦٥٠] بكائها البساتين، حدا بُزُل السحب (١٢) حادي الرعد فحملت أحمال الأقوات (١٣) لأرزاق المرزوقين، أحيا به موات الأرض فقامت دفائن النبات عبرة للمعتبرين، كل ذلك دلالة على قيام الناس لرب العالمين، فالعالم مقهور في يد المشيئة الأولين والآخرين، قهر الخلق بالحير (١٤) وخبرهم (١٥) بالاكتساب وقلبهم بالتلوين، أباد الخلائق بالفياء وأعجزهم بالقضاء (١٦) وأرضى قلوب العارفين، نعم أهل المراقبة فحاسبوا

الذا هناج قبليني ليلتعبراق تبحيلات تنفييض بتأكينياف البحيمي ويبردهنا

(٣) في (ع): الكثيرة، وهو تصحيف.

- (٤) عني ٢٠٠٠ عيره ومو مستول.
   (٤) في الأصل: قطقة، والتصويب من (م) و(ع).
   (٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
- (٢) عبارة وأما من مقام. . إلغ»، في الأصل: وإلى من الشاكي فكيف ذل في الهوى»، والتصويب من (م) و(ع).
  - (٧) قوله: ﴿فَتَبَارُكُ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة المؤمنون، آية ١٤.
- (A) في (م) و(ع): «بينهم». (٩) في الأصل: «من»، والتصويب من (م) و(ع).
  - (١٠) في (م) و(ع): البعج). (١١) في (م) و(ع): السحب،
- (١٢) في (م) و(ع): فبزل السحاب، وبزل الشيء يبزله بزلاً: شقّه، وبزل ناب البعير طلع، وجمل بزول، وجمع البَزول بُزُل. ابن منظور، اللسان، فبزل، ١١/٥٠.
  - (١٣) في (م) و(ع): الأنواء. والنوء: النجم مال للغروب. الفيروزآبادي، القاموس، انوء، ص٦٩٠.
    - (١٤) الكلمة ساقطة في (م). (١٤) في (م) و(ع): الحيرهما.
      - (١٦) عبارة (وقلبهم. إلغ، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أثيلات»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ع) زيادة:

أنفسهم (١) بأدق الموازين، شاهدوه شاهداً ومشهوداً لكل تكوين، غضوا أبصارهم عن سواه لمّا علموا أنه الخاذل والمعين، وكيف لا وهو يحصي أعمالهم في أصح الدواوين، يحاسب أهل الصغائر والكبائر أهل الشمال وأهل اليمين، ﴿وَمَا نَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَمَّمُلُونَ مِن عَمَلٍ إِلّا كُنّا عَلَيْكُر شُهُودًا إِذْ تُغِيضُونَ فِيدٍ وَمَا يَمّرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلا فِي مَن عَمَلٍ إِلّا كُنّا عَلَيْكُر شُهُودًا إِذْ تُغِيضُونَ فِيدٍ وَمَا يَمّرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِنْقَالِ ذَبّةٍ فِى ٱلأَرْضِ وَلا فِي الشّمَلَةِ وَلا أَصْفَر مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَر إِلّا فِي كِنْكِ شُبِينٍ (١)، فسبحان من بيديه (١) القبض والبسط في السّموات وفي الأرض (١)، أحمده حمد من أعجزه التقصير عن مراتب الصالحين، وأشهد أن السموات وفي الأرض (١)، أحمده حمد من أعجزه التقصير عن مراتب الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها ليوم الدين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خلاصة الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره والتابعين.

إلهي ما حيلة من قطعته عن بابك [١٦٦] العلائق (٥)، إلهي ما حيلة من عوقته عن النهوض إلى التوبة (١) العوائق (٧)، إلهي ما حيلة من سبقت بشقائه السوابق، إلهي ما حيلة من أعمت الخطايا بصيرته فلم يَلُح له من العناية بارق، إلهي ما حيلة من عزمه في المتاب كاذب وفي الشهوات صادق (٨)، إلهي ما يصنع من لازمه الحرمان و (٩) لا يفارق، إلهي ما يصنع المكبول مع (١٠) أرباب السوابق، إلهي كيف يرجو الخلاص من هو في أسر الشهوات عليه مطابق، إلهي كيف يرجو الخلاص من هو في أسر الشهوات عليه مطابق، إلهي كيف يرجو السعادة من هو عن (١١) بابك آبق، لا حيلة في حل (١١) ما عقده (١١) القدر من المناطق (١٤)، أما يستحي من ضيّع (١٥) الشباب في الغفلة وفي الكبر قال للغفلة أنت طالق، إذا أعمي (١٦) القلب كان (١٥) ذكر الآخرة عنده كالخيال الطارق، المرائي يسرق دينه من تحت حرز الإخلاص والقطع يلزم السارق، يا مريض الخطايا سم (١٨) الرباء يدُق على (١٩) الطبيب

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): انفوسهما. (٢) سورة يونس، آية ٦٦.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (بيده).

<sup>(</sup>٤) عبارة «وفي الأرض»، في (م) و(ع): «والأرضين».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «العائق»، وهي من (م) و(ع). والعلاقة: الحب اللازم للقلب. الفيروزآبادي، القاموس، «علق»، ص١١٧٦. والمعنى: من قطعه حب الدنيا عن بابك.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «المتاب».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع) زيادة: (إلهي ما يصنع من زينت له الغفلة فهو لها عاشق».

<sup>(</sup>٨) عبارة وإلهي ما حيلة من سبقت. إلخ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) الوار ساقطة في (م) و(ع). (٩)

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «على»، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٢) في الأصل: «كل»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۳) في (م) و(ع): (عقد).

<sup>(</sup>١٤) المناطق واحدها مِنْطق وهو كل ما شد به وسطه. ابن منظور، اللسان، «نطق»، ١٠/٣٥٤، ٣٥٥.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «أما تستحي من ضياع». (١٦) في (م) و(ع): «عمي».

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: اعن، والتصويب من (م) و(ع). (١٨) في (م) و(ع): السقم،

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «يدق عن». ودقُّ الشيء يدقه إذا أظهره. ابن منظور، اللسان، «دقق»، ١٠٢/١٠.

الحاذق، ظاهر المراثي ناسك وباطنه منافق، يا بائعاً نفيس (۱) أنفاسه من الغفلة بدانق، ويحك كم تخالف المحسن (۲) كم تخالف الخالق، و ( $^{(7)}$  ركنت إلى غرور الأمل وتركت صديق الآخرة الصادق، ويحك لا قلب مقبل ولا دمع جفونك عن حزنك ناطق، ويحك كم تجمع وتُنسى يوم خروج الروح فإذا هو زاهق، تسعى إلى فج المعاصي وكم (٤) فيه من مخانق، كم بين مقبل ومدبر وطائع وفاسق، ستبدوا لك العجائب يوم ترى القلوب خوافق، كم تسبل (۱) الستر على المعاصي وجوارحك [1717] عليك نواطق، ويحك ملأت كتابك بالجراثم والبواثق ( $^{(1)}$ ) إذا لم يهزك وعظي فما تهتز (۱) نغمات معبد وغناء مخارق (۱)، لا يطربك نسيم نجد ولا تحزن (۱) لذكر العذيب وبارق (۱)، نمت على شفير الأمل فأصبحت من الخسران في خنادق، ضيعت الشباب وها أنت في الحرمان وقد شابت المفارق، ويحك رافق عيس البكائين عساك (۱۱) تدرك المجد اللاحق، ويحك (۱۱) تضحك بعد المشيب ونجوم الشباب شوارق (۱۱)، من (۱۱) أحق منك بإسبال (۱۱) العبرات كالشقائق، كم ذا (۱۱) أعاتب والقلوب عليها مغالق، كم أقرطس (۱۱) القلوب بسهم وعظي وعليها من الغفلة سرادق (۱۱) أعاتب والقلوب عليها مغالق، كم أقرطس (۱۱) معشر الفقراء هذه أبكار المعارف فأين العاشق، يا أرباب السلوك جدوا على نجائب العزائم معشر الفقراء هذه أبكار المعارف فأين العاشق، يا أرباب السلوك جدوا على نجائب العزائم فهي سوابق، يا أرباب المحبة طاب السماع فأين الصادق، يا مهجوراً بعد الوصال (۲۰۰) لازم

<sup>(</sup>٢) في (ع): «المجلس».

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿نَفَائُسُ ۗ.

<sup>(</sup>٣) الواو ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «وهم»، والتصويب من (م) و(ع). (٥) في الأصل: «تسأل»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) البائقة: الداهية. ابن منظور، اللسان، «بوق»، ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «تمتن»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) هُو مخارقٌ بن يحيى بن ناووس، أبو المهنّا المغنيّ، مولى الرشيد، إمام عصره في فن الغناء، ومن أطيب الناس صوتاً، توفي سنة ٢٣١هـ ـ ٨٤٥م. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢٣١ ـ ٢٤٠هـ، ص٣٥٧. الزركلي، الأعلام، ١٩١/٧.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): التحنا.

<sup>(</sup>١٠) بارق: ماء بالعراق، وهو الحد من القادسية إلى البصرة، وهي من أعمال الكوفة. وقيل: موضع بتهامة. صفى الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ١٥١/١.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «عيس التائبين عسى». (١٢) في (م) و(ع): «ويلك».

<sup>(</sup>١٣) شَرقت الشمس شَرقاً إذا ضعف ضوءها. ابن منظور، اللسان، فشرق،، ١٧٩/١٠.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: (ما)، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): (بإرسال).

<sup>(</sup>١٦) عبارة «كم ذا»، في (م) و(ع): «متى».

<sup>(</sup>١٧) رمى فقَرْطس: أصاب القِرطاس. والقرطاس كل أديم ينصب للنضال. الفيروزآبادي، القاموس، و١٧). وقرطس، ص٧٢٩.

<sup>(</sup>١٨) السُّرادق: هو كل ما أحاط بشيء من حائط أو خباء. ابن منظور، اللسان، «سردق، ١٥٧/١٠.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): ﴿أَرِبَابِۥ . ﴿ (٢٠) في (م) و(ع): ﴿الوصلِۥ .

الباب و<sup>(۱)</sup>لا تبرح و<sup>(۲)</sup>لا تفارق، عسى لمحة من الرضى ولو كلمح البارق، رافق<sup>(۲)</sup> من أنت بعينه (۱) في كل حال وكل حين، ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْيَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذَ تُونِيعِثُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآهِ وَلَا أَسْخَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَنْ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينٍ﴾.

مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال (٥): الخرجت إلى مكة \_ شرفها الله (١) \_ فبينما (١) أسير إذا أنا بشاب وهو ساكت لا يذكر [١٦٧] الله تعالى (٨) فيما أرى (٩) ، حتى إذا جن الليل رفع طرفه إلى السماء وقال: يا من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية هب لي ما لا ينفعك (١٠٠)، وأغفر لي ما  $(10)^{(1)}$  يضرك. قال: ثم رأيته بذي الحليفة وقد لبس ثوب إحرامه والناس يلبون وهو لا يلبي، فقلت: جاهل، فدنوت منه (١١) فقلت (١١٠): يا فتى (١٤١) لم لا تلبي وفقال: يا شيخ ما تغني التلبية عن (١٥) الذنوب المتقدمة (١١٠)، والجرائم المكتوبة (١١٠)، والمعاصي فقال: يا شيخ ما تغني التلبية عن (١٥) الذنوب المتقدمة (١١٠) لي لا لبيك ولا سعديك ولا أسمع كلامك ولا أنظر إليك. فقلت: لا تفعل فإنه تعالى (٢١) كريم إذا غضب رضي، وإذا وعد وفي. كلامك ولا أنظر إليك. فقلت: لا تفعل فإنه تعالى (٢١) كريم إذا غضب رضي، وإذا وعد وفي. فقال: يا شيخ، أتشير علي بالتلبية وقلت (٢٢): نعم. فبادر إلى الأرض (٢٣) وجعل خده على للهم التراب (٤٢) وأخذ حجراً وجعله على خده الآخر، وأسبل دمعته (٢٥) وجعل يقول: لبيك اللهم لبيك قد خضعت لك وهذا مقامي بين يديك، فأقام كذلك ساعة ثم قام و (٢٦) مضى. ثم رأيته لبيك قد خضعت لك وهذا مقامي بين يديك، فأقام كذلك ساعة ثم قام و (٢٦) مضى. ثم رأيته

(١) الواو ساقطة في (م) و(ع). (٢) الواو ساقطة في (م) و(ع).

(٣) في (م) و(ع): (راقب).

(٤) في الأصل: (بعينك)، والتصويب من (م) و(ع).

(٥) القصة ذكرها الأبشيهي في المستطرف في كل فن مستظرف، ١٥٢/١.

عبارة فشرفها الله، ساقطة في (م) و(ع).
 عبارة فشرفها الله، ساقطة في (م) و(ع).

(A) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٩) عبارة افيما أرى، في الأصل: افبينما نرى، والتصويب من (م) و(ع).

(١٠) في (م) و(ع): فما يسرك.

(١١) الْكُلُّمَةُ سَاقُطَةً في الأصل، وهي من (م) و(ع).

(١٢) عبارة (فقلت جاهل. . إلخ ا ساقطة في (م) و(ع).

(١٣) في (م) و(ع): «فقلت له».

(١٥) في (م) و(ع): (مع).

(١٧) في (م) و(ع): «المكتوبات».

(١٩) الْكُلُّمةُ ساقطة في (م) و(ع).

(٢١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٢٣) في (م) و(ع): قال فبادر الأرض.

(٢٥) في (م) و(ع): «دمعه».

(۱۸) في (م) و(ع): «السالفات». (۲۰) في (م) و(ع): «فيقال».

(۲۲) في (م) و(ع): «فقلت».

(٢٤) عبارة (على التراب، في (م) و(ع): (بها».

(١٤) عبارة (يا فتى) ساقطة في (م) و(ع).

(١٦) في (م) و(ع): «المتقدمات».

(٢٦) عبارة اقام وا ساقطة في (م) و(ع).

يوم النحر يمشي<sup>(۱)</sup> وهو يقول: اللهم إن الناس قد ذبحوا ونحروا وتقربوا إليك وما<sup>(۲)</sup> عندي شيء أتقرب به غير نفسي<sup>(۳)</sup> فتقبلها مني<sup>(٤)</sup>، ثم شهق شهقة خرجت فيها نفسه رحمه الله تعالى<sup>(٥)</sup>». شعر<sup>(۲)</sup>:

تيامَن (٧) عن وادي العقيق دليلها ألا ليت شعري بعد ما حلَّت النوَّى وإني إذا عاد الجوارح طَيْفها أباحثُ أرواح الصَّبا عن حديثها فإن تَرَيَنُها الشمس عند شروقها فيا حَسْب نفسي إنْ ظفرتُ (١٠) بحُسْنِها ومُختَنقٍ في عَبْرة ليس يَرْتَقي من راحة الوَصْل بعدها ومُختَنقٍ في عَبْرة ليس يَرْتَقي محا بعدكم تلك العيون بكاؤها فحمن ناظر لم يَبْق إلا دموعه دعوا لي قلباً بالغرام أذيبه إذا ملكت ربح الجنوب عِنانها

فراحت ومن دون العليل غليلها أتسال سلمى أين حلّ خليلها تمايَل شاكيها وصَعَّ عليلها (١٦٧) إذا أقبلَت عند الصَّباح قبولها فقد (٩) يغتدي يوماً بذكر أصيلها ويا سُولها الله أستَقيلها على بَيْعَة في الحبّ لا أستَقيلها ومُختبِط (١٢) في لَوْعَةٍ ما يزيلها وغال بكم تلك الأضالع غولها (١٢) ومن مُهجَة لم يبق إلا غليلها ومن مُهجَة لم يبق إلا غليلها عليكم وعيناً في الديار (١٥) أجيلها على ما في الديار قبُولها

<sup>(</sup>١) عبارة (ثم رأيته. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع). (٢) في (م) و(ع): (اللهم فما، .

<sup>(</sup>٣) عبارة (أتقرب. . إلخه، في (م) و(ع): (أتقرب به إليك أكثر من نفسي.

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): اخرجت نفسه رحمة الله عليه.

 <sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في الأصل بُدِّل بين شطري البيتين الثاني والثالث، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (وقد)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) عبارة (إن ظفرت، في (م) و(ع): (لو قنعت.

<sup>(</sup>١١) سوَّلت له نفسه كذا: زيَّنته له. والتَّسويل تفعيل من سُول الإنسان وهو أمنيته أن يتمناها فتزين لطالبها الباطل وغيره، وأصل السُّول مهموز عند العرب. ابن منظور، اللسان، «سول»، ١١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «معتنق»، والتصويب من (م) و(ع). والمختبط: طالب الرفد من غير سابق معرفة ولا وسيلة. ابن منظور، اللسان، «خبط»، ٧/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>١٣) غاله الشيء غَوْلاً: أهلكه، وأخذه من حيث لم يدر. والغُول: الداهية. ابن منظور، اللسان، «غول»، (١٣) ٥٠٧/١١

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «رسومها»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (ع): ﴿الدَّارِءِ، وهُو تَصْحَيْفٍ.

# فكم نفحة من أرضها برَّدت حشى وبَلَّ غليلاً من فؤادٍ عليلها(١) [بحر الطويل]

معاشر<sup>(۲)</sup> المذنبين إلى متى هذه الغفلة والحق<sup>(۳)</sup> واضح، أيقظوا القلوب للمتاب فقد أمتلأ الديوان بالفضائح، ضيقوا على النفوس بالورع فما يفلح المسامح(١٤)، ضمروها بالرياضة ليوم السباق عساها بالسير(٥) تراوح، رافقوا دليل العلم فهو دليل صالح، تيه الأمل(٦) لا آخر له وجوارحه جوارح، يا ماشياً(٧) في ظلمة الغفلة أنت الخاسر وغيرك الرابح(٨)، أين أيام الشباب أين الظباء السوانح (٩)، أين سكان الحمى أين بانة المتنازح (١١)، أين عشيات نجد أين من كان جفنه بالدمع سائِح (١١)، أين من كان بالأبرقين نزوله رمته الخطوب بقِدْح <sup>(١٢)</sup> قادح، بينما <sup>(١٣)</sup> [١٦٨] المغرور في منام آماله صاح به للرحيل(١٤) صائح، أصبح غريقاً في بحر الهجران(١٥) وأمسى لسفر الآخرة رائح، تجرع (١٦) من الفراق ونديم الندامة له ماس به وصَّابح (١٧)، شغل عن الأحباب(١٨) بأهوال هالت الجوارح والجوانح، عبراته (١٩) تسيل ولسانه خرس لهول ما قدمه (٢٠) من القبائح، سكن بعد<sup>(٢١)</sup> الحركة وذل بعد العز وطاحت به الخطوب الطوائح، نقل إلى ضيق لحد وشدت عليه الصفائح، ندم (٢٢) على ما قدم وأسف (٢٣) على ما خلَّف فلا ينفعه (٢٤) مدح

الأبيات الستة الأخيرة للشريف الرضى، انظر: الديوان، ١٨٣/٢. (1)

في (م) و(ع): المعشرا. (٣) في (م) و(ع): قوالأمرة. (٢)

في (م) و(ع): «السامح». (1)

في الأصل: «بالسر»، والتصويب من (م) و(ع). (0) (٧) في (م) و(ع): قمعثراً.

في (م) و(ع): ﴿الْأَمَالُ﴾. **(7)** 

في (م) و(ع): ﴿رابِحِ ٤. **(A)** 

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿أَين السوارحِ ، وهي من (م) و(ع). والسَّرْح والسارح: الماشية، والسُّنُح: الظباء الميامين. والسانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو غير ذلك، والجمع سوانح. ابن منظور، اللسان، (سرح)، ٢/ ٤٧٨. و﴿سنح؛، ٢/ ٤٩٠، ٤٩١.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿سامح﴾. (١٠) في (م) و(ع): «المتناوح».

<sup>(</sup>١٢) القِدْح: هو السهم الذي يُرمى به عن القوس. ابن منظور، اللسان، (قدح)، ٢/٥٥٦.

<sup>(</sup>١٤) في (م): (للمنون)، وفي (ع): (المنون). (۱۳) في (م) و(ع): «بينا».

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «البحران». (١٦) في (م) و(ع): اليجزع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة اله ماس.. إلخ، في (م) و(ع): امماس له ومصابح.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): ﴿أَحِبَابِهِ﴾.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: (عبراتك)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): ﴿قَدُمُۥ

<sup>(</sup>٢١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٢٢) في (م) و(ع): قدم.

<sup>(</sup>٢٤) في (م) و(ع): ايتبعها. (٢٣) في (م) و(ع): «ندم».

مادح، ما أطول غربته وحزنه<sup>(١)</sup> و<sup>(٢)</sup>لا ينفعه نوح نائح، مله العائِد ونسيه الغادي إليه والرائح، يا تائهاً<sup>(٣)</sup> في الحرمان متى تعود وتصالح، يا مضيعاً حاصل العمر وهو يرى أن المحاسب يسامح، ما جُوابك عند السؤال و<sup>(1)</sup>ميزان طاعتك خاسر وميزان المعاصي راجح<sup>(0)</sup>، ما ينفع الغريق نداء<sup>(٦)</sup> من بالساحل<sup>(٧)</sup> وقد ضاقت به المسابح، معاشر<sup>(٨)</sup> المذنبين تعرَّضوا لنفحات الجود لعل يلوح لائح، معشر السالكين خواتم الرياضة محمودة والفواتح، يا أرباب المحبة هذا عرف المحبة (٩) فائح، يا نائماً في ليل الغفلة هذا فجر المشيب لآئح، بادر التوبة (١٠) فريما قرب النازح، حاسب نفسك وصحح كتابك فعليك مراقبةُ<sup>(١١)</sup> كرام كاتبين، ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا لَنَتُوا مِنْهُ مِن قُرْمَانِ وَلَا تَمْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونًا فِيدٍ وَمَا يَمْـرُبُ عَن رَّبِّكَ مِن يَشْقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَشْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَكِ شَبِينِ﴾ [١٦٨].

يوسف بن الحسين رحمه الله تعالى قال(١٢٠): «سمعت ذا النون المصري(١٣٠) يقول: وصف لي رجل في(١٤) المغرب، وذكر لي من كلامه وحكمته(١٥) ما حملني على لقائه، فرحلت إلى المغرب، فأقمت على بابه أربعين يوماً مساء وصباحاً (١٦) على أن يخرج من منزله إلى المسجد ويقعد، فكان يخرج وقت الصلاة (١٧) فيصلي ثم يرجع. فقالوا (١٨): إنه لا يكلمه أحد. فقلت له يوماً: يا هذا إني مقيم (١٩) منذ أربعين يوماً (٢٠) لا أراك تكلمني. فقال: يا هذا لساني سبع إن أطلقته أكلني. فقلت له: عظني يرحمك (٢١) الله بموعظة أحفظها عنك. فقال: وتفعل؟ قلت: نعم، إنَّ شاء الله تعالى (٢٢٠). فقال (٢٣٠): لا تحب الدنيا، وعُد الفقر غنى، والبلاء نعمة، والمنع من الله عطاء، والوحدة مع الله أنساً، والذل عزاً، والطاعة حرفة، والتوكل معاشاً، والله تعالى (٢٤) لكل شدة عدة. ثم مكث بعد ذلك شهراً لا يكلمني،

(١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٧) في (م) و(ع): الصلاةًا. (١٩) في (م) و(ع): المقيم ههناه.

(٢١) في (م) و(ع): الرحمك،

(١٥) في (م) و(ع): المن معرفته وحكمته وكلامها.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ٤-زنه وغربته. (٢) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يا تائهاً إليه)، والتصويب من (م) و(ع).

في (م) و(ع): ﴿رابح﴾. (0) (٤) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (عياط)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۸) في (م) و(ع): «معشر». (١٠) في (ع): ﴿بِالْتُوبِةِ﴾.

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٣٨/٤.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): المن.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿أربعين صباحاً﴾.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): قالوا،

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): قصباحاً.

<sup>(</sup>YY) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>YE) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

في (م) و(ع): اعلى الساحل). **(V)** 

في (م) و(ع): «الحبيب». (٩)

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): ﴿قَالُ ﴾.

فقلت<sup>(١)</sup>: رحمك الله إني أريد الرجوع إلى بلادي<sup>(٢)</sup> فإن رأيت أن تزيدني في الموعظة. فقال: الزاهد<sup>(٣)</sup> في الدنيا قوته ما وجد<sup>(٤)</sup>، ومسكنه حيث أدركه الليل، ولباسه ما ستر<sup>(٥)</sup>، و<sup>(٦)</sup>الخلوة مجلسه، والقرآن حديثه، والله العزيز الجبار أنيسه(٧)، والصمت رفيقه(٨)، والخوف سجنه(٩)، والشوق مطيته، والنصيحة همته، والصبر وساده، والصديقون إخوانه، والحكمة كلامه، والعقل دليله، والجوع أدبه، والبكاء دأبه، والله تعالى عونه(١٠)، [١٦٩] قلت له(١١): فمتى تَبِين(٢١) الزيادة من النقصان؟ قال: عند محاسبة النفوس». شعر (١٣٠):

لقد(١٤) سَأَلْتُ لو وَجَذْتُ مُخْبرا ومــا عُــدمْــتُ إذ<sup>(١٦)</sup> عــدمْــتُ عــاذراَ شِم الهوى بين الضَّلوع بارقاً وإن أدذت لسلعسل نسافِ عساً رِدْ أَدْمُ عِي وَخَلُ (١٩) غُدُران (٢٠) اللُّوى عَـ لام تَـستَـنجـ د (٢٣) صبراً خاذلاً بَانُوا فِلم أَلْقَ سِقَاماً (٢٤) غالباً وحاذوا(٢٦) بسي حَادِياً من الأسى

في (م): «إن الزاهد»، وفي (ع): «إن الزهد».

في (م) و(ع) زيادة: ﴿والذكر رفيقه ا.

(١٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

(١٥) في الأصل: ﴿ولقد ، والتصويب من (م) و(ع).

في (م) و(ع): «فقلت له».

في (م) و(ع): استرها.

(٩) في (م) و(ع): ﴿سجيته ١. (١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(1)

(٣)

(0)

**(Y)** 

وقد(١٥) شكوت لو وجدت راحما عَـوْنـاً عـلـيَّ فـي الـهـوى ولائـمـا إنْ كُنتَ يوماً للبُرُوق شائما يُرْوي (١٧) الأُوَام يُنْبت الرَّواسما (١٨) وأَسْتَسْقُ (٢١) جَفْني (٢٢) ودع الغمائما مئى وتسترشد قبلها هايما عنبُ ي ولم أَلْقَ شِفَاء قادما (٢٥) يُعُودُني (٢٧) مع الغرام راغِما

- (٢) في (م) و(ع): البلدي،
- (٤) في (م) و(ع): «ما وجد منها».
  - - (٨) في (م) و(ع): اجتها.
  - (١٠) في (م) و(ع): قوالله عدته.
    - (١٢) في (م) و(ع): التبينا.
- (١٦) في الأصل: ﴿إِذَا ﴾، والتصويب من (م) و(ع).
- (١٧) في (ع): (تروي). (١٨) الرَّسْمَ: الأثر، ورَسْم الدار: ما كان من آثارها لاصقاً بالأرض، والرُّوسم كالرَّسمْ. ابن منظور، اللسان، «رسم»، ۱۲/۱۲.
  - (١٩) في (ع): ﴿وَنَحَلُّ ا
  - (٢٠) في الأصل: «خذلان، والتصويب من (م) و(ع).
  - (٢١) في الأصل و(ع): ﴿وأَستنشق؛، والتصويب من (م). (۲۲) في (م) و(ع): الدمعي،
    - (٢٣) في الأصل: «تستنشق»، والتصويب من (م) و(ع).
      - (٢٤) في الأصل: «سلاما»، والتصويب من (م) و(ع).
    - (٢٥) عبارة «شفاء قادما»، في الأصل: «شفاهاً أنادما»، وهي من (م) و(ع).
      - (٢٦) في (م) و(ع): ﴿غادروا﴾.
      - (٢٧) في (م) و(ع): ﴿يقودني،

<sup>(</sup>٦) الواو سأقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: ﴿ولقد﴾، والتصويب من (م) و(ع).

دونك لى في الحب(١) جسم ناحل<sup>(١)</sup> خذ بيدي من سَطُوة البَيْن وما مـا ضـرَّ مَـنُ سـاق<sup>(٣)</sup> الـفـؤاد عـامـداً وما عليه لو سَخَى بِطَيْفٍه

يحمل طرفأ ولسانأ كاتما أخال لي في البين عضوا سالما بالهَجْر لوكان الوفاء(٤) دائما والسطُّ يُه لا يسزور إلا نائها [بحر الرجز]

في (م) و(ع): ﴿بِائْحِ﴾.

في (م) و(ع): «الفؤاد».

(٦) في (ع): «المنخرقة».

إخواني<sup>(ه)</sup> الطباع المنحرفة<sup>(۲)</sup>، والفطن الناقصة، لو غنى لها<sup>(۷)</sup> معبد، وحرك لها إسحاق<sup>(۸)</sup> ولحن لها مخارق، ما تحركت ولا طربت، مجلسي مجلس منادمة، جُمع فيه من كل معنى(<sup>٩)</sup> عجيب، ومن كل فن غريب، أزهاره معانيه، وأطياره فصاحته، وتصفيفُ (١٠) أوانيه أمثلته، وأقداحه بلاغته، وشرابه معارفه، ونَقْلُه استعارته (١١)، وزمزمه منظومه، ومطربه [١٦٩] منثوره، كم خلع فيه من عذار، وكم قطع فيه من زنار إصرار(١٢)، كم لندامي المحبين على بابه من تزاحم، وكم لخلاع الواجدين فيه من خلاعة، كم من<sup>(١٣)</sup> متفرج أتي للفُرْجَة وجلس في فُرَجه فما قام حتى أنتظم (١٤) في سلك التائبين، ورمى طيلسان الحشمة (١٥) وغلب عليه (٢١) طيب الشراب، فباح وصاح وناح (١٧) وطلق الدنيا بتاتاً، وخرج عن (١٨) ديار اللهو بشربة من هذا الشراب<sup>(١٩)</sup>.

(٢)

(1)

في (م) و(ع): قبالحب، (1)

في (م) و(ع): ﴿شَانُۥ (٣)

في (م) و(ع): ﴿يَا إِخُوانِيُّ ا (٥)

في الأصل: (بها)، والتصويب من (م) و(ع). **(V)** 

هو إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي الموصلي، أبو محمد، ابن النديم، فارسي الأصل، كان رأساً **(A)** في صناعة الطرب والموسيقي، أديباً شاعراً، عالماً بأخبار الشعراء وأيام الناس، توفي سنة ٢٣٥هـ ـ ٨٤٩م. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٢/ ٨٢. الزركلي، الأعلام، ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): الفنه.

<sup>(</sup>۱۰) في (م): اوتصفيق.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «ونقله استعارة»، والتصويب من (م) و(ع). والنَّقْل: ما يُتَنَقَّل به على الشراب. الفيروزآبادي، القاموس، (نقل)، ص١٣٧٥.

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ع): «إسرار».

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) عبارة «حتى انتظم»، في (م) و(ع): ﴿إِلَّا وَقَدَ انتظم».

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: ﴿الخشيةِ﴾، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «فباح وطاح».

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «السماع».

إلهي بالحال الذي أحالهم حلنا محلَّهم (١)، هب لنا ما وهبت لهم (٢)، وإن لم أستحق توسلت إليك \_ يا مولاي (٣) \_ بمن قَبِلْتَ وسائله فأقبلت عليه، أسألك أن تُقبِل على عبدك الذليل إقبالاً يؤمنه، إلهي لا يليق بكرمك أن ترحم من كنت السبب في رحمته، وتترك الدليل عليك (١)، إلهي أرحمنا (١) برحمتك التي ترحم بها الغرباء إذا نسينا (١) الذاكرون يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً دائماً مستمراً إلى يوم الدين (٧).



<sup>(</sup>١) عبارة «حلنا محلهم»، في (م) و(ع): ففحلا حلاهم».

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): «هبني ما وهبتهم».

 <sup>(</sup>٣) عبارة اليا مولاي، ساقطة في (م) و(ع).
 (٤) عبارة الايالة بالشهر التعاقبة (د). (م)

<sup>(</sup>٤) عبارة (لا يليق. . إلغ، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): الرحمني،

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): انسيني١.

<sup>(</sup>٧) عبارة (وصلى الله. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).



# [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي كتب المقادير قبل وجود الموجودات<sup>(۱)</sup> بما يجري عليه وما يكون، ألف بين الأرواح والأشباح بمقدار من الحكمة موزون، جمع مجموعه من مجموع الأرض من أعلاها<sup>(۲)</sup> والدو<sup>(۲)</sup>، ليظهر حكمته في الخلاف<sup>(٤)</sup> لنواظر العيون، جعل السماء ميداناً لركض خيول<sup>(٥)</sup> الكواكب عليها يركضون، وبسط الأرض بساطاً للبسيطة فهم عليها كالخيال [۱۷۰] يلعبون، تحركهم أقدار خفية فبمقدارها يتحركون، ومتى شاء سكنهم فأسكنهم<sup>(۱)</sup> لحوداً يا ويل ما يسكنون، قبض القبضتين بسابق علمه فمنعمون ومعذبون<sup>(۷)</sup>، فأهل السعادة ساعدهم توفيقه فهم بأمره يعملون، ذلل لهم كل صعب فكل صعب عليهم يهون، إن نزع منهم عرق غفلة فنزوعهم إليه شجون<sup>(۱)</sup>، وأهل الشقاء شق عليهم عمل الطاعة فهم عنه معرضون، شُغِلوا بالشهوات فأعمارهم فيها يجمعون، ناموا عن المقصود وما أيقظهم إلا صائح المنون، أذهلتهم<sup>(۱)</sup> الأهوال ﴿وَيدًا لَمُم يَنَّ أَنَّ يَكُونُوا يَحْشَبُونَ﴾ (۱۱)، كم نشر عليهم (۱۱) من ديوان عبر لكنهم (۱۱) لا يقرأون، كم ناداهم منادي الجديدين أتقيمون (۱۱) أما ترحلون، أنتم على قنطرة العبور فكيف عليها تعمرون (۱۱)، هذه كف المنون تهدم (۱۱) ما لكم لا تحذرون، في (۱۱) كل يوم تُطُوى مرحلة وبالليل أخرى وأنتم لا تعلمون، منزل هذا السفر القبر فالغافل (۱۱) خاسر مغبون، يقطع (۱۱) أيام دنياه في

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ع): «الموجود». (۲) في (م) و(ع): «أعاليها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الديون»، والتصويب من (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى حديث لرسول الله ﷺ فعن أبي موسى الأشعري ﷺ أن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض. . » تقدم الحديث في الخطبة الثانية من الفصل التاسع.

 <sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): اليظهر حكمة الاختلاف.
 (٥) في (م) و(ع): النجوم خيول.

<sup>(</sup>٦) عبارة فومتى شاء.. إلخه، في (م) و(ع): فومتى شاءت سكنتهم فأسكنتهم.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): الفمعلبون ومنعمون؟.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «شجونهم والشجون»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (ع): ﴿أَذْهُلُهُمَّ ٩.

<sup>(</sup>١٠) قُوله: ﴿ وَيَلَا لَمُم يَرِٰكَ اللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة الزمر، آية ٤٧.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): 'فلهم". (١٢) في (م) و(ع): قولكنهم".

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): قامقيمون، . (١٤) في (م) و(ع): قتعبرون، .

<sup>(</sup>١٥) في (مُ) و(ع): قتهدمها». (١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): فنيا للغافل من؟. (١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

الغفلة ويوم قبره في الحسرة ويوم قيامه (١) في العذاب الهون (٢)، تتوالى عليهم أنواع العذاب بالتأسف والحزن واخيبة (٢) الظنون، إن استغاثوا أغيثوا بجزاء ما كانوا يعملون، سَدَّت شهوات بطونهم فُرج (٤) الفَرَج فكم قرَّحت دموعهم من جفون، كم جرت منها عيون حسرات كأنها عيون، غلبت عليهم (٥) ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْرَتُنَا ﴾ (٢) [١٧٠٠] فما زلنا من الطرد في شجون (٧)، فهل لنا من عودة عسى يثمر عود عسى فيكون كالغصون، هيهات ما أحسنه من ثمر لو أنه يكون، سبق الكتاب أن لا رجعة لهم عما عنه يرحلون، هذا مسطور (٨) القضاء يقرأ عليكم ما (٩) تسمعون، هذا منادي المشيب ينادي قدموا الزاد فإنكم تقدمون على ما تقدّمون، ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِنَ ءَامَنُوا فُوا أَنفُسَكُم وَالْقَلِكُمُ نَارًا وَوَدُهُمَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُم أَنْ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١٠٠).

إخواني لا يغسل دنس الذنوب إلا بماء المدامع، لا ينجو من (١١) قفار المعصية إلا ذو كبد جائع، و (١٣) يقطع علائق الشهوات إلا بسيف (١٣) من الصدق قاطع، ولا يفتح (١٤) الباب إلا لقلب منيب خاضع، واعجباه (١٥) كم من عاص قُبِل وكم رُدَّ من طائع، هذا قرَّبه ذُلّه وهذا طولب بالحساب فإذا حاسبه فما هو صانع (١٦)، أفخر

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (قيامته).

<sup>(</sup>٢) هَان هُوناً: بالضم، ذل. الفيروزآبادي، القاموس، «هون»، ص١٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) عبارة (والحزن واخيبة)، في (م) و(ع): (والتحزن وخيبة).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): الوفرج).

<sup>(</sup>٥) عبارة اغلبت عليهم؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٦) قوله: ﴿ غُلَبَتْ عَلَيْمَنَا شِقْوَتُنَا﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة المؤمنون، آية ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): السجونا.

<sup>(</sup>A) في الأصل: المكسورة، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) فيّ (م) و(ع): قأماء. (٩) سورة التحريم، آية ٦.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): (في الم الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): اسيفًا. (١٤) في (م) و(ع): الما يفتحًا.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿واعجبا﴾.

<sup>(</sup>١٦) عبارة وفإذا حاسبه. إلغ، في (م) و(ع): وإذ حسابه ضائع، وقوله هذا إشارة إلى أنه لا يكفي العمل الظاهر للنجاة في الآخرة، بل لا بد من الإخلاص وابتغاء وجه الله تعالى؛ فعن أبي هريرة على قال: سمعت رسول الله على يقول: وإن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه؛ رجل استشهد فأتي به فعرَّفه نِعَمَه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحِب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن، فأتي به، فعرَّفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسَّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعم فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت = فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت =

ملابس (۱) التائب ذل ظاهر وطرف دامع، أتخذ الدجى مطية ونور التلاوة بين يديه ساطع، لازم هجود المجتهدين (۲) حتى طلعت من ثنيات الفجر طوالع، أناخ راحلة القيام وأستند إلى رحل (۳) هجود المجتهدين (۲) حتى طلعت من ثنيات الفجر طوالع، أناخ راحلة القيام وأستند إلى رحل الاستغفار وأمله في منزل الفجر طامع، فعند بلوغ (۱) منزل الفجر قدم الخسور قلوبكم ساعة عرف ما طلب فهان عيله ما ترك وقطع عنه (۲) كل قاطع، معشر التاثبين أحضروا قلوبكم ساعة الماآع وافتحوا سد (۱) المسامع، لا يبيع النفس النفيس بالثمن الخسيس من هو في الربح طامع، كل يوم تطوي مرحلة وتملأ الدستور (۱) وعند الحساب تبدو الفجائع، واخجلتك إذا نشر ما طويت تود أنك (۱) إلى العمل راجع، مثل لنفسك هذه المثلة وبادر التوبة وراجع، زاحم التوابين عسى يثبت (۱۰) أسمك في الدستور وسارع، يا عليل الخطايا ترياق (۱۱) التوبة مجرب نافع، رافق رفاق السالكين ونازع المنازع، نسيم نجد ونفحات حاجر لا توقظك قل لي ما أنت صانع، غزلان الحمى لا تشوقك ونبات (۱۲) سلع لا تشوقك (۱۲) فأنت من الحرمان بين خافض ورافع، عشية (۱۱) النقى لا تؤنسك وظل الأراك لا يطربك فأطلال قلبك خراب بلاقع، فديت المحبين فديت الفقراء فديت من (۱۰) هو سامع، ما أعذب ساعة (۱۱) العذيب لكل خليل (۱۷) للعذار خالع، لله (۱۸) أحاديث بكاظمة أستودعتها من لا تخيب لديه (۱۹) الودائع، لله وجد بالنقى وعيش بالمنحنى أتراني أراه بعد بالذهاب راجع، لله لوعتي بوادي العقيق ودموعي كالعقيق (۲۰) تسارع، واأسفي على الماضي من أيام سلع واوحشتي للمضارع، كم بمنعرج اللوى من أسير غرام وماء العذيب لا يسقي (۲۱) غلة أيام سلع واوحشتي للمضارع، كم بمنعرج اللوى من أسير غرام وماء العذيب لا يسقي (۲۱)

فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار». الإمام مسلم، الصحيح، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، رقم الحديث (١٥١٥/١٥٧)، ١٥١٣/٣.

١) في (م) و(ع): (لباس). (٢) في (م) و(ع): (المتهجدين،

<sup>(</sup>٣) ني (م) و(ع): فزجل؛ (٤) ني (م) و(ع): فبلوغه؛ (٣)

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): ﴿إِلَيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): السُدَد.

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع) زيادة: (بما أنت صانع، ملأت ويحك الدستور).

 <sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): (لو أنك).

<sup>(</sup>١٠) عبارة «التوابين. . إلخ»، في (م) و(ع): «التائبين ليثبت».

<sup>(</sup>١١) في (م): قدرياق، وفي (ع): قبادر باب. (١٢) في (م) و(ع): قبانات.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): التتوقك. (١٤) في (م) و(ع): اعشيات.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: (ما)، والتصويب من (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): (ساعات؛.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): (خليع). (١٧) في (م) و(ع): الله دراً.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: (له»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) عبارة «ودموعي كالعقيق» ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): فيشفي، والمعنى: أن ماء التوبة لا تغسل ذنوب العاصين الذين أرتووا من الحرام، فالتوبة لا تنفع بعد الإفلاس والشيخوخة؛ قال تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَــُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّعَاتِ حَتَّى إِذَا =

الناقع، أين بهلول<sup>(۱)</sup> المحب أين سمنون<sup>(۲)</sup> العاشق أين من لوعه<sup>(۲)</sup> بالمحبوب والع، حديثي معك<sup>(٤)</sup> يا جنيد معارفي معك<sup>(٥)</sup> يا معروف أين تلك البدور الطوالع، [١٧١ب] أين وجدك<sup>(١)</sup> يا شبلي أين سماعك يا حلاج<sup>(۷)</sup> أين ورعك يا ابن واسع أين إشارتك<sup>(۸)</sup> يا بسطامي أين زهدك يا ابن أدهم آه على فقد مثلكم تدمى الخدود وتجري المدامع (٩)، زدني من حديثك يا سعد ومنِّني بترجيعكم لعل المنى للمتمني نافع (١٠)، ما أوحش الرَّبع بعد السكان ما أفجعها من فجائع، معشر التاثبين طاب السماع فأين السامع، بادروا ساعة (١١٦) الوصال فما تدرون بعدها مَا يَكُونَ، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓا ٱنفَسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾.

إبراهيم بن بشار (١٢) رحمه الله تعالى قال (١٣): «كنت يوماً ماراً مع إبراهيم بن أدهم كَاللهُ (١٤)

حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثَبْتُ الْتَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّازُ أُولَتِكَ أَعْتَدْنَا لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٨].

هو بهلول بن عمرو، أبو وهيب، من أهل الكوفة، استقدمه الرشيد ليسمع كلامه، توفي سنة ١٩٠هــ ٨٠٦م. ابن الجوزي، الصفة، ٢١٦/٢. ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، ٢٢٨/١. الزركلي، الأعلام،

هو سمنون بن حمزة، ويقال سَمْنون بن عبد الله، أبو الحسن الخواص، ويقال كنيته أبو القاسم، كان يتكلم في المحبة بأحسن كلام، وهو من كبار مشايخ العراق، توفي قبل الجنيد. أبو عبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفية، ص١٩٥. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ١٣/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): الك). في (م) و(ع): دولوعهه. (٣)

عبارة المعارفي معك، في (م) و(ع): الكلامِي لك. (0)

في الأصل: (وجدي)، والتصويب من (م) و(ع). (7)

في (م): السري، والحلاج هو الحسين بن منصور، وكنيته أبو مغيث، وهو فارسى الأصل، نشأ بواسط، **(V)** اختلف المشايخ في أمره، فردَّه أكثرهم ونَفَوْه وأبوا أن يكون له قدم في التصوف، وقبله بعضهم وجعلوه أحد المحققين، توفي سنة ٣٠٩هـ - ٩٢١م. أبو عبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفية، ص٣٠٧. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ٢/٣٥٣.

فى (م) و(ع): ﴿إِشَارَاتُكُ\*. **(**A)

عبارة (آه. . إلخ؛، في (م) و(ع): (على فقد مثلهم يجري فتدمى المدامع؛ .

<sup>(</sup>١٠) عبارة فزدني. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): الساعات.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: ﴿إبراهيم بن يسار ۗ، والتصويب من (م) و(ع). وإبراهيم هو إبراهيم بن بشار بن محمد، أبو إسحاق المعقلي مولاهم الخراساني الصوفي، صاحب إبراهيم بن أدهم، روى عنه وجمع أخباره، قدم بغداد وحدث بها، ذكره ابن حبان في الثقات وعمَّر دهراً، مات في حدود الأربعين ومائتين. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ٦/ ٤٧. ابن حجر، تهذيب التهذيب، ١١١١/١.

<sup>(</sup>١٣) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٥٦/٤، وفي المنتظم، ١٥١/٨.

<sup>(</sup>١٤) عبارة (رحمه الله؛ ساقطة في (م) و(ع).

في صحراء إذ (١) أتينا على قبر فترحم عليه وبكى، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا قبر حُمَيد الطويل بن جابر (٢) أمير هذه المدن (٣) كان غريقاً في بحر (٤) الدنيا ثم أخرجه الله كان في المستنقذه، و (٢) لقد بلغني أنه سُرَّ ذات يوم بشيء من ماله (٧): ملكه ودنياه وغروره وفتنته، ثم (٨) نام في مجلسه ذلك مع من يخصه من أهله. قال: فرأى رجلاً واقفاً على سريره بيده كتاب، فناوله إياه (٩) ففتحه فإذا فيه (١١) بالذهب مكتوب: لا تؤثرنَّ فانياً على باق، ولا تغتر بسلطانك وعبيدك وخدمك وإمائك (١١)، فإن الذي أنت فيه لجسيم (١١) لولا أنه عديم، وهو ملك لولا أنه هالك (١١)، وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرور، وهو يوم لو كان [١٧١] يوثق له (٤١) بعد، فسارع إلى أمر الله كان الله كان الله تعالى يقول (١٦) في كتابه (١١): ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَمْ فَهُ وَجَنَّةٍ عَرَهُهُ السَّمَونَ وَالْأَرْضُ أَعِدَّت لِلْمُتَّقِينَ (١٨). قال: فأنتبه فازعاً (١٩١) يتعبد فيه رائع من الله كان المختني قصته وحُدَّثت بأمره قصدته وسألته فحدثني ببدء أمره وحديثه (٢٢) بتعبد فيه المنا، فهذا قبره رحمة الله (٢٢) عليه . شعر (٢٠)، فلما زلت أزوره (٢٢) حتى مات ودفن هاهنا، فهذا قبره رحمة الله (١٤) عليه . شعر (٢٠):

# دمع تَدَفَّق قبل البين فأندفعا وما(٢٦) أفاد وما أجُدى وما نفعا

(١) في الأصل: (إذا»، والتصويب من (م) و(ع).

(٣) في (م) و(ع) زيادة: «كلها».
 (٤) في (م) و(ع): «بحار».

(٥) عبَّارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع). (٦) الواو ساقطة في (م) و(ع).

(٧) في (م) و(ع): «ملاهي».
 (٨) في (م) و(ع): «قال ثم».

٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٠) في (ع) زيادة: اكتب،

(١١) عبارة (ولا تغتر . إلخ، في (م) و(ع): (ولا تغترن بملكك وسلطانك وخدمك وعبيدك وأعوانك، إلا أنه في (ع): (بملكك وقد زال، و(إمائك، بدل (أعوانك».

(١٢) في (م) و(ع): الجسيم.

(١٣) عبارة (أنه هالك)، في (م): (أن بعده هلك)، وفي (ع): (أنه هلك).

(١٦) نيُّ (عُ): ﴿قَالُهُ. (١٧) عبارة ﴿فَي كَتَابُهُ سَاقَطَةُ فَي (مُ) و(ع).

(١٨) سُورة آل عمران، آية ١٣٣. (١٩) في (م) و(ع): اجزعاً».

(۲۰) في (م) و(ع): ﴿تعالى».

(٢١) عبَّارة (لا يعلم. . إلخ، في (م) و(ع): (وقصد هذا الجبل فتعبد فيه.

(٢٢) عبارة قوسألته. إلخ، في (م) و(ع): قفسألته ببدء أمره.

(٢٣) في (م) و(ع): ﴿أَقْصِدُهُۥ (٢٤) في (م) و(ع): ﴿الله تَعَالَى﴾.

(٢٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (٢٦) في (م) و(ع): ﴿ فَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ

 <sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): «حميد بن جابر». وحميد بن جابر الشامي الأمير، ذكره ابن الجوزي فيمن توفي سنة
 ۱۵۱هـ ۷۲۷م. ابن الجوزي، المنتظم، ٨/ ١٥١. ابن قدامة المقدسي، كتاب التوابين، ص١٥٣٠.

قد جرَّعَتُها النَّوي من كاسها جُرعا(١) لو أنَّها فوق صَخْر<sup>(٢)</sup> خرَّ وٱنْصَدعا فراقكم قطعتنى بعدكم قطعا وبالهوى مولعاً (٩) قال الشّباب لَعَا فما(۱۰) أراد الجَوى والوَجْد بي صَنعا وأشأل البرق عنكم كلما لممعا لحَلَّه من وثاق الشُّوق وأضطَنعا وما أرى لجفوني في الكُرَى طمعا

ومُهْجَة في يد الأسقام تَنْهَبها أشكو إلى الله أشواقاً مبرّحة أحباب قلبي وإن طال المَدَى فمُدَى (٣) كم عاذل فيكم قلبي لِيَرْدعه وكم أهَنْتم فؤادي في محبَّتكم وكم قَطَعْتُم حبال الوَصْل من أملي سرى سُراكم لِيَسْقي القلب كاس هوًى لُسِعْتُ من بَعْدكم وجدا ببُعْدِكم مَلاَّتُم القلب وجُداً والفؤاد جوى واهاً لدهر مضى لى كله جمع أين الزَّمان الذي قد مرَّ لي بكم أيَّام كنت بكم في كنِّ وصلكم إذا تعشَّرتُ في ذَيْل الصّبا مرحا والبيوم مذ بَعُدَت عنِّي دياركم أستخبر الشمس عنكم كلما ظلعت لو مُنَّ يوماً على قلبي برؤيتكم طَمِعْتُ في طَيْفكم يَغْشى برؤيتكم(١١) أبيتُ والشُّوق يطويني ويَنْشُرني

(٩) في (م) و(ع): (ولعا).

في (م) و(ع) زيادة:

اوقلب صبِّ لصبر غير منقلب وكسلسما راعبه بسيسن وفسي ورعسي

في (م) و(ع): الرضوي. **(Y)** 

المُذية: الشفرة، والجمع مُدّى. ابن منظور، اللسان، «مدى،، ٢٧٣/١٥. (٣)

يقال ما يلوي على أحد أي لا يلتفت ولا يعطف عليه. ابن منظور، اللسان، الوي،، ١٥٨/٢٦٤. (٤)

فى الأصل و(م) و(ع): «أستوفى»، وهي من (ب). (0)

في (م): (وصلي). (7) (٧) في الأصل: «جهدي»، وهي من (م) و(ع).

فى (م) و(ع): الجُرَعال.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): المهما).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): (برؤيته). والمعنى: يغشى عيني برؤيتكم.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «الوجعا».

عن الوفاء فما ألوى(١) وما سمعا فماأستقال ولا أستعفى (٥) ولا أرتدعا وحبل ودِّي<sup>(٦)</sup> صحيح الوصل ما أنقطعا لغيركم وسَعى جُهداً (٧) فما وَسِعا ولستُ أوَّل من في حبِّكم لُسِعا والعين دمعاً وأثناء الحَشَى جزعا(^) واحسرتاه عليه كيف قد جُمعًا كأنَّه خُلْم حلْمي به خُدِعا [١٧٢ب] لا أختشى من هجير الهُجران أنْ يقعا فى راحَتَيْه ولا أشكو له وجعا(١٢) [بحر البسيط]

إلهي قسا قلبي وجمدت عيني (١) وتحيَّرت في أمري، إلهي (١) أنا التائه في تيه الشقاء وَاذُل عمري، إلهي تفرقت همَّتي يوم مجمعي (١) وقد عِيل صبري (١)، إلهي الشيب والحرمان ورواحل العمر تسري، أرى قلبي في (٥) غير جنس القلوب أراه من خوفك أقسى من الصخر (١)، كم أوقد عليه نار الموعظة عساه (٧) يعود لَيّناً وما أراه (٨) فيه تسري، استوى ليلي ونهاري في الغفلة فمن تُرى من هذا المرض يبري، إلهي كل الأطباء يدلوني عليك فإن لم تداوني فمن يجبر رفاقهم فأشر، عساك ترشد للطريق من حيث لا تدري، من قاد زمام قلبه (١٠) بالغفلة أوقعه في منزل قفر (١١)، لله طيب عيش ندامى الدجى بين تهجد وذكر، هممهم منظومة ودموعهم منثورة فأهلاً به (١١) من نظم ومن (١١) نثر، استعذبوا شراب [١٩٧١] المحبة على مزامير من التلاوة زهر (١١)، إن سكروا بالأشواق تداووا بالاحتراق كما يداوى (١٥) شارب الخمر بالخمر (١١) الأشواق (١١) أقداحهم والمحبة شرابهم ومحبوبهم معهم في السر والجهر، استملوا على محبوبهم كأشتمال أخي صدق (١١) على سرّ، بذلوا في ساعة من أنسه نفوسهم وفيهم (١١) من السكر، جذبتهم الأطماع (١٦) إليه وهي شاردة وخلصوها من الأسر (٢١)، ربوعهم القفار من السكر، جذبتهم الأطماع (٢٠) إليه وهي شاردة وخلصوها من الأسر (٢١)، ربوعهم القفار وهم (٢١) من الأحوال في لجج البحر، فلما أنست قلوبهم به تعالى (٢٣) سارعت إليه فكانت

(١) في (م) و(ع): (عيناي».
 (٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٥) في (م): امنه.

(۷) في (م) و(ع): «عسى». (٨) في (م) و(ع): «أراها».

(٩) في (م) و(ع): «الغفلة». (٩) في (م) و(ع): «نفسه». (٩٠) في (م) و(ع): «نفسه».

(١١) في (م) و(ع): «في المنزل القفر». (١٢) في (م): «بها».

(١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١٤) في (م) و(ع): «وزهر». والزَّهرة: نَوْر كل نبات، والجَمْع زَهْر، وزهْرة الدنيا: حسنها وبهجتها وغضارتها. ابن منظور، اللسان، «زهر»، ٤/ ٣٣١، ٣٣٢.

(١٥) في (م) و(ع): التداوى، (١٥) في (م) و(ع).

(١٧) في (م) و(ع): «الأكوان». (١٨) في (م) و(ع): «صدر».

(١٩) في الأصل: (فيه)، والتصويب من (م) و(ع). (٢٠) في (م) و(ع): «الأطباع».

(٢١) عبارة «من الأسر»، في الأصل: «بالأسر»، والتصويب من (م) و(ع).

(٢٢) في الأصل: ﴿وهوا، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (٢٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) رجل جميع: مجتمع الخلق قوي لم يهرم ولم يضعف، وجمعت المرأة الثياب يقال ذلك للجارية إذا شبّت. ابن منظور، اللسان، «جمع»، ٨/٥٤، ٥٥. والمعنى: تفرقت همتي يوم شبابي فلم أسع لآخرتي بل بهرتنى الدنيا بزخارفها الزائفة.

 <sup>(</sup>٤) عبارة اللهي تفرقت. إلخ، في (م) و(ع): اللهي كم أحاول القرب والحال ما حال وقد ضاق صدري، إلا أنه في (ع): اللهي كم أحاول القرب والبعد..».

ليلتها(١) أعظم من ليلة القدر، صابحوا دنَّ دنوِّ (٢) ونجم الدجى يسري، لا يستمعون (٣) لعذل العاذل من زيد ولا عمرو، هذا شراب الأحباب فديت من شرى (٤) ومن يشري، ذاقه ابن أدهم فبذل فيه ملكه على وَفْر (٥)، تنادم في حانة (١) شربه الجنيد والفضيل والبسطامي والسَّرِي، وخلع فيه العذار معروف وخبر معروف (٧) عند من يدري، وكم للحلاج من سكرة في دنه وما في خلع عذاره من عُذر (٨)، كم طاب فيه (٩) من الفقراء فعاينوا الغنى في الفقر، رقصوا على أرض الزهد وصَدَّقوا خبر الوجد بالخبر، هذه أحوالهم والمحروم يسعى من (١٠) صد إلى هجر، خانه الأمل في مطلوبه فليس له راحة في طي ولا نشر، معشر المذنبين (١١) هذا (١١) مأتم (١١) الأحزان فدع دموعك على مصابك (١٠) تجري، إن فاتك هذا المجلس ولم تتب فستبكي بعده الأحزان فدع دموعك على مصابك (١٥) تجري، إن فاتك هذا المجلس ولم تتب فستبكي بعده بمدامع جمر (١٥)، فبالله إخواني أسمعوا مقالة ناصح أعلمكم بما يكون، ﴿ يَتَمُونَ اللّهَ مَا بَمُونَ اللّهُ مَا أَنُونَ مَا يُوَمَرُونَ هَا يُوَمَّ وَيَقَعُونَ مَا يُومَ وَيَقَعُونَ مَا يُومَ وَيَقَعُونَ مَا يُومَ وَيَقَعُلُونَ مَا يُؤمَرُونَ هَا يُؤمَدُهَا أَلنَّاشُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيَهَا مَلَيَكُمُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهُ مَا أَمُونَ مَا يُومَونَ مَا يُومَ وَيَقَعُلُونَ مَا يُؤمَدُونَ مَا يُومَنَ وَيَقَعُلُونَ مَا يُومَنَ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله المحلّم ولم الله عَلَمُ اللّهُ مَا يُومَدُونَ اللّه مَا مَا يَوْمَهُ وَيَقَعُلُونَ مَا يُؤمَدُونَ اللّه الله المُحَلّم وَيَقَعَلُونَ مَا يُؤمَدُونَ مَا يُومَنَ وَلَهُ اللهُ ال

بشر بن الحارث رحمه الله تعالى قال (۱۲): آستقبلني رجل في طريق الشام وعليه عباءة و (۱۲) قد عقدها مستوفزاً (۱۸) كأنه وحشي، فقلت (۱۹): رحمك الله من أين جئت؟ قال: جئت من عنده. قلت: أين (۲۰) تذهب؟ قال: إليه. قلت له: ففيم (۲۱) النجاة رحمك الله تعالى (۲۲)؟

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): البلتها به، . (٢) في (م) و(ع): الدنوه، .

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): ايسمَعون».
 (٤) في (م) و(ع): ايشتري».

<sup>(</sup>٥) الوفر: الغنى، والوفر من المال والمتاع: الكثير الواسع. الفيروزآبادي، القاموس، «وفر»، ص٦٣٤. وقوله هذا إشارة إلى ما كان عليه ابن أدهم، قال عبد الرحمن السلمي: كان من أبناء الملوك والمياسير، خرج متصيداً، فهتف به هاتف، أيقظته من غفلته، فترك طريقته في التزين بالدنيا، ورجع إلى طريقة أهل الزهد والورع. ودخل الشام، فكان يعمل فيه ويأكل من عمل يده. أبو عبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفية، ص٧٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿حالمهُ ، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ ٧) في (م) و(ع) زيادة: ﴿معروفُ ،

<sup>(</sup>A) عبارة «وكم للحلاج.. إلخ» ساقطة في (م). (٩) في (م) و(ع): «به».

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): قما بين». (١٠) في (م) و(ع): قالإخوان». (١٢) في (ع): قمذه». (١٣) في (م) و(ع): قمندب».

<sup>(</sup>١٦) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٥٧/٤. (١٧) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) استوفز في قعدّته: انتصب فيها غير مطمئن، أو استقل على رجليه، ولمَّا يستوِ قائماً وقد تهيأ للوثوب. الفيروزآبادي، القاموس، «وفز»، ص٦٧٩، ٦٨٠.

قال: في التقوى(١) والمراقبة لمن أنت له مُتَّبع. قلت: فأوصني. قال: لا أراك تفعل(٢). قلت: أرجو أن أفعل (٢) إن شاء الله تعالى (٤). قال: فرّ منهم ولا تأنس بهم، وأستوحش من الدنيا فإنها تعرضك للعطب، ثم قال: من عرف الدنيا لم يطمئن إليها، ومن أبصر داءها(٥) أعدُّ لها دواءها، ومن عرف الآخرة ألحَّ في طلبها، ومن توهَّمها آشتاق إلى ما فيها فهان عليه العمل، ثم قال: لو<sup>(١٦)</sup> توهمت من ملكها وزخرفها، وقال<sup>(٧)</sup> لها كوني فكانت، وتزيني فتزينت، فالشوق إلى مالكها أولى بقلوب المشتاقين، وأطيب بعيش المستأنسين(٨)، ثم قال: قد أنسوا بربهم فعاملوه بالوفاء والتسليم<sup>(٩)</sup>، صافوه بالعقول، ودققوا له الفطن، فسقاهم من كاس حبه شربة فظلوا في عطشهم أروياء وفي ريِّهم عطشى(١٠٠). ثم قال: يا هذا أتفهم ما أقول لك(١١١)؟ وإلا فلا تمنعني (١٢). قلت: يرحمك (١٣) الله إني أفهم جميع ما تقول (١٤). فقال (١٥): الحمد لله الذي فهَّمك؛ ورأيت(١٦) في وجهه السرور. ثم قال: خذ إليك(١٧). قلت: نعم. قال: هم(١٨) [١١٧٤] الذين لا يملُّون كاساته (١٩٠ من تحفه؛ فالحكمة إلى قلوبهم سائلة متواصلة لأنهم الأكياس الذين لم تدنسهم (٢٠٠ المطامع، ولم تقطعهم عن الله على (٢١١ القواطع، ليوث في تعبدهم (٢٢)، أغنياء في توكلهم، أقوياء في تغلبهم، قد قطعتهم الخشية، ولهتهم (٢٣) العِبْرة (٢٤)، نعيمهم اليقين وروحهم السكون، ألين الخلق عريكة، وأشدهم (٢٥) حياء، وأشرفهم مطلباً، لا يركنون إلى الدنيا جزعاً، ولا يتطاولون ولا يتماوتون، فهم صفوة الله ﷺ (٢٦٠) من خلقه، وخلاصة

```
(٢) في (م) و(ع): (تقبل).
                                    عبارة (في التقوى)، في (م): (بالتقوى).
                                                                         (1)
```

(٢٥) في الأصل: (وأشد)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٣) في (م) و(ع): ﴿أَقْبُلُ ۗ. (٦) في (م): (كيف لو). (۵) في (ع): «ضررها».

<sup>(</sup>٨) عبارة (وأطيب. إلخ) ساقطة في (م) و(ع). (٧) في (م) و(ع): (ومن قال).

<sup>(</sup>٩) عبارة افعاملوه. . إلخ، في (م) و(ع): افالأمر فيما بينهم وبينه سليم.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): (عطاشا). (١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿بِلِّي رَحْمُكُ﴾.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): التعبني.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): ﴿قَالَ ﴾. (١٤) في (م) و(ع): ﴿قُلْتُۥ .

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): فقال ورأيت.

<sup>(</sup>١٧) أي اسمع ما ألقيه على أذنك من القول، وخذه مني. (١٨) عبارة قبلت نعم. . إلخه، في (م) و(ع): قنعم همه.

<sup>(</sup>١٩) عبارة (لا يملون كاساته، في الأصل: (لا يملكون كاسا، وفي (ع): (لا يملكون كاساته، والتصويب

<sup>(</sup>۲۳) ني (م): «وولهتهم». (۲۲) فِي (م) و(ع): ﴿ثغورهم﴾.

<sup>(</sup>٢٤) في (م) و(ع): ﴿الغربةِ ﴾.

<sup>(</sup>٢٦) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).

عباده. ثم قال: إن القلوب الحية من دون(١) هذا(٢) لها مَقْنَع، ثم قال(٣): نفعنا الله وإياك بما علَّمنا، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال بشر: فطلبته (٤) أن يصحبني، فأبي على وقال: لست أنساك ولا (٥) تنسني، ثم مضى وتركني. قال بشر: فلقيت (٦) عيسى بن يونس (٧) فحدثته بقصته، فقال لي: لقد أنس بك ذلك الرجل الصالح، إنه رجل من خيار الناس يأوي إلى الجبال وإنما يدخل المدينة في كل يوم جمعة (٨) لصلاة الجمعة، ويبيع في ذلك اليوم حطباً يكفيه من الجمعة إلى الأخرى (٩)، واعجباً منك (١٠) كيف كلمك! و(١١)لقد حفظت منه (١٢) كلاماً حسناً». شعر (١٣):

> خليلي هل لي في الرِّفاق رسالة وقسولا فسؤادي أيسن قسر قسراره فإن دافعت عما تُكِنُّ صدورها فتلك مُروطٌ باشرَتْ تربة الجمَي ألا إنَّ دائس فسى دوائس ولسن أرى(١٧) فلله أشجان إذا ما ذكرتها (۱۸) رياح(١٩) صَباكم ليس بين هبوبها ويسري هواكم في البروق فإنَّما (٢٠) فحالي (٢٢) من جَوْر (٢٣) الأحبَّة لم يزل

تذكّرني (١٤) العهد القديم جديدها (١٥) هُدِيتم وعيني أين بات هجودها فلا تذهلا عما أذاعَتْ بُرودها (١٦١ [١٧٤] وأودعها أشجان قلبى صعيدها كذي علَّة يبغى شفاء يزيدها يُقبَّل مغناها ويُلْثم جيدها وبسيسن ركود النشفس إلا ركودها وقود الحشى ممَّا(٢١) أستطار وقودها مُقيماً إلى أن عاد وَصلا صدودها (٢٤)

(٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

(١٤) في (م) و(ع): اللذكوني، (١٥) في الأصل: احديثها، والتصويب من (م) و(ع).

(١٦) البيت ساقط في (م) و(ع).

(١٨) في (م) و(ع): ﴿إِذَا عَنَّ ذَكُرُهَا﴾. (١٩) في (م) و(ع): اتهبا.

(۲۰) في (م) و(ع): قوإنما،

(٢٢) في (م) و(ع): الفيالي، (٢٤) في (م) و(ع): ﴿جِدْيُدُهَا﴾.

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (1)

عبارة «ثم قال» ساقطة في (م) و(ع). (٣)

في (م) و(ع): افلاه. (0)

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): الفطلبت). (٦) في الأصل: (ثم قال)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: قيحيى بن يونس، والتصويب من (م) و(ع). وعيسى: هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبُو عمرو الكوفي، سكن الشام، كان ثقة ثبتاً في الحدّيث، وكان يسكن الثغر، توفي سنة ١٨٧هــ ٢٠٨م، وقيل سنة ١٩١هـ ٦٠٨م. ابن الجوزي، الصفة، ٤/ ٢٦٠. ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ٨/ ٢٣٧.

في (م) و(ع): ﴿يأوي في الجبل وإنما يدخل إلى المدينة في كل جمعة﴾.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): فيكفيه إلى الجمعة الأخرى. (١٠) في (م) و(ع): فوعجبًا منه.

<sup>(</sup>١١) الواو ساقطة في (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): اعنها.

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الرابع

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): (ترى).

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: «ما»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: ﴿جفونِ ﴾، والتصويب من (م) و(ع).

إلى الدُّجى أمسى قريباً بعيدها فيا ليت شعري هل رقادي يزيدها إذا ركبت (٢) عيني غروراً أذودها (٣) [بحر الطويل] وتلك الخيالات<sup>(۱)</sup> التي كلَّما أمتطَّتْ ألمَّت به ألمَّت فأدناها الكَرَى ونات به ويا طيف لا تركب غروراً فإنَّني

# [الخطبة الثانية]

الحمد لله الذي جعل العجز<sup>(3)</sup> عن معرفته للعارفين دليلاً، لاحت<sup>(6)</sup> لهم شواهد التوحيد فوجدوا<sup>(7)</sup> إليه سبيلاً، أوحى إلى أسرارهم بأن<sup>(۷)</sup> الدنيا فانية فأتخذوا الزهد فيها بديلاً، أرواحهم من كد الأسباب كان لهم فيما قسم كفيلاً، صفًاهم وأصطفاهم فليس ترون لهم عنه عدولاً، خلصهم<sup>(۹)</sup> من كد الشهوات وكان حملها ثقيلاً، بذر في رياض قلوبهم حَبَّ الحُب فأمسى محبه ذا كلف به مشغولاً، أضناهم طول الإقامة في الدنيا وكساهم شجوناً (۱۰) وتحولاً، نهارهم بالصيام وليلهم بالتهجد (۱۱) ليلاً طويلاً، استقبلوا بقلوبهم قبلة المحبة وقبًلوها تقبيلاً، كم لهم من تلحين بذكره تعالى (۱۲) وجفناً بالشهاد كليلاً، [۱۷۵] عانقوا المعالي بالأشواق معانقة الخليل خليلاً، رياض رياضهم (۱۳) عاطر بالمعرفة (۱۵) يتمنى العاشق فيه مقيلاً، تتضوع أنفاسهم (۱۵) بطيب استغفارهم فتُحيي صبّاً كثيباً عليلاً، لهم بذكر الحبيب حنين وتلحين كأنما سقوا شَمُولاً (۱۲)، وافرحتهم يوم اللقاء وقد (۱۷) بعث الرضى إليهم رسولاً، وبقي المحروم في تيه (۱۸) الحرمان ذليلاً، كلما عَقَد عقد الوفاء خانه المقدر (۱۵)

<sup>(</sup>١) عبارة (وتلك الخيالات)، في (م) و(ع): (وبالخيالات)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المجر»، والتصويب من (م) و(ع). والمَجْر: العقل. الفيروزآبادي، القاموس، «مجر»، صحر»،

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): اللاح؛. (٦) في (م) و(ع): الموجلوا به؛.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): ﴿أَنَّهُ.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (أرواح)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) عبارة (من كد الأسباب. إلخ) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): فشحوباً». (١٠) في (م) و(ع): فبالقيام».

<sup>(</sup>١٢) الْكَلَمَةُ سَاقَطَةَ فِي (م) و(ع). (١٣) فَي (مُ) و(ع): «رياضتُهم».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «بالمعارف». (١٥) في (م) و(ع): «أنفاس».

<sup>(</sup>١٦) الشَّمُول: الخمر لأنها تشمل بريحها الناس، وقيل: هي الباردة. ابن منظور، اللسان، فشمل،، ٣٦٩/١١. (١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع) زيادة: «الشقاء يندب ربوعاً وطلولاً، شغل بشهواته سيحزن والله دهراً طويلاً، ألهاه هواه عن نيل المقصود فبقى في تيه».

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «القضاء».

فوجده<sup>(۱)</sup> محلولاً، تتجدد أحزانه على حرمانه<sup>(۲)</sup> بكرة وأصيلاً، إن طلب الآخرة قُيِّد وإن طلب الدنيا كان إليها عجولاً، ما يصنع المسكين وكلما نهض وجد وجوده مقيداً مكبولاً، لا حيلة في حل ما عقده القدر ومن أراد حل مشكلة أصبح مشكولًا، سلّم تسلم عساك بالإسلام<sup>(٣)</sup> تدركُ سؤلًا، ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّنْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا﴾(١٠).

يا من عليه توكلي ومعتمدي، تحيرت يا سيدي خذ بيدي، سار ركب التأثبين وبقيت وحدي، تخلفت (٥) في منقطع الغفلة فمن يساعدني ويجدي (٦)، أقعدني الحرمان عن رفاق الصالحين وها أنا أموت بوجدي، شوقى إلى الدنيا مُتُهم وركب مناى ركب منجد (٧)، جسم حى وقلب ميت وما عسى حِياة البدن تجدي، واعجباً (٨) من بدن لين وقلب(٩) قاس [١٧٥ب] كم له في المتاب(١٠) من تردد، ما أطيب حال السالك نهاره في الحزن(١١) وليله يبكي(١٢) بجفن قريح مسهد، أحزانه أحزانه ووقوفه لوداع الأنفاس وقفة متردد، ويلاه كم يحملك (١٣) الملك على التوبة لعل ما فاتك اليوم تدركه (١٤) في غد، والشيطان يحثك على الشهوة فكيف به تقتدي، ضيعت أيام الشباب في الغفلة وأنت كالغصن المتأوِّد (١٥)، هذا صبح (١٦) المشيب لاح في أفق الشعر الأسود، ينذرك بالرحلة متى(١٧) تجيب وتهتدي، لو كان لقلبك حس ما أستحلى المعاصي وداؤها يعتدي، الموعظة تحثك على الهدى والتسويف على الضلال فكم تضل ولا(١٨) تهتدي، ما نال القوم راحة إلا بهمِّ مفجع وأوه وتنكيد (١٩)، كم لها في أرض الدَّجي من (٢٠) تعفّر جبهة ودمع على الخدود متبدد (٢١)، قدح الوجد زناد الشوق في مجامر قلوبهم فالتهبت (٢٢) نار الشوق

في (ع): الفوجدوه). (٢) في (م) و(ع): «أحواله».

في (م) و(ع): "بالاستسلام". والإسلام والاستسلام: الانقياد، والإسلام هو المستسلم لأمر الله. ابن منظور، اللسان، «سلم»، ۲۹۳/۱۲.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، آية ٣٦. (٥) في (م) و(ع): التحيرت».

<sup>(</sup>٦) عبارة افمن يساعدني ويجدي، في (م) و(ع): افمن يسعدني ومن يجدي،

<sup>(</sup>٧) المعنى: أنني مذبذب بين نفسى الأمارة بالسوء، ومناي وهو أن أسير سير الصالحين المخلصين.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): (واعجباه). (٩) في (م) و(ع): (ومن قلب).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «الحساب». (١١) في (م) و(ع): ﴿الحرقُ؛.

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): اليحيلك!.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «يدرك».

<sup>(</sup>١٥) التأوّد: التثني، تأوَّد العود تأوّدا إذا تثني. ابن منظور، اللسان، فأود،، ٣/ ٧٥.

<sup>(</sup>١٦) عبارة (هذا صبح)، في (م) و(ع): اوهذا غصن).

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): الينذرك بالرحيل فمتي.

<sup>(</sup>١٩) عبارة اراحة.. إلخه، في (م) و(ع): الراحة المنزل إلا بهم مجمع وأنَّة ونكده.

<sup>(</sup>٢٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٢١) في (م) و(ع): المبلدا.

<sup>(</sup>۲۲) في (م) و(ع): فغالتهب.

في الأحشاء والكبد، لا صبر لهم دون محبوبهم ولا في قلوبهم (١) موضع تجلد، لازموا (٢) الوقوف على الربوع فإذا (٣) هم بمرأى من المحبوب ومشهد، آختبر تابوت قلوبهم بنار الشوق فأزدادوا نوراً في كل مشهد، ما برحوا تحت منظرة الأشواق تروح أرواحهم إليه وتغتدي، تجلى لهم محبوبهم فهاموا (١٤ [١٧٦] في كل واد وعلى ظهر فرقد (٥)، رأوه عياناً في كل حالة بيصيرة كحلت من العناية بإثمد (٦)، شاهدوه و (٧)لكل به مشاهدة عبد لسيد، سمعوا خطابه في الصامت (٨) والناطق فهم بين مقتد ومهتدي، كم أبدى لهم من نعوت جماله تعالى (٩) فهم من مجد لسؤدد، خلص قلوبهم من دنس الدنيا فهان عليهم كل مشدد (١٠)، والمحروم في تيه الحرمان خلفته الغفلة عن المقصود (١١)، يا طول أحزانه وما تنفع (١١) الأحزان لمحروم غير مؤيد، متى أراك تستقي ماء التوبة فتشفي غلة القلب (١٣) الصدي، يا مهجوراً كيف طاب لك العيش كأن قلبك من جلمد (١٤)، قدم دموع الأسف وحسرات الندم وقل سيدي هذا الذي ملكت يدي (١٥)، لازم الباب وإن طردت وقل هذا موضع وردي وموردي، هب أنه (١٢) أبعدك فإلى من تلتجي وأنت في ضيق (١١) من العيش أنكد، لا تبرح وإن جفوك فعسى عطفة من غير موعد، تعرض لنفحات الرضى عساك تحظى بجمع شمل مبدد، إن فاتك هذا المجلس ولم تتب فمتى أراك بعد تسعد، لا ترافق رفيق التسويف فما (١٨) تبلغ به سؤالاً (١٩)، ﴿ وَلَا نَقْتُ مَنْ وَلَا لَنْ مَنْ مُسْوَلاً ﴾.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): قواهم).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع) زيادة: (الباب حتى فتح لهم وكم لهم على عتباته من تردد، أداموا).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): اوإذا؟

<sup>(</sup>٤) عبّارة (محبوبهم.. إلخ، في (م) و(ع): (محبوبهم في قلوبهم فهاموا به،

<sup>(</sup>٥) ني (م) و(ع): افدفدا.

<sup>(</sup>٦) الإثمد: حجر يتخذ منه الكحل، وقيل: ضرب من الكحل، وقيل: هو نفس الكحل. ابن منظور، اللسان، «ثمد»، ٣/ ١٠٥٠.

<sup>(</sup>V) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٨) عبارة (في الصامت)، في (م) و(ع): (الصامت). والصامت: هو الجماد الذي يدل روعة منظره، وتناسق نظامه على عظيم الخالق، والناطق: هو الإنسان.

<sup>(</sup>٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٠) في (م) و(ع): (تشدده.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «المقصد». (١٢) في (ع): «ينفع».

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) الجَلْمَد والجُلمود: الصخر. ابن منظور، اللسان، «جلمد»، ٣/ ١٢٩.

<sup>(</sup>١٥) عبارة اقدم دموع. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). (١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «ضنك». والضَّنك: الضيق في كل شيء. الفيروزآبادي، القاموس، «ضنك»، ص١٢٢٣.

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۹) في (م) و (ع): السؤلاء.

قال<sup>(۱)</sup> سري رحمه الله تعالى: قبينما أنا أسير<sup>(۲)</sup> في بلاد الشام فملنا<sup>(۳)</sup> عن  $^{(3)}$  الطريق إلى  $^{(6)}$  ناحية جبل، فرأينا<sup>(۲)</sup> عليه عابداً، فقال رجل من القوم: [۲۷۱ب] إنا قد ملنا عن  $^{(۷)}$  الطريق، وهاهنا عابد<sup>(۸)</sup> فميلوا بنا إلى هذا الرجل لنسأله فلعل الله  $^{(1)}$  يوفقه يكلمنا، فملنا إليه فوجدناه يبكي، قال سري: فقلت  $^{(1)}$  له: ما أبكاك أيها العابد  $^{(11)}$  فقال: ومالي  $^{(17)}$  لا أبكي وقد توعرت الطريق، وقل السالكون فيها، وهُجرت الأعمال، وقل الراغبون فيها، وقل الحق، ودُرِس هذا الأمر فلا أراه إلا في لسان كل بطال، ينطق بالحكمة ويفارق الأعمال، قد  $^{(71)}$  أفترش الرخص  $^{(31)}$ ، وتمهّد التأويل، وأعتمل  $^{(61)}$  بزلل العاصين، ثم صاح صيحة وقال: كيف سكنت قلوبهم إلى روح  $^{(17)}$  الدنيا وأنقطعت عن  $^{(17)}$  من حيرة الأدلاء. وجال جولة ثم  $^{(17)}$  قال: أين وأغماه! فتنت  $^{(17)}$  العلماء، واحيرتاه  $^{(17)}$  من حيرة الأدلاء. وجال جولة ثم  $^{(17)}$  والله ذكر طول الموقف  $^{(17)}$ ، وهم  $^{(17)}$  الجواب عن الجنة والنار  $^{(27)}$ ، ثم قال  $^{(17)}$ : أنا أعوذ بالله من شهوة الكلام، ثم قال  $^{(17)}$ : تنحوا عني. فخليناه  $^{(17)}$  يبكي وقد ملئنا منه خوفاً  $^{(17)}$ . شعر  $^{(17)}$ : أنا أعوذ بالله من شهوة الكلام، ثم قال  $^{(17)}$ : تنحوا عني. فخليناه  $^{(17)}$  يبكي وقد ملئنا منه خوفاً  $^{(17)}$ . شعر  $^{(17)}$ .

<sup>(</sup>١) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٥٩/٤. (٢) في (م) و(ع): «بينا نحن نسير».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «ملنا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع). (٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) عبارة (وهاهنا عابد) ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٩) عبارة (إلى هذا الرجل. إلخ، في (م) و(ع): (إليه نسأله لعل الله».
 (١٠) في (م) و(ع): (فقلنا».

<sup>(</sup>١١) عبارة فما أبكاك. . إلخ، في (م) و(ع): فما أبكى العابد.

<sup>(</sup>١٢) عبارة (فقال ومالي»، في (م) و(ع): ﴿قَالَ مَالَى﴾.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): الفقد). (١٤) في (م) و(ع): الرخصة).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «واعتل». واعتمل الرجل: عمل بنفسه. ابن منظور، اللَّسان، «عمل»، ١١/٤٧٤.

<sup>(</sup>١٦) الرَّوْح: السَّرور والفرح. ابن منظور، اللسان، فروح، ٢/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: ﴿إِلَى»، والتصويب من (م) و(ع). (١٨) في (م) و(ع): ﴿من فتنة». (١٩) في (م) و(ع): ﴿واكرباه».

 <sup>(</sup>٢٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٢١) في (م) و(ع): «شغلهم».
 (٢٢) في (م) و(ع): «الوقوف».

<sup>(</sup>٢٩) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

ولا تَشركاني بالفلاة مُحوَّجا<sup>(1)</sup>

تراه لدى بحر الهوى قد تَلَجْلَجا
ولا عن هوى هند طريقاً و<sup>(1)</sup>مُخرجا
ويحصي نجوم الليل في ظلمة الدُّجى
بأرض أرى فيها ثُماماً وعوسجا
وإنيَّ (1) لأرجو القُرْب لو ينفع (٧) الرَّجا
كثيباً حزيناً دائم الشوق مرتجى [١٧٧١]
أقاسي ضراماً في الحشى متاجُجا
ويَنْتَابُني (٨) شوقي إذا الليل قد دجا

خليليَّ قبل الصَّبح بالأثل<sup>(۱)</sup> عرِّجا وعُوجا على صبُّ كثيب مُعَذَّب وليس يرى يوماً إلى الصَّبر<sup>(۱)</sup> مَسْلكاً يرى في<sup>(٥)</sup> الهوى بين الورى بتعلَّلٍ ألا ليت شِغري هل أبيتَنَّ ليلة فذاك مكان فيه هند مُقِيمة خليليَّ قد أصبحتُ في الحبُّ هائماً بقيت وحيداً بين نجد ورامة وإنَّي ترانسي بالنَّهار مُعَذَباً

#### [الخطبة الثالثة]

[بحر الطويل]

الحمد لله الذي نزَّه أسرار العارفين عن محبة ما يفنى وحبَّب إليهم ما يبقى، صفَّى مرآة قلوبهم بصقيل (٩) المحبة فمشتاقهم أعطي قلباً شيِّقاً، سمعوا نداء الحبيب من الناطق والصامت فتسابقوا إليه سبقاً، وسمهم بين الخلائق بوسم المحبة فلهم سماع عند ذكر سلع والنقى (١٠)، ستروا أحوالهم من الرقيب والتزموا العزلة به طوقاً (١١)، سألوا السلوان أين الملتقى فأجابهم لا ملتقى، باع قلقهم (١٢) متسع وباع صبرهم (١٣) ضاق ضيقاً، ترهبوا في دير الخلوة وقربانهم شراب ذكر قد عبقا، سلبوا نفوسهم على سالبها وزادوه قلباً شيقاً، فتحوا دنان الدنو فأنفض رحيق التحقيق وشعاعه كبرق الأبرقين بالنقى، نادوا (١٤) محبوبهم في خلوة الدجى وجددوا منه خيفة الهجران موثقاً، فلما باسطهم بسطوا (١٥) بساط الأدب فتزايدوا (١١) تذللاً وتملَّقاً، مجلسهم مجلس أنس (١٧)

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «بالليل». والأثُل في بلاد تَيْم. صفى الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(عً): (مُحَرَّجًا». وتحوَّج إلى الشيء: احتاج إليه وأراده. ابن منظور، اللسان، (حوج، ٢٤٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «الصب».
 (٤) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٦) في الأصل: ﴿ولأني، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (نفع). (٨) في (م) و(ع): الويقلقني، (٧)

 <sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): البصيقل». وصقل الشيء يصقله صَقْلاً فهو صَقيل: جلاه. والصَّقيل: السيف. ابن منظور،
 اللسان، الصقل»، ١١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>١٠) عبارة اعند ذكر. . إلخا، في (م) و(ع): اعند ذكر الحبيب وتحرّقاً١.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿ ﴿ وَلَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّمُ عَلّ

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «قلقهم». (١٤) في (م) و(ع): «نادموا».

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م): «تزايدوا».

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع) زيادة: الومحبوبهم مؤانس،

وشرابهم شراباً روقاً (۱) ، همتهم (۲) ذكر محبوبهم وسكرانهم من هذا الشراب أضحى قلقاً (۳) أفناهم هذا الشراب عن معرفة الوجود مغربها (٤) والمشرقا ، محا منهم أشد (٥) الشهوات فتزايدوا لمحبوبهم تشوُّقاً ، وأبقى المحروم على باب الحرمان طريحاً ليس إليه (١) تطرقاً ، طُرِحت حوالته المحبوبهم تشوُّقاً ، وأبقى المعحروم على باب الحرمان طريحاً ليس إليه (١) تطرقاً ، طُرِحت حوالته (١٧٧٠) على الخيبة فناى (٧) خلقاً وتخلقاً ، إياك والدعوى فإنها سَلْب المرتقى ، حقِّق وتحقَّق وأصدق وأزدد تحسيناً تحقيق من قد صدَّقا (٨) ﴿ إِنَّمَا اللَّهُونُونَ اللَّيِنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُمْ وَادَتُهُمْ إِيمَانا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكُّونَ ﴿ اللَّيْنَ يَقِيمُونَ الصَّلَوَ وَمِمَّا رَدَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ فَي اللَّيْنِ اللَّهُ وحده والبقا ، أَلْقُونُ فَي اللَّهُ وحده والبقا ، أصحابه ما أخضر عود وأورقا . المصطفى حدد المنتقى ، صلى الله عليه وسلم وآله (١٦) وأصحابه ما أخضر عود وأورقا .

إلهي (١٣) أقل عثرة المذنبين عساها تُقال، لما رأى الصالحون كلمة (١٤) الشهوات فروا إلى الجبال و (١٥) القفار والجبال، ضجوا إلى مولاهم على أبواب الدجى بذل السؤال، لم يزالوا على قدم التهجد (١٦) مع النفوس والقتال، إلى أن خرج لهم توقيع «بما صبرتم» (١٧) على ضيق الحال، إذا ذكروا فاح من ذكرهم مسك النسك وعبير الأحوال، عاطر أنفاسهم أعطر (١٨) من نسيم السحر فهم بالحقيقة (١٩) رجال، عدم الدنيا عندهم وجود متسع ولهم عنها عدول وأعتدال، ضمَّروا عيس أجسادهم لتخفَّ من الأثقال، أعظم الناس حسرة من سعى (٢٠) لغيره والخيبة ينال، إذا جمدت العين فبأي ماء تسقي زرع المعاملة [١٧٨] يا كثير المحال، ويحك

<sup>(</sup>١) الرُّوق: الصافي من الماء وغيره. ابن منظور، اللسان، (روق، ١٣٣/١٠.

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): همُزَمْزِمهم».(۳) في (م) و(ع): «للقا».

<sup>(</sup>٤) عبارة «عن معرفة. إلخ»، في (م) و(ع): «عن رؤية الوجود مغربه».

 <sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (٦) في (م) و(ع): اله إليهم».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فيا)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) عبارة (من قد صدقا»، في الأصل: (ما صدقا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال، آية ٢ إلى ٤. (١٠) في (م) و(ع): «أن».

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۲) عبارة (وسلم وآله»، في (م) و(ع): (وعلى آله». (۱۳) في (م) و(ع): (اللهم». (طلمة».

<sup>(</sup>١٥) كلمة «الجبال و» ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): «الجهد».

<sup>(</sup>١٧) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ سَلَتُمْ عَلَيْكُمْ بِمَا مَسَبِّمْ ۚ فَيْمَمَ عُفْيَى ٱلدَّادِ ۞ ﴾ [الرعد: ٢٤].

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): الطف. (٩) و(ع): الطف. (٩) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): «ظلم».

أتعبت مطية العمر في الغفلة وأدلجت بها في ليل الضلال(١١)، واعجباه شباب ولى وطول الأمل(٢) ما عنه أنتقال، وهذا صبح المشيب أضاء وحال المخالفة ما حال، أشد الهالكين من تاه في آخر الركب وأعلام المنزل تلوح كالهلال، أشد الحسرات رؤية المنزل والحبيب ومنع الوصول والوصال، أشد الفجائع من ترك أستعداد الزاد<sup>(٣)</sup> حتى نودي بالارتحال، يرى غيره في شدة (٤٤) الرجاء (٥٠) وهو من الحرمان في أوحال، يرى محامل التاثبين تمر به وهو لا يجد إلى العذر مقال، كم تمر به من رفاق تتجافى وهو طريح في النوم لا عقل ولا عقال(٦)، نزلت ساقة ركبهم على عين السحر فشربوا من الذكر الرائق الزُّلال، ويقي المحروم لا زاد ولا قوى ولا راحة (٧) وأحمال ثقال، إذا عامل سفيه الغفلة له إنصاف وفي معاملة رشيد الطاعة له مُطَّالَ، واخيبتُه إذا سمع النداء إليها (٨) المخفُّون جوزوا فقد بلغتهم (٩) الآمال، والمنقطعون في تيه الشقاء واخيبتهم في المآل، الليل بستان المتهجدين والنوم قبر الغافلين بئس المنزل والنزال، وقت العارف كله جوهر ثمنه في سوق القبول غال، وقت(١٠) الغافل جوهر رديء لا يبلغ حامله فيه آمال، بَدْأَة العارف الغوص في بحار العلوم والعبارات(١١١) بلسان الحال، وبدأة السالك جمع أصداف العبارة [١٧٨ب] لنيل جواهر الأمثال، وبدأة المريد دوام الرحلة والانتقال من حال إلى حال، وأوقات الفقراء كلها أوقات مالها في القلوب ولا في الوجود مثال، وساعة(١٢) الزاهدين أعمار في غمرات<sup>(١٣)</sup> أوقات طوال، وأحوال المحبين ألسنة فصاح تنال بالمحبة ما لا يُنال، وعلوم المحققين بلا واسطة من قيل ولا قال، وإشارات الواجدين عن أسرار لطيفة (١٤) تشير إلى الكمال، لا يفهمها إلا من أنسلخ من قشر (١٥) الشهوات إلى الأمور العوال، وأحوال التاثبين خروج عن الأوطان ومبادرة الأعمال، وأحوال المذنبين أنهماك في الشهوات وأسترسال، أين أنت يا جنيد عن هذا السماع أين أنت يا معروف عن(١٦) هذه الأحوال، أحضر يا شبلي تواجد يا حلاج (١٧) لقلبك (١٨) في هذا الميدان مجال، أين أنت يا

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع) زيادة: «هلَّا قُدْتها بزمام الطاعة إلى بر السلامة عساها ترتع في الظلال».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): اأمل.

<sup>(</sup>٣) عبارة (استعداد الزاد)، في (م) و(ع): (الاستعداد).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الشدة، والتَّصويب من (م) و(ع). (٥) في (ع): الرخاء.

<sup>(</sup>٦) الْعِقال: الرِّباط الذي يُعقل به. ابن منظور، اللسان، «عقل»، ١١/ ٤٥٩. والمعنى: لا عقل يعي بواسطته الحق فيقبل عليه، ولا رابط يربطه به.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «والعبارة». (١٢) في (م) و(ع): «وساعات».

<sup>(</sup>١٥) عبَّارة أمن قشر؟، في (م) و(ع): اعن قشرةًا. ﴿ ١٦) في (م) و(ع): امن؟.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): قسمنون، . (١٨) في (م) و(ع): قلك،

سري لسماع هذا السر(١) وفهم ما يقال، أين أنت يا ابن أدهم لمشاهدة هذا الجمال، يا فضل الفضيل أنت تفهم لفظي في الجواب والسؤال، مع أرواح القوم أتحدث ومن نازلهم في هذا المنزل<sup>(٢)</sup>، ماتوا فعاشوا فذكرهم حي وهممهم (٣) في العُلى كالنجم لا يُنال، يا أخي هذه صفة<sup>(٤)</sup> القوم ووظيفتي نظمتها<sup>(٥)</sup> كاللآل، فيا من خلَّفه الحرمان في الربع<sup>(٦)</sup> الخراب البوال، أما هزك حديث القوم أما لك قلب يستمال، هذه أحوالهم تتلى عليك كيف خطر السلو منك عنهم ببال، أصلح ما بينك [١٧٩] وبين الحبيب تر من العجائب ما لا يدرك بالجاه ولا بالمال(٧)، دع الكسل والتمني فكم خابت فيه من ظنون لم تجد به رفقًا، ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكُلُونَ ۞ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُنفِعُونَ ۞ أُولَئِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾.

سعيد بن الحكم (٨) رحمه الله تعالى قال (٩): سمعت ذا النون كَثَلَلهُ(١٠) يقول: بينما (١١) أنا أسير في بعض بلاد الشام، فإذا أنا بعابد قد خرج من بعض الكهوف، فلما نظر إلي أستتر مني (١٢) بين تلك الأشجار، ثم قال: أعوذ بك سيدي ممن يشغلني عنك، يا حبيب التوابين، ومعين الصادقين، وغاية أمل المحبين، ثم صاح وأغمي عليه (١٣) من طول البكاء، ثم (١٤) قال: واكرباه من طول المكث في الدنيا، ثم قال: سبحان من أذاق قلوب العارفين به حلاوة الانقطاع فلا شيء عندهم ألذ من ذكره والخلوة بمناجاته، ثم مضى وهو يقول: قدوس (١٥٠)، فناديته: أيها العابد قف لي. فوقف وهو يقول: أقطع عن قلبي كل علاقة، وأجعل شغلي بك دون خلقك. فسلمت عليه ثم سألته أن يدعو الله تعالى(١٦١) لي، فقال: خفَّف الله عنك مؤونة السير(١٧) إليه، وآواك إلى رضاه حتى لا يكون بينك وبينه علاقة، ثم سعى بين يدي كالهارب

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «السر السُّني». (٢) في (م) و(ع): ﴿النَّرَالِ﴾.

في الأصل: «وهمومهم»، والتصويب من (م) و(ع). (٣)

عبارة (يا أخي. . إلخ)، في (م) و(ع): (هذه صفات). (1)

في (م) و(ع): انظمها، (0) (٦) في (م) و(ع): ﴿الربوعِ ١٠ عبارة (ولا بالمال)، في (م) و(ع): (والمال). **(V)** 

في الأصل و(م) و(ع): «سعيد بن المسلم»، والتصويب من الحلية لأبي نعيم الأصبهاني، ٣٥٦/٩. وسعيد: هو سعيد بن الحكم بن أوس بن يحيى بن المعمر، أبو عثمان السلمي الدمشقي. ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، ٩/ ٢٩٢. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢٨١ ـ ٢٩٠هـ، ص١٨٢.

القصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، ٣٥٦/٩. وابن الجوزي في الصفة، ٣٦٠/٤.

<sup>(</sup>١٠) عبارة فرحمه الله، ساقطة في (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): فبينا، (١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة (وأغمي عليه، في (م) و(ع): (واغماه).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): دو. (١٥) في (م) و(ع) زيادة: ﴿قدوس قدوس﴾. (١٦) عبارة (الله تعالى) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿نَصَبِ السيرِ».

من السبع<sup>(۱)</sup>». شعر<sup>(۲)</sup>:

يا بانة الجَرْعاء هل من عَطْفة يَهُوى حصى ماء العُذَيب لأنَّه وتسشوقه تبلك الرياض لأنها وتَننَسَمَت ريح الوصال فأطفأت ولقد رماني الوجد عن قوس الهوى وهربت من نار الهوى وعذابها وسريتُ في ليل الشّباب فلم أصِلْ وعجبت من قلبى وطول ثباته ذهب الزمان وما ظفرت بطائل فإذا(٦) تصفَّحْتُ الشبيبة لم أجد فأزددتُ في حبُّ الشَّقاء لحاجة

فتريح (٣) قلباً من (٤) هواك معذباً [١٧٩] ما ذال يَرْشف منه ثَغْراً أَشْنَبا لبست على الأهضاب وَشْياً مُذَهِّبا (٥) بالقرب ما أذكى البعاد وألهبا فأصابني ورَمَيْتُه فتنَكَّبا نحو السّلو فلم أجد لي مَهْربا أدنى نهار الشيب إلا مُتْعَبا كَلْفاً وكنتُ عَهدْتُ قلبي قُلّبا ممَّن أحبُّ فأستَلذَّ المشربا مُتَعَظِّفاً (٧) يوماً يذكّرني الصبا ولربَّما كان الشقاء محبَّبا(٨)

[بحر الكامل]

فسبحان من أعمى قلوب الغافلين باعوا ما يبقى بما يفنى، فما ربحت (٩) تجارتهم في حمل أحمال المني، تلذذوا بشهوة ساعة كم نالوا بعدها من شقاء وعَنَا، نسوا الرحيل إلى القبور بعيش (١٠) ما فيه هنا، ويحك ترافق (١١) التسويف وتطلب من الفقر الغني، كم تتعثر في طريق (١٢) الغفلة وتترك طريقاً واضحاً بيِّناً (١٣)، أجتهدت (١٤) نفسك في المحال وحسنت بالأيام ظناً، لا يهزك التشويق<sup>(١٥)</sup> ولا يطربك معبد ولو غنى، تجمع لمن ينساك ولا يغني عنك مغنى، تعلل(١٦٠) في تخلفك بالأقدار وفي المعاصي(١٧) تتعنَّى، عجباً لك تغرس غروس الأمل [١١٨٠]

نى (م) زيادة: «رضي الله عنه»، وفي (ع) زيادة: «رحمه الله ورضي عنه». (1)

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الثالثة من الفصل السادس. **(Y)** 

ني الأصل و(م) و(ع): «تروح»، والتصويب من (ب). (٣)

<sup>(</sup>٥) البيت ساقط في (م) و(ع).

في (م) و(ع): (في). (1) في (م) و(ع): ﴿وإِذَا ﴾. (7)

في الأصل: (وتعطف)، والتصويب من (م) و(ع). **(V)** 

في الأصل: المحجبا، والتصويب من (م) و(ع). **(A)** 

في الأصل: (ربحهم)، والتصويب من (م) و(ع). (4)

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): اوعيشاً؟.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): (ظلمة).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿أَجِهِدَتُ ١٠

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿تَعَلُّكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿كُمْ تُرَافَقُۗۗ}.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): المبيناً».

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «الشباب».

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿وللمعاصي).

بالتسويف بئس ما يجتني، يا فرحة الشامت إبليس إذا رآك(١) متلوناً، حمل طاعتك خفيف وكأن الأمر عندك هيناً، أين<sup>(٢)</sup> عزائم الشجعان فالشجاعة أجلّ شيء يقتنى، يا ساحباً زمان<sup>(٣)</sup> الصِّبا في المعاصي رسنا(٤)، هذا نذير المشيب عن ضعف حالك برهناً، يا أبطال التائبين نُصِرتم بالمتاب نصراً بيُّناً، لا يقاتل من وراء السور إلا الجبان وذلك يحرم المتمني (٥) ما تمنى، كم تطلي بهرج عملك (٦) وهو لا يطلى على من له معنى، الإخلاص مسك يظهر عرفه ونِعْم ما يقتني، يا سقيم الذنوب أستغثت<sup>(۷)</sup> بالطبيب عسى تداوي<sup>(۸)</sup> قلباً مرض بالعنا، لو ذقت طعم الوصل وجدته حلواً ليِّناً، ما نال المحبون (٩) طيب الأنس إلا لمَّا ثبت شوقهم وتمكنا، ركبوا كل صعب في رضاه فعاد عليهم هيناً، شربوا من حبه راح أشتياق(١٠٠ و(١١١)لو شرب منه العذول لأذعنا، دام سكرهم إليه بشربهم كلما أنقضى دنّ فتح لهم(١٢) دنا، فالشوق يحركهم والوصل يسكنهم ويعرف الحال محركاً ومسكناً، الكون كونهم ونغم الوجود تَغَنِّيهم(١٣) وساقيهم ينادي: آشربوا شراب الأنس من قربنا، ليس هذا الشراب من نبات الكروم، وكتاب المعاني بات عليه(١٤) معنوناً، طلبوه وجدوه هو سرّ هو معنى هو حال به الكون زُيّنا، وفي جمال الساقي هام القوم فأهلاً به من جنَّى وٱجتنا<sup>(١٥)</sup>، ناداهم يوم الإيجاد فكل جوهر لسماع ندائه [۱۸۰] أذنا، وكلهم إلى مشاهدة نظر (١٦) أصبحوا (١٧) نواظراً وأعينا، إن باحوا باسمه غاروا عليه وإن كتموه كان الفؤاد معنوناً (١٨)، تضاعفت أشواقهم فأغناهم الحال عن الكني، عليه بكى آدم وناح نوح وفارق الأهل والوطنا(١٩)، وبه لهي (٢٠) الخليل عن رؤية النّار

<sup>(</sup>١) في (ع): قرماك. (٢) في (م) و(ع): قاتق.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): الزمن!.

<sup>(</sup>٤) الرَّسَنِ: هو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره. ابن منظور، اللسان، «رسن»، ١٣٠/١٣٠.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «المني»، والتصويب من (م) و(ع).
 (٦) في الأصل: «المني»، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (أستغثه.
 (٨) في (م) و(ع): (يداوي».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «المحبوب»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): ﴿أَنتَشَاقَ﴾. (١٠) أَنتَشَاقَ﴾. (٢٠) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۲) عبارة افتح لهما، في (م) و(ع): افتحواه. (۱۳) في (م) و(ع): اليغنيهم».

<sup>(</sup>١٤) عبارة (بات عليه) ساقطة في الأصل و(م) و(ع)، وهي من (ب).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «ومجتنى». وجنيت الثمرة أجنيها جنّى وأجتنيتها بمعنى، والجنى ما يجنى من الشجر، والاجتناء أخذك إياه. ابن منظور، اللسان، «جني»، ١٥٥/١٤، ١٥٦.

<sup>(</sup>١٦) عبارة امشاهدة نظر،، في (م) و(ع): امشاهدته.

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في الأصل و(م) و(ع)، وهي من (ب). ﴿ ١٨) عبارة ﴿إِنْ بَاحُوا . . إِلَّٰحِ، سَاقَطَة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) قوله هذا إشارة إلى ما كان من سيدنا نوح ﷺ حينما أخبره الله ﷺ أنّه لن يؤمن من قومه إلا مَن قد آمن؛ فأمره أن يصنع سفينة ينجو بها مع المؤمنين من الطوفان الذي أغرق الله به الكفرة ومعهم بعض أهله: امرأته وولده.

<sup>(</sup>۲۰) عبارة (وبه لهي، في (م) و(ع): (به فني.

لما<sup>(۱)</sup> منها دنا، أطفأ نور شوقه لهيبها وعاد<sup>(۲)</sup> ملوّناً، وكم للكليم من سكرة عند سماعه من جانب الطور إني<sup>(۳)</sup> أنا، هام الجبل فتقطعت أوصاله ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَوِقاً﴾ (٤) في أثواب سؤاله مكفناً، فعند صحوه (٥) أعتذر (٢) بتلطف سبحانك أنت أنت وأنا أنا (١)، لولاك (١) ما عرفناك وصلنا (١) إليك وأنت وسيلتنا (١١)، شربنا وطربنا وبسماع ذكرك غنينا فأغتنينا (١١)، يعقوب سلب بصره لما قال يا أسفى وعيشه ما هنا (١١)، وأختبر الصِّدُيق (١٣) بما سمعت حتى نال من محبوبه ما تمنى (١٤)، وكم بكى داود بتلحين (١٥) المزامير عند فقده من محبوبه المنى (١٦)، كيف يصبر

(٢) عبارة «لهيبها وعاد»، في (م) و(ع): «لهبها وعاد لونه». والمعنى: أن النار مع سيدنا إبراهيم فقدت خاصيتها فلم تعد تحرق، وإنما بقى لونها ووهجها.

(٣) في (م) و(ع): «إنني». والطور: جبل بالقرب من مدين وهو الذي كلم الله عليه موسى. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٨٩٦/٢.

(٤) قوله: ﴿ وَخُرَّ مُومَىٰ صَمِقًا ﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة الأعراف، آية ١٤٣٠.

(٥) في الأصل: «صحة ما رآهه، والتصويب من (م) و(ع).

(٦) في (م) و(ع): اكتب رسالة اعتذار).

- (٧) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآة مُوسَىٰ لِيمِقَلِننَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُمُ قَالَ رَبِّ أَلِينٍ أَنظُر إِلَىٰ أَنظُر الْمَرْمِينَ مَسَوَّلَ رَئِينً فَلَمَّا جَمَلُهُ مَا أَنْ أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].
  - (٨) في الأصل: الولاء، والتصويب من (م) و(ع).
     (٩) في (م) و(ع): البك وصلناء.

(١٠) في (م) و(ع): «سقيتنا». (١١) في (م) و(ع): ﴿فَأَغَنِيتَنَا﴾.

رَ ١٢) قوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّنَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَنَ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱتِّيضَتْ عَيْسَنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٨٤].

(١٣) عبارة (واختبر الصديق)، في الأصل: (واختم للذين)، والتصويب من (م) و(ع).

(١٤) عبارة «ما تمنى»، في (م) و(ع): «المنى». وقوله هذا إشارة إلى تصديق آبي بكر الصديق الله خبر الإسراء والمعراج دون تلجلج، وذلك حين حدثه بعض المشركين عما يقوله رسول الله الله وحاء أن يستعظمه فلا يصدقه، فقال فيه: «والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك فوالله إنه ليخبرني إن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه،، فيومئذ سماه الرسول على بالصديق. ابن هشام، السيرة، ٢٧٠/٢، بتصرف.

(١٥) في (م) و(ع): ابتحنين).

(١٦) قُولُه هذا إشارة إلى قُولُه تعالى: ﴿﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبُؤُا الْخَصْمِ إِذْ نَسَوَّرُكُا ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاتُودَ فَفَزِعَ =

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولمن، والتصويب من (م) و(ع). وفي قوله هذا إشارة إلى ما لقي إبراهيم الخليل من كفرة قومه لمّا دعاهم إلى توحيد الله تعالى وكسّر أصنامهم التي يعبدون؛ حيث أمروا به إلى النار لِيُحرق؛ فضجت الملائكة إلى الله متضرعة ليأذن لهم بنصرته، فقال: أنا أعلم به وإن دعاكم فأغيثوه. فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا، قال جبريل: فسل ربك، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عن ﴿ يَكُنُلُ كُونِ بَرِّدُ وَسَلَمًا عَلَى إِبَرَهِيكِ [الأنبياء: ٢٩] فلم تحرق النار منه إلا وثاقه، وأقام في النار سبعة أيام لم يقدر أحد أن يقرب من النار، ثم جاءوا فإذا هو قائم يصلي. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٣٠٣/١١، ٣٠٤.

المعنى ليس معنا، لم يزل عيسى هائماً في القفار يطلب المعنى ويندب (٢) المغنى، ما سكن ما ما (٤) به حتى رفعه الله إليه بعدما (٥) كان في عنا، وناهيك من سيد الوجود محمد (٢) وشرف وكرم وأجاد وأنعم (٧) ما طاب عيشه حتى أسري به وسمع كلام محبوبه [١٨١] من هناك ومن هنا، وشاهده هو الكل والكل به فأفهم السر والمعنى، وقيل السلام عليك لا سلام مودع بل آنسناك لتفهم عنا، سقاه شراباً طهوراً فأبقى لأحبابه فضلة بها شوقهم سكنا، فعل الكرام فلقد أفاد ولقد أجاد وأحسنا، حديثي معكم يا أرباب الأشواق أدير (٨) عليكم من هذا الشراب ما أمكنا، معشر الفقراء لكم أزمزم وعليكم أدير الكأس هذا مُذْهِب الحزن والضنى، أين أرباب الزوايا أين المحبون مثل حديثهم (٩) في الديوان ما دوّنا، ما أرى في الربع منهم أحداً ترى أين أتخذوا من الوجود مسكناً، واحسرتي على فراقهم (١٠) وحدي ما معي في السماع إلا أنا، يا أرباب الهمم هذا شرابكم وهذا محبوبكم وهذا مجلسكم قد تزينا، باكروا دنه وأشربوا راحه وغنوا فيه فنعم الغناء والغنى، إذا لم يهزك هذا السماع فعند فقده والله تنال (١١) حزناً وضنى، أن في أحاديث (١١ القوم ولي إلى أحاديثهم مُنى، فيا معشر السالكين جدوا في طلب المقصود سبقاً، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَعِلْتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ مَالَوْنُونَ وَالَّهُمْ أَلِيْقَ وَنَوْنَ وَالَيْكُمْ وَالَيْكُمْ وَالْمَا وَلَيْكُمُ أَلَوْرُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَعِلْتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَالِنَهُمْ إِنَانَهُمْ وَلَوْلَهُمْ وَلِوَا لَيْكُونُونَ وَلَالًا وَعَلَى رَبِهِمْ السَائِقُ وَعَلَى وَلَيْكُونُ وَلَا المِيْعُونَ وَلَالِكُونَ وَلَالًا وَعَلَى مَالَمُ وَعَلَى مَالَعُونُ وَلَالَعُونُ وَلَوْلَهُمْ أَلْمُؤْونَ وَلَالًا وَعَلَى المُعْمَلُونَ وَلَالًا وَعَلَى وَلَالًا وَلَالًا وَعَلَى وَلَالًا وَلَوْلُهُ وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَاللّهُ وَعَلَى وَلَالًا وَلَيْ وَلَالًا وَلَالِهُ وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَاللّهُ وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَعَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَال

على البعد من عادته القرب وعيشه كيف<sup>(١)</sup> يهنا، لا يعلم<sup>(٢)</sup> الشوق إلا من يكابده ومن لم يفهم

عبد الله بن غالب رحمه الله تعالى قال(١٣٠): «خرجت إلى الجزيرة فركبت السفينة،

مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَنَّ حَسَمَانِ بَهَنَ بَسَمُنَا عَلَ بَسِنِ فَاحَكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِي وَلَا نُشَلِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَلِهِ الْهِرَطِ ﴿ إِنَّ هَلْنَا إِلَى مَا لَهُ لَلَهُ لِللَّهِ مَا لَا لَدَدَ طُلَمَكَ بِسُوَالِ نَجْدِكَ إِلَى يَعْامِيدُ وَلَا لَذَهُ طُلَمَكَ مِسُوالِ نَجْدِكَ إِلَى يَعْامِيدُ وَإِلَّا مَا هُمُ وَظَنَ دَاوُدُ أَلْمَا فَنَنَّهُ فَاسَتَغْفَرَ وَإِلَّا اللَّذِينَ مَامُوا وَعَيْلُوا العَمْلِحَدِثُ وَقِيلٌ مَا هُمُ وَظَنَ دَاوُدُ أَلْمَا فَنَنَّهُ فَاسْتَغْفَر وَعَيْلُوا العَمْلِحَدِثُ وَقِيلٌ مَا هُمُ وَظَنَ دَاوُدُ أَلْمَا فَنَنَّهُ فَاسْتَغْفَر وَعَيْلُوا العَمْلِحَدِثُ وَقِيلٌ مَا هُمُ وَظَنَ دَاوُدُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَمِنْ مَنَابٍ هُوكُونَ فَيُعِيلُكَ عَن سَيِيلِ اللَّهُ إِلَيْ يَضِلُونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاتُ شَدِيدًا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا تَعْمُ عَذَاتُ شَدِيدًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَن سَيِيلِ اللَّهُ إِلَيْ يَضِلُونَ عَن سَكِيلِ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَالًا لَمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَنَالًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): هما، (٢) في (م) و(ع): هيعرف،

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): ﴿ويطلبِ٩. (٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): ابعد أنَّه. (٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة (وشرف. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) عبارة «أرباب. إلخ»، في (م) و(ع): «أرباب الأدواء وأدير».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ٤-دليثكم، وهي من (م) و(ع). (١٠) في (م) و(ع): ٤ دفقدهم،

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): قتنال والله؛. (١٢) في (م) و(ع): قحديث؛.

<sup>(</sup>١٣) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٦٢/٤. وعبد الله هو عبد الله بن غالب، أبو فراس الحداني، المتشمر الناحب، المتشوق الطالب، العابد الزاهد. أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ٢٥٦/٢. ابن الجوزي، الصفة، ٣/ ٣٣٤. المناوي، الكواكب الدرية، ١٣٠/١.

فرمت (١) بنا إلى ناحية قرية عالية (٢) في سفح الجبل (٢) خراب ليس فيه (٤) أحد. قال: فخرجت وطفت<sup>(ه)</sup> في ذلك الخراب أتأمل آثارهم وما كانوا [١٨١ب] فيه، إذ دخلت بيتاً يشبه أن يكون مأهولاً. قال: فقلت إن لهذا البيت لشأن. فخرجت(١) إلى أصحابي فقلت(٧): إن لي إليكم لحاجة (٨). قالوا: و(٩)ما هي؟ قلت: أن تقيموا علي ليلة. قالوا: نعم. فلخِلت ذلك البيت، فقلت (١٠٠): إن يكن له أهل فسيأوون إليه إذا جن (١١١) الليل. فلما أن جن (١٢) الليل سمعت صوتاً قد أنحط من رأس الجبل يسبح الله كالله الما ويكبره ويحمده، فلم يزل الصوت يدنو كذلك حتى دخل البيت. قال: ولم (١٤) أر في ذلك البيت (١٥) إلا جرة ليس فيها ماء (١٦٠)، ووعاء ليس فيه طعام، فصلى ما شاء الله تعالى (١٧٠) أن يصلي، ثم أنصرف إلى ذلك الوعاء فأكل منه طعاماً، ثم حمد الله على (١٨)، ثم أتى تلك (١٩) الجرة فشرب منها ماء (٢٠)، ثم قام فصلى حتى أصبح، فلما أصبح أقام الصلاة فصليت معه، فقال: رحمك الله دخلت بيتي بغير إذني. قال: فقلت: يرحمك (٢١) الله لم أرد إلا الخير. قلت: رأيتك أتيت هذا الوعاء فأكلت منه طعاماً وقد نظرته قبل ذلك فلم أر(٢٢) فيه شيئًا، وأتيت تلك الجرة فشربت منها وقد نظرتها قبل ذلك فلم أجد فيها شيئاً (٢٣). قال: أجل، ما من طعام أريده من طعام الناس إلا أكلته من هذا الوعاء، ولا شراب (٢٤) من شراب الناس إلا شربته من هذه الجرة. قال: قلت: وإن أردت السمك الطري! قال: وإن أردت السمك الطري(٢٥). فقلت: رحمك الله(٢٦) إن هذه الأمة لم تؤمر بالذي صنعت، أمرت بالجماعة والمساجد(٢٧) لفضل

(۲) في (م) و(ع): اعادية).

(٤) في (م) و(ع): افيها،

(A) في (م) و(ع): ١-١-١٥. (۱۰) في (م) و(ع): الوقلت.

(۱۲) في (م) و(ع): «جاء».

(١٤) في (م) و(ع): الخلما. (١٦) في (م) و(ع): اشيءا.

(٦) في (م) و(ع): ﴿قَالَ فَخُرِجَتُّ .

(١٨) عبارة (عز وجل)، في (م) و(ع): (تعالى).

- في (م) و(ع): ﴿فَأُرِمَتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ (١)
  - (٣) في (م) و(ع): اجبل.
- (٥) في (م) و(ع): «فطلقت».
- (٧) في (م) و(ع): «فقلت لهم».
  - (٩) الواو ساقطة في (م) و(ع).
    - (١١) في (م) و(ع): (جاءًا.
- (١٣) عبارة اعز وجل؛ ساقطة في (م) و(ع).
  - (١٥) في (م) و(ع) زيادة: قشيئاً؟.
  - (١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
  - (١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
- (٢٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
  - (٢١) عبارة افقلت يرحمك، في (م) و(ع): اقلت رحمك.
    - (٢٢) في (م) و(ع): ﴿أَجِدُ ۗ .
  - (٢٣) عبَّارةُ قُوأَتيت تلك الجرة. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).
    - (٢٤) في (م) و(ع) زيادة: «أريده».
  - (٢٥) عبَّارة فقال وإن أردت. . إلخ، ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
    - (٢٦) عبارة فرحمك الله؛ ساقطة في (م) و(ع).
- (٢٧) عبارة ابالجماعة والمساجد،، في الأصل: االمساجد والجماعات، والتصويب من (م) و(ع).

الصلاة<sup>(۱)</sup> في الجماعات وعيادة [١٨٢] المريض وأتباع الجنائز. فقال<sup>(٢)</sup>: هاهنا قرية فيها كل ما ذكرته وأنَّا منتقل إليها. قال: فكاتبني حيناً ثم أنقطع عني كتابه فظننت أنه مات. وكان عبد الله بن غالب لما مات وجد في قبره ريح المسك رحمة الله عليه (٣). شعر (٤):

وغَـنُّـوه إِنْ أبـصـرتـم ثَـمٌ مَـغُـنـاه فهل عمِيَتُ عيناه أو(١) صمّ أذناه فإنَّ خطاه بين أن يتخطاه (٧) ديون هواه قبل أن يتوفّاه رياضة من قد شاب في الحبُّ فَوْدَاه (<sup>(۸)</sup> بأنى أسلوعنه حاشاه حاشاه وإن أتلف القلب الحزين تلافاه وإن طلبوا مثواه فالقلب مثواه فإن مُعَنَّاه أحقّ بمغناه وكل أذًى في الحبِّ يخشاه يغشاه ومـزّق(١٢) إلّا عـزمـهـا أو بـقـايـاه أسائيل عبين كان بالأمس مأواه أَصُمَّت عن (١٣) العشاق في الوجد أذناه وأما اللَّقي(١٤) من لي بأنِّي ألقاه [١٨٢ب]

قفوا في ربى نجد<sup>(ه)</sup> ففي الحيّ مَرْباه أمًا هذه نبجد أما ذلك البحمي إذا مسا رأى ظِلل الأراك ومساءه دعوه يوفي تربه بالتنفامه ولا تسألوه سَلُوةً فمن العنا أيُحب من أصلى فؤادى بهجره متى غدر الصِّت الكثيب وفي به وإن سألوا عن داره داره (٩) الحشي فإن(١٠) أضمروا(١١) معناه أو صرَّحوا به فيا سائقاً عِيس الغرام يسوقه أرخها فقد ذابت من الشوق والسُّرَى وعرِّج على وادي العقيق لعلّني ففي الدُّوح من نوح الحمائم مأتم ويا مُنْيتي عج بي على الخَيْف من مِنى

في (م) و(ع): «الصلوات). (1)

في (م) و(ع): قال). (٢)

عبارة (رحمة الله عليه) ساقطة في (م) و(ع). (٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (1)

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (0)

في (م): دأم، (7)

في الأصل و(م) و(ع): «أتخطاه»، وهي من (ب). **(V)** 

في الأصل: (راسه)، والتصويب من (م) و(ع). والفّؤد: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. الفيروزآبادي، القاموس، افود،، ص٣٩٢.

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): دوإن،

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «ذكروا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (ومزقت)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (على)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿النَّقَىٰ ٤.

وقل لليالي قد سلفن نفيسة هل العود أرجوه أم العمر ينقضي

وعيش على رغم الزمان قطعناه وأقضي ولا يُقضى الذي أتمناه [بحر الطويل]

إلهي (١) عفوك الجميل عن عبدك الذليل توسل (٢) بك إليك، دُلَّه بفضلك عليك برحمتك (٣) يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (٤).



<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ٤ اللهم،

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): اقد توسل).

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) عبارة «وصلى الله.. إلخ» ساقطة في (م) و(ع).





### [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي بحكمته تجري مقادير الأمور، قسم السعادة والشقاء (۱) عدل في قضائه لا يجور، أقر بوحدانيته الأفلاك والأملاك والأرضون والبحور، هدى بلا سبب وأضل بلا علة كل ذلك في كتاب مسطور، لا تُعلَّل أفعاله وكل مُعلَّل بعلل (۲) مأسور، من رام نيل القدر أصابه بسهم (۱) العجز ولو كان عليه ألف سور، لا يقال «كيف» ولا «لم» فالمشبة سلب من بصيرته النور، والجاحد أعمى وعلى الشقاء في الفطرة مفطور، لا بداية له فيقال له «مِنْ) (۱) بصيرته النور، والجاحد أعمى وعلى الشقاء في الفطرة مفطور، لا بداية له فيقال له «مِنْ) ولا نهاية فيقال «إلى» هذه صفة المحدّث المقهور، ﴿لا يُشْتُلُ عَنَا يَفْعُلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ ﴾ (۱) عما تكته الصدور، آنس أحبابه بذكره فقصر قلوبهم بذكره (۲) معمور، نعمهم في الدنيا بحبه وفي الجنة بالحور والقصور، أمات شهواتهم فعاشوا فلهم الأمن ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي المُمورُ ﴾ حكم على الدنيا بالفناء بتوالي الأزمنة والدهور، بينما (۱۸) أهلها في طيب عيش ولذة وسرور، وأجتماع وغبطة وتألف [۱۸۸] وحبور (۱۹) دعاهم داعي الحِمَام ففرق ذلك الجمع وحرَّب (۱۱) من معمور، يدير عليهم كأس الفراق مُرَّ (۱۲) المذاق وبعده من (۱۲) حبيبه فيخرب البيت بعد أن كان معمور، يدير عليهم كأس الفراق مُرَّ (۱۳) المذاق وبعده من عليه والشاكر والمشكور، غاية أجتماع الدنيا فراق وتعجيل أحزان وثبور، أما الباكي والمبكي عليه والشاكر والمشكور، غاية أجتماع الدنيا فراق وتعجيل أحزان وثبور، أما الباكي والمبكي عليه والشاكر والمشكور، غاية أجتماع الدنيا فراق وتعجيل أحزان وثبور، أما الباكي والمبكي عليه والشاكر والمشكور، غاية أجتماع الدنيا فراق وتعجيل أحزان وثبور، أما الباكي والمبكي عليه والشاكر والمشكور، غاية أجتماع الدنيا فراق وتعجيل أحزان وثبور، أما

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «الشقاوة».

<sup>(</sup>٢) عبارة (وكل معلل بعلل)، في (م) و(ع): (ومن علل فمعلل).

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «لا بداية فيقال مم».
 (٣) في (م) و(ع): «لا بداية فيقال مم».

<sup>(</sup>٥) قُوله: ﴿ لَا يُشْكُلُ عَنَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْكُلُونَ ﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة الأنبياء، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) عبارة فقصر. . إلخ؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٧) قوله: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ ٱقتباس من قوله تعالى من سورة الأنعام، آية ٧٣. وسورة طه، آية ١٠٢. وسورة النبأ، آية ١٨.

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): (بينا).

<sup>)</sup> الحَبْر والحبور: السرور. ابن منظور، اللسان، (حبر)، ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): (خربت؟. (١١) في (م) و(ع): (والده؟.

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٣) في الأصل: (من)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿النَّفَخَّا.

ترى أحبابك يرحلون ولا يعودون ليوم النشور، ألهاهم ما ساروا إليه وما خلفوه من أوانس كالبدور، و(١) أنقطعت أخبارهم والحسرات عليهم تدور، طال سكونهم وسكوتهم (٢) ليت شعري من (٣) منهم المكسور والمجبور، قف على قبورهم ونادهم يا ربع الأحبة (١) هل لك من عودة إلى السرور، أنَّى تجيبك قبورهم وقد شغلوا بأهوال عظام وأمور، وأنت والله شارب ما شربوا فانتبه من رقدتك يا مغرور، إليك يساق الحديث فشمر فما أنت في التخلف بمعذور، ﴿ وَهَنَ مُحْسِنُ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْقُرْوَةِ الْوَلْقَلُ وَإِلَى اللهِ عَلِقَهُ الْأُمُورِ ﴾ (٥).

يا أخي قرب الرحيل إلى  $^{(7)}$  كم تتأنى، أقطع علائق التعلق  $^{(8)}$  فعيش المقطوع  $^{(8)}$  ليس يهنا، من سافر في رفقة الكسل لم يدرك ما تمنى، إذا خرَّبت يد المعاصي  $^{(9)}$  ربع التعبد رحل التعبد  $^{(1)}$  رحل التوفيق وما تأنَّى، [١٨٣٠] لا تزال أرواح العصاة تائهة في قفار الندم تقرع على الفائت سنا، إذا نفخ في صور  $^{(11)}$  الوعد حَنِث  $^{(11)}$  صور القلوب أين من يفهم المعنى، يحييها محيي الأرض بعد موتها كحياتنا إذا متنا، يا مأسور الغفلة أراك والله تموت غما وحزناً، مشيك للمعاصي هرولة وللطاعة هوناً، توبة المسوف من لسانه يا ليته عدم اللسان و  $^{(11)}$  الأذنا، وتوبة الصادق من قلبه وعُود عوده  $^{(12)}$  كخضراء أشرفت  $^{(11)}$  اللَّمنا، أخلص تخلص ودع عنك حديث سعدى  $^{(11)}$  ولبنى، حديث الغرام والشوق لا يفهمه إلا صب مُعنَّى، أسانيده مأخوذة عن المحب  $^{(11)}$  إذا ناح وجدا وتغنى، إذا نسمت ربح الصبا من نحو  $^{(11)}$  كاظمة يود المشوق لو مات حزناً، ما ألطف أنفاس المحبين ما أطيب عيشهم وأهنا، إذا كالمت من طويلع الحب بدوره تزايد وجد المشوق وأنًا، عجن ترب ربع  $^{(11)}$  الدار

<sup>(</sup>١) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وسكراتهم)، وهي من (م) و(ع). (٣) في الأصل: (ما)، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «الأحباب».

<sup>(</sup>٨) أي المقطوع عن الله تعالى، المبعد عنه بمعاصيه وذنوبه.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «العاصي». (١٠) عبارة «رحل التعبد» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «الصورة، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) الحِنث: الميل من باطل إلى حق، وقد حَنِث. الفيروزآبادي، القاموس، «حنث»، ص٢١٥. والمعنى: أن القلوب يوم البعث والنشور تتخلى عن باطلها وتميل إلى الحق وتعترف به، يوم لا ينفع الاعتراف والندم ﴿يَوْمَ لَا يَنَفُعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ ۚ ۚ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهَ يِقَلْبٍ سَلِيرٍ ۗ ۗ [الشعراء: ٨٨ ـ ٨٩].

<sup>(</sup>١٣) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ ١٤) في (م) و(ع) زيادة: ﴿عَادُهُ.

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في الأصل و(م) و(ع)، وهي من (ب).

<sup>(</sup>١٦) في (ع): ﴿سَعَدِهِ.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: ﴿الحبُّ، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٨) في (م) و(ع): ﴿جوُّ.

<sup>(</sup>١٩) عبارة اعجن.. إلخا، في الأصل: ااعجز ربع تربة، والتصويب من (م) و(ع).

بعارض(١) من الدمع هتنا، ونقش فيه مثال محبوبه لكى ينظر معناه حساً ومعنى، يخاطبه سراً ويزداد شوقه إذا حنا، صورة (٢) حبه في قلبه فأقبل لسأن شوقه يلحنها لحناً، كم له بنجد من وقفة وإذا مر إلى وادي الأراك تثنى، يتمنى نظرة والرقيب غافل وغاية العاشق أن يتعنَّى (٣)، يا راكب الأبرقين هل من وقفة لتبلغ رسالة عاشق أبلاه (٤) الغرام وأفنى، يا أهل وادي الحمى حسنوا برسالتي عند محبوبي ظنا، كم لي تحت أثيلات النقى من تردد لكي أرى عيناً و(٥)أسمع [١١٨٤] أَذْناً، كُم لي باللُّوى(٦) من قلبٌ خافق والليل إذا جَنَّ جُنّا، دعاً، الحب فلباه بوجده ظاهراً وباطناً ('V'، كُتموا محبوبهم (٨٠) وهاموا في القفار وأبقوا عنده(٩) قلوبهم رهناً، رأوه في كل وجود وواجدهم بذكره تغنى، كم له في الّدجى من تضرع وقد جفا<sup>(١٠)</sup> النوم منه جفناً، نادمه بحديثه فأفناه عن وجوده ولا عجباً كيف لا يفني، لم يبق فيه بقية لا قلباً ولا عقلاً (١١) ولا ذِهناً (١٢٠)، مهما أراد محبوبه زاره فوجده يظهر ما أَجَنّا، ما أطيب عيش أهل الصفا وأشمى (١٣) وأشنى، أين من يفهم هذا السر أين من يستمطر منه مزنا، أين أهل الصفا الذين (١٤) بُدِّلوا من الخوف أمناً، معشر العارفين عليكم يدار هذا الشراب ولكم بذكر محبوبكم مغنى، شرابكم طيِّبٌ من طيِّبِ ما لكم عنه غنى، دنانه مملوة كلما شربتم دَنَّا فتح لكم دَنَّا، لا تسقوا المراثين قطرة ولا تدخَّلوهم في السماع معنا، من خلع عذار العادة (١٥) نادموه فمثله من هَنا ومن (١٦١) أهنا، لا تمنعوها خلاع التائبين فسماعهم لطيف بعد العسر يهنا (١٧)، أين عيس التائبين أحملوا معكم المتفرجين عسى عُودهم للمتاب يُثنى، جدَّدوا عليهم سماع الأحوال كلما أطربهم فن جددوا لهم فناً، أستنشقوا أنفاس أكباد (١٨) المحبين في زوايا المجلس فبأنفاسهم عيشنا يهنى، يا من في شراب وجده فَضْلَة تَفَضَّل على مشتاق منعه<sup>(١٩)</sup> [١٨٤ج] الخوف أنْ

العارض: السحاب المعترض في الأفق. الفيروزآبادي، القاموس، (عرض)، ص٨٣٢. (1)

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): ايتمني، فى (م) و(ع): السورة). **(Y)** (٥) في (م) و(ع): ﴿أُولُا. في (م) و(ع): ﴿أَفْنَاهُۥ (1)

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): اتحت اللوي.

<sup>(</sup>٧) عبارة (بوجده. . إلخا، في (م) و(ع): (فوجده ظهراً ويطناً).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): (عيوبهم).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): الفي، (٩) في الأصل: (عند)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): ﴿ ﴿ هُنَّا ۗ ﴾ . (١١) في الأصل و(م) و(ع): «عقدا»، وهي من (ب).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿وأسني، وهي من (م) و(ع). والسناء من المجد والشرف، وسنا إلى معالي الأمور سناء: ارتفع. ابن منظور، اللسان، (سنا)، ١٤/٣/١٤.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «العادات». (١٤) في (م) و(ع): ﴿أَينَ اللَّهِنَّ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة (بعد العسر يهنا)، في (م) و(ع): (يعيد العسريمنا).

<sup>(</sup>١٨) عبارة «أستنشقوا. . إلخ»، في (م): «استبقوا أكباد»، وفي (ع): «استسقوا أكباد».

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): المنعه.

يتمنى، لكل كريم فضلة فرضها من فرض الجود وأسنى، إن لم تطرب لهذا السماع فستموت بعد فقده غمّاً (١) وحزنا، شمر وبادر وسارع فأيام الوصل أفراح وسرور، ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَا أَرُونُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوَثْقَلُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَهُ ٱلْأَمُورِ ﴾.

عن مِسْعَر (٢) رحمه الله تعالى أن عابداً كان يعبد الله ﷺ في جبل يؤتي إليه في (١) كل يوم بقُرْصتين<sup>(ه)</sup>. قال سفيان<sup>(١)</sup>: وقال غير مسعر: وكان يأتيه طير أبيض، فأتاه<sup>(٧)</sup> ذات يوم بقوته، فجاءه سائل فأعطاه إحدى القرصتين (٨)، ثم أتاه سائل آخر فكسر القرص الثاني نصفين، فأعطاه النصف وأبقى النصف الثاني (٩) لنفسه، ثم قال: والله ما هذا النصف بالذي يغنيني (١٠)، ولا هذا النصف بالذي يغنيه شيئاً، ولكن(١١١) يشبع واحد خير من أن يجوع أثنان، فسلم القرص كله للسائل، وبات طاوياً. فأتاه آت<sup>(١٢)</sup> في منامه فقال<sup>(١٣)</sup> له: أسأل<sup>(١٤)</sup>. فقال له (۱۵): أسأل الله تعالى (۱۲) المغفرة، فقيل له: إن هذا لشيء قد أعطيته، فأسأل الله تعالى (۱۷) أن يغاث الناس، وكان عام جدب فأغيثوا (١٨٠٠). شعر (١٩٠٠):

هم أودعوا قلبى الأسى حين ودَّعوا وأغْروا فوادي بالغرام وأوجعوا وهم أوهموا(٢٠) أنّي تسلَّيْتُ بعدهم ومسا حسدق السعسشساق إلا حسدائسق وكيف سُلوي عنهم ولهم إذا

وذلك (٢١) أمر ليس لي فيه مَطْمع به ظَبيات الحيّ ترعي وتَرْتع خلا ربعهم في العين والقلب مَرْتع

في الأصل: «فقدا»، والتصويب من (م) و(ع). (1)

هو مِسْعَر بن كِدام بن ظُهَيْر بن عُبَيْدة بن الحارث، الإمام الثبت، شيخ العراق، أبو سلمة الهلالي الكوفي، (٢) الحافظ، توفي سنة ١٥٥هـ ـ ٧٧١م. ابن الجوزي، الصفة، ٣/ ١٣٠. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٧/ ١٦٣.

عبارة اليعبد. . إلخا، في (م) و(ع): اليتعبدا. (٤) عبارة (إليه في) ساقطة في (م) و(ع). (٣)

في (م) و(ع): ابقرصين). والقُرْصة: الخبزة، كالقُرْص. الفيروزآبادي، القاموس، اقرص، ص٨٠٨. (0)

هو سفيان الثوري، وقد تقدمت ترجمته. (٧) في (م) و(ع): «قال فأتاه». (7)

<sup>(</sup>٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): االقرصين. **(A)** 

<sup>(</sup>١٠) عبارة البالذي يغنيني، في (م) و(ع): البالذي يغني عن هذا شيئًا».

<sup>(</sup>١١) عبارة ايغنيه شيئاً ولكن، في (م) و(ع): اليكفيني ولأن.

<sup>(</sup>١٢) عبارة ففأتاه آت، في (م) و(ع): ففأتي.. (١٣) في (م) و(ع): «فقيل».

<sup>(</sup>١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): اسل.

<sup>(</sup>١٦) عبارة (الله تعالى) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة الفآسأل. . إلخه، في (م) و(ع): الفسل قال فسأل.

<sup>(</sup>١٨) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات التسعة الأولى تقدمت في الخطبة الثانية من الفصل التاسع.

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): الوهموا). (٢١) في الأصل: «فذاك»، والتصويب من (م) و(ع).

وأقسم أنّي لو تَسَلَّيْت في الهوى فمن عاذري من عادلين مَنَحْتهم دنوتُ فأناؤني عرضتُ (۱) فأغرضوا خليليَّ هذا ربعهم فتداويا (۱) ولا تَحْجبا عني النَّسيم إذا سَرى وإن جئتما في ساحة الحي جئتما أو وقولا لها (۱) إنا تركناه متيَّما ولا تساموا قولا إذا هي أنصتَت

لراموا خلافي سرعة وتشفَّعوا [١١٨٥] ودادي فصانوا وَضلهم وتمنَّعوا وَفيتُ فخانوني حَفِظْتُ فضيَّعوا بلَنْم ثراه فهو للوجد أنفع فقلبي بريّا عَرفه (٣) يتَلَفَّع به قمراً من جانب الغور (٥) يطلع كثيباً (٧) لكاسات الهوى يتجرَّع فحسبي بقولي أن أقول (٨) فتسمع [بحر الطويل]

في (م) و(ع): اعطرها.

# [الخطبة الثانية]

الحمد لله الذي أمضى حكمه فلا يُطيق المحكوم عليه دفعاً ولا رداً، تعرّف إلى أحبابه بلطفه فتزايدوا شوقاً ووجدا، آنسهم في القفار بأنسه وجدد لهم بالأنس<sup>(۹)</sup> عهداً، باعوا النوم بالسهر وعليه عقدوا عقداً، ﴿نَتَجَافَى جُنُويُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِع﴾ (۱۱) يردون على (۱۱) الأوراد ورداً، خامرهم الطرب (۱۲) بذكر محبوبهم وتستروا بذكر لبنى وسعدى، ستروا حبهم بالتوله ولهم حنين إذا ذكروا نجدا، أنضوا رواحل أجسادهم (۱۳) فترى لهم في مسراهم حنيناً و(۱۱) وجداً، أطربها حادي التلاوة فأشتاقت البان والرَّنْدا، طوى لهم سرى التهجد من بيداء (۱۱) العمر ما كان ممتداً، استنشقوا أثر (۱۱) السحر فتذكروا أيام لبنى وسعدى، كم لهم من وقوف على ربوع المعاملة ما بين (۱۷) مَعْدى ومَغْدى (۱۸)، لهم حنين بذكر الحبيب لا (۱۹) سيما إذا ذكروا

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿أَتَيْتُ ٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «متدانيا»، والتصويب من (م) و(ع). (٣)

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): احيثما، (٥) في (م) و(ع): الخدرا،

<sup>(</sup>٢) في (م): (له). (٧) في (م) و(ع): ايتيماً ٤.

 <sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «تقولاً».
 (P) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) قوله: ﴿نَتَجَافَى جُنُويُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ﴾ ٱقتباس من قوله تعالى من سورة السجدة، آية ١٦.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «من». أُ المطرب». أُ

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «أجسامهم». (١٤) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (ع): (بيد).

<sup>(</sup>١٦) عبارة «أستنشقوا أثر»، في (م) و(ع): «أستسقوا ثرى».

<sup>(</sup>١٧) عبارة «ما بين؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) معدى ومغدى مصدران ميميان من عدا وغدا، والمصدر الميمي يدل على ما يدل عليه المصدر العادي؛ أي: ما بين عَدْو وغَدْو.

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

العالم (١) الفردا، [١٨٥٠] حنينهم بالمنحنى يزيد أشواقهم لهباً (٢) ووقداً، يا حسنهم في حلة الأشواق وقد توجوا بهاء (٢) ومجداً، تواجدوا على أرض الأدب وتزايدوا شكراً وحمداً، ساعدهم التوفيق فهمى (٤) عليهم غيث القبول جوداً، إذا التهبت أكبادهم عادت عليهم الأشواق سلاماً وبرداً، نصبوا شباك الفكر لطير المعارف فصادوه صيداً، يهيج سماعه شجون المحب وزاد نار أشواقهم (٥) لهباً ووقداً، ما أحلى أيام الوصال بدءاً وعوداً، والمطرود (٢) كلما رام التقرب أزداد بعداً، حسناته ذنوب يسام أبداً هجراً وطرداً، فيا معشر السالكين جددوا بالإخلاص عهداً، نسيم الإخلاص له عطرية عمّت العنبر (٧) والندى، فيا من غرّه (٨) الإمهال حتى ولى الشباب وما أجدى، نسيت ملك الموت وكيف تُلحَد في القبر لحداً، وهول السؤال وضمة تهد عظامك (٩) هداً، وتحشر ليوم تسمع (١٠) المنادي فيه سحقاً وبعداً، ﴿ فَلَا تَعَبَلُ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمُ عَنَامُ مَا يَعْمَ الْمَا نَعُدُ لَهُمْ وَرَدًا ﴿ اللهُ المَا لَهُ عَنَامُ اللهُ المَا اللهُ عَنْ اللهُ جَهَمَ وَرَدًا ﴿ اللهُ المَا لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلُهُ اللهُ عَنْ أَلُهُ اللهُ المَا الله عنه المنادي فيه سحقاً وبعداً، ﴿ فَلَا تَعْبُلُ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَنَامُ الْهَا فَعُدُ اللهُ عَنْ أَلُهُ اللهُ المَا اللهُ المَا وَلَمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا الله المادي فيه سحقاً وبعداً، ﴿ فَلَا تَعَبُلُ عَلَيْهُمُ إِنَّمَا لَعُدُ لَهُ اللهُ عَنْ أَلَهُ اللهُ المَا اللهُ المَا لَهُ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ المَا المَا المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ المَا المَا

إلهي ما حيلتي والهوى قادني لحيني، و $^{(17)}$ كيف أسلك على الجادة وحب الدنيا سوّد قلبي وعيني، و $^{(17)}$ كم أتوب ثم أعود وأمزج يميني بمين  $^{(31)}$ ، تكدر عيشي مذ حال  $^{(01)}$  القضاء بينكم وبيني، لو ساعدني التوفيق أطلق أسري وقضى ديني، [١٨٦] كم أتحسر على سوء حالي من ساعة جفوة أو يوم بين، أين أهل الأحزان تعالوا نتشاكى ما نالنا من البين، سامنا بعداً وهجراً فمن يحمل الخطيئتين  $^{(11)}$ ، من يسلّي قلب المحزون إذا هجروا  $^{(11)}$  ولو ملك الخافقين  $^{(11)}$ ، من يسلّي قلب المحزون إذا هجروا  $^{(11)}$  أيام الشباب في الغفلة وفي أحق مني بالبكاء معشر المذنبين وتقريح الوجنتين، توالت  $^{(11)}$  أيام الشباب في الغفلة وفي المشيب يُقضى دين بدين، سيظهر إفلاسك إلى متقاضي الموت بكل عين، من شرب بكأس  $^{(11)}$  المغرور في ركائب الغفلة وفي الأمل شربة هلك فكيف  $^{(11)}$ 

 <sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «العلم».
 (١) في (م) و(ع): «يزيد نار أشواقهم لهيباً».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): قَلْنَاءًا.

<sup>(</sup>٤) هَمَتُ عينه: صَبَّت دمعها، وكذلك كل سائل من مطر وغيره. ابن منظور، اللسان، «همي»، ١٥/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>۵) في (م) و(ع): ﴿شوقه؛ (٦) في (م) و(ع): ﴿والمحروم؛ .

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): العبيرا. (٨) في (م) و(ع): الخرهما.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): فأعضاءك. (٩)

<sup>(</sup>١١) سُورة مريم، آية ٨٤ إلى ٨٦. (١٢) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) الكَيْن: الكذب. ابن منظور، اللسان، «مين»، ١٣/٤٢٥.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: (نال؛، والتصويب من (م) و(ع). (١٦) أي خطيئة البعد عن الله، وهجر شريعته.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): الهجرا.

<sup>(</sup>١٨) الخافقان: المشرق والمغرب. الفيروزآبادي، القاموس، «خفق»، ص١١٣٦.

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): «كيف». (٢١) في (م) و(ع): «بينا».

المشيب (۱) أصابه سهم الموت فأعمى منه المقلتين، كم نهبت الأيام أعمارهم (۲) وأغفلتهم الشهوات بلين (۲), أما علموا أن الأعمال (٤) تحصى بديوان وشاهدين (٥), لسانه يملي ويده (١) تكتب وأذناه تعي بمنظر من العين، وقلب يصحح كل (٧) ذلك بحضور الملكين، أما يذكر يوم غربته ويوم رمسه ويعلم الحالتين، كيف يخلص إلى ساحل التوبة من هو في (٨) الغفلة والتسويف في لجتين (٩), ويلك تتهافت (١٠) على (١١) الحرام كالفراش على الحين، أعماك حب المال والجاه متى يشرق البدر وهو محجوب بسحابتين، تنزيا بالرياء وتسبل من المزايلة والمخايلة (٢١) ذؤابتين، أما تعلم ويحك من تخادع أما هو لك نصب عين، ظاهرك صفة الصالحين وباطنك مشحون بكل شين (٢١)، وسّعت أكمامك لتوسيع (١٤) دنياك وبينك وبين الأخرة بعد المشرقين، [٢٨١ب] ليت شعري لأي شيء سهرت (١٥) في الدروس لتحصل شهوة أو شهوتين، وسّعت فُرَج الشهوات لتجمع (١٦) الحطام ونسيت من يناديك أنت بعيني، يومك يطوي رحلة (١٢) وليلك أخرى وكيف يرجو البقاء من يطوى بالرحلتين، تطلب الرفعة في يطوي رحلة (١٢) ماذا أليس يبيح المنون المجالس وأنت بهواك قرير عين، هب لو سجد لك الخلق طرّاً كان (١٨) ماذا أليس يبيح المنون حماك بعد صون (٢١)، وترحل عما جمعت وينساك صفي (٢٠) العيش وقرة العين، وتبدو (٢١) لك

 <sup>(</sup>۱) عبارة (وفي المشيب، ساقطة في (م)، وفي (ع) زيادة: (يقضى دين بدين،
 (۲) في (ع): (الممارها،
 (۲) في (ع): (الممارها،

 <sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «الأنفاس».

<sup>(</sup>٥) الشاهدان هما الملكان اللذان يتلقيان عمل الإنسان: أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (ويداه). (٧) في (م) و(ع): (وكل).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): قمن».

<sup>(</sup>٩) لُجُّ البحر: الماء الكثير الذي لا يُرى طرفاه، وجمعه لُجَج ولِجَاج. ابن منظور، اللسان، الجج، ٢/ ٣٥٤. وقد شبه الغفلة والانغماس فيها بلُجَّة البحر في هولها.

<sup>(</sup>١٠) عبارة اويلك تتهافت، في (م) و(ع): اويحك كيف تتعاقب.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: اعن، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۲) المزايلة: المفارقة، والتزايل: التباين، وتزايل القوم تزايلاً: تفرقوا. ابن منظور، اللسان، (زيل، ۱۱/ ۲۷) ۱۱. وخايله: فاخره، وتخايلوا تفاخروا. وقد أخالت السماء وخايلت، وسحابة مخايلة: إذا رأيتها خِلْتَها ماطرة. وأخال عليه الشيء: آشتبه وأشكل. الزمخشري، أساس البلاغة، وخيل، ص١٨٠٠.

<sup>(</sup>١٣) الشَّيْن: العيب. ابن منظور، اللسان، فشين، ٢٤٤/١٣.

<sup>(</sup>١٦) عبارة (الشهوات لتجمع) في (م) و(ع): «التأويل لجمع».

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «مرحلة». (١٨) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: (صين)، والتصويب من (م) و(ع). (٢٠) في (م) و(ع): (صفا).

<sup>(</sup>۲۱) في (ع): «ريبدوه.

فضائح ما قدمت والأمر غير هين، تذكر ويحك تعفّر خدك في التراب ما ينفعك بلوغ الشعريين (۱) ، كم قدمت لغيرك من مقدمات (۲) رياء وسمعة وأنت (۱۳) في القبر ترى القبيحتين، زينة العالم حلَّة العمل والزهد وأهلاً بهما من حلتين، محل الإخلاص في يد العالم وعلمه موزون بكل وزن (۱۶) ، تردَّى بالخشوع وتزيا بالخضوع وآشتهر بالصدق في كل كون، لله طيب أحوال السالكين إذا تذكروا (۱۰) أيام الأبرقين، كم لهم من علوم و (۱۰) معارف عند مشاهدتهم العلمين (۲۷) ، لو رأيت أشواقهم في الدجى إذا نزلوا الرقمتين، تراهم من الوجد (۱۸) والسماع في جنتين ، ما أحلى صياح التائب طلعته تزان عند الملك بغرتين (۱۱) ، إذا قام التائب للتوبة حفّت به الملائكة تقبّل منه (۱۲) الوجنتين، ويهتز العرش وتتزين (۱۱) جنة المأوى وجنة عدن، [۱۸۷] وينادي الحق تعالى (۱۲) صالحني عبدي سأمنحك (۱۳) عوني وعوناً إلى عوني (۱۱) ، فبادروا

(٢) في (م) و(ع): ومقدمة، . (٣) كلمة (وأنت، ساقطة في (م) و(ع).

(٤) عبارة «محل الإخلاص. . إلغ» ساقطة في (م)، وفي (ع): «بكل حلتين».

(٥) في (م) و(ع): (ذكرواء. (٦) الواو ساقطة في (م) و(ع).

- (٧) العَلَم: الجبل. ابن منظور، اللسان، «علم»، ٤١٦/١٢. ولعله يقصد بالعلمين جبلي مكة: أبي قبيس، والأحمر؛ واللذين وردا في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة في أنها قالت لرسول الله هيل: «يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟» فقال: «لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة [وهو اليوم الذي وقف هي عند العقبة التي بمنى، داعياً الناس إلى الإسلام فما أجابوه وآذوه] إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت. فأنطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب [هو قرن المنازل: ميقات أهل نجد تلقاء فأنطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب [هو قرن المنازل: ميقات أهل نجد تلقاء فقال: إن الله هي قد سمع قول قومك لك وما ردُّوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أظبق عليهم الأخشبين [هما جبلا مكة: أبو قبيس والجبل الذي يقابله] فقال له رسول الله هي: بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يُشرك به شيئاً». مسلم، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي هم من أذى المشركين والمنافقين، رقم الحديث (١١٩/١٥) ١٤٢٠/١).
  - (A) في (م) و(ع): «الشوق».
  - (٩) الغُرة: بياض في الجبهة، وغرة الرجل طلعته ووجهه. ابن منظور، اللسان، (غرر)، ٥/١٤، ١٦.
    - (١٠) في الأصل: «من»، وهي من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): «وتتزيا».
    - (١٢) في (م) و(ع): ﴿سَامِنُحُهُ . (١٣) في (م) و(ع): ﴿سَامِنُحُهُ .
- (١٤) قوّله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرةً ﴿ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿قَالَ اللهِ ﷺ: ﴿أَنَا عَندَ ظَنَ عَبدي بِي، وأَنا معه حيث يذكرني. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالَّته بالفلاة، ومن تقرَّب إليَّ شبراً، تقرَّبت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعاً، تقرَّبت إليه باعاً، وإذا أقبل إلي يمشي، =

 <sup>(</sup>١) الشعرى: كوكب نير يطلع بعد الجوزاء، وطلوعه في شدة الحر، وهما الشعريان العبور التي في الجوزاء،
 والغميصاء التي في الذراع. ابن منظور، اللسان، «شعر»، ٤١٦/٤.

إخواني فما خلقتم سدّى، ﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ١ فَي يَوْمَ غَشُّرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدُا ۞ وَنَسُوقُ ٱلمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾.

عبد الله بن غالب رحمه الله تعالى... تقدمت حكايته <sup>(۱)</sup>. شعر <sup>(۲)</sup>:

هتفت وَرُقاً على غصن (٣) تغني صاح بي عند ذهولي ذكرها إن تُرد علم الهوى عن صحة يا حسمام الأيك عن أخسارهم كرر (٥) الأخسبار يا راويها لي فـــؤاد ضــلُ<sup>(١)</sup> فــي وادي الــغَــضــا قال للجسم وقد فارقه أضرم الوجد بقالبي جمرة أتسمناهم على طول الممدى وأَرَجِّــى عــودة بــعــد الـــنَّــوى(١١) يا أخلّاني على الخَيْف لقد

ذات شَـُجُـو أخـِذَتْ فـى كـلُّ فَـن يا مُعَنَّى بالهوى إيَّاك أعنى خذ أحاديث الحِمَى(١) عنِّي ومني إن تـحـدًنْـت بـهـا يـومـاً فَـزذنـى ومستى ما عن شوقى فأعِنى عندهم خلّفتُه لم يَتَبِعني هاهنا أبقى (٧) فسِرْعَنِّي (<sup>٨)</sup> ودَعْني عجباً لم يُطْفِها طوفان عينى قلَّما<sup>(٩)</sup> يجدي على القلب<sup>(١٠)</sup> التَّمني والليالي أخلفتني (١٢) حسن ظني كان لي من قربكم جنَّة (١٣) عَدْنَ [بحر الرمل]

(٣) في (م) و(ع): الفنزا.

في الأصل: (كون)، والتصويب من (م) و(ع).

**في الأصل: ابقيه، والتصويب من (م) و(ع).** 

في الأصل: (قدما)، والتصويب من (م) و(ع).

(0)

**(V)** 

(٩)

أقبلت إليه أهرول، مسلم، الصحيح، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم الحديث (١/ ٢٦٧٥)، ٢/٢٠٤. وكذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رهيه أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِن عبداً أصاب ذنباً \_ وربِما قال أذنب ذنباً \_ فقال: رب أذنبت ذنباً \_ وربما قال أصبت \_ فأغفر لي. فقال ربه: أُعَلِمَ عبدي أن له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً ـ أو أذنب ذنباً ـ فقال: رب أذنبت ـ أو أصبت ـ آخر فأغفره، فقال: أَعَلِم عبدي أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً ـ وربما قال أصاب ذنباً ـ قال: قال رب أصبت ـ أو أذنبت ـ آخر فأغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثاً فليعمل ما شاءً. البخاري، الصحيح، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَكَ أَن يُبُدِّلُوا ﴾ . . إلخ. رقم الحديث (١٣٢)، ٩/ ٢٥٩.

تقدمت القصة في الخطبة الثالثة من الفصل العشرين. (1)

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(Y)** 

في (م) و(ع): «الهوى».  $(\xi)$ 

فى (م) و(ع): اظل، **(7)** 

عبارة (فسر عني)، في (م) و(ع): (فودعني).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «اللوى»، والتصويب من (م) و(ع). (١٠) عبارة (على القلب)، في (م) و(ع): (عن الصب).

<sup>(</sup>١٢) في (م): ﴿أَخْلُفُتُ لَيُّ اللَّهِ وَفِي (ع): ﴿أَخْلُفُتٌّ وَهُو تَصْحَيْفٍ.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «جنات».

<sup>201</sup> 

#### [الخطبة الثالثة]

الحمد لله الذي جعل المعرفة للعارفين دليلاً وأنساً، ففهموا سره معنى وحِساً، عرفهم أسماء تعالى (۱) وأزال عنهم بمعرفتها شكاً ولُبساً، قسم أرزاق المرزوقين وأحصاه ﴿ فَي كِتَبُّ السماء تعالَى (۲) وأزال عنهم بمعرفتها شكاً ولُبساً، قسم أرزاق المرزوقين وأحصاه ﴿ وَفَساً، لا يَضِلُ رَبِي وَلا يَسَى ﴾ (۲)، [۱۸۷۷] شرف صورة الإنسان وأبدع فيه (۲) روحاً وعقلاً ونفساً، وسخر له الأكوان ومن فيها نوعاً وجنساً، أعطاه قبل السؤال وعلم علمه إلهاماً ودرساً، جعل الآخرة (٤) دار بقاء والدنيا سجناً (٥) وحبساً، أدار عليه الأفلاك ورتب فيها قمراً وشمساً، ليُعلم بدورانه حكمته إذا أصبح وإذا أمسى، بسط (۲) الأرض مهاداً وأعد له منها رمساً، أجرى سفينة عمره في بحار (۷) الحياة فإذا بلغ ساحل الموت أرسى، يحاسب (۸) على الصغيرة والكبيرة نظرة أو لسماً، في يوم عظيم يندم فيه من باع آخرته بخساً، ﴿ يَوْمَ لِذِ يَلْبِعُونَ اللَّاعِي لَا عِنَ لَمُ وَخَشَتَ الْأَصُواتُ لِلرَّمْنِ فَلَا تَسَمّعُ إِلّا هَسَالُهُ (٩)، فسبحان من جعل أقداره قلما والوجود لنفوذه طرساً (۱۰)، أحمده حمداً أنال به من حضرة القدس قدساً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده المبعوث إلى الخلائق جناً وإنساً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما أصبح صبح وليل أمسى. المبعوث إلى الخلائق جناً وإنساً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما أصبح صبح وليل أمسى.

فسبحان (۱۱) من طبع على (۱۲) قلوب الغافلين حتى آلت (۱۳) إلى العطب، ويح الهائمين في قفار المعاصي متى أراهم يخرجون إلى المتاب وبحر (۱٤) الطلب، تزيَّنت لهم الدنيا في [۱۸۸] ثوب الأصيل المذهب، فذلوا في طلبها ذل الأسود لثعلب، قادتهم شهوات (۱۵) البطن والفرج إلى الأمر الكريه الصعب (۱۲)، كم زجرهم (۱۷) زاجر الموعظة (۱۸) بكل معنى مُظرِب، حال سقامهم حال قلب (۱۹) قُلَّب، ناموا عن المقصود حتى صاح بهم (۲۰) الجمام فما لهم من

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ فِي كِتَنَبُّ لَا يَضِيلُ رَبِّي وَلَا يَسَى﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة طه، آية ٥٢.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (فيها).(٤) في (م) و(ع): (الآخرة له).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «سجناً له». (٦) في (م) و(ع): «بسط له».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): البحراء. (٨) في (م) و(ع): البحراء.

<sup>(</sup>٩) سورة طه، آية ١٠٨.

<sup>(</sup>١٠) الطرس: الصحيفة. الفيروزآبادي، القاموس، (طرس)، ص٧١٣.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «سبحان». (١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) عبارة احتى آلت، في (م) و(ع): (فآلت). (١٤) كلمة اوبحر، في (م) و(ع): البجد،

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): الشهوة". (١٥) في (م) و(ع): الأصعب".

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿ وَجَرِ لَهُمَّا . ﴿ ١٨) في (م) و(ع): ﴿ الوعظَّا .

<sup>(</sup>١٩) عبارة «حال سقامهم. إلخ»، في (م) و(ع): «وحال شقائهم ما حال إلا إلى قلب».

<sup>(</sup>٢٠) عبارة اصاح بهم، في (م) و(ع): اصابحهم.

مهرب، ما أنتبهوا إلا وقد نقلوا إلى لحد(١) في غيهب، قلقوا عند معاينة الأهوال وليس لرجوعهم (٢) من سبب، ضحكت بهم الأموال (٣) ضحك البروق الخلّب، يا أخى إذا (٤) عزمت على سفر التوبة رافق المحزونين لئلا تتعب، كثِّر زاد التقوى وعليكم (٥) بعيون تسكب، لا تنقطع عن محامل المجتهدين (٦٦) ولازم قلب المركب(٧)، معرفة النفس كنز وكم على كنز (٨) من معطب، فإن ضعفت عن السلوك(٩) فأعزم على النفس عزمة من لم يكذب، خفف يسيراً من حمل المجاهدة ولا بأس بحمل القليل الطيب، جدّ في سير المجتهدين(١٠٠) ورِد ماء السحر فهو عذب المشرب، إن رافقت قوَّام الأسحار و(١١١)ساعدوك فكم لهم من(١٢) شفاعة في مذنب، لا يشقى بهم جليسهم في مشرق ومغرب، ولو شممت عاطر دموعهم لشممت ثرى يثرب، أجمل حلل التائب<sup>(١٣)</sup> النحول فعل الآبق المذنب، ويحك تطلب معرفة (١٤) العارفين بلا علم ولا أدب، وتريد منازل الصالحين وأنت لمثلها لم تُحبَّب، ضيعت أيام الشباب في طلب الشهوات [١٨٨٠] من سبب إلى سبب (١٥)، وفي الكبر تلهو عجباً لمن يلهو ورأسه أشيب (١٦)، ما كل من سافر وصل ولا كل من طالب(١٧٠) بلغ المطلب، من ساعده التوفيق أورثته السعادة ما لم ينله من أم وأب، وادي الدنيا(١٨) مجدِب ووادي الآخرة مُخْصِب والعيش في المخصب، لو غُرس الحنظل في وسط دجلة لم يطب ولم يعذب، حظ المهجور من وصال الأحباب(١٩) حظ المبعود المتعب (٢٠٠)، ما وصلوا إلى راحة المني (٢١) إلا بعد تعب متعب، غضوا أبصارهم عن الفضول فهي (٢٢) في صحائفهم لم تكتب (٢٣)، سجنوا السنتهم في سجن الصمت فما لها من

عبارة اإلى لحدا، في (م) و(ع): اإلى غيهب من القبرا. والغَيْهب: الظلمة. ابن منظور، اللسان، دغهب، ۱/۲۵۳.

**في (م) و(ع): «الأمال».** في (م) و(ع): الرجعتهم). **(Y)** (٣)

في (م) و(ع): (وعليك). في (م) و(ع): دإن، (٤) (0)

في (م) و(ع): «الموكب». (٦) في (م) و(ع): «المتهجدين». **(V)** في (م) و(ع): ﴿طريق السلوكِ . (4) (٨) في (م) و(ع): ﴿الْكُنْرُ ﴾.

<sup>(</sup>١٠) عبارة اسير المجتهدين، في (م) و(ع): اسرى المتهجدين،

<sup>(</sup>١١) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة «فكم لهم من»، في (م) و(ع): «وكم لهم».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): امرافقة!. (١٣) في (م) و(ع): ﴿التَّاتُبِينِ ۗ.

<sup>(</sup>١٥) عبارة امن سبب إلى سبب، في (م) و(ع): امن سبسب لسبسب، والسَّبْسَب: القَفر والمفازة. ابن منظور، اللسان، «سبسب»، ١/٤٦٠.

<sup>(</sup>١٦) عبارة اوفى الكبر.. إليخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۷) في (م) و(ع): ﴿طلب،

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «المحبوب،

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): ﴿المناخُِّ.

<sup>(</sup>۲۳) في (م): (يكتب).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): «الدجي».

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): ﴿والمتعبِّ.

<sup>(</sup>۲۲) ن*ي* (م): (نهر).

هرب (۱) مصنوا فَرَج (۱) فروجهم بالتقوى في المأكل والمشرب، حاسبوا أنفسهم (۱) بمستوفي الورع خيفة الحساب المتعِب، أسماعهم موقورة بالوقار ولسان حالهم لم يكذب، هممهم صادقة ومحبوبهم عن قلوبهم لم يحجب، ولوعهم بذكره وكم قطعوا إليه من سبسب، دلّوا عليه دلالة المحب ألمعجب، أناموا الغفلة وأيقظوا التيقظ ووجه توجههم غير منقلب (۱) كم لهم على (۱) منادمة الدجى وكم لهم في روضة السحر من شرب (۱) وجه إقبالهم للحبيب وجه غير محجب، هذه صفة (۱) القوم فإن كنت منهم فأنتسب، هيهات أين التقوى (۱) وأين من خده (۱) بالمعوع مخضب، أين الصيام والقيام وأين الورع في (۱۱) المكسب، أين الصدق في [۱۸۹] المعاملة وأين الرضى في وقت الغضب، أين الصلاح (۱۱) والخشية ودموع عين تسكب، أين المهموم والأحزان على فوات المطلب، شغلت وقتك (۱۱) بالحرمان وبذكر سعدى (۱۱) وزينب، أين الأسف على الفائت عجباً لحديثك كل العجب، ما أرادوك فأبعدوك عن الخيام (۱۱) والمغرب (۲۱)، لا تبرح عن بابهم وآسق بدمعك تربهم عسى وادي الوداد يكون (۱۱) بمنزلة المخصب، لا بد من عطفة الحبيب وإن جفا فالتزم صفات المسيء المذنب، تعلق بعتبات (۱۸) الدار وقل حبيبي سؤالي (۱۹) ومطلبي، إن طردتني عن بابك فلمن أروح و (۱۲)أنت أرحم بي (۱۱) من الأم والأب (۲۲)، معشر الفقراء طاب السماع فأطربوا فبعداً لمن لم يطرب، أفرحوا بمولاكم وطيبوا بذكره على السماع المطرب عأسراه أهل الرياء فماله (۲۲) في رحبه من بمولاكم وطيبوا بذكره على السماع المطرب (۱۲)، جانبوا أهل الرياء فماله (۲۲) في رحبه من

```
(١) في (م) و(ع): المهرب، (٢) في (م): الغروج،
```

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): الفوسهما.(٤) في (م) و(ع): المُدِل١٠.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): المنقب؛. (٦) في (م) و(ع): الني؛.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «مشرب». والشُّرْب: الحظ من الماء، والمورِّد. ابن منظور، اللسان، «شرب»، ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «صفات». (٩) في (م) و(ع): «التقى».

<sup>(</sup>١٠) عبارة الوأين من خدها، في (م) و(ع): الوأين خدا.

<sup>(</sup>١١) عبارة «الورع في»، في الأصل: «الركوع من»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (وأين الرضى. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿قلبك؛ . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّائِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): اخيامهم.

<sup>(</sup>١٦) المضرب: الفُسطاط العظيم. الفيروزآبادي، القاموس، فضرب، ص١٣٨.

<sup>(</sup>١٧<u>)</u> في (م) و(ع): اليعودا.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: (بعتاب)، والتصويب من (م) و(ع). (١٩) في (م) و(ع): (سؤلي).

<sup>(</sup>٢٠) الواو ساقطة في (م) و(ع). (٢١) في الأصل: (به، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٢) عبارة امن الأمَّ والأبُّ، في (م) و(ع): امن أمي ومن الأبُّ.

<sup>(</sup>٢٣) في الأصل: «المطلوب»، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲٤) في (م) و(ع): «لهم».

مرحب، ما أجمل صياح(١) التائب وأنين الفقير وحنين المحب سعيه غير مخيب، فبالله يا أخي جَدد أنسك بمولاك عساك تزداد أنساً، ﴿ يَوْمَ بِنِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِيَجَ لَلَّمْ وَخَشَعَتِ ٱلْأَمْسُواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا﴾.

قال أبو فروة السائح<sup>(۲)</sup> رحمه الله تعالى ـ وكان من العاملين لله ﷺ (<sup>۲)</sup> بمحبته ـ: «بينما<sup>(١)</sup> أنا أطوف في بعض الجبال إذ سمعت صدى جبل فقلت: إن هنا لأمراً ما، فأتبعت الصوت فإذا أنا بهاتفُّ يهتفُ وهو يقول<sup>(ه)</sup>: يا من آنسني بذكره، وأوحشني [١٨٩ب] من خلقه، وكان لي عند مسرتي، أرحم اليوم غربتي، وهب لي من معرفتك ما أتقرب به إليك يا عظيم الصنيعة إلى أوليائه، أجعلني اليوم من أوليائك المتقين، ثم صاح صيحة فأقبلت نحو الصيحة (٢)، فإذا بشيخ مغشى عليه وقد بدا بعض جسده، فسترته ثم لم أزل عنده حتى أفاق، فقال لي(٧): من أنت رحمك الله تعالى (٨)؟ فقلت: رجل من بني آدم. قال: إليكم عني، منكم (٩) هربت. قال: ثم بكى وقام فأنطلق وتركني. فقلت: رحمك الله دلني على الطريق، فأوما بيديه (١٠) إلى السماء كَالله (١١). شعر (١٢):

كم للحمائم فوق الدُّوح ألحان يشدو وينشد وجه الصّب من وَلَهِ منى ومنها إذا جَنَّ الظلام على مشيت (١٣) زهوا وإنّي فيك (١٤) مختبل خذى حديثي أو هات الحديث ففي لولا مُخافة أن أصلى بنار هوى ولى (١٦) فتاة أجادتني (١٧) الغرام بها

من أجل تلك المغانى يرقص البان إلى الحمام على الأشواق أعوان كأس السصبابة ندمان وإدمان وتهتُ صَحُوا وقلبي فيك(١٥) نشوان رَجْع الأحاديث للنشوان سلوان لمعماد سمر غمراممي وهمو إعملان قراءة وآفات (١٨) الوصل هـجران

(١٣) في (م) و(ع): ﴿ومشت﴾.

(١٥) في (م) و(ع): قمنك.

نى (م) و(ع): ١-طة). (1)

القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٦٣/٤. وأبو فروة يقال له أيضاً أبو قرة. ابن منظور، مختصر **(Y)** تاریخ دمشق، ۲۹/۲۹.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (بينا). في (م) و(ع): ﴿تعالى﴾. (٣)

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (الصرخة). عبارة دوهو يقول؛ ساقطة في (م) و(ع). (0)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **(V)** 

عبارة (رحمك الله تعالى)، في (م) و(ع): (يرحمك الله). **(A)** 

<sup>(</sup>۱۰) في (م) و(ع): ابيدها. في (م) و(ع): الفمنكما. (٩)

<sup>(</sup>١١) عبارة (رحمه الله)، في (م): (رضي الله تعالى عنه).

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «منك».

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): (وبي).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿أَفَادَتُنِي ۗ ١ (١٨) في الأصل: ﴿آيَاتُ؛ والتصويب من (م) و(ع).

<sup>200</sup> 

إن أَنْهَمَت ففؤادي (١) غير متَّهم أو أَنْجَدَت أنجدتني أدمعي ومعي عجبتُ من جَمْر وجدي في تلهبه وأدَّعي وحسة منهم إذا بَعُدوا هم بندكسري بسستان نزاهسته وهم أحبَّة (٢) قلبي حيثما (١) سلكوا بالله يا صاحبي نجران (٢) علكما

في حبِّها وهو بالأشواق ملآن وجدي المقيم وما للصَّبر وجدان لم يُظفه ماء دمعي<sup>(۲)</sup> وهو طوفان وهم وحق الهوى في القلب سكّان [۱۹۰] فيه ولي منهم بالذكر بستان وهم أحبّاء قلبي حيثما<sup>(۵)</sup> كانوا أن تسألا بانهم عني متى بانوا إيحر السيط]

إلهي لطبيب المرضى إجازة الوصف وإن كان عليلاً، وها أنا أرجو من نوالك إجازة الصفح عن الذنوب يا علام الغيوب، لي وللسامعين ولجميع المسلمين (٧) يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً كثيراً .



<sup>(</sup>١) في الأصل: «فؤادي»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): اعيني،

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): الحباء.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «أينما».

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «أينما».

<sup>(</sup>٦) نجران: من مخاليف اليمن من ناحية مكة، وبها كان خبر الأخدود، وإليها تنسب كعبة نجران. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٣٥٩/١٠.

<sup>(</sup>٧) في (ع) زيادة: «برحمتك».

<sup>(</sup>A) عبارة «وصلى الله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

## [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي رسم (۱) المحدثات بالفناء (۲) وبقاؤه تعالى (۳) دائم لا يبيد، استغنى في أفعاله عن الأعوان والأنصار والعبيد، قهر العالم بالتدبير وتبطهم (٤) بالتقدير ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، فتح خزائن أسرار العارفين لمعرفته (۵) فكم من مراد ومريد، أباح أنسه للمجتهدين وقرب إليهم الطريق والبعيد (۱) أختص بقربه من أراد بغير (۷) وسيلة فطالعه بالسعادة سعيد، وأبقى المطرود (۱) في تبه الشقاء كالغريب الحزين الوحيد، أنسه همومه فاته المطلوب فيا له من فقيد، هيهات ما ينفع بعد الموت (۹) البكاء ولا التغريد (۱۱)، حسنات المبعود ذنوب وإقباله إدبار فياله من طريد، هذه أحكام الأقدار جُدَد في كل يوم جديد، يُقَرِّب ويُبعد ويشقي ويسعد و (۱۱)ليس في فعله [۱۹۰ب] ترديد، فالخيرة فيما أختار والإرادة فيما يريد، فما الحيلة في السوابق (۱۲) فيما يجري على العبيد، لازم العبودية وسلم ما تريد لما يريد (۱۱)، فأسرار الأقدار (۱۱) لا تنال إلا يحري على العبيد، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَنِكَ لَهُ مَنَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدًا (۱۰).

يا هذا الملك يحثك على التوبة وما لك هِمَّة، والشيطان يدعوك إلى الشهوة (١٦٠ وكم لك إليها من عزمة، لو كان لقلبك حس رأى قبح الهوى فذمَّه، كم تستلين فراش الغفلة أما تذكر ضيق القبر وضمَّه، ما أجمل وجه الوصل وأحلى وقته وأتمه، يا من يأتي المعاصي هرولة ألم (١٧٠) تر اللَّمَّة (١٨٠)، إذا سعيت إلى المتاب (١٩٠) سعيت حبواً و(٢٠)ليلة القبر مدلهمة، سارع إلى

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «وسم». ورسم الغيث الديار: عفاها. الفيروزآبادي، القاموس، «رسم»، ص١٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) فِي الأصل: «الفضاء»، والتصويب من (م) و(ع). (٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) ثُبَطه عن الأمر: عوَّقه، كثبَّطه. الفيروزآبادي، القاموس، الببط، ص٨٥٢.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «للمعرفة». (٦) في (م) و(ع): «وقرب لهم البعيد».

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «المحروم».

<sup>(</sup>٧) في (ع): «من غير».(٩) في (م) و(ع): «الفوت».

<sup>(</sup>١٠) عبارة قولًا التغريد، في (م) و(ع): قوالتعديد، والتغريد: الصوت، وغرَّد الإنسان رفع صوته وطرَّب. ابن منظور، اللسان، قفرد، ٣٢٤/٣.

<sup>(</sup>١١) الواو ساقطة في (م) و(ع). (عام السوابق.

<sup>(</sup>١٣) عبارة (لازم. ألخ، سأقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): (الأسرار،

<sup>(</sup>١٥) سورة ق، آية ٣٧. و(ع): الشهوات.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿أَمَا﴾.

<sup>(</sup>١٨) اللُّمَّة: الشُّدة. الفيروزآبادي، القاموس، المم، ص١٤٩٦.

<sup>(</sup>١٩) عبارة الله المتاب، في (م) و(ع): اللمتاب، (٢٠) الواو ساقطة في (م) و(ع).

التوبة (١) قبل أن يصرعك المنون (٢) وتشرب كاس (٣) نقمة، إذا (٤) صفا زيت النية أشرق سراج العزم وذهبت الظلمة، يا من كان له قلب<sup>(٥)</sup> موصول فهجر قف على باب الدجى عسى عطفة رحمة (٢)، جُز بوادي التهجد ما ألذ (٧) حادي تلاوتهم ما (٨) أبدع نثره ونظمه، فذكر (٩) الحبيب يذيب النفوس وكم لهم من أنة بعد أنة، تسمَّع ويحك نغم أهل الحي ما(١٠) ألذها من نغمة، ما زالت الهواجر والدواجي يُبليان (١١١) كل من له عزمة وهمة، فديت طُرَّاق الدجي كم لهم على بابه من زحمة، أستعذبوا شراب راهب تلاوته (١٢) وذكر محبوبهم وأسمه، فهم على بابه ما برحوا وتعلقت [١٩١١] به الهمة (١٣)، وباعوا في محبته (١٤) نفوسهم وزالت الحشمة، فديت الفقراء العارفين لأنهم (١٥) نالوا من هذا الشراب أوفر (١٦) قسمة، تأهوا عن الأكوان وأنقادوا إلى المحبة بألطف أزمَّة، الكون كونهم والديار ديارهم فواجدهم(١٧) في زمن الرضى أمة، فديت العارفين كم لهم من زحام على باب المجاهدة وهجمة، لازموا الباب حتى فتح وزاحموا بالهمم أتم زحمة، جلسوا على بساط الأنس لهم حياء وحشمة، غضوا أبصارهم عن الشهوات وإن تحرك منهم الطبع فهم في أشد همة(١٨)، فديت التائبين كم لهم من صبر على جهاد التقوى وعزمة<sup>(۱۹)</sup>، ما صاّحوا حتى باحوا<sup>(۲۰)</sup> فأنفجرت لهم فُرَج الغمَّة، أذابوا الأجساد وعليهم من الخشية حرمة، معشر العارفين إليكم أشير لا إلى الأعمى والأكمه، طيروا إلى أكوان الدجى ففيه (٢١) مرعى خصيب لمن أمَّه، أشجار عرفانها ظليلة ونغم أطيارها بلا عجمة، نهر فيحها <sup>(۲۲)</sup> سلسبيل وتربتها عنبر طوبي لمن نال منه لثمة، فيها <sup>(۲۳)</sup> آثار المحبوب وما أحكمه

<sup>(</sup>١) عبارة «إلى التوبة»، في (م) و(ع): «للتوبة» (٢) في (م) و(ع): «الموت».

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٥) في (م) و(ع): (يا من كان قلبه.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): (عسى رحمة».(٧) في (م) و(ع): (أبدع».

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): او». (٩)

<sup>(</sup>١٠) عبارة (أهل الحي ما)، في (ع): (أهل الحق فما).

<sup>(</sup>١١) عبارة (والدواجي يبليان)، في (م) و(ع): (والدياجي يبلبلان). وبلاه الله وابتلاه أي اختبره. ابن منظور، اللسان، (بلي، ١٤/١٤.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): التلاوة".

<sup>(</sup>١٣) عبارة (فهم على بابه. . إلخ، في (م) و(ع): ﴿أَنفَقُوا عليه ما ملكوا وما تعلُّقت به الذمة».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): اشربة. (١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): اأوفي، (١٦) في (م) و(ع): الفواحدهم،

<sup>(</sup>١٨) عبارة التحرك. . إلخه، في (م) و(ع): التحرك لهم الطبع فهمَّه،

<sup>(</sup>١٩) كلمة (وعزمة) ساقطة في (م) و(ع). (٢٠) في (م) و(ع): الناحوا،

<sup>(</sup>٢١) عبارة «طيروا. . إلخ»، في (م) و(ع): «طيروا إلى أوكار العُلَى ففيها».

<sup>(</sup>۲۲) في (م) و(ع): النيحتها». (۲۳) في (م) و(ع): النيه».

من حكمة، فَطِرْ والتقط وآشرب وآطرب فيا له من نعيم ويا لها من نعمة، فيا مضيعاً وقته في الغفلة أين كنت من (۱) هذه القسمة، عَمَّى الهوى (۲) بصرك والبصيرة فأنت في غمة بعد غمة، فبعت النَّفس (۲) بشهوة البطن والفرج يا خسيس الهمة، قادتك الشهوات إلى المعاصي وهتك (٤) ستر الحرمة، ستعلم إذا خرس اللسان (۱۹۱۰) ما أقول نثره ونظمه، فإلى أي يوم تدخر التوبة أما تقوم إليها قومة، إذا لم يهزك وعظي ففي عقد عقيدتك تهمة، ستجرع والله كأس الأسف وتعود عليك النعمة عليك نقمة (۱۱) فالسعيد يا أخي من يتيقظ (۱۱) قبل الرحيل فيا (۱۱) له من سعيد، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَمُ لَلْ لَهُ فَلَبُ أَوْ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدًا ﴿

أحمد بن عبد الله الخزاعي رحمه الله تعالى قال<sup>(٩)</sup>: «حدثني رجل من أهل الشام أنه دخل كهفاً (١٠) في ناحية من (١١) طريق الناس فإذا هو بشيخ مكبوب على وجهه وهو يقول: إن كنت أطلت جهدي في الدنيا (١٢) وتطيل (١٣) شقائي في الآخرة، لقد أسقطتني من عينك وأهملتني أيها الكريم. قال: فسلمت عليه، فرفع رأسه وإذا دموعه قد بلت الأرض، فقلت: ألم تكن الدنيا لكم واسعة، وأهلها لكم أناس؟ قال: بل هربت منهم ومن إيناسهم لأن في صحبتهم الهلكة.

فلما رأيت من عقله ما رأيت قلت: رحمك الله، فأنت أعتزلت من الناس (١٤)، وأغربت نفسك (١٥) في هذا الموضع. فقال: وأنت يا أخي فحيثما ظننت أنه أقرب لك إلى الله كال (١٦) فأبتغ إلى ذلك سبيلاً، فإن تجد شيئاً (١٧) من غيره عوضاً. قال: قلت: فالمطعم والمشرب (١٨)؟ قال (١٩): أجد ذلك عند الحاجة إليه، إذا أردت ذلك فنبت الأرض وقلوب الشجر. فقلت (٢١): ألا أخرجك من هذا الموضع فآتي بك أرض الريف (٢١) والخصب. قال:

<sup>(1)</sup> is (a) e(3): (b) e(3): (c) e(3): (d) e(3):

<sup>(</sup>٣) عبَّارة (فبعت النفس)، في (م) و(ع): (قنعت). (٤) في (م) و(ع): (وهتكت).

<sup>(</sup>٥) عبارة «خرس اللسان»، في الأصل: «مرض»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) عبارة (وتعود. . إلخ)، في (م) و(ع): (وتعدوا عليك النعم نقمة).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (تيقظ). (٨) في (م) و(ع): (يا).

<sup>(</sup>٩) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/٣٦٤، وإنما قال: «محمد بن أبي عبد الله الخزاعي قال».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): (كهف جبل). (١١) الكلمة ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «دار الدنيا».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿وتطوا، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) عبارة «قال بل هربت. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) عبارة (وأغربت نفسك)، في (م) و(ع): (واغتربت).

<sup>(</sup>١٦) عبارة (عز وجل) ساقطة فيّ (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة فغإن تجدُّ شيئًا، فيُّ (م) و(ع): فغلن يجد متبوعه، إلا أنه في (ع): فتجده بدلاً من فيجده.

<sup>(</sup>١٨) كلمة (والمشرب) ساقطة في (م) و(ع). (١٩) في (م) و(ع): (فقال).

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): (قلت).

<sup>(</sup>٢١) الرِّيف: أرض فيها زرع وخصب. الفيروزآبادي، القاموس، ﴿ريف، ص١٠٥٣.

فبكى، ثم<sup>(۱)</sup> قال [۱۹۲] إنما الريف والخصب حيث يطاع الله ﷺ (<sup>۲)</sup>، وأنا شيخ كبير أموت الآن لا حاجة لي بالناس». شعر<sup>(۳)</sup>:

یا مَن لصَبُ أبی صَبٌ یوافقه حتَّی تذکّر أیاماً مَضَیْن له تَهْمَی محاجر عَیْنَیْه (۱) بادْمُعه وان تسمادَتْ به أیام وحسته یکاد من شوقه المُضْنی یطیر هوی مالی وللبَیْن لمَّا(۱) لذ لی وَطَن مالی وللبَیْن لمَّا(۱) لذ لی وَطَن ان تسألوه (۷) سلواً فهو أبلهه (۸) فی أرض خدَّیه من دمع (۱) یجود به یا ساکنی مصر لم أسمح بفرقتکم یا ساکنی مصر لم أسمح بفرقتکم والله ما لذَّ لی عیش بفرقتکم ولا تبین لی من أرضکم نفس ولا یه یور وسادی طیفکم حلما

سابت لأهبوال ما قاسى مَفَارقه بمصر فهو عميد القلب خافقه إذا تبالَّق فبوق الأفق ببارقه فشوقه بسهام الوجد راشقه البي أحبَّته لبولا عبوائيقه مع صاحب فهو بالتَّفريق رامِقه وإن أرادوا غيراماً فيهو حاذِقُه تنوَّرت في أضاحيه شَقَائِقه عن أختيار وخير القول صادقه ولا حلا لي بعد البعد رائقه (۱۱) القلب عالقه إلا وجدت شغاف (۱۱) القلب عالقه الا ولي نَفَسٌ للشوق (۱۲) ناشقه الا وساعد أوطاري تُعَانقه (۱۲)

(٧) في (م) و(ع): (يسألوه).

[بحر البسيط]

يا هذا سور الأعمال جسم والنية روح بها يكون التمام، إذا التأم العلم والعمل (١٥٠) فقد تم النظام، من أراد حرث الدنيا كان (١٦٠) حصاده الآثام، ومن أراد حرث الآخرة حصد دار

 <sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (وع).
 (٢) عبارة (عز وجل» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عينه)، والتصويب من (م) و(ع). (٥) في (م) و(ع): (علائقه).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «مهما».

<sup>(</sup>A) في الأصل: (باذله)، والتصويب من (م) و(ع). (٩) في (م) و(ع): (أرض).

<sup>(</sup>١٠) ورَّد البيتان ـ هذا وسابقه ـ في (م) و(ع) متداخلين على الشكل التالي:

ديا ساكني مصر لم أسمح بفرقتكم ولا حلالي بعد البعد رائمة،

<sup>(</sup>١١) عبارة الرجدت شغاف، في (م) و(ع): الوحُرَّاق وَجْدا.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل و(ع): «تهب»، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «الشوق»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م): (يعانقه).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «والعقل». وقوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا يَمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَيلَ مَسَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣].

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

السلام (۱)، يا بانيا (۲) مشيد [۱۹۲] الآمال (۳) ما أسرع الانهدام، عمل المرائي كعمل المخلص لكن بينهما في القبول زحام، ذهب المخلص معدني وذهب المرائي مُركَّب ما له من دوام، عند نقاد الحساب ترى دمعه (٤) على الخدود سجام، لكل عمل قيمة وعمل المرائي لا ينظر إليه ولا يُسام، أعمال المخلص قراضة (۵) ذهب لا يُركض (۱) صاحبها ولا يضام، يا من أنفق حاصل عمره (۷) في تحصيل الآثام، يا من أظلمت عليه طريق المتاب حتى دنا منه الحمام، توالت عليه سكرات (۸) الغفلة من أكل الحرام، يا من ترك الجادة حتى شاب كم ذا المنام، بياض الشيب وسواد القلب وهمة ما لها أهتمام، يا من تخلف عن الركب حتى ذهب الأحباب وفات الخيام، يا من تعرفي ظلمة المعاصي يا ماشياً في الظلام، يا من كلما طلب القرب أبعد تنبَّه فأنت في منام، تماطل بالتوبة (۹) وتناصف التسويف و (۱۰) يقظتك أضغاث أحلام، أما ترى المنون تُفرق الأحباب وتُشتت الانتظام، أما ترى الوجود هدفاً ترميه الأقدار بالسهام، أما ترى الراحلين إلى البلاء بليت أجسامهم و (۱۱) وهيت (۱۱) العظام، بدلوا بعد الحركة بالسكون والصمت بعد الكلام، ليت شعري ما الذي شغلهم هل منعوا أم (۱۳) لذ لهم المقام، ما أفصح واعظ قبورهم (۱۵) لذوي الصحة والأسقام، فبادروا التوبة قبل حلول الوعيد، المقام، ما أفصح واعظ قبورهم (۱۵) لذوي الصحة والأسقام، فبادروا التوبة قبل حلول الوعيد، وأنَّ في ذَلِك لَيْ لَن كُن لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى الشَّمَ وَهُوَ شَهِيدُهُ.

قال  $^{(10)}$  قاسم الجوعي  $^{(11)}$  رحمه الله تعالى: «خرجت  $^{(11)}$  حاجاً على طريق الشام، فبينما  $^{(10)}$  أنا أسير في الليل إذ غلطت في الطريق، فسمعت ضجة فإذا أنا أسير في الليل إذ غلطت في الطريق،

<sup>(</sup>۱) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدٌ لَهُ فِي حَرْثِيرٌ وَنَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا تُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْلَاَخِرَةِ مِن نَّسِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠].

 <sup>(</sup>۲) في (ع): (قانيا».
 (۲) في (ع): (الأعمال».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (دموعه).

 <sup>(</sup>٥) القُراضة: ما سقط بالقَرْض. الفيروزآبادي، القاموس، (قرض)، ص٠٤٨.

 <sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «يركس». والركض الضرب بالرجل والإصابة بها. والرَّكس: قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على آخره، ركسه يركسه ركسا. ابن منظور، اللسان، «ركض»، ١٦٠/٧، و«ركس»، ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «العمر».(٨) في (م) و(ع): «سفرات».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «التوبقة. (١٠) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): (وهنت.

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): «قلوبهم». (١٥) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٢٦٥/٤.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: «الأوزاعي»، وفي (م) «الخشوعي»، والتصويب من (ع). والقاسم: هو القاسم بن عثمان الجُوعيّ، أبو عبد الملك العبدي الدمشقي الزاهد شيخ الصوفية، صدوق، وكان فاضلاً من محدّثي دمشق، توفي سنة ٢٤٨هـ ـ ٢٦٨م. أبو نعيم الأصبهاني، الحلية، ٣٢٢/٩. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢٤١ ـ ٢٥٠ه، ص٣٩٧.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): فنبينا، (١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

من الغلط مثل الذي مسَّني، وقد وقفوا على رجل من المتعبدين في جبل وهو يبكي ويقول في بكائه: أَتُرى بكائي نافعي عندك ومنقذ رمتي من نار (١) جهنم، أَتُرى إنك (٢) آخذ من نفسي بحقك وموبخها على رؤوس الأشهاد بما ضّيعت من أمرك، ثم صاح: أواه لكشف ستركُّ عني، أواه لوقوفي بين يديك يا سيداه. فقال له بعض القوم: إنا غلطنا الطريق فدلنا (٢٠). فقال: من<sup>(٤)</sup> لي ولكم بالاستقامة على وجهها، ثم قال: يا دليل الحائرين<sup>(ه)</sup> دلني ودلهم، ولا تحيرني وإياهم (أ). قال: فكُشِف لنا عن الطريق، فسلكناه وتركناه واقفاً في موضعه». شعر (٧):

ساروا فهل لك غير الدَّمع من ناصر (^) ومَن خدا دَمنهُ عنوناً لنه ولَهني لله آیات (۹) مستاق ووحدته يقضى له الوجد أن يقضى أسى وجوًى ما العُذْر إن لم تَمُتُ من بعدهم أَسَفاً يا سائرين وسر الوَجْد عندهم (١١) ها فأنظروا تجدوا جسماً وهَي سقماً ومُهْجَة عرِيَت من ذكر غيركم(١٤) يشير شوقى وقوفى فى دياركم ويَسْتبيح حِمَى صبري بذكركم(١٧) وكنت في عرفات قد عرفت لكم

فدعه يَجرى أسى قد شطّت الدّار يوم النَّوى فهو مخذولٌ ومُختار وجداً وقد هُتِكت بالبَيْن أستار كذلك الوجد للأعمار تيار لِبُعُدهم (١٠) ليس للعشّاق أعذار قد أعلنته على الخدّين أفكار به من السُّوق (۱۲) آيات (۱۳) وآثار سلوها(١٥٠) بعدكم عنكم هو العار [١٩٣] فيإنّ آثاركم عندي لها ثار(١٦) ولم يكن (١٨) يَسْتَبيح الصَّبر تِذْكار طَيْفاً ألمَّ بكم نارت به الدَّار (١٩)

(۲) عبارة «أترى إنك»، في (م) و(ع): «أتراك».

(٤) في (م): الومن ١١، وفي (ع): الفمن ١٠.

(١٠) في (م) و(ع): قمن بعدهم».

(١٢) في (م) و(ع): «البين».

(١٧) في (م) و(ع): التذكركم؟.

<sup>(1)</sup> الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «الأدلاء».

<sup>(</sup>٦) عبارة (ولا تحيرني وإياهم)، في (م) و(ع): (على تحيري).

<sup>(</sup>٨) عبارة (من ناصر»، في (م) و(ع): (أنصار». (٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) نى (م) و(ع): «أَنَّة».

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): البعدهم».

<sup>(</sup>۱۳) في (ع): «أنات».

<sup>(</sup>١٤) عبارة امن ذكر غيركم،، في (م) و(ع): المن غير ذكركم.

<sup>(</sup>١٥) في (ع): السلوتها».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: «آثار»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): «يزل».

<sup>(</sup>١٩) عبارة ﴿أَلُمَّ. ۚ إِلَٰحُهُ، في الأصل: ﴿أَلُم بِنَا فِي اللَّهُرِ اخْتِبَارُهُ، وَهُو تُصْحِيفُ، وفي (م): ﴿أَلُمَّ وَاضْرِمْ بِعَدُهُ نار،، وهي من (ع) .



# الفصل الثالث والعشرون



#### [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي أخترع المخلوقات على ما في أم الكتاب سبق، أوجدهم لتوحيده وكل لسان بتوحيده (۱) نطق، نشر لواء الولاية على رؤوس العارفين فخفق، نشر رداء السماء على إيوان الأفق كأنه رواق (۱) أزرق، نثر عليه دنانير الشهب كجمرات في لجة الغَسق (۱۱)، منها زينة للنواظر ورجوم للشيطان (۱۱) إذا الشيطان أسترق، ودحى الأرض على بحر زاخر نظر إليه بالعزة فأشرق، أرساها (۱۰) بأوتاد الأطواد وقطعها قطعاً متجاورة (۱۱) على نسق، كم له من حكمة في الأفعال وكم فتق ورتق، ضل من جعل العالم قديماً وفي (۱۷) مقاله ما صدق (۱۸)، أبدع نظام الإنسان من مائع نطفة ثم من علق، شق منه السمع ونور [۲۰۲] منه الحدق، ركب فيه الحواس لأنواع من المدركات (۱۹) على نسق، تيم المحبين بحبه فهم (۱۱) بين حنين وقلق، أذاب (۱۱) ماء مدامعهم بعد جموده من زفرات الحُرق، لو رأيتهم في مجلس الدجى أنيسهم أحاديث الأرق، أنفاسهم (۱۱) ألطف من نسيم على الروض وأرق، تميل (۱۳) أعطافهم إذا ذكروا (۱۱) الحبيب كما تميل (۱۵) ورقاء بالورق، رسائلهم مكتوبة بالمدامع والخدود ورق، فلو رأيت هائمهم (۱۱) قلت لم يبق فيه الحب (۱۱) رمق، طالما كتموا المحبة إلا أن نمّام الدمع بها نطق، إيوان مناجاتهم في الدجى كبدر تم في غَسَق، والمحروم في تبه الشهوات بالخيبة سابق (۱۱)، كم أسمعته في الدجى كبدر تم في غَسَق، والمحروم في تبه الشهوات بالخيبة سابق (۱۱)، كم أسمعته في الدجى كبدر تم في غَسَق، والمحروم في تبه الشهوات بالخيبة سابق (۱۱)، كم أسمعته في الدجى كبدر تم في غَسَق، والمحروم في تبه الشهوات بالخيبة سابق (۱۱)،

(١) في (م) و(ع): ﴿وَكُلُّ بِلْسَانُ تُوحِيدُهُۥ

(٣) غسق الليل: ظلمته. ابن منظور، اللسان، (غسق)، ١٠/ ٢٨٨.

(٤) في (م) و(ع): «للشياطين».
 (٥) في الأصل: «أرسلها»، والتصويب من (م) و(ع).

(٦) في (م) و(ع): الوقطعها متجاورات. (٧) في (م) و(ع): الومن.

(٨) الذين قالوا بقدم العالم هم الفلاسفة تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً، فالله على وحده القديم الذي لا أول
 له، الأزلي الذي لا بداية له، فهو أول كل شيء وقبل كل ميت وحي.

(٩) في (م) و(ع): «المدارك». (١٠) في الأصل: •فهو»، والتصويب من (م) و(ع).

(١١) في (م) و(ع): فذاب، والتصويب من (م) و(ع).

(١٣) في (ع): الميدا. (١٤) في (م) و(ع): اذكرا.

(١٥) في الأصل: «تلين»، والتصويب من (م) و(ع). (١٦) في الأصل: «هيمانهم»، والتصويب من (م) و(ع).

(١٧) في (م) و(ع): «الحب فيه».

(١٨) عبارة «الشهوات. . إلخ»، في (م) و(ع): «الشهوة له شبق».

 <sup>(</sup>۲) الرَّوْق والرَّواق سقف في مقدّم البيت، والرَّواق ستر يمدّ دون السقف. ابن منظور، اللسان، «روق»،
 ۱۳۲/۱۰.

خليلي خل عني إنَّ سمعي وإن أبصَرْتَ معنى الحي قف لي(أ) وإن غارت(٢) دموعي فأستعِرُ لي ألا من ذا يسعسلسل قسلسب صسبًّ ومن لنجوانح جنحت لبرق فمن يك قد سقاه الحب كاسا فمن سكرى نسيتُ أسمى ونعتى أَدِرْهِا أَو فَـنَرْهِا<sup>(٣)</sup> عَـنْك إنَّـا

ليس يُصغى إلى العنذال أذنا على مَغْنى لقلبى فيه معنى عيونا فيضها بالدمع يُعنى يحنّ جوى إذا ما الليل جنًّا [٢٠١] فأسبل جفنها بالدمع مُزنا فإنِّي قد سقاني الحبِّ دُنَّا ولكن بالهوى أشمي وأنحني بأول شربة منها سيجرنا

[بحر الوافر]

اللهم أرحم قلوباً حجبتها الزلات، اللهم(٤) أرحم نفوساً قطعتها الشهوات، اللهم(٥) أرحم عبيداً (٦) أوبقتهم (٧) السيئات، أجتمعوا يرجون عفوك يا كريم (٨)، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليماً (٩).



في (م) و(ع): «بي». (١)

عبارة (وإن غارت، في (م) و(ع): (فإن غاصت). (٢)

في الأصل: «وذرما»، والتصويب من (م) و(ع). (٣)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٤)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (0)

في الأصل: «عبدا»، والتصويب من (م) و(ع). **(7)** ني (م) و(ع): ﴿أُوثقتهم﴾. وأوبقه: حبسه، أو أهلكه. الفيروزآبادي، القاموس، ﴿وبقُّ، ص١١٩٧.

**<sup>(</sup>V)** 

عبارة «يا كريم» ساقطة في (م) و(ع). (A)

عبارة «وصلى الله. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع). (٩)

مضروبة(١) فقصدته، فإذا بيت وعليه ستر مسدول(٢)، فسلمت فردت عجوز من داخل الخباء(٣) وقالت: يا إنسان من أين أقبلت؟ قلت: من مكة. قالت: وأين تريد؟ قلت: الشام. قالت: شبهك شبه (٤) إنسان بطال، هلا لازمت (٥) زاوية تجلس فيها إلى أن يأتيك اليقين، ثم تنظر في هذه الكسرة من (٦) أين تأكلها؟ ثم قالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلي. قالت: أقرأ على آخر سورة الفرقان. قال(٧): فقرأتها فشهقت فأغمي عليها. فلما أفاقت بعد ساعة قرأت هذه الآية، فأخذت منى قراءتها أخذاً شديداً. ثم قالت: يا إنسان أقرأها [٢٠١] ثانية، فقرأتها (٨) فلحقها مثل ما لحقها في الأولى، وصبرت أكثر من ذلك ولم تفق. فقلت: كيف سنكشف عن حالها(٩) لأرى هل ماتت أم لا. فتركت البيت على حاله(١٠) ومشيت أقل من نصف ميل فأشرفت على واد فيه أعراب، فأقبل إلى غلامان معهما جارية، فقال أحد الغلامين: يا إنسان أتيت البيت الذي (١١) في الفلاة؟ قلت: نعم، قال: وتقرأ القرآن؟ قلت: نعم، قال: قتلت العجوز ورب الكعبة. فمشيت مع الغلامين والجارية حتى وصلوا(١٢) البيت، فدخلت الجارية فكشفت عن وجهها (١٣) فإذا هي ميتة رحمها الله تعالى. قال(١٤): فأعجبني خاطر الغلام، فقلت للجارية: من هذان الغلامان؟ فقالت: هذان (١٥) جعافرة وهذه أختهما منذ ثلاثين سنة ما آستأنست (١٦٦) بكلام البشر، إذا نزلوا تواري بيتها في الفلاة، تأكل في كل(١٧٠) ثلاثة أيام أكلة، وتشرب شربة رحمها الله تعالى (١٨٠)». شعر:

أعان على الهوى صبًّا مُعَنَّى متى ما (١٩) لحَّن القمري حنَّا

(٢) في (م) و(ع): المسبل،

(١) في (م) و(ع): المضروب،

إذا القمري فوق الأيك غَني

تُلذُكُوه بِإِيَّام تِلْقَاضَات

(٣) في (م) و(ع): «البيت».

(٤) عبارة (قالت شبهك شبه)، في (م) و(ع): (فقالت أرى شبحك شبح).

(٥) في (م) و(ع): (لزمت).

(٦) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (V) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

عبارة (أخذا شديدا. . إلخ) ساقطة في (م) و(ع). (٩) في (م) و(ع): «كيف أستكشف حالها».

(١٠) في الأصل: احالها، والتصويب من (م) و(ع).

(١١) في الأصل: «التي»، والتصويب من (م) و(ع). (۱۲) في (م) و(ع): ﴿دخلنا﴾.

(١٣) عبارة (عن وجهها)، في (م) و(ع): (عنها).

(١٤) عبارة فرحمها الله. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع).

(١٥) عبارة افقالت هذان، ساقطة في الأصل، وهي من (م) (ع).

(١٦) في (ع): «استأنسوا».

(١٧) عبارة افى كل؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

(١٨) عبارة «رحمها الله تعالى» ساقطة في (م) و(ع).

(١٩) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي (م) و(ع).

أنزلك في منزل الرحم في بطن أمك وشق لك السمع والأبصار، من سواك ونفخ فيك من روحه لتبلغ الأوطار، من غذاك في بطن أمك وليس لك حركة ولا أقتدار، من أخرجك من ضيق الرحم إلى فضاء واسع ولك حنين وأذكار، من ألهمك التقام الثدي وجعله لك مدرار، من مهد لك مهاد الحنو فجعل أبويك عليك(٦) سمَّار، من وهب لك العقل ليدلك(٧) على معرفته بالإجهار، من أرسل إليك الرسل<sup>(٨)</sup> لتنجو بها من<sup>(٩)</sup> الأخطار، من أسبغ عليك النعم ظاهراً وباطناً وسخر لك البحار والقفار، وأنت تعصي من هذا صنعه ناسياً إحسانه (١٠٠ يا غدار، تبارز بالمعاصى من هذا فعله وترخي الأستار، تنسى ذكره وهو لا ينساك في الخطوب الكبار، وتتزيا بزي الزهاد وأنت من الحرص على الدنيا كذي دينار، تضيع أيام الشباب في المعاصي وفي المُشيبُ لا توبة ولا وقار، أما تستحي أما ترعوي أما لك إلى(١١) التوبة [٢٠٠٠] بدار، إذا عاجلك المنون ما ينفعك أعتذار(١٢)، كم بعد الموت من أهوال عظام ومضائق وأوعار، ينفرد المحزون فيها بأحزانه من له وقد مله العُواد والزوار، أما تذكر هذا المصرع أما تذكر النقلة من دار إلى دار، كم من طلعت عليه الشمس وهو مقيم وما<sup>(١٣)</sup> غربت حتى قيل سار، فلأي يوم تدخر التوبة فإليك يساق هذا الحديث والأخبار، والأمر أشد مما قيل وإنما أختصرته(١٤) لك آختصار، فأهلاً بالتاثبين ألفوا السهر وجفوا المناما، ﴿وَالَّذِينَ يَبِيـــُتُونَ ۖ لِرَبِّهِـمْ سُجَّـدُا وَقِيْكُما﴾.

لك في (١) بطون الجبال من المعادن وفجر من الأنهار، كم من (٢) مثل للعقل من أمثلة الصنائع فظهرت تلك الآثار في الآثار<sup>(٣)</sup>، كم كتب في اللوح المحفوظ لحفظك من أسرار<sup>(٤)</sup>، كم ضبطها بما يليق بك من المقادير بمقدار، كم علمك ما لم تكن(٥) تعلم حتى أشرق قلبك بالمعارف وأنار فأستنار، من جمعك في الأصلاب من أغذية مجموعة من حيوان وثمار، من

أبو بكر الشيرازي رحمه الله تعالى قائل(١٥): «تهت في بادية العراق أياماً كثيرة فلم أجد إنسياً أرفق (١٦) به (١٧)، فلما كان بعد أيام رأيت في الفلاة حباء (١٨) شعر

<sup>(</sup>١) عبارة (كم أبدع. . إلخ، في (م) و(ع): (كم أودع لك).

أي آثار قدرة الله تعالى في مخلوقاته. الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (4) (٢)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **نی** (م) و(ع): «أسطار». (0) (1)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **(Y) (7)** 

في (م) و(ع): ﴿الرَّسَائُلُـِّ.

عبارة التنجو بها من، في الأصل: التنجو به، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) عبارة فناسياً إحسانه، في (م) و(ع): فيا ناسياً إحساني.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): االاعتذار. (١١) في الأصل: قالم، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿اختصرناهُۥ (١٣) في (م) و(ع): الفماه.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): قال أبو بكر الشيرازي، والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٩٣/٤.

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٦) عبارة (إنسياً أرفق)، في (م) و(ع): اشيئاً أرتفق.

<sup>(</sup>١٨) في (م): اشيئاً فإذا بيت، وفي (ع): افإذا بيت،

وإن جاش جيش الوَصْل في القلب مُوهناً وإن لم يبح لي حاكم الوجد أنني أمًا ذلك المغنى له اللُّهو والهوى مَعَانِ بِهَا تُغْنى (٢) الفؤاد وإن غدا أحنُّ إلى ربح الصَّبا أرْتَجي الشَّفا وأرتباح أن تهفوا الأراك لعلنى تباعدت الأيام بينى وبينكم وقد كنت أرجو الوصل والصد أتقى

فمن نَسْج داود أرى الصّبر لي صد(١) أبوح باسراری فاحکامه رد أما ذلك الوادي له الورد والورد يُغْنى بِمَغْنى غيرها فهي (٣) القصد وما في الصبا إلا الصِّبابة والوجد أراكم وما لي ما وفي<sup>(٤)</sup> لي<sup>(۵)</sup> به الوعد فنسار غسرامي لا سلام ولا برد فبنته فلا وصل لدي ولا صد

[بحر الطويل]

إخواني من ذاق منكم (٦) حلاوة الآخرة أسبل على الفاني مدامعه الغزار، من رافق رفاق المجتهدين (٧) عاد ليله نهار، من سافر مع نجائب تتجافى ﴿ اَلْكُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًّا ﴾ (٨)، يا ساعياً على غير الجادة متى تصل إلى الدار<sup>(٩)</sup>، و<sup>(١٠)</sup>قد قصرت نظرك علَى جسمَك وتركت ما وراءه من الأسرار(١١١)، كم فيك من أفلاك وأملاك وأطوار، كم فيك من تمثال وصور(١٢) وأدوار، كم فيك من خطوط يقرأها من فتح باب الأفكار، كم فيك من أسباب السعادة والشقاوة للجنة والنار، كم جمع في غيبة تكوينك من معالم وآثار، كم فيك من ظلمة ليل ونور نهار، كم أبدع فيك من البدآئع وخزن من الأسرار، كم سخر لك من الأفلاك والأملاك والظلم والأنوار، وكم ذلّ (١٣) لك صعب الأرض بالأمطار، [٢٠٠] كم قطعت يد تصريفك من أقاليم الحيوان والأشجار، كم أطلقت ألسنة حملة العرش لك بالاستغفار (١٤)، كم أبدع

**(V)** 

(٢) في (م) و(ع): ﴿يغني﴾.

في (م) و(ع): السردا. (1)

في الأصل: "فهو"، والتصويب من (م) و(ع). (٣)

في الأصل: ﴿أَفِي ﴾، والتصويب من (م) و(ع). (1)

الكلمة ساقطة في (ع). (0)

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): ﴿المتهجدينِ ٩

قوله: ﴿ عَانَسَكَ مِن جَانِي ٱلظُّورِ كَارًّا ﴾ ، اقتباس من قوله تعالى من سورة القصص، آية ٢٩. والمعنى: أن **(A)** من رافق الصالحين، واقتدى بهم أهتدى إلى نور الحق والهدى.

في (م) و(ع): «الديار». (١٠) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع) زيادة: اكم فيه من سورة تتلى وصورة اعتبار.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): قوسُوَرًا. (۱۳) في (م) و(ع): فذلك.

<sup>(</sup>١٤) قوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجِلُونَ ٱلْمَرْشَ وَيَنْ حَوِّلُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وَيَسْتَغْيُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِيْعَتَ كُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَفِهِمْ عَذَابَ الْجِيمِ﴾ [غافر: ٧].

فأنقلب، [١٩٩] هذا مقام التائبين هذا مجلس السالكين<sup>(١)</sup> منتخب، هذه أحاديث<sup>(٢)</sup> المحبين فدع دموعك تجري سجاماً، ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْكُا ﴾ (٣). -ابن عياش القطان (٤٤) رحمه الله تعالى قال (٥): «بلغنا أنه كان ملك كثير المال، وكانت له

ابنة لم يكن له ولد غيرها، وكان يحبها حباً شديداً، وكان يلهيها بصنوف اللُّهو، فمكثت كذلك زمانا، وكان إلى جانب الملك عابد، فبينما (٢) هو ذات ليلة يقرأ إذ رفع صوته (٧) وهو يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (٨) الآية (٩)، فسمعت الجارية قراءته فقالت لجواريها: كفين، فلم يكففن (١٠٠)، فوضعت يديها في جيبها فشقت ثيابها، فأنطلقوا إلى أبيها فأخبروه بالقصة، فأقبل إليها وقال لها: يا بنيتي(١١١) ما بالك في هذه الليلة وما يبكيك؟ وضمها إليه. فقالت: يا أبت سألتك بالله أللَّه ﷺ دار(١٢) فيها نار وقودها الناس

والحجارة؟ قال: نعم. قالت: يا أبت وما منعك(١٣) أن تخبرني؟ والله لا أكلت طيباً، ولا نمت على لين حتى أعلم أين منزلي إما في الجنة أو في النار(١٤) . شعر (١٥):

ومهلاً فقد لاح الحِمَى وبدَتْ نجد ألا أيُّها الحادي أرحْها فكم تَحُدو غراماً وبان (۱۷) البان والطُّلُح والرند وباح بسر الوجد (١٦١) من هو كاتم

فدعنی (۱۸) أبدُّد كنز دمعي بِرَبْعهم فما لي من تبديد دمعى به بد وإن عاينَتْ عيناك تقصير مَفَلتى (١٩) بدمعی (۲۰) فأسعدني بدمعك يا سعد

متى حنَّ دمعى سَلْسَلَتْه (٢١) محاجرى وأطلقه طرفى وقيّده الخد [١٩٩]

(٣) سورة الفرقان، آية ٦٤. (٢) في (م) و(ع): «أحوال».

(٨) سورة التحريم، آية ٦. (٧) في (م) و(ع) زيادة: «بالقراءة».

(۱۰) في (م) و(ع): (يكفوا). (٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(١١) عبارة (وقال لها. . إلخ، في (م) و(ع): (فقال يا حبيبتي).

(١٢) عبارة (يا أبت. . إلخ)، في (م) و(ع): «أسألك بالله يا أبت ألله دار».

(١٣) عبارة (يا أبت. إلخ، في (م) و(ع): (وما يمنعك يا أبت.

(١٤) عبارة (إما في الجنة. . إلخ"، في (م) و(ع): (أفي الجنة أو النار".

· (١٦) في (م) و(ع): «الحب». (١٥) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

(١٨) في (ع): الودعني. (١٧) في (م) و(ع): ﴿وَفَاحِهُ.

(٢٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٩) في الأصل: «عبرتي»، وهي من (م) و(ع).

(٢١) في (م) و(ع): «متى دمع عيني سلسلته». وتسلسل الماء: جرى في حدور. الفيروزآبادي، القاموس، «سلسل»، ص۱۳۱۳.

<sup>(</sup>١) عبارة (هذا مجلس السالكين)، في (م) و(ع): (هذا المجلس للسالكين).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(م) و(ع): «أبو عياش القطان»، والصواب ما أثبتناه لما قد سبق في ترجمته في الخطبة الثانية من الفصل الرابع.

<sup>(</sup>٥) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤٣٧/٤. (٦) في (م) و(ع): «فبينا».

فديت أهل الوجد فديت<sup>(١)</sup> أهل الطرب، بالله أحضر معنا ساعة نشتكي<sup>(٢)</sup> الذنوب بنحيب وكرب<sup>(٣)</sup>، كم ركبنا جياد الصبا في اللهو واللعب، معشر المذنبين سافروا إلى إقليم التوبة بقلب قُلب<sup>(٤)</sup>، هذا السفر بلا مسافة بل بدمع جرى وأنسكب، و<sup>(٥)</sup>التاثبون يهربون إلى دير الخلوة هروب الخائف إذا هرب، فيه راهب العلم يدل على طريق الطلب، له<sup>(٦)</sup> ملاطفة بالسالكين يعلمهم الأدب، سرى بهم على (٧) نجائب (٨) التهجد فإذا تحدَّر جناح (٩) الليل فهم (١٠<sup>)</sup> في صبب، مال بهم إلى وادي السحر فكم فيه من راهب ٱستغفار ترهَّب، <sup>\*</sup>ثم يصعد بهمُ ثنيةُ<sup>(١١)</sup> الفجر يعرِّسهم<sup>(١٢)</sup> لإزالة التعب، فهذا يعلف راحلته بنية الصوم وهذا كبده بنار الأشواق تلهب(١٣)، كتب السجود في ألواح جباههم (١٤) خطوط القبول فأمنوا العطب(١٥)، لأقدامهم مجال في ميدان الدجى ولقلوبهم بذكر المحبوب طرب، إذا بدت هوادج السحر كبَّروا وقرب<sup>(١٦)</sup> المنزل ونَيْل القُرب، والمحروم ما يبرح في الشقاء لا يدري أين يذهب، غلب عليه حب الغفلة والفضة والذهب، أصبح صفر اليدين من الطاعة وأمتلا ديوانه مما كتب، ومشيه للتوبة فيه بطء ومشيه للمعصية (١٧٠) فيه خبب (١٨١)، كم وعظهم (١٩١) المشيب بحلول العطب (٢٠) في فصيح الخطب، سُدَّت آذانه بالغفلة (٢١) وبيت قلبه خال من الأدب، أين من طال هجرانه أين من يشكو البعاد و الوصب، أين من كان له قلب فضاع أين من قلب قلبه

عبارة ﴿أَهُلُ الوجدُ فَلَيْتُهُ، فِي (م) و(ع): ﴿أَهُلُ الْفَهُمُ فَلَيْتُ الْوَاجِدَيْنِ﴾. (1)

نی (م) و(ع): انتشکّی، **(Y)** 

في الأصل: (وطرب)، والتصويب من (م) و(ع). (٣)

<sup>(</sup>٥) الواو ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): (يقلب). (1)

في (م) و(ع): «ماله». (7)

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(V)** (٨) في (م) و(ع): (نجب).

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): اجنح).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿ إِلَى ثُنيةٌ ﴾ . (١٢) أُعَرَسُ القَوْمَ: نزلوا في آخر الليل للاستراحة، كعرَّسوا. الفيروزآبادي، القاموس، «عرس»، ص٧١٨.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): (يلهب).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: احبهم، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) قُولُه هَذَا إِشَاءَة إِلَى قُولُه تَعَالَى: ﴿ كُمُّنَدُّ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَمَهُۥ أَشِئَاتُهُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَّاتُهُ بَيْنَهُمُّ قَرَبْهُمْ زُكُّمًّا سُجَّلًا يَبْتَنُونَ فَضْلَا مِنَ اللَّهِ وَرَضَّوَنَا صِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ الشُّجُودُ ذَلِكَ مَنْلَهُمْ فِي التَّوَرَئِذُ وَيَشَلِكُمْ فِي ٱلْإِنِجِيلِ كَزَرْجِ أَخْرَجَ شَطْعَتُم فَنَازَرُهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ. يُسْجِبُ الزُّيَّاعَ لِيغِيظَ بِيمُ الكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيِلُوا الْقَبْلِحَاتِ مِنْهُم مَّفْفِرَةً وَلَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩].

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿لَقُرُبُۥ (١٧) في (م) و(ع): اللمعاصي.

<sup>(</sup>١٨) الخَبَب: ضرب من العَدْو. الفيروزآبادي، القاموس، (خبب)، ص٩٩.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: (وعظكم)، وهي (م) و(ع). (٢٠) في (م) و(ع): ﴿الخَطْبِ،

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): السدت أذناه الغفلة.

إعجاماً، سجدت أشواقهم لقبلة المُحَب(٢) وأتخذوا الغرام إماماً، [١٩٨٨] سكروا من ذكر الرِّمْكَنِ اللَّهِيك يَسْتُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْكَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَنهِلُونَ قَالُواْ سَكَنَا ﴾ (١)، فسبحان من يمهل (٥) العصاة ويسبغ(٢) عليهم من فضله إنعاماً ، أحمده تعالى(٧) حمداً ينصب لنا على جادة من فضله إنعاماً (^)، وأشهد أن لا إِلٰه إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدفع بها عند الموت أهوالا عظاماً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ونار الكفر ملتهب(٩) فعادتُ برسالته برداً وسلاماً ، صلى الله عليه وعلى آله(١٠) صلاة تكون لأعمالنا ختاماً، وأصحابه الذين لهم الاهتداء كالأعلاما(١١).

الدجى(١) وأكمل أحوال المحب ما أقعد وأقاما، لسان حالهم فصيح وإذا ذكر الحبيب زاد

يا من هبت دَبُور (١٢) الإدبار على سفينة عمره أما تخاف العطب، يا من معاول الكبر كل يوم تُنْقِص في حائط عمره(١٣) قل لي أين المهرب(١٤)، أما رأيت غِيَار(١٥) المشيب فحاذر(١٦) وجد في الطلب،، تسافر إلى مجلس(١٧) الذكر ورأس المال خاسر ما(١٨) تعلم السبب، إذا لم يجد المسافر الربح أدركه الحزن وأنتحب، عجباً لك تحمل أثقال الذنوب والغفلة وأنت تلعب، كيف ترجو صلاح (١٩) المتورعين في طلب السبب، ما نالوا راحة الارتياح إلا بعد طول التعب، مجلس الذكر سوق وتساق(٢٠) وليه عجائب الثياب(٢١) ففيه كل العجب، من دخله بالتواضع والخشوع نال منه ما طلب، ومن خرج منه(٢٢) كما دخل واخيبته على (٢٣٦) الوقوف على العطب، من فرغ إناء قلبه [١٩٨٨] من الأسباب أمتلاً من نهر القُرّب،

(٢) في (م) و(ع): «الحب».

(١) عبارة (في الدجي) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) عبارة (فهاموا. إلخ)، في (م) (فبذلوا له قواماً)، وفي (ع): (له قواماً).

<sup>(</sup>٥) في (ع): (يمهل علي). (٤) سورة الفرقان، آية ٦٣.

<sup>(</sup>٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٦) في (م) و(ع): (ويسبل).

<sup>(</sup>٨) عبارة (من فضلة إنعاماً»، في (م) و(ع): «عفوه أعلاماً».

في (م) و(ع): «ملتهبة». (١٠) في (م) و(ع) زيادة: ﴿وأصحابهُۥ

<sup>(</sup>١١) عبارة (وأصحابه. . إلخ) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) الدَّبور: ربح تقابل الصَّبا. الفيروزآبادي، القاموس، «دبر»، ص٤٩٩.

<sup>(</sup>١٣) عبارة اكل يوم. . إلخ، في (م) و(ع): اتنقض حائط عمره كل يوم.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿الْهُرِبُّ.

<sup>(</sup>١٥) عبارة (أما رأيت غيار)، في (م) و(ع): (أما ترى غبار).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): الفحذار».

<sup>(</sup>١٧) عبارة (تسافر إلى مجلس)، في (م) و(ع): (كم تسافر إلى مجالس). (١٨) في (م) و(ع): ﴿أَمَاهُ.

<sup>(</sup>٢٣) في (م) و(ع): (في). (٢٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

ما غال<sup>(۲)</sup> قلبي بعدهم نسيانه هل راجع أو عائد رَيْعانه [۱۹۷ب] فعليك بالإخلاص يا نشوانه [بعر الكامل] ومضى الهوى ومَضَوا فلا وافى (١) الهوى هَبُ (٣) أنهم عادوا فأين شبابه هيهات ليس براجع (٤) ما قد مضى

### [الخطبة الثالثة]

الحمد لله الذي عطّر أنفاس العارفين بمعرفته فعرْفُهم من نفس (٥) الخُزَامي، تقرّب إلى أحبابه بلطفه وحفظ لهم حُرْمة وذِماما، آنسهم في الدجى بذكره وأمتلأت قلوبهم شوقاً (١) وغراماً، سهرت عيونهم من شوقهم فجفّت جفونهم رقاداً ومناماً، نثروا (٧) لآلي دموعهم على صوافي (٨) الخدود فأنتظمت في سلك السلوك أنتظاماً، توشّحوا بإزار الفقر وأتعبوا في الفلوات أجساماً (٩)، هاموا بمحبته لم يُر منهم إلا متيما مستهاماً (١٠)، شربوا شراباً من أنسه تزايد به واجدهم هياماً، متى تنسموا (١١) نسيم نجد ذهب عنهم لوعة وسقاماً، كم لهم في ذكر العذيب من زفرة على أيام وصل (١٦) تشبه أحلاماً، إذا ذكروا (١٣) عشيات سلع عاد (١٤) مشتاقهم من زفرة على أيام وصل (١٢) تشبه أحلاماً، إذا ذكروا (١٣) عشيات سلع عاد أشواقهم يبكي (١٥) الطلول والأعلاماً، صَبَوا (١٦) إلى نفحات الحمى فعادت علامات أشواقهم غراماً (١٧)، قتلوا نفوسهم في حبه فأهلاً به من قتيل ما أرتكب قاتله حراماً، ما رأوا في الكون سوى محبوبهم جل وصفه (٨) أن يُراما، خلوا بمحبوبهم في الدجى والليل أرخى ستوره ظلاماً، تسامى أشتياقهم لمشاهدة (١٩) عن أن يساما، خوفهم يقيمهم ورجاؤهم يقعدهم في ظلاماً، تسامى أشتياقهم لمشاهدة (١٩) عن أن يساما، خوفهم يقيمهم ورجاؤهم يقعدهم في

<sup>(</sup>١) عبارة (فلا وافي)، في الأصل: (وافاه)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) خاله: أهلكه، كاغتاله. الفيروزآبادي، القاموس، (غول،)، ص١٣٤٤.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (هم)، والتصويب من (م) و(ع).
 (٤) في (م): (راجع)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (فعرفهم أعطر من نسيم).

<sup>(</sup>٦) عبارة (وامتلأت.. إلخ»، في (م) و(ع): (فامتلأت قلوبهم أشواقا».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): انثرت.

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «صواني». والصوافي جمع صافية وهي من الصفاء الذي هو نقيض الكدر.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): الأجساما. (١٠) عبارة الهاموا. . إلخا ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): السمواء. (١٢) في (م) و(ع): الوصل،

<sup>(</sup>١٣) في (م): ﴿ذَكُرُ ﴾. ﴿ (١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۵) في (م) و(ع): دېكى،

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (صبروا)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة (فعادت. إلخ)، في (م) و(ع): (فغدت ساعات أشواقهم أعواما).

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: (وصله)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): «لمشاهدته».

وقرين الأشجان<sup>(۱)</sup>. فقال: وعليك السلام، ما الذي أوصلك [١٩٧] إلى من أفرده خوف المساءلة عن الأنام، وأشتغل بمحاسبة نفسه عن التوسع<sup>(۲)</sup> في الكلام. قلت: أوصلني إليك الرغبة في التصفح والاعتبار. فقال: يا فتى، إن شه كان عباداً قدح في قلوبهم زناد<sup>(3)</sup> الشغف نار الشوق<sup>(6)</sup> فأرواحهم<sup>(1)</sup> لشدة الاشتياق تسرح في الملكوت، وتنظر إلى ما أدخر لها<sup>(۷)</sup> في حجب الجبروت. قلت: صفهم لي. قال: أولئك قوم آووا إلى كنف رحمته، ثم قال: سيدي بهم فألحقني، ولأعمالهم وفقني<sup>(۸)</sup>. قلت: ألا توصيني<sup>(۹)</sup> بوصية. فقال<sup>(۱۱)</sup>: أحب الله كان الله الموقاً إلى لقائه فإن له يوماً يتجلى فيه لأوليائه». شعر (۱۱):

عرَّج على وادي العقيق وحيه ووددتُ لو نفع التَّمني مُغرماً فهو المكان له المكانة في الهوى وعهدتُهُ مأوى الجسان وطالما وأجيل خيل اللهو في مَرج الهوى يا رَبْع أين تراهم وثَراهم الأسى إن أنجدوا فكمينه بثُ الأسى هم شَوَّقوه (١٦) وشرَّدوه (١٩) بوجدهم

بحياك حتى ترتوي أغصانه يوماً بأنَّ عقيقه عِقْيانه (۱۲) لو جاد لي بوصاله إمكانه أولى فزيَّن حسنه (۱۲) إحسانه طوع الصّبا وتمدّ (۱۲) لي ميدانه أتراهم في طيبة تبيانه (۱۲) أو أتهموا فعيونه أعوانه فاعْجَب لهم (۲۰) جاروا وهم جيرانه

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): فيا حليف الأشجان وقرين الأحزان.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «التنطع». (٣) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): الزند».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «الوقود»، وفي (م) و(ع): «الرمق»، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فأرواحها»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة (وتنظر. . إلخه، في (م) و(ع): (وتنظر إلى ما حولها).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): (فوفقني). (٩) في (م) و(ع): (أوصيتني).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): (قال). (١١) عبارة (عز وجل) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) العِقْيان: ذَهَب ينبت نباتاً وليس مما يستذاب، ويحصَّل من الحجارة، وقيل: هو الذهب الخالص. ابن منظور، اللسان، «عقي»، ١١/١٥.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «حسانه»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م): «ويمد». (١٦) في (ع): «وتراهم».

<sup>(</sup>١٧) عبارة فأتراهم . . إلخه، في (م) و(ع): فوتراهم آثارهم في طيه بنيانه».

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: ﴿شُوقُوا﴾، وهو تصحيف، وفي (م): ﴿شُرَفُوهُۥ وهي من (ع).

<sup>(</sup>١٩) في (م): الوشوقوه، وفي (ع): الوشرفوه، (٢٠) في الأصل: الله، والتصويب من (م) و(ع).

وكن أول من به الأفتتاح، يا أرباب الأحوال أين التواجد والانشراح، معشر الفقراء لازموا باب المحبوب<sup>(١)</sup> وقولوا لا براح، معشر المذنبين كم ذا التعامي بالغفلة<sup>(٢)</sup> والأطراح، لأي يوم تدخر التوبة ليوم يبكى عليك فيه<sup>(٣)</sup> ويناح، إذا وقف الشيخ في صف<sup>(١)</sup> التاثبين فمقاتلته<sup>(ة)</sup> بلا سلاح، بالله عليك طاب المجلس وطاب(١) الشراب وفجر الرضى لاح، تعطر المجلس بأحوال العارفين وعنبر(v) أحوالهم فاح، حمي التنور فزاحم الصدق $(\overline{\Lambda})$  ولا جناح، طلق شهواتك(٩) في هذه الساعة [١٩٦٦ب] فالمولود فيها سفاح، يا فقيرا من الطاعة يا مفلساً من التوبة أستفتح باب الفتاح، يا من عليه بواقي (١٠) السوابق قف وقفة الذليل عسى توافق(١١) توقيع السماح، هذا فصيح وعظي ينادي التائبين حي على الفلاح، إن لم تتب في هذا المجلس فأنت تائه في الحرمان في المساء والصباح، فسبحان من قسم الأفراح بين الخلائق والغموم، ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومِ ﴾.

قال ذو النون المصري (١٢) رحمه الله تعالى: ﴿بينما (١٣) أنا (١٤) أسير في جبل اللكام مررت على وادٍ كثير الأشجار والنبات، فبينما (١٥) أنا واقف أتعجب من حسن نضارته (١٦)، ومن خضرة العشب في جنباته، إذ سمعت صوتاً أهطل مدامعي، وهيج بلابل حزني، فأتبعت الصوت حتى أوقفني بباب مغارة في سفح ذلك الجبل<sup>(١٧)</sup>، وإذا الكلَّام يخرج من جوف تلك المغارة، فأطلعت (١٨٠ فإذا أنا برجل من أهل التعبد والاجتهاد، فسمعته يقُول: سبحان من غرس(١٩) قلوب المشتاقين في رياض الطاعة بين يديه، سبحان من أوصل الفهم إلى عقول ذوي البصائر فهي لا تعتمد إلا عليه، سبحان من أورد حياض المودة نفوس أهل<sup>(٢٠)</sup> المحبة فهي لا تحن إلا إليه، ثم أمسك. فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته (٢١) يا حليف الأحزان،

عبارة دوكن أول من به. . إلخ، ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (1)

في الأصل: (على التوبة)، والتصويب من (م) و(ع). (٢)

عبارة (عليك فيه)، في الأصل (عليه)، والتصويب من (م) و(ع). (٣)

نى الأصل: (وصف)، والتصويب من (م) و(ع). (٤)

<sup>(</sup>٦) نمي (م) و(ع): (وحلا). نى (م) و(ع): الفمقاتلة). (0)

عبارة (بأحوال العارفين وعنبر"، في (م) و(ع): (بأنفاس المخلصين وعبير". (V)

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «شهوتك». (A) في (م) و(ع): ﴿وٱلۡصِقِ٨.

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (ع). (۱۰) في (م) و(ع): (بقايا).

<sup>(</sup>١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ١/٤٪.

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في (م). (١٣) في (م) و(ع): (بينا). (١٦) في (م) و(ع): النضرته). (١٥) في (م) و(ع): ﴿فبينا﴾.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): ﴿فَأَطَلَعَتَ فَيهُ ﴾. (١٧) في (م) و(ع): ﴿الواديُّ .

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): المزجاء

<sup>(</sup>٢١) عبارة فورحمة. . إلخه ساقطة في (م) و(ع). (٢٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

يا هذا أمل (١) التسويف رماد في رياح، عزيمتك (٢) في المتاب طير (٣) بلا جناح، عند ذكر الآخرة أنت سكران وعند ذكر الدنيا أنت صاح، عجباً كيف تشد الرحال لوجود زائل(٢) غايته أتراح (٥)، أما علمت أن العمر أمانة في صندوق المساء والصباح، نفس نفيس ووقت عزيز ضيعته في اللهو والمزاح، من باع<sup>(١)</sup> عمره في سوق الشهوات كيف يرجو السماح، ربما خرج المحروم من المجلس(٧) كما دخل ما عليه علامة الصلاح(٨)، إن لم تحسن السباحة فتعلق ويحك ببعض الألواح، وكأني بك والله(٩) عاجلك مُتْلف الأرواح، عليك برفَّاء الندم وصلاح(١٠) الخشية فإنهما عالمان بالإصلاح(١١)، أستعد زاد(١٢) التوبة فالسفر بعيد ما فيه آرتياح، فإذا بلغت منزل القيامة ظفرت بالأرباح، وإلا فأنت مقطوع في الطريق [١٩٩٦] مثخن بالجراح، يا منحرفا عن طريق التوبة تيامن وإلا(١٣) فأنت في تيه صراح(١٤)، أرض الشهوات مُسْبِعة وفيها قُطَّاع برماح، كم تُعْرِض (١٥) عن طريق التوبة و(١٦)عن سبيل التقوى وترتاح، عاصف هواك سفاً (١٧) على أرض عزمك فما لك من (١٨) الهلاك براح، إذا كان الشباب في الغفلة والكبر في البطالة فما تكون الأرباح (١٩)، أملك في المتاب سكران وعزيمتك في الغفلة (٢٠) عزيمة صاح، يا من غلب عليه (٢١) طرش الغفلة متى تسمع نصيحة النُّصَّاح، إذا نزل ماء الخشية من غمام(٢٢) المحاجر أزهت (٢٣) رُبي المعاملة والبطاح، فديت قوام الليل عمرهم كله صباح، ما أجمل الأنس بالمحبوب حيث (٢٤) لا يخشى لَخي لاح، ما أمرّ طعم الهجر كل طباعه (٢٥) قباح، ما أعطر نسيم الرضى تسري (٢٦) بريّا مسكه الرياح، ويحك كم تنام عن المقصود وباقي العمر آخذ في الانتزاح، باكر التوبة وصابحها أي أصطباح، بادر باب الحبيب

```
(١) في (م) و(ع): ﴿ أَهُلَّ ! رَأَهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل
                                                   (٢) في (م) و(ع): (عزيمته).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (٣) في (م) و(ع): اعزيمة طيرا.
(٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
```

<sup>(</sup>٥) الترح نقيض الفرح. ابن منظور، اللسان، «ترح»، ٢/٢١٧. (٦) في (م): (بذر) ، وفي (ع): (نذر).

<sup>(</sup>٧) عبارة (من المجلس) ساقطة في (م) و(ع). (٨) في (م) و(ع): «للصلاح».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): ﴿وَاللَّهُ بِكُ ۗ. (١٠) في (م) و(ع): «عليك بربَّان العزم وملاح».

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ابالصلاح). (۱۲) في (م) و(ع): «ماء».

<sup>(</sup>١٣) كلمة (وإلا) ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): «الصراح». (١٥) في (م) و(ع): التعرج).

<sup>(</sup>١٦) عبارة (عن طريق التوبة و) ساقطة في (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): السفرا. (١٨) في (م) و(ع): اعن،

<sup>(</sup>١٩) عبارة افما تكون الأرباح، في (م) و(ع): امتى يكون الارتياح،

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): «الشهوة». (٢١) عبارة اغلب عليه، في (م) و(ع): اغلبه.

<sup>(</sup>۲۲) في (م) و(ع): اغمائما. (٢٣) في (م) و(ع): ﴿أَزُهُرُتُ ۗ. (٢٥) في (م) و(ع): «أوقاته».

<sup>(</sup>٢٤) في (م) و(ع): احين،

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: «تسفي»، وهي من (م) و(ع).

فلذروه تلذرف دمعه أجلسانه فسَلُوا حشاه (٤) يريكم (٥) خفقانه مُعَبَعِلُهِ احسزانه أحسزانه وأخلع فوادك حين يرقص بانه لهُنا مُناك هوى (٩) وذاك مكانه عهدي بحيهم وهم سكّانه مع أنستى فسمسى يسكون أوانه لم يُطفها من مدمعى طوفانه ذهببَت أحببته ومرز زمانه طالت(١٢) عليه عندها أشجانه [١٩٥]ب] ألا يلم بقلبه سلوانه يختال فيها سيفه وسنانه أغيا بفيض دموعه كتمانه ما شانه حتى تىغىر شانه قلبي ولو زادت به(١٦) نيرانه أحد ولو غلب الهوى سلطانه بحيياك حتى ترتوى أغصانه [بحر الكامل]

هـذا<sup>(۱)</sup> العقيق وهذه كشبانه وبطرفه بحران يخرج(٢) منهما ومتى شَكَحْتم أنَّه ذاك الحِمَى قىف(٦) فىيە وقىقة حائىر مُتبَلد وأشبك (٧) ليظرفك إذ أراك أراكه وأنحر جفونك في ثراه (٨) فإنه فهناك عهدى للأحبَّة لم يزل<sup>(١٠)</sup> إن له يَهِض دمعى وهذا وقت عجبا لنار في الحشي وقادة لا تعذلوه في البكاء فبإنَّه(١١) صَبّ منى خطر السّلوّ بباله حلف الغرام عليه حِلْفَة صادق رحلوا وما رحل الهوى عن مُهْجتي (١٣) وسَرَوا(١٤) وسرّ الوجد من بعد النوى أتسرى السعسذول وقسد رآنسي قسائسلأ وحياتكم (١٥) لا سام وَصْل سواهم و(١٧) وحقكم (١٨) لا حلَّ عقد ودادهم عرب على وادي العقيق وحيه

<sup>(</sup>٢) في (م): ليجري.

 <sup>(</sup>٤) في (م): (الحشاء، وفي (ع): احشاكم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (قفا)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): ﴿ثراكِ ٩.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): اهذي.

<sup>(</sup>٣) في األصل: ﴿وهذا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م): «يبدو لكم».

<sup>(</sup>٧) ني (ع): قواذكر؟.

<sup>(</sup>٩) عبارة الهنا مناك هوى، في (م) (ع): الْمَنى مناك مِنى،

<sup>(</sup>١٠) عبارة (عهدي.. إلخ، في (م) و(ع): (عهد بالأحبة لم يحُلُّ. (١١) في الأصل: (إنه، والتصويب من (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): (صالت.

<sup>(</sup>۱۲) في الاطن (راه): المهجةًا. (۱۳) في (م) و(ع): المهجةًا.

<sup>٬</sup> ۱۲۰ علي کړې کام. (۱٤) کلمة دوسروا،، ني الأصل: دسيروا،، وهي من(م)و(ع).(١٥) في (م)و(ع): دوحياتهم.

<sup>(</sup>١٦) عبارة فزادت به، في (م) فأودت به، وفي (ع): فأودت بهم».

<sup>(</sup>١٧) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (١٨) في (م) و(ع): ﴿ وحقهم ٩٠٠

رؤية وجوده (۱۱)، يا عبد الشهوة قنعت ويحك بهجره وصدوده (۲۱)، أنت لو ذقت حلاوة أنسه أفنيت وجودك في وجوده، بمن أعتضت عبدي (۲) وقد قسمت (۱) لك ولم ترض (۵) بالمقسوم، ﴿ وَلِن مِّن ثَمَّةُ إِلَّا بِعَدْرِ مَعْلُومِ ﴾ .

عبد الله بن محمد الريحاني رحمه الله يقول<sup>(۱)</sup>: «دخلت جبل اللكام<sup>(۷)</sup> فغلطت فوقعت على شيخ متزر بجلد متوشح<sup>(۸)</sup> بمسح، فقال: الله أكبر أجني أنت<sup>(۹)</sup> أم إنسي؟ قلت: بل إنسي. قال: ضللت<sup>(۱۱)</sup> عن الطريق؟ فقلت<sup>(۱۱)</sup>: نعم. فعلمني<sup>(۱۲)</sup> إمامات ودفع إلي عصا وقال لي <sup>(۱۲)</sup>: خذ هذه العصا فإنها تدلك على الجادة<sup>(٤۱)</sup>، فإذا بلغت مرادك فألق العصا. فمشيت قليلاً فإذا أنا على باب أنطاكية<sup>(۱۵)</sup>، فألقيت العصا فذهبت<sup>(۱۱)</sup> فلا أدري كيف كان ذلك، فرآني قوم فقالوا<sup>(۱۱)</sup>: من أين<sup>(۱۸)</sup>؟ فقلت: من جبل اللكام، ضللت عن طريق، فإذا أنا بشيخ<sup>(۱۹)</sup> فدلني على الطريق، وعلمني كلمات وقال: منذ ثلاثين سنة ما رأيت إنسياً. قالوا: نعم، كان هاهنا أخوان يقطعان الطريق<sup>(۲)</sup>، فوقفا على هذا الشيخ إسحاق بن إبراهيم الجمال رحمه الله تعالى، فدعا لهما فتابا، فليس اليوم في هذه النواحي أصلح منهما<sup>(۲۱)</sup>». شعر<sup>(۲۲)</sup>:

(٤) في الأصل: «أقسمت»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): الجوده.

<sup>(</sup>٢) عبَّارة (بهجره وصدوده)، في (م) و(ع): امن وصله بصدوده».

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): اغيري١.

<sup>(</sup>٥) عبارة (ولم ترض)، في (م) و(ع): (وأرضيتك).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): السمعت عبد الله بن محمد الريحاني يقول، والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٧) اللَّكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية، والمصّيصة، وطرسوس، والبلاد والثغور. صفي الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ٣/١٢٠٧.

 <sup>(</sup>A) في (م) و(ع): قمتشح.
 (B) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «أضللت». (١١) في (م) و(ع): «قلت».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): قال فعلمني، (١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) أنطاكية مدينة هي قصبة العواصم من الثغور الشامية، من أعيان البلاد وأمهاتها، موصوفة بالنزاهة وطيب الهواء وعذوبة الماء وسعة الخير، بينها وبين حلب يوم وليلة. صفي الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ١٢٤/١.

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: (فقال)، والتصويب من (م) و(ع). (١٨) في (م) و(ع) زيادة: (أقبلت).

<sup>(</sup>١٩) عبارة افإذا أنا بشيخ، في (م) و(ع): افوقعت على شيخ.

<sup>(</sup>٢٠) عبارة اوعلمني كلمات. النج ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) عبارة (فوقفا. . إلخ، في (م) و(ع): (فوقفا على هذا الشيخ فدعا لهما، فتابا فليس اليوم في هذه النواحي أصلح منهما، وهذا الشيخ إسحاق بن إبراهيم الجمال، وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن الجمال من قدماء مشايخهم يعني الصوفية، له آيات وكرامات، وكان ينزل جبل اللكام. ابن العديم، بغية الطلب، ٣/١٤٤٩.

<sup>(</sup>٢٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). وتقدم بعض هذه الأبيات في الخطبة الثانية من الفصل العاشر.

عنده يدوم، قسم الاجتماع والفرقة والمحمود والمذموم، فما يصنع المكتوف في البحر وقد أُمِر أن يعوم، فمِلْ يا أخي إلى ساحل التسليم فكل قدر بمقدار عليه ختام مختوم، ﴿وَإِن يِّن ثَيْرُ أَمْر اللهُ عَلَى إِلَى سَاحَل التسليم فكل قدر بمقدار عليه ختام مختوم، ﴿وَإِن يِّن ثَمْرُورِ﴾(١).

یا هذا وقت التائب کله جهاد یذکر ما مضی من الزمان وعهوده (۲)، ووقت العارف کله ذکر لطلب مزیده، ووقت المحب کله شوق یعفّر دمعه بصعیده (۳)، ووقت السالك کله خوف وعیده ووعیده (۱)، ووقت المرید کله مراقبة بقلبه ووعیده (۱)، ووقت الفقیر کله صفاء یتذکر (۲) بان الحمی وقدوده، وقت (۷) الواجد کله حال بین بسیطه ونشیده، ووقت الغافل کله بطالة فیا له من قاسی القلب و (۸) جلیده، یا أعمی عن طریق القوم قنعت ببعاده وصدوده، علیك بإصلاح نور القلب [۹۴ب] فتری قُرب طریقه من بعیده (۹)، فیا عجباً (۱۱) أنت والحرمان کفَرَسَیْ رهان فی تیه الشقا ومدیده، متی تفیق من سکرة الغفلة متی تنظم من مدمعك (۱۱) قلائد جیده، أنت تطلب التسویف والکسل یطلبك بإنجاز مواعیده (۱۲)، متی آراك علی الجادة ترافق سعد الإخلاص و (۱۳) سعوده، تسافر (۱۱) لرؤیة العجائب وفی نفسك مطلب القاصد وقصیده، المزکوم لا یشم ریح المسك ولو کان فی بروده (۱۰)، والأطروش لا یسمع معبد ولا یطرب لحنین عوده، کم فیك (۱۱) من آیات (۱۲) آعتبار وایت تسلك الوجود فی قلائد جوده (۱۸)، خربت مجاری الفکر بأیدی الغفلة فتبدد ماء الوعد و وعیده، العجب ممن جُوعَت فیه هذه (۱۹) العجائب کیف ینسی ذکر معبوده، ألا تعجب کیف وعیده، العجل وتعصیه (۲۰) ما اتخاف یوم وعیده، کم یذگر (۱۲) وتنسی ویقبل علیك وتصد (۲۲) عن وتصد (۲۲) من آیات وتصد (۲۲) مین گینم علیك وتعصیه (۲۰) میا اتخاف یوم وعیده، کم یذگر (۲۱) وتنسی ویقبل علیك وتصد (۲۲) عن

(0)

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، اية ٢١.

<sup>(</sup>٢) عبارة «كله جهاد.. إلخ»، في (م) و(ع): «كله خوفٌ خوف وعيده».

<sup>(</sup>٣) الصعيد هو وجه الأرض، وقيل: هو كل تراب طيب. ابن منظور، اللسان، (صعد)، ٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) عبارة اخرف. . إلخه، في (م) و(ع): اكله جهاد بذكر ماضي الزمان وعهوده.

الواو ساقطة في (م) و(ع). (٦) في (م) و(ع): (بتذكر».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): ﴿ووقت، (٨) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (بعيد)، والتصويب من (م) و(ع). (١٠) في (م) و(ع): (واعجبا).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «دمعك». (١٢) في (م) و(ع): ﴿وعيده».

<sup>(</sup>١٣) في (مُ) و(عُ): قمع، (١٤) في (مُ) و(عُ): قسافر،

<sup>(</sup>١٥) عبَّارة فني بروده، في الأصل: فني مزوده ومزيده، وفي (م) و(ع): فني مزوده، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>١٦) في الأصَّل: فنيه، وَّالتصويب من (م) و(ع). (١٧) في (م) و(ع): ﴿ اللَّاكَا،

<sup>(</sup>١٨) في الأصل و(م) و(ع): «جيده»، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>١٩) عبارة (فيه هذه)، في الأصل: (في)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): (وتعصي). (٢١) في (م) و(ع): (يذكرك.

<sup>(</sup>٢٢) عبارة (عليك وتصد)، في (م) و(ع): (وتدبر).

أغرى بي الوجد ثم أرتد مُنْحَرفا بالخَيْف قد خِفْتُ أن أقضي وما(٢) بلغَتْ وبالصَّفا لم أصف ما بي لبعدكم كذاك(٢) مكّة لم أمررُ بمَرُوتها(٤) معاهد ذكّرتني العَهْد من قدم إذا الديار ديار والنَّعيم بها نأوا فلا(١) العين للأعيان ناظرة جاروا وهم جيرتي في القلب مَسْكنهم

والطَّيْف بالوصل للعشَّاق غَدَّار (۱)

نفسي المُنى في مِنى و الدهر غدّار

إلا ودمعي على الخدَّين مدرار

إلا وفي كبدي من ذكركم نار
حيَّاه (۵) غيث من الوسمي مِدْرار (۲)

والناس ناس وفي الأوطان أوطار
قسرباً ولا(۸) أثر تُدْنيه آثار
ما ضرّهم لو أجاروا (۹) بعد ما جاروا

[بحر البسط]

#### [الخطبة الثانية]

الحمد لله الذي أتقن بحكمته صناعة الحاكم والمحكوم، أخترع العالم لا عن مثال سبق ولا شكل معلوم، أبدع الوجود بيد الحكمة (١٠) وقسم القِسْم فظهر بعدله المقسوم، رفع السماء وزينها بجواهر النجوم (١١)، أجرى في ميدان الكون خيول الليل والنهار فهذا هازم (١١) مهزوم، جعل النوم واليقظة دليلي الحياة والموت والمثال كالمثال والمفهوم كالمفهوم، نصب قلوب العارفين لأنسه وأفاض على قلوبهم أنوار العلوم، وسقى أرواح العارفين أشراب [١٩٤] الأشواق فيا له من رحيق مختوم، تجلَّى لأسرار المقربين بصفات تدق عن (١٤) العبارة وتلطف عن المفهوم، وحجب المبعدين بالشهوات وأوقفهم (١٥) مع العادة (١٦) والرسوم، حكمة إله قادر رتب مقادير العالم والعلم والمعلوم، جعل حوائج الكل إليه فالقاعد به يقعد والقائم به يقوم، بيده تصريف كل شيء وسر ذلك على (١١) الخلائق مكتوم، فأهل الرضى لهم الراحة وأهل الدعاوى لهم الهموم والغموم، فثق يا أخي بما (١٨) عنده تعالى (١٩) فما عندك يفني وما

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (على دار)، والتصويب من (م) و(ع).
 (٢) في الأصل: (كذلك)، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٤) المروة: جبل بمكة ينتهي إليه السعى من الصفا. صفى الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ٣/١٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): ﴿حَيَاهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>٧) عبارة «نأوا فلا»، في (م) « فلا ترى»، وفي (ع): «فلا»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) عبارة (قربا ولا)، في (م): (ولا ترى)، وفي (ع): (ولا)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: اجارواً، والتصويب من (م) و(ع). (١٠) عبارة ابيد الحكمة، في (م): ابقدرته،

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «الغيوم»، والتصويب من (مُ) و(ع). (١٢) في (ع): «مهزوم».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): «المحبين».

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «من »، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «العادات».

<sup>(</sup>۱۸) في الأصل: الماء، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (ع): ﴿وَوَافَقُهُم ﴾.

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): اعنًا.

<sup>(</sup>١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

المواعظ من عِبر فما أجاب ولا لبَّى (١) ولا نطق، هذا رسول المشيب بادر للتقاضي واستبق، وكأني بمستوفي الموت (٢) باب الأجل طرق، بادر قبل قطع الأعمار وسهم شبابك مُزِق (٣) فكم تغدو عليك المواعظ وتروح ومأسور المعاصي ما أنطلق، ألم تسمعك المنايا حديث الحوادث إذا طرق (٤)، ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُوا أَنْ نَخْتُمَ قُلُومُهُم لِنِكِدِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ المُوَيَ ﴾ (٥).

يا تائها في تيه  $^{(7)}$  الغفلة عدلت عن الطريق، لو علمت ما فاتك في الشباب أسبلت دمعتك  $^{(8)}$  كالعقيق، إذا سلكت إلى الآخرة سدًّ في وجهك وخانك التوفيق  $^{(8)}$ ، وإذا طلبت الدنيا ظهر منك الجد والتحقيق، قوَّام الأسحار لا توقظك وأنت في بحر النوم غريق، كم تجفو العمل الصالح وهو رفيق  $^{(1)}$ ، متى أراك تحاكم [ $^{(17)}$ ) هواك عند قاضي التحقيق، متى يقرطس  $^{(11)}$  سهم عزمك لتصيب غرض التحقيق  $^{(11)}$ ، من أول يوم ولدت أنت مسافر على الطريق، تطوي المراحل في كل يوم وآخر المنازل يوم الضيق، أما لك عبرة فيمن عبر  $^{(11)}$  من صاحب وصديق، عجباً كيف سلوت بعد فراق الفريق، إلى متى تتيه في الغفلة  $^{(17)}$  وقد رميت في كل  $^{(18)}$  مكان سحيق، واهاً عليك يوم يشخص  $^{(18)}$  بصرك وتمنع تجريع الريق، وكم باكية ونائحة ومناد عن جوابه لا تطيق، متى يثبت رشدك عند قاضي التوبة ويظهر ندمك بدمعك الطليق، متى يفك مأسور غفلتك فيعود طليق  $^{(17)}$ ، متى تشرب من شراب التوبة نِعم الشراب العتيق، متى تجري منك عبرات الأسف كأنها ميزاب  $^{(18)}$  عقيق، ما أسوأ  $^{(18)}$  تضييع الوقت لتحصيل  $^{(18)}$  القوت ومجاز الحساب فيه ضيق  $^{(18)}$ ، ضبعت نضارة الشباب في الغفلة وفي الكبر

<sup>(</sup>١) عبارة (من عبر.. إلخ)، في (م) و(ع): (عبر من غبر فما لبَّى ولا أجاب).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): «البواقي». (٣) في (م) و(ع): «مرق».

<sup>(</sup>٤) عبارة «ألم تسمعك. . إلغ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد، آية ١٦. (٦) ني (م) و(ع): (ليل.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «دمعك».(٨) في (م) و(ع): «الرفيق».

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع) زيادة: (رفيق). (١٠) في (م) و(ع): (تقرطس).

<sup>(</sup>١١) عبارة التصيب.. إلخ؛، في (م) و(ع): البقضيب غرض التوفيق.

<sup>(</sup>۱۲) نی (ع): دغبرا. (۱۲) نی (ع): دغبرا.

<sup>(</sup>١٣) عبارة (تتيه في الغفلة)، في (م) و(ع): (تيها).

<sup>(</sup>١٤) (في) فِي الأصل (من)، والتصويب من (م) و(ع). واكل، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «تشخص»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): (عتيق).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «مذاب». يقال للميزاب: المزراب، والزُّرب مسيل الماء، وزرب الماء وسرب إذا سال. ابن منظور، اللسان، «زرب»، ٤٤٧/١.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): (سوا)، وهو تصحيف. (١٩) في (م) و(ع): (تحصيل).

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): المضيق.

تضحك بوجه طليق<sup>(۱)</sup>، من ولى عمره في الهجران كيف لا يكون بالمدامع غريق، أفضل حالاته الحزن والبكى وفي الأكباد حريق، لو سريت سروة التهجد شممت عاطر أنفاس المحبين (۲) كالمسك الفتيق (۳)، بحر الأمل (٤) لا ساحل له وهو عميق، ما أرى يغسل (٥) ذنوبك إلا النار وما أراك عليها تطيق، وكم تتستر بالرياء (٢) وستر اللطيف (٧) عليك صفيق (٨)، هذا مقام الإقالة فبادر ودع التزويق، هذا مجلس التائبين شربوا (٩) من شراب التوبة الرحيق، تعرضوا لنفحات الكريم كم عاجز بالسباق التحق، ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُوا [٢٠٣] أَن يَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِي اللَّهِ وَمَا نَزِلَ مِنَ اَلْحَقِ ﴾.

مطرف بن أبي بكر الهذيلي  $(^{(1)})$  رحمه الله تعالى قال  $(^{(1)})$ : "كانت عجوز عند بني عبد قيس  $(^{(1)})$  متعبدة، وكانت إذا جن $(^{(1)})$  الليل تحزمت  $(^{(1)})$ قامت إلى المحراب، وكانت تقول: المحب لا يسأم من خدمة حبيبه، وإذا جاء النهار خرجت إلى المقابر  $(^{(1)})$ . فبلغني أنها عوتبت في  $(^{(1)})$  كثرة إتيانها المقابر، فقالت: إن القلب القاسي إذا جفا  $(^{(1)})$  يلينه إلا رسوم البلاء، وإني لآتي القبور وكأني أنظر وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة، وإلى تلك الأجساد  $(^{(1)})$  المتغيرة، وإلى تلك الأبدان». شعر  $(^{(1)})$ :

سل إن أفاد المُسْتهام سؤاله ما للعقيق تغيّرت أحواله

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿صفيق؛. ووجه صفيق: وقح. الفيروزآبادي، القاموس، ﴿صفق؛، ص١١٦٣.

<sup>(</sup>٢) في (م): «المجتهدين»، وفي (ع): «المتهجدين».

<sup>(</sup>٣) فتن الطيب يفتقه فتقا: طيَّبه وخلطه بعود وغيره. ابن منظور، اللسان، (فتن)، ٢٩٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «الأمال». (٥) في (ع): «تغسل».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وكم تستر عليك بالرياء)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «اللطف».

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «رفيق». وثوب صفيق: متين. ابن منظور، «اللسان»، «صفق»، ١٠٤/١٠.

<sup>(</sup>٩) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «الهذلي». ومطرف بن أبي بكر الهذلي، يعد في البصريين. البخاري، التاريخ الكبير، ٣٩٨/٧.

<sup>(</sup>١١) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٩١/٤.

<sup>(</sup>١٢) في (م) (ع): «القيس». (١٣) في (م) و(ع): «جاء».

<sup>(</sup>١٤) في (مُ) و(ع): الثم». (١٤) في (مُ) و(ع): الفكانت».

<sup>(</sup>١٦) في (مُ) و(عَ): ﴿الْقُبُورِ﴾. ﴿ (١٧) في (مُ) و(عَ): ﴿عُوتَبِتَ فِي ذَلْكَ فِي ۗ.

<sup>(</sup>١٨) في (ع): «لم».

<sup>(</sup>١٩) ني (م) و(ع): افكأني.

<sup>(</sup>٢٠) عبارة (المتعفرة. . إلغ، ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

أتُراه إذ<sup>(۱)</sup> قصد الفراق<sup>(۲)</sup> فريقهم دع عنك ذكر لوى العقيق ولا تقل وإليك عن بان الحِمَى وأقصِدْ هَويّ ما إن تعرَّضَت الصّبا لغصونه وكــذاك إن غــنّــى بــهــا أو واصــل مُنع السلام فما يهبّ نسيمه وسقى فواصل عاشقيه سقاهم لا تَذْكروا نجداً فيَذكر(١) من به ويهيج نجدي (٩) النَّسيم إذا جرى وهو العقيق فأين مَنْ حلَّ اللَّوي يا سائق الأظعان رِد وادي(١٠٠) الحِمى فتزايد الأشجان (١٢) لا عبراته وتخف (۱۳) حَصْباء اللُّوي بقلوب مَن وسّعت (١٤) ميدان الصبابة لأمرئ وأدمنت تسآل الكثيب وما الذي

ذهبت بنور جَمَاله أجماله ما ياله فلوى العقيق وياله ذاك النظِّلال به فيفيه ظلاله (٣) إلا(٤) تعرض للحشي بَلْبَاله النُّوح الحمام تقطَّعَت أوصاله (٥) وحمى الوصال فما يلم خياله والسَّقم من هجر الحبيب وصاله [٢٠٣ب] عَلِقَت على جبلَيْ زرود (٧) حباله (<sup>٨)</sup> ما لا يهيج جنوبه وشماله ومسنسى وذا الوادى فأيسن غسزاله سَكنا ولا تغررُكُ (١١) منه نزاله تُروي وسيل الدمع لا سَلْسَاله حمل اللوي حصباؤه ورماله لَعِب الغرام به فضاق مجاله يُجْدي وقد غلب الأسى(١٥) تساكه [بحر الكامل]

يا هذا الليل مطايا المجتهدين<sup>(١٦)</sup> والتلاوة حادي الرواحل، وفي السحر تظهر أعلام المنزل

(۱۵) في (م) و(ع): ﴿الهوى،

(۱۱) في (م) و(ع): فيغررك.

حُرق الصبابة واستحالت حالمه

143

في (م) و(ع): ﴿إِنَّ ا (1)

في الأصل: «الفريق»، والتصويب من (م) و(ع). **(Y)** 

نى (م) و(ع): الضلاله!. (٣)

في الأصل: ﴿ولا ﴾، والتصويب من (م) و(ع).  $(\xi)$ 

في الأصل: (وصاله)، والتصويب من (م) و(ع). (0)

نى (م) و(ع): افنذكرا. (٦)

فى الأصل: «جبل زرود»، والتصويب من (م) و(ع). **(V)** 

فى (م) و(ع) زيادة. **(A)** 

افإذا تساوحت الرياح تصافحت

في الأصل الي نجدًا، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): (عين).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «الأجفان»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل و (م) و(ع): •وتخاف، والتصويب (ب).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿أُوسِعَتِهِ.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): «المتهجدين».

للنوازل(١)، والفجر(٢) منزل يحُطّ(٣) الضعيف والكاسل(١)، ومن تخلف عن(٥) هذه الرفاق يعض من الندم الأنامل، ويحك يا طالب الشهوة تبحث عن حتفك بكفك وتعاجل، يا قاتلا نفسه بالمعاصي ما أراك عاقل(٢)، بيس ما أخترت لنفسك بيس ما تعاجل و(٧)تحاول، كم وعظك النصيح فما سمعت سواء عندك النصيح (٨) والعاذل، يا عبد السوء لو علمت من يراك ومن بالمعاصى تبارز وتنازل، لذابت (٩) مهجتك وعاد جسمك ناحل، إذا كان عمرك (١٠٠ في إدبار والموت في إقبال فتهيأ للغاسل، و(١١٠)يا من ظاهره حيّ وقد أصابت منك سهام الغفلة المقاتل، خربت الشهوات إقليم قلبك ما فيه مقاتل، أملك [٢٠٤] في الدنيا مقيم وعن الآخرة راحل، ستجرى والله عبراتك بالأسف كأنها جداول، أنت مقتول بالآمال وأنت لنفسك قاتل، نجوم لهوك باقية واعجباه وهل النجوم إلا أوافل، كل ما(١٢) تستنجد به عند الموت لك خاذل، تلهى(١٣<sup>)</sup> بعد المشيب وتلاعب التلاعب وتغازل<sup>(١٤)</sup>، ماأقبح سن الشيخ إذا ضحك وقد أنفذ (١٥) السهم المقاتل (١٦)، تجمع لمن ينساك وتترك في قبرك وتُراحل، ما أسرع سرعة (١٧) الموت وكأني بالأمر النازل نازل(١٨٠)، سافر التائبون على رواحل العزم فبلغوا المنازل، والمحروم يجنح إلى ظل الأمل (١٩٠) وهو زائل، أين رفاق الفقراء أين قوافل الصالحين القوافل(٢٠٠)، يا غريقاً في بحر الغفلة التوبة الساحل، عليك بسيارة الندم وإلا فساعة(٢١) العزم عسى في الطريق (٢٢) حامل، فإن لم يكن ذا ولا ذا فقد قطعت لديك الوسائل، أسمع نصح ناصح بلغ وصدق، ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن فَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ﴾.

<sup>(</sup>۱) في (ع): «للتازل». (۲) في (م) و(ع): «والعجز».

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (فيه).
 (٤) في (م) و(ع): (والكامل).

<sup>(</sup>٥) عبارة (تخلف عن)، في الأصل: «تكلف عنده»، والتصويب من (م) (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ع): (غافل). (٧) كلمة (تعاجل و) ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «الناصح».
 (٩) في (ع): «أذابت».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «العمر». (١١) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): همنه. (١٣) في (م) و(ع): فتلهوه.

<sup>(</sup>۱٤) في (م) و(ع): «وتعاول».

ي (م) و(ع): النفاذ. والنفاذ: جواز الشيء والخلوص منه، ونفذ السهم الرمية: خالط جوفها ثم خرج طرفه من الشق الآخر وسائره فيه، وأنفذت القوم إذا خرقتهم. ابن منظور، اللسان، «نفذ»، ٥١٤/٣، ٥١٥،

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿القَاتَلُ». ﴿ (١٧) في (م) و(ع): ﴿صرعة».

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٩) في (م) و(ع): «الآمال».

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: «الأقافل»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): افساحةً.

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل: «طريق»، والتصويب من (م) و(ع).

حج هارون الرشيد رحمه الله تعالى فقيل له(١): يا أمير المؤمنين قد حج شيبان<sup>(٢)</sup> هذا<sup>(٣)</sup> العام. فقال(1): أطلبوه لي، فطلبوه فأتوا(٥) به، فقال له: يا شيبان عظني. فقال(٦) له: يا أمير المؤمنين أنا رجل (٧) لا أنصح العربية (٨) فجئ بمن يفهم كلامي، فجيئ (٩) برجل يفهم كلامه. فقال له(١٠) بالقبطية: قل له: يا أمير المؤمنين إن الذي يخوفك قبل أن تبلغ الخوف خير من الذي (١١) يؤمنك حتى تبلغ العطب (١٢). فقال (١٣): أي شيء [٢٠٤ب] هذا. قال (١٤): يقول لك: يا هذا أتق الله ﷺ (١٦٠ فإنك رجل(١٦٠ أسترعاك الله رعية(١٧٠)، وقلدك أمرها(١٨٠)، وأنت مسؤول عنها فأعدل في الرعية، وأقسم بالسوية، وأنفق في السَّرية(١٩)، وأتق الله على (٢٠) في نفسك، هذا الذي يخوفك، فإذا بلغت المأمن (٢١) أمنت، فهذا هو الذي (٢٢) أنصح لك ممن يقول لك(٢٣) أنتم أهل بيت مغفور لكم، وأنتم قرابة نبيكم ﷺ (٢٤) وفي شفاعته، فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت الخوف عطبت. قال: فبكي هارون حتى رحمه من كان معه (٢٥)، ثم قال: زدنی. فقال(۲۱): حسبك ثم خرج(۲۷). شعر:

عبارة احج. . إلخه، في (م) و(ع): الهارون الرشيد قيل له.

هو محمدً بن عبد الله المعروف بشيبان، أبو محمد الراعي، المنيب الواعي، كان في العبادة فائقاً، وبالتوكل على ربه ﷺ واثقاً. أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ٣١٧/٨. ابن الجوزي، الصفة،

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٣) (٤) في (م) و(ع): قال. في (م) و(ع): الفأتوه. (٦) في (م) و(ع): قال، (0)

**في (م) و(ع): ارجل ألكنا.** (A) في (م) و(ع): (بالعربية). **(Y)** 

عبارة ايفهم.. إلخ، في (م) و(ع): ايفهم كلامي حتى أكلمه فأتي. (١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة ايخوفك. . إلخا، في (م) ايخوفك حتى تبلغ الأمن أنصح لك ممن.

<sup>(</sup>١٢) في (م): ﴿الخوفُ ، وعبارة ﴿خير من الذين . . إلخ الساقطة في (ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): قال). (١٤) في (م) و(ع): قال له الذي.

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): ﴿رَجُلُ مِنْ هَذَّهُ الْأُمَّةُ ﴾. (١٥) في (م) و(ع): (تعالى).

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): ﴿عليها ٤. (١٨) في (م) و(ع): قأمورها).

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: اسري، والتصويب من (م) و(ع). والسرية قطعة من الجيش، والسرية ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة. ابن منظور، اللسان، دسرى،، ١٤/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢٠) عبارة «عز وجل» ساقطة في (م) و(ع). (٢١) في (م) و(ع): ﴿الْأَمْنِ ۗ.

<sup>(</sup>٢٢) عبارة ففلذا هو الذي،، في (م) و(ع): فهذا هوه. (٢٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٤) عبارة (صلى الله عليه وسلم؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٥) عبارة امن مكان معه، في (م) و(ع): المن حوله.

<sup>(</sup>٢٦) في (م) و(ع): قال».

<sup>(</sup>٢٧) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٣٧٦/٤.

لقد أوضح السر الذي كان مُبهما فليت النَّوى ما كان أوليت ما هَمى سقَتْه المآقى أم (أ) سقَتْ أرضه السَّما وحرَّك أجسسادا ونبَّبه نُوَما هَجَرْتكما (أ) أو قلت عنِّي إليكما على الصَّبُ قد هيَّجتما أو علمتما إذا أنا لم أبد الكلام تكلَّما ودمعي (1) إذا أعجمتُ (٧) بالقول ترجما ولربَّما (١٢) كان التفكّر مَغْرما [١٠٠١] كان التفكّر مَغْرما [١٠٠١] على قُرْبها يا بُعْد (١١) ليلاك والحمى على قُرْبها يا بُعْد (١١) ليلاك والحمى على مَعْلماً مالَّم أصبح مُعْلماً (١٨) على مَعْلماً (١١) في أنْ أنْ جَد الرَّكب أنْهما

أمّا والهوى النّجدي يا ساكن الحمى هَمَى فرقاً (١) يوم النّوى الكَاشِح (٢) الرّدى وروض مَعين بالعقيق (٣) فما درى وهيّج أشواقاً وأضرَم لَوْعة خليليَّ لو لم أعشق اللّوم في الهوى فلو ما بكم من لَوْعة وصبابة وغير إذا أعجمتُ أعرب مُوضحاً فيا قلب (١) إن تشكو الغرام فطالما فيا قلب (١) بليلى مُغرَماً عند ذكرها (١) ومن دون ليلى والحِمَى راهِب القّنا (١) ومن دون ليلى والحِمَى راهِب القّنا (١) خذا بي نعمان الأراك و (١) شامة (١) أميل إلى حزني لأصبح أميل إلى حزني لأصبح ففى مُنْحنى الوادي التهامي جاذب (١٩)

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (فأرى).

<sup>(</sup>٢) الكاشح العدو الباطن العداوة كأنه يطويها في كشحه. ابن منظور، اللسان، «كشح»، ٢/ ٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(م) و(ع): اللعقيق، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): ﴿أُوا .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وهجرتكما»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): قودمم).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أعجمته)، والتصويب من (م) و(ع). (٨) في (م) و(ع): (ليت).

<sup>(</sup>٩) عبارة (وما أودعت. إلخ»، في الأصل: (وما أوعدت إلا تكلما»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «تهيم».

<sup>(</sup>١١) عبارة «عند ذكرها»، في (م) و(ع): «بأدّكارها». ﴿ ١٢) في (م) و(ع): «ويا ربما».

<sup>(</sup>١٣) عبارة «راهب القنا»، في (م) و(ع): «راعف الفتي».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): (قرب).

<sup>(</sup>١٥) الواو ساقطة في الأصل و(ع)، وهي من (م).

<sup>(</sup>١٦) شامة: جبل قرب مكة. صفى الدين البغدادي، مراصد الإصلاع، ٢/٧٧٦.

<sup>(</sup>١٧) عبارة «أميل. . إلخ»، في (مُ) و(ع): «وميلا إلى حزَّر الأصيبح».

<sup>(</sup>١٨) المَعْلَم: الأثر. وَقَدَح مُعْلَم: فيه علامة، عَلَمَه يَعْلِمه عَلْماً: وسَمَه، ورجل مُعْلم إذا عُلم مكانه في الحرب بعلامة أغلَمها. ابن منظور، اللسان، (علم)، ٤١٩/١٢.

<sup>(</sup>۱۹) في (ع): «جادت».

## هـواء ولكن فيه للنَّاشق الجَـوى وماء ولكن فيه للنَّائق الظما [بحر الطويل]

#### [الخطبة الثانية]

الحمد لله الذي ألف بحكمته بين (۱) لطائف الأرواح وكثائف الأجساد، أحكم بقدرته صناعة الموجودات ورتب أطوار الإيجاد، أعطى كل موجود ما يليق به من حيوان ونبات وجماد، لم يفتقر في أختراعه الأكوان إلى أنصار ولا أعوان ولا أنجاد (۱)، آختار لقربه قلوباً بأختصاصه فنغم العباد، أقامهم إذا نام الخليّ وكحل أعينهم (۱) بالسهاد، يتسابقون في ميدان الدجى كتسابق الصافنات (۱) الجياد، خوفهم يقلقهم ورجاؤهم يسكنهم فلله ما أحسنها من أضداد، لهم تزاحم على باب السحر فمنهم مريد ومنهم مراد، لهم زفير وحنين من خوف البعاد والميعاد (۱)، أشواقهم حُرَّاق (۱) ووجدهم (۱) قَدًّاح (۸) ومحبتهم زناد، أحكموا زرع المعاملة وافرحتهم يوم الحصاد، حمى بهم (۱) الأمصار والأقاليم والبلاد (۱۰)، والمحروم في تية الشقاء بلا راحلة ولا قوت (۱۱) ولا زاد، كم هلك (۱۲) في هذا التيه من العباد، وكم عمر ولَّى في (۱۳) الحرمان بعدما شاب الفَوْد والفؤاد (۱۵)، [۱۰۹۰] أيام الصبا عارية وفي زمن (۱۱) المشيب تعاد، فأين عبرات الأسف تسقى (۱۱) بها تلك العهود والعهاد، أما ترى حثيث الجديدين بعمرك وما بينهما من تسارع فيه أيامك أعياد، فيا معشر المذنبين أرحلوا (۱۷) عن ديار الإدبار فقد بينهما من تسارع فيه أيامك أعياد، فيا معشر المذنبين أرحلوا (۱۷) عن ديار الإدبار فقد بينهما من تسارع فيه أيامك أعياد، فيا معشر المذنبين أرحلوا (۱۷) عن ديار الإدبار فقد بينهما من تسارع فيه أيامك أعياد، فيا معشر المذنبين أرحلوا (۱۷) عن ديار الإدبار فقد

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من(م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) عبارة (أنصار.. إلخ، في (م) و(ع): (أعوان وأنصار وأنجاده.

<sup>(</sup>٣) في (م): «أحداقه»، وفي (ع): «أحداقهم».

<sup>(</sup>٤) الصَّافن من الخيل القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر، وقد قيل: الصافن القائم على الإطلاق. ابن منظور، اللسان، «صفن»، ٢٤٨/١٣.

<sup>(</sup>٥) عبارة الهم زفير. . إلخ، في (م) و(ع): الهم حنين وأنين ووجيب من خوف المعاد والبعاد.

<sup>(</sup>٦) الحُرَاق ما تقع فيه النار عند القدح، والعامة تقوله بالتشديد. ابن منظور، اللسان، (حرق)، ١٠/٤٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وجد)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): «قدح». والقدَّاح الحجر الذي يقدح به النار. ابن منظور، اللسان، قدح، ٢/٥٥٤.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): ابهمهم).

<sup>(</sup>١٠) قـولـه هـذا إشــارة إلــى قــولـه تــعـالــى: ﴿وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُمَزِّبَهُمْ وَأَتَ فِيهِمْ وَمَا كَاكَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣].

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): (قوة). (١١) في (ع): (تاه).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ففيه، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (١٤) في (م) و(ع): فوأسود الفؤاده.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «ادم، والتصويب من (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): «يسقى،

<sup>(</sup>١٧) في (م) و(ع): «ارتحلوا».

ظهر فيها(١) الفساد، لا ينفع في(٢) سفر الموت لا جاه ولا مال(٣) ولا أولاد، ﴿آعَلَمُوٓا أَنَّنَا لَهُوَ أَنَّنَا لَمُوَّا أَنَّنَا لَهُمَّ وَلَكُمُوا أَنَّا لَكُنُوا أَنَّا لَكُونُ الدُّنْيَا لَوَبُّ وَلَا يُولانَهُ وَيَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ وَتُكَاثَرٌ فِي ٱلْأَتَوَلِ وَٱلْأَوْلَةِ ﴾(١).

یا عاکفاً علی طریق الهوی أخطأت طریق الهدی، یا مخنث العزم طریقك<sup>(٥)</sup> فیه نصب<sup>(٢)</sup> آدم وما شفی منه الصدی، کم<sup>(٧)</sup> ناح فیه نوح وکم عدّدا، وکم بسط فیه من ذهب الخیر<sup>(٨)</sup> وجمر أشواقه توقدا، کم<sup>(٩)</sup> تعاقبت الأحزان علی یعقوب وشط علیه<sup>(١١)</sup> المزار وأبعدا، وکم قُلب یوسف فی قلیب الرق واستعبدا<sup>(١١)</sup>، ونشر بالمناشیر<sup>(۱۲)</sup> زکریا<sup>(۱۲)</sup> وأمر أن یتجلدا، وکم صبغ فی دین<sup>(۱۱)</sup> البلاء أیوب ومن أوانسه أفردا<sup>(۱۵)</sup>، وکم بکی داوود وعاد أنسه<sup>(۱۲)</sup> بالوحشة أسودا، وکم تکدر عیش سلیمان لما سلب ملکه وبات جفنه مسهدا<sup>(۱۷)</sup>، وموسی رعی الغنم ولولا ضوء الشجرة<sup>(۱۸)</sup> لما اُهتدی، وکم هام عیسی فی البراری واتخذ المراقبة مغیباً ومشهداً،

(۳) في (م): «أموال».
 (۲) سورة الحديد، آية ۲۰.

(٥) في الأصل: اطريق، والتصويب من (م)و(ع).
 (٦) في الأصل: الطريق، والتصويب من (م)و(ع).

(٧) في (م) و(ع): (وكم).

(٨) عبارة (وكم بسط. إلغ»، في (م) و(ع): (وكم سبك فيه ذهب الخليل».

(A) في (م) و(ع): دوكم». (٩) في (م) و(ع): دعنه».

(۱۱) قوله هذا إشارة إلى ما تعرض إليه يوسف على من إخوته الذين دفع بهم حسدهم إلى أن يلقوه في قعر بئر قليل الماء، فمرت به سيارة، فأرسلت واردهم فأدلى دلوه في الجب فتعلق به يوسف، فلما نزع الدلو يحسبها قد امتلات ماء، فإذا غلام قد تعلق بها فأستبشر الرجل، وأسرّوه بضاعة؛ قال تعالى: ﴿وَجَآلَةُ سَيَادُةٌ فَأَسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذَكَ دَلُومٌ قَالَ يَكُبُنْنَى هَذَا عُلَمٌ وَأَسَرُوهُ بِسَنَعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَسْمَلُونَ ۗ ﴿ وَصَرَوْهُ بِسَمَنِ مَا يَسْمَلُونَ ﴾ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَعْسِ دَرُهِمَ مَتْدُودَة وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴾ [يوسف: ١٩ ـ ٢٠].

(١٢) في (م) و(ع): «بالمنشار».

(١٣) في الأصل: اليحيى بن زكريا،، والتصويب من (م) و(ع).

(١٤) في (ع): الدنا.

(١٥) في (م) و(ع): «أفقدا». وقوله هذا إشارة إلى بلاء سيدنا أيوب الذي لم يكن في جسده فحسب، بل شمل أيضاً الممال والأهل والولد، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّتُهُ أَنِي مَسَّنِي ٱلفَّبُرُ وَأَتَ أَرْحَكُمُ الْخَيْرِينَ ﴾ والأهل والولد، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَ وَالنَّيْنَةُ أَهْلَمُ وَمِثْلَهُم مَّمَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ النَّهِينَ ﴾ والأنبياء: ٨٣ \_ ٨٤].

(١٦) في (م) و(ع): قوقت أنسه.

(١٧) قوله هذا إشارة إلى ابتلاء الله سبحانه لسليمان على بسلب الملك منه فترة قصيرة من الزمن، قال تعالى: 
﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُكِنَ وَالْقِيَا عَلَى كُرُسِيِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [ص: ٣٤]. والمعنى: ابتليناه وأمتحناه بسلب ملكه، وأجلسنا على كرسيه في ملكه شيطاناً، ﴿ ثُمَّ أَنَابَ ﴾ أي رجع إلى ملكه. وفي قدر مكث الشيطان قولان: أحدهما: أربعون يوماً، قاله الأكثرون، والثاني: أربعة عشر يوماً. ابن الجوزي، زاد المسير، ٧/ ١٣٢، ١٣٣، ١٣٧.

(١٨) في (م) و(ع): انور الشجرة).

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٢) في (م) و(ع): قمن في،

وكم عالج الفقر (۱) سيد الكونين (۲) وقام حتى تورمت قدماه وإن كان بناؤه في المعاد (۲) مشيداً، صلى الله عليه وعليهم أجمعين صلاة دائمة سرمدا (۱) الأنبياء بدور وهو (۵) شمس همته [۲۰۲] تعلو سمّاكاً (۱) وفرقدا، و (۲) تخلل الصّدِّيق بالعباءة (۸) بعد أن كان كفه جوداً للجَدا (۱) ورقع عمر ثوبه وكان يقول ياليته ما ولدا (۱۰)، وكم أجر علي نفسه بحفنة شعير حتى أنبهر (۱۱) صدره ليشهد مع الأكابر مشهداً، عرفوا ما طلبوا فلله سعيهم (۱۱) ما أحمدا، أسمع يا جنيد أفهم يا ابن أدهم معكم أتحدث وإن شط المزار وأبعدا، يا سرّ السّري يا فضل الفضيل يا معرفة معروف يا من ذكرهم في المعالي مشيدا (۱۱)، يا سماع الحلاج (۱۱) يا مريد أبي يزيد حمدتم والله سراكم وخير السرى (۱۱) ما حمدا، أين أنت يا مطرودا من هذه الركائب جفن عينك (۱۱) أراه أرمدا، ويحك أصدرت (۱۱) الشباب في الغفلة وأوردت الكبر في البطالة موردا، فلا أهلا بذلك ولا ذا (۱۸) ما أخسر بضاعتك (۱۹) اليوم وغدا (۲۰)، تنظم شمل الأسباب بيد الطلب وعن قريب تصبح (۱۲) مبددا، ستطلع عليك شمس يوم الموت وتمسى وقد وضعت في اللحد

(١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (١) في (م) و(ع): «الكون».

(٣) في (م) و(ع): «المعالي».

(٤) عبَّارة (صلى الله. . إلغَّ ساقطة في (م) و(ع). (٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

(٦) السّماك: نجم معروف، وهما سِماكان: رامح وأعزل، والرامح لا نوء له وهو إلى جهة الشمال، والأعزل
من كواكب الأنواء وهو إلى جهة الجنوب. ابن منظور، اللسان، «سمك»، ٩٤٤/١٠.

(٧) الواو ساقطة في (م) و(ع). (٨) في (م) و(ع): «بالعبا».

- ٩) الجدا: العطيَّة، ويقال للرجل إن خيره لجدا على الناس أي عام واسع. ابن منظور، اللسان، فجدا، 18/ ١٤٤. وفي قوله:هذا إشار إلى سخاء أبي بكر رضي الله عنه وكرمه، وقد أنفق جل ماله في سبيل الله ورسوله، فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري في أن رسول الله على قال: فإنَّ من أمَنُ الناس عليَّ في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوَّة الإسلام ومودَّته، لا يبقين في المسجد باب إلا سُدَّ إلا باب أبي بكر». البخاري، الصحيح، كتاب المناقب، باب قول النبي على سُدُّوا الأبواب.. إلخ، رقم الحديث (١٥٤)، ٥/٥٥.
- (١٠) عن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أك شيئاً، ليتني كنت نسياً منسياً. ابن سعد، الطبقات الكبرى، ٣٠٠/٣٠.

(١١) البهر: انقطاع النفس من الأعياء، وقد انبهر وبُهر. ويقال: انبهر فلان إذا بالغ في الشيء ولم يدع جُهْداً. ابن منظور، اللسان، «بهر»، ٨٢/٤، ٨٣.

(١٢) في (ع): السعيدهم). (١٣) في (م) و(ع): التقيدا).

(١٤) في (م): «سمنون». (١٥) في (م) و(ع): «السير». (١٥) في (م) و(ع): «صدرت». (١٧) في (م) و(ع): «صدرت».

(١٨) عبارة (بذلك ولاذا»، في (م) و(ع): (بذاك وذا».

(١٩) في الأصل: «بضاعة»، والتصويب من (م) و(ع). (٢٠) في الأصل: ﴿وَفِي عَدُّ ، وَهِي مَن (م) و(ع).

(٢١) في الأصل فيصلح، والتصويب من (م) و(ع).

ملحداً، ينساك من تجمع له وإن زار قبرك اليوم تركه (١) غدا، إذا لم يلين قلبك وعظي فقد عاد بالقساوة (٢) جلمدا، فبادروا إخواني وحصِّلوا قبل السفر الزاد، ﴿أَعْلَمُوا أَنَمَا الْمُيُوا اللَّهُ الدُّنِيَا لَوَبُّ وَلَمَّوُّ وَيَقَاخُرُ بَيْنَكُمُ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَاكِيْ .

يحيى بن بسطام رحمه الله تعالى قال  $(^{7})$ : حدثني عثمان بن أبي سودة الطفاوي  $(^{2})$ ، وكانت أمه من العابدات، وكان يقال لها راهبة  $(^{0})$ ، قال: لما اُحتضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا ذخري وذخيرتي، [٢٠٦ب] يا  $(^{7})$  من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. قال: فماتت  $(^{7})$  فكنت آتيها في كل يوم  $(^{7})$  جمعة فأدعو  $(^{1})$  لها وأستغفر الله  $(^{1})$  لها ولأهل القبور. قال: فرأيتها ذات ليلة في منامي، فقلت لها: يا أماه، كيف أنت؟ فقالت  $(^{1})$ : أي بني، إني  $(^{1})$  بحمد الله في  $(^{1})$  برزخ محمود، نفرش فيه الريحان، ونتوسد  $(^{1})$  فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قلت: ما هي؟ قالت: لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، وإني  $(^{1})$  لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت  $(^{1})$  من عند أهلك، يقال لي: يا راهبة هذا ولدك  $(^{1})$  قبل عليك  $(^{1})$  من عند أهله زائراً  $(^{1})$ ، فأسر بذلك ويسر من حولي من الأموات». شعر  $(^{1})$ :

أي الأصل: «وتركه»، والتصويب من (م) و(ع).
 (٢) في الأصل: «وتركه»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/٢٤. ويحيى هو يحيى بن بسطام بن حريث الزهراني، أبو محمد البصري، روى عنه أبو حاتم الرازي، وقال: شيخ صدوق ما بحديثه بأس، قدري، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء. البخاري، التاريخ الكبير، ٨/٢٦٤. ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ٩/ ١٣٢. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢١١ ـ ٢٢٠ه، ص٤٤١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(م) و(ع): (عثمان بن سودة)، والتصويب من التهذيب. وعثمان هو عثمان بن أبي سودة المقدسي، أبو العوام، قال الأوزاعي: أدرك عبادة وكان مولاه، ذكره ابن حبان في الثقات. وكان كثير الجهاد، له فضل وعبادة. أبو نعيم الأصبهاني، الحلية، ١٠٩/٦. اللهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ١٠١هـ ١٠٢ه، ص٤١٧، ابن حجر، التهذيب، ١٢٠/٧.

<sup>(</sup>٥) وهي عابدة من عابدات البصرة. ابن الجوزي، الصفة، ٤٢/٤. عمر رضا كحالة، أعلام النساء، ٤٣٨/١.

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): ﴿ويا﴾.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فلما ماتت»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): قالت،

<sup>(</sup>١٢) في (م): ﴿ وَإِنَّا ﴾، و(عُ): ﴿ وَإِنَّا ﴾. ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُوالِمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>٢٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

ما ذُكرَتْ على الفراق(۱) نجدا تود لو تَمُلك(۱) من بان الحِمَى كادَتْ تطير قلقاً إلى الحِمَى إن رجَّ عت حنينها مُغلنة رفقا بها سائقها أخطاً(۱) إنك إن جئت بها منكبا منكبا ما (۱۰) أزداد قُرْباً منك ماء بابل(۱۱)

إلا وحنيت (٢) طرب ووجدا طلق ومن ماء النقيب (٤) وردا لي وحدت من الغرام (٥) بدا أخفى الضّنى ما الشّؤق منها أبدا تخمِلها (٧) على السّرى أو عمدا عن العقيق جئت (٨) شيئاً إِذَا (٩) إلا وزاد الصّبر منها بعدا (٢١)

[بحر الرجز]

يا تائهاً في ليل الغفلة هذا فجر المشيب لاح، ما قعودك عن الركب [٢٠٧] يا مقصوص (١٣) الجناح، فكأني (١٤) بك تعض أنامل الندم عند (١٥) الصباح، ويحك مخيم العمر على تقويض وأنت بين لهو ومزاح، سينسفك الأسف حيث لا ينفع (٢١) البكى والنواح، أستعدوا الزاد (١١) قبل الرحيل فمن استعد الزاد أستراح، ضمروا خيل الأجساد للسباق فتنالوا (١٨) راحة المرتاح، في وفينهم مَّن يَنفَظِرُ (١٩) ما لهم (٢٠) عن الباب براح، يا مسروراً (٢١) في دهليز الغفلة حتى طعنه المشيب بالرماح، يا من أسكرته (٢٢) الآمال حتى مال متى (٢١) أراك

القبلت هو المسبر منحل عنامر صندقت أين عنامر من سنعندي المن عنامر من سنعندي (١٣) في الأصل: المقصص، والتصويب من (م) و (ع). (١٤) في الأصل: المقصص،

(١٥) في الأصل: (عنده)، والتصويب من (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): (ينفعك،

(١٧) في (ع): اللزاد». (١٨) عبارة اللسباق فتنالوا»، في (م) و(ع): افنالوا».

(١٩) قُولُه: ﴿ فَيَنْهُم مَّن قَطَىٰ غَنَبُمُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِيرُ ﴾ أقتباس من قوله تعالى من سورة الأحزاب، آية ٢٣.

(۲۰) في (م) و(ع): الله. (۲۰) في (م) و(ع): المأسوراك.

(٢٢) عبارة (يا من أسكرته)، في الأصل: (من سكرته)، وهي من (م) و(ع).

(٢٣) في (م) و(ع): ٤ما٤.

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).(٢) في (م) و(ع): اإلا حننت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تكملك»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) النقيب شِعب من أَجَأ. صفي الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ٣/ ١٣٨٦.

 <sup>(</sup>٥) عبارة قمن الغرام، في الأصل: قيوم الفراق، والتصويب من (م) و(ع).
 (٦) في (م): قد أخطا،

<sup>(</sup>A) في الأصل: (وجئت)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «ابدا»، والتصويب من (م) و(ع). والإذ: الأمر الفظيع، والداهية. الفيروزآبادي، القاموس، «أدد»، ص٣٨٨.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل و(ع): ﴿إِذَا مَا ۗ، والتَصُويُبُ مِن (م).

<sup>(</sup>١١) عبَّارة «قربا. آلِخ»، في الأصل: «منك قربُ بابل»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ع) زيادة:

صاح، ما خطر لك خاطر الآخرة(١) بخاطر ولا لاح، هيهات حظ الأعمى من الشمس الحرارة وسماع الرياح، واحسرتي عليك مضى القوم وخلفوك لا سلام (٢) ولا صلاح، ما في خراب قلبك من (٢٦) ديَّار وكم فيك بالغفلة من جراح، ما لأقدام عزيمتك تَقَدُّم وقد قرب الانتزاح، تقبل حديث اللهو بكليتك(؛) وحديث الآخرة بأطراح، الغذاء الحرام دهن كدر في ضوء (٥٠ المصباح (٦)، الشهوات دخان يسود بيت القلب فيرحل عنه الانشراح، كم عيون أعماها<sup>(٧)</sup> الهوى فهي بالاعتبار مراض وبالغفلة صحاح، ويحك حللت عقال التقوى حتى شردت نفسك شرود<sup>(۸)</sup> ذات الجناح، سيعلم<sup>(۹)</sup> من ينشد الضالة ولا يجد ومن حجب<sup>(۱۰)</sup> عنه وجه(١١) النجاح، واشوقاه لذكر الأحباب كم أسأل عن حديثهم الرياح، معشر المذنبين السفر بعيد فشمروا للاستعداد، ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَّوٰةُ ٱلدُّنِّيا لَمِتُ وَلَمْوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُا بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ [٢٠٧] في ٱلأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ ﴾.

قال(١٢) سفيان الثوري رحمه الله تعالى: «لما بلغت(١٣) الميقات أحرم الناس ولبوا وغلام جالس ناحية لم يلب. قلت: لِمَ لا تلبي؟ قال: هل لي من رخصة في (١٤) ترك التلبية؟ قلت: إنه فرض و(١٥٠)لا يقوم الحج إلا به. قال: يا شيخ، أخاف أن أقول لبيك فيقال(١٦) لي: لا لبيك ولا سعديك و(١٧٠)لا أسمع كلامك ولا أنظر إليك. فقلت: لا بد من التلبية. فقام ولبّي وبكى وتمرغ وهو يقول: لبيك أعتذاراً إليك، ومعولاً في التوبة عليك من جرائم كثيرة(١٨٠). ثم غاب عني (١٩) فلم أره إلا في الطواف وهو يقول: اللهم إن كل عبد من عبيدك تقرب<sup>(٢٠)</sup> إليك بقربان، وما أملك إلا نفسي، فإن (٢١) كنت قبلتها مني فأقبضني (٢٢) إليك، ثم خرّ ميتاً

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «الخاتمة». في (م) و(ع): «بلا سلاح».

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). في (م) و(ع): (بكلك). (٤)

<sup>(</sup>۵) في (م) و(ع): (نور). (٦) في (ع): االصباح).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «أبكاها». (A) عَبَارة فَنفسَك شرود، ساقطة في الأصل، وهي (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): استعلمه. (۱۰) في (م) و(ع): «يحجب»

<sup>(</sup>١١) في (ع): (وجد). (١٢) تقدمت القصة في الخطبة الثالثة من الفصل التاسع عشر، مع وجُود بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): البلغنا).

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٥) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): الفيقول». (١٧) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع) زيادة: ﴿وأوزار كبيرة﴾. (١٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۲۰) في (م) و(ع): ققد تقرب، (٢١) في (م) (ع): ﴿إِنَّ .

<sup>(</sup>٢٢) عبارة امني فاقبضني، في (م) و(ع): الفأقبضها».

ما الدار إن لم تُغن بالأوطان (٣) شوبٌ تسمؤقه يد السهجران يُخدي وقوفكما بغير بيان (٥) ما لي بداعية السلو يدان بسهوى فؤادي غير ما تَرَيان سمعي وما (٨) مَلَك الغرام عناني ويد الصّبابة والهوى نهباني (١٠) بطُويُ لِع يا ساكني نعمان وجدي وأشجاني بكم ولا (٢١) أحزاني [٨٠١] من ذكركم كتَمَايل السّخران من ذكركم كتَمَايل السّخران وهوى وإن لم تُمْتِعوا (١٤٠) بِتَدانِ وهوى وإن لم تُمْتِعوا (١٤٠) بِتَدانِ وهوى وإن لم تُمْتِعوا (١٤٠) بِتَدانِ طَمَعاً بِقُرْب تنزاور الجيران

[بحر الكامل]

رحمه الله تعالى ورضي الله عنه (۱) . شعر (۲) . ردُّوا عسلسي شسوارد الأظسعسان لا يغرُرَنَّ كما (٤) أصطباري إنسه فعلام أستسقي الطّلول وما الذي يا صاحبيّ وما المملام بنافع عني ملامكما الأليم فقد رأى (۲) كم كثر اللوَّام فيك (۷) وما وَعَى قل (٤) كيف يَأْمُرني العواذل سَلُوة قل (١) كيف يَأْمُرني العواذل سَلُوة يا ساكني نُعْمان أيس زماننا إن زلتُمُ عني فلستُ (۱۱) بزائل ولكم (۱۲) مع الهجران وجدي بعدكم وإذا ذكرتكم أميل صبابة ويخونني طرفي فَيَنْطِق بالذي شوقاً وإن لم تَسْمَحوا بريارة أبغي دنو الحي من أبياتكم

#### [الخطبة الثالثة]

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الوتر القديم (١٥)، نعَّم أحبابه بحبه فللأشواق عندهم مقعد

<sup>(</sup>١) عبارة (ورضي الله عنه) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الثانية من الفصل التاسع عشر.

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): أمن أوطانه.

<sup>(</sup>٤) عبَّارة (الا يغررنكما)، في الأصل: (ولا يغرك)، وفي (ع): (الا يغركما)، والتصويب من (م).

<sup>(</sup>٥) البيت ساقط في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) عبارة (عني. . ألغ)، في الأصل: (كفوا ملامكم عني فقد أتي)، والتصويب في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (قيه. (٨) في (م) و(ع): (ولاه.

<sup>(</sup>۷) هي (م) و(ع): هيئه. (۹) نی (م) و(ع): هېل. (۹) د (۱۰) ني (م) و(ع): هنهياني<sup>ه</sup>.

<sup>(</sup>۱۱) في (م) و(ع): فغليس».

<sup>(</sup>١٢) كلُّمة فولاً، في الأصل: قمع، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل و(م) وُرَّع): وفنعم، والصواب ما أثبتناه، وذلك تبعاً لمّا جاء في الأصل في الخطبة الثانية من الفصل التاسع عشر.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): (تنعموا). وأمْتَعْتُ بالشيء أي تمتَّعتُ به. ابن منظور، اللسان، (متع)، ٨/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع) زيادة: «رافع السماء وباسط الأرض ومعقب نهاره بالليل البهيم».

ومقيم، هيَّمهم في القفار ولا عجب إن المحب بحبيبه (١) يهيم، لقلوبهم خفقان إذا ذكر الحبيب (٢) وليلهم بالأشواق ليل السليم، لا يطيق عنه سلوة وقد تعرض بَرق حبه وألمَّ به نسيم، قلوبهم صحيحة بحبه والجسم منهم (٣) سقيم، أنفاسهم رسائل وعبراتهم وسائل وسلوهم راحل وشوقهم مقيم (٤)، رضوا بأفعال الحبيب في كل حال فهم بين سلام وتسليم، تنعَّموا بمراده شقاء كان لهم أو(٥) نعيم، كل عيش يَغِيب(١) عنهم(٧) محبوبهم فهو عيش ذميم، نظموا دُرَّ أنفاسهم في سلك المراقبة فعزَّ في سوق القيامة<sup>(٨)</sup> وهو يتيم، ليت شعري بأي وسيلة وصلوا إلى هذا المقام الجسيم، وأقعد أهل الحرمان في تيه الغفلة وهو وحيم، ضيعوا ربيع الشباب في الغفلة فطلبوا(١) السفر في الكبر(١٠) وهو هشيم، يا(١١) معشر المذنبين شمروا للتوبة(١٢) فالأمر عظيم، فما (١٣) ينفع في منقطع القبر [٢٠٨] أهل ولا مال ولا صديق ولا (١٤) حميم، حثوا عيس نُفوسكم(١٥) في صحراء السلوك وإياكم والعدول عن الطريق(١٦) القويم، ﴿سَابِقُوَّا إِلَى مَغْفِرَةِ مِن تَرْيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِيرِبُ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ؞ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآأً ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١٧)، فسبحان مبدئ الخلق ومعيدهم ومحيي العظام الرميم، أحمده حمداً أرجو به نعمة تستديم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النظر إليه مع التنعيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين وذو الخلق العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حموا دينه بما حموا به المال والبنين

يا أخي أعرني سمعك حتى (١٩) أتحدث معك أيقظان أنت (٢٠) أم أنت نائم، أجلس مع نفسك في مجلس الخلوة كالمنادم، وقل لها ذهب كسرى وقيصر وكلُّ لما عُلِم قادم(٢١)، كم نُسِي من ذكر المترفين وذكر معروف قائم، كم تحت اللحود من مظلوم وظالم، رحل الكل عن

في (م): «المحب»، وفي (ع): «المحبوب».

(١٧) سورة الحديد، آية ٢١.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): المحبوبه،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «منه»، والتصويب من (م) و(ع).

عبارة (أنفاسهم. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع). (1) (٥) في (م) و(ع): دأمه. في (ع): (ويغيب). **(7)** 

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): اعنها.

في (م) و(ع): «المعاملة». **(A)** (٩) في (م): «وطلبوا».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (بالكبر)، والتصويب من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): (فيا).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «التوبة»، والتصويب من (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): الماه.

<sup>(</sup>١٤) كلُّمة (ولا) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: "نفوسهم"، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (طريق)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) عبارة «فسبحان.. إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) عبارة «سمعك حتى»، في (م) و(ع): «قلبك». (۲۰) في (م) و(ع) زيادة: «اليوم».

<sup>(</sup>٢١) عبارة «وكل لما علم قادم»، في (م) و(ع): «وكل على ما قدم نادم».

معلومهم والمعالم، وعبرات الأسف تجري من عيونهم (١) سواجم، ضيعوا أيام الشباب في الغفلة وفي الكبر يقرعون سن(٢) نادم، نسوا الآخرة وهي يقظة وأقبلوا على الدنيا وهي أحلام نائم، يا كَهول الإهمال نوحوا على ما سلف نوح الحمامّ<sup>(٣)</sup>، يا شيخ الغفلة ما أقبحك إذا كان سنك باسم، هذا أوان الحصاد وأنت على الأمل(٤) عازم، كيف بقاء العمر وقد ضعفت القوة (٥) وهي الدعائم، خاب من لم يزرع وندم من لم يحضر قسمة الغنائم، فديت أرباب المجاهدة فديت أهل العزائم، لو علم الغافل ما قدم [٢٠٩] و(٢)بين يدي من يحاكم، لقطع الخوف منه الحشى والحيازم(٧)، يا من أذَّن شيبه على صومعة الهرم وليل غفلته(٨) عاتم، الموت ويحك إقامة ما ترجع<sup>(٩)</sup> بالرقى ولا بالعزائم<sup>(١٠)</sup>، ما أراك طاهراً لصلاة التوبة ما أراك في ركب التائبين منادم<sup>(١١)</sup>، كم لي أضرب جلمود قلبك وقد قسى من أرتكاب الجرائم<sup>(١٢)</sup>، يا من نصب أمله وخفض عزيمته سيحزنك الموت الحازم(١٣)، نهارك في طلب القوت وليلك للرقاد عيش (١٤) البهائم، ما أخوفني أن يكون الطرد في أصل الفطرة (١٥) لازم، إذا (١٦) لم تندم على ما تقدم فأعلم على (١٧) ما أنت قادم، سفينة عمرك أخذت في الانتقاض (١٨) وبحر آمالك متلاطم، الشيب والحرمان والتسويف وظلام الغفلة متراكم، فشمر يا أخي وبادر فثوب الرياء لا يصلح للمواسم، رُدَّ ظلامة الغفلة ولا تكن ظالم، أما عاينت مغسولاً فوق نعشه ومن خلفه لما(١٩) خَلُّف (٢٠) قاسم، وهو (٢١) يسرع في تجهيزه والمحروم على ما قدم قادم (٢٢)، إذا وقف الوارث للعزاء عينه باكية وقلبه باسم، ما ينفع الضرب في الحديد البارد ويُبسه متقادم، معشر(٢٣) الفقراء طاب لكم الوقت والحق قديم(٢٤)، ﴿سَابِقُوٓا ۚ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن تَبِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

 <sup>(</sup>١) في (م) و(ع): «من عيون عيونهم».
 (٢) في الأصل: «من»، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «الحمائم».
 (٤) في (م) و(ع): «الأمال».

<sup>(</sup>٥) في (مُ) و(ع): «القوى». (٦) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) الْحَيْزُوم: مَا ٱستدار بالظهر والبطن، أو ضلع الفؤاد وما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر. الفيروزآبادي، القاموس، «حزم»، ١٤١٣.

 <sup>(</sup>A) في الأصل: (عفلة)، والتصويب من (م) و(ع).
 (P) في (م) و(ع): (يدفع).

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «بالتماثم». والعزائم: الرُّقى، وعزم الراقي: كأنَّه أقسم على الداء. ابن منظور، اللسان، «عزم»، ١٢/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): قادم، . (١١) في (م) و(ع): قالمظائم،

<sup>(</sup>١٣) عبارة اسيحزنك . . إلغ، في (م) و(ع): اسيجزمك الموت الجازم.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): (يا عيش). (١٤) في (م) و(ع): (طبيعتك.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: ﴿إذَّ ، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٣) ني (م) و(ع): «نيا معشر».

<sup>(</sup>٢٤) في (م) و(ع): «نديم».

كَعَرْضِ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ﴾.

عفان بن مسلم (١) رحمه الله تعالى قال: قال لي حماد بن سلمة: ألح علينا المطر سنة من السنين، وفي جواري أمرأة من المتعبدات لها بنات [٢٠٩٠] أيتام، وقد وكف عليهم السقف (٢)، فسمعتها تقول: يا رفيق أرفق بي، فسكن المطر...» تقدمت هذه الحكاية (٢). شعر (٤):

ألام على فَيض الدُّموع ولا أرى أيبكي حمام الأيك من فقد إلفه وما لي لا أبكي وأندب ما مضى

مُحبًا كئيباً للدموع يصون وأصبر عنك<sup>(٥)</sup> كيف ذاك يكون وداء الهوى بين الضُّلوع دفين [بحر الطويل]

يا فتيان السلوك كم لكم في مدرسة المواعظ فهل فيكم من تحلى بحاله، يا قراء المعرفة أقرأوا أدلة التوحيد في ألواح أفعاله، قبل أن يمحو المكتوب يد البلى ويُعْزل العامل عن أعماله، أضغ بفهمك لهاتف العبر كيف يعبِّر عن أفتراقه بعد أتصاله، أستنطق ألسنة الكون يخبرك<sup>(1)</sup> عن نقصه بعد كماله، لا يفهم هذه المعاني من قنع من الفهم بطيف خياله<sup>(۷)</sup>، كيف لا يعاين معاول الكبر من رأى الشيب<sup>(۸)</sup> في أمثاله، عجباً لمن كُسِي ثوب الشباب وهو يمزق في أوصاله، يا عائهاً في قفار التسويف ولا خطرت التوبة بمطاله، يا تائهاً في قفار التسويف ولا خطرت التوبة بباله، أصبر<sup>(11)</sup> ويحك على قطع مسافة العمر وأندب في<sup>(۱۲)</sup> ركائبه وأطلاله، إنما يلوح هلال الهدى لمهتدي على بعد مناله، فإن حال غمام<sup>(۱۲)</sup> المعصية وأله

<sup>(</sup>۱) هو عفان بن مسلم بن عبد الله، أبو عثمان البصري الصفَّار، الإمام الحافظ، محدَّث العراق، بقية الأعلام، ثقة متقن ثبت، توفي سنة ٢٢هـ/ ٨٣٥م، وقيل سنة ٢١٩هـ. ابن الجوزي، الصفة، ٤/٧. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ٢٤٢/١٠.

<sup>(</sup>٢) عبارة اوقد وكف. . إلخ، في (م) و(ع): الموكف السقف عليهم.

<sup>(</sup>٣) عبارة التقدمت. النع، ساقطة في (م) و(ع)، وقد أعيدت القصة فيهما بكاملها. والقصة تقدم ذكرها في الخطبة الثالثة من الفصل الثامن.

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (عنه». (٦) في (م) و(ع): (تخبرك».

<sup>(</sup>٧) عبارة «من قنع. . إلخ»، في (م) و(ع): «من قنع من طيف الفهم بخياله».

 <sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «المشيب».
 (A) في (م) و(ع): «تقواه».

<sup>(</sup>١٠) عبارة (ولا خطرت التوبة)، في (م) و(ع): (ما خطرت النجاة).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «ما صبر»، والتصويب من (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع): «على».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «على». (١٤) في الأصل: «التوبة»، والتصويب من (م) و(ع).

عن(١٤) أبي الحارث الأولاسي(١٥) رحمه الله تعالى.....

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): التحت؛ (٢) في (م) و(ع): الذكرة.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): ﴿نَفْسَكُ ٩.

قوله هذا إشارة إلى حديث الرسول 瓣 الذي أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي 瓣 يقال له أبو عبد الله عنير منسوب \_ أنه سمع رسول الله 瓣 يقول: «إن الله 鄭 قبض قبضة بيمينه وقال: هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جلّ وعلا، فقال هذه لهذه ولا أبالي، الإمام أحمد، المسند، رقم الحديث (١٩٥٦/ ٢)، ٤/ ٢٤١. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. الهيثمي، مجمع الزوائد، ٧/ ١٨٦. وقد أخرج مسلم في صحيحه في هذا المعنى عن عائشة 謝 أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله خلق للجنة أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، مسلم، الصحيح، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. . . إلخ، رقم الحديث (٣١)، ٢٠٥/٤،

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): اللخلاص؛. (٦) في (م): الوأوجاله؛، وفي (ع): الوآجاله؛.

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (آجاله).

<sup>(</sup>A) في الأصل: (ومن)، والتصويب من (م) و(ع).

٩) في (م) و(ع): «تهد». والثمد: الماء القليل الذي لا مادٌّ له. ابن منظور، اللسان، «ثمد»، ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): ﴿وينلبه، ﴿ (١١) في (م) و(ع): ﴿من خياله».

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): السؤاله؛. (١٣) في (م) و(ع): المنَّه.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): البلغنا عن!.

<sup>(</sup>١٥) في الأصلُّ و(م) و(ع): «الإفلاسي»، والتصويب من تاريخ الإسلام للذهبي. وأبو الحارث: هو الفيض=

أنه قال<sup>(۱)</sup>: "رأيت رجلاً على رأس الجبل<sup>(۲)</sup> كأنه<sup>(۳)</sup> شن بال وهو<sup>(٤)</sup> شاخص ببصره نحو السماء لا يفتر عن الذكر، فسألته<sup>(٥)</sup> المقام معه، فقال: إن أطقت ما طقت<sup>(٢)</sup> وإلا فأمض عني. قلت: وما هو؟ قال: [۲۱۰ب] يكون الذهب والفضة عندك بمنزلة الحصى والمدر<sup>(۲)</sup>، والسباع والهوام كالطير والأنعام، وخوفك من جليسك<sup>(۸)</sup> كخوفك من السباع، وخوفك من صحبتهم على دينك كخوفك من الشيطان فلعلك تنال ما تريد، ومتى كان الذهب والفضة أكبر في قلبك فإنك تميل إلى الكبر، ومتى هبت السباع يوشك<sup>(۱)</sup> أن تبعد إلى الأمن، ومتى أنست بالمخلوقين يوشك<sup>(۱)</sup> أن تهرب من الوحشة<sup>(۱۱)</sup>، وثلاثة أشياء منهن<sup>(۲۱)</sup> تمام الأمر: أن تعلم أنك ميت لا محالة، وتعلم أن لك رزقاً مقسوماً، وأجلاً معلوماً، والثالث أن تقصر الأمل، فهناك<sup>(۳۱)</sup> لا تبالي أين تحل من البلاد، ولا من شاهدت من العباد، فتقدم إن شئت على بصيرة وإلا فتأخر عن (<sup>(31)</sup> ضعف وعجز. قلت: صف لي ما يزيد في صبري. قال: تعلم أن الله تعالى<sup>(۱۵)</sup> ناظر إليك، فقد روي في الأخبار: "بعيني ما<sup>(۲۱)</sup> يتحمل المتحملون من أجلي، وما يكابد المكابدون (<sup>(31)</sup> في طلب مرضاتي في الأخبار: "بعيني ما<sup>(۲۱)</sup> يتحمل المتحملون من أجلي، وما يكابد المكابدون (<sup>(31)</sup> في طلب مرضاتي (<sup>(31)</sup>)، فإذا علمت أن صبرك يرضي مولاك صبرت. يكابد المكابدون (<sup>(31)</sup> في طلب مرضاتي قال: علم القلب أن الله عدل (<sup>(31)</sup> في قضائه، غير متَّهم في أقلت: فما السبيل إلى الرضى؟ قال: علم القلب أن الله عدل (<sup>(31)</sup> في قضائه، غير متَّهم في أحكامه (<sup>(۲)</sup>). قلت: فما معنى الرضى؟ قال: سكون القلب بمر القضاء، ثم قال: لا تنم (<sup>(11)</sup>).

ابن الخضر بن أحمد الأولاسي، الجليل الزاهد، نزيل طرسوس، كان من المشايخ الكبار وله آيات وكرامات وعجائب، توفي سنة ٢٩٩ هـ ١٩١١م. السمعاني، الأنساب، ٣٨٨/١. ابن الملقن، طبقات الأولياء، ص٢٤٥. الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات ٢٩١ ـ ٣٠٠هـ، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>١) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/ ٣٦٥. (٢) في (م) و(ع): (جبل).

 <sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من(م) و(ع).
 (٤) كلمة (وهو) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): قُنسألت، و (٦) في (م) و(ع): ﴿ ﴿ وَاعَ عَالَ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُ

<sup>(</sup>٧) عبارة البمنزلة. إلخ، في (م) و(ع): الالحصى والمدر، والمدر: قطع الطين اليابس. الفيروزآبادي، القاموس، المدر، ص٦٠٩.

<sup>(</sup>٨) في (م) و(ع): اجنسك؟. (٩) في (م) و(ع): اأوشك؟.

<sup>(</sup>١٠) عبارة «بالمخلوقين يوشك»، في (م) و(ع): «إلى المخلوقين أوشك».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «الوحش، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): «على». (١٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في الاصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) عبارة قوما يكابد. . إلخ، في (م) و(ع): قوما يكابدون.

<sup>(</sup>١٨) قوله: «بعيني ما يتحمل المتحملون.. إلخ»، هو بعض ما قاله وهب بن منبه في الخبر الذي أخرجه عنه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، ٤/ ٦٠.

<sup>(</sup>١٩) عبارة (أن الله عدل)، في (م) و(ع): (بأن المولى عادل).

<sup>(</sup>٢٠) عبارة (في أحكامه، في (م) و(ع): (فيما حكم». (٢١) في الأصل: (أنتم»، والتصويب من (م) و(ع).

إلا نوم يقظان، وكيف ينام (١) من لم يأته أمان (٢)، وبادر قبل الفوت، واستعن على تصفية الطُّعمة بالقلة (٢)، والتمس الصمت بقلة الخُطَى وأتبع قول رسول الله ﷺ وقول السلف الصالح (٥)، ولا تميلنَّ إلى محدثات الأمور فكل محدث (٢) بدعة (٧)، وأعلم أن الله ﷺ (٨) يراك فأتقه، وقر (٩) له بالقسط على نفسك، وقرّ له بالوحدانية إن (١٠) كنت له عبداً، وتجرد من الهموم الشاغلة [٢١١] وأجعل الهم هما (١١) واحداً ترتح (١٢) في العاجلة والآجلة». شعر (١٣):

أيا (١٤) حَبَّ ذا نجد وطيب ترابه أحِن إلى نجد فيا ليت أنَّني وقد زعموا أن المحب إذا دنى بكلِّ تداوينا فلم يشف ما بنا وإن وعدت زاد الهوى بأنتظارها فضى كلِّ حبّ لا محالة فرحة

وسكّانه إن كان نجد على عهد (١٥) سقيت على سلوانه من هوى نجد يملّ وأن البعد يشفي من الوجد على أنَّ قرب الدار خير من البعد وإن بخِلَت بالوعد ذبت من الوجد وحبك ما فيه سوى مُحكم الجهد (٢١)

إلهي من يجبر الكسير سوى طبيب عفوك، إلهي من يقرب البعيد سوى دليل فضلك (١٧٠)، الهي أرحم من ليس له أمل سواك برحمتك (١٨٠) يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليماً عليه وعليهم أجمعين (١٩٠).

 <sup>(</sup>۱) في (م) و(ع): «يأمن».
 (۲) في (م) و(ع): «الأمان».

 <sup>(</sup>٣) عبارة (على تصفية. إلغ)، في الأصل: (على تصفية اللقمة باللقمة)، والتصويب (م) و(ع). والطعمة:
 وجه المكسب. الفيروزآبادي، القاموس، (طعم)، ص١٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) عبارة (رسول الله . . إلخ)، في (م) و(ع): «الرسول ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>٥) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٦) في (م) و(ع): المحدثة.

<sup>(</sup>A) عبارة اعز وجل، ساقطة في (م) و(ع).(٩) في (م) و(ع): الوقم،.

<sup>(</sup>١٠) عبارة (وقرّ له بالوحدانية. . إلخ، في (م) و(ع): (وتفرد بالفرد إذا».

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). أنَّ (١٢) في (م) و(ع): (تُرُّح،

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات لقيس بن الملوح. انظر: الديوان، ص١١٢، ١١٣.

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): قالا، . (١٤) في (م) و(ع): قالعهد،

<sup>(</sup>١٦) فيّ (مُ) و(عَ): «الوجد». (١٧) فيّ (مُ) و(عَ): «لطفك».

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) عبارة (وصلى الله. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).



# الفصل الرابع والعشرون



#### [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي أباح للعارفين معرفته (۱) فكان نطقهم عليه (۲) دليلاً، رفع السماء بلا عمد وجعل للملائكة (۳) فيها عروجاً ونزولاً، منها يهبط (۱) الوحي (۱) وإليها تصعد الأعمال بكرة وأصيلاً (۱) دحى الأرض ليظهر حكمته وجعل الجبال (۱) الرواسي قواعد وأصولاً، رتب فيها الأسباب لصلاح المعاش (۸) وذلل الأنعام تذليلاً، أسكنها ملائكة التسخير وفجر فيها أنهارا وسيولاً، قدَّر فيها أرزاق المرزوقين موزونا ومكيلاً، [۲۱۱ب] بعث فيها المرسلين فأنتظم نظام التوحيد بعد أن كان محلولاً، قدر على العالم الرحلة (۱) إلى الفناء قرنا قرنا وجيلا جيلا، ليدخل الوجود من تعلق بعلمه ثم يرحله إلى القيامة ترحيلا، وجودهم كنجوم طالعة وإعدامهم كنجوم أردن (۱۱) أفولا، كم على ظهرها من جباه ساجدة يرتلون في الدجى آياته (۱۱) ترتيلا، وكم له في الأسحار من مستغفر جعل استغفاره لمولاه رسولا، وكم فيها من صائم أنحل جسمه وأحكم عقد الصدق بعد أن كان محلولا، وكم راض بقضائه أثبته (۱۱) الرضى وكان عجولاً، كم على أبواب فضله من رسائل (۱۱) ألطافه دائمة (۱۱) هماته تسيل (۱۱) مسيلا، جواد عبخل عم عطاؤه أجساماً وأرواحاً وعقولاً، كم المنه غيره ويتخذ به سواه بديلا، نعم وإن كان في سيره للمعصية تعجيلا، كم على ظهرها من يعبد غيره ويتخذ به سواه بديلا، نعم أحبابه وأعداءه بنعمه وأعطاهم (۱۷) من فضله عطاء جزيلاً، ما أحلمه على من عصاه وجعلته أحبابه وأعداءه بنعمه وأعطاهم (۱۷) من فضله عطاء جزيلاً، ما أحلمه على من عصاه وجعلته أحبابه وأعداءه بنعمه وأعطاهم (۱۷)

<sup>(</sup>١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عليهم، والتصويب من (م) و(ع). (٣) في (م) و(ع): (الملائكة،

<sup>(</sup>٤) عبارة (منها يهبط، في الأصل: (منه يهبه، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): ﴿الوحي العزيزِ ٤.

 <sup>(</sup>٦) قوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة هي أن رسول الله على قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار...» الحديث، تقدم الحديث في الخطبة الأولى من الفصل الخامس.

<sup>(</sup>٧) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٨) في (م) و(ع) زيادة: (والمعاد).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «الرحمة»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) الأَرْدَن: ضرب من الخز الأحمر. ابن منظور، اللسان، «ردن»، ١٧٧/١٣. وقد شبه لون النجم في أفوله بلون الخز الأحمر.

<sup>(</sup>١٥) في (م): (يسيل). (١٦) في (م) و(ع): (وكم).

<sup>(</sup>١٧) عبارة (بنعمه وأعطاهم)، في (م) و(ع): (بنعمته وأنالهم).

المعصية ذليلاً، جعل التوفيق دليل من أطاعه(١) وفضَّله بطاعته تفضيلاً، وجعل الحرمان دليلاً على (٢) من عصاه وسجَّل الشقاء عليه (٣) تسجيلا، يحشر الكل ليوم عظيم لم ير (١) إلا سائلاً ومسؤولاً (٥)، ﴿ فَمَنْ أُونِي كِتَنِبُمُ بِيَهِينِهِ. فَأُولَتِهِكَ يَقْرَهُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾ (١٠).

يا هذا لا يزال التاثبونِ يهربون [٢١٢] إلى دير الخلوة هروب الخائف إلى ديار(٧) الأمان، لهم في صحراء الليل تأنُّس بمدامع الأجفان، كتب السجود في ألواح جباههم (٨) خطوط الفرقان، كم لأقدامهم في الدجى من جولان، وكم لهم في وادي السحر من (٩) عيون تجري كالطوفان، فإذا لاحت أعلام الفجر كبروا عند مشاهدة العيان، فديت طراق دير الدجي فديت أرباب العزائم فديت الفتيان، بادروا راهب الخلوة وقالوا(١٠٠) ها نحن لك جيران، تركنا الأسباب والأهل والأوطان والجيران(١١١)، فارقنا شهوات النفوس والأبدان، وخربنا ديار اللهو وأقفرت(١٣) منذ أزمان، طلقنا الدنيا بتاتاً وهجرنا الديار(١٣) والسكان، سقينا من شراب الأنس شربة ولو كان بما كان، أجابهم راهب الإخلاص خذوا عني حديث من حل هذا<sup>(١٤)</sup> المكان، أصحبهم(١٥) أنس المقيمين ورأوا الركبان، لبسوا حلة الجوع بالنهار وتركوا حديث من حلّ ومن كان، عمروا القلب بالتقوى والذكر باللسان(١٦١)، أقاموا عليهم حارس الورع وللمعاني في جو عقولهم لمعان، لهم تزاحم على باب الدجى فمنهم صاح ومنهم نشوان<sup>(١٧)</sup>، ومنهم من خامره الشوق فهو من الحب ولهان، ومنهم من غلبه الوجد فهو (١١٨) بالغَلْب (١٩) سكران، أفناهم الخوف وأبلاهم القلق والحق تعالى ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُو فِي مَأْنِ ﴾ (٢٠)، سميرهم ذكر الحبيب

عبارة (من أطاعه)، في الأصل (على إعطائه)، والتصويب من (م) (ع). (1)

الكلمة ساقطة في (م) و(ع). **(Y)** 

عبارة (الشقاء عليه)، في (م) و(ع): (عليه القضا). (٣)

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (تر١).

عبارة ﴿إِلَّا سَائِلًا ومسؤولًا»، في الأصل: ﴿لا سَائِلُهُ وَلا مَسْؤُولًا»، والتصويب من (م) و(ع). (0)

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، آية ٧١. (٧) في (م) و(ع): الدارا.

<sup>(</sup>٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (۸) في (م) و(ع): اوجوههم).

<sup>(</sup>١٠) كلُّمة (وقالوًا) ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ع): «فأقفرت». (١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): ﴿الْأَهُلِّهِ. ا (١٤) في (م) و(ع): ﴿بهذا ٤.

<sup>(</sup>١٥) في (م): «صحبهم». وأصحبته الشيء: جعلته له صاحباً. الفيروزآبادي، القاموس، (صحب)، ص١٣٤. (١٦) في (م) و(ع): «في اللسان».

<sup>(</sup>١٧) عبارة (ومنهم نشوان) ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): ﴿وهو،

<sup>(</sup>١٩) في الأصل و(م) و(ع): «بالغفلة»، وهي من (ب).

<sup>(</sup>٢٠) عبارة (والحق تعالى. . إلخ؛، في (م) و(ع): «وهم من القلق كل يوم في شان». وقوله: ﴿كُلُّ يَوْرٍ هُوَ فِ شَأَنِ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الرحمٰن، آية ٢٩.

ولهم بالتلاوة ألحان، نازلوا منازل التوكل فأصبحوا<sup>(١)</sup> فيها قطَّان، [٢١٢] باعوا شهوات النفوس بأبخس الأثمان، سجلوا(٢) على نفوسهم سجل الرضى بالقضاء فأهلاً بالرجال الشجعان، صححوا دين الغرام ودين الغرام لعمري أديان، فعندما تم لهم هذا الأمر وكمل لهم هذا الشان، طرقوا دير الخلوة فأجابتهم الرهبان، رهبان دير الدجى أبداً ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ﴾(٣) لهم تلحين بالقرآن، خامرهم الخوف فسكروا من شربه مخافة النيران، منهم من سقي شراب المحبة صرفا وتزايدت بهم (٤) الأحزان، ومنهم من مزج له بالشوق (٥) فعاين منه ألوان، كم خربوا في حبه من منزل وكم أيتموا من ولدان، تراهم أبدا سكاناً<sup>(١)</sup> في القفار وفي<sup>(٧)</sup> البلدان، قلوبهم مملوة بالحب<sup>(٨)</sup> وظاهرهم مضمخ بالأحزان، ينادي لسان أشواقهم لا كان من رام السلو لا كان، خرق لهم حجاب العادة (٩) وعقدت على رؤوس ولايتهم التيجان، مجلس أنسهم مضمخ بالمشاهدة بليل الأركان، يا معشر الفقراء طوفوا بهذا الدير وزاحموا على بابه وباكروا هذه (٢٠٠ الدنان، طيبوا على هذا السماع وتواجدوا على هذه الألحان، معكم جمال المحبوب في الكون والجمال يا أخي أفنان (١٦٠)، ما أطيب عيش الصديقين (١٢) شربواً هذا الشراب وباحواً بالكتمان، فما (١٣) تراهم إلا بين واجد (١٤) وخائف وراج وهيمان (١٥)، فعندما يتجلى(١٦) لهم محبوبهم في قلوبهم أغناهم عن شهود العيان، لاطفهم بملاطفة ﴿يَكِمِبَادِ [١٢١٣] لَا خَوْقُ عَلَيْكُو اللَّيْقِمَ ﴾ (١٧) و (١٨٥ لكم الأمان، بعيني ما تحملتم من أجلي فكم ساهر عين وكبد(١٩) من الشوق عطشان، سأكشف(٢٠) الحجاب عن وجهي فتتنعمون بما لم يخطر على قلب إنسان، ألبسكم حلل الرضا وأبسط (٢١) مجالسكم بالرضوان، أسقيكم شراب التوحيد

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): قوأصبحوا، . (٢) في (م) و(ع): قاسجلوا، .

 <sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوثِهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة السجدة، آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) في (م) (ع): دبه. (٥) في (م) و(ع): دبالأشواق.

 <sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): ٤سكارى غربا٤.
 (٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

٨) في (م) و(ع): «بالحرق».
 ٨) في (م) و(ع): «العادات».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «هذا»، والتصويب من (م) و(ع). (١١) في (م): فتان، وفي (ع): «فنان».

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع) زيادة: قوهائم». (١٥) كلمة قوهيمان، ساقطة في (م) و(ع). (١٦) في (م) و(ع): قتجلي».

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): التجليُّ. (١٧) قوله: ﴿يَنْعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُرُ الْيُوْمَ﴾، اقتباس من قوله تعالى من سورة الزخرف، آية ٦٨. وكلمة اليوم

<sup>(</sup>١٧) قوله: هريغيبادِ لا خوف عليكرُ اليومِهِ، افتباس من قوله تعالى من سورة الزخرف، آيه ٦٨. وكلمه اليوه ليست في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) الواو ساقطة في (م) و(ع). (وع): ﴿ ١٩) في (م) و(ع): ﴿ وَكُم كَبِّنَا ۗ.

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): ﴿سَأَكُشُفُ لَكُمُّۥ ﴿

<sup>(</sup>٢١) يقال: إنه ليبسطني ما بسطك أي يسرني ما سرك، لأن الإنسان إذا سُرَّ أنبسط وجهه وأستبشر. ابن منظور، اللسان، «بسط»، ٧/٢٥٩.

صرفا خالصاً فأنا الحنان المنان، فيا<sup>(۱)</sup> أهل السماع تواجدوا معشر الإخوان<sup>(۲)</sup>، أين المشتاق لهذا الشراب هذا كأس المتاب ملآن، جانبوا أهل الرياء فالمكتسي منهم عريان، لا تنادموهم في هذا الشراب فما لهم عليه<sup>(۲)</sup> إدمان، أين أنت من أهل الصفا يا مضيعا عمره في العصيان، بادروا قبل تغير (٤) الحال فتعودوا بالخيبة والخسران، بادروا قبل غلق الدستور ودع عنك قالا وقيلا، ﴿فَنَنْ أُونَ كِتَبَهُمُ يَيَهِينِهِ فَأُولَاتِهَ كَيْقَرَهُونَ كَتَبَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيكَهُ.

عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى قال: «ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة فإذا فيها رجل يعبد صنما...» تقدمت هذه الحكاية في الثامن عشر<sup>(ه)</sup>. شعر<sup>(١)</sup>:

ماحال راية وصلكم أن تنشرا أحبابناكم ذا الجفا تجنيا إن غُيبّت صفحات صَفْح وجوهكم لي بعدكم قلب تقلّب في الجوى وتحملًر الدمع الذي لولاكم يرتاح قلبي كلما ذُكِر الحمى وإذا يسهبّ نسيم ريح دياركم ما زال جيش تواصلي في غِبْطة كان الوصال مقدّماً بوصالكم ما لام فيكم عاذل فرأى الذي هيهات أنساكم وأنسى ذكركم أمن (٩) المروءة أن تناموا عن فتى جرت المدامع من شُؤون جفونه جرت المدامع من شُؤون جفونه

كرما وميّت هجركم أن ينشرا وإلى متى هذا الصدود تجبّرا فالخطُّ منها في الفؤاد (٢) تَسَطَّرا وجفون عيني قد جفَتْ سنة الكرى وجرت به ريح الجنوب لما جرى [٢١٣ب] شوقاً كأني قد شربت المسكرا تُغنِي المعاطس أن تشم العنبرا حتى أعدَّ البين منه عسكرا فأتى النَّوى فأرتدَّ منه موخرا بي من جوى إلا أتى مُستَعنرا من ذا لما طبّع الإله مغيرا من ذا لما طبّع الإله مغيرا بعد النَّوى حتى جرحن المحجرا

(٩) في الأصل: «إن»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿يا﴾.

 <sup>(</sup>٢) في (م) و(ع) زيادة: (أين بهلول أين سمنون أين أنتم أيها الإخوان).

<sup>(</sup>٣) عبارة (فما لهم عليه)، في الأصل: (فيا لهم عليهم)، والتصويب من (م) (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): اتغييرا.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «عبد الواحد بن زيد تقدمت حكايته». والقصة تقدم ذكرها في الخطبة الثانية من الفصل الثامن، وأعيدت في الخطبة الثانية من الفصل الثامن عشر.

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الثالثة من الفصل العاشر.

 <sup>(</sup>٧) عبارة «فالخط. . إلخ»، في الأصل: «فالخطب منها في فؤاد»، والصواب ما أثبتناه على ما جاء في
 الأصل في الخطبة الثالثة من الفصل العاشر.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (عد)، والصواب ما أثبتناه.

إلا نه ته دموعه أن يسبرا فاليوم أصبح بالتفرق معسرا فمتى يرى بالوصل بعد مبشرا<sup>(۲)</sup> [بحر الكامل] ما هم بالصبر الجميل<sup>(۱)</sup> فؤاده قد كان أيسر بالتداني برهة قد أنذرته البان عربان النَّقى

#### [الخطبة الثانية]

الحمد لله الذي تفرد بالاختراع فهل ترى في الوجود إلا وجوده (٣) وفعله، واحد لا يستفتح به العدد وكيف يستفتح بمن كان بعده وقبله، نظم جواهر الوجود في سلك الإيجاد وجمع بالإرادة شمله، أشقى وأسعد وأضل وهدى بلا سبب ولا علة، أقام هذا لطاعته وهذا لمعصيته ليظهر فيهم فضله وعدله، يعطي العطايا (٤) لمن أطاعه ﴿وَرُوْتِ كُلُّ ذِى فَشَلِ فَصَّلُمُ ﴾ (٥)، قضاؤه حتم لا يطيق أحد ردّه ولا يروم حله، أحصى ديوان علمه عمل العامل سمعه ونظره وقوله، [٢١٤] أوب مكررا أظهر للعارفين منازل (١) الدليل وأفهمهم (٧) حكم الخطاب وفصله (٨)، كم له تعالى (٩) من رحمة للمنكسر يجبر بها (١٠) فرضه ونفله، وآخر مطرود عن الباب في باطن عمله علة (١١)، ماء مقلته (٢١٠) كدر لا ينفع لذي علة غله، توالت عليه أسقام الخطايا وطبيب الموعظة ملّه، ليت شعري إذا طرد المحروم عن الباب فمن له، لأي وجه توجه لا يرى فيه إلا شقاء وذلة (١٠)، يا شؤم المعاصي كم أورثت (١٤) القلب من ذلة، كيف يصحو من لا يسمع نصح الناصح ولا من شوم المعاصي كم أورثت على الرغم ماله وأهله، وسيره (١٥) مستعجلا إلى حفير ضيق ما أهوله، تجرع من الفراق وترك على الرغم ماله وأهله، وسيره (١٥) مستعجلا إلى حفير ضيق ما أهوله، يعاين فيه ما (١٦) قدمه مما عليه أو (١١) له، ويذهل عن معاينة الملكين ويجيب وَله وَله وَله (١٥)، ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجزيل»، والصواب ما أثبتناه. (٢) الأبيات ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): قجوده، (٤) في (م) و(ع): قالعطاء،

<sup>(</sup>٥) قُوله: ﴿ وَيُؤْتِ كُلُّ ذِى فَشَلِ فَشَلَمُ ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة هود، آية ٣. وفي (م) و(ع) زيادة: ويضيق صَدْر من صَدَر عن الهدى لم يبق فيهم لفضيلة فضلة».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): قمناره. (٧) في (م) و(ع): قوالهمهم».

<sup>(</sup>٨) الفَصْل: القضاء بين الحق والباطل، وقول فَصْل حق ليس بباطل. ابن منظور، اللسان، ففصل،، ٢١/١١٥.

<sup>(</sup>٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) عبارة اللمنكسر. . إلخ، في (م) و(ع): المنكسر يجبر،

<sup>(</sup>١١) عبارة اعمله علمه، في (م) و(ع): اعلمه فِعُلمه. (١٢) في (م) و(ع): النِّته،

<sup>(</sup>١٣) عبارة الأي وجه. . إلَخه، ساقطة في (ع). (١٤) في الأصل: (أورث، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: ﴿وجعله؛ والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): فجزاء ما». (١٦) في (م) و(ع): فوه.

<sup>(</sup>١٨) عبارة اويذهل.. إلخا، في (م) و(ع): اليذهب لمعاينة الملكّين ويجيبه وله وله. وقوله هذا إشارة إلى جواب المنافق والكافر حين يسأل في قبره عن ربه ونبيه؛ فقد أخرج البخاري عن أنس بن مالك ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان=

تنطبق عليه الأرض فتختلف أضلاعه وتفصل مفاصله (١)، والروح في أهوال والجسم في أوحال الله من هول ما أهوله، فإن (٣) المخفون أقدامهم ثابتة (١) لأنها ما زلَّت زلة، والمحروم في شاهق الأهوال (٥) لا يبلغ علق ولا يدرك سفله، أعجزه القضاء فصيَّره للأسماع مثلاً وللأبصار مثلة، مهلاً على العصاة سيعانون (١) الأهوال بعد المهلة، ﴿ يَمْ يَعْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْمَانِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ بُوفِنُونَ ﴾ خَشِعَةً أَبَصَرُهُمْ نَرَهَنَهُمْ فِلَةً (٧).

إلهي ما حيلة من شاب رأسه ولم يبلغ فيك الأمل، إلهي ما يصنع من إذا أراد [٢١٥] النهوض أقعده الكسل، إلهي متى تظهر الطريق لمن عن طريق الهدى ضل، كلما ذكر أيام البعاد كاد (٨) يذوب من الخجل، أستقبل بوجهه وجه اللذات ففاته العمل، أستحكم في قلبه داء الغفلة وإذا أستحكم الداء قتل، يرى ركائب التائبين تمر به وهو يتعلل بالعلل، رواحل همته في طلب الدنيا لها عجل، وإذا طلبت منازل (٩) الآخرة لها كسل، يا منحرفاً عن طريق الصالحين تيامن إلى طريقهم وسل، أرض الشهوات مسبعة وفيها ضل (١٠) من رحل، من سافر بغير دليل عن طريق الوصل (١١) عدل، ويحك أيام الشباب ربيع العمر قام قوامها وأعتدل، وأيام الاكتهال بدر تم إذا البدر كمل، فإذا جاء المشيب عمت الظلمة فيا حيرة الساري إذا البدر (٢٠) أفل، وبعده زمان (١٥) الحصاد إذا بلغ الأجل الأجل (١٤)، فبينما (١٥) الغافل يجر (٢١)

فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل ـ لمحمد ﷺ ـ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فيراهما جميعاً. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين، الإمام البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم الحديث (١٢٨)، ٢٠٥/٢.

<sup>)</sup> في (م) و(ع): «مفصله». وقوله هذا إشارة إلى ما ورد في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة هي أن رسول الله على قال: إذا قبر الميت (أو قال أحدكم) أتاه ملكان... الحديث، تقدم في الخطبة الأولى من الفصل الثالث.

<sup>(</sup>۲) في (م) و(ع): (أحوال».(۳) في (م) و(ع): (فاز».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع) زيادة: ﴿مَا تَوْلَ وَلَهُ ۚ . ﴿ (٥) فِي (م) و(ع): ﴿الْأَمَالُ ۗ .

 <sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): السيعاينونا.
 (٧) سورة المعارج، آية ٤٣ ــ ٤٤.

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): (یکاد».(B) في (م) و(ع): (منزل».

<sup>(</sup>١٠) عبارة «أرض الشهوات. . إلخ»، في (م) و(ع): «أرض التوبة معشبة وفيها وصل».

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): «الوصول». (١٢) عبارة «كمل. . إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): الزمن!.

<sup>(</sup>١٤) الأجل: مدة الشيء، والأجل: غاية الوقت في الموت. ابن منظور، اللسان، «أجل»، ١١/١١.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): دبيناه.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (يجري)، والتصويب من (م) و(ع).

وب (۱) التسويف على أرض الأمل، مشتغل (۲) باللذات فأرخى على الشهوات الكِلَل (۳)، حل به متقاضي المنون فإذا حل المنون رحل (٤)، قطعه عن المقصود وكم قطع من (٥) الذاهبين الأول، طمع آدم في الخلود فأكل من الشجرة فأحالته إلى الفناء فنزل (١)، ونوح ناح ألف سنة وما بلغ من تمام مراده الأمل، حيل بينه وبين ولده حين أوى إلى الجبل (٢)، وعاد وثمود طال عليهم الأمد (٨) فمزقوا كل ممزق وعن حديثهم فسل، كم طاف عليهم من حراس (٩) وكم سهرت عليهم من مقل، كم (١١) حمى (١١) حماهم من أسود حرب وفرسان أسل (١٦)، أصبحت المهرت عليهم من مقل، كم (١٠٠) حمى (١١) حماهم من الدول على أرجائها والغربان نوّاح والخطب [٥١٧ب] قصورهم قبوراً عليها العبرات تهمل، يغرّد البوم على أرجائها والغربان نوّاح والخطب جلل، أين فرعون والجبابرة واللين (١٦) دانت (١٤) لهم الدول، كم أعملوا الحيل في البقاء فعاجلهم (١٥) المنون وما أغنى (٢١) عنهم الحيل، أين الفراعنة والأكاسرة أين الذين أتخذوا العالم عبيداً وخول، أين الظلمة الذين جمعوا المال من حرام وصاروا (٢١) تمثالاً يضرب بهم المثل، حملوا أوزاراً لا يطبق على (٨) حملها السهل والجبل، ﴿ يُونِهُمُ خَاوِيكُ المِ المثل، حملوا أوزاراً لا يطبق على (٨) حملها السهل والجبل، ﴿ يُونَهُمُ خَاوِيكُ المَالُمُ وصورتهم (١٢) بعد أن كانت (٢٠٠) قبلة للقبل، محت الدهور آثارهم وحسرتهم (١٦) على فوت ظَلَمُواً (١٩) بعد أن كانت (٢٠٠) قبلة للقبل، محت الدهور آثارهم وحسرتهم (١٦) على فوت

(۱) في (م) و(ع): «رداء». (۲) في (م) و(ع): «شغل».

(٤) في (م) و(ع): «جل». (٥) في (م) و(ع): إعن،

(٨) في (م) و(ع): «العمر». (٩) في (م) و(ع): «الحراس».

(١٠) في (م) و(ع): (وكم). (١٠) الْكَلَمَةُ سَاقَطَةُ في (ع).

(١٢) أي فرسان مسلولة سيوفها فهي في يقظة دائمة.

(١٣) كلمة (والذين، في (م): (أين الذين، وفي (ع): (الذين،

(١٤) في الأصل: «دامت»، والتصويب من (م) و(ع).

(١٥) في (م) و(ع): «عاجلهم». (١٦) في (م) و(ع): «أغنت».

(١٧) عبارة «من حرام وصاروا»، في (م) و(ع): «من الحرام صاروا».

(١٨) في (م) و(ع): (حملوا أوزاراً ثقالاً يضيّق عن).

(١٩) قُولُه: ﴿ بُيُونُهُمْ خَاوِيكُمُ ۚ بِمَا ظُلَمُواً ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة النمل، آية ٥٢.

(٢٠) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). ﴿ (٢١) في (م) و(ع): ﴿ فَحَسَّرَاتُهُمَّا.

<sup>(</sup>٣) الْكِلَّة السَّر الرقيق، والجمع كِلَل. ابن دريد، جمهرة اللَّغة، «كله»، ٣/ ١٧١. ابن منظور، اللسان، «كلل»، ١١/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٦) قُولُه هَذَا إَشَارَة إِلَى قُولُه تَعَالَى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَّ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخَلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَى ﴿ فَأَكُلَا مِنْهَا فَبَكَ مِنْهَا فَبَكَ لَمُكَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْضِفَانِ عَلَيْهَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَةُ وَعَمَى عَادَمُ رَبَّهُ فَنَوَىٰ ﴿ مُهُمَ الْجَنَبَةُ مِنْهَا مِنْهَا جَمِينًا بَعْضُكُمْ لِيَعْنِ عَدُقًّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُم مِنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَبَعَ هُدَاى فَكَ يَضِيلًا مِنْهَا جَمِينًا بَعْضُكُمْ لِيَعْنِ عَدُقً فَإِمَّا يَأْلِينَكُم مِنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَبَعَ هُدَاى فَكَ يَضِيلُ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٠ إلى ١٢٣].

 <sup>(</sup>٧) قبول همذا إنسارة إلى قبول تعالى: ﴿ وَكَادَىٰ ثُوحُ آبَنَثُم وَكَانَ فِي مَصْرِلِ يَنْبُنَى ٱرْكِب مُعَنَا وَلَا تَكُن مُعَ ٱلْكَفِرِينَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْكِوْمَ مِنْ أَثْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن زَحِمُّ وَمَالَ بَيْنَهُمَّا ٱلْمَقْحُ مُكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَفِينَ ﴾ [هود: ٤٢ \_ ٤٣].

العمل، يودون لو ردوا ساعة هيهات ما ينفع ليت وعسى ولعل، وكأني بك يا أخي والله راحل مع من رحل، وساكن في (١) قبر تحصُل في سجنه مع من (٢) حصَل، تندم على ما قدمت وأنت في أضيق محل، فأبك على نفسك قبل أن يبكى عليك وأعمل في صلاحك (١) الحيل، أعرض على نفسك الصبر عن المعاصي أو (١) الصبر على النار منها الفرش والظُّلَل (٥)، عسى يلين قلب قسى ويثبت قدم قد كان (١) زل، هذا مقام التائبين فرافق القوم واستعجل، وإياك التواني (٧) قبل حلول الأجل، وبعده حسرات تخيب فيها الظنون، ﴿ يَوْمَ يَعْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَانِ مِرَاكًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُور

يُونِفُونَ ﴿ خَنْيَمَةُ أَصَرُهُمْ رَهَفَهُمْ فِلَةً فَلِكَ آلَيْمُ ٱلَّذِى كَانُوا مُوعَدُونَ ﴾ (^).
قال (٩) صالح المري رحمه الله تعالى: «قال لي مالك بن دينار: أغد علي يا صالح إلى الجبانة فإني [٢١٦] قد وعدت نفراً من أصحابي بزيارة أبي جهير مسعود الضرير (١٠)... تقدمت حكايته. شعر (١٠):

سل كيف عاد له الجنون كما بدا يخبرك هل عدل الفراق أم أعتدى إن كان قرّبت (۱۲) الجمال وأزْمَعُوا (۱۲) فينا (۱۵) فما أدنى اللّقاء وأبعدا هي (۱۵) فرقة أهدَتْ إليه من الأسى حُرَقا تزيد على البعاد توقّدا

(۱) في (م) و(ع): «منزل».

- الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). وحَصَله بمعنى حصَّله، والحاصل من كل شيء: ما بقي وثبت وذهب ما سواه، والتحصيل: تمييز ما يحصُل. الزمخشري، أساس البلاغة، «حصل»، ص١٢٩٠ ابن منظور، اللسان، «حصل»، ١٥٣/١١. والمعنى: تحاسب في قبرك على ما حملته معك من أعمال، فيميَّز بين حسنها وقبيحها، وتجازى بحسب ما قدَّمت.
- (٣) في الأصل: «صياحك»، والتصويب من (م) و(ع). (٤) في الأصل: «و»، وهي من (م) و(ع).
- الفَرُش جمع فراش وهو ما أفترش. والظُّلُل جمع ظُلَّة، وكُل ما أطبق عليك فَهو ظُلَّة وكذَلك كل ما أطلك، قال تعالى: ﴿ لَمُ مِن جَهَمَّ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهَ غَوَاشِ ﴾ [الأعراف: ٤١]. والمهاد: الفراش، وغواش جمع غاشية، أي نيران تغشاهم، وقال تعالى: ﴿ لَمُمْ مِن فَوْقِهِم ظُلَلُّ مِنَ النَّادِ وَمِن عَمْيِم ظُللُّ وَلِك ﴾ [الزمر: ١٦]، أي ظلل لمن تحتهم وهي أرض لهم. ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٧٠٥/٠، واللسان لابن منظور، ومهد، ٣/١٠٥، ووفرش، ٣٢٦/٦، ووظلل، ١١٧/١١.
  - ٢) ني (م) و(ع): (كان قده. والتواني،
  - (٨) قُولُه تَعالَى: ﴿خَشِمَةً أَبْصَرُهُمْ رَمَّقَهُمْ ذِلَةً ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَافُواْ مُبِعَثُونَ﴾ الآية ليست في (م) و(ع).
    - (٩) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والقصة تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الثاني.
      - (١٠) عبارة (رحمه الله. . . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).
        - (١١) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).
        - (١٢) في (م): ققد قرب، وفي (ع): ققد قربت، وهو تصحيف.
- (١٣) أزمع الأمر: مضى فيه وثبت عليه عزمه. ابن منظور، اللسان، فزمع، ١٤٣/٨، ١٤٤. والمعنى: حكموا
  - علينا بالبعاد وقالوا رأيهم في ذلك. (١٤) في الأصل: «بنا»، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): «هل».

صبر على نار تُذيب الجَلْمَدا يوم النَّوى حذر العدى لتجلَّدا وعبصى (٢) وأقبصى لائماً ومفيِّدا حمل الضّني فَجَرى إلى (٣) ما عُوّدا يسومساً ولسو ذاقسوه عسافسوا السمَسؤردا نظرًا (٥) كمن (٦) سمع البَليَّة مَوْعدا شهد التَّفرق والفراق هو (٧) الرَّدى إن أَتْهَم الحادي بهم أو أنْجَدا ورأى الفراق بليدهم فتبلدا(٩) أو لبورَثَى حادي الفراق لما حَدا عنتى بأعباء الأسبى مُنتَفَردا إن راح راح وإن غدا بهم غدا في الغور عنه فما عدا ممًّا(١١) بدا منهم وأَقْفَر رَبْعُهم وتأبَّدا(١١١) [٢١٦ب] منَّا (۱۲) ولا ماء النَّقى نَقَع الصَّدى قفرا وأمسى جَمْعُهم متبددا ذكرى (١٣) لمن صَحِب الصَّبابة أمْردا [بحر الكامل]

لو قابلَتْ حجراً لذاب ومَنْ له لا تَعْذُلُوه (١) فلو أَطَاق تجلُّدا جَـذُب الهوى بعنانه فأطاعه وحلا السقام له وعوَّده البُكِّي ورد الهوى قوم وما ذاقوا القِلى(٤) ما من رأى البلوى وأثبت فعلها كيف السبيل إلى الحياة لعاشق وَارَحْمة للعاشقين من الهوى حَمَل الغرام جَلِيدهم فبكى أسى (^) لورام داعي البَيْن رِفْقاً ما دعا في الظَّاعنين عن الحِمَى قلب غدا أضحى يُسَابق ركبهنَّ مشيِّعاً مَنَحُوه في الجزع السَّلام وأَعْرَضوا ماذا الوقوف على العقيق وقد خلا بانوا فلا ظَلَل الأراك شَفَى الجوى وتستكر الوادي فأضبح بعدهم ما لى وللسبعين لم تترك سوى

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تعذلوا)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فعمى»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): «على».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): «الفلا». وفلا الصبي فلواً وفلاء: عزله عن الرضاع وفصله. ابن منظور، اللسان، «فلا» ما/١٦١.

<sup>(</sup>۵) في (ع): «تطوى».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: (وكم)، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: (وهو)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «الأسى»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) عبارة «بليدهم فتبلدا»، في الأصل: «بليد متبلدا»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في (م): «فيما».

<sup>(</sup>١١) تأبُّد الْمنزل: أقفر. الفيروزآبادي، القاموس، فأبد،، ص٣٣٧.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «هنا»، والتصويب من (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): «الذكرى».

قال صالح المري(١): "كان وزير لأبي جعفر المنصور فسخط عليه وقتله، فقرأت فيها ثلاث أيات مِن القرآن ﴿ فَيَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةًا بِمَا ظَلَمُوا ﴾ (٢)، ﴿ فَيْلَكَ مَسَكِنُهُمْ لَرَ نُسْكُن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾(٣) ﴿وَلَقَدَ تَرَكُنُهُمَّا مَايَةً فَهَلَ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾(٤)، فخرج إلى أسود من ناحية البيت فقال: يا صالح هذه سخطة مخلوق على مخلوق مثله، كيف بسخطة الخالق على المخلوق». وأنشدوا: وعسيسن الله نساظسرة تسراه أيا من بات يرتكب المعاصى تسبارز مسن يسراك ولا تسراه إلى كم أنت في بحر الخطايا وفعلك فعل متبع هواه وسَــمْــتــك سَــمْــت ذي وَرع وديــن

عصيت وأنت لم تبلغ رضاه أتسطمع أن تسنسال السفوز مسمسن يلاقي المرء ما كسبت يداه (٥) فتُب قبل الممات وقبل يوم [بحر الوافر]

#### [الخطبة الثالثة]

والحمد لله الذي فرض معرفته على قلوب العارفين وأوجب، أشهدهم عجائب صنعه في الظاهر وأشهدهم في الباطن ما هو أعجب، نزَّههم في بستان الكون وأسمعهم من نغم المعاني ما هو أطرب، نهج لهم<sup>(٦)</sup> من سبيله طريقاً قريباً وعلَّمهم المذهب<sup>(٧)</sup>، [٢١٧] آنسهم في سفرة العمر بتوحيده وعلّمهم في سفرهم الأدب، بلّغهم (٨) المنزل في أقرب (١) وقت والمحروم يشقى ويتعب (١٠)، كم (١١) وعظهم واعظ المشيب وكم أفصح لهم (١٢) وأطنب، كم رام (١٣) النهوض للمتاب فلا (١٤) يطيق فالقضاء (١٥) أغلب، من تاه في تيه الحرمان كيف يرجو بلوغ (١٤) (١٤) المطلب(١٦)، إذا لم يساعده المُسَبِّب(١٧) كيف تراه ينفعه السبب، إذا لم يساعد(١٨) التوفيق لم ينجح للطالب مطلب، ما ألذ نسيم السحر ما أعطر أنفاسه للمستغفرين وأطيب، نامت عين من نام عنه لا أم له ولا أب، إذا ولى النهار في الغفلة والليل في النوم لا جرم أن العمر يذهب،

بدنك منعم بالشهوات وقلبك بحمل الأمل (١٩١) متعب، ويحك كم تسكر من كأس الهوى ويلك

(١٧) في (ع): االمشيب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) القصة ذكرها أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، ٦/١٦٩، وابن أبي الدنيا في قصر الأمل، ص٢٠٢. (٣) سورة القصص، آية ٥٨.

سورة النمل، آية ٥٢. (٢)

<sup>(</sup>٥) عبارة قال صالح. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع). سورة القمر، آية ١٥. (٤)

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «المَذْهب المُذَهب». الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): اأسرعه. في (م) و(ع): البلغوا).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): الثما. (١٠) في (م) و(ع): ﴿أَشْقَى وَأَتَعُبُّ .

<sup>(</sup>۱۳) في (م) و(ع): (يروم). (١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٥) في (ع): ﴿والقضاءُ .

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿ولالاً. (١٦) في (م) و(ع): المنصب.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): ﴿يساعدهِ﴾.

<sup>(</sup>١٩) في (م) و(ع): ﴿الْأَمَالُ ۗ.

إلى كم تشرب، أما تخاف شرطي<sup>(۱)</sup> الموت يهجم عليك فما تطيق منه مهرب، يقيم عليك حلا سكر الغفلة ويجرعك كاس الوصب، وينقلك إلى سجن القبر محمولاً على الخشب، يسلمك إلى زبانية القساوة في أصل وضعهم مركب<sup>(۱)</sup>، ترى من لا تعرف وترى<sup>(۱)</sup> من الأهوال العجب، صمَّت أذناك<sup>(3)</sup> عن بكاء الباكي لا تدري<sup>(6)</sup> من بكي عليك وأنتحب، كم تمر بك الأيام في الغفلة ومالك في هذه الفكرة<sup>(1)</sup> من<sup>(۱)</sup> أرب، هيهات من عُجت طينته بالبعاد كان حكم الطرد عليه أغلب، سيعاجلك<sup>(۸)</sup> ما أنت تحذره وقد سدت الطريق وإلى<sup>(۹)</sup> أين شئت فأذهب، ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَيْجِ ٱلْمَهَرِ أَوْ هُو أَقْرَبُ (۱)، فسبحان [۱۲۷ب] من جعل<sup>(۱۱)</sup> فأذهب، ﴿وَمَا على كل محكوم في أي حكم ذهب، أحمده حمداً يحمل أثقال الذنوب ويسهل عند الموت الكرب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها ليوم عند المنقلب، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد العجم والعرب<sup>(۱۲)</sup>.

يا أخي إذا عني بشخص لطف به في قضائه، إذا لاح نور الهدى لشخص أنذره (۱۳) العواقب من أمامه ومن ورائه (۱۴) نهاره صيام وليله قيام في ظلمائه، قلب الطائع بلد عامر بالمراقبة في ذكر آلائه، وقلب العاصي خراب يتيه فيه الحيران التائه، فإذا نزلت صاعقة الشهوات (۱۵) على جسم أقبل الحرمان يسود وجه (۱۱) رجائه، ونادى على أطلاله غراب الشقاء وبرَّح به على بُرَحَائِه (۱۷) ، يا مريض القلب (۱۸) تنسم نسيم السحر وأشتمل مع المستغفرين ببُرُد رجائه (۱۹)، ففيه عاطر أنفاس المجتهدين (۲۰) ونسائم نزول الحبيب وندائه (۲۱)، من سبقت

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): ﴿ملك،

 <sup>(</sup>٢) قُولُه هذا إشارة إلى معنى قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا ٱنفُسَكُم وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيَّهَا مَلَكِيكَةً غِلَاقًا شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): (وتعاين).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «آذانهم»، والتصويب من (م) و(ع). (٥) عبارة «لا تدري» ساقطة في (ع).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الفطرة، والتصويب من (م) و(ع). (٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): قسيعالجك، . (۹) في (م) و(ع): قفإلى».

<sup>(</sup>١٠) سُورةُ النحلّ، آية ٧٧. (١٠) الكلمةُ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٢) في (م) و(ع) زيادة: «صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما أنقض شهاب وركب أشهب».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): فأبصر). (١٤) ما تعد أنا النام العام الذي المالية الم

<sup>(</sup>١٤) عبّارة فمن أمامه. . إلخ؟ ساقطة في الأصل، وفي (م): فمن ورائه؟، وفي (ع): فمن ورائه وأمامه، وهي من (ب). (١٥) في (م) و(ع): فالشهوة؟.

<sup>(</sup>١٧) في (مُ) و(ع): ففي برحائه». والبَرخ: الشدة، وبرحاء الحمّى وغيرها: شدة الأذى، ومنه برَّح به الأمر تبريحاً. الفيروزآبادي، القاموس، فبرح»، ص٢٧٢.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): «الغفلة». (١٩) في (م) و(ع): «ردائه».

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): «المتهجدين».

<sup>(</sup>٢١) قُولُه هٰذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: •ينزل ربنا =

الخائف لم يزل داء الخوف حشو حشائه (٤)، راحته (٥) في البكاء ومن(٢) رآه يبكي بكي (٧) لبكائه، لا يزال طرفه هائماً كأنه نوء الطِّرْف (٨) في أنوائه، و(٩) أهل الشهوات لا يحسون ألم (١٠٠) البعد ولا بصد الحبيب وجفائه، ماتت قلوبهم بالغفلة والجسم (١١١) يمشي في تيه الحرمان وجلائه (١٢)، [٢١٨] يا نائماً عن المقصود يا خائفاً في خفائه، كم شيّعت من نعش<sup>(١٣)</sup> وأنت لعمري مشيع في أثنائه، تبني مشيد الأمال وتجدّ في إنشائه، فإذا<sup>(١٤)</sup> هب عاصف المنون هدمه (مَا) من أصل بنائه، و (٢٦٠)كم نادتك القبور تأهب أيها الحائر التائه (١٧٠)، عسكر الموتى ينتظرونك يا غافلاً في صباحه ومسائه، لا بد من الرحلة والبلى(١٨) والحلول في أرجائه، ذُليلاً وحيداً فريداً يلقيك (١٩٦) الفنى في فنائه، ضجيعك عملك راحتك من راحته

عزيمة(١١) عمله بلغ منزل القرب وعرَّس بفنائه، معشر التائبين جدوا في طلب النجاة قبل أن يدهمكم الموت في دهمائه، وبين أيديكم أهوال كل الورى يتحسر<sup>(٢)</sup> بتقصيره ودائه، لله قلب<sup>(٣)</sup>

في الأصل: (شجائه)، والتصويب من (م) و(ع). (1)

تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. . . الحديث؛ تقدم ذكره في الخطبة الثانية من الفصل الثاني. (٢) في (م) و(ع): انتحسرًا. في (م) و(ع): (عزيمته). (1)

نى (م) و(ع): (در). (٣)

في الأصل: (راحة)، والتصويب من (م) و(ع). (0)

<sup>(</sup>V) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). نى (م) و(ع): (وكل من). (٦)

الطُّرف من منازل القمر: كوكبان يَقْدُمَان الجبهة وهما عينا الأسد ينزلهما القمر. ابن المنظور، اللسان، **(A)** (طرف)، ۹/۲۲۰.

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): (بآلام). (a) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ﴿فالجسمِ ٩.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): (وخيلائه فإذا ورد منزل القبر علم سهل الأمر من برحايه). وجلا القوم عن الموضع جلاء: تفرقوا. ابن منظور، اللسان، اجلا،، ١٤٩/١٤.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): انفسا.

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: ﴿وهدمه، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٧) قوله هذا إشارة إلى بعض الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رفي قال: «دخل رسول الله ﷺ مُصلًاه فرأى ناساً كأنهم يَكْتَشرون [أي تظهر أسنانهم من الضحك] قال: ﴿أَمَا إِنَّكُمْ لُو أكثرتم ذكر هادم اللذات لَشَغلكم عمًّا أرى الموت، فأكْثِروا من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلُّم فيه فيقول: أنابيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنابيت التراب، وأنا بيت الدود.. الحديث، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب صفة القيامة، باب ٢٦، رقم الحديث (٢٤٦٠)، ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>١٨) كلمة (والبلي) في (م) (ع): (إلى دار البلي).

<sup>(</sup>۱۹) في (م) و(ع): (يفنيك).

وداؤك من دائه، يا أطروش الغفلة سيهيج (١) أحزانك إذا هاج الموت في هيجائه، تود البقاء ساعة هيهات كم ذكّرك يوم القبر بلقائه، لا تحن لذكر المنحنى ولا تصبو (٢) لجمال صبائه، لا تشم نسيم نجد فكم في ناديه من عطر أندائه (٣)، متى يعرّج معمار قلبك (٤) على ربع العامرية (٥) فيحيى بحيائه، ما ألطف عشيات سلع هذه لدائه وهذه لدوائه، لله يوم بكاظمة لاطفني المحبوب بسماحه ووفائه، لاح لي برق الرضى من الأبرقين فأروى غلتي بمائه ورَوَائِه، حديث المنحنى واسع الحمى يتضوع عرف الطيب في أخفائه (٢)، يا من تيهه (٧) الحب جز بوادي الأراك فاللؤلؤ المكنون في حصبائه (٨)، كم وقفة للعاشقين في وادي العقيق تشيم من المحبوب برق عطائه، يا سعد كن مسعدي على الهوى فقد شكوت إليك شكوى النبات إلى أنوائه (١٩) بلغ رسالة عاشق (١٠) شمله الشوق بفضل مَلائه (١١)، صفت إشارات أهل الصفا فأهل [٢١٨] الفهم (١١) سكارى من لفظه ومن صهبائه، معشر العارفين أفتحوا أصداف العبارة والتقطوا المجوهر من لثم صفائه، تغذوا باللباب وتداووا بلطيف المعنى وشفائه، لا يفهم هذا السر إلا المور، ومن لئم صفائه، تغذوا باللباب وتداووا بلطيف المعنى وشفائه، لا يفهم هذا السر إلا الفقراء أين أنتم من (١٣) هذا السماع الذي يجلي القلوب بجلائه، أشربوا من دنه فيه (١٤) يكون الطرب، ﴿وَمَا أَشَرُ الشَاعَةِ إِلَا كُلَيْحِ الْهَمَدِ أَوْمُو أَقْرَبُ ﴾.

قال (١٥٠) عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى: «خرجت إلى الشام في طلب العبَّاد، فجعلت أجد الرجل بعد الرجل شديد الاجتهاد، حتى قال لي رجل: قد كان هاهنا رجل من النحو الذي تريد ولكنا قد (٢٦٠) فقدنا من عقله فما ندري أيريد أن يستتر على الناس بذلك أم شيء

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ع): «ستهيج». (۲) في الأصل: «تصبر»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وندائه،) وفي (م) و(ع): (وأندائه،) والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): احزنك.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «العامرة»، والتصويب من (م) و(ع). والعامرية قرية باليمامة. صفي الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ١/٢١٨.

<sup>(</sup>٦) عبارة «ما ألطف عشيات. . إلخ»، في (م) و(ع): «ما ألطف عشيات الحمى يتضوع عرف الطيب في أخفائه، حديث المنحنى وساعات سلع هذه لدائه وهذه لدوائه، لله يوم بكاظمة لاطفني المحبوب بسماحه ووفائه، لاح لي برق الرضى من الأبرقين فروى غلتي بمائه وروائه».

 <sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (تيمه).
 (٨) في الأصل: (أحصائه)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٩) أي حاجة النبات إلى المطر. (١٠) في (م) و(ع): المحب عاشق.

<sup>(</sup>١١) مَلُوْ الرجل: صار مليئاً أي ثقةً، فهو غنيٌّ مَليءٌ بيِّن المَلاء والمَلاءة. ابن منظور، اللسان، املاً، ١٥٩/١.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «الفضل». (١٣) في (م) و(ع): «و».

<sup>(</sup>١٤) في (م): افبه، وفي (ع): اففيه. (١٥) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>١٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

أصابه في عقله (۱). قلت: وما أنكرتم منه؟ قال (۲): إذا كلمه أحد قال: الوليد وعاتكة، لا يزيد عليه. قال: قلت: كيف لي به؟ فأنتظرته، فإذا برجل واله، كريه المنظر، وافر الشعر، متغير اللون، وإذا الصبيان حوله وهو ساكت يمشي وهم خلفه سكوت (۲)، وعليه أطمار دنسة. قال: فتقدمت إليه، وسلمت (٤) عليه، فرد (٥) السلام، فقلت: يرحمك الله إني أريد أن أكلمك، فقال: الوليد وعاتكة. قلت: قد أخبرت بقضيتك. قال: الوليد وعاتكة (۱)، ثم مضى (۷) حتى دخل المسجد، ورجع الصبيان الذين كانوا يتبعونه، فأعتزل إلى سارية فركع فأطال الركوع، ثم سبجد فدنوت منه فقلت: يرحمك الله [٢١٩] إني أريد أن أكلمك ونسألك (٨) عن شيء، وإن شئت فقصر (١٠)، فلست ببارح حتى تكلمني. قال: وهو في سجوده يدعو ويتضرع، قال: ففهمت أنه (١١) يقول: سترك سترك، فأطال (٢١) السجود حتى سئمت، ودنوت (٢١) منه فلم أسمع له نفساً ولا حركة، فحركته (غاذا هو ميت كأنه مات من (١٥) دهر طويل، فمشيت (١٦) إلى صاحبي الذي دلني عليه، فقلت له (١٧): تعال أنظر إلى الرجل (١٤) الذي تقول أنكم أنكرتم (١٩)، من عقله، وقصصت عليه قصته. قال: فهيأناه ودفناه رحمة الله تعالى عليه ونفعنا به ونفعنا به (٢١٠). شعر (٢١):

<sup>(</sup>١) عبارة «أن يستتر. إلخ»، في (م) و(ع): «أن يحتجب بذلك عن الناس أم هو شيء أصابه».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): قالوا».

 <sup>(</sup>٣) عبارة (وهم خلفه سكوت، في (م) و(ع): (وهم سكوت خلفه يمشون،
 (٤) في (ع): (فسلمت،
 (٤) في (م) و(ع): (فالتفت إلى فرد علي،

 <sup>(</sup>٤) في (ع): (فسلمت).
 (٦) عبارة (قلت قد أخبرت. إلخ، ساقطة في (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٦) عبارة (قلت قد أخبرت. إلخ) ساقطة في
 (٧) في (م) و(ع): (مشي).

<sup>(</sup>٨) عبارة (يرحمك الله. . إلخ) في (م) و(ع): (رحمك الله رجل غريب يريد أن يكلمك ويسألك).

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): الفقهمت عنه وهوا.

<sup>(</sup>١٢) في (مُ) و(عَ): قَالَ فأطالُهُ.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): الفلنوت).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): فقال فحركته.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): «كأنه قد مات منذ».

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): قال فخرجت.

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۸) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٩) عبارة القول. . إلخ، في (م) و(ع): الزعمت أنك أنكرت.

<sup>(</sup>٢٠) عبارة (رحمة الله. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢١) الأبيات تقدمت في الخطبة الأولى من الفصل الثالث، وقد أعيد ذكرها بكاملها في (م) و(ع) في هذا الموضع.

دعوا نار قلب طاب<sup>(۱)</sup> فيه<sup>(۲)</sup> جحيمها وعَبْرة عانٍ ما أستطار لعينه فما لجفوني أن تماطل في الهوى

ومُهجة صبُّ غاب عنها نعيمها سَنا بارق إلا أستهلَّ غيومها بدمعي وأيَّام الفراق خصومها [بحر الطويل]

تقدمت هذه الأبيات بكمالها في الفصل الثالث فتأمل راشداً، والله الموفق (٣).

إلهي إن كانت رحمتك للمقبلين عليك<sup>(٤)</sup> فإلى من يلتجي<sup>(٥)</sup> المدبر، إلهي وسيلتنا إليك الذل<sup>(٦)</sup> والأفتقار والندم والأنكسار، إلهي أسألك محو سيئاتنا بماء عفوك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً (٧).



في الأصل: «نار قلبي طار»، وهي من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و(م) و(ع): «فيها»، والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٣) عبارة (تقدم. إلخ) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): (يلجأ».

<sup>(</sup>٦) في (م) و(ع): «الذلة».

<sup>(</sup>٧) عبارة (وصلَّى الله. . إلخ ساقطة في (م) و(ع).



# الفصل الخامس والعشرون



#### [الخطبة الأولى]

الحمد لله الذي أبكى عيون السحب مدامع (١) المزن (٢) فضحكت لبكائها (٣) الأزهار، زين وجنات خدود الرياض بنثرات<sup>(٤)</sup> الزهر بأبيض وأكحل وأصفر [٢١٩ب] وأحمر كالجلّنار<sup>(٥)</sup>، نضد حدائق الروض بصنوف النبات فراق رونقه للبصائر والأبصار، جسَّت أنامل الصَّبا عيدان الشجر فتداعت لمجاوبتها قينات الأطيار، فالزُّبر<sup>(٦)</sup> كالبلابل والمثاني كالفواخت<sup>(٧)</sup> والمثالث<sup>(٨)</sup> تحاكي بنغمتها الهَزَار<sup>(٩)</sup>، رقصت الغصون لتصفيق أكف<sup>(١٠)</sup> الأوراق وتناوح الريح أطرب<sup>(١١)</sup> من المزمار، جعدت أيدي الصبا رداء الماء فتردت به (۱۲) مواشط السواقي (۱۳) ورواقص الأنهار، رقِّم الربيع ربيع الربى بمفضَّض ومذهب ومزعفر ومعسجد كلون العُقَارَ<sup>(١٤)</sup>، وأرخت على قضب الغصون كِلُل الأوراق وأنعقد (١٥) في خمائلها أزرة النوار، وزمزم مطرب الاعتدال بتوحيد (١٦) طيب الزمان على قضاء الأوطار، ورقمت (١٧) حواشى مُحيًّا الربيع فراق منظر

(٢) في (ع): «الحزن».

في (م) و(ع): (بمدامع). (1)

(٣)

(٤) في (م) و(ع): ابنيرات.

- في (م) و(ع): البكائه). الْجُلَّنَارِ: زهر الرمانِ. الفيروزآبادي، القاموس، "جلنر، ص٤٦٨. (0)
- في (م) و(ع): «فالزبير». والزبر جمع الزبور، والزبور التوراة والإنجيل والقرآن، وقد غلب الزبور على (٦) صحف داود. ابن منظور، اللسان، لزَّبر،، ٤/٣١٥.
  - الفاختة واحدة الفواخت وهي ضرب من الحمّام المُطَوَّق. ابن منظور، اللسان، ففخت، ٢/ ٦٥. **(V)**
- المثالث لعله يقصد بها أجزاء القرآن الثلاثة، أخرج مسلم عن قتادة أن رسول الله ع قال: ﴿إِنَّ اللَّهِ جزَّأُ القرآن **(A)** ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن، مسلم ، الصَّحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، رقم الحديث (٢٦٠/ ٨١١)، ٢/٥٥٦. ومعناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات لله تعالى، وقل هو الله أحد متمحضة للصفات، فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء.
- في (م): «نغماتها الهزار»، وفي (ع): «نغمتها الهزار». والهزّار: طائر. الفيروزآبادي، القاموس، «هزر»،
  - (١٠) في الأصل: (كف)، والتصويب من (م) و(ع).
  - (١٢) الكلمة ساقطة في (ع). (١١) في الأصل: ﴿أَطِيبِ ﴾، والتصويب من (م) و(ع).
    - (١٣) في الأصل و(م) و(ع): «الفساقي»، والتصويب من (ب).
- (١٤) العسجد: الذهب. وقيل هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت. والعُقَار: الخمر. ابن منظور، اللسان، (عسجد)، ٣/٢٩٠، و(عقر)، ٥٩٨/٤.
  - (١٦) في (م) و(ع): افتواجدًا.

(١٥) في (م) و(ع): ﴿وانعقدت،

(١٧) في (م) و(ع): ﴿ورقَّتُۥ

الوجود وأعتدل ميزان الليل والنهار، وثار حَبّ الحب من دفائن القلوب وتمايل العشاق من غير سلابة (١) الخُمَار، وتأرَّجت نسائم الأشجار (٢) بنوافح المنثور والمنظوم (٣) والنسرين والياسمين كأنه بيت عطار، أنتظم شمل شتات النبات ودب الجمال في خدود الرياض دبيب العِذار(٤)، ما أجمل هذا العيش لولا الفناء وتبديل الدار بالدار، فالعارفون زهدوا في ظل زائل وعيش(٥) راحل لا يستقر له قرار، فلله در العارفين حرمت أجفانهم طيب الكرى فلهم بالليل تهجد وآستغفار، قرأوا أدلة البقاء<sup>(٦)</sup> في ألواح<sup>(٧)</sup> الفناء وفهموا أسرار [٢٢٠] الأدوار، ﴿يُقَلِّبُ ٱللَّهُ الْيَّلَ وَالنَّهَازُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً لِإَنْلِي الْأَبْقَيْرِ﴾<sup>(٨)</sup>.

يا أخي إذا خرج توقيع السعادة لشخص جاءه المطلوب على قدر، دله على الجادة ونوّر منه البصيرة والبصر، إذا أراد القدر تشخيص شخص لمشاهدة الحضرة حضر، وخلع عليه حلل الأدب فراق منظره والمخبر، وغرس في قلبه أشجار المحبة وأمطرت من(٩) القَبول وابل المطر، فإذا ثمار (١٠) المعارف على أفنان اللسان كأنهار دُرر، قطوفها دانية لمن مد أيدي الفكر، هذا سراج(١١) منثور القوم والمحروم يتعلل بالقدر، لا يغتر بالأحلام إلا من ليس عنده (۱۲) من العبارة خبر، إذا دار فلك السعادة بشمس القبول أشرق روض (۱۳) المعاملة و(١٤) أزهر، إذا جن الليل تصاف عين (١٥) النوم والسهر، وفي مقدمة السهر طلائع ﴿ يَتَّلُونَ ءَايَنتِ اللَّهِ ءَانَاتُهَ الَّيْلِ﴾(١٦) إلى السحر، وفي مقدمة النوم طلائع ﴿ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ ﴾(١٧) وأوقعهم (١٨) على الأثر، عند (١٩) طُلوع راية الفجر أنهزم جيش الكسل ووقع (٢٠) الظفر، فما لاح نور الشمس إلا و(٢١)الغنيمة مقسومة على من حضر، وما للمحروم مع القوم سهم ولا

في (م) و(ع): السلافة). (1)

في (ع): ﴿الأسحارِ». **(Y)** (٣) كلمة (والمنظوم) ساقطة في (م) و(ع). عبارة «انتظم. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): («هدوا في عيش زائل ونعيم». في (ع): «القفا»، وهو تصحيف. (7)

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أرواح)، وهي من (م) و(ع). سورة النور، آية ٤٤. **(A)** 

<sup>(</sup>٩) عبارة امنظره. . إلينه ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «الثمار»، والتصويب من (م) و(ع). (١١) في (م) و(ع): الشرح). (١٢) في (م) و(ع): ﴿لَهُ ا

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (وروض، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): «عسكر».

<sup>(</sup>١٦) قوله: ﴿ يَتَنْلُونَ مَايَكُتِ ٱللَّهِ مَائَلَةَ ٱلْكِلِ ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة آل عمران، آية ١١٣. (١٧) قوله: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْتَمَهُمْ ﴾ اقتباس من قوله تعالى من سورة الأنفال، آية ٢٣.

<sup>(</sup>١٨) في (ع): ﴿وأوقفهم).

<sup>(</sup>١٩) في (ع): ﴿وعندُ ،

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): الفوقع).

<sup>(</sup>٢١) في الأصل: (ولا)، والتصويب من (م) و(ع).

ورد له ولا صدر (۱) شغله الحرمان عن استعداد الزاد والتأهب للسفر، فأصبح في تيه الشقاء فلا عين ولا أثر، صحراء الليل لا يقطعها (۱) إلا كل ضامر مضمر، النجيب أبدا (۱) في أول الركب يرد الماء الصافي بلا كدر، والثقيل يحمل المحامل لأن في باعه قِصَر، همة النجيب تقليل الغذاء لأنه يطلب السبق للظفر، وهمة الثقيل كثرة الأكل لأن [۲۲۰] السبق ما طلب ولا خطر (٤)، لله در قُوَّام الليل أخذوا على أنفسهم (٥) بالحذر، يطوي بهم الدجى ميد (١) العمر الى يوم يقبر، يحمد (١) الإقامة في المنزل ويحمد السرى وقت (١) السفر، لله در الهمم العالية تعلقت بعشق المعاني لا بعشق الصور، اشتاقت نفوسهم (١) إلى حضرة القدس وتاقت إلى النظر، وهمة الناقص شهوة البطن والفرج لأن قلبه أقصى من الحجر (١٠)، لو علم العاصي (١١) من يعصي لذاب قبل المعصية وحال منه النظر، لكنه طبع على الشقاء وأصم منه المشمّع وأعمى منه (١١) البصر (١٦)، لا حيلة في مكفوف بالقضاء (١٤) مقيد بالقدر، جعل في تيه الشقاء (١٠) فكلما قيل له (٢١) أقبل أدبر، يرى محامل التائبين تمر به فمهما حرك جواد عزمه تقطر له أن يثمر (١٨)، قلّت فوائد (١٩) أيام حياته وأفلس من الطاعة وآفتقر، إن ضحك سنه بعد خطر له أن يثمر (١٨)، قلّت فوائد (١٩) أيام حياته وأفلس من الطاعة وآفتقر، إن ضحك سنه بعد المشيب سيبكي طويلاً في سَقَر، لو سكن معمار التقى قلبك (٢٠) لتعجّل إصلاحه فآنجبر (٢١) المشيب سيبكي طويلاً في سَقَر، لو سكن معمار التقى قلبك (٢٠) لتعجّل إصلاحه فآنجبر (٢١)

(١٩) في (م) و(ع): ﴿فُوائِدُهُۥ

<sup>(</sup>١) الصدر: الطائفة من الشيء، وماله صادر ولا وارد: أي شيء. الفيروزآبادي، القاموس، (صدر)، ص٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيقطعه، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): دأولاً. . . . . . . . (٤) في (م) و(ع): دخشراً.

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): الفوسهم).

<sup>(</sup>٦) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). وماد الشيء ميداً: زاغ ومال، والميد: ما يصيب من الحيرة عن السكر أو الغثيان أو ركوب البحر. ابن منظور، اللسان، «ميد»، ٣/٤١١، ٤١٢، والمعنى: تقلبات الحياة واضطراباتها.

<sup>(</sup>٧) ني (م) و(ع): ايجدا.(٨) ني (م) و(ع): اوقربا.

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): «أرواحهم».(٩) في (م) و(ع): «حجر».

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة «وأصم. الخ»، في (م) و(ع): «فأصم منه السمع وأعمى». والمِسْمَع: الأذن. الفيروزآبادي، القاموس، «سمع»، ص٩٤٣.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «المنظر»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): ﴿فالقضاء﴾.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «القضاء»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٦) عبارة (فكلما قيل له، في (م) و(ع): (فهو كلما».

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: «مستقنطر»، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): ايتعمرا.

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): «معمار التقوى في قلبه». (٢١) في (م) و(ع): ﴿وانجبرُهُ.

أول مقام في طريق القوم بَذْل الروح ودمه في المجاهدة هدر، وأوسط<sup>(١)</sup> المقام مقام<sup>(١)</sup> الخروج عن الأوطان والعادات والصور، ونهاية المقام البقاء مع المحبوب في كل ما نهى وأمر، فني به عن<sup>(٣)</sup> سواه وأنزله منزل القلب والسمع والبصر، هذه طريق القوم وكم مدحوا في محكم الأي والسور، [٢٢١] دبّج الكون بمحاسنهم (١) كما دُبج القرطاس بالحبر (٥) النياتهم في المجالس(٢) عطرية أذكى(٧) من نوافح المسك والعنبر، من أعطاه مناه أتاه(٨) النعيم والنظر، ومن حرمه تباعد عنه النعيم (٩) فغيره في أُجُور (١٠) وهو في سَقَر (١١)، معشر التائبين تجملوا (١٢) براية (١٣) التوبة فإنها تجمل (١٤) الصور، معشر الفقراء هذا سماعكم ما عن مثلكم لمثله (١٥) مصطبر، دعوا أهل الرياء فسيان من غاب منهم ومن حضر، طيبوا بمحبوبكم(١٦) فما عند السكران من الصاحي خبر، ما ألذ الشراب مع المحبوب وأطيب السماع بمعنى الوِتْر بلا وَتَر، شرابهم رحيق مختوم ختامه مسك أذفر(١٧)، وفي الدنيا معارف تنشرح بها القلوب وتزهر، تحف بأرواح العارفين كما تحف الأرواح بالصور، لا وزر على شاربها ولا له عن شربها مفر(١٨)، لهم أنعطاف على(١٩) شربها كأنعطاف غصن على نهر، رقَّت زجاجتها وراق شرابها فراقت للمخبر والمنظر<sup>(٢٠)</sup>، فكأنها واحد له بصيرة وبصر، شوق العارفين إلى هذا الشراب شوق الثرى إلى المطر، أين أرواح المحبين معهم أتحدث (٢١) وإليهم النظر، فبادر يا أخي التوبة وأرحل عن هذا(٢٢) الدار، ﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ ٱلَّذِلَ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهِبْرَةً لِأَثْولِي ٱلأَبْصَارِ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿أُوسَاطِكُ ﴾، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (٣) في (م) و(ع): اعمن،

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (محاسنهم). (٥) في (م) و(ع): «بالسطر».

<sup>(</sup>٦) عبارة «لنياتهم في المجالس»، في (م) و(ع): «لثنائهم في المجلس».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «اذكروا»، والتصويب من (م) و(ع). (A) في (م) و(ع): (وأباحه). (٩) في (م) و(ع): «المطلوب».

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): احبورا.

<sup>(</sup>١١) في (م) و(ع): ١حبر، (١٢) في (ع): «تزينوا». (١٣) في (م) و(ع): ﴿ لِبَرْيَنَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: قمحل؛، والتصويب من (م) و(ع). (١٥) في (م) و(ع): هما عن مثله لمثلكم».

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (بمحبوبهم)، والتصويب من (م) و(ع). (١٧) الذُّفر: شدة ذكاء الريح، ومسك أَذْفَر: جيد إلى الغاية. الفيروزآبادي، القاموس، «ذفر»، ص٥٠٧.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): ﴿وَزَرِهِ، والوَزَرَ: الملجأ. ابن منظور، اللسان، ﴿وزرُّ، ٥٠/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: (على أنعطاف)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٢٠) عبارة (فراقت. . إلخ)، في (م) و(ع): (فرقَّت للمنظر والمخبر).

<sup>(</sup>۲۱) في (م) و(ع): ﴿الحديثُ .

<sup>(</sup>٢٢) في (م) و(ع): «هذه»، والدار مؤنثة، وإنما ذكرها على معنى الموضع؛ قال الجوهري: «الدار مؤنثة وإنما قال تعالى: ﴿ وَلَنِعْمَ ذَارُ ٱلْمُتَقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠] فذكَّر على معنى المثوى والموضع. ابن منظور، اللسان، دور، ٤/ ٢٩٨.

عبد الله بن الفرج (۱) رحمه الله تعالى قال (۱): «حدثني إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى (۱) بأبتداء أمره كيف كان، قال: كنا (١٤) يوماً في مجلس له منظرة إلى الطريق، فإذا شيخ عليه أطمار رثة [۲۲۱ب] وكان يوم حار، فجلس تحت حائط (۱) القصر ليستريح، فقلت للخادم: أخرجي (۱) إلى هذا الشيخ وأقريه (۱) مني السلام وأسأليه (۱) أن يدخل إلينا فقد أخذ بمجامع قلبي. فخرجت إليه، فدخل معها، فسلم (۱) فرددت عليه السلام وأستبشرت بدخوله، فأجلسته (۱۱) إلى جانبي وعرضت عليه الطعام، فأبى أن يأكل، فقلت: من أين أقبلت؟ فقال (۱۱): من وراء النهر (۱۱). فقلت: أين تريد؟ فقال (۱۱): الحج إن شاء الله تعالى (۱۱) وكان (۱۱) ذلك أول يوم من العشر (۱۱)، فقلت: في هذا الوقت؟ فقال: يفعل الله ما يشاء فقلت: الصحبة؟ فقال: إن أحببت ذلك. حتى إذا كان الليل قال لي: قم. فلبست ما يصلح فقلت: الصخبة؟ فقال: إن أحببت ذلك. حتى إذا كان الليل قال لي: قم. فلبست ما يصلح بيغض ما أحتاج إليه، وقدم (۱۱) لنا خبزاً وبيضاً، وسألنا أن نأكل فأكلنا، وجاء بماء فشربنا. ثم بيغض ما أحتاج إليه، فأخذ بيدي، فجعلنا نسير وأنا أنظر إلى الأرض تطوى (۲۰) من تحت أرجلنا كأنها الموج، فمررنا بمدينة بعد مدينة فجعل يقول: هذه مدينة كذا، وهذه مدينة كذا إلى أن قال الكوفة، ثم قال: الموعد هاهنا في مكانك حتى أقبل إليك في هذا الوقت، يعني قال الدقت، يعني

<sup>(</sup>۱) في (م) و(ع): «عبد الله بن أبي الفرج»، وهو تصحيف. وعبد الله: هو عبد الله بن الفرج، أبو محمد القنطري، كان أحد العباد، وكان بشر بن الحارث يوده ويزوره، توفي سنة ۲۰۱ هـ/۲۱۲م. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ۱۰/۱۰. ابن الجوزي، المتظم، ۱۰۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢) القصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤/١٧٧. (٣) عبارة (رحمه الله تعالى) ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «فجلس في فناء».

 <sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (كنت).
 (٦) في (م) و(ع): (اخرج).

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «وأقره».

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): (وسله).

<sup>(</sup>٩) عبارة افخرجت إليه. . إلغ، في (م) و(ع): افخرج إليه فدخل معه إلي فسلم علي،

<sup>(</sup>١٠) في (م) و(ع): «وأجلسته». (١١) في (م) و(ع): «قال».

<sup>(</sup>١٢) ما وراء النهر يراد به ما وراء جيحون بخراسان، فما كان في شرقيّه، يقال لها: بلاد الهياطلة، وفي الإسلام سموه ما وراء النهر. وما كان في غربيه، فهو خراسان وولاية خوارزم، وهي إقليم برأسه. صفي الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ٣/ ١٢٢٣.

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): (قال). (١٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): قال وكانَّ. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَ ﴿ وَ النَّانِيُّ ۗ.

<sup>(</sup>١٧) بَلْخ: مدينة مشهورة بخراسان من أجلُّها وأشهرها ذكرا وأكثرها خيراً. صفي الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ٢١٧/١.

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع): (بقرية لنا». (١٩) في (ع): (فقدم».

<sup>(</sup>٢٠) في (م) و(ع): «تجذب». (٢١) عبارة «إلى أن قال» ساقطة في (م) و(ع).

في الليل، حتى إذا كان الوقت<sup>(١)</sup> إذا به قد أقبل، وأخذ بيدي وقال: بسم الله. فجعل<sup>(٢)</sup> يقول هذا منزل كذا، وهذا منزل كذا<sup>(٣)</sup>، وهذه المدينة، وأنا<sup>(٤)</sup> أنظر إلى الأرض تجذب من تحت [٢٢٢] أرجلنا كأنها الموج، فسرنا إلى قبر النبي ﷺ وشرف وكرم ومجد (٥) فزرناه (٦)، ثم فارقني فقال: الموعد في هذا الوقت من الليل في المصلى. فأتى في الوقت(V) فأخذ بيدي، ففعل كفعله الأول والثاني<sup>(٨)</sup> حتى أتينا مكة في الليل ففارقني، فقبضت عليه فقلت: الصحبة. فقال (٩٠): أريد الشام. فقلت (١٠٠): أنا معك إذا ٱنقضى الحج (١١١). فلما ٱنقضى الحج إذا أنا به عند زمزم، فأخذ بيدي فطفنا بالبيت ثم خرجنا من مكة، ففعل كفعله الأول والثاني (١٢) فإذا نحن ببيت المقدس، فلما دخل المسجد قال لي: عليك السلام أنا على المقام هاهنا إن شاء الله تعالى(١٣)، ثم فارقني فما عرِفته(١٤) بعد ذلك ولا عرَّفني أسمه. قالَ إبراهيم: فرجعت إلى بلدي أسير سير الضعفاء منزلاً بعد منزل حتى رجعنا (١٥٠) إلى بلخ، فهذا كان(١٦٠) أول أمري». شعر (۱۷):

> تنبّهي يا عنبات الرّند (۱۸) سرى(٢٠) على الرَّوض الأنيق سحرا حستى إذا عاينت منه نفحة واعجباً مني أستَقي (٢٢) الصّبا

كم ذا الكرى هبً<sup>(١٩)</sup> نسيم نجد عاد سموماً والبغرام يعدي ومسا تسزيسد السنَّسار غسيسر وَقْسد

(٥) في (م) و(ع): ﴿ إِلَى قَبْرُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ.

في (م) و(ع): «الْليل». (1)

في (م) و(ع): اقال فجعل. (٢)

عبَّارة الوهذا منزل كذا»، في (م) و(ع): الوهذه قُبا». وقُبا: قرية قرب المدينة. صفي الدين البغدادي، (٣) مراصد الإطلاع، ٣/ ١٠٦١.

<sup>(</sup>٤) في (ع): «فأنا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فزرنا)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>٧) عبارة (فأتى في الوقت) ساقطة في (م) و(ع).

عبارة «الأول والثاني»، في (م) «في الأولَى والثانية»، وفي (ع): «في الأولى والثانية والثالثة». (A)

<sup>(</sup>٩) في (م) و(ع): ﴿قَالَ إِنِّي ۗ . (۱۰) في (م) و(ع): ﴿قلت﴾.

<sup>(</sup>١١) عبارة ﴿إِذَا ٱنقضى. . إلخَّا، في (م) و(ع): ﴿قَالَ: إِذَا ٱنقضى الحج فالقنيُّ .

<sup>(</sup>١٢) عبارة «الأول والثاني»، في (م) و(ع): «في الأولى والثانية والثالثة».

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١٤) في (م) و(ع): ﴿(أَيْنَهُ \*).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): الرجعت!. (١٦) في (م) و(ع): «فكان هذا».

<sup>(</sup>١٧) الأبيات لابن المعلم، ينظر خريدة القصر وجريدة العصر للأصبهاني، القسم العراقي، ١/٣٧٢، ٣٧٣. (١٨) رَند: موضع. صفي الدين البغدادي، مراصد الإطلاع، ٢/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: «هبتَّه، والتصويب من (م) و(ع). ﴿ (٢٠) فِي (م) و(ع): «مرِّي».

<sup>(</sup>٢١) في (م) و(ع): ﴿بِسِحْبِ﴾. (۲۲) في (م) و(ع): ﴿أستسقى،

أعلل النهد سبان (۱) رامة وأسأل الربع (۱) ومن لي لو رعى (١) وأسأل الربع النهوج حمامات اللوى الفي تحمل الله والمسرك الفي النهوج المساهر (١) وساهر قد كنت أشكو للحمام (١) لو شفى ما ضرهم لو منحوا (١) بزورة بانوا فلا دار العقيق بعدهم

وما ينوب<sup>(۲)</sup> غُرضُن عن قدّ رَجْع الحكلام أو سخى بردٌ<sup>(۵)</sup> هيهات ما عند اللوى ما عندي [۲۲۲ب] وراقد وكاتم ومبدي وكنت أستقي<sup>(۸)</sup> الصَّبا لو يُجُد وسمحوا عن طيفهم<sup>(۱۰)</sup> بوعد دار ولا عهد الحمى بعهد [بحر الرجز]

#### [الخطبة الثانية]

الحمد لله الذي أمدً بالحقائق عقولاً بالصفاء تجوهرت، خلّص أجسامهم في مخلصة المعاملة فأنهار قلوبهم بالمعاني تفجّرت، خلع عليهم حلل الرضى فروضة أنفاسهم برؤيا<sup>(۱۱)</sup> الحبيب تعطّرت، حنّوا إلى محبوبهم ومدامعهم من الأشواق تفجرت، ساق أرواحهم إليه بالقلق ونيران الوجد<sup>(۱۲)</sup> في أكبادهم تسعّرت، سقى أرواحهم ماء الإخلاص فروضاتها بالمعارف أزهرت، كحّل أبصارهم بنور الهداية فهي بشعاعها تنوّرت، حدا نفوسهم حادي الشوق فهيّمها طول السرى فتحيرت، أقلقها تذكار أيام الحمى فحنّت إلى المنحنى وتذكرت، فكم دموع أجراها خوف الوعيد على الخدود فُجّرت، فالعارفون ركبوا خيول النحول ونار أشواقهم تسعّرت (۱۳)، خلعت عليهم حلل الرضى فأقدامهم على باب الحبيب تسطرت، أجلسهم على كراسي (۱۵) الرضى و (۱۲) الكرامات وعمر صدورهم بالمعاني فتعمّرت، هذه

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (وما ينوب عنها)، والتصويب من (م) و(ع).

 <sup>(</sup>۱) في (ع): البماء».
 (۳) في (م) و(ع): اللبرق».

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): اوعى١.

والتُعلَّة: ما يُتعَلَّل به، وتعلّل به أي تلهَّى به، وحجر صَلْد: صلب أملس. ابن منظور، اللسان، «علل»، (۱۲/۶۱، وقصلد»، ۲۵۲/۳.

<sup>(</sup>٦) وشبج يشج وشجاً: تداخل وتشابك. ولقد وشجت في قلبه أمور وهموم. ابن منظور، اللسان، «وشج»، ٢/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٧) عبارة (أشكو للحمام)، في (م) و(ع): (أشتكي الحمام).

ر) في (م) و(ع): المتسقي». (٩) في (م) و(ع): السمحوا». (٩)

<sup>(</sup>١٠) عبارة اوسمحوا.. إلخ، في الأصل: السمحوا لطيفهم، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١١) عبارة افروضة. . إلخا، في (م) و(ع): افروضات أنسهم برياً.

<sup>(</sup>١٢) في (م) و(ع): «الشوق». (١٣) عبارة: «سقى أرواحهم.. إلخ» ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) في (م) و(ع): اخلم، (١٤) في (ع): اكرسي،

<sup>(</sup>١٦) كلُّمة (الرضَّى و) سأقطة في (م) و(ع).

أحوال القوم وأهل الغفلة أكبادهم على الفائت تحسرت، نسوا ما قدموه من المعاصي [٢٢٣] وهي في ديوان الحساب تسطرت، فيا خيبة من قُبِض على الإصرار يعاين أهوالاً فيها العقول تحيرت، ﴿إِذَا ٱلسَّمَاتُهُ ٱنفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلكَوَاكِبُ ٱنْثَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِمَارُ فُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُقْرُتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴿ (١).

يا كسلان في طلب الدنيا كيف<sup>(٢)</sup> تطير إلى المعاني بلا جناح، ترافق التسويف وتطلب مقام<sup>(٣)</sup> الجنيد<sup>(٤)</sup> حديثٌ مرَّت به الرياح، منزل قلبك خراب من التقوى وكم فيه من جراح، كم زرع *حُصِ*د قبل التمام ما نفعه الماء القَراح<sup>(ه)</sup>، لا يغتر بأستصحاب الصحة من علم أختلاف المساء والصباح، كيف لا ينكر حاله ابن الخمسين وقد طعن من الستين بسنِّ (٢) الرماح، كيف لا يعاين منازل المنون ابن الستين وحماه بالمنون مستباح<sup>(۷)</sup>، كيف لا يحسّ بالهبوط ابن سبعين<sup>(۸)</sup> و<sup>(۹)</sup>زمن الصبا قد ولى وراح، أو ما يعلم ابن الثمانين (١١) أنه يُرسم (١١) عليه من (١٢) بقايا العمل وما للمترسّم (١٣) من براح، أين ابن التسعين (١٤) أحنى عليه الذي أحنى (١٥) على لُبَد (١٦) بنثر (١٧) الريش وقص الجناح، بينما(١٨) الغافل في طول أمله قيل فلان سار إلى البلاء وراح، قطع عليه طريق

فى (م) و(ع): المرافقة؛. (4) (٤) في (ع): «الجسد»، وهو تصحيف. القراح المآء الذي لا يخالطه ثُقُل من سويق ولا غيره. ابن منظورً، اللسان، فقرح،، ٢/ ٥٦١. (0)

(٩) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). في (م) و(ع): ﴿ابن الأربعينِ﴾. **(A)** 

عبارة وأوما. . إلخ، في (م) و(ع): ووما يعلم ابن السبعين. (1.)

في (م) و(ع): الترسُّم). (١٢) في (م) و(ع): ﴿فَيُّهُ.

(١٣) رسم على كذا: كتب. وترسَّمت المنزل: تأملت رسمه وتفرسته. ابن منظور، اللسان، ارسم، ١٢/ ٢٤١. والمعنى: أو ما يعلم أنه يُسَجَّل عليه ويحصى عليه ما تبقى له من العمل في أيامه المعدودات، وأن ما سُجُّل عليه ونُظر فيه لا تغيير فيه ولا تبديل.

(١٤) عبارة (أين.. إلخ، في (م) و(ع): (ابن الثمانين.

(١٥) عبارة (أحنى عليه . إلغ، في (ع): (أحثى عليه الذي أحثى،

(١٦) في الأصل: فلبيد،، والتصويب من (م) (ع). ولُبَد اسم آخر نسور لقمان بن عاد، سماه بذلك لأنه لبِد فبقي لا يذهب ولا يموت، كاللَّبِد من الرَّجال اللازم لرحله لا يفارقه، وتزعم العرب أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لها، فلما أَهْلِكُوا خُيِّر لقمان بين بقاء سبع بَعْرات سُمْر من أظْبٍ عُفْر في جبل وَعر لا يمسها القطر، أو بقاء سبعة أنْسُر كلما أهلِك نسر خلف بعده نسر، فاختار النسور فكان آخر نسوره يسمى لَبُدا وقد ذكرته الشعراء، قال النابغة:

أضحَتْ خلاءً وأضحى أهلُها احتُمِلُوا اخنى عليها الذي أخنى على لُبد ابن منظور، اللسان، «لبد»، ٣/ ٣٨٥.

(١٧) في (م) و(ع): ﴿فَنْتُوۥۥ (١٨) في (م) و(ع): «بينا».

سورة الانفطار، آية ١ إلى ٥. (1)

في (م) و(ع) زيادة: التدرك الآخرة وإليها ترتاح، أنت عاجز في شهوة الجسم كيفًا. (٢)

في (م) و(ع) : اسن. (7)

عَبَارة: (كيف لا يعاين. . . إلَخ؛ ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). **(V)** 

أمله(۱) قاطع المنون ما نفعته(۲) العُدَد ولا(۲) السلاح، حال بينه وبين ما جمع وإذا به صريع عليه البكاء والنواح، يا وحشته بعد الأنس باللذات وذات الوشاح، حديثي (٤) معك(٥) يا من لا(٢) يسمع أنت المراد بهذا الأمر فأسمع النصح(٢) الصُّراح، الحرام نفط في خشب(١) الجسم يلتهب إذا هبت من المنون الرياح، ما(١) ينفع التدارك بعد الفوت [٢٢٣] ولا يسمع لَحْي لاح، أكل الحرام(١٠) كالكلب الشره وكل كلامه نباح، الحرام سم يدب في (١١) جسم الروح فيمنعها الارتياح، يميت القلب ويعمي العين ويصم الأذن عن سماع وجه النجاح، ويعقل العقل عن التفكر و(٢١)التفكر له مباح، ويخرس اللسان عن الذكر إلا في الأمور القباح، ويقيد الأقدام عن القدوم إلى حضرة إليها الواصل يرتاح، كل الثياب تقبل (١٦) الغسل إلا السمندل (١٤) غسله النار ما له عنها براح، أرى ثوب أعمالك أشبه به يا من عدم التقوى والصلاح، هذا شعاب التوبة له الحرام كبريت في حُرَّاق القلب والحساب قَدَّاح، والغافل لا يُحَسِّ به إلا إذا قام عليه البكى والصباح، كم يسعى على بساط الأمل في الغفلة (١٦) وفجر المشيب لاح، سنه (١٠) الدهر برهة وقلبه (١٠) ينفع قتال بلا سلاح (٢١)، إذا مزَّق ثوب شبابك مسمار المخالفة فلوفًاء فالأمر يأتيك ولا (١٢) ينفع قتال بلا سلاح (٢٢)، إذا مزَّق ثوب شبابك مسمار المخالفة فلوفًاء الندم أيد ملاح، إنما يرجى الرجوع إلى الجادة (٢٢) لمن تاه أياماً ثم (٤٢) يعود إلى الصلاح (٢٠).

```
(١) عبارة القيل فلان. . إلخ، ساقطة في (ع). ﴿ (٢) في (م) و(ع): الوما نفعه.
```

(٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).
 (٥) في (ع): قطشي، وهو تصحيف.
 (٥) في (م) و(ع): قطشة في (م) و(ع).

(ه) ني (م) و(ع): «عنك». (۷) الكلمة ساقطة في الأصل و(م) و(ع)، وهي من (ب).

رم) المنطقة المنطقة في (م) و(ع): العجوم الحرام». (١١) في الأصل: افنيه، والتصويب من (م) و(ع).

(١٢) الواو ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (١٣) في (م) و(ع): (يقبل،

(١٤) السمندل طاثر بالهند لا يحترق بالنار، [ويعمل من ريشه مناشف، إذا أتسخت تنظف بالنار]. الفيروزآبادي، القاموس، «سمندل»، ص ١٣١٤، مع الحاشية.

(١٥) في (م) و(ع): «علم بالجبر والإصلاح».

(١٦) عبارة (في الغفلة)، في (م) و(ع): (من غافل).

(١٧) في الأصل: «سنك»، والتصويب من (م) و(ع).

(١٨) في الأصل: «قلبك»، والتصويب من (م) و(ع). (١٩) في (م): «عقد».

(۲۰) في (م) و(ع): قمنه. (۲۰) في (م) و(ع): قوماه.

(٢٢) في الأصل: فعلاج، والتصويب من (م) و(ع). (٢٣) عبارة فإلى الجادة، في (م) و(ع): فللجادة.

(٢٤) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

و ٢٥) قوله هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَ اللَّهِ لِلَّذِيبَ يَسْمَلُونَ النُّوَّةَ بِمَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ وَأُولَتِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧]. فأمًّا من تاه خمسين سنة أشرف على التلف وليس لقفل قلبه(١) مفتاح، يا من جعل الصُّور موضع نظره أخطأت طريق ذوي البصائر الصحاح، لو رافقت عالم المعاني في ركب الفكر [٢٢٤] رأيت وجوهاً من (٢) المعارف صباح، خوف المسابقة (٢) سبق لقلوب السابقين فعاملوا الكون بأطراح، قُلَقَ الخوف (٤) قلوبهم لولًا نسيم السحر لما وجدوا ٱرتياح، برق لهم بُرْقَة (٥) هل من سائل حرارة المكابدة في الغدو والرواح، نفائس أنفاسهم أعطر من نسيم نجد تحيي<sup>(٦)</sup> النفوس والأرواح، أين أنت يا محروماً من القوم يا ذا الفعال(٧) القِباح، منادي المشيب ينادي على صومعة الرحيل حي على الفلاح، هذا يوم الصلح فأين (^) من يقبل الإصلاح، إن خرجت من المجلس كما دخلت ثكلتك أمك وسفت عليك سوافي الرياح، ستعلم (<sup>٩)</sup> قولي إذا القلوب من الأهـوال تـحـيـرت، ﴿إِذَا ٱلسَّمَآةُ ٱنفَطَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلكُوْآكِةُ ٱنتُرَتُّ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْفُبُورُ بُغِيْرَتَ ﴿ عَلِمَتَ نَفَسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتَ ﴾ .

قال بعضهم: "سمعت برجل شهر بالولاية في الحرم، فجئته وهو يطوف فإذا قال لبيك اللهم لبيك سمعت منادياً ينادي: لا لبيك ولا سعديك، فقلت: خابت سفرتي في رؤية رجل مطرود، فرفع رأسه إليّ وقال لي<sup>(١٠)</sup>: يا أخي، لي<sup>(١١)</sup> أسمع ما سمعت منذ<sup>(٢٢)</sup> أربعين سنة، وهب أنه طردني عن بابه فإلى باب من ألتجي سواه، وعزته وجلاله لا أبرح عن بابه أبداً. فإذا النداء قد فتحناً لك الباب وأدخلناك مع(١٣) الأحباب. شعر(١٤):

أحن إلى من بالعقيق دياره حنينا يبكّى الوُرْق في غصن (١٥٥) السّدر

[بحر الطويل]

عبارة القفل قلبه،، في (م) و(ع): القفله». وقوله هذا إشارة إلى معنى الحديثِ الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: أعذر الله إلى أمرئ أخَّر أجله حتى بلَّغه ستين سنة». البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة... إلخ، رقم الحديث (٨)، ٨/١٦٠.

في الأصل: «إلى»، والتصويب من (م) و(ع). (٣) في (م) و(ع): «السابقة». (٢)

عبارة اقلق الخوف، في (م) و(ع): اقلقل القلق، والقلق: الانزعاج، والقلق: الاضطراب. وأقلق (1) الشيء من مكان وقَلَقَه: حركه. ابن منظور، اللسان، فقلق،، ٣٢٣/١٠، ٣٢٤.

عبارة (برق. . إلخ»، في (م) و(ع): «يُبرُّد لهم برْد». والبُرقة: المقدار من البرق. ابن منظور، اللسان، (0) (برق)، ۱٤/۱۰.

في (م) و(ع): ايحيي، (7) (٧) في (م) و(ع): «الأفعال».

*في* (م) و(ع): «أين». (A) (٩) في (م) و(ع): استذكرا.

<sup>(</sup>١٠) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (١١) في الأصل: (في)، والتصويب من (م) و(ع). (١٢) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (من)، وهي من (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٤) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات تقدمت في الخطبة الثانية من الفصل الرابع عشر. (١٥) في (م) و(ع): الورق،

#### [الخطبة الثالثة]

الحمد لله الذي خلق الأرواح اللطيفة من عالم الغيب من غير شريك ولا معين، أخترع (٢) الأجسام الكثيفة من التراب من سلالة من طين، ألف بينهم بسر لطيف خفي عن أفهام العالمين، عقل العقل بعقال المعقولات وسجنه في سجن التكليف المكين، رتب ميزان العالمين، على موازنة الأقدار هذه كفة الشمال وهذه كفة اليمين، رفع قبة السماء على دعائم القدرة وزيّنها بالكواكب وجعلها رجوماً للشياطين، ودحى الأرض على لجج البحر (٢) وفجر أنهارها بالماء (٤) المعين، أبكى عيون السحاب بمدامع القطر فضحكت من بكائها البساتين، حدا بُزُل السحاب حادي الرعد فحملت أحمال الأنواء لظهور أرزاق المرزوقين، أحيا موات الأرض فقامت دفائن النبات عبرة للمعتبرين، كل ذلك دلالة ظاهرة على قيام الناس لرب العالمين، يجازيهم بأعمالهم (٥) بما سبق لهم (٢) في الكتاب المبين، يفصل أعمالهم بمثاقيل معلومة الموازين (٧) ﴿ وَاَمَا إِن كَانَ مِنَ الشَعْبَةِ بَنُ هَيْ فَرَيَّانٌ وَجَنَتُ نَبِيوٍ هَ وَاَمَا إِن كَانَ مِن السلوات وفي الأرضين، أحمده حمد من أعجزه التقصير عن مراتب الصالحين، وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها ليوم الدين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خلاصة الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله [٢٧٥] وأصحابه (١) الغر المحجّلين (١٠).

إخواني (۱۲) كيف يكون الاستماع بغير سَمع، ما لقلب العزائم قُلب بغير جسم ولا نوع، ما لنور البصائر حجب والعين جامدة من الدمع، ما لديوان البعاد كُبِت وتبدد الشمل يوم (۱۳) جمع، أفّ لعالم قنع من الصفات بالأسماء و (۱۶) من الأصل بالفرع، عطف (۱۵) على الرسوم وترك المعنى فهو من الدنيا (۱۲) بين خفض ورفع، استثقل حمل العمل فاستدبره وما فهم أتباع

(٢) في (م) و(ع): (واخترع). (٣) في (م) و(ع): (البحار).

(٦) عبارة «بما سبق لهم» ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع)

(۷) في (م) و(ع): «للموازين». (۸) سورة الواقعة، آية ۸۸ إلى ۹۱. (۹) في (م) و(ع): «سده». (۱۰) كلمة «وأصحابه» ساقطة في (م) و(ع).

(٩) في (م) و(ع): (بيده». (١١) التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاثة منها أو في رجليه، قلَّ أو كثر، بعد أن يجاوز الأرساغ ولا

(١٢) في (م) و(ع): قيا أخي، (٦) في (م) و(ع): قبعله.

(١٤) الواو ساقطة في (ع). (١٤) أو (م) و(ع): ﴿عَكُفَّا.

(١٦) في (م) و(ع): «الرياء».

<sup>(</sup>١) عبارة «تقدم. . إلخ، ساقطة في (م) و(ع). وقد أعيد ذكر الأبيات كلها فيهما في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فبماء، والتصويب من (م) و(ع). (٥) في (م) و(ع): الأعمالهم،

<sup>(</sup>١١) التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاثة منها أو في رجليه، قل أو كثر، بعد أن يجاوز الارساع ولا يجاوز الرابع ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين لأنها مواضع الأحجال. ابن منظور، اللسان، قحجل، ١٤٦/١١. وقوله: قالغر المحجلين، أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه.

الشرع، عميت بصيرته عن سبيل التقى (١) وحاد (٢) عن هذا الوضع (٣)، إذا نام الدليل فمن يسري وبروق الجمادات لمع، إذا كسدت أسواق المعاملة متى يُقْضي لها برجع، معشر العلماء إذا دخلتم إقليم العمل أفلستم فأنتم من الغفلة بين وتر وشفع، كم حصَّلتم في أسفار قلوبكم من بضائع العلم وليس لها في سوق العقول<sup>(٤)</sup> من وقع، لو عرضتم ما أكتسبتم على نقاد الإخلاص وقبلتم قوله بالطاعة والسمع، لنكُّسْتم رأس الدّعاوي فهي أبدأ مخفوضة ما لها من رفع، شجرة العلم والعمل أصلها ثابت وحملها خصيب النفع (٥)، من عمل لشيء تبعه (٦) يا مرائي كم لك غداً من (٧) موقف بين لدغ ولسع (<sup>٨)</sup>، شجرة السمعة لَبْلاب (<sup>٩)</sup> ما لها بقاء في أصل ووضع(١٠)، ترى سقوطها عند هبوب المنون وما ينفع البكاء بالدمع، العلم نور وأنت تمشي في ظَّلمة لا نور مصباح ولا نور شمع، خربت ربوع الزهد والورع فأهلاً به من ربع، و(١١)عمرت ديار البطالة [٢٢٥-] وعند خرابها تبكي عليها بسجع، بيَّضْت ثوبك وسودت قلبك(١٢) ستعلم إذا نُزع الروح بالنَّزع، أسكرك حب الرياسة ويوم الحصاد ما لك(١٣) من زرع، تنشط عند العطاء وتَقْبِض (١٤) عند المنع، نور الشمس يحجبه (١٥) سحاب ساعة فيظلم كل سُقْع، كيف من(١٦) عقله محجوب خمسين سنة لا يهتدي لضر ولا نفع، كلما أضاء للعارفين جو المعاملة بدت لهم من القبول نبات (١٧) سلع، فديت السالكين كم لهم من حنين عند ذكر(١٨) ساكن اللوى والجزع، لسان أشواقهم ينادي حبيبي لولا الهوى ما ضاق ذرع، أسكرني

فى (م) و(ع): «التقوى». (1)

في الأصل: (وحدد)، والتصويب من (م) و(ع). (٢)

في (م) و(ع): «الطبغ». (٤) في (م) و(ع): «القبول». **(T)** 

عبارة الوحملها. . إلخ، في (م) و(ع): الوحماها خصيب الوقع، وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ (0) تَرَ كَيْنَ مَنْرَبَ اللَّهُ مَنْلًا كَلِمَةً مُلِتِمَةً كَشَجَرَوْ مَلِيَهَةٍ أَسْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرْعُهَا فِي الشَكَلَةِ ۞ تُؤْقِ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَغْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَنَذَكَّرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٢٤ \_ ٢٥].

الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). (٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). (7)

في (م) و(ع): قولدع. وقوله هذا هو معنى الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرَّفه نعمها . . الحديث. تقدم الحديث في الخطبة الأولى من الفصل العشرين.

اللبلاب نبت يلتوي على الشجر. ابن منظور، اللسان، (لبب، ١/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «أصل وقع»، والتصويب من (م) و(ع). وقوله هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَيِنْكُوْ كَشَجَرُةِ خَيِيثَةِ ٱجْتُثَتُّ مِن فَوْقِ ٱلأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادِ﴾ [ابراهيم: ٢٦].

<sup>(</sup>١١) الواو ساقطة في (م) و(ع). (۱۲) في (م) و(ع): «القلب».

<sup>(</sup>١٣) في (م) و(ع): الله. (١٤) في (م) و(ع): التقبض).

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): اليحجبها). (١٦) في (م) و(ع): «بمن». (١٧) في (م) و(ع): البدت لهم بانات.

<sup>(</sup>١٨) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع).

الحب والهوى والشوق فواشوقي إلى الثلاث الشفع (١١)، رجائي فيك يواصلني وخوفي يقطعني فلله ما أحلاه من وصل وقطع، ما أطيب ليل الوصال وأحلى وقوعه من وقع، يا أهل المجلس جددوا التوبة فما بعد هذا السماع من سمع، فلله (٢٦) ما أحلاه من سماع ولله ما أحسنه من نديم، ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرَجَّ وَرَتِّهَانٌ وَهَنَتُ نَعِيمٍ ﴾.

إبراهيم السائح قال<sup>(۱)</sup>: فبينما<sup>(3)</sup> أنا أطوف فإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: يا وحشتي بعد الأنس، ويا ذلي بعد العز، ويا فقري بعد الغنى، فقلت: يا جارية ما مصيبتك؟ قالت: فقدت قلبي. قلت: هذه مصيبتك<sup>(0)</sup>؟ قالت: وأي مصيبة أعظم من فقدان القلب<sup>(1)</sup> وأنقطاعها عن [۲۲۱] المحبوب. فقلت لها: هلا خفضت من صوتك. قالت: يا شيخ، البيت بيتك أم بيته؟ قلت: بل بيته. قالت: الحرم<sup>(۷)</sup> حرمك أم حرمه؟ قلت: بل حرمه. قالت: من أستزارنا لبيته<sup>(۸)</sup>؟ قلت: هو. قالت: يا شيخ فدعنا نتذلل عليه و<sup>(۹)</sup>بين يديه كما أستزارنا إليه، ثم قالت: سيدي ومولاي، بحبك لي إلا رددت لي<sup>(۱۱)</sup> قلبي. فقلت: من أين علمت أنه يحبك؟ قالت: بالعناية القديمة جيَّش في طلبي الجيوش وأنفق الأموال حتى أخرجني من بلاد يحبك؛ قالت: بالعناية القديمة جيَّش في طلبي الجيوش وأنفق الأموال حتى أخرجني من بلاد على ذلك (۱۱) التوحيد، وعرَّفني بنفسه فهل هذا إلا لعناية سبقت منه، فلله الحمد على ذلك (۱۱).

يا قلب ما أنت من نجد وساكنه راحت نوازع من قلبي تُنتَبِّعه أَهْفُو إلى الرَّكب تَعْلُو لي ركائبهم تَفُوح أرياح نجد من ثيابهم

خلَّفْتَ نجدا وراء المُذْلِج الساري على بقايا لُبانات (١٤) وأوطار من الحِمَى بين دَوْحَات وأشجار عند القدوم (١٦) لقرب العهد بالدار

<sup>(</sup>١) أي الشافعة من شفع لي يشفع شفاعة. (٢) في (م) و(ع): الله،

<sup>(</sup>٣) الكلمة ساقطة في (م) و(ع). والقصة ذكرها ابن الجوزي في الصفة، ٤١٨/٤. وإبراهيم هو إبراهيم بن المهلب، أبو الأشهب السائح، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ع): (بينا).

 <sup>(</sup>٥) عبارة قالت فقدت قلبي. النج ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٦) عبارة «فقدان القلب»، في (م) و(ع): «فقد القلوب».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): «فالحرم». (A) في (م) و(ع): «إليه».

<sup>(</sup>٩) كلمة (عليه و، ساقطة في (م) و(ع). (علي، (علي، (علي، (علي،

<sup>(</sup>١١) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٢) عبارة (فلله الحمد. . إلخ؛ ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٣) الكلمة ساقطة في الأصل، وهي من (م) و(ع). والأبيات للشريف الرضي. انظر: الديوان، ١٧/١ه.

<sup>(</sup>١٤) اللُّبَانة: الحاجة من غير فاقة ولكن من هِمَّة. ابن منظور، اللسان، البن، ١٣٧/١٣.

<sup>(</sup>١٥) في (م) و(ع): قديارهم، . (١٦) في (م) و(ع): قالوقوف، .

یا راکبان قفا لی قَضِّیا<sup>(۱)</sup> وَطَرِی هل رُوِّضَتْ قاعة الوَعْساء<sup>(۲)</sup> أم مُطِرَتْ فهل<sup>(۵)</sup> أبيت وداري<sup>(۱)</sup> عند كاظمة فلم<sup>(۸)</sup> يزالا إلى أن نمَّ بي<sup>(۹)</sup> نفسي أيام أودِعُ سرّي في الهوى فرسي

وخبِ راني عن نجد باخبار خَمِيلةُ (٢) الطَّلْح ذات الشِّيح والقار (٤) نعم (٧) وسُمَّار ذاك الحي سمَّاري وحدَّث الركب عني دمعي الجاري (١٠) وأكتم الحي (١١) أوجاعي وأخطاري [٢٢٦ب] [بحر البسيط]

يا أخي فر إلى إقليم العلوم تر عجائب المعلومات، نساج فكري (١٢) ينسج على منازل العلم (١٢) حلة المعارف، ثم يلحمها صانع العبارات باعتدال الترتيب (١٤)، فإذا ظهرت في سوق الأسماع على يدي دلال اللسان بادر العارفون لتقليبه والإحاطة بمقداره وحده، فإذا ثوب البيان نسيج وَحْده (١٥)، كم غائص يرفع الدرر (١٦) ولا كاليتيمة، احضروا يا أرباب الأفهام في (١٧) سوق المعارف فما يباع إلا الرفيع، لولا مهندس الأمثال ما وسعت الحروف سعة المعاني، كم لججتُ في بحار الأفكار وربًاني الفتح الربّاني حتى تخلّصتُ إلى إقليم المعرفة، فحملت ما خف وغلا، فأنا في كل إقليم اظهر (١٨) ما يليق به؛ فهو للعلماء بثمن الفكرة، وللسالكين صدقة، وحظ المتفرج النظر.

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿وانظرا، وفي (ع): ﴿فَأَنظرا».

 <sup>(</sup>٢) الوعساء موضع بين الثعلبية والخزيمية، على جادة الحاج، وهي شقائق رمل متصلة. صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، ٣/ ١٤٤٠.

 <sup>(</sup>٣) الخميلة: المُنْهَبَط من الأرض، وهي مَكْرَمَةٌ للنبات، والموضع الكثير الشجر حيث كان. الفيروزآبادي، القاموس، «خمل»، ص١٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) ألقار: شجر مر. ابن منظور، اللسان، (قير)، ١٢٥/٥.

<sup>(</sup>۵) في (م) و(ع): «أم هل». (۲) في (م) و(ع): «ودار».

<sup>(</sup>٧) في (م) و(ع): (داري).

<sup>(</sup>A) في (م) و(ع): «ولم».

 <sup>(</sup>٩) في الأصل: (لي، وفي (م) و(ع): (في، والتصويب من الديوان.
 (١٠) البيت ورد في (م) و(ع) بعد البيت الأخير.

<sup>(</sup>١١) عبادة (وأكتم الحيُّ)، في الأصل: (به وأكتم)، والتصويب من (م) و(ع).

<sup>(</sup>۱۲) في (م) و(ع): «الفكر».

<sup>(</sup>١٣) عبارة ممنازل العلم، في (م) و(ع): «منوال الخيال».

<sup>(</sup>١٤) عبارة اصانع. إلخ، في (م) و(ع): اصانع العبارة،

<sup>(</sup>١٥) عبارة (فإذا ثوب. ألخ؛ ساقطة في (م) و(عً).

<sup>(</sup>١٦) في (م) و(ع): اكم من غائص يرفع الدرا.

<sup>(</sup>١٧) الكلمة ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>١٨) في (م) و(ع) زيادة: ﴿فِي كُلُّ سُوقُ﴾.

إلهي خصنا بالفهم عندك<sup>(1)</sup>، أسمعنا نداء الوجود بأسماع الفهم، أفتح لنا بلطيف لطفك فهم اللطائف عندك<sup>(۲)</sup>، أجعل ملاذنا بملاذ جودك<sup>(۳)</sup>، خصنا بخاصية الخواص، و<sup>(٤)</sup>أرحمنا برحمتك التي سبقت غضبك التي تسابق<sup>(٥)</sup> إليها السابقون، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد خاتم النبيين، وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، ورضي الله عن التابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، والحمد لله بين العالمين.

تم الكتاب المسمى بـ «المورد العذب في المواعظ والخطب يوم الثلاثاء في أول ربيع الثاني سنة أربعة وستين بعد [٢٢٧] مائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية ، على يد الفقير الحقير ، المعترف بالعجز والتقصير ، الراجي عفو ربه اللطيف الخبير ، محمد بن المهدي بن محمد بن يونس الحنفي الجزيري ، غفر الله له ولوالديه ولأشياخه ولمن سعى في تعليمه ولمن قال آمين برحمتك يا أرحم الراحمين .

الخط يبقى زماناً بعد كاتبه وكاتب الخط تحت الترب مدفون فيا ناظر الخط أدع لكاتبه لعل المغفرة بدعائك تكون (٢) ويا ناظر البيط]

الخط باقي و العمر فاني سنة ١١٦٤<sup>(٧)</sup> [٢٢٧ب]

<sup>(</sup>١) في (م) و(ع): (عنك).

 <sup>(</sup>٢) في (م) و(ع): (عنك).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(ع): فجوارك.

<sup>(</sup>٤) الواو ساقطة في (م) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (م) و(ع): «التي سبقت فسابق».

<sup>(</sup>٦) هذا البيت مكسورالوزن، ويبدو أنه من تأليف الناسخ.

<sup>(</sup>٧) عبارة (وصلى الله على سيدنا ومولانا... إلخ، في (م): (والحمد لله بجميع محامده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله وصحبه وسلم عدد ما في علم الله. وكان الفراغ من كتابته في خامس عشر صفر الخير من شهور سنة ٨٧٢ بمدينة دمشق الشام على يد أبي بكر الجراعي الحنبلي عفا الله عنه وعن والده، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وفي (ع): (آخر الكتاب والحمد لله الواحد الوهاب وصلواته على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ووافق الفراغ من نسخه نهار الاثنين المبارك ثاني شهر ربيع الأخرة سنة تسعين وثمان مئة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.

### ثبت المصادر والمراجع

- ١ القرآن الكريم.
- الألوسي، أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمود، المتوفى سنة ١٣٤٢هـ ١٩٢٤م.
- ٢ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ٣/١. عني بشرحه وضبطه محمد بهجة الأثري. دار
   الكتب العلمية، بيروت، ط٢.
  - الأبشيهي، أبو الفتح محمد بن أحمد، المتوفى سنة ٨٥٠هـ ١٤٤٦م.
- ٣ المستطرف في كل فن مستظرف ١/٢. ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي بشارع المشهد الحسيني.
  - ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد، المتوفى سنة ٦٣٠هـ ـ ١٢٣٣م.
    - ٤ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ١/ ٥. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
      - ٥ ـ الكامل في التاريخ ١/١٣. دار صادر، بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٦م.
  - أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المتوفى سنة ٢٤١هـ ـ ٨٥٥م.
  - ٦ المسند ١/٨. تحقيق سمير مجذوب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
     إسحاق بن الحسين.
  - ٧ آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان. أعتناء فهمي سعد. عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
    - الإسفراييني، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر، المتوفى سنة ٤٢٩هـ ١٠٣٧م.
      - ٨ ـ الفَرق بين الفِرق. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار المعرفة، بيروت.
- إسماعيل باشا البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي، المتوفى
   سنة ١٣٣٩هـ ـ ١٩٢٠م.
  - ٩ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ١/ ٢. منشورات مكتبة المثنى، بغداد، بيروت.
  - ١٠ \_ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ٢/١. منشورات مكتبة المثنى، بغداد، بيروت.
- الأصبهاني، أبو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصبهاني، المتوفى سنة ٥٠٢هـ ـ
   ١١٠٨م.
  - ١١ \_ الأغاني ١/ ٢١. دار صعب، بيروت، ومطبعة بريل، ليدن، ١٣١٨هـ ١٩٠٠م.
- ١٢ خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام ٢/١. تحقيق شكري فيصل. المطبعة الهاشمية، دمشق، ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م. والقسم العراقي ٣/١. تحقيق محمد بهجة الأثري وجميل سعيد. مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م.
  - ١٣ ـ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ٢/١. منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
    - ابن أبي أصيبعة، أبو العباس أحمد بن القاسم، المتوفى سنة ٦٨٨هـ ـ ١٢٩١م.

- ١٤ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق نزار رضا. منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
   ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمٰن بن محمد، المتوفى سنة ٧٧٥هـ ـ ١١٨١م.
- 10 \_ نزهة الألباء في طبقات الأدباء. تحقيق إبراهيم السامرائي. مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، ط٣، ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م.
  - أوس بن حجر، أبو شريح التميمي، المتوفى سنة ٢ق. هـ ٢٦٩م.
- ۱٦ ديوان أوس بن حجر. تحقيق محمد يوسف نجم. دار صادر ودار بيروت، بيروت، ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م.
   البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمد، المتوفى سنة ٧١٢هـ ٧٨٦م.
- ١٧ \_ شرح عقيدة أهل السنّة والجماعة. تحقيق عارف آيتكن، مراجعة عبد الستار أبو غدة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط١، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
  - البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، المتوفى سنة ٢٥٦هـ ٩٦٨م.
    - ١٨ \_ التاريخ الكبير ٨/١. دار الكتب العلمية، بيروت.
- 19. صحيح البخاري ١/٩. الطباعة المنيرية، دمشق، عالم الكتب، بيروت، ط٢، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م. • بركلمان، كارل.
  - ٢٠ \_ تاريخ الأدب العربي، gI، ٢/١. طبع في ليدن، ألمانيا.
  - بشار بن برد، أبو معاذ، المتوفى سنة ١٦٧هـ ـ ٧٨٤م.
  - ٢١ ـ ديوان شعر بشار بن برد. تحقيق السيد بدر الدين العلوي. دار الثقافة، بيروت، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
     ١ البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز، المتوفى سنة ٤٨٧هـ ١٠٩٤م.
- ٢٢ ـ سمط اللآلئ ٣/١. تحقيق عبد العزيز الميمني. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الهند،
   ١٣٥٤هـ ١٩٣٦م.
  - البلاذري، أبو بكر أحمد بن يحيى، المتوفى سنة ٢٧٩هـ ٨٩٢م.
- ٢٣ جمل من أنساب الأشراف ١/١٣. تحقيق سهيل زكّار ورياض زركلي. دار الفكر، بيروت،
   ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
  - البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، المتوفى سنة ٤٥٨هـ ١٠٦٦م.
    - ۲۶ \_ السنن الكبرى ١/ ١٠. دار الفكر، بيروت.
  - الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، المتوفى سنة ٢٧٩هـ ـ ٨٩٢م.
- ٢٥ ـ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ١/٥. تحقيق أحمد محمد شاكر. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ابن تغرى بردى، أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى، المتوفى سنة ٨٧٤هـ ١٤٧٠م.
- ٢٦ \_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١/١٢. مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط١، ١٣٤٨ \_ ١٩٢٩م.
  - التونجي، محمد.
  - ٧٧ \_ المعجم الفارسي العربي الموجز. مكتبة لبنان، بيروت، ١٤١٨هــ ١٩٩٧م.
    - الثعلبي، أبو إسحٰق أحمد بن محمد، المتوفى سنة ٤٢٧هـ ـ ١٠٣٥م.

- قصص الأنبياء. المكتبة الثقافية، بيروت.
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، المتوفى سنة ٢٥٥هـ ـ ٨٦٩م.
  - البيان والتبيين ١/ ٢. دار الفكر للجميع، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م. \_ 49
- ابن جبير، أبو الحسين محمد بن أحمد، المتوفى سنة ١٦١٤هـ ١٢١٧م.
- رحلة ابن جبير. دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م. \_ \*.
- ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد، المتوفى سنة ٨٣٣هـ ١٤٢٩م. غاية النهاية في طبقات القراء ٢/١. دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م. \_ 41
- ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمٰن بن علي، المتوفى سنة ٩٧٥هـ \_ ١٢٠٣م.
- بستان الواعظين ورياض السامعين. راجعه وقدّم له السيد الجميلي. دار الكتاب العربي، \_ 44 بيروت، ط۲، ۱۹۸۷هـ ۱۹۸۷م.
  - زاد المسير في علم التفسير ١٠/١. المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م. \_ 44
- صفة الصفوة ١/٤. تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي. دار المعرفة، بيروت، \_ 48 ط٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م؛ ونسخة ثانية، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الدكن، الهند، ط١، ١٣٥٥هـ ١٩٣٦م.
  - صيد الخاطر. المكتبة السلفية، المدينة المنورة. \_ 40
- كتاب القصاص والمذكرين. تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية، \_ ٣٦ بيروت، ط۱، ۱٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- مشيخة ابن الجوزي. تحقيق محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٠هـ ـ \_ 47 ۱۹۸۰م.
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ١٨/١. تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، راجعه نعيم زرزور. دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ \_١٩٩٢م.
  - الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، المتوفى سنة ٤٠٥هـ ١٠١٣م.
  - المستدرك على الصحيحين ١/٤. دار الفكر، بيروت، سنة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م. • حبنكة، عبد الرحمٰن.
    - العقيدة الإسلامية وأسسها. دار القلم، دمشق، ط٣، ١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٣م. • حجازي، محمد.
  - التفسير الواضح ١/ ٣٠. مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، ط٦، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م. ● ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي، المتوفى سنة ٨٥٢هـ \_ ١٤٤٨م.
    - الإصابة في تمييز الصحابة ٤/١. مطبعة السعادة، مصر، ط١، ١٣٢٨هـ ١٩١٠م. \_ 27
  - تقريب التهذيب لخاتمة الحفاظ ١/ ٢. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة، بيروت، \_ 24 ط۲، ۱۳۹۰هـ ۱۹۷۰م.
  - تهذيب التهذيب ١/ ١٢. مطبعة دائرة المعارف، الهند، حيدرآباد الدكن، ط١، ١٣٢٥هـ ١٩٠٧م.
  - \_ {0 لسان الميزان ٧/١. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط٢، ١٣٩٠هـ ١٩٧١م. • الحريفيش، شعيب.

- 27 \_ الروض الفائق في المواعظ والرقائق. المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ، الطبعة الأخيرة، ١٣٦٨هـ ١٩٤٩م.
  - ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد، المتوفى سنة ٤٥٦هـ ٢٠١٤م.
  - ٤٧ \_ جمهرة أنساب العرب ٢/١. دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
    - الحصري، أبو إسلحق إبراهيم بن علي، المتوفى سنة ٤٥٣هـ ١٠٦١م.
- ٤٨ \_ زهر الآداب وثمر الألباب ١/٤. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الجيل، بيروت،
   ط٤، سنة ١٣٩١هـ ـ ١٩٧٢م.
  - الحوفي، أحمد.
  - ٤٩ ـ فن الخطابة. مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، مصر، ط۲، ١٣٧١هـ ـ ١٩٥٢م.
     و الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، المتوفى سنة ٤٦٣هـ ـ ١٠٧٠م.
    - ٥٠ \_ تاريخ بغداد ١/ ١٤. دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد، المتوفى سنة ٦٨١هـ ١٢٨٢م.
  - ٥١ \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٨/١. تحقيق إحسان عباس. دار صادر، بيروت.
    - ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن، المتوفى سنة ٣٢١هـ ٩٣٣م.
    - ٥٢ \_ جمهرة اللغة ١/٤. دار صادر، بيروت، ط١، سنة ١٣٤٤هـ ١٩٢٥م.
    - ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد، المتوفى سنة ٢٨١هـ ـ ٩٩٨م.
- ٥٣ \_ قصر الأمل. تحقيق محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ \_ ٥٣ \_ ١٩٩٥م.
  - الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، المتوفى سنة ٧٤٨هـ ـ ١٣٤٧م.
- ٥٤ ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ١/٦٦. تحقيق عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي، بيروت، ط٣، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
  - ٥٥ \_ تذكرة الحفاظ ١/ ٤. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - ٥٦ \_ دول الإسلام. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٧٥ \_ سير أعلام النبلاء ١/ ٢٥. تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ٥٨ ـ العبر في خبر من غبر ١/٤. تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- ٥٩ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ٢/١. تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
  - ٦٠ ميزان الاعتدال في نقض الرجال ١/٤. تحقيق علي محمد البجاوي. دار المعرفة، بيروت.
     الرازي، أبو محمد عبد الرحمٰن بن محمد، المتوفى سنة ٣٢٧هـ ٩٣٩م.
    - ٦١ \_ الجرح والتعديل ٩/١. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٢٧١هـ ١٩٥٢م.
    - ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمٰن بن أحمد، المتوفى سنة ٧٩٥هـ ١٣٩٢م.

- ٦٢ ـ كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ١/٢. دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- ابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، المتوفى سنة ٤٦٣هـ ـ ١٠٧٠م.
- ٦٣ ـ ديوان ابن رشيق القيرواني. جمعه ورتّبه عبد الرحمٰن ياغي. دار الثقافة، بيروت، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩
  - الزبيدي، أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد، المتوفى سنة ١٢٠٥هـ ـ ١٧٩٠م.
  - ٦٤ تاج العروس من جواهر القاموس ١٠٠١. المطبعة الخيرية، مصر، ط١، ١٣٠٦هـ ١٨٨٨م.
     الزركلى، خير الدين.
    - ٥٠ الأعلام ١٨/١ دار العلم للملايين، بيروت، ط٥، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
  - الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، المتوفى سنة ٥٣٨هـ ١١٤٣م.
     ٦٦ أساس البلاغة. دار صادر، بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
    - أبو زهرة، محمد.
  - ٦٧ الخطابة أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند العرب. دار الفكر العربي، القاهرة، ط٢،
     ١٤٠١هـ ١٩٨٠م.
    - سبط ابن الجوزي، أبو المظفر يوسف بن قرغلي، المتوفى سنة ٦٥٤هــ ١٢٥٦م.
  - ٦٨ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ١/٨. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد الدكن،
     الهند، ط١، ١٣٧١هـ ١٩٥٢م.
    - ابن سعد، محمد بن سعد، المتوفى سنة ٢٣٠هـ ـ ٨٤٤م.
    - ٦٩ ـ الطبقات الكبرى ١/٩. تحقيق إحسان عباس. دار صادر، بيروت.
    - ابن سلام الجمحي، محمد بن سلام، المتوفى سنة ٢٣١هـ ـ ٨٤٥م.
    - ٧٠ ـ طبقات الشعراء. دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
       السلمي، أبو عبد الرحمٰن محمد بن الحسين، المتوفى سنة ٤١٢هـ ١٠٢١م.
    - ٧١ ـ طبقات الصوفية. تحقيق نور الدين شريبة. دار الكتاب النفيس، حلب، ط٢، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
       السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد، المتوفى سنة ٢٦هـ ١١٦٦م.
  - ۷۲ الأنساب ۱۰/۱. تحقیق عبد الرحمٰن بن یحیی الیمانی، الناشر محمد أمین دمج. بیروت،
     ط۲، ۱٤۰۰هـ ۱۹۸۰م.
    - السهمي، أبو القاسم حمزة بن يوسف، المتوفى سنة ٤٢٧هـ ـ ١٠٣٥م.
      - ٧٣ \_ تاريخ جرجان. عالم الكتب، بيروت، ط٣، ١٤٠١هـ \_ ١٩٨١م.
    - ابن سيد الناس، أبو الفتح محمد بن محمد، المتوفى سنة ٧٣٤هـ \_ ١٣٣٣م.
  - ٧٤ ـ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ٢/١. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٢، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
    - السيوطي، جلال الدين عبد الرحمٰن بن أبي بكر، المتوفى سنة ٩١١هـ ـ ١٥٠٥م.
  - ٧٥ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ١/ ٢. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر، بيروت، ط٢، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

- ٧٦ \_ الجامع الكبير أو جمع الجوامع ٢/١. نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٩٥
  - ابن شاكر الكتبي، صلاح الدين محمد بن شاكر، المتوفى سنة ٧٦٤هـ ١٣٦٢م.
    - فوات الوفيات والذيل عليها ١/ ٥. تحقيق إحسان عباس. دار صادر، بيروت.
    - شاكر، محمود.
- التاريخ الإسلامي ٩/١. المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط٨، ١٤٢١هـ ـ ٠٠٠٠م.
  - الشريف الجرجاني، علي بن محمد، المتوفى سنة ٨١٦هـ ١٤١٣م.
  - كتاب التعريفات. دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
  - الشريف الرضي، أبو الحسن محمد بن الحسين، المتوفى سنة ٢٠٦هـ ١٠١٥م.
    - ديوان الشريف الرضى ١/٦. دار صادر، بيروت.
    - الصابوني، محمد علي.
- النبوة والأنبياء. مكتبة الغزالي، مكة المكرمة، ط٢، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م. • الصاحب ابن عباد، أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني، المتوفى سنة ٥٨٣هـ \_ ٩٩٥م.
  - المحيط في اللغة ١/ ١١. تحقيق محمد حسن آل ياسين. عالم الكتب، بيروت، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م. • الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، المتوفى سنة ٧٦٤هـ ١٣٦٢م.
- تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. تحقيق السيد الشرقاوي، ومراجعة رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.
  - الوافي بالوفيات ٢٩/١. اعتنى به لجنة من العلماء. دار صادر، بيروت، ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م. صفوت، أحمد زكى.
- ٨٥ \_ جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ٣/١. مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط۲، ۱۸۹۱هـ ۱۲۹۱م.
  - صفي الدين البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، المتوفى سنة ٧٣٩هـ ١٣٣٨م.
- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٣/١. تحقيق علي محمد البجاوي. دار المعرفة، \_ ለገ بيروت، ط١، ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م.
  - ضيف، شوقي.
- تاريخ الأدب العربي. العصر الإسلامي [جزء ٢ من السلسلة]، دار المعارف، القاهرة، ط٨، ۲۸۳۱هـ - ۱۳۶۳م.
  - الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، المتوفى سنة ٣٦٠هـ ٩٧٠م.
- ٨٨ \_ المعجم الكبير ١/ ٢٥. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط۲، ۱۹۸۴ه ـ ۱۹۸۳م.
  - الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، المتوفى سنة ٣١٠هـ ٩٢٠.

- ٨٩ تاريخ الأمم والملوك ١/٨. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط٤، ١٤٠٣هـ .
   ١٩٨٣م.
  - عبد الباقي، محمد فؤاد.
  - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
    - ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، المتوفى سنة ٤٦٣هـ ـ ١٠٧٠م.
- ٩١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١/٤. تحقيق علي محمد البجاوي. دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
  - ابن عبد ربه، أحمد بن محمد، المتوفى سنة ٣٢٨هـ ٩٣٨م.
    - ٩٠ ـ العقد الفريد ٧/١. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم، المتوفى سنة ٢١٠هـ ٢٨٦٦.
    - ٩٢ ـ ديوان أبي العتاهية. دار صادر، بيروت.
  - ابن عدي، أبو أحمد عبد الله بن عدي، المتوفى سنة ٣٦٥هـ ـ ٩٧٥م.
  - ٩٤ الكامل في ضعفاء الرجال ٨/١. دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
     ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد، المتوفى سنة ٦٢٨هـ ١٢٣٠م.
- ٩٥ ـ بغية الطلب في تاريخ حلب ١٢/١. تحقيق سهيل زكّار. دار الفكر، بيروت، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
  - العلوجي، عبد الحميد.
  - 97 \_ مؤلفات ابن الجوزي. دار الجمهورية، بغداد، ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م. • ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد، المتوفى سنة ١٠٨٩هـ ١٦٧٨م.
- ٩٧ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ١/٧. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، بيروت.
  - الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المتوفى سنة ٥٠٥هـ ١١١١م.
  - /٩ \_ قواعد العقائد. تحقيق موسي محمد علي. عالم الكتب، بيروت، ط٢، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
    - ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس، المتوفى سنة ٣٩٥هـ ٢٠٠٤م.
- 99 \_ معجم مقاييس اللغة ٦/١. تحقيق عبد السلام هارون. دار الفكر، بيروت، ١٣٨٩هـ \_ ١٩٦٩م.
  - الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب، المتوفى سنة ٨١٧هـ ـ ١٤١٤م.
- ١٠٠ ـ القاموس المحيط. تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
  - القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم، المتوفى سنة ٣٥٦هـ ٩٦٦م.
    - ١٠١ ـ الأمالي ٢/١. دار الآفاق الجديدة، بيروت.
  - ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، المتوفى سنة ٢٧٦هـ ـ ٨٨٩م.
    - ۱۰۲ ـ الشعر والشعراء. دار صادر، بيروت، طبعة ليدن، ١٣٢٠هـ ١٩٠٢م.

- ١٠ \_ عيون الأخبار ١/٤. دار الكتاب العربي، بيروت.
- ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المتوفى سنة ٦٢٠هـ ١٢٢٣م.
- ١٠ \_ كتاب التوابين. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ \_
  - قدامة بن جعفر، أبو الفرج الكاتب البغدادي، المتوفى سنة ٣٣٧هـ ٩٤٨م.
    - ١٠٠ ـ نقد النثر. دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
      - القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، المتوفى سنة ٦٧١هـ ٦٧٢م.
- ١٠٠ \_ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ١/٢. تحقيق أحمد حجازي السقا. دار الكتب
  - العلمية، بيروت، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م. ١٠٧ ـ الجامع لأحكام القرآن ٢٠/١. ضبطه جماعة من العلماء.
  - قلعجي، محمد.
  - ١٠٨ \_ موسوعة فقه الحسن البصري ٢/١. دار النفائس، بيروت، ط١، ١٤٠٩هـ \_ ١٩٨٩م.
- القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، المتوفى سنة ٤٦٥هـ ٧٢٠١م.
- ١٠٩ \_ الرسالة القشيرية في علم التصوف. تحقيق معروف زريق وعلي عبد الحميد بلطجي. دار الجيل، بيروت، ط۲، ۱٤۱۰هـ -۱۹۹۰م.
- القلقشندي، شهاب الدين أحمد بن عبد الله، المتوفى سنة ٨٢١هـ ـ ١٤١٨م.
- ١١٠ \_ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ١٥/١. تحقيق محمد حسين شمس الدين. دار الكتب
  - العلمية، بيروت، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.
  - قيس بن الملوّح العامري، المتوفى سنة ٦٨هـ ٦٨٨م.
  - ١١١ ـ ديوان مجنون ليلي. تحقيق عبد الستار أحمد فراج. دار مصر للطباعة، مصر.
    - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، المتوفى سنة ٧٣٢هـ ١٣٣١م.

      - ١١٢ ـ البداية والنهاية ١/٤/. دار الفكر، بيروت. ١١٣ ـ تفسير القرآن العظيم ٧/١. دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
    - ١١٤ ـ المختصر في أخبار البشر ١/٤. المطبعة الحسينية المصرية، مصر، ط١. • كحالة، عمر رضا.
- ١١٥ ـ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ١/٥. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٥، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
- ١١٦ \_ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ١/٥. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤٠٢هـ \_ 1947
- لفيف من المستشرقين. ١١٧ \_ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٧/١. رتّبه ونظّمه لفيف من المستشرقين، ونشره
- أ.ي ونسنك ي.ب منسنج.
  - ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، المتوفى سنة ٢٧٥هـ ـ ٨٨٨م.

- ١١٨ ـ كتاب السنن ٢/١. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
  - مجذوب، سمير.
- ١١٩ ـ ابن الجوزي مصنفاً في علوم القرآن. رسالة دكتوراه في الجامعة اللبنانية، الفرع الأول.
  - المحب الطبري، أبو جعفر أحمد بن عبد الله، المتوفى سنة ١٩٩٤هـ ١٢٩٤م.
- ١٢٠ ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة ١/١. دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ ـ
  - محمد بن حبيب، أبو جعفر، المتوفى سنة ٢٤٥هـ ـ ٨٥٩م.
  - ١٢١ ـ المحبر. أعتني بتصحيحه إيلزه ليختن شتيتر. منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.
    - محمد بن رياض الأحمد السلفي الأثري.
  - ١٢٢ ـ الكلمات الذهبية في الخطب المنبرية. عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.
    - مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري، المتوفى سنة ٢٦١هـ ـ ٨٧٤م.
    - ١٢٣ ـ صحيح مسلم ١/٥. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
      - المقري، أبو العباس، أحمد بن محمد، المتوفى سنة ١٠٤١هـ ـ ١٦٣١م.
  - ١٢٤ ـ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٨/١. تحقيق إحسان عباس. دار صادر، بيروت، ٨٨٣١هـ - ١٣٨١م.
    - مكتبى، نذير.
    - ١٢٥ ـ خصائص الخطبة والخطيب. دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط٢، ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٨م.
      - ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي، المتوفى سنة ٨٠٤هـ ـ ١٤٠١م.
    - ١٢٦ ـ طبقات الأولياء. تحقيق نور الدين شريبة. دار المعرفة، بيروت، ط٢، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
      - المناوي، محمد عبد الرؤوف بن ثاج العارفين، المتوفى سنة ١٠٣١هـ ١٦٢٢م.
    - ١٢٧ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦/١. دار المعرفة، بيروت، ط٢، ١٣٩١هـ ١٩٧٢م.
  - ١٢٨ ـ الكواكب الدرية ١/١. تحقيق محمود حسن ربيع. مطبعة الزاوية التيجانية، القاهرة، ط١، ٧٥٣١ه \_ ١٣٥٧م.
    - المنذري، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي، المتوفى سنة ٦٥٦هـ ـ ١٢٥٨م.
  - ١٢٩ ـ التكملة لوفيات النقلة ١/١. تحقيق بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، 1.31 a \_ 1881 a.
    - ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، المتوفى سنة ٧١١هـ ١٣١١م.
      - ۱۳۰ ـ لسان العرب ۱/۱۵. دار صادر، بيروت.
  - ١٣١ ـ مختصر تاريخ دمشق ٢٩/١. تحقيق روحية النحاس ورياض عبد الحميد مراد ومحمد مطيع الحافظ. دار الفكر، دمشق، ط١، سنة ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
    - مهيار الديلمي، أبو الحسين مهيار بن مرزويه، المتوفى سنة ٤٢٨هـ \_ ١٠٣٧م.
    - ١٣٢ ـ ديوان مهيار الديلمي ٣/١. مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط١، ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٥م.
      - الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد، المتوفى سنة ١٨٥هـ ـ ١١٢٤م.

- ١٢ \_ مجمع الأمثال ٢/١. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر، بيروت، ط٣،
  - ٣٩٣١ه \_ ٢٧٩١م. • الميرغني، أبو السيادة عبد الله بن إبراهيم، المتوفى سنة ١٢٠٧هـ ـ ١٧٩٢م.
- ١٣ \_ المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز. تحقيق سمير مجذوب. عالم الكتب، بيروت،
  - طا، ۱۹۸۸هـ ۱۹۸۸م.
  - النبهاني، يوسف بن إسماعيل، المتوفى سنة ١٣٥٠هـ ١٩٣٢م.
  - ١٣٥ \_ جامع كرامات الأولياء ٢/١. دار صادر، بيروت، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
  - ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحٰق، المتوفى سنة ٣٨٠هـ ٩٩٥.
  - ۱۳۰ ـ الفهرست. تحقيق رضا تجدد. • أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، المتوفى سنة ٤٣٠هـ ١٠٣٨م.
- ١٣٧ ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ١٠/١. دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤، ١٤٠٥هـ ـ
- - أبو نواس الحسن بن هانئ، المتوفى سنة ١٩٩هـ ـ ٨١٤م.
    - ۱۳۸ ـ ديوان أبي نواس. دار صادر، بيروت.
- ابن هشام، أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد، المتوفى سنة ٧٦١هـ ١٣٦٠م.
- ١٣٩ \_ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ١/١. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء
  - التراث العربي، بيروت. • ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب، المتوفى سنة ٢١٨هـ ـ ٨٣٣م.
- ١٤٠ \_ تهذيب سيرة النبي على ١٤٠ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مكتبة محمد على صبيح
  - وأولاده، مصر؛ ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م.
  - الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين، المتوفى سنة ٩٧٥هـ ـ ١٥٦٧م.
- ١٤١ ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٨/١. تحقيق بكري حياني وصفوة السقا. مؤسسة
  - الرسالة، بيروت، ط٥، ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م.
  - الهيثمي، أبو الحسن علي بن أبي بكر، المتوفى سنة ٨٠٧هـ ـ ١٤٠٤م.
  - ١٤٢ \_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١٠/١. دار الكتاب العربي، بيروت، ط٣، ١٤٠٢هـ \_ ١٩٨٢م.
  - وكيع، أبو بكر محمد بن خلف، المتوفى سنة ٣٠٦هـ ـ ٩١٨م.
    - ١٤٣ \_ أخبار القضاة ٣/١. عالم الكتب، بيروت.
    - ياقوت الحموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، المتوفى سنة ٦٢٦هـ ١٢٢٨م.
      - ١٤٤ \_ معجم الأدباء ٢/ ٢٠. دار الفكر، بيروت، ط٣، ١٤٠٠هـ \_ ١٩٨٠م.
        - ١٤٥ ـ معجم البلدان ١/٥. دار صادر، بيروت، ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م.

### الفهارس

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحابيث والآثار.
- فهرس القوافي والأشعار.
- ـ فهرس القصص الوعظية.
  - فهرس الأماكن والبلدان.
    - فهرس القبائل والأمم.
      - ـ فهرس الأعلام.
- فهرس الموضوعات العام.

## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                | رقمها      | <u>.</u>                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |            | الفاتحة (۱)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Y1V</b>            | ٥          |                                                                                                                                                                                              |
|                       |            | وإياك نعبد وإياك تسمعينه                                                                                                                                                                     |
| ۲۱۰                   | υ <b>Λ</b> | البقرة (۲)                                                                                                                                                                                   |
| YOS , TOT , TOT , SOT | 79         | ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ الآية                                                                                                                                |
| 710                   | 740        | ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ﴾                                                                                                                      |
| 710                   | 789        | ﴿ فَلَمَّا فَسَكُلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ ﴾ الآية                                                                                                                                            |
| 710                   | 70.        | ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتُ وَجُمُودِهِ ﴾ الآية                                                                                                                                           |
| 777 . 177             | 701        | ﴿ فَهُ زَمُوهُم مِاذِبِ اللَّهِ ﴾ الآية ع                                                                                                                                                    |
|                       | 400        | ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّهُ مُو الْمَنَّ الْقَيْوُمُ ﴾ الآية                                                                                                                                     |
| 1.4                   | 404        | ﴿ أَلَمْ تَكُرُ إِلَى الَّذِي خَلَجٌ إِبْرَهِ مِنْ فَي رَبِّو ۚ ﴾ الآية                                                                                                                      |
|                       |            | آل عمران (۲)                                                                                                                                                                                 |
| 111                   | ٧          | ﴿هُوَ ٱلَّذِي أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ﴾ الآية                                                                                                                                               |
| VO, F37, P37          | ١٦         | وَهُوْ الْمَدِينَ مُؤْلُونَ رَبِّنَا ۚ مَامَنُكَا﴾ الآية                                                                                                                                     |
| 737, V37, P37         | ۱۷         | ﴿ الفَهَدِينَ وَالفَهُدِينِكَ وَالْقَدِينِينَ ﴾ الآية ﴿ الفَهَدِينَ وَالفَهُدِينَ وَالْقَدِينِينَ ﴾ الآية                                                                                    |
| 71, 30, 17, 17, 37    | ۳.         | ﴿ الصَّابِينِ وَالصَّابِينِ وَالصَّبِينِ وَالصَّبِينِ الصَّابِينِ الصَّابِينِ الصَّابِينِ الصَّابِينِ الصَّابِي<br>﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَطِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَكُما ﴾ الآية |
| 791                   | ٤٥         | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلسُّمُهُ ٱلْسَبِيعُ عِيسَى أَنْ مَرْيَمٌ ﴾ الآية                                                                                               |
| 10                    | 1+8        | ﴿ وَانتَكُن مِنكُمْ أَمَدُ مِينَا مُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ الآية                                                                                                                              |
| 30, 24, 64, 24        | 1.7        | ﴿ وَالنَّانُ مِنْكُمُ آمُهُ يَدْعُونُ إِنْ الْحَيْرِ ﴾ أنا يَكُ<br>﴿ يَوْمُ نَبْيَثُ وُجُولًا وَتُسُودُ وُجُولًا ﴾                                                                           |
| ٥٥، ١٦٩، ١٧٠، ٣٧١     | 11.        | کویوم تبیض وجوه ولسود وجوه♥<br>درخ در سرم مجتبه مجتب مجتب ایجا که                                                                                                                            |
| 0 1 8                 | 115        | ﴿ كُنُهُمْ خَيْرَ أُمْنَةٍ أُخْرِجَتَ اِلنَّاسِ﴾<br>﴿ كُنُهُمْ خَيْرَ أُمْنَةٍ أُخْرِجَتَ اِلنَّاسِ﴾                                                                                         |
| 30, 54, 44, 64, 773   | 144        | ﴿ يَتَلُونَ مَا يَكِتِ اللَّهِ مَا لَكَهَ الْكِلِي ﴾<br>(دير الله في يَرَبُ عَلَيْ مَا لَكُهُ الْكِلِي ﴾                                                                                     |
| 774                   | 109        | ﴿ وَسَادِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن زَّبِّكُمْ ﴾ الآية                                                                                                                                      |
| 30, 40, 30, 40        | 140        | ﴿ فَمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنِتَ لَهُمْ ﴾ الآية                                                                                                                                          |
|                       | 17,00      | ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَاهِفَهُ ٱلْمُؤتِّ ﴾ الآية                                                                                                                                                   |
|                       |            | النساء (٤)                                                                                                                                                                                   |
| 71                    | 1.64       | ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيرَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّةَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن                                                                                       |
| , † †                 | 17         | قَرِيبِ﴾ الآية                                                                                                                                                                               |
| ۲.                    |            | ﴿ وَلِيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمَ                                                                                                 |
|                       | ١٨         | الْمُمَوِّثُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ﴾ الآية                                                                                                                                              |
| ٥٨                    | ٧٧         | ﴿ وَلَا نُظُلُّمُونَ فَلِيلًا ﴾                                                                                                                                                              |
|                       |            |                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة               | رقمها    | الايـــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۵، ۳۲۳، ۲۲۳، ۷۲۳    | 11.      | ﴿ وَمَن يَهْمَلْ سُوَّمًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُمْ ثُمَّدَ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَـٰفُورًا رَّحِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |          | المائدة (٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WA 1                 | 118      | ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبُّناً ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 791                  | 116      | /=X a(-:\$#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |          | الأنعام (٦)<br>﴿فَدْ مَنْكَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَنِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩                    | ۶٦       | ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الشُّورِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 233                  | ٧٣       | ﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللَّهُ حَقَّ مَدَّرِيةٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 • 8                | ۹١       | ﴿ وَلَقَدَّ حِثْتُمُونَا هُرُودَىٰ كُمَّا خَلَقْنَكُمْ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 70, 377, 577         | 9 8      | · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |          | الأعراف (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71.                  | 11       | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَاكُمْ ثُمُ مُنَوِّرُنَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣.,                  | 77       | ﴿ وَإِن لَّا تُنْفِرُ لَنَا وُزَّتِحَمَّنَا لَتُكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0 • 0                | ٤١       | ﴿ لَكُمْ مِن جَهَنَّمُ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِ مَ غَوَاشِ ﴾ آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77.                  | 17.      | ﴿ وَٱلْعَى السَّحَرُهُ سَيْدِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 778                  | 171      | ﴿ قَالُوٓا مَامَنًا بِرَتِ الْمُعَلِّمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۷۳، ۲۳۸             | 184      | ﴿ وَلَمَّا جَلَةً مُوسَىٰ لِيمِنَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣.,                  | 101      | ﴿وَأَنَّ أَرْحُمُ الرَّبِعِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 179                  | ١٦٧      | ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَاتِ وَإِنَّهُ لَفَنُورٌ رَّجِيدٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      |          | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 771 , 1.7, 177       | ۱۷۲      | الأية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |          | الأنفال (٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , wa . wa . cww . a. | ۸ ۲      | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلْتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (0, 773, 673, 673    | Υ .      | ﴿ إَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِنَّا رَزَقَتُهُمْ يُنِفِقُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 773, 673, 673        | ٤        | ﴿ أُولَتِكَ مُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 273, 673, 673        | 10       | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَآمَنُوا إِذَا لَقِيتُ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلأَذَبَارَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y77<br>              |          | ﴿ وَمَن يُولِهِم يَوْمَهِ لَو دُبُورُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777                  | 17<br>77 | ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَبْرًا كَأَشْمَعُهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 018                  |          | ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ نِيهِمْ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 540 ° 155            | ٣٣       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |          | التوبة (٩)<br>﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا فِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ<br>التَّذَاذُهُ مِنْ اللَّهِ مَا يَعَلَى مُنْ اللَّهِ إِذَا فِيلَ لَكُو انفِرُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |          | رَبِّ الْفِرُوا فِي سَيْدِلِ اللهِ |
| ه، ۱۳۹ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳   |          | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيبَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الْعَسَدِقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 797                  | 119      | رَبِينِهِ الْعِيْنِ عَاسُوا العُوا الله ونوبُوا مَعَ الْقَبْلِيقِينِهِ<br>﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُكِ مِنْ أَنْشُسِكُمْ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 188                  | 177      | رَحَتُ بَالْمُحَدِّينَ الْمُؤْلِيدِ ﴾<br>﴿ رَبُّ الْمُرْشِ الْمُؤلِيدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777                  | 179      | اردب المويور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |          | ٥٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الصفحة            | رقمها |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       | یونس (۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۹٦               | 3.7   | ئَةٍ إِنَّا لَمُنذَتِ ٱلأَرْشُ زُخْرُفَهَا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10, 197, 197,     | 1 40  | يَّةُ إِنَّا الْحَدْثِ الْوَلِينَ لِحَرْمُهُ ﴾ الناية<br>لِلَّهُ يَدْعُوَا إِلَىٰ مَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٤٠               | 77    | لله يدعوا إلى دار السليم الديه<br>لَذِينَ أَحْسَنُوا الْمُشْنَىٰ وَزِيـادَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vo, p.3, 113, 313 | 17    | لَین احسنوا الحسنق وزیده <del>؟</del><br>یَا تَکُونُ فِی شَأْدِ﴾ الآیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |       | با نخون في شوب ۱۱۰) هود (۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>&gt; · Y</b>   | ٣     | يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 • §             | 23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 • §             | 24    | يَّادَىٰ نُوحُ أَبْنَهُمُ الآية<br>15 - سنار من الآية من كو الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.               | ٤٧    | الَّ سَتَاوِيَ إِلَىٰ جَبَـٰلِ يَتَعِيـمُنِي﴾ الآية<br>الرَّ سَتَاوِيَ إِلَىٰ جَبَـٰلِ يَتَعِيـمُنِي﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>'4•</b>        | ٦٢    | اَلَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكُ ﴾ الآية<br>مِنْ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكُ مِنْ رَبِّ رَبِّهِ مِنْ كُمُ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۹.                | ٦٣    | قَالُواْ يَصَلِّحُ فَدْ كُنْتُ فِينَا مَرْجُواْ﴾ الآية<br>يريرو ويوم المرقم المرقم المرسود من الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٥، ١٢٩، ١٣٠، ٣٤  | 1.7   | قَالَ يَكُونُو ۚ أَرَيْنَتُمُ إِن كُنْتُ عَلَىٰ يَيْنَاهِ ﴾ الآية<br>مري يُقَوْمُ أَرَيْنَتُمُ إِن كُنْتُ عَلَىٰ يَيْنَاهِ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                 | 17.   | وَكَذَالِكَ أَغَدُ رَبُّكُ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ طَالِمَٰهُ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |       | وَّكُلّاً نَقْشُ عَلَيْكَ ۚ مِنْ ۚ أَئِيّآهِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَيِّتُ بِهِ، فَوَادَكَۗ﴾<br>وَكُلّاً نَقْشُ عَلَيْكَ ۚ مِنْ ۚ أَئِيّآهِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَيِّتُ بِهِ، فَوَادَكَ ۖ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٦                | 19    | یوسف (۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٦                | ۲.    | وَجَلَةَتْ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                 | AY    | ُوَشَرَوْهُ بِنَكَنِ بَغْسِ،﴾ الآية<br>ُوَشَـُلِ ٱلْفَرْيَـةُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸ ، ۲۳           |       | وَمْنَكِلِ ٱلْفَرْدِيَةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • •               | A &   | وَرَوَلًا عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • •               | ۸۸    | وَمَشَنَا وَأَهْلَنَا النُّبرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                 | 97    | إِلَّا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُوْمِ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                 | 111   | (ْلَقَدُ كَأَتُ فِي فَصَمِهِمْ عِبْرَةً لِإَنْكِ ٱلْأَلْبَابُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |       | الرعد (۱۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17                | ٤     | ﴿وَنِي ٱلأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَكٌ وَجَنَّكٌ مِّنْ أَغَنَّى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70, 377, 077, Al  | 10    | (وَاللَّهِ يَسْمُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمَانُوتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , T<br>           | 74    | ﴿ وَالْمُلْتَكِكُةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳،۱۹۷             | 37    | وْسَلَتُمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرَتُمْ فَيْمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۵، ۳۷۲، ۲        | ٣٨    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777, 377, 7       | ٣٩    | ﴿لِكُلِّ أَبَلٍ كِنَابٌ﴾<br>﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَالُهُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أَمُّ الْكِتَبِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |       | ريسو سه د يو د در د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١                 | 1 &   | ﴿ زَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤                 | 3.7   | ﴿وَالِثَ لِينَ عَامَتُ مُعَالِي وَعَلَى وَقِيْدِ}<br>﴿أَلَمْ نَرَ كَيْنَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤                 | 70    | ﴿ اَنْمَ نُرَ ۚ لَيْفُ صَرِبُ اللهُ مُسَادِحُ اللهِ اللهِ مُسَادِحُ اللَّهِ ا |

| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿وَمَشَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةِ خَبِيثَةٍ﴾ الآية<br>﴿يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّالِتِ﴾ الآية<br>﴿نَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲       PPT         73       YAY         74       YAY         74       YAY         A3       30, 77, 77, P7, P7, P7         74       A0, 373, 073, A73         75       00, 771, 371, 771, 771, P77         83       771, 371, 771, O77         77       30, 071, A71         78       471, A71         79       471, A71         70       771, A71         77       A0, P73, A71         31       371         32       371         33       371         34       371         371       371         372       371         373       371         374       371         375       771         376       771         377       771         378       771         379       771         371       772         372       773         373       774         374       774         375       774         376       774         377       774         378       774 <t< th=""><th>﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ ﴾ الآية<br/>﴿ نَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾</th></t<> | ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ ﴾ الآية<br>﴿ نَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾                                                           |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ نَشْخُصُ فِيهِ ٱلأَبْصَارُ ﴾                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del></del>                                                                                                                                                        |
| ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ مُهْلِمِينَ مُقْنِي رُمُوسِيمٌ ﴾ الآية                                                                                                                           |
| الحجر (١٥)  ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَزْضُ غَيْرَ ۖ ٱلْأَرْضِ﴾ ٱلآية                                                                                                              |
| (۲)       (۸0, 353, 053, 163         (۳)       (۳)         (11)       (11)         (12)       (13)         (13)       (14)         (14)       (17)         (17)       (17)         (18)       (17)         (19)       (10)         (10)       (10)         (10)       (10)         (11)       (11)         (12)       (13)         (13)       (14)         (14)       (16)         (15)       (16)         (16)       (17)         (18)       (10)         (19)       (10)         (10)       (10)         (11)       (11)         (12)       (13)         (14)       (15)         (15)       (16)         (16)       (16)         (17)       (17)         (18)       (18)         (19)       (10)         (10)       (10)         (10)       (10)         (11)       (11)         (12)       (13)         (14)       (15)         (15)       (16)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وَلِن مِّن شَحْمَهُ إِلَّا عِنـدَنَا خَرَآبِيْتُهُ ﴾ الآية                                                                                                       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَوْعِدُهُمْ أَجْمَيِنَ ﴾                                                                                                                    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                              |
| النحل (۱۱)  3  7  7  6  7  8  7  7  7  8  7  8  7  8  7  7  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُسَنٌّ مَقَسُورُ ﴾                                                                                              |
| 3       TA         70       TO         70       AMI         80       AMI         81       AMI         82       AMI         83       AMI         84       AMI         85       AMI         86       AMI         87       AMI         84       AMI         85       AMI         86       AMI         87       AMI         88       AMI         89       AMI         93       AMI         94       AMI         95       AMI         9                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| ۳۰ ۲۱۰ ۸۳۱ ۷۷ ۷۷ ۲۱۰ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ثُبِينٌ ﴾                                                                                                                                   |
| ۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ﴿ وَلَيْمَمُ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾                                                                                                                                 |
| ۱۷ (۷۱) (۷۱) (۲۱) (۲۱) (۲۱) (۲۱) (۲۱) (۲۱) (۲۱) (۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ إِنَّمَا فَوَلَنَّا لِنُفَى ۚ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن مَيكُمْ                                                                                     |
| لإسراء (۱۷)  ۲۳  ۲۹  ۲۳  ۲۹  ۲۹  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶  ۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ﴿ وَمَا أَشُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلْنِجِ ٱلْبَعَبَرِ أَوْ هُو أَقْرَدُ                                                                                            |
| ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رود التي المساحو ولا اللهج البعبار أو هو افرد                                                                                                                      |
| ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله الله المساعد المدور عو على روي ا                                                                                                                              |
| 33 377<br>۷7 307<br>24 407<br>25 40<br>27 40 403 100<br>28 40 403 404<br>29 40 407 407<br>20 40 407 407<br>20 40 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ﴿ وَكُلُّ إِنَّكُ أَلْزَمْنَهُ مُلَكِرُو ۚ فِي عُنْقِورٌ ﴾ الآية<br>﴿ إِنَّا اللَّهُ كُلُّ أَنَّ اللَّهِ مَا أَنَّ اللَّهِ عَنْقُورًا ﴾ الآية                      |
| ۱۰۲<br>۱۰۷<br>۱۰۵<br>۱۰۵<br>۱۰۵<br>۱۰۵<br>۱۰۵<br>۱۰۵<br>۱۰۵<br>۱۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ ﴾ الآية                                                                                                                |
| ية ، ٧٠ ٦٤٣<br>١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ ثُمَيْتُ لَهُ السَّنَوَاتُ السَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾<br>﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴾                                                            |
| ۱۷ ۸۵، ۱۰۵ ۱۰۵<br>کهف (۸۱)<br>۸۲ ۲۵، ۷۰۳، ۱۰۵<br>۵۶ ۵۵، ۲۸۱، ۵۸۱<br>۷۷ ۷۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| کهف (۸۱)<br>۸۲ ۲۵، ۲۰۷، ۹۰۳<br>۵۱ ۵۵، ۲۸۱، ۵۸۱<br>۷۷ ۷۷۲<br>دیم (۱۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمَنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَكُلَّنَاكُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ الأ                                                                                  |
| ۸۲ ۲۵، ۷۰۳، ۵۰۳<br>۵۱ ۵۵، ۲۸۲، ۵۸۲<br>۷۷ ۷۷۲<br>دیم (۱۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ﴿ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُم بِيَسِيدِهِ ﴾ الآية                                                                                                                      |
| ۵۵ ، ۱۸۷ ، ۵۸ ، ۵۸۷<br>۷۷ ۷۷۲<br>دیم (۱۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| ۵۵ می ۱۸۷ میر<br>۷۷ (۱۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ﴿ وَأَصْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ الآية                                                                                                    |
| ۷۷ (۱۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ﴿ وَأَضْرِبْ لَمُنْهِمُ مَثَلُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ الآية                                                                                                     |
| ريم (۱۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَنَّا أَهَلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا﴾ الآية                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
| L = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴿ فَلَا تَعْجُلُ عَلَيْهِمُّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا ﴾                                                                                                       |
| ξο\ , ξξΛ , οΛ Λο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ فَوَمَ غَشْرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴾                                                                                                          |
| 201 (22X C=X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ﴿ وَنَسُونُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِزْدًا ﴾                                                                                                              |
| (۲۰) عله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                  |
| 101 (180 (00) 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ وَلَّهُ إِنَّ الْمُزْلَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْهِ ﴾                                                                                                  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ وَهَلَ أَتُلُكَ حَلِيثُ مُوسَىٰ ﴾                                                                                                                                |
| 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                  |

| الصفحة                 | رقمها      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٠                    | 1.         | 511 1907 S . 50 500 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44.                    | 11         | ؛ رَمَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثْوَا﴾ الآية<br>** (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44.                    | 17         | مَّا أَلْنَهَا نُودِي يَنمُوسَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 79.                    | 19         | تِي أَنَا رَبُّكَ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Y4</b> •            | ۲.         | لَ اَلْقِهَا يَكُوسَىٰ ﴾<br>تاريخ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Y9</b> •            | 71         | اَلْقَدْمُهَا هَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَنْفَئِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 207                    | ٥٢         | الَ خُذْهَا وَلَا شَنْتُ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 433                    | 1.4        | ن كِتَنَبُّ لَا يَضِلُ رَبِّ وَلَا يَنسَى﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٥، ٢٥٤، ٥٥٤           | 1.4        | وْمُ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0 • §                  | 17.        | وْمَيْدِ يَتَّبِعُونَ ٱللَّهَاعِي لَا عِنِيَّ لَهُ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.8 .79.               | 171        | نُوَسُّوَسُ إَلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 • £ . 79 •           |            | نَأَكَلَا مِنْهَا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 • §                  | 177        | تُمَّ ٱجْنَبَنَهُ رَبُّهُو فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                      | 174        | قَالُ ٱلْهَيِطَا مِنْهَا جَيِيًّا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cew cum                |            | الأنبياء (۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £ \$ 777               | 74         | لَا يُشْكُلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 187 . 180 . 179 . 00 | ٤٧         | وَيَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>'YY</b>             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                     | ٥١         | وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ ۚ إِنَّزِهِيمَ رُشْدُو ۗ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَلِمِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.                     | ٥٢         | َإِذَّ قَالَ لِإَبِيدِ وَقَوْمِهِ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.                     | ٥٣         | وْقَالُوا وَجَدْنَا ۚ مَا بَاتَمَا لَمَا عَنِيدِيكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.                     | ٤٥         | إِنَّالَ لَقَدَّ كُنتُدُ أَنتُدُ وَهَابَأَقُكُمْ فِي ضَلَالِ شُيبنِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۹٠                     | ٥٥         | الأن المن الأن من الأسان المن الأسان |
|                        |            | وَهَالُوا الْجِمْلُتُ الْمُحْمِيِّ الرِّ الْتُكَوِّنِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ<br>﴿قَالَ بَلِ زَلِّبُكُمْ رَبُّ السَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۹.                     | ٥٦         | أأيتن ويترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>9 •</b><br>-        | ٥٧         | ﴿وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَفَكُم بَعْدَ إِنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۹٠                     | ٥٨         | ﴿ فَجَمَا لَهُمْ مُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمَنْمُ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَجِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>/ •</b>             | ٨٢         | وْمَالُواْ حَرْقُوهُ وَآصُهُواْ مَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸ ،۳۷۰                | 79         | ﴿ مُلْنَا يُنَازُ كُونِي بَرُنَا وَسُلِكًا عَلَيْ إِنَّامِيتُهُ<br>﴿ مُلْنَا يُنَازُ كُونِي بَرُنَا وَسُلِنَا عَلَيْ إِنَّامِيتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>/•</b>              | ٧٠         | وَلَمْنَا يَشَارُ ' تَوْقِي بَرِقَ وَلِيْسَاءُ مِنْ أَرْقَيْدِينَ؟<br>﴿وَأَرَادُواْ بِهِـ. كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>/ •</b>             | ٧١         | هُ مُنْ أَنِّ مُا لِمُ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                     | <b>v</b> 9 | ﴿ وَسِمِينَا لَهُ وَنُوطُهُ ۗ الْرَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَالطَّيْرُ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .1                     | ۸۱         | ﴿ وَالسُّلَيْمُونَ الرِّبِحَ عَاصِمُكُ تَمْرِي بِأَمْرِهِ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                      | ۸۲         | ﴿ وَلِسَلَيْمُانُ الرَّبِعُ عَاصِمُهُ بَحْرِي الْعِمْوَةِ ﴾ الآية<br>﴿ وَمَنَ الشَّيْنَطِينِ مَن يَغُومُونَ لَهُ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                        | 1. 3          | الأبة                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                 | رقبها         | The second second second second second                                                                                                                                                                                      |
| 001, 7, 7,3            | ۸۳            | ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُۥ أَنِي مَسَّنِيَ ٱلطُّبُرُ وَأَنَ أَرْحَكُمُ ٱلزَّيْمِينَ﴾                                                                                                                                |
| 001, 783               | ٨٤            | ﴿ فَأَسْتَجَبُنَا لَهُمْ فَكُشَفْنَا مَا يِهِ مِن مُسَوِّكُ الآية                                                                                                                                                           |
| VO, 757, 357, VF7      | 4٧            | ﴿ وَأَقْتَرَبُ ۚ الْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                 |
| 76 107                 | 1.1           | ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِنْنَا ٱلْحُسْنَةِ أُوْلَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾                                                                                                                                       |
| 78.                    | 1.7           | ﴿لَا يَسْمَقُونَ حَسِيسَهُما ﴾ الآية                                                                                                                                                                                        |
| 45.                    | 1.4           | ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ ﴾ الآية                                                                                                                                                                            |
|                        |               | الحج (۲۲)                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 00                   | 1             | ﴿ يَتَايِنُهَا أَلِنَّاسُ أَتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةُ ٱلسَّاعَةِ شَهُ مُ عَلَى * كَالَّهُ                                                                                                                         |
| 7.0 .7                 | Υ             | ﴿ فِيهُمْ تُسَوِّنُهُمَا تَذَهُلُ كُلِّلُ مُرْضِعَكُهُ عَنَّا ۖ أَرْضَعَتُ ﴾ الآية                                                                                                                                          |
| 70, 777, 377, 077      | ٠,            | ﴿ ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ الآية                                                                                                                                                                               |
| 777, 377, 077          | v             | ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً ۚ لَا رَّبِّبَ فِيهَا﴾ الآية                                                                                                                                                                 |
|                        | ١.            | ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَالَهُ ﴾                                                                                                                                                                                        |
| ۳.۷                    |               | المؤمنون (۲۳)                                                                                                                                                                                                               |
|                        |               | ﴿ فَتُهَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَيْلِةِينَ ﴾                                                                                                                                                                             |
| ٤٠٨                    | 18            | ﴿ وَكُمْ مُ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَنِيلُونَ ﴾                                                                                                                                                              |
| 707                    | 75            | ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾                                                                                                                                                           |
| 30, 77, 77, 07         | 99            |                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |               | النور (۲۶)                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.0                    | 7 8           | ﴿ وَمَ لَنَهُدُ عَلَيْمِ أَلْسِلَهُمْ وَأَلِيهِمْ وَأَنْبُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَصَمَلُونَ ﴾<br>(الدُرِيُ مُن الذِي رَبِي مِن يَحَدِي مِن اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنْبُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَصَمَلُونَ ﴾                     |
| 70, PTT, . TT, TTT     | 1 40          | ﴿ اللَّهُ مُورُ السَّمَاؤِبِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية<br>( الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                |
|                        |               | (فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرَقِّعُ وَلِيُكَثَرَ فِيهَا السَّمُمُ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا بِالْفُدُةِ<br>اللَّذَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| 30, 22,                | 27,77         | وَٱلْأَصَالِ ١ ﴿ رِجَالُ ﴾                                                                                                                                                                                                  |
| 1.7                    |               | T. 18,160 131 361 252)                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵         | ٤٤            | (مُقَلِّبُ اللَّهُ الَّذِلَ وَالنَّهَارُّ ﴾ الآية                                                                                                                                                                           |
|                        |               | الفرقان (۲۵)                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٤                     | 74            | وْقَايْمُنَا إِنَّى مَا عَبِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَـٰهُ هَبَكَةً مَّنقُورًا﴾                                                                                                                                           |
| ٥، ١٥٨ ، ١٥٥ ، ١٥٣ ، ٥ | ٥ ۲۷          | وَيُومُ يَعْضُ الْظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنكِتَنَى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلْأَسُولِ سَلِيلًا ﴿                                                                                                                           |
| £V1 .0A                | 74            | وعِبَادَ الرَّمَانِ الَّذِيبَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَاكُ الآبة                                                                                                                                                     |
| £V0 ( £VT              | 78            | وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَيْهِمْ سُجَّدًا وَقِيَنَمَّا ﴾                                                                                                                                                                   |
| 610 6611               | · <del></del> | الشعب اء (۲۷)                                                                                                                                                                                                               |
|                        | ٧٩            | وَٱلَّذِى هُوَ يُطْمِنُنِي وَيَسْتِينِ﴾                                                                                                                                                                                     |
| <b>*7V</b>             |               | رَلِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيرِنَ                                                                                                                                                                                         |
| <b>*17</b>             | ۸٠            | فِيَ لَا يَنفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ﴾                                                                                                                                                                                      |
| <b>£ £ £</b>           | ٨٨            | إِلَّا مَنْ أَقَى اللَّهَ بِعَلْمٍ سَلِيدٍ ﴾                                                                                                                                                                                |
| <b>£££</b>             | ٨٩            |                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفحة                                  | رقمها |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |       | النمل (۲۷)                                                                                                                                                                                              |
| ٣١                                      | ١٦    |                                                                                                                                                                                                         |
| 0 · V , O · E                           | ٥٢    | إِنَّ هَٰذَا لَمُنَّوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْمُهِينُ﴾<br>يُرْسِ عَدِيدٍ : مَا سِرَّا كَا رَآاً مِسَّالًا                                                                                                         |
| ۳۲۲                                     | ٦٢    | فَيْلَاكَ بُيُونُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَا ظَلَمُواً﴾<br>وقد مر من وي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                |
| 76, 737, V37, A37                       | ٧٥    | أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُصْطِرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوٓءَ﴾<br>يَن مُ يَتِيم : كَانِّ أَنْ كَانُّ بِاللهِ مِن كَان لَهُ هِ كَان لِي مِن كُلُ                                                        |
| 00, 771, 671                            | ٨٧    | وَمَا مِنْ غَاْيَهُ فِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْتِ ثَمِينِ﴾<br>وَيَوْمَ يُنفَتُه فِي ٱلصُّورِ فَفَنِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الآية                                     |
|                                         |       | ويوم ينهج ي الفيور فعي على في المستولو وفاي القصيص (٢٨)<br>القصيص (٢٨)                                                                                                                                  |
| ٤٧٤                                     | 44    |                                                                                                                                                                                                         |
| ١•٧                                     | ٣٨    | عَالَمُسَى مِن جَانِبِ ٱلظُّورِ تَكَارَّأُ﴾<br>أَرَانَ وَمِنْ أَنْ مِنْ كَانِبِ الطُّورِ تَكَارِّأً﴾<br>أَرَانَ وَمِنْ أَنْ مِنْ كَانِي الْمُعْلِقِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ عَنْهُ مِنْ ﴿ |
| ١٠٧                                     | 79    | مَنْ اللهِ عَنْوَنُ يَتَأَيُّهُمَا الْمُلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ عَبْرِفِ ﴾<br>وَمَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا الْمُلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ عَبْرِفِ ﴾                     |
| ١٠٧                                     | ٤.    | وَوَاسْتَكُوبُرُ هُوَ وَجُمُودُمُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الآية<br>وتاب تابر وابره ورو يُسازيد و الأراب كالآية                                                                                                   |
| ••                                      | ٥٨    | (فَأَحَدُنَكُهُ وَحُنُودُو فَنَسَبُذَنَهُمْ فِي ٱلْمِيدِّ﴾ الآية<br>دور بريمود و المرازية                     |
| · · · ·                                 | ٧٦    | أَمْنِيْكُ مَسْكِمُنُهُمْ لَدُ تُسْكُن يَنْ بَعْدِهِمْ اللَّ قَلِيلًا ﴾<br>(مَنْ اللَّهُ مَسْكِمُنُهُمْ لَدُ تُسْكُن يَنْ بَعْدِهِمْ اللَّهِ قَلِيلًا ﴾                                                 |
| ••                                      | ٧٧    | (أَنَّ فَكُرُونَ كَاكُ مِن قَوْمِ مُومَىٰ فَبَنَىٰ عَلَيْهِمُّ ﴾ الآية<br>دور من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                 |
| •٧                                      | ٧٨    | ( وَابْتَغِ فِيمَا مَاتَلِكَ أَلِلَهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ ﴾ الآية<br>( وَابْتَغِ فِيمَا مَاتَلِكَ أَلِلَهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ ﴾ الآية                                                                  |
| •٧.                                     | V9    | (قَالَ إِنَّمَا أُونِينُكُم عَلَى عِلْمِ عِندِئَ) الآية<br>(رَرَيْرُ مِنْ أَنْ الْعِنْدُمُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَ) الآية                                                                                  |
| •٧                                      | ۸٠    | (ُ فَخَرَجُّ عَلَىٰ قَوْمِهِمِ فِي زِينَتِيدُ ﴾ الآية<br>دري تريبًا مِن قَوْمِهِمِ فِي زِينَتِيدُ ﴾ الآية                                                                                               |
| •٧                                      | ۸۱    | وَوَلَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهِ خَيْرٌ ﴾ الآية<br>( وَقَالُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أُونُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قُوابُ اللَّهِ خَيْرٌ ﴾ الآية            |
|                                         | ** 1  | ﴿ فَسَـنْنَا بِهِـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ﴾ الآية<br>                                                                                                                                                     |
| ۷۵، ۳۳۱ ، ۳۷                            |       | الروم (۳۰)                                                                                                                                                                                              |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ٥٠    | ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَدِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ الآية                                                                                                                                                     |
| 64 .666                                 |       | لقمان (۱۱)                                                                                                                                                                                              |
| ξη ιξέξ ιολ<br>•V ιοο                   | 77    | ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَا إِلَى أَلَتُهِ وَهُو تُحْسِنُ ﴾ الآية                                                                                                                                          |
| · v (00                                 | ٣٣    | ﴿ يُكَانِّهُا ٱلنَّاشُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَأَخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِف وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ﴾ الآية                                                                                                |
| _                                       |       | السجدة (۱۳۲)                                                                                                                                                                                            |
| 1                                       | ٧     | ﴿ لَمْ مَنْ مُنَّا مُنْ مِ خَلَقَامُ ﴾ الآية                                                                                                                                                            |
| 737, V33, ··                            | 17    | ﴿ نَتَجَافَى جُنُوثِهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ الآية                                                                                                                                                      |
|                                         |       | ركبان الأحزاب (٣٣)                                                                                                                                                                                      |
| ٥٥، ١٩٤، ١٩٥، ٨٩                        | 22    | ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَمَنَوُا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْـ ﴿ الآية                                                                                                                            |
| .9                                      |       | وين الموليان ريان علمان له ١٠٠٠                                                                                                                                                                         |
| •                                       | 23    | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُكُم ۗ الآية                                                                                                                                            |
|                                         |       | سیا (۳۶)                                                                                                                                                                                                |
| 7 (17)                                  | ٣     | ﴿عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾                                                                                                            |
| ۷۵، ۱۶۳، ۶                              | 01    | وَ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُوا فَلَا فَرِبَ وَأَنِيذُوا مِن مَّكَانِ قَرِبٍ ﴾                                                                                                                            |

| الصفحة              | رقمها    | الآبــــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |          | ماطر (۳۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y.V .00             | ٥        | ﴿ يُكَاثُّهُمُ ۚ أَلْنَاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70° 217° 617        | 47       | ﴿ ثُمَّ أَوْرَثُنَا ٱلْكِئَنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنَا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30, 111, 711, 711   | ۳۷       | ﴿ أَوْلَمْ نُعَيِّرُكُم مَّا يَنذَكِّرُ فيهِ مَن تَذَكَّرُ وَكَاءَكُمُ ٱلدَّذِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T.7                 | ٤١       | ﴿ وَلَهِن ذَالْتَا ۚ إِنْ أَتَسَكُمُهُمَا مِنَّ لَكُمْ مِنْ بَدُّودً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | •        | یس (۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷۵، ۸۷۳، ۹۷۳، ۱۸۳   | ٦٥       | ﴿ ٱلْكِنْمُ خَنْتُمُ عَلَىٰ ٱلْوَلِمِهِمُ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | , v<br>v | ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيدُ ثُبُينٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸٦                  | . • •    | الصافات (۲۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | ~ 4      | ﴿إِنَّهَا شَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَمْلِ لَلْمَتِيدِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 178                 | 7 8      | ﴿ وَأَلِلَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَشْمَلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>**</b>           | 47       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     |          | ص (٣٨)<br>﴿ وَهَلَ أَنَنَكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّدُوا الْمِحْرَابَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۳3                 | ۲۱       | ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُدَ فَنَزِعُ مِنْهُم ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳3                 | **       | ﴿ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لُمُ رِسِّعٌ رَسِمُهُ اللهِ يَهِ ﴿ إِلَّا لِللهِ اللهِ ا |
| P73                 | 77       | وَمِنْ صَدَّ رَبِي مَمْ رَسِعَ وَسِعُونَ سَجِمَهُ الآية<br>وَقَالَ لَقَدْ طُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْمَلِكَ إِنَّ يَعَاجِدِهُ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P73                 | 3 7      | وَعَنْ لَقُدُ طَعْمَتُكَ إِنْ مِعْمِلِكَ إِنْ يَعْمِمِدِهِ الآية ﴿ فَاغَفُرُنَّا لَهُ ذَالِكُ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P73                 | 40       | ﴿ كِنْدَاوُدُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِيفَةً فِ ٱلْأَرْضِ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P73                 | 77       | الإيكان المان المنظمة في الارض الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FA3</b>          | 3.7      | ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِمْنَنَ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ ۚ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |          | الزمر (۲۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777, 007            | ٥        | ﴿ خَلَقُ ٱلسَّمَنَوُتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| .00 .07 . 107 . 007 | ۹ ۲      | ﴿ أَمَّنْ هُوَ فَنَيْتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا ۚ وَفَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِزَةَ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0 • 0               | . 17     | ﴿ لَمُمْ مِن فَوْقِهِمْ خُلِلُ مِنَ ٱلنَّادِ وَمِن غَنْهِمْ ظُلَلُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0, 777, 077, 777    | V 1V     | ﴿ وَالَّذِينَ آجْتَنَبُوا الطَّانِعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَانَابَوا ۚ إِلَى اللَّهِ لَمُهُمُ الْبُشْرَئُ فَبَشِرْ عِبَادِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥، ٣٨٣، ٥٨٣، ٧٨٣    | ٧ ١٨     | ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٨                 | ٤٧       | ﴿ وَبَهُا لَمُنْمُ مِن اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْتَسِبُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥، ١٢٢، ٣٢٢، ٢٠٤    | ٥ ٥٣     | ﴿ قُلْ يَكِمِبَادِى الَّذِينَ آمَرَهُوا عَلَقَ أَنفُسِهِمْ لَا نَصْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΓΛ                  | ٦٧       | ﴿ ٱلأَرْضُ جَيِيعًا قَبْضَتُهُ بَرْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطْرِيَّكُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ |
| 7.00                | ٨٢       | ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَهِقَ مَن فِي ٱلسَّمَكَوْتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآةَ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0, 771, 717, 017    | ۳۷ ۲     | ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوَا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ الآية ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |          | خان د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177, 373            | ٧        | ﴿ الَّذِينَ يَجِلُونَ ٱلْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ عِجَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠، ٧٥٢، ٨٥٢، ٢٢     | 11 70    | ﴿قَالُوا رَبُّنَا ۚ أَنْشَائِنِ وَأَحْيَلِتُمَا ٱلْمُنْتَائِنِ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |          | o £ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة                     | رقمها | 1 11                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70, 7AY, VAY, AAY          |       |                                                                                                                                                                                       |
| 17. (117.00                | 11    | ﴿ لَا يَخْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَيٌّ لِمَنِ الْمُلَكُ ٱلْبُوِّمُ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَمَّادِ ﴾                                                                              |
| 97                         |       | ﴿ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآلِانِفَةِ ﴾ الآية                                                                                                                                          |
| ۷۵، ۱۹۳، ۱۹۳، ۹۳۳          | 19    | ﴿ وَيَعْلَمُ خَآيِنَةً ٱلْأَعْدُنِ وَمَا تَعْفِي الصَّدُودُ ﴾                                                                                                                         |
| PAT . 1 PT . TAT           |       | ﴿ وَيَنْفُرْمِ ۚ إِنِّ لَنَاكُ عَلَيْكُمْ بَقِمَ النَّنَادِ﴾                                                                                                                          |
| 79" (79) (79, 07           | 44    | ﴿ يَوْمَ لَوْلُونًا ۖ مُدْيِوِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَامِيدٍ ﴾ الآية                                                                                                       |
| TIA                        | £ £   | ﴿ مَسْتَذَكَرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ﴾ الآية                                                                                                                                          |
| 171                        | ٥١    | ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾                                                                                                                                                     |
| 171                        | ٧١    | ﴿إِذِ الْأَظْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَسِلِّ يُسْحَبُونَ﴾                                                                                                                       |
|                            | ٧٢    | ﴿ فِي ٱلْمَدِيدِ ثُكَّرَ فِي النَّادِ يُسْجَرُونَ ﴾                                                                                                                                   |
| <b>.</b> _                 |       | فصلت (٤١)                                                                                                                                                                             |
| Y•7                        | 11    | ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَلَةِ وَهِيَ دُخَانُّ﴾ الآية                                                                                                                             |
| Y•7                        | 17    | ﴿ فَقَضَيْهُ مَّنْ سَبِّعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ الآية                                                                                                                           |
| T. 2. 7. 7. 3. 7           | ۲۱    | ﴿ وَوَالُّوا الْحُدُمِةِ لِهُ شَعِيدُتُمْ عَلَيْنَا ﴾ الآية                                                                                                                           |
|                            |       | ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَعْنَمُوا تَنَازُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْحَةُ ﴾                                                                                    |
| *1Y                        | ۳.    | الآية                                                                                                                                                                                 |
| <b>{</b> 7•                | ٣٣    | ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ﴾ الآية                                                                                                                         |
| <b>* •</b>                 | 44    | ﴿ وَمِنْ ءَايَنِدِيدَ أَنَّكَ مَرَى ٱلأَرْضَ خَشِمَةَ ﴾ الآية                                                                                                                         |
| l                          | 13    | ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ :يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ ﴾ الآية                                                                                                         |
|                            |       | الشورى (٤٢)                                                                                                                                                                           |
| <b>' ' ' ' ' ' ' ' ' '</b> | ٥     | ﴿ وَالْمُلَتِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَسْدِ رَبِّيمَ ﴾ الآية                                                                                                                              |
| 17                         | 11    | ﴿ وَالْمُعَمَّاتِ لِيَّالِمِ مِنْ الْمُعَلِّمِ وَإِنْ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمَ<br>﴿ لَيْسَ كَمِنْلِهِ. شَنْ أَمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ الآية |
| ٦.                         | ۲.    | وَلِينَ مُعِيدِهِ لَمَنِي الْكَاخِرَةِ الْآخِرَةِ لَوْ لَلْمُ فِي حَرَثِهِمْ الآية<br>(مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدُ لَلُمُ فِي حَرَثِهِمْ) الآية                        |
| <b>'•V</b>                 | ۳.    | 67.6                                                                                                                                                                                  |
| 70, 7P7, VP7, AP           | ٤٧    | ﴿ اَسْتَجِيبُوا لِرَبِيكُمْ مِن قَبَلِ أَن يَأْتِنَ يَوْمٌ لَا مَرَدً لَهُمْ مِنَ اللَّهُ ۗ الآية                                                                                     |
|                            |       | الزخرف (٤٣)                                                                                                                                                                           |
| • •                        | ٦٨    |                                                                                                                                                                                       |
| ۷۵، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۲۲         | ۸۰    | ﴿ يَسِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ﴾<br>﴿ يَسَبُونَ آنَا لَا نَسْمَمُ سِرَّهُمْ وَيَخَوْنَهُمْ بَلَنَ وَيُشْلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْشُبُونَ﴾                                      |
|                            |       |                                                                                                                                                                                       |
| <b>۲1</b>                  | ١٢    | الجاشية (٤٥)<br>در من من من من من من من من الكرام                                                        |
| ۲۱                         | ١٣    | ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَكُرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِيهِ ﴾ الآية                                                                                             |
| 11 .07                     | 77    | ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا يَنِ ٱلسَّمَاؤَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيمًا مِنْهُ ﴾ الآية                                                                                                   |
| 00, 117, 317, 377          | 7.4   | وَيَوْمَ نَفُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِذِ يَغْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾                                                                                                                       |
| 10                         | 171   | ﴿وَرَبِّينَ كُلِّ أَكْتُمْ جَائِيَّةً﴾ الآية                                                                                                                                          |

| رقمها    | الابـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79       | ﴿ هَٰذَا كِتَلِمُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | (6V) .1424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ﴿ فَلَوْ صَادَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , ,      | الفتح (٤٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ﴿ كُمُنَدُّ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مُعَدَّهُ آشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَالَهُ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ق (٥٠)<br>﴿إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْمَدِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَيدَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17       | رَبِ بِسَنِي مُسْتِيْقِ مَنِ الْيَوْيِنِ وَمِنِ الْبِيَانِ مِيدِهِ<br>﴿ مَجَانَةَ تَ سَكَرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ خِيدُهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .00 19   | روب من مناق أنست من المراكز على ما هن منه عيد في المراكز المر |
| ۱۵۸ ۳۷   | ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِحْتُرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَمُ فَلَكُ أَوَّ ٱلْفَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِـيدٌ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | الذاريات (٥١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17       | ﴿ كَانُواْ فَلِيلًا مِنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١       | ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّبِيحُ ٱلْمَقِيمَ ﴾<br>﴿ مَا نَذَرُ مِن شَيْءِ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِبِيرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73       | الراعة التي التي عليه إلا جَعَلْتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ (١٠) التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70 71, V | ﴿ وَمَا خَلَفْتُ ٱلْجِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ﴿ وَمَا خَلَفْتُ ٱلْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | الطور (۵۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10       | ﴿أَنْسِخُ مُلَاً أَمْ أَنْتُمْ لَا نُبْقِيرُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | القمر (۵٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٥       | ﴿ وَلَقَد تُرَكَّفُهَا ۚ مَائِنَةً فَهُلَّ مِن مُدَّكِرٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ ﴾ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ·        | رده الرحمن (۵۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *4       | ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 1      | الواقعة (٥٦)<br>﴿ أَفْرَءَيْتُمْ مَّا تُمَثُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ﴿ عَالَمْتُ أَخَلَقُونَهُ ۚ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | ﴿ فَأَمَّا ۚ إِن كُنَّانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ﴿ فَرُوحٌ وَرَيْحًانُ وَرَحَنَتُ نَعِيدٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ر بینے طرف واقعت میں ہے۔<br>﴿وَامَّا ۚ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْهَيْدِيٰ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | رُوْدُ اِللَّهُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْهَدِينِ﴾<br>﴿ فَسَلَنَدُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْهَدِينِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 91       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | الحديد (۷۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14       | ﴿ فَغُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَالِمِنْتُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَـلِهِ ٱلْعَذَابُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | PY  10  17  17  17  17  18  19  10  10  10  10  10  10  10  10  10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة                | رقمها      |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . £ A · . £ V 9 · 0 A | 17         | _                                                                                                                                                                                                                         |
| 243                   | • •        | ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِ لِللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ                                                                                                                 |
| A0, FA3, AA3, P3      | ۲.         | ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّنَا لَطْيَوْةُ الدُّنِّيا لَمِثْ وَلَمْتُ ﴾ الآية                                                                                                                                                      |
|                       |            | ﴿ اَعْلَمُوا اَلَمَا الْحَيْوَ اللَّذِي لَوْلِهِ وَلِمُونِ النَّهِ اللَّهُ وَالْأَرْضِ ﴾ ﴿ يَا اللَّهُ وَالْأَرْضِ ﴾ ﴿ سَابِقُوا إِلَّنَ مَنْفِرَةِ مِن تَذِيكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا كَفَرْضِ السَّمَلَةِ وَالْأَرْضِ ﴾ |
| 10, 193, 463, 063     | 71         | وساپورا بي معرو ين روار وبيم د به درو                                                                                                                                                                                     |
|                       |            | الحشر (٥٩)                                                                                                                                                                                                                |
| 17                    | ٧          | ﴿مَّا أَنَّاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. مِنْ أَهْلِ ٱلْفُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية                                                                                                                              |
| ٧٥، ٧٥٣، ٨٥٣، ١٢٣     | ۱۸         | ﴿ يَا أَيُّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ ﴾ الآبة                                                                                                                    |
|                       |            | الصف (٦١)                                                                                                                                                                                                                 |
| 188                   | ٦          | ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسْرُهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم ﴾ الآية                                                                                                                       |
|                       |            | الطلاق (٦٥)                                                                                                                                                                                                               |
| 7.8.1                 | ١٢         | ﴿ أَخَاطَ بِكُلِّي شَيْءٍ عِلْنَا﴾                                                                                                                                                                                        |
|                       |            | التحريم (٦٦)                                                                                                                                                                                                              |
|                       |            | ﴿ يَكَانِينَ الَّذِينَ مَامَنُوا مُوَّا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُو نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِبَارَةُ ﴾                                                                                                               |
| ٨٥، ٢٧، ١١٤، ١٥٤،     | ٦          | الآية                                                                                                                                                                                                                     |
| 71, 197, 913, 173     | ٣          | •                                                                                                                                                                                                                         |
| ه ۲۶، ۳۷۶، ۸۰۰        |            |                                                                                                                                                                                                                           |
| • ٦                   |            | الملك (٦٧)                                                                                                                                                                                                                |
| • (                   | ٣          | ﴿ فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُلُورِ ﴾                                                                                                                                                                           |
|                       |            | الحاقة (۱۹)                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٥                    | 14         | ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ وَكِيدَةٌ ﴾                                                                                                                                                                        |
|                       | 19         | ﴿ مَا قُومُ الْمَرْمُوا كِلَيْهِ *                                                                                                                                                                                        |
| ٦                     | 70         | ﴿ يَلْتَنْنِي لَرُ أُونَ كِنَابِيَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                   |
| •                     | ٤٥         | ﴿ لَأَمْذَنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴾                                                                                                                                                                                       |
|                       |            | المعارج (۲۰)                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۵، ۳۰۵، ۵۰           | ٤٣         | ﴿ يَهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلأَجْمَاكِ مِيَانِنَا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُفُسِ بُوفِنُمُونَ ﴾                                                                                                                                  |
| ۳۰۰، ۵۰۳              | <b>£</b> £ | ﴿خَنْشِعَةً أَبْصَنُوهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَةً ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُوا مُوْعَدُونَ﴾                                                                                                                               |
|                       |            | الجن (۲۲)                                                                                                                                                                                                                 |
| ,T                    | 44         | ﴿وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾                                                                                                                                                                                         |
|                       |            | ﴿ وَاحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾<br>المزمل (٧٣)                                                                                                                                                                         |
| ٧٥، ٢٠٤، ٣٠٤، ٢       | ۱۷         |                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |            | ﴿ يَوْمًا يَجْمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا﴾                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقمها |               | الأبـــــة                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۶، ۲۰۶، ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٨    |               | ﴿ ٱلسَّمَالَةُ مُنفَطِرٌ بِدِّ. كَانَ وَعَدُوُ مَغْمُولًا﴾                  |
| 1.21 1.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174   | القيامة (٧٥)  |                                                                             |
| and the second s | ٧     | (۱۵) میساد    | ﴿ فِإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴾                                                |
| 70, P77, +37, 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               | ﴿وَخَسَفَ ٱلْفَرْمُ                                                         |
| 10, PTY, .37, T37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸     |               | ﴿وَجُمِعَ ٱلنَّمْسُ وَٱلْقَدَرُ﴾                                            |
| P77, •37, 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٩ .   |               | ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَهِ أَيْنَ ٱلْمَوْمِ ﴾                           |
| P77, •37, 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٠    |               | ﴿ كُلَّا بَلْ شُمِنُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾                                      |
| 70, XY7, PY7, 7X7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲.    |               | ﴿ وَلَذَٰ اِلۡاَحِٰرِةَ ﴾                                                   |
| <b>۸۷۲, ۶۷۲, ۲</b> ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71    |               | وُجُوْهُ يَوْمَهُ لَا يَاضِوُهُ                                             |
| YVX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77    |               | رياد يوپو ديون<br>( إلى رَبَّهَا عَاظِرَةً ﴾                                |
| YVX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74    |               | (95- 49 04)                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | الإنسان (٢٦)  | A COLUMN COLUMN COLUMN                                                      |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17    |               | ﴿ وَيُسْتَوْنَ فِيهَا كَأْمُنَا كَانَ مِنَاجُهَا ذَخِيلًا﴾                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | النبا (۲۸)    | امور و بر فی اما اما ا                                                      |
| 733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۸    |               | (ْيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورُ ﴾                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | عبس (۸۰)      | , ,                                                                         |
| ٥٥، ١٨٨، ١٨٧، ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48    |               | اَقِمَ يَفِرُ النَّوَةُ مِنْ أَلِيْهِ﴾                                      |
| 191 (144 (144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40    |               | كأتيه فأيبه                                                                 |
| 191 (184 (184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٦    |               | وَصَاحِبَيْكِ وَبَيْنِهِ ﴾                                                  |
| 191 : 184 : 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٧    |               | لِكُلِّي آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ مَثَأَنَّ يُشِيهِ﴾                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۸    |               | وُجُوهُ يَوْمَيِنْهِ مُسْفِرَةً ﴾                                           |
| <b>777</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49    |               | مَاحِكَةٌ نُسْتَبَيْرَةٌ ﴾                                                  |
| ٣٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •   | التكوير (٨١)  |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.    | (11) )#9      | وَإِذَا ٱلشُّحُفُ نُشِرَتْ﴾                                                 |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١.    | come de contr |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | الانفطار (۸۲) | ذَا السَّمَالُهُ انفَطَرَتْ﴾                                                |
| Po, • 70, 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |               | لِذَا ٱلْكُوْلِكِ ٱنْنَارَتْ ﴾<br>الِذَا ٱلْكُولِكِ ٱنْنَارَتْ ﴾            |
| 077 .07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     |               | اِنَا الْهِمَارُ فُجْرَتْ﴾<br>اِنَا الْهِمَارُ فُجْرَتْ﴾                    |
| 077 .07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣     |               | يِدَ الْقُبُورُ بُنِيْرَتْ﴾<br>إِذَا الْقُبُورُ بُنِيْرَتْ﴾                 |
| • 70 ، 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤     |               | وِ مُعْرِونَ بَعِرِ بَعِرِنِ ﴾<br>لِمَتَ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتَ وَأَخَرَتْ ﴾ |
| ٠٢٥، ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥     |               | رمت سس ما مدمت واحرت                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | الانشقاق (٨٤) | مَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾                                         |
| 7.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨     |               | سوف ی <i>حاسب حِسابا</i> پسِیرا <b>چ</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 00.           |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |                                                                             |

| الصفحة        | رقمها |                | الايـــــة                                              |
|---------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------|
|               |       | الغاشية (٨٨)   | •                                                       |
| 797           | ٧     | •              | ﴿ لَا يُشْيِنُ وَلَا يُنْنِي مِن جُرِعٍ ﴾               |
|               |       | /AW\ (.14      | ولا يسون ولا يعني س عوج                                 |
| 790           | •     | الليل (٩٢)     |                                                         |
| 790           |       |                | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ﴾                  |
|               | ٦     |                | ﴿ وَمَدَّقَ بِٱلْمُسْنَىٰ ﴾                             |
| 790           | ١٠    |                | ﴿ نَسُنَيْتِرُو ۗ لِلْمُسْرَىٰ ﴾                        |
|               |       | التين (٩٥)     | المتش المستوار                                          |
| 771           | ٤     | ( ۵) ويعا      | / 54 405 44                                             |
|               | •     |                | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ |
| / <del></del> |       | العانيات (١٠٠) |                                                         |
| ۸۲)           | ١.    |                | ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُودِ ﴾                        |
|               |       | الإخلاص (١١٢)  | ورحوس تا ي السادي                                       |
| 17 . 174      | 1     | الإحارض (۱۱۱۰) | is as a                                                 |
| 77            | Y     |                | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾                          |
| 74            |       |                | ﴿ اللَّهُ ٱلطَّبَ مَدُ ﴾                                |
|               | ٣     |                | ﴿ لَمْ سَكِلْدُ وَلَمْ يُولَـٰذَ ﴾                      |
| 77            | ٤     |                | ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُنُوا أَكُدُ ﴾                     |

## فهرس الأحاديث والآثار

|                                                  | J=-,J = U =                   |                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| الصفحة                                           | الراوي                        | الحديث والأثر                              |
|                                                  | ابن عباس                      | اتق دعوة المظلوم                           |
| 17.                                              | بى . ق<br>أنس بن مالك         | أتى النبي ﷺ بإناء                          |
| 10•                                              | ابو هريرة<br>أبو هريرة        | إذا أمن الإمام فأمنوا                      |
| 10+                                              | بر حرير.<br>صهيب الرومي       | إذا دخل أهل الجنة                          |
| <b>* *</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أبو هريرة                     | إذا قبر الميت                              |
| 7.1, 7.0                                         | ببر سويره<br>أبو سعيد الخدري  | إذا وضعت الجنازة                           |
| 779                                              | بر سميد العدري<br>عائشة       | الأرواح جنود مجنّدة                        |
| ۸٠                                               | أبو عمرة الأنصاري             | أشهد أن لا إله إلا الله                    |
| 189                                              | ابو هريرة<br>أبو هريرة        | أعذر الله إلى أمرئ                         |
| ٥٢٢                                              | ابو سريره<br>أبو هريرة        | أقام عمر بن الخطاب وعلي                    |
| 7.1                                              |                               | ألا إن لكل أمر جوامع                       |
| ١٨                                               | قال القاسم بن محمد            | ألا وإن في الجسد                           |
| ۳۷۳                                              | النعمان بن بشير               | اللهم إني أعوذ بك من العجز                 |
| 727                                              | زید بن أرقم<br>مال أن         | ما بعد أيها الناس فإني قد وليت             |
| 14                                               | قال أنس بن مالك               | ما بعد فإن خير الحديث                      |
| <b>E 9V</b>                                      | جابر بن عبد الله<br>أ         | نا عند ظن عبدي بي                          |
| ٤٥٠                                              | أبو هريرة                     | ن أحدكم يجمع                               |
| 97                                               | عبد اللهبن مسعود              | ا الإمارة حسرة<br>ن الإمارة حسرة           |
| 107                                              | _                             | ن الرَّائدُ لا يكذب أهله                   |
| 1,0                                              | جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم | ن الرجل ليعمل بعمل                         |
| 14.                                              | سهل بن سعد الساعدي            | ربن يسل بسن<br>الرجل المسلم                |
| 444                                              | البراء بن عازب                | ر. العبد إذا وضع<br>ن العبد إذا            |
| 0.7                                              | أنس بن مالك                   | العبد ليتكلم                               |
| 441                                              | أبو هريرة<br>†                | الله تعالى خلق آدم                         |
| 617, 113                                         | أبو موسى الأشعري              | ، الله جزّاً القرآن<br>- الله جزّاً القرآن |
| ٥١٣                                              | قتادة                         | الله خلق آدم ثم مسح                        |
| . ۱۷۰ ، ۱۱۷ ، ۹۹                                 | عمر بن الخطاب                 | الله خلق الأرواح                           |
| <b>770</b>                                       | الحسين بن علي بن أبي طالب     | الله خلق للجنة                             |
| १९०                                              | عائشة                         | الله ﷺ قبض قبضة                            |
| १९०                                              | أبو عبد الله                  | الله والمحال فيصه                          |
|                                                  | ••                            |                                            |

| الصفحة     | الر اوي                            | الحديث والاثر                                        |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 748        | أبو هريرة                          |                                                      |
| 10.        | ابو سریره<br>عبد الله بن عمر       | إن الله لا ينظر إلى أجسادكم                          |
| 10.        | طبد الله بن مالك<br>أنس بن مالك    | إن الله يحب أن تؤتى                                  |
| P13, 370   | اس بن عادت<br>أبو هريرة            | أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ                         |
| ٣٦٣        | ابو سرير.<br>أنس بن مالك           | إن أول الناس يقضى<br>م م مدينالله أول ما مَثَلَاثُهُ |
| 144 . 14.  | سهل بن سعد الساعدي                 | أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل ﷺ                          |
| ٧٨         | معاوية بن أبي سفيان                | أن رسول الله ﷺ التقى هو والمشركون                    |
| ۳۷۱        | عقبة بن عامر                       | إن رسول الله ﷺ خرج على حلقة                          |
| 10         | عبد بن عمر<br>عبد الله بن عمر      | أن رسول الله ﷺ خرج يوماً فصلى                        |
| ٣٠٩        | عبي بن أبي طالب<br>على بن أبي طالب | أن رسول الله على كان يصلي في الأضحى                  |
| ٤0٠        | عني بن بي - ب<br>أبو هريرة         | أن رسول الله ﷺ لما زوّج فاطمة                        |
| 47         | ابو مريره<br>أسلم العدوي           | إن عبداً أصاب                                        |
| ٣٦٠        | أبو هريرة                          | أن عمر خرج إلى المسجد                                |
| ۳۰۸        | بو سریر<br>عبد الله بن عباس        | إن لله ملائكة                                        |
| <b>EAV</b> | أبو سعيد الخدري                    | إن للمساكين دولة                                     |
| 188        | ،بر ٠٠ ي<br>عائشة                  | إن من أمنّ الناس                                     |
| 107 -      | أبو هريرة                          | أن نبي الله ﷺ كان يقوم<br>الرئي من من ما الادارة     |
| rov        | بر ربير<br>عمر بن الخطاب           | إنكم ستحرصون على الإمارة                             |
| N & A      | ر بل .<br>العرباض بن سارية         | إنما الأعمال بالنيات                                 |
| <b>"V1</b> | سهل بن سعد                         | إني عند الله في أول الكتاب<br>المنظمة على الحدث      |
| (1)        | عبد الله بن عباس                   | إني فرطكم علَى الحوض.<br>أول ما خلق الله القلم       |
| •          | _                                  | أول ما خلق الله العدم<br>أيها الناس إن الغضب         |
|            | جابر بن عبد الله                   | أيها الناس إن الحصلب<br>أيها الناس إن لكم معالم      |
|            | أنس بن مالك                        | ايها الناس كأن الموت<br>أيها الناس كأن الموت         |
| ٤٥         | آبو هريرة<br>أبو هريرة             | ايه الناس فان الملوك<br>بدأ الإسلام غريباً           |
| ٦.         | أنس بن مالك                        | بدا الرسارم حريب<br>بينما أنا أسير في الجنة          |
| ٣          | أبو موسى الأشعري                   | بينما أن الشير في الحبط<br>حجابه النور               |
| ٣٩         | أبو هريرة                          | حجابه النور<br>حجبت النار                            |
| 7          | -                                  | حجبت النار<br>الحمد لله أحمده وأستعينه               |
| • •        | سلمان الفارسي                      | الحمد لله الذي لم يمتني                              |
| /٦         | عائشة                              | الحمد لله الدي عم يتسي<br>خلقت الملائكة من نور       |
| • <b>q</b> | أبو سعيد الخدري                    | دخل رسول الله ﷺ مصلاه فرأی                           |
| l <b>v</b> | أبو هريرة                          | الدنيا سجن المؤمن<br>الدنيا سجن المؤمن               |
| W          | قال عبد الله بن عامر               | الله سبن الخطاب أخذ<br>المن عمر من الخطاب أخذ        |
|            | قال عبد الله بن عامر<br>۵۰۳        | رأيت عمر بن الخطاب أخذ                               |

| <br>الصفحة | الراوي                                        | الحديث والاثر                        |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | أبو هريرة                                     | رب أشعث أغبر                         |
| 778        | بو سريره<br>أبو هريرة                         | ربّ أشعث مدفوع                       |
| 170        | بیو مریره<br>-                                | عباد الله فأتقوا الله                |
| 7          | عبد الله بن مسعود                             | مليكم بالصدق                         |
| 797        | ابو هريرة<br>أبو هريرة                        | أتيتُ بإناء في أحدهما                |
| <b>***</b> | ببو سريره<br>أبو هريرة                        | اربوا وسدّدوا                        |
| 777 . 17 . | ببر سريره<br>أبو هريرة                        | ال الله ﷺ إذا همّ عبدي               |
| 148        | عمران بن حصین<br>عمران بن حصین                | ال رجل: يا رسول الله أيعرف أهل الجنة |
| 199        | جابر بن عبد الله<br>جابر بن عبد الله          | ان المسجد مسقوفاً                    |
| 10.        | ببر ب <i>ن عبد الله</i><br>عبد الله بن مسعود  | ان النبي ﷺ يتخولنا                   |
| 17         | عبد الله بن عمر                               | ان النبي ﷺ يخطب خطبتين               |
| 10         | علي بن أبي طالب<br>علي بن أبي طالب            | ان رسول الله ﷺ ذات يوم جالساً        |
| 790        | علي بن ابي طالب<br>قال أسير بن جابر           | ان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه        |
| 7          | <u>-</u>                                      | ب الله مقادير الخلائق                |
| ***        | عبد الله بن عمرو بن العاص<br>أبو برزة الأسلمي | تزول قدما عبد                        |
| 108        | ابو برره ۱۱ سلمي<br>عائشة                     | د لقیت من قومك                       |
| ٤٥٠        | ابو أمامة<br>أبو أمامة                        | ا خلق الله العقل                     |
| 177        | بو العامد<br>أبو هريرة                        | يعلم المؤمن                          |
| 179        | بو سریر.<br>جابر بن عبد الله                  | ، زمزم                               |
| 4          | جبر بن طبد الله<br>أبو هريرة                  | ؤمن القوي                            |
| 707        | ببو سریره<br>سهل بن سعد                       | رجل على رسول الله ﷺ                  |
| 170        | أحمد بن داود                                  | اح الجنة                             |
| ٣٠٨        | الحسين بن علي                                 | حسن إسلام المرء                      |
| 441        | عائشة                                         | حوسب يوم القيامة                     |
| 7.1        | ابو سعيد الخدري                               | رأی منکم مُنکراً                     |
| 17         | ببر عمليد المحدوي<br>أنس بن مالك              | صلّی علیٰ                            |
| 101        | عبد الله بن مسعود                             | رسول الله ﷺ                          |
| 4.0        | المسعود                                       | ي نفس محمد بيده                      |
| <b>£</b>   | -<br>الحسن البصري                             | . لئن كان قاله                       |
| ۸۳3        | النواس بن سمعان                               | ث الله يأجوج ومأجوج                  |
| 178        | النواس بن سمعان<br>أبو هريرة                  | رب جسر جهنم                          |
| 777        | ابو سريره                                     | مل الشام                             |
| 11         | -<br>أبو ذر الغفاري                           | ا ذر إني أراك                        |
| 107        |                                               | سول الله أمّرنى                      |
| 101        | العباس بن عبد المطلب                          | <b>∓</b> -                           |

| الصفحة      | الراوي               | الحديث والأثر            |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| ٤0٠         | عائشة                |                          |
| 107         | العباس بن عبد المطلب | يا رسول الله هل أتى عليك |
| 271, 283    | _                    | يا عباس يا عم رسول الله  |
| 189         | أبو هريرة<br>t. الله | يتعاقبون فيكم ملائكة     |
| <b>7</b>    | أنس بن مالك          | يجمع الله الناس          |
| 17          | عبد الله بن عمر      | يطوي الله ﷺ السماوات     |
| هم، ۲۳۰ ۸۰۰ | أبو هريرة            | يقبض الله الأرض          |
|             | أبو هريرة            | ينزل ربنا تبارك وتعالى   |

## فهرس القوافي والأشعار

| الصفحة                                       | القائل                       | البحر               | القافية         | صدر البيت         |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                              |                              | الكامل              | شفائه           | شفت زجاجة         |
| 178                                          | _                            | الكامل              | بدوائه          | أسمحت أن يبقى     |
| Y • A                                        | ·                            | الكامل              | ومرحبا          | نم النسيم         |
| <b>~~</b>                                    |                              | الكامل              | معذبا           | يا بانة الجرعاء   |
| 371, 707, 573                                | -                            | ا<br>المقتضب        | العطبا          | ما وجدت           |
| Y 9 A                                        | -                            | المتدارك            | طلبا            | أحذر دنياك        |
| <b>7 / / / / / / / / / /</b>                 | -<br>أعرابي مكفوف            | الخفيف              | يؤوب            | أنت من موضع       |
| <b>**</b> ********************************** | احرابي محقوق                 | الطويل              | طبيبه           | راه الضن <i>ى</i> |
| 119                                          | المالية في                   | رين<br>الطويل       | أكاذيب          | ود حسودي          |
| <b>Yo</b>                                    | ابن الجوزي                   | رين<br>البسيط       | الكذب           | عوى المحب         |
| V                                            | -                            | بنيا<br>مخلع البسيط | الذنوب          | ا واعظاً          |
| ۸۱                                           | . 11 . 1. 11                 | الطويل              | و.<br>وجيبه     | ل الطرف           |
| VTY                                          | الشريف الرضي                 | ر.ن<br>الوافر       | بريت            | وب من الذنوب      |
| 1.4                                          | , <del>-</del>               | الكامل              | خلفته           | راحلين            |
| 797                                          | <del>-</del>                 | الكامل              | وجهلته          | صاح إن            |
| 194                                          |                              | الكامل              | وثباته          | سما بقلب          |
| 184                                          | -                            | الطويل              | نجاته           | وذ عبد            |
| 1/17                                         | -                            | رين<br>البسيط       | وساعات          | من يبيت           |
| 777                                          |                              | الطويل              | تقضت            | أبكي عليكم        |
| 717                                          | -<br>- ti . i                | <br>الكامل          | نيتي            | ، أسَّال          |
| 77                                           | ابن الجوزي<br>ال             | الوافر              | ي<br>علاجا      | ب أعذني           |
| 17                                           | النمر بن تولب                | الطويل              | محوجا           | يلي قبلُ          |
| 1773                                         | أر منافل الفاري              | الرجز<br>الرجز      | القبائحا        | غاديا             |
|                                              | أبو عبد الله ابن الحاج البكر | الرمل<br>الرمل      | مرحا            | عذيري             |
| 771 (9)                                      | المهيار                      | الخفيف              | آرتیاح <i>ی</i> | ح إني             |
| 718                                          | -                            | الكامل              | حساده           | الحمى الحمي       |
| 1 1 1                                        | -                            | الكامل              | أعتدى           |                   |
| 0 • 0                                        | -                            | الرجز               |                 | كرت على الفراق    |
| 814                                          | -                            | البسيط<br>البسيط    | کمدا<br>کمدا    | يبق               |
| <b>{•V</b>                                   | -                            |                     |                 |                   |

| الصفحة                                  | القائل             | البحر       | القافية         | در البيت                 |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 771                                     |                    |             |                 |                          |
| YVV                                     | -                  | الطويل      | عهدا            | سعد                      |
| ٤٧٣                                     | -                  | الطويل      | ممهدا           | ر الوجد                  |
| 717                                     | -                  | الطويل      | نجد             | ايها الحادي              |
| 177                                     | . <b>-</b>         | الكامل      | أنجدوا          | ل منقذ                   |
| ٣٤٣                                     | -                  | الطويل      | تشهد            | لديث سقامي               |
| r.7, 773                                | -                  | الكامل      | مفقود           | ف الضني                  |
| 740                                     | -                  | الطويل      | جديدها          | ىليلي ھل لي              |
| ۳٤٧                                     | -                  | الطويل      | شديد            | ما والذي قد قدر          |
| 79.                                     | -                  | الطويل<br>  | يعيده           | سی من کسی                |
| <b>Y Y Y</b>                            | -                  | السريع      | البعاد          | له ما أطيب               |
| ٥٢٠                                     | 1 30 7 60          | الكامل      | عواده           | ن بات رهن                |
| 117                                     | النابغة الذبياني   | البسيط      | لبد             | ضحت خلاء                 |
| <b>"</b> ۲٦                             | - ti ·             | الومل       | مهتدي           | ي فؤاد                   |
| 119                                     | الشريف الرضي       | الطويل      | رب <i>ی</i> نجد | ۔<br>خذي نفسي            |
| 214                                     |                    | الكامل      | المنجد          | خذل المعين               |
| •                                       | ابن المعلم         | الرجز       | نسيم نجد        | ننبهي يا عذبات           |
| 'V0                                     | ابن رشيق القيرواني | البسيط      | الأسد           | ألقاب مملكة              |
| ٠٣                                      | -                  | الطويل      | يعدي            | أقول لأصحابي             |
| 9V                                      | المهيار            | الطويل      | تجلدي           | وما زلت أبكيّ            |
| ۸٠                                      | قيس بن الملوح      | الطويل      | على عهد         | أيا حبذا نجد             |
| ۸٥                                      | -                  | الخفيف      | بعهدي           | تلك نجد                  |
| 137, 11                                 | -                  | الرمل       | ما ترى          | يا رفيق <i>ي</i> قفا     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                    | الكامل      | ينشرا           | ما حال راية              |
| 17                                      | -                  | الرجز       | نظرا            | باتت تری                 |
| 1 <b>£</b>                              | -                  | البسيط      | الدار           | ساروا فهل لك             |
| <b>΄</b> λ                              | -                  | مخلع البسيط | الفرار          | مالي عن وصلك             |
|                                         | -                  | الطويل      | مزارها          | لعمرك ماشط               |
| v                                       | <b>-</b>           | المتقارب    | مجهر            | ركوب المنابر             |
| 0                                       | ابن الجوزي         | الطويل      | أسيرها          | سلام على الدار           |
| 7                                       | الشريف الرضي       | البسيط      | الساري          | يا قلب ما أنت            |
| •                                       | ذو النون المصري    | الطويل      | أوطاري          | أموت وما ماتت            |
| ۱۱۳، ۲                                  | بشار بن برد        | الطويل      | -               | ومن عجب الأيام           |
| ) (111<br>V                             | -                  | الطويل      | السدر           | احن إلى من<br>أحن إلى من |
| ▼                                       | -                  | الخفيف      | بعسر            | سمحوا باللقاء            |

| الصفحا                     | القائل                   | البحر                     | القانية                   | صدر البيت                               |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                            | حسان بن ثابت             | الطويل                    | ل بالمخاصر                | يصيبون فصل القوا                        |
| <b>1 •</b><br><b>1 A V</b> |                          | الطويل                    | أم القطر                  | سلوا بعدكم                              |
| ۲ • ۳                      | مد                       | البسيط                    | من وطر                    | خذ شامة                                 |
| ***<br>****                |                          | الطويل                    | النفر                     | ولما نفرنا                              |
| 1 1 A<br>7 O E             | -                        | السريع                    | أبا عامر                  | أنت شريكي                               |
|                            | -                        | الطويل                    | الدهر                     | أعد ذكر                                 |
| 18.                        | _                        | مجزوء الرجز               | مسرعا                     | لهفي على من                             |
| 708                        | ·                        | البسيط                    | نفعا                      | دمع تدفق                                |
| 773                        | ابن الجوزي               | السريع                    | نرتع                      | يا صاحبي إن كنت                         |
| 771                        | ٠٠٠ ٠٠٠٠ المبوري         | الطويل                    | وأوجعوا                   | هم أودعوا                               |
| V/7, 733                   | عبد القادر العلوي        | الكامل<br>الكامل          | تطمع                      | لدهر عن طمع                             |
| 77                         | حبد العادر العلوي        | الطويل<br>الطويل          | يلمع                      | پهيج لي                                 |
| . 🗸 •                      | -<br>-                   | رين<br>الطويل             | صانع                      | ذا أنا لم أصبر                          |
| 7 2 7                      |                          | ح.ن<br>الطويل             | والوفا                    | بوت لهم فيها                            |
| 144                        |                          | الطويل                    | الكشف                     | هاني حيائي                              |
| 494                        | أبو حمزة الخراساني       | ٠ <u>ــــرين</u><br>الرمل | بقا                       | الملالا                                 |
| 118                        | . <del>-</del>           | الكامل<br>الكامل          | رفقا                      | ً من دموع <i>ي</i>                      |
| 709                        | -                        | البسيط                    | بمفارقه                   | من لصب                                  |
| ٤٦٠                        | •                        | الطويل                    | وأعشق                     | ام لعل                                  |
| ۳۸۲                        | ·                        | الكامل<br>الكامل          | أفيق                      | ،<br>لفتني وجدا                         |
| 70                         | -                        | الكامل<br>الكامل          | يوم الفراق<br>يوم الفراق  | ساكن                                    |
| 70                         | ابن الجوزي               | البسيط                    | يرم المعران<br>وعشاقي     | صاحبي أطيلا                             |
| ۰۰۲، ۸۰۳                   | الحسن بن علي بن عبد الله | البسيط<br>البسيط          | ر مساعي<br>آماقي          | كو إليكم<br>على اليكم                   |
| ٦٧                         |                          |                           | بعامي<br>إلى الحق         | ن من جميع                               |
| 47                         | -                        | السريع                    | ہمی الحق<br>تلی فیکا      | ، ال الله الله الله الله الله الله الله |
| 777                        | -                        | البسيط                    | لى <i>ق</i> قىيات<br>أجمل | ، يوم تتلون                             |
| 78.                        |                          | مجزوء الرمل               | اجمل<br>نحلا              | , يرم عدون<br>طاعة الحب                 |
| 17/3 107                   | -                        | البسيط                    | لحار<br>أحواله            |                                         |
| ٤٨٠                        | ·.<br>-                  | الكامل                    |                           |                                         |
| 184                        | -                        | الكامل                    | المسبل<br>فعرا            | •                                       |
| ١٤                         | ربيعة بن مقروم           | الكامل                    | يفصل<br>فعله              |                                         |
| <b>ፖ</b> ፖፖ                | -                        | الطويل                    |                           |                                         |
| 115                        | الصلصال بن الدلهمس       | الطويل                    |                           |                                         |
| <b>79</b> 1                | -                        | الكامل                    |                           |                                         |
| ٤٠٧                        |                          | الطويل                    | سبيل                      | هل على الحب                             |

| الصفحة       | القائل       | البحر            | القافية                    | مدر البيت                       |
|--------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 213          | الشريف الرضي | الطويل           | يزيلها                     | مختنق في عبرة                   |
| ٤٠٠          | -            | رين<br>الطويل    | یری <del>. ب</del><br>ثقیل | منسل في حبر.<br>مذوا النوم      |
| 771          | -            | رين<br>الطويل    | ح <i>ین</i><br>مقیل        | عدو، انتوم<br>راك الحم <i>ى</i> |
| 7/3          | -            | رين<br>الطويل    | غليلها                     | رات العملي<br>يامن عن وادي      |
| 104          | _            | الطويل           | حيه<br>وإدلالي             | باش عن وادي<br>حقك ما أبقى      |
| 18           | أوس بن حجر   | البسيط           | روديا عي<br>طملال          | حسن ما ابن <i>ی</i><br>بادلیجة  |
| 770          | ابن الجوزي   | الرجز<br>الرجز   | عدر ق<br>بابل              |                                 |
| ٣٢٩          | -            | بر بر<br>الومل   | بب <i>ن</i><br>والأثل      | ي شغل<br>أرود معادة             |
| 408          | _            | بوس<br>الطويل    | والمان<br>عن الكل          | لذه من بعدهم<br>زجت لأقوام      |
| 1.9          | _            | الرمل<br>الرمل   | عن الكل<br>وأهل            |                                 |
| 9 &          |              | الطويل<br>الطويل | _                          | حل طرف <i>ي</i><br>ا            |
| 107          | _            |                  | فلم أنم<br>أقاما           | مجرت الورى<br>ان ان             |
| ٧٥           | -<br>-       | الومل<br>الحا    |                            | حالف الوصل                      |
| ٤١٥          | -            | الرمل<br>١١ .    | الآلاما                    | با نسيم الريح                   |
| £A£          | <del>-</del> | الرجز            | راحما<br>ا                 | قد سألت                         |
| ۳0.          | -            | الطويل           | مبهما                      | ما والهوى                       |
| ٦٣           | -            | الطويل           | حمامه                      | بشيم وميض                       |
| 798          | •            | الطويل           | لهاموا                     | هيم بمحبوبي                     |
| ٣٢٢          | -            | الطويل           | مترجم                      | أينفعني في حب                   |
| 017 (1.1     | -            | البسيط           | کله ندم                    | يا أهل نجد                      |
| ۳•٣          | _            | الطويل           | نعيمها                     | دعوا نار                        |
| 199          | -            | الومل            | الخيام                     | عرجا بي                         |
| NV           | - 11 -       | الومل            | الخيام                     | يا خليلي أنزلا                  |
| \ <b>A</b>   | ربيعة الرقي  | الطويل           | حاتم                       | لشتان ما بين                    |
| 'A9          | . <b>-</b>   | البسيط           | ندمي                       | وحقكم وهو                       |
| ٧٦.          | -            | الطويل           | خصمي                       | أيا عاذل <i>ي</i>               |
| <b>'1</b>    | -            | الوافر           | معنَّى                     | إذا القمري                      |
| .1           | -            | البسيط           | تريدونا                    | مت <i>ی</i> أراكم               |
| 00           | -            | الرجز            | معينا                      | لو كنت لي                       |
| 79           | -            | البسيط           | البان                      | كم للحماثم                      |
| 77           | -            | الكامل           | أغصانه                     | عرج على وادي                    |
| ۳۸           | -            | الكامل           | أجفانه                     | هذا العقيق                      |
| ۸٠           | -            | الكامل           | أمانه                      | لو صح في عقد                    |
| ۸۰<br>۹٤ ،۸٥ | ابن الذروي   | البسيط           | عنوان                      | ياً بان إن كان                  |
|              |              | الطويل           | شجون                       | سلام على قلب                    |

| الصفحة   | القائل       | البحر  | القانية  | صدر البيت        |
|----------|--------------|--------|----------|------------------|
| ٥٧، ٧٥٥  | _            | البسيط | مدفون    | الخط يبقى        |
| 788 6140 | -            | الطويل | حزين     | ألا هل على الليل |
| 197      | -            | الرجز  | يعينه    | صب بکت           |
| 177      | -            | الكامل | أشجانه   | دع عذله          |
| 77       | ابن الجوزي   | الوافر | لساني    | تزدحم الألفاظ    |
| 3.33 183 | -            | الكامل | أوطان    | ردوا علي شوارد   |
| 441      |              | الطويل | جناني    | خيالك نصب        |
| 177      | الشريف الرضي | الطويل | بيان     | قفا صاحبي        |
| 801      | -            | الرمل  | كل فن    | هتفت ورقاء       |
| 771, 777 | -            | الخفيف | شؤوني    | كيف كتمان        |
| 109      | -            | الرمل  | هداها    | مغرم في حب ليلى  |
| ٧٤       | -            | الوافر | أراه     | أنست به<br>• .   |
| ٥٠٧      | -            | الوافر | تراه     | أيا من بات       |
| £ £ \    | ·<br>-       | الطويل | مغناه    | قفوا في ربى      |
| 770      | -            | الوافر | فوسدوه   | ضعوا خدي<br>ر    |
| 1 1 2    | -            | الطويل | ثانيا    | نحكم بقلبي       |
| 717      | الشريف الرضى | الطويل | اليمانيا | اقول لركب        |

## فهرس القصص الوعظية

| الصفحة      | القائل                             | القصة                                                    |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 191         | إبراهيم بن أدهم                    | أتيت ليلة باردة                                          |
| 178         | أبو الحسين بن سمعون                | الیت تینه بارد.<br>اجتزت یوماً علی الفرات                |
| ٨٩          | بر دینار<br>مالک بن دینار          | اجترف يوما عني العراف<br>احتبس المطر عنا                 |
| 191         | بل يا عند<br>أبو القاسم الجنيد     | الحبس المطر عنا<br>أرقت ذات ليلة                         |
| ٤٢٥         | بشر بن الحارث                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
| <b>۲۳</b> ۲ | - 0.5.                             | استقبلني رجل<br>اشترى الفيض بن إسحٰق                     |
| 178         | مالك بن دينار                      | <del>-</del>                                             |
| r•1         | ابو هريرة<br>أبو هريرة             | أصابني في بعض أسفاري                                     |
| ~10         | مجمد بن رافع<br>محمد بن رافع       | أقام عمر بن الخطاب                                       |
| 187         | مسعر                               | أقبلت من بعض بلاد                                        |
| 777         | ست.<br>ابن جابر                    | أن عابداً كان يعبد                                       |
| 100         | مبعب بن ثابت<br>مصعب بن ثابت       | أن أبا عبد ربه                                           |
| <b>'</b> ٩٨ |                                    | بت ليلة في مسجد<br>بعض السادات رحمه الله تعالى لما حضرته |
| 111         | بود.<br>أبو الحسن الفارسي          |                                                          |
| ٧٣          | ابن عياش القطان                    | بلغنا أن رجلاً<br>اندا أن كان باله                       |
| 78          | نبل في ال<br>ذو النون المصري       | بلغنا أنه كان ملك                                        |
| 19          | ذو النون المصري                    | بينما أسير في تيه<br>ما 1:1 : المادة                     |
| 40          | ذو النون المصري                    | بينما أنا أسير في البادية                                |
| ۳۱          | السري السقطي                       | بينما أنا أسير في بعض بلاد الشام                         |
| • •         | بسري مسدي<br>ذو النون المصري       | بينما أنا أسير في بلاد الشام                             |
| ٦٨          | ذو النون المصري                    | بينما أنا أسير في بلاد المغرب                            |
| 08 6177     | ذو النون المصري                    | بينما أنا أسير في جبل اللكام                             |
| <b>v</b> o  | أبو سليمان الداراني                | بينما أنا أسير في خراب مصر                               |
| 0 0         | ببو سيد .<br>أبو فروة السائح       | بينما أنا أسير في طريق<br>ما 11 أ أ :                    |
| • 0         | بر تروی در                         | بينما أنا أطوف                                           |
| ) 1         | -<br>أبو عامر الواعظ               | بينما أنا جالس ذات                                       |
| 11          | ببو عامر الواعظ<br>أبو عامر الواعظ | بينما أنا جالس في مسجد<br>ما أنا غارم التأر              |
| ٨           | محمد بن المنكدر                    | بينما أنا ذات ليلة أسير                                  |
| <b>Y</b>    | دو النون المصري<br>ذو النون المصري | بینما أنا ذات لیلة مواجه<br>بینما أنا فی جبال            |

| الصفحة        | القائل                                  | القصة                                                     |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>797</b>    | إبراهيم التيمي                          | بينما أنا في جبانة                                        |
| <b>۲۳•</b>    | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | نحدثنا يومأ فقلت                                          |
| ٤٧٥           | أبو بكر الشيرازي                        | لهت في بادية العراق                                       |
| 789           | -                                       | جاورني فتی                                                |
| 100           | -                                       | حج الرشيد يومأ                                            |
| 243           | · -                                     | <b>ع</b> ج هارون الرشيد                                   |
| 797           | أحمد بن أبي الحواري                     | <b>حججت أنا وأبو سليمان</b>                               |
| <b>TOA</b>    | ذو النون المصري                         | محجت سنة إلى بيت الله                                     |
| ٤٥٩           | أحمد بن عبد الله الخزاعي                | عدثني رجل من أهل الشام                                    |
| ٧٣            | ذو النون المصري                         | ترج الناس إلى                                             |
| Y 0 A         | <u>-</u>                                | ترجت أريد الرباط                                          |
| 201 (279      | عبد الله بن غالب                        | ترجت إلى الجزيرة                                          |
| 01.           | عبد الواحد بن زید                       | نرجت إلى الشام<br>.:                                      |
| 113           | مالك بن دينار                           | رجت إلى مكة                                               |
| YAA           | عبد الواحد بن زید                       | رجت أنا وفرقد                                             |
| 471           | ذو النون المصري                         | رجت حاجاً إلى بيت الله                                    |
| ٤٦١           | قاسم الجوعي                             | رجت حاجاً على طريق<br>''    ا ا                           |
| 711, 771, 187 | منصور بن عمار                           | رجت ذات ليلة                                              |
| <b>TA</b> 0   |                                         | رجت ليلة من المسجد                                        |
| 4.8           | عثمان الدخاني                           | رجت من بيت المقدس                                         |
| ٧٢            | أبو جعفر الصفار                         | رجت من بيتي<br>مُن الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٦٤            | يحيى بن أيوب                            | ِجت يوماً إلى مقابر<br>العمال                             |
| 14.           | ابن السماك                              | نلت البصرة<br>العمار الاس                                 |
| ٤٦٥           | عبد الله بن محمد الريحاني               | لمت جبل اللكام                                            |
| 777           | سفيان الثوري                            | لمت على بنت أم حسان<br>العمال                             |
| 177           | مالك بن دينار                           | لمت على جار لي<br>العروا المار                            |
| 1 • ٢         | يزيد الرقاشي                            | لت على عابد<br>ا - :                                      |
| 101           | أبو السفر الصولي                        | لمت في يوم عيد<br>تريد اور مريد                           |
| 1.1.7         | شقيق البلخي                             | ت إبراهيم بن أدهم<br>تاب بالثمارة بالنام ت                |
| 414           | إبراهيم بن المهلب                       | ت بين الثعلبية والخزيمية<br>ترجعة على أن السا             |
| १९७           | أبو الحارث الأولاسي                     | ت رجلاً على رأس الجبل<br>ت شيخاً في مسجد                  |
| ٤٠٠           | أبو عبيدة الخواص                        | ت سيحا في مسجد<br>ت في البادية                            |
| 770           | معروف الكرخي                            | ے قی ابادیہ                                               |

| الصفحة                                   | القائل                      | القصة                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٦                                      | _                           |                                                                                                                                                                                                                                |
| 701 , 107                                | إبراهيم بن المهلب           | رأيت في بعض الجبال<br>أ م : منه الساحات                                                                                                                                                                                        |
| <b>44</b> £                              | أبو الحسن اللؤلؤي           | رأيت في بعض السياحات                                                                                                                                                                                                           |
| ۸•                                       | عبد الواحد بن زید           | ركبت في البحر<br>سألت الله ﷺ                                                                                                                                                                                                   |
| <b>T1V</b>                               | . ر بل عد<br>يوسف بن الحسين | سالت الله ويجو<br>سألت ذا النون                                                                                                                                                                                                |
| 771                                      | ير<br>إبراهيم الخواص        | سانت دا النون<br>سلكت البادية                                                                                                                                                                                                  |
| 77                                       | -                           | سلخت البادية<br>سمعت برجل شهر                                                                                                                                                                                                  |
| 3 77                                     | عبد الله بن أبي نوح         | سمعت برجل سهر صحبت شيخاً                                                                                                                                                                                                       |
| 1 + 0                                    |                             | صحبت سيح<br>ضل قوم في السفر                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۹۰۱، ۷۸۳، ۲۰۰                           | عبد الواحد بن زيد           | صل قوم في السفر<br>عصفت بنا الريح                                                                                                                                                                                              |
| <b>'V</b> \$                             | _                           | عصف بنا العزيز ظليم شيع                                                                                                                                                                                                        |
| <b>'</b> '                               | _                           | عمر بن عبد العزيز ﷺ وقف                                                                                                                                                                                                        |
| 70                                       | إبراهيم السائح              | عمر بن طبد العريو طبهة وفقه<br>فبينما أنا أطوف                                                                                                                                                                                 |
| 0                                        |                             | الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                 |
| <b>{Y</b>                                | ·                           | الفضيل بن طياطن رحمه بنه عدى<br>قال رجل للدينوري                                                                                                                                                                               |
| ٣٦                                       | منصور بن عمار               | قال لي رجل من أهل الشام<br>قال لي رجل من أهل الشام                                                                                                                                                                             |
| •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | صالح المري                  | قال لي مالك                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٧                                       | زوج يوسف بن أسباط           | قال لي يوماً                                                                                                                                                                                                                   |
| 11                                       | أبو بكر الكتاني             | قبل کان رجل<br>قبل کان رجل                                                                                                                                                                                                     |
| • ^                                      | <u>-</u>                    | قبل عاد بال بالبصرة<br>قحط الناس بالبصرة                                                                                                                                                                                       |
| ٩                                        | أبو هشام                    | قدمت علينا أمرأة                                                                                                                                                                                                               |
| ۲•                                       | صالح المري                  | قدم علينا ابن السماك                                                                                                                                                                                                           |
| <b>)</b>                                 | سعید بن صبح                 | قلت لأبي عبد الله البراثي<br>قلت لأبي عبد الله                                                                                                                                                                                 |
| <b>E Y</b>                               | أبو عبد الله الجريري        | قلت لمحمد بن السماك                                                                                                                                                                                                            |
| ۳.<br>                                   | مولاة أبي أمامة             | كان أبو أمامة الباهلي                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | إسرائيل بن محمد القاضي      | کان بجرجان رجل<br>کان بجرجان رجل                                                                                                                                                                                               |
| . <b>.</b>                               | -                           | کان شاب یحضر<br>کان شاب یحضر                                                                                                                                                                                                   |
| .v                                       | -                           | كان فتح الموصلي                                                                                                                                                                                                                |
| .4                                       | -                           | کان ف <i>تی</i> کثیر                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                        | منصور بن عمار               | کان لی آخ                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>V</b>                                 | صالح المري                  | پ ک<br>کان وزیر لأب <i>ی</i> جعفر                                                                                                                                                                                              |
| <b>V</b>                                 | -                           | عادر بي عالم عالم عالم عالم الله عالم ا<br>الله عالم عالم الله |
| <b>V</b>                                 | ابن عياش القطان             | كانت امرأة بالبصرة                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۰۲، ٤                                   | حماد بن سلمة                | كانت امراء من المتعبدات                                                                                                                                                                                                        |

| الصف                                    | القائل                  | القصة                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <br>{\}                                 | -                       | كانت بالبصرة عجوز       |
| 40                                      | صالح المري              | كانت جارية تغن <i>ي</i> |
| ۳۱                                      | عبدة بنت أبي شوال       | كانت رابعة              |
| ۸•                                      | مطرف بن أبي بكر الهذيلي | كانت عجوز عند           |
| 1                                       | محمد بن المنكدر         | كانت لي سارية           |
| ۹۷، ۸۶                                  | أبو سليمان المغربي      | كنت أحتمل الحطب         |
| 78                                      | أبو عبد الرحمٰن الأزدي  | كنت أدور على حائك       |
| 70                                      | أبو قدامة الشامى        | كنت أميراً على الجيش    |
| 18                                      | <del>-</del>            | ئنت ببيت المقدس         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | أبو عبد الله بن الجلاء  | ئنت بذي الحليفة         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | أحمد بن محمد البزاز     | ننت بعبادان             |
| 180                                     | يحيى الجلاء             | نت عند معروف الكرخي     |
| , -<br>, -                              | ذو النون المصرى         | نت في تيه               |
| 78.                                     | أبو إسلحق الهروي        | نت مع إبن الحنوطي       |
| . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | إبراهيم بن بشار         | نت يوماً ماراً          |
| ۳۱۳                                     | أحمد بن علي الإخميمي    | نا ذات يوم              |
| 18.                                     | حصين بن القاسم          | نا عند عبد الواحد       |
| AFY                                     | إبراهيم بن شبيب         | نا نتجالس يوم الجمعة    |
| 0 \ Y                                   | إبراهيم بن أدهم         | ا يوماً في مجلس         |
| 791                                     | -<br>-                  | ِ تكن لي همة            |
| ٤٨٨                                     | عثمان بن سودة           | ا احتضرت رفعت           |
| ٤٩٠                                     | سفيان الثوري            | ا بلغت الميقات          |
| 7.7                                     |                         | ا مرض بشر الحافي        |
| <b>45</b> .                             | إبراهيم بن يسار         | رت أنا ويوسف            |
| <b>*</b> 7 <b>Y</b>                     | الحسن بن جعفر عن أبيه   | رت بدار                 |
| 101                                     | خلف                     | رت برجل مجذوم           |
| AV                                      | سهل بن عبد الله التستري | ض رجل من أولياء         |
| 757                                     | سالم بن زرعة            | ح عندنا الماء           |
| 113                                     | ذو النون المصري         | سف لي رجل في المغرب<br> |
| ١٨٥                                     | ابن السماك              | سف لي رجل من العباد     |

### فهرس الأماكن والبلدان

بحيرة طبرية: ١٣٤ آمل الشط: ٢٦١ الأبرقان: ٦٣ ترجمة، ٢١٨، ٤١٣، ٤٣٢، إبخارى: ٢٦١ ترجمة بدر: ٤ ترجمة 01. (20. (220 إبر العرب: ١٩٦ الأبطح: ٩١ ترجمة، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٦٢ البردان: ۲۱۹ الأبلة: ٢٤٠ ترجمة، ٢٤١ برذعة: ٣٣٢ أسرد: ۷۵ البصرة: ٤، ٧، ٩، ١٩، ٢٢، ٣٢، ٤٢، ٨٢، الأثا: ٤٣٢ ترجمة TY, YA, TA, VA, AA, PA, Y.1, A.1, احا: ٤٨٩ ٧٢١، ٢٣١، ١٣٥، ١٤١، ٢١١، ١٧٠، الأجرع = الجرعاء ·37, 137, A37, P37, AFY, PFY, الأجفر: ٣٨٥ ترجمة ٠٧٢، ٢٧٢، ٧٤٣، ٥٣٠، ١٤٠ ٨٨٤ الأحساء: ٨١ بغداد: ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۵، الأحقاف: ٧٩ ترجمة ٥٣، ٧٣، ٤٢، ٧٢١، ٢٧١، ٢٢٠ ١٢٤ الأحم: ٤٥٠ ی آباذ: ۲۸۲ إخميم: ٧٣ بلاد أبي بكر بن كلاب: ٣١٤ أذرسجان: ٣٣٢ ترجمة بلاد تيم: ٤٣٢ أرسوف: ۲۹۱ بلاد سعد: ۸۱ أزاذورد: ٣١٣ بلاد ما وراء النهر: ٢٦١، ٥١٧ ترجمة أصبعان: ١٥٣ بلاد الهياطلة: ١٧٥ الأندلس: ٢٠ بلخ: ۱۷ ترجمة، ۱۸ أنطاكية: ٢١٩، ٤٦٥ ترجمة بيت المقدس: ٨٨، ٩٤، ٣٠٤، ٣٣٧، ٣٣٨، ألمة: ٣٢٢ ٥٧٨، ٤٠٠ ، ٣٧٥ الإيوان: ٧٩ ترجمة، ٣٩٧ بيروت: ۲۲٤ باب الأزج: ٢٣ ترجمة توك: ۲۱، ۷۹ باب البصرة: ٢٣، ٦٤ تهامة: ۱۳۰ ترجمة، ۲۱۲، ۲۷۲، ۱۹۰ باب بدر: ۲۳ ترجمة التيه: ٣٢٢ ترجمة، ٣٦٤ باب حرب: ۲۶ ترجمة الثعلبية: ١٦٤، ٣٢٧ ترجمة، ٢٦٥ باب خراسان: ٦٤ ترجمة جامع المنصور: ٢٣ ترجمة بارق: ٤١٠ ترجمة الجبل: ٣٣٢ بابل: ۷۹ ترجمة، ۲۷۲، ۳۲۵، ۴۸۹ جرجان: ۲۸۲ ترجمة بحر القلزم: ٢١، ٣٢٢

البحرين: ٦٨، ٢٧، ٨١، ١٢٠، ١٩٦

أالجرعاء: ٢٣١، ٣٢٣، ٣٥٣، ٢٣٦، ٢٣٦

جرعاء مالك: ٣٢٦ ترجمة خيف: ۹۷ ترجمة، ۱۱۰، ۱٤۷، ۲۰۵، ۹۱۳، الجزيرة: ٤٣٩ POT, 133, 103, TF3 جزيرة العرب: ١٥، ١٨ دار السبيل: ۲۲۰، ۲۸۰ جيحون: ٢٦١، ١٧٥ دار السلام = بغداد حاجر: ۱۰۳ ترجمة، ۱۳۹، ۱۹۵، ۳۲۹، ۲۲۰ دارین: ۷۱ ترجمة، ۲۱۹، ۳۳۰ الحشة: ٣٩٧ دجلة: ۲۳، ۲۸، ۱۵۸، ۱۹۲، ۲۶۰، ۳۵۶ الحجاز: ١٣٠، ١٣٩، ٢٢٧، ٢٥١، ٣٤٣ درب حبيب: ٢١ ترجمة الحِجْر: ٧٩ ترحمة درب دینار: ۲۳ ترجمه حجر السامة: ٦٣، ٨١ دمشق: ٣٦، ٢٢٦، ٢٣٢، ٢٦١، ٧٢٥ حراء: ١٥٠ الدهناء: ٣٢٦ حران: ۲۵ الديلم: ٣٣٢ الحربية: ٢٤ ذات عرق: ۱۳۰، ۲۲۷ حزوى: ٣٢٦ الذنائب: ٨٨ ترجمة حلب: ۲۰، ۲۱۹، ۳۶۳، ۲۵ ذو الحليفة: ٣٧٢ ترجمة، ٤١١ حلية: ٧٤ ترجمة ذو سلم: ۸۸ ترجمة، ۲۲۲ الحمي: ٨١ ترجمة، ٩١، ١٠٩، ١١٤، ١٢٨، ارام هرمز: ۱۵۳، ۲۸۸ ترجمة 701, 201, 11, 11, 721, 321, أرامة: ۲٤٩ ترجمة، ۲۹۵، ۳۱٤، ۳٤٤، ۳٤٥، 717, 817, 177, 177, 737, 837, 773, 210 ١٢٦، ١٢٦، ٢٧٢، ٩٩٥، ٩٩٩، ٢٠٤، الرباط: ٣٤، ٣٦، ٣٧ ٣٠٦، ٣١٤، ٣٢٠، ٣٢٦، ٣٤٣، ٣٤٥، الربلة: ٢٢٧ ترجمة ٠٣٥٠ ٢٦٦، ٢٦٦، ٣٨٠، ٢٨٦، ٥٩٥، الرحاب: ٢٨٢ ٢٠٦، ٤٠٨، ٤١٣، ٤٢٠، ٤٢٧، ٤٤١، الرصافة: ٢٣ ترجمة . 277 . 272 . 201 . 223 ٤٧٠، ٤٧٣، ارضوی: ٣٨٨ ترجمة ١٨١، ١٨٤، ٩٨٩، ١٠٥، ٥٠٥، ١١٥، الرقة: ٢٣٢، ١١٣ 010,019 الرقمتان: ١٣٥ ترجمة، ٢٤٥، ٣١٦، ٤٥٠ حمى ضرية: ٨١ الرمل: ۱۰۳ ترجمة، ۲۷۷، ۳٤۸ حمص: ٣٠٤، ٤٠٤ رميلة اللوى: ٦٣ الحيرة: ٧٩ الرند: ١٨٥ ترجمة خواسان: ۱۷، ۷۰، ۱۸۲، ۲۸۲، ۳۱۳ ترجمة، الري: ۱۷ ٥١٧، ١١٥ زبید: ۲۰۳ الخريبة: ٢٦٩ ترجمة زرود:٤٠٦ ترجمة، ٤٨١ الخزيمية: ٣٢٧ ترجمة، ٣٨٥، ٣٢٥ زنجان: ۳۳۲ خوارزم: ۱۷٥ الزوراء: ١٥٠ الخورنق: ٣٩٧ ترجمة سا: ۷۹ خوزستان: ۲۸۸ سجستان: ۳۱۳

العقبة: ١٩٤، ٥٥٠ السدير: ٧٩ ترجمة، ٣٩٧ العقيق: ١٢٦ ترجمة، ١٤٠، ١٤٣، ٢١٨، ٢٤٩، السراة: ٣٢٢ 117, 717, 317, .77, 337, 377, سلع: ۹۱ ترجمة، ۲۷۷، ۳۵۹، ۳۲۲، ٤٢٠، 713, .73, 133, 773, P73, .83, 773, . 73, . 10, 370 113, 313, P13, 5.0, .10, P10, 770 الشام: ٥، ١١، ١٤، ١٨، ٢٠، ٢٥، ١٤٨، ٢١٩، ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٩١، ٣٩٣، ٣٠٣، عوق: ١٣٩ ١٥٥، ٢٢٢، ٢٣٢، ٥٣٥، ٤٤٣، ٤٠٣، أغزنة: ٣١٣ ٢٥٥، ٢٢٧، ٤٣١، ٤٣٥، ٥٥٩، ٢٦١، أغمدان: ٣٩٧ ترجمة الغور: ٦٣ ترجمة، ١٠٣، ١٠٤، ٢٤٤، ٥٠٦ 7 × 3 , 10 , 10 , 270 الغوير: ١٩٤ ترجمة، ٢٢١ شامة: ٤٨٤ ترجمة فارس: ۱۹۲، ۲۸۸ شيح: ٣٤٧ الفرات: ۲۳، ۱۲۶، ۳۱۱ الصفا: ١٣٩ ترجمة، ١٤٧، ٣٦٣ فرغانة: ۲۲۰ صفین: ۳۱۱ ترجمة الفسطاط: ٣٠٨ الصين: ٨٦ الفلج: ٨١ الطائف: ۲۰۳،۷۶ فلسطين: ٣٣٥ طبرستان: ۲۸۲ فید: ۱۲۶، ۲۲۷، ۳۸۵ طخارستان: ۳۱۳ القادسية: ١٠٠، ٤١٠ طرسوس: ۲۱۹ ترجمة، ۲۲۰، ۲۲۱، ٤٦٥، ٤٩٦ القاع: ١٩٤ الطرم: ٣٣٢ قبا: ٥١٨ ترجمة الطور: ٤٣٨ ترجمة أبو قبيس: ١٣٩، ٢٠١ ترجمة، ٣٨٥، ٤٥٠ طويلع: ٤٠٤ ترجمة، ٤٤٤، ٩٩١ قرن الثعالب: ٤٥٠ ترجمة طيبة = المدينة المنورة القريات: ١٦٤ عالج: ١٦٤ ترجمة قلمية: ۲۲۰ ترجمة العامرية: ٥١٠ ترجمة كاظمة: ٦٨ ترجمة، ٩١، ٣٦٢، ٢٤٠، ٤٤٤، عبادان: ۸۷، ۱۹۲ ترجمة، ۲۲۳، ۲۷۹ 10, 770 العنيب: ١٠٠ ترجمة، ١٧٤، ٢١٤، ٢١٨، ٣٣٣، ٣٤٣، ٨٤٣، ٣٥٣، ٥٢٣، ١١ الكوفة: ١٧، ٢٢، ٥٧، ٨٠، ١٥٥، ١٨٥، 1.7, 787, 8.7, .13, 173, 410 ٩٢٣، ١٤، ٢٤، ٢٣٦، ٢٧٤ السعسراق: ٥، ٧، ١٧، ٢١، ٢٥، ٣٤، ٧٩، الامس: ٢٢٠ ترجمة ١٣٠، ١٦٤، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٧٢، ١١١، العلع: ٢٣١ ترجمة، ٢٦٦ ٣١٣، ٢١٤، ٣٣٨، ٣٤٣، ٨٠٤، ١١، اللكام: ٥٦٥ ترجمة، ٢٦٨ اللوی: ۷۱ ترجمة، ۸۱، ۱۰۳، ۱۲۲، ۱۳۵، 173, 733, 043, 383 791, 117, 037, 777, 777, 317, 013, العرج: ١٣٠ 078,033,103,113,810,370 عرفة: ۹۷ ترجمة، ۱٤٨، ۲۰۱، ۳۲۵، ۲۲۲ ا المحصب: ٩١ عسقلان: ٣٣٥ ترجمة

المدائن: ٧٩ 777, 377, 577, 777, 177, 777, 837, المدرسة المستنصرية: ٢٣ .07, 757, 377, 077, 187, 3.3, .13, مدين: ۲۱ ترجمة، ٤٣٨ 7/3, . 73, 773, /33, 033, 733, . 63, المدينة المنورة: ٤، ٨، ٩، ١٣، ١٥، ١٧، ٢١، .014 .014 . 243 . 243 . 243 . 244 . 244 . 244 75, 75, PV, 1P, A.1, A11, .01, 770,070,077 701, 501, 777, 107, 557, -17, 317, انجر: ٣١٤ ترجمة ٠٤٣، ٢٧٣، ٨٨٣، ٣٥٤، ٨١٥ نجران: ٣١٤، ٤٥٦ ترجمة مدينة السلام = بغداد نعمان: ۲۰۳ ترجمة، ۳۷۶، ۳۸۰، ٤٠٤، المربد: ۱۰۸ ترجمة، ۲۷۰ ٨٠٤، ٤٨٤، ١٩٤ مرو: ۱۸ نعمان الأراك = نعمان المروة: ٤٦٣ ترجمة النقى: ١١٤ ترجمة، ٢٤٢، ٣١٤، ٣٣٠، ٣٥٩، مزدلفة: ۹۷ 377, 773, 773, 133, 033, 7.0, 5.0 المشعر: ٩٧ ترجمة النقيب: ٣٤٨، ٤٨٩ ترجمة مشهد موسى بن جعفر: ۲۷ نهاوند: ۱۷۲ مصر: ۷۳، ۲۱۷، ۲۱۲، ۲۱۷، ۳۲۲، ۳۵۴، ۶۹۰ نهر عيسى: ٢٣ ترجمة المصيصة: ٢١٩، ٢٦٥ نهر مُعَلِّي: ٢١ المطالى: ٣١٤ ترجمة النوبة: ٧٣ معدن النقرة: ١٠٣ نیسابور: ۲۲ المغرب: ۲۰، ۲۰، ۱۹۷، ۱۹۷ النيل: ١٦٤ مقابر عبد الله بن مالك: ٦٤ ترجمة هجر: ۸۱، ۱۲۰ ترجمة الهند: ۲۲، ۲۷، ۱۸۸، ۲۰۷، ۱۲۸، ۳۱۳، المقام: ٩٧ ترجمة، ١٤٧ مكة: ٤، ٨، ١٥، ١٧، ٥٧، ٨٨، ٩١، ٣٠١، 777, 177, 170 وادي الأراك: ٢١٩ ترجمة، ٤٠٨، ٤٢٠، ٤٤٥، AY1, V31, .01, 001, 501, 7A1, 391, 1.7, 7.7, 7.7, 917, 777, 373, 5.0, .10 وادي الغضا: ٩١ ترجمة، ١١٤، ٢٨٧، ٣٦١، VYY, P3Y, A0Y, 15Y, 317, 517, VYY, 377, 077, A77, A37, 157, واسط: ۲۲ ترجمة، ۲۳، ۲۳۲، ۲۲۱ ٥٨٣، ٨٨٣، ١١٤، ٥٥، ٢٥٤، ٣٢٤، الوعساء: ٥٢٦ ترجمة ٢٧٤، ٤٨٤، ٨١٥ مـنـي: ٤٥، ٩١، ٩٧، ١١٠، ١٤٧، ١٥٩، ٣١٤، ایبرین: ۸۱ ترجمة يثرب = المدينة المنورة اليمامة: ١٠٠ المنحنى: ١٣٩ ترجمة، ١٦٠، ٢١٩، ٢٠٠، السيمين: ١٠، ٢٩، ٧٤، ٧٩، ٢٠٠، ٢٠١، ٨٤٤، ١٠، ١١٥ P17, 7P7, 503 نـجـد: ۹۱، ۱۰۶، ۱۱۲، ۱۳۰، ۱۳۰، ۲۵۱، ۱۶۲،

A31, 701, 171, 391, 091, 717, 317, A17, 177, 977, 777, •A7, 097, 317,

اینبع: ۳۸۸

## فهرس القبائل والأمم

بنو عدي بن كعب: ١٤ إرم: ۲۸۳ ترجمة السعسرب: ٣، ١٠، ١١، ١٣، ١٤، ٨١، ٨١، ٨١، ينو أسد: ١٣ ۳۰۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۵۳، ۱۲۰، ۱۹۱۰ بنو إسرائيل: ٣١٥، ٣٢٢، ٣٦٤، ٣٧٠ 777, 177, .P7, 713, 8.0, .70 بنو أمية: ٣٣٢ بنو عقيل: ١٠ بنو البكاء: ٨٨ بنو عمرو بن الحارث: ٢٠٣ بنانة: ٨٣ بنو العنبر: ٩ تبُّع: ۷۹ ترجمة، ۲۳۳، ۳٦٦ الفرس: ٧٩، ٢٦٩ التتار: ٢٣ قحطان: ۷۹ بنو تمیم: ۱۶، ۱۰۰، ۲۰۸، ۴۰۶ قرن: ۲۰۱، ۲۰۱ تيم الرباب: ٣٩٣ قریش: ۹، ۱۳، ۱۶، ۲۹، ۸۳ ثمود: ۷۹ ترجمة، ۲۰۲، ۲۸۳، ۵۰۶ قريظة: ١٧ بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة: ١٣ ترجمة حمير: ٢٣٣ ترجمة الروم: 11، ٧٩، ٢١٩، ٢٢٠ مأجوج: ١٣٤ ترجمة السلاجقة: ٢٠ بنو مخزوم: ۳۳۰ بنو سليم: ٧٦ مراد: ۲۰۱، ۲۰۱ بنو ضبة: ١١ بنو مرة بن صعصعة: ٥ مضر:۱۳، ۱۶ طيء: ١٦٤ عاد: ۷۹ ترجمة، ۲۰۱، ۲۸۳، ۳۹۷، ۵۰۵، بنو نهشل: ۸۵ بنو هاشم: ۲۳۰، ۲۷۰ 04. يأجوج: ١٣٤ ترجمة

بنو عامر: ٦٩، ٩٧ بنو العباس: ٢٤ بنو عبد قيس: ٤٨٠ بنو عجل: ١٧

بنو يربوع: ٤٠٤

بنو یشکر: ۳۱۰

## فهرس الأعلام

#### حرف الألف

إبراهيم بن شبيب بن شيبة بن عبد الله: ٢٦٨ ترجمة، ٢٧٠، ٢٧١

إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، أبو أسماء، (٩٢هـ ـ ٧١٠م): ٣٩٣ ترجمة

إبراهيم بن يزيد بن المهلب، أبو إسحٰق: ١٧٣ ترجمة، ٣٢٧، ٣٥٢، ٥٢٥

إبراهيم بن يسار الرمادي: ٣٤٤

أبقراط بن غنوسيديقوس بن نبروس: ٣٣٩

أحمد بن أبي الحواري، أبو الحسن، (٢٤٦هـ ـ ٨٦٠م): ٢٩٣ ترجمة، ٣٢٢

أحمد بن حنبل، أبو عبد الله، (٢٤١هـ ـ ٨٥٥م): ٢٤ ترجمة، ٣٢٤

أحمد بن داود بن عبد الغفار، أبو صالح الحراني، (٣٠٦هـ - ٩١٨م): ٣٠٨

أحمد بن عبد الله الخزاعي: ٢٥٩

أحمد بن عبد الله الرصافي: ٣٠٤ أحمد بن علي الإخميمي: ٣١٣

أحمد بن محمد البزاز: ٢٧٩

أحمد بن محمد بن ناصر: ٣٦ الأحنف بن قيس بن معاوية، أبو بحر، (٧٢هـ ـ ٢٩١م): ١٩ ترجمة

إدريس بن أبي خولة الأنطاكي: ٨٨ ترجمة إسلحق بن إبراهيم الجمال: ٤٦٥ ترجمة

أسحق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي، أبو محمد، (٢٣٥هـ ٨٤٩م): ٤١٦ ترجمة

أبو إسلحق الهروي: ٢٤٠ ٰ

إسرائيل بن محمد النهري: ۲۸۲ ترجمة إسكندر: ۱۳۶ ترجمة، ۳۷۳

أسير بن جابر، (۸۵ھ ـ ۷۰۲م): ۲۰۱، ۲۰۰

الأقرع بن حابس بن عقال، (۳۱هـ ـ ۲۰۱م): ۳۰۷

أكثم بن صيفي بن رباح، (٩هـ ـ ٦٣٠م): ١٣ تحمة

أبو أمامة الباهلي، صدى بن عجلان بن الحارث، (٨٦هـ ـ ٧٠٥م): ١٧٦، ٤٠٣ ترجمة

الأمين، محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي، (۱۹۸هـ ۸۱۳م): ۱۵۵

أنس بن مالك بن النضر، (٩٣هـ ـ ٧١٢م):

P31, 101, 101, 171, 777, 7.0

الأوزاعي، عبد الرحمٰن بن عمرو، (١٥٧هـ ـ ٢٧٣م): ٢٥٨ ترجمة، ٢٥٩، ٤٨٨

أوس بن حجر بن مالك، أبو شريح، (٢ق.هـ. ١٢٠م): ١٤ ترجمة

أويس بن عامر بن جرير القرني: ٢٠١، ٢٠٠ ترجمة، ٢٠٢، ٢٠٣

إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو واثلة، (١٢٢هـ ـ ٧٤٠م): ٩ ترجمة

ایراقلیدس بن أبقراط بن غنوسیدیقوس: ۳۳۹ أیوب ﷺ: ۱۵۶، ۲۰۹، ۶۸۲

حرف الباء

ابن الباقلاني، عبد الله بن منصور بن عمران، أبو بكر، (٩٣هـ ـ ١١٩٦م): ٢٢ ترجمة البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، (٢٥٦هـ

ابلخاري، معدد بل م الله ۱۳۲، ۸۸۱، ۸۰۸ م.۵۰۸ بختنصر: ۱۳۶

البراء بن عازب بن الحارث، (۷۱هـ ۲۹۰م): ۳۹۹ أبو برزة الأسلمي، نضلة بن عبيد بن الحارث، (۲۵هـ ۲۵۵م): ۱۵۶

ابن البزوري، مُحفوظ بن معتوق بن أبي بكر، (٦٩٤هـ ـ ١٢٩٤م): ٢٦ ترجمة، ٢٧

بشر بن الحارث بن عبد الرحمٰن، أبو نصر، (۲۲۷هـ ـ ۸٤۱م): ۱۳۲ ترجمة، ۳۰۳، ۲۰۵، (٤۲۷م ۲۱۰

بشار بن برد، (١٦٧هـ ـ ٧٨٤م): ١٠ ترجمة بقراط بن إيراقليدس بن أبقراط: ٣٣٩ ترجمة أبو بكر الدينوري، أحمد بن أبي الفتح محمد بن أحمد، (٣٣٥هـ ـ ١١٣٨م): ٢٢ ترجمة

أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الجراعي الحنبلي، (٨٨٣هـ ـ ١٤٧٨م): ٣٦، ٥٢٧

أبو بكر الشبلي، دلف بن جحدر، (٣٣٤هـ - ٩٤٥م): ١٥١ تـرجـمـة، ١٥٢، ١٧٢، ١٧٣، ٤٢١

أبو بكر الشيرازي: ٤٧٥ أ. . ك. الصديق، عبد الله بن أبي قحا

أبو بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة بن عامر، (١٣هـ ـ ١٣٤م): ١١، ١٨، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٤، ٤٣٨

أبو بكر الكتاني، محمد بن علي بن جعفر، ٣٢٧، ٣٦٠): ٣٦١ ترجمة

(٣٢٢هـ ـ ٩٣٣م): ٣٦١ ترجمة أبو بكر محمد الفهري السبتي: ٥٩

ابو بحر محمد العهوي السبيء المعرف المعرف أبو وهيب، (١٩٠هـ ـ ٨٠٦م):

٤٢١ ترجمة، ٥٠١

حرف التاء

الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، (۲۷۹هـ ـ ۸۹۲م): ۱۱۷، ۱۷۰، ۵۰۳

التقي اليلداني، أبو محمد عبد الرحمٰن بن أبي الفهم عبد المنعم بن عبد الرحمٰن، (١٥٥هـ المرحمٰن): ٢٥ ترجمة

ابن تيمية، محمد بن الخضر بن محمد، أبو عبد الله، (٦٢٢هـ - ١٢٢٥م): ٢٥ ترجمة

حرف الثاء

ثابت بن مسلم البناني، أبو محمد، (۱۲۳هـ ـ ۷۶۰م): ۸۳ ترجمة، ۸۶، ۸۹، ۳۶۹

حرف الجيم

ابن جابر، عبد الرحمٰن بن یزید بن جابر، أبو عتبة، (۱۵۶هـ ـ ۷۷۰م): ۳۳۲ ترجمة، ۴۰۳، ۲۰۶

جابر بن عبد الله بن عمرو، (۷۸هـ ـ ۲۹۷م): ۱۹۰، ۹۷

جالوت: ٣١٥

. برد ابن جبیر، محمد بن أحمد بن جبیر، (۱۲۱هـ م ۱۲۱۷م): ۳۳، ۳۷، ۳۸، ۵۲

أم جعد بنت جعفر بن حسن بن علي بن أبي طالب: ٣٤٧

أبو جعفر الصفار: ٦٧

أبو جعفر المنصور، عبد الله بن محمد، (۱۵۸هـ ۷۷۶م): ٤، ٨ تــرجــمـــة، ١٨، ٣٣، ٢٧٠، ٢٧٠، ٣٤٧

الجنيد بن محمد بن الجنيد، أبو القاسم، (٢٩٨هـ - ٩١٩م): ١٧٢ ترجمة، ١٩٨، ١٩٩، ١٩٩، ٣٢٤، ٢٥٤ أبو جهير مسعود الضرير: ٨٣ ترجمة، ٥٠٥ أبو الجوال: ٩٤

الجوهري، إسماعيل بن حماد، (٣٩٣هـ - ١٠٠٣م): ٥١٦

أبو حاتم الرازي، محمد بن إدريس بن المنذر، (۷۷۲هـ - ۲۸۹): ۸۸۶ أبو الحارث الأولاسي، الفيض بن الخضر بن

أحمد، (۲۹۹هـ ۹۱۱م): ۴۹۵ ترجمة ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، (٣٥٤هـ \_

٥٦٩م): ١٣١، ١٩٢، ٨٠٣، ٢٣٣، ١٢٤،

حبيب بن عيسى بن محمد العجمي، أبو محمد، (۱۱۹هـ ۷۳۷م): ۸۳ ترجمة، ۸۶، ۸۹

حجاج: ٣٥٠ ترجمة

الحجاج بن يوسف بن الحكم، أبو محمد الثقفي، (۹۵هـ ۲۲م): ٤ ترجمة، ٥، ۲۲

حرب بن أمية بن عبد شمس، أبو عمرو، (٣٦ق.هـ ـ ٨٨٥م): ٢٩ ترجمة

بنت أم حسان الأسدية: ٢٧٦ ترجمة

حسان بن ثابت بن منذر الأنصاري، أبو الوليد، (٥٤هـ ٢٧٤م): ١٠ ترجمة

أبو الحسن بن الزاغوني، علي بن عبيد الله بن

نصر، (۵۲۷هـ - ۱۱۳۲م): ۲۲ ترجمة أبو الحسن الفارسي: ٢١٦

أبو الحسن اللؤلؤي، سريج بن النعمان بن مروان، (۲۱۷هـ - ۸۳۲م): ۳۲۶ ترجمة

الحسن بن جعفر: ٣٦٧

الحسن بن علي بن أبي طالب، (٥٠هـ ـ ٦٧٠م):

الحسن بن علي بن عبد الله، أبو علي، (٥٥١هـ ـ ٢٠٥ : ٥٠٢

الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، (١١٠هـ ـ

۷۲۸م): ۹ ترجمة، ۱۷، ۱۲۷، ۱۲۸، ۲۱۹،

أبو الحسين بن سمعون، محمد بن أحمد بن إسماعيل، (٣٨٧هـ - ٩٩٧م): ١٢٤ ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله، (۱ تھ - ۱۸ م): ۱۵۲، ۲۹۳

حرف الحاء

الحسين بن علي بن محمد، أبو إسماعيل الدئلي الطغرائي، (١٣٥هـ ـ ١١٢٠م): ٣٧٦ ترجمة حصين بن القاسم الوزان: ١٤٠

أبو حكيم النهرواني، إبراهيم بن دينار بن أحمد، (٥٥٦هـ ١١٦٠م): ٢٢ ترجمة

حكيم بن جعفر السعدي: ٣٣٤ ترجمة

الحلاج، (الحسين بن منصور، أبو مغيث، ٣٠٩ھ ـ ۹۲۱م): ۲۱ ترجمة، ۲۵، ۳۴، ۴۸۷ حمدان بن عبد الرحيم بن حمدان، (٥٢٠هـ \_

٥٢١١م): ٧٠٤ أبو حمزة الخراساني الصوفي، (٢٩٠٠هـ ٩٠٢م):

حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة، (١٦٧هـ ـ ۲۰۸۳): ۲۰۸ ترجمة، ۳۰۹، ۳۲۶، ۹۶۶ حميد الطويل بن جابر، (١٥١هـ ٧٦٨م): ٤٢٢

حمير بن سبأ بن يشجب: ٢٣٣ ابن الحنوطي: ٢٤٠

ابن حوقل، محمد بن حوقل، (٣٦٧هـ ـ ٩٧٧م):

#### حرف الخاء

خالد بن عبد الله بن يزيد القسري، أبو الهيثم، (١٢٦هـ ـ ٧٤٣م): ١١ ترجمة

الخضر ﷺ: ١٣٤ ترجمة، ١٨٣، ٢٥٦، ٢٧٦، 474

خلف: ۱۵۸

ابن خليل، يوسف بن خليل بن عبد الله، أبو الحجاج، (٦٤٨هـ - ١٢٥٠م): ٢٥ ترجمة

#### حرف الدال

الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد، (٣٨٥هـ ـ ۹۹۰): ۲۰۸ داود ﷺ: ۲۹۰، ۲۷۵، ۲۷۳، ۲۲۸، ۲۷۶،

داود بن رشيد، أبو الفضل الخوارزمي، (٢٣٩هـ ۸۵۳م): ۲۳۰ ترجمة

ا أبو دؤاد بن جرير بن عبد الله: ٧ ترجمة

ابن الدبيثي، محمد بن أبي المعالي سعيد بن | زيد بن أرقم الخزرجي، (٦٨هـ ٢٤٣م): ٢٤٣ یحیی، (۱۳۳۷ه \_ ۱۲۳۹م): ۲۵ ترجمة

الدراج، أبو الحسين سعيد بن الحسين: ٢٤٠ دينار بن عبد الله: ٢٣

#### حرف الذال

أبو ذر الغفاري، جندب بن جنادة بن سفيان، (۲۳ه \_ ۲۰۲م): ۲۰۱، ۲۰۳

ابن الذروي، علي بن يحيى القاضي، (٥٧٧هـ ـ ۱۸۱۱م): ۲۸۰

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، (٧٤٨هـ ـ ٨٤٣١م): ١، ٥٤، ٢٩، ٨١١، ١٤١، ١٥١، ٢٧١، ٢٢٢، ٤٣٣، ٠٠٤

ذو القرنين = إسكندر

ذو القرنين بن حمدان بن ناصر الدولة التغلبي، أبو المطاع وجيه الدولة، (٤٢٨هـ-١٠٣٦م): ١٣٥ ذو النون بن إبراهيم المصري، (٢٤٦هـ ـ ٨٦٠م):

۷۳ ترجمة، ۷۲، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۱۵ (۱۲۸) VYI, XVI, 117, 717, 317, VIT, 717, 917, 777, 307, 807, 357, 077, 187, 787, 313, 073, 873

#### حرف الراء

رابعة بنت إسماعيل العدوية، (١٣٥هـ ـ ٧٥٢م): ۱۳۱ ترجمة، ۱۳۲

راهبة: ٤٨٨ ترجمة الربيع بن صبيح، أبو بكر، (١٦٠هـ ـ ٧٧٧م):

١٤٢ ترجمة ربیعة بن حذار بن مرة: ۱۳ ترجمة

ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي، (١٦هـ ـ ٦٣٧م): ١٤ ترجمة

ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، (۷۹۵ه ـ ۱۳۹۳م): ۳۹

#### حرف الزاي

الزبير بن العوام بن خويلد، (٣٦هــ٢٥٦م): ٣٧٢ زكريا على: ٣٧٠، ٤٨٦

زمرد، (۹۹۱هـ - ۱۲۰۲م): ۲۳ ترجمة

زيد بن أسلم العدوي، (١٣٦هـ ـ ٧٥٣م): ٩٦

#### حرف السين

سابق: ۲۸۲ ترجمة، ۲۸۳

ساسان بن أزدشير: ٣٩٧

سالم بن زرعة، أبو المرضي: ٢٤٣، ٢٤٤ سالم بن عبد الله بن عمر، (١٠٦هـ ـ ٧٢٥م):

١٥٦ ترجمة سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزغلي، أبو المظفر، (٢٥٤هـ- ١٢٥٦م): ٢٤ ترجمة سبط الخياط، عبد الله بن علي بن أحمد، أبو

محمد، (٥٤١هـ ١١٤٦م): ٢٢ ترجمة سري بن المغلس السقطي، أبو الحسن، (٢٥٣هـ ـ

٧٢٨م): ٣٢٤ ترجمة، ٢٢١، ٢٥٥، ٣٣١، 073, 783

ابن السماك، محمد بن صبيح أبو العباس، (۱۸۳هـ ـ ۲۹۹م): ۱۷ ترجمة، ۱۲۰، ۱۶۲، 140 (171 (17.

سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب، (٥٥هـ ـ ۵۷۲م): ۲۷۳

سعدون: ٦٤ ترجمة، ٧٣، ٢٣٣ سعيد بن الحكم بن أوس: ٤٣٥ ترجمة

أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان، (١٤هـ ـ ١٨٣م): ١٥ ترجمة، ٢٣٩، ٢٨٧،

سعید بن المسیب بن حزن، (۹۳هـ ـ ۷۱۱م): ۱۷ ترجمة

سعید بن زید بن عمرو، (۵۱هـ ـ ۲۷۱م): ۳۷۱، TVY

> اسعید بن صبح: ۷۱ أبو السفر الصولي: ١٥١

سفيان بن سعيد الثوري، أبو عبد الله، (١٦١هــ ۷۷۷م): ۲۷٦ ترجمة، ۲۷۷، ۲۶۱، ۹۹۰ سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد، (۱۹۸هـ ۱۸۳م): ۱۵۵ ترجمة، ۱۷۳، ۳۲۶ سلمان الفارسي، (٣٦هـ ٢٥٦م): ١٥٣ ترجمة، صالح بن بشير المري، أبو بشر، (١٧٦هـ ٣٠٧

سليمان ﷺ: ١٣٤، ٢٩١، ٢٩١، ٤٨٦

أبو سليمان الداراني، عبد الرحمٰن بن أحمد بن عطية، (٢٩٥هـ ٢٩٥م): ٢٩٣ ترجمة، ٢٩٤، ٣٧٥

أبو سليمان المغربي: ٢١٩ ترجمة، ٣٩٨

سليمان بن عبد الملك بن مروان، (٩٩هـ ـ ٧١٧م): ٥

سلیمان بن علی بن عبد الله بن عباس، (۱٤۲هـ \_ ۷۵۹م): ۳٤۷

سمنون بن حمزة، أبو الحسن: ٤٢١ ترجمة، ٤٣٤، ٤٨٧، ٥٠١

سهل بن سعد الساعدي، (۹۱هـ ـ ۷۱۰م): ۱۲۵، ۲۷۰، ۱۲۵

سهل بن عبد الله التستري، أبو محمد، (۲۸۳هـ ـ ۸۹۲م): ۸۷ ترجمة، ۸۸

سوية: ٦٩ ترجمة

سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح، أبو مرة: ٣٩٧ تحمة

#### حرف الشين

أبو شامة المقدسي، عبد الرحمٰن بن إسماعيل، (٦٦٥هـ ـ ١٢٦٦م): ٢٦ ترجمة

شريح بن الحارث بن قيس القاضي، (٩٨هـ \_ ٢٣١٦م): ٢٣٣

الشعبي، عامر بن شراحيل، أبو عمرو، (١٠٣هــ

شعيب ﷺ: ۲۱، ۲۹۰

شقيق بن إبراهيم البلخي، (١٩٤هـ ـ ٨٠٩م): ١٨٢ ترجمة، ١٨٣

شيبان الراعي، محمد بن عبد الله، أبو محمد: ٤٨٣ ترجمة

#### حرف الصاد

صالح على ٢٩٠، ٢٠١،

صالح بن بشیر المري، أبو بشر، (۱۷٦هـ م ۲۹۲م): ۸۲ ترجمة، ۸۵، ۸۵، ۸۹، ۱۲۰، ۲۳۵، ۲۳۵، ۳۲۹، ۳۶۹، ۵۰۰، ۵۰۰ صحار بن عیاش العبدي، (۵۰هـ ۲۲۰م): ۷

صلاح الـديـن الأيـوبـي، يـوسـف بـن أيـوب أبـو المظفر، (٥٨٩هـ ـ ١١٩٣م): ٢٠ ترجمة

الصلصال بن الدلهمس بن جندلة: ١١٣

الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع، (۲۱۱هـ ـ ۸۲۲م): ۱۵۵

صهیب بن سنان بن مالك الرومي، (۳۸هـ ـ ۲۵۹م): ۳۶۰

#### حرف الضاد

الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم: ٢٠٠ الضياء، محمد بن عبد الواحد بن أحمد، أبو عبد الله، (٦٤٣هـ ١٢٤٥م): ٢٥ ترجمة ضيغم بن مالك، أبو مالك، (١٨٠هـ ٢٩٦٦م):

#### حرف الطاء

أبو طالب، عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، (٣ق.هـ ـ ٦٢٠م): ١٥٣

طالوت: ۳۱۵

ابن الطثرية، يزيد بن سلمة بن سمرة، (١٢٦هـ \_ ٤٤٧م): ٤٠٧

ع ۱۹۰۶ مرب ارسلان بن طغرلبك، (۹۰ هـ ـ طغرل بن أرسلان بن طغرل بـ ا

۲۳ :(۲۱۱۹۳

طلحة بن عبيد الله بن عثمان، أبو محمد، (٣٦هـ \_ ٢٥٦م): ٣٧٢

#### جرف العين

عائشة بنت أبي بكر الصديق، (٥٨هـ ـ ٢٧٨م): ٨٠، ١٤٤، ١٧٦، ٢٨١، ٢٨٠، ٤٩٥ عائشة بنت سليمان بن علي: ٣٤٧ ترجمة

أبو عامر البناني: ۲۵۱ ترجمة، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۲، ۳٤۱، ۳۴۱

عبد الله بن المبارك بن واضح، (١٨١هـ ـ ۷۹۷م): ۲۷۲ عامر بن عبد الله بن عبد قيس، (٥٥هـ ـ ٢٧٥م): عبد الله بن أيوب بن أبي علاج: ٣٦٥ ترجمة أبو عبد الله بن أبي جعفر البراثي: ٧١ ترجمة عبادة بن الصامت بن قيس، (٣٤هـ ـ ٢٥٤م): عبد الله بن شهاب بن عبد الله: ٢٧٦ عبد الله بن عامر بن ربيعة، (٨٥هـ ٢٠٤م): ٤٨٧ العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أبو الفضل، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، (٦٨هــ ۷۸۶م): ۱۲۰، ۱۲۲، ۲۲۲، ۸۰۳ عبد الله بن عبيد ربه: ٣٣٥ ۱۵ ترجمة، ۱۵۱، ۲۸۵ 133, 103 عبد الله بن محمد الريحاني: ٤٦٥ T.V . 797 عبد الله بن ميمون بن عياش: ٣٢٢ ترجمة عبد الله بن أبي نوح، أبو يوسف: ٣٣٤ ۷۱۸م): ٥ ترجمة ٥٧٩م): ١٤ ترجمة (٨٦هـ ٧٠٥م): ٤، ٨ ترجمة ۸۸۲، ۷۸۳، ۲۰۵، ۱۰

٣٢هـ ٢٥٣م: ١٥٦ ترجمة ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، (۲۲۱هـ - ۲۰۷۱م): ۲۹۳ عبد الله بن عمر بن الخطاب، (٧٣هـ ـ ٢٩٢م): أبو عبد ربه، عبد الرحمن، (١١٢هـ - ٧٣٠م): ٣٣٢ ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص، (٦٥هـ ٦٨٤م): ٣٧٧ أبو عبد الرحمٰن الأزدي: ٢٢٤ ترجمة عبد الله بن غالب، أبو فراس: ٤٣٩ ترجمة، عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: ١٤٩ عبد الرحمٰن بن عوف بن عبد عوف، (٣٢هـ ـ ۲۵۲م): ۲۷۳ عبد الله بن مسعود بن غافل، أبو عبد الرحمٰن عبد الرحمٰن بن مهدي بن حسان، (۱۹۸ ـ الهذلي، (٣٢هـ - ٦٥٣م): ١٦ ترجمة، ٩٣، ١٧٣ : ٢٧١ عبد الرزاق بن همام بن نافع، أبو بكر الصنعاني، (۱۱۱هـ - ۲۲۸م): ۱۵۰ عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر، عبد الله بن همام بن نبيشة السلولي، (١٠٠هـ ـ (۲۱۱هـ - ۱۲۱۶م): ۲۳ ترجمة عبد الغني بن عبد الواحد بن علي، أبو محمد، عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، (٤٥ق.هـ (۲۰۰ هـ - ۲۲۰۳م): ۲۶ ترجمة عبد القادر ناصر الدين العلوي: ٢٧ ترجمة عبد الملك بن مروان بن الحكم، أبو الوليد، عبد اللطيف بن الصيقل، أبو الفرج، (٦٧٢هـ ـ ۱۲۷۳م): ۲۵ ترجمة، ۲۸ عبد الواحد بن زید: ۸۰ ترجمة، ۱۶۰، ۱۹۵، أبو عبد الله: ٤٩٥ أبو عبد الله الجريري: ١٤٢ عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد، (١٥٨هـ ـ أبو عبد الله بن الجلاء، أحمد بن يحيى، (٦٠٣هـ ٤٧٧م): ٤٧٧ \_ ۱۲۰۲م): ۱٤٥ ترجمة، ۲۱۹، ۳۷۲ أبو عبد الله ابـن الـحـاج الـبكـري، (٧١٥هـ ـ | عبدة بنت أبي شوال: ١٣١ ترجمة عبيد الله بن زياد، (٦٧هـ ـ ١٨٦م): ٧ ترجمة ۱۳۱٥): ۹۷ أبو عبيدة بن الجراح، عامر بن عبد الله بن أبو عبد الله الصياد: ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١ الجراح، (۱۸هـ ۱۳۹۹م): ۳۷۲ عبد الله بن الفرج، أبو محمد القنطري، ٢٠١هـ ـ ا أبو عبيدة الخواص = أبو عتبة الخواص ۸۱۲م: ۵۱۷ ترجمة 040

عامر بن الظرب بن عمرو: ١٣ ترجمة

٩ ترجمة

٤٨٨

عمران بن حصین بن عبید، (۵۲هـ ۲۷۲م): ۱۹۹ عمرو بن الأهتم بن سمي التميمي، (٥٧هـ ـ ۲۷۷م): ۱۳ ترجمة

عیسی علی: ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۹۹، ۲۹۱، ۲۷۱، የጞ3 ، ፖለያ

عیسی بن علی بن عبد الله بن عباس، (۱٦٤هـ ۲۳ ، ٤ : (۲۷۸۰

عيسى بن يونس بن أبي إسلحق: ٤٢٧ ترجمة ابن عياش القطان، الحسين بن يحيى بن عياش، (٤٣٣هـ - ٩٤٥م): ١٢٧ ترجمة، ٤٧٣

عياش بن عباس القتباني، (٣٣هـ ٧٥٠م): ٩٦ عيينة بن حصن بن حذيفة، (٤١هـ ـ ٦٦١م): ٣٠٧ حرف الغين

أبو غالب: ١٧٦

الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد، (٥٠٥هـ ـ ۱۱۱۱م): ۲۹ ترجمة

حرف الفاء

فاطمة بنت محمد بن عبد الله را اهـ ـ ۲۳۲م): ۲۰۹، ۱۳۰

فتح بن سعيد الموصلي، أبو نصر، (٢٢٠هـ ـ ۸۳۵م): ۲۸۷ ترجمة

أبو الفرج بن أبان: ٢٢٠

فرعون: ۱۰۷ ترجمة، ۲۰۲، ۲۲۸، ۵۰۶

فرقد بن يعقوب السبخي، أبو يعقوب، (١٣١هـ ـ ۷۵۸م): ۲۱۹ ترجمة، ۲۸۸

أَبُو فروة السائح: ٥٥٥

الفضل بن الربيع بن يونس، أبو العباس، (٢٠٨ھ ـ ۸۲٤م): ۱۵۵ ترجمة، ۱۵۲، ۱۵۷

الفضيل بن عياض بن مسعود، أبو علي، (١٨٧هـ

- ۸۰۲م): ۷۵ ترجمة، ۱۵۵، ۱۵۲، ۲۳۲، 073, 073, VA3

الفيض بن إسلحق، أبو يزيد الرقي، (٢١٦هــ ۸۳۱م): ۲۳۲ ترجمة

حرف القاف

اً قارون: ۱۰۷ ترجمة، ۲۰۳

عبيدة بنت أبي كلاب: ١٣٢ ترجمة

عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار: ١٣١ ترجمة أبو عتبة الخواص، عباد بن عباد الرملي: ٢٩١

ترجمة، ٣٣٦، ٣٣٧، ٤٠٠ عثمان بن أبي سودة الطفاوي، أبو العوام: ٤٨٨

عثمان بن عبد الله الدخاني: ٣٠٤ ترجمة، ٣٠٥،

عثمان بن عفان بن أبي العاص، (٣٥هـ ٢٥٦م): ٥، ١٧٦، ٢٧٢، ١٩٣

العرباض بن سارية السلمي، (٧٥هـ ٦٩٤م): ١٤٨ عرقوب: ۳۲۷، ۳۸۰

عروة بن مسعود بن معتب الثقفي، (٩هـ ـ ۳۲۰م): ۱۵۰

عطاء بن السائب بن مالك، أبو السائب، (١٣٦هـ \_ ۷۰۳م): ۳۰۹ ترجمة

عطاء السليمي، (١٣٢هـ ٧٤٩م): ٨٩ ترجمة عفان بن مسلم بن عبد الله، أبو عثمان، (٢٢٠هـ ـ ۸۳۵م): ٤٩٤ ترجمة

عقبة بن عامر بن عبس، (٥٨هـ ـ ٢٧٧م): ٣٧١ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، (٤٠هـ ـ (۱۶۶م): ۲، ۱۸، ۱۰۲، ۲۰۲، ۱۹۲۰ ۱۰۳۰ ٠١٣، ١١٣، ٢٧٣، ٧٨٤

علي بن عبد الرحمٰن بن علي، أبو الحسن، (۱۳۰هـ - ۱۲۳۲م): ۲۶ ترجمة

علي بن يعلى بن عوض، أبو القاسم، (٥٢٧هـ ـ ۱۱۳۲م): ۲۲ ترجمة

عمر بن الخطاب بن نفيل، (٢٣هـ ٦٤٤م): ٥، ۹، ۲۹، ۹۹، ۱۱۱، ۱۷۰، ۲۰۰، ۲۰۱، 7.7, 7.7, 407, 177, 777, 483

عمر بن أبي صالح العتكي: ١٧٦

عمر بن عبد العزيز بن مروان، أبو حفص الأموي، (١٠١هـ ـ ٧٢٠م): ٩، ١٧ ترجمة،

701, 377, PVT, ·AT

عمر بن محمود الحلبي: ٣٥

قاسم بن عثمان الجوعي، أبو عبد الملك، (۲٤٨هـ ۲۲۸م): ۲۱۱ ترجمة

قتادة بن النعمان بن زيد، (٢٣هـ ۽ ٦٤٤م): ١٣٥ قتادة بن دعامة بن قتادة، (١١٨هـ ـ ٧٣٦م): ١٣٨ أبو قدامة الشامي: ٢٦٥، ٢٦٦

قدامة بن جعفر بن قدامة، (٣٣٧هـ ـ ٩٤٨م): 19 (17 (17

قس بن ساعدة الإيادي، (٢٣ق.هـ - ٦٠٠م): ١٣

ابن القصاب، محمد بن علي أبو الفضل، (٩٢هـ \_ ۱۱۹۲م): ۲۳ ترجمة

ابن القطيعي، محمد بن أحمد بن عمر، أبو الحسن، (١٣٣٤هـ ١٢٣٦م): ٢٥ ترجمة

القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد، (٨٢١هـ ـ ۸۱3۱م): ۲۸، ۲۹، ۲۳

قيس بن الملوح بن مزاحم، (٢٨هـ ـ ٢٨٨م): ۱۳۰ ترجمة، ۲٤٠

قیس بن ذریح بن سنة، (۲۸هـ ـ ۲۸۸م): ۳۱۱ ابن القيسراني، محمد بن نصر بن صغير أبو عبد الله، (٤٨هـ ـــ ١١٥٣م): ٣٠٦

قيصر: ۲۳۲، ٤٩٢

#### حرف الكاف

ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، (٧٧٤هـ ـ ۲۷۳۱م): ۲۰

۷۹ ترجمة، ۲۳۲، ۲۳۳، ۳۹۷، ۹۹۲

كعب بن لؤي بن غالب القرشي، (١٧٣ق.هـ ـ ٤٥٤م): ١٣ ترجمة

كنانة بن عبد ياليل بن عبد كلال: ٤٥٠

ابن الكواء، عبد الله بن الكواء: ٣١٠ ترجمة

#### حرف اللام

لقمان بن عاد: ٥٢٠

(۲هـ ۲۲۶م): ۱۵۳ ترجمة

الليث بن سعد بن عبد الرحمٰن، (١٧٥هـ ـ ۱۹۷م): ۲۹، ۷۸۲

لیلی بنت مهدی بن سعد: ۱۳۰ ترجمه، ۲٤٠

#### حرف الميم

مالك بن أنس بن مالك، أبو عبد الله، (١٧٩هـ ـ ۷۹۵م): ۳۶ ترجمة

مالك بن دينار، أبو يحيى، (١٢٧هـ ـ ٧٤٤م): ١٧ ترجمة، ۸۲، ۸۳، ۸۶، ۸۹، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، 771, P17, AAY, P37, 113, 0.0

المأمون، عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي، (۲۱۸هـ - ۲۸۳م): ۲۳، ۱۰۰

المثنى بن سلمة بن حارثة الشيباني، (١٤هـ ـ ٥٣٢م): ٢٦٩

مجاهد بن جبر، (۱۰۶هـ ۷۲۲م): ۱۳۸ محمد بن إبراهيم بن ثابت، أبو عبد الله الكيزاني، (۲۲۵هـ - ۱۲۱۱م): ۲۰۸

محمد بن الحسن البصري: ٣٦٤ة

محمد بن المنكدر بن عبد الله، أبو عبد الله، (۱۳۰هـ ۷۶۸م): ۲۱ ترجمة، ۲۲، ۲۳، 111, 111, 701

محمد بن المهدي بن محمد الحنفي الجزيري: ٥٢٧ ، ٢٥

محمد بن داود الدينوري، أبو بكر، ٣٦٠هـ ـ ۹۷۰م: ۲۲۰ ترجمة، ۲٤٧، ۳۲٤، ۲۷۳ كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى، أنو شروان: محمد بن رافع بن أبي زيد، أبو عبد الله القشيري، (٢٤٥هـ ـ ٨٥٩م): ٣١٥ ترجمة

محمد أبو زهرة: ٢٢

محمد بن سليمان بن علي، (١٧٣هـ ـ ٧٨٩م): ۲۷۰ ترجمة، ۲۷۱، ۲۷۲

محمد بن عيسى القرشي: ٣٢٧

محمد بن كعب بن سليم القرظي، (١١٧هـ ـ ۷۳۵م): ۱۷ ترجمة

أبو لهب، عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، |محمد بن واسع بن جابر، أبو بكر، (١٢٣هـ ـ ۷٤٠م): ۱۷ ترجمة، ۸۳، ۸۹، ۲۸۸، ۲۲۱

منصور بن عمار بن كثير، أبو السري، (٢٢٥هـ منصور بن عمار بن كثير، أبو السري، (١٦٥هـ ١٧٩م) ١٦٣٠، ١٨١، ١٨١٠ منيبة: ١٢٧ ترجمه

المهدي، محمد بن عبد الله بن محمد، (١٦٩هـ ـ ٧٨٥م): ٢٣

موسی ﷺ: ۱۰۷، ۱۶۹، ۱۵۰، ۲۷۲، ۲۹۰، ۲۲۳، ۳۲۱، ۳۷۷، ۳۹۰، ۳۹۸، ۲۸۶

أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس بن سليم، (٤٤هـ - ٢٦٥م): ٩، ٩٢، ٢١٥، ٤١٨ موسى بن محمد بن عطاء، أبو الطاهر: ٣٠٨ موفق الدين بن قدامة، عبد الله بن محمد بن قدامة، أبو محمد، (٣٦٠هـ - ١٢٢٣م): ٢٤، ٢٥ ترجمة مولاة أبى أمامة: ٤٠٣

ميمون بن مهران الجزري، (۱۱۷هـ ـ ۷۳۵م):

ميمونة السوداء: ٨٠ ترجمة

#### حرف النون

النابغة الذبياني، زياد بن معاوية بن ضباب: ٥٢٠ ابن ناصر، محمد بن ناصر بن محمد، أبو الفضل، (٥٥٠هـ ١١٥٥م): ٢١ ترجمة، ٢٢ الناصر لدين الله، أحمد بن المستضيء بأمر الله الحسن بن المستنجد يوسف، (٦٣٢هـ ١٢٢٥م): ٣٢، ٢٤ ترجمة

ابن النجار، محمد بن محمود بن الحسن، أبو عبد الله، (١٤٤٣هـ ١٢٤٥م): ٢٥ ترجمة النعمان الأكبر بن امرئ القيس بن عمرو: ٧٩ ترجمة، ٣٩٧

النعمان بن بشير بن سعد، (٦٥هـ ـ ٦٨٤م): ٣٧٣ نفيل بن عبد العزى بن رياح، (٥٥ق.هـ ـ ٥٧٥م): ١٤ ترجمة

النمر بن تولب بن زهير العكلي، (١٤هـ ـ ١٣٥م): ١٢ ترجمة

أنمروذ: ۱۰۷ ترجمة، ۱۳۲، ۲۰۲، ۳۷۰

مخارق بن يحيى بن ناووس، أبو المهنّا، (٢٣١هـ منصور بن عمار بن كثير، أبو السري، (٢٢٥هـ ـ ـ ٨٤٥): ١١٥ ترجمة، ١١٤، ١٦٣، ١٧٩، ١٧٩،

مخلد بن يزيد الحراني، (١٩٣هـ ١٨٠٨م): ٢٠٠ المستضيء، الحسن بن يوسف المستنجد بن المقتفي، أبو محمد، (٥٧٥هـ ١١٧٩م): ٣٣

مسعر بن كدام بن ظهير، أبو سلمة، (١٥٥هـ ـ ٧٧١م): ٤٤٦ ترجمة

مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري، (٢٦١هـ ـ ٨٧٤ع): ٤٩٨، ٥٢٤

أبو مسلم الخراساني، عبد الرحمٰن بن مسلم، (١٣٧هـ ـ ٧٥٥م): ١٨ ترجمة

مسلم بن یسار، (۱۰۸هـ ۲۲۲م): ۹۹

مصعب بن ثابت بن عبد الله، أبو عبد الله، (١٥٧هـ ـ ٧٧٣م): ٢٥٥ ترجمة

مطرف بن أبي بكر الهذيلي: ٤٨٠

معاذ بن جبل بن عمرو، (۱۸هـ ۲۳۹م): ۹۲ معاویة بن أبي سفیان صخر بن حرب، (۲۰هـ ۲۸۰م): ۵ تـرجـمـة، ۷، ۸، ۲۰، ۱۱، ۱۹،

ابن المعلم، محمد بن علي بن فارس، (۹۲ههـ \_ ۱۱۹۲م): ۴۰۶، ۱۸ه

ابن المقفع، عبد الله بن المقفع، (١٤٤هـ ـ الله المحمد): ٤ ترجمة

المقري، محمد بن محمد بن أحمد، (۷۵۸م \_ 1۳۵۷م): 80

أبو المليح الرقي، الحسن بن عمر بن يحيى، ١٨١هـ ـ ٧٩٧م: ٣٠٨

أبو منصور الجواليقي، موهوب بن أحمد بن محمد، (٥٤٠هـ ١١٤٥م): ٢٢ ترجمة حرف الياء

يحيى بن أيوب، أبو زكريا، (٢٣٤هـ ـ ٨٤٨م): ٦٤ ترجمة، ٦٥

یحیی بن بسطام بن خریث، أبو محمد: ٤٨٨

يحيى بن طالب الحنفي، (١٨٠هـ ـ ٧٩٦م): ٤٠٧

يزيد بن أبان، أبو عمرو الرقاشي: ١٠٢ ترجمة

یزید بن أسید بن زافر، (۱۹۲هـ ـ ۷۷۹م): ۱۷

أبو يزيد البسطامي، طيفور بن عيسى بن ســروشـــان، (۲۲۱هـــ - ۸۷۶م): ۱۷۲، ۱۷۳

ترجمة، ۱۹۹، 33%، ۲۲۱، ۲۲۵، ۲۸۷

هرم بن قطبة الفزاري، (١٣هـ ١٣٤م): ١٣ ترجمة ليزيد بن حاتم بن قبيصة، (١٧٠هـ ٧٨٧م): ١٧ ترجمة

يزيد بن أبي سفيان بن حرب، (١٨هـ - ١٣٩م): ١١ ترجمة

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أبو خالد، (٦٤هـ

\_ ٦٨٣م): ٥ ترجمة، ٨

يعقوب عليه: ٧٣، ٤٣٨، ٢٨٦ أبو يعلى الصغير، محمد بن محمد بن محمد،

(٥٦٠هـ - ١١٦٥م): ٢٢ ترجمة أبو يعلى القاضي، محمد بن الحسين بن محمد،

(۸۵۶ه \_ ۲۲۰۱م): ۲۱۰

يوسف على: ٧٣، ٢٨٦

يوسف: ٣٤٤ يوسف بن أسباط، (١٩٩هـ ـ ٨١٥م): ٣٤٧

ترجمة يوسف بن الحسين الرازي، أبو يعقوب، (٣٠٤هـ

\_ ۹۱۲م): ۲۱۷ ترجمة، ۱۱۶

يوسف بن عبد الرحمٰن، محيي الدين، (٦٥٦هــ

۱۲۵۸م): ۲۳ ترجمة، ۲۶

ابن يونس الحنبلي، عبيد الله بن يونس، (٩٣هـ ـ

۱۱۹۷م): ۲۳ ترجمة

النواس بن سمعان بن خالد، (٥٠ \_ ٢٧٠م): ١٣٤ النووي، يحيى بن شرف بن مري، (٦٧٦هـ ـ ميي عليه: ٣٧٠

۷۷۲۱م): ۲۴۳ نــوح ﷺ: ۲۹، ۱۶۹، ۲۹۰، ۳۷۰، ۳۹۰،

VY3, FA3, 3.0

نوفل بن عبد الله: ۲۰۰

حرف الهاء

هارون الرشيد بن محمد بن منصور، أبو جعفر، (۱۹۳هـ ـ ۸۰۹م): ۱۷ ترجمة، ۲۳، ۱۵۵،

ro1, vo1, .13, 173, TA3

هامان: ۱۰۷ ترجمة، ۲۰۶ هدبة بن خالد بن الأسود، أبو خالد القيسي،

(۱۳۲ه \_ ۰۵۸م): ۱۲۰

أبو هريرة، عبد الرحمٰن بن صخر، (٥٩هــ ۹۷۲م): ۸۰، ۵۸، ۲۸، ۲۰۱، ۱۰۱، ۲۱۰ PY1, AT1, 031, 001, 701, 071,

3A1, VPI, 777, .TY, 3TY, PTY, 1973 ۲۷۱، ۳۲۳،

٠٣٦٠ ۷۵۲، ۳۳۳، P13, .03, 103, AP3, T.0, A.0,

770, 370

أبو هشام: ٦٩ ترجمة هشام بن عبد الملك بن مروان، (١٢٥هـ ـ ۲۱ : (۲۲

هود عليه: ۲۹، ۲۹۰

حرف الواو

واصل بن عطاء، أبو حذيفة، (١٣١هـ ٧٤٨م):

١١ ترجمة

أبو الوقت، عبد الأول بن عيسى، (٥٥٣هـ ـ ۱۱۵۸م): ۲۲ ترجمة

الوليد بن مسلم، أبو العباس الدمشقي، (١٩٥هـ ـ

٨١٠م): ٣٣٢ ترجمة

ابن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم، (۱۹۷هـ ۸۱۳م): ۱۱۸ ترجمة

وهب بن منبه بن كامل، أبو عبد الله: ٤٩٦

## فهرس الموضوعات العام

| مفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | A. P.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲    | القصاء الأول: الخطابة والخيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣    | الفصل الأول: الخطابة والخطيب المناطقة والخطيب المناطقة ال |
| ٣    | الخطابة: تعريفها وخصائص أسلوبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣    | الوضوحالا ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣    | الإطناب والإيجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥    | قوة التأثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧    | الخطيب: صفاته وعدته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧    | الاستعداد الفطري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧    | سعه التفاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨    | معرفة نفسية السامعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨    | سرعة البديهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9    | الإخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9    | روعه المنظر وجمال المظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١.   | عبوده الإلغام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.   | بهاره الطبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11   | سلامه اللسان من عيوب النطق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | رباطه النجاش وفوة الجنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11   | الخطابة بين الجاهلية والإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14   | الخطابة في الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣   | الخطابة في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10   | الخطابة الوعظية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٥   | خطب الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۷   | خطب السياسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨   | خطب الوفرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨   | خطب الوفودالله الشانية ترجمة الدم انه الشانية المرابع المرابع النام الشانية المرابع ال         |
| ۲.   | الفصل الثاني: ترجمة المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲.   | عصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱   | حياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲ ٤  | مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| _      | الموضوع الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲,۸    | ابن الجوزي الخطيب الواعظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٣     | ابل الجبوري العصيب القريب القسم الثاني<br>القسم الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٤     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۴٤     | الفصل الأول: مقدمة التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٤     | تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المولك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳٥     | قيمة الكتاب العلميةخطة إخراج الكتاب ووصف النسخ المعتمدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٨     | خطه إخراج الكتاب ووصف السلح المستعدد ال |
| ۱٥     | صعوبات العمل<br>الفصل الثاني: تحقيق كتاب «المورد العذب»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳٥     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ι.     | الفصل الأول<br>معري من من من الفصل الأول من الفرائي المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10     | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَعِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ لَمُعْسَرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| /۲     | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ يُومَ تُبُدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرُ ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ احدهم الموتَ قَالَ رَبِّ الْجِعُولُ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨      | الفصل الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ^<br>0 | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيضُ وَجُوهُ وَلَسُودُ وَجُوهً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲      | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ وَسَالِعُوا إِلَّهُ مُغْفِرَةً مِنْ دَيْكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | الخطبة الثالثة: في قولُه تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآهِقَهُ ٱلْمُوتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | الفصار الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ أَلَلَهُ أَن تُرْفَعَ وَلَيْكَرَ فِيهَا ٱسْمُمُ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩      | بِٱلْفُدُةِ وَٱلْأَصَالِيُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠ ٤    | بِالْفُدُوْ وَالْاصَالِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | يَلْقَنَاهُ مَنْشُورًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , •    | يُلْقَنَهُ مَنْشُولًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | القصيل الجانبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7      | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلَّذِيْفَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •      | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
| ۱۸     | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿وَكُنَالِكَ أَخَدُ رَبِّكَ﴾ المنطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَكُنَالِكَ أَخَدُ رَبِّكَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | الفصار الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •      | وروب الروب والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع القران للشفرة المراجع المر |
| ۲      | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمُ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْدِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <b>0</b> /1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      | الفصل السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177  | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَكِعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَيْ أَنفُسِهِمْ لَا نَشْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 178  | الحطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ وَجَأَدُتُ سَكُرُهُ ٱلْمَرْتُ وَلَحُنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱٦٨  | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمُّ خَيْرَ أُمَّتَهِ أُخَرِّجَتُ لِلنَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | الفصل السايع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۷٦  | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141  | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ وَأَضَّرِتْ لَمُمْ مَّثَلَ الْمَيَّزُوَّ الدُّنيَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171  | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿ يَغِرُ الْمَرَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/11 | الفصل الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلثَّوْمِينِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 198  | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيُّ عَظِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 199  | الخطبة الثالثة: في قولُه تعالى: ﴿ يُكَانِّمُ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَآخَشُواْ بَوْمًا لَا يَجْزِف وَالِدُّ عَن وَلَدِمِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | الفصل التاسع الفصل التاسع الفصل التاسع الخطة الأماد في تابع المسلم المتراكبي المتراكب المتراكبي المتراكبي المتراكبي |
| 11.  | النظبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أَمُّتُو جَائِيَّةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 710  | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ مُمَّ أَوْرَثُنَا ٱلْكِئْلَبُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِنًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 771  | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿ وَالِّكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحُقُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | الفصل العاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 779  | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777  | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ جِئَتُمُونَا فَرَدَىٰ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777  | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿ إِنَا بَرِقَ ٱلْهَمُرُ ۞ وَخَسَفَ ٱلْفَكُرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | الفصل الحادي عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 727  | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَالِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ شُرِينٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70.  | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ أَمِّنْ هُوَ قَانِيتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَالَهِمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 701  | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿ قَالَهُ اللَّهُ النَّهُ آلَتُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101  | الفصل الثاني عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | الخطبة الأولى: في قدله تعالى: هَنْ أَنَّ مُرَّانًا مَنْ أَنَّ مِنْ أَنَّ مِنْ لَا أَنْ مِنْ لِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 773  | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أَجُلِّ كِنَاكِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۷,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44   | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿ كُلَّا بَلْ غُبِيُّونَ ٱلْعَجِلَةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | الفصل الثالث عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸   | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿لَا يَغْنَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾<br>الخما تراها: تربي تربي المربي المربي تربي تربي تربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | التحظيه الثالية. في قوله تعالى: ﴿ فِسَتَذَكَّرُونَ مَا أَوْرَا أَشِكَّ إِنَّا السِّحَةِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79   | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿اَسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَخْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَقَدًّا ﴾ ....

| لصفح | الموضوع                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢   | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ بِذِ يَشِّعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِرْجَ لَهُمْ ﴾                              |
|      | الفصل الثاني والعشرون                                                                                              |
| ٤٥٧  | الْخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرِّينَ لِنَن كَانَ لَهُ قَلْبُ﴾                             |
| ۲۲ ع | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَايِنُكُۥ                                     |
| ٤٧٠  | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمْدَنِ ٱلَّذِينَ يَسْتُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مَوْنًا﴾                 |
|      | الفصل الثالث والعشرون                                                                                              |
| ٤٧٨  | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوًّا أَنْ غَشَتُكُ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ مِ ٱللَّهِ ﴾ |
| ٤٨٥  | الخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ آعَلَمُوا أَنَّمَا لَلْمَيْوَةُ الدُّنْيَا لِيَبُّ وَلَمْوَّ ﴾ أَسَسَ             |
| 193  | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَّيِّكُرُ ﴾                                        |
|      | الفصل الرابع والعشرون                                                                                              |
| ٤٩٨  | الخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿ فَنَنْ أُوتِي كِتَنْبُو بِيَسِيدِهِ ﴾                                              |
| ٥٠٢  | الخطبة الثانية: في ُّ قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَغْرَجُونَ مِنَ ٱلْأَبْنَانِ ۚ مِبْرَاعًا ﴾                            |
| ٥٠٧  | الخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ الْسَاعَةِ إِلَّا كُلَّتِجِ ٱلْبَصَـٰرِ أَوْ لَهُوَ أَقْرَبُ ﴾        |
|      | الفصل الخامس والعشرون                                                                                              |
| ٥١٣  | لخطبة الأولى: في قوله تعالى: ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُّ ﴾                                           |
| 019  | لخطبة الثانية: في قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَاتُ ٱنفَطَرَتْ﴾                                                        |
| ٥٢٣  | لخطبة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ۞ فَرَقَ ۗ وَرَتِمَانٌ وَجَنَتُ نَمِيرٍ ﴾    |
| ۸۲۵  | بت المصادر والمراجع                                                                                                |
| ٥٣٨  | لفهارسلفهارس                                                                                                       |
| ٥٣٩  | فهرس الآيات القرآنية                                                                                               |
| ۲٥٥  | فهرس الأحاديث والآثار                                                                                              |
| ٥٥٦  | فهرس القوافي والأشعار                                                                                              |
| ١٢٥  | فهرس القصص الوعظية                                                                                                 |
| ٥٦٥  | فهرس الأماكن والبلدان                                                                                              |
| 079  |                                                                                                                    |
| ۰۷۰  | فهرس الأعلام                                                                                                       |
| ۸۸.  | فهرس الموضوعات العام                                                                                               |

# الموره العزاب في المواهظ والخفب

تألين

(الإمام أي لانفرج هبر لانرعن بن هلي بن لالجوزي لانمتوفي سنة ١٩٥هـ ـ ١٢٠٠م

> ورلاسة وتحقیق وتعلیق رادرکتورهٔ لرری سمیر مجزوک

ولار لالتبيان للقباعة ولالنشر بيروك\_ لبنان

## حقوق الطبع محفوظة للمحقق الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

دار التبيان للطباعة والنشر

بيروت ـ لبنان

فاكس وهائف: ٧٠٣١٧٤/ ١٠\_ خليوي: ٣/٢٩٣١٦٣٠

#### القدمة

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، الذي أيقظ من خلقه من أصطفاهم فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والأدكار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار، أحمده حمداً يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم، الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، هذا كتاب «المورد العذب في المواعظ والخطب» للمفسر الحافظ، الفقيه الواعظ، الأديب جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمٰن بن علي المعروف بأبن الجوزي، أقدم نصه بين يدي القراء الكرام.

ولقد قسمت عملي هذا إلى قسمين آثنين؛ فأثبت في القسم الأول منه دراسة في فصلين، حيثُ تكلمت في الفصل الأول عن الخطابة معنى وتاريخاً وأسلوباً، مبينة أهمية الوعظ في هذا الفن وتدرجه من لدن رسول الله على وحتى عصر الإمام ابن الجوزي (رحمه الله)، وعن الخطيب وما يتطلبه من عدَّة وصفات. ثم ترجمت في الفصل الثاني للإمام ابن الجوزي (رحمه الله)، السباق في فن الخطابة الوعظية، ومصنف كتاب «المورد العذب في المواعظ والخطب»، فسلطت الضوء على عصره ونشأته وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته، ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه، وختمت الفصل بالحديث عن ابن الجوزي الخطيب الواعظ؛ حيث بينت منهجه وأسلوبه في هذا الفن الذي أشتهر به فكان فيه نسيج وحده، وفريد دهره، وما كتابنا «المورد العذب» إلا آية من آيات براعته الوعظية والخطابية التي ما زالت حية في مؤلفاته، مؤثرة في قارئها.

أما القسم الثاني فحققت في الفصل الأول منه صحة نسبة الكتاب إلى الإمام ابن الجوزي، وكذا حققت أسمه، وبينت قيمته العلمية بما حواه من ثروة أدبية ولغوية فريدة، فضلاً عن أهمية مؤلفه وعظيم مكانته، وأتبعت ذلك ببيان خطة عملي في الكتاب، ومنهجي في التحقيق وما صادفني فيه من صعوبات وعقبات، ثم عمدت إلى كتاب «المورد العذب في المواعظ والخطب» في الفصل الثاني؛ فأضطلعت بتحقيقه وضبطه والتعليق عليه على نحو أرجو الله الحكيم العليم أن أكون قد وفقت فيه، وأن يكون مقبولاً عنده.

اروی سمیر مجذوب